الج \_\_\_\_\_\_\_\_ زالتانی من سرح الیمبی المنتخ الوجی حل تاریخ آبی تصر العتبی للشیع آحسد المتینی و حصما المتینی و حص

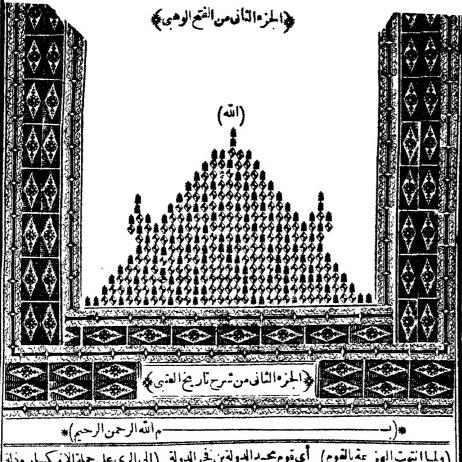

(ولما انتهت الهزيمة بالقوم) أي قوم مجد الدولة بن فحرالدولة (الى الري على حلة الانسكسار وذلة الاقتسار) الاقتسام كالقسر القهر (وسدبة) بضم السين وتشديد الباء أى عار (القتل والاسار) يقال صاردُلك الا مرعدلي فلان سبة أي عاراً يسببه (قطع علم سماط العدلُ والتعدف) أي أوحموهم ايلاماليكثرة ماعذلوهم على انهزامهم وعيروهم بأنثلامهم وقال الطرقي قوله قطع علهم يحتمل أنبكون معناه أخداعلم معنى لاجلهم خاصة كايقال خطب عدلى زيد توباأى اتجان الهناسة ويعتمل أن يكون معنا وأن السياط صارت قطعا قطعا من كثرة ماضرب ما انتهى والمعسني انهم يولغ في علما لهم وتعنيفهم والعدل اللوم والتعنيف شدة اللوم (وملثت عيونهم من نفثات التعبير والتشوير) النفثات حسم نفثة وهي القاءماني الفم من المجماج وهوشبه النفخ وسنه قوله تعمالي ومن شرالنفاثات في العقد وهي ما ينفث الداحر في عقد الخيط السحر بريد انهم ملؤا أعينهم لكثرة مانفتروا من محاحقهم فها فعل المالغ في التشنيع المستقع الدنيع والتعبير التأنيب والتنقيص والتشوير التعبير والتخديل تَقُول شَوْرَتُهُ آذَا خَعَلَتُهُ مَأْخُوذُ مَنْ شُوارالرجل وهُ وعورته فَكَانهُ كَشَفْعُورته وَفَعَه (وكان أنوعلي الحسن من أحدد مرجوبة) قال سدر الافاضل هو بفتح الحاء وضم الميمن أعلام الرجال (عدلي الوزارة)أى وزارة الري لمحد الدوة رسم من فرالدولة (فاختار عشرة آلاف رول من بهم الديلم) الهم كغرف جمع ممة بالضم وهوالفارس الذك لايدرى من أين يؤتى اشدة بأسه ويقال أيضا السيش مممة ومنه قولهم فلان فارس بممة (وفتاك الاتراك) الفتاك بالقم والتشديد جدي فاتك وهو الجرى والفتك القتل على غرة (ونخب العرب) النخب جمع نخبة وهو المختار (وافرادالا كراد) أي شيعانهم (وسار

والما انهت الهزيمة بالقوم الحالى الرى
على حلة الاسكسار وذلة الاقتسار
وسية القسل والاسارة لمع علمهم المعلق وملت المعدل والتعدف وملت عدوم من نقيات التعبد والتدوير وكان أبوعلى الحسن الحديث حوية على الودارة فاختار عشرة آلاف رحل من جم الديم وفتال الاراك وفتال الاراك وفتي العرب وافراد الاكادوسار

بهم في منوجهر بن قانوس وبيسة ون ان بعام وكاربن فروزان ورشاموج بنأخت عظيم الديلم ومدوسي الماحب وشابورين كردومه وأبى العماس ان حاثى وعبدالك بنماكان وهؤلاء رتوت الجيل والمديلم-تى أظل شهربار وبلغ شمس المعانى قانوس اقباله فاستضم المرافه واسستظهر شهربارين شروس استعداد المدواقعت وتنحرالوعدالله في نصرته وتنسب ولمأته واستثمام ماأعاده الله البه من نعمته وحادر أنوعلي من حويه عيالاً وتصرين المستني فيروزان شمس المعمالي قانوس بن وشمكير وانقطاعه الى مانده فواصله مكتبه نافداني عقمدته فاللافي دروته نافحا بسحره في عره وملقيا اليهان الفرامة الواشحة بن أي طالب ن فر الدولة وبينه لوسادفت منه حكمها في الاشفاق على دولته والانتداب المصرته اسكان أحدق النباس بسياسة اجناده وزعامة عمالكه وبلاده وامه الآن متى سلك لحريق الخدمه وجانب جانب المهمه وحافظ على حرمة اللحمه لم يعدم ما يهواه من تراب وترحيب وتنويل

بهم في التوجهر بن قابوس) أى معه (و بستون) الباعفيه خالصة و بعده عاما مشاة تحقية ممالة غمسه من مهملة غمناء فوقائلة مضعومة غم واوساك تم غون كذا ضبطه الصدر (ت بتحاسب) بعد الباء بالمشناة يجتان يتممالة ويعدها جبمثم ألف ثمسسين مهملة ساكنة والباءالتي في آخره فليظة فهداه عمية وأماتعر بيه فأنت معالم كذافى المنى المسدر الافاضل ومراده بذلك أن التعريب تد يعسل م تغيرالا سيرالمعسرب الى مانوا فق أوا نين اللغة العربية والحروف المستعملة فهما (وكان) قال سندر الإغانسدل ككان مغتوا لسكاف وتشديدا لنوب وبالزاى المصمة من أعدلام الرجال وفي يعض النسخ كان مالتاء الشيدرة المتناة الفوقانية ثمره بدالالف نؤن وهلم باشرح النجاتي وفي بعضها كارمال كاف ثم الساء المثناة المختسب ثمراءمهملة وفي يعضه اكانبالنون مكان الراء (من فسيروزان ورشامو بيمن أخت عظيم الديلي الراعفيه مفتوحية بعيادها شين معجمة ثم ألف تم ميم مضمومة ثم واوساكنة ثم حيم من اعدالم الدنالة (وموسى الحاجب وشابورين كردويه) بعد المكاف المضومة فيه راء مهملة ساكنة غُردال مهملة مضمومُ عنه عُم واوسا كنه عُم الْمُعَانيتين مُفتوحية (وأبي العباس بن جائي) وهوبوزن السم الفاعل من جاعم جيلي (وعبد اللك بن ما كان وهؤلاء رتوتُ الجيل والديلم) الرنوت جع الرت وهوالرئيس وأسدل الرت الذكرمن الخنازير (حتى أظل شهريار عصع بالباء الموحدة ويسمى عندهم شهر باركوه ومعنى ألخل جبل شهر باروسل اليه وأصله من ألحله ألتي لخله عليه (وبلغ شعس المعالى قانوس اقباله) أى اقبال أى على واقباله فاعل للغ وشعس المهالى مفعوله (فاستضم الحرافه) أى جسع المنفرقة من رجاله وفي أسخة فاستحضر الحرامه (واستظهر) أى استعان (بشهريار بن شروين استعدادا)مفعولله لفوله واستظهر (لمواقعته) أي محاربه (وتنجزا لوعدالله في نصرته) كأمه يشيراني قولة تعالى ذلك ومن عاقب عمل ماعوقب مه عم بغي عليه النصر به الله (وتثبيت وطأته) أى شدته وقوته (واستمام ما أعاده الله اليه من نعمته) أى طلب مما أعاده الله عليه من نعمة ردّ مملكته اليه (وحاذراً يوملى سعوية) أى حدروخشى (عالاة) أى مساعدة وموافقة (نصرين الحسين بن فيروزان شمس المالى قانوس ابن وشمصير عالاة مصدرمساف الى فاعله وشمس المعالى مف موله (وَّانتَطاعه)ايانفطاعنصر (اليجانبه)أياليجانب شمس المعالى (فواسه بكتبه) أي واصل أبو على نصرابكنه (نافثاف عقدته) أى ساحراله في استمالاته وأسله ما ينفث ألساحرفي عقد ألخيط للسيحرفية ( والله و و و الله و الدروة أعلى السنام يقيال فتل في در وته أي خادعه حتى أزاله عرراً به وروىءن ابن الزبير حين سأل عائشة رخى الله تعبالي منها الخروج الى البصرة وأيت عليه فساز اليمثل فى الذروة والغارب حتى أجابته (الفايسمرم) بكسرالسين (ف سعره) بفتم السبن والسعر الرئة وفي حديث عائشة رشى الله تعمالي هنها مات رسول الله صلى الله عليه وسما بين محمري ونتحرى أي مات وهو مستند الى صدرها ومايعاذي محرها أي رئة امنه (وماقيا اليه ان القرابة الواشيجة) أي الشتبكة المتداخلة (مين أبي طالب) مجدالدولة (من فحرالدولة وَبينه) أي اصر (لوسياد فت منه) أي من نصر (حكمها) أى حكم القرابة وهورها بها والذب من حقيقها (في الاشفاق على دولته) أى دولة أبي طالب (والانتداب) أى الاجامة (انصرته) قسال ندمه فانتدب أى دعاه فأجاب (اسكان أحق النياس (بسياسة أجناده وزعامة)أى رئاسة (بمـالـكه و.لاده واله الآن متى سلك لهريق الخدمة) لمجد الدولة (وجانب)أى باعد (جانب المهمة وحافظ) أى لازم وواطب (على حرمة اللحمة) أى الفرابة (لم يعدم) أى تصر (مايهواه) أى يحبه (من ترتيب) لاموره وجعلها مرتبة منتظمة (وترحبب) أى توسيع إسايلزمسه من النفقات ويحقل ان يكون الترحيب بمعنى التحية وهو قول مرحبا (وتنويل) أى

اعطاء (ونخويل) أي تمليسك يضال خوّله الله كذا اي ملسكه ايا، والحول يفتصنين الحشم وفي يعض النسم مكان تنو ير تنزيل بالزاى أى تنز له مستزلة الرفعة (وتفيقيم) أى تعظيم وتبجيسل (وتقديم) له عملي غـ مرومن أعيان دولته وألملق الآن في قوله واله الآن مني سُلَانا لح وأرادته الآن العُرفي الذي ومتبرجمة أوبدخل فيه من اجراء المستقبل بحسب ما تقتضيه القرينة كاتقول الناس الآن في خصب ورغاء فلذلك صعالج عرينه ومن مستى التي هي المهرط وأدوات الشرط يتعصص الف عل احدامها للاستقيال وأمر الآن اسطلاح المتكامي الذى هوف مرمنيز وهوواسطة حقيقته بين الماضي والمستقبر ليثكاستعالهم متى لاقتضائه الحال واقتضآئها الاستقبال (وأذنه) أى أدن أو عسلى لنصر (في الانتقال الى توسس الى ان يدبر أمر م بمقتضاه) أى بسايقت شبه أمر ، وتستد ميسه حاله (فاربًا ع) أى نشط نصر (لماشامه) أى لمجهمن شام الرق تظر اليد و (من تلك العقيقة) أى بريق تُلاءا لوا عبدوعة بِقة البرق شعاهـ (ووثق به) ايجـ اشامه (عـلى الحقيقة) أيحمله عـلى حقيقته ولم سَأُول فيه (وساريحو اربة) سارية ربة اسم الفاعل المؤنث من السرى اسم مدسة من مدائن لمبرستان منها و من آمل الشط أردهة عشرفرسفا (ثم قرض الحادة ذات اليسار) أي انحرف عنها وتركها من يساره بن قوله تعنالى واذا غريت تقرضه مذات الشمال قال أو صدرة أى تخلفهم شمالا وتحاوزهم وتفطعهم وتتركهم عن شمالها ويقول لرجه لالساحب مدل مرترت عكان كذا وكذا فيقول المستول قرضته ذات اليمين ليلا (وركبذات اليمين) أى جهة العدين وحقيقتها وذات الشيُّ حقيقته أن الجهة السماة بالعن وسيكذا الكلام فذات اليساريعني المترك وتعاوز طريق حرجال وركب جهة اليمين وهو لمريق قومس (عما بلي طراشك وأبادان) طراشك الطاء فيه مفتوحة ويعدهارا عمهملة غمأ اسخمشين معمة قرية من قرى الاستندار بدوا بادان الهمزة فيه مفتوحسة العدد هاما موحدة ثم ألف تم دال مهملة ثم ألف تمونوفي بعض الهوامش ان الدال فها مجمة اسم أَمْرِيةُ لَهُمُ أَيْسَاوُنْهِ لَ حَبِيلُ (حَتَى اذَا مَاذَى رَقَعَةُ تَوْمُسَ أَدَاعٍ } أَى أَفْشَى وأشاع (في أصحابه رأيه فى لحاصة أى لحالب) مجدد الدولة في فرالدولة (والهماعاش رفيق) بالقافين أى ميد (خدمته) رماني ماعاش هي الطرفية المسترية أي مدّة عيشته (ونسع) أي ناسر (دهوته فاختلفت عليه) أي على نصر (كَامِم) أي كلام لأنفاع للأختلاف لا يكون الامتعدد أ والكامة تطلق الغة على الجرالفيدة كموله تعالى كلاامها كلمموقائلها يعني الهم اختلفوا في آرائهم وأستدالا ختسلاف الى لكلام لأنه يطهر به (حدين افصع درد بيره) في الانضمام الى أي طالب وترك عس المعالى قابوس (وباح بسرضميره) أى بما يخفيه من قصد الحياز ، الى أبي طالب (فن فريق رجع الى الاستندارية) وتعذم ضبطها وصى ولاية الديلم وبقبال لملك الديلم استندار وتقسد م السكلام عدلى اعراب متسلهدنا الترسكيب (و) من (فريو) رجع (الى جرجان في طلب الامان) من شعس المعالى وانما لحلبوا الامان منه المروع أمرهم عن لحاءته والمغراطه في سلك اتباع أن طالب (ورحدل تصرف الباقين حى أناح بقرمس وسأل أباعدلى ن حويه) وزير محد الدولة (عَدَكينه من بعض القلاع ليعسن فيده) أى في دلك الروس (عماله والفاله في كنه من حصار حومند) بيسم مضعومة عمواوسا كنه عميم مفتوحة غرف اساكية غدال مهملة قصب يفومس (ماستوطنه وأودعه ماله ومن معهوليا أمن أوعلي شره وعاديته) أى ظله (توجه نحوسارية) المتقدَّمة كرها ٢ نفاعلى قصد حرجان (فلما الحمأنُ ما) أى بسيارية ويجوزان يكون الفعسرعائدا لجرجان عدلى حدثف مضياف أى فلما المعبأن بغرجها (أسرى) بمعنى سرى أى سارليلا (منوجهر بن شهر المعالى فابوس الى أسده عائد ابالله من عقوقه

وتغويل وتفخيم وتقديم وأذنه في الانتقال الى قومس الى ان بدس أمر وبمشقاه فارتاح للشاءمون والمقيقه وواقيه على الحقيقه وسارندوسارية عمرض المادة ذات اليساروركب وأت المين بما يلى لمراشاتوابادان حتى اداسادى رومة أومس أذاع في أمصا مرأ به في لماعة أبي كما البرانه ما عاش رقع في بنودمته واصباره عوبه فاستدامت عليه طبهم مدافعي بناديده وباحسر ضميره فن فرين رسمالي الاستندارية وفرين الىجرمان في لحلب الأمان ورسعه ل اصرف اليا فين عنى ألمان بقومس وسأل أباعلى سموية تمكينه من عض الهلاع عدن فدعم اله وأثقاله فكنهمن حمار حومند فاستوطنه وأودعه ماله ومن معه ولاأمن أبوعلى شر". وعادية اتوجه نعو سارية فلأالح أن جا أسرى متوحه ان تمس العالى قانوس الى أسه عائدا مالله من عموقه

وكفران مافرص الله عليه من حقوقه) كبر ، ووجوب طاعته (فارتاع أبوعلى) أي خاف وفي نسطة فارتاب (مرييستون من المحاسب لاشترا كهما) أي بيستون وشمس المعالى قابوس (في نسبة الحيل وأروبة) أى أمل (ذلك القدل) القبيل الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدا من قوم شدى مثل الروم والزيخ والعرب والحدم قبسل ويعتسمل أن يكون الضمسير في اشسترا كهما عامدا الى بدستون وأبي على فان اشتراكهماني تلك الدسبة والأرومة وتساويم مأنهما عمل على التحاسدوا نشا فسوعد مرضا مكل منهما رترفع الآخره لميه (وأشفق) أى أبوه لى (من مغوه) أى ميه (القديم في خدمة شهر سالمعالي وَحْيُهُ } أَى حَتْ شَعِس المُعالَى (أياه) أَنَّى بِيستُون (على مُعاودة سَدَّتُه) أَيَّ بِالهُ وحَيْه معطوف على صغوهٔ أىخاف أبوعلى من حث قُلُومْ بيستون على مراجعة خدمته (واعتبال) أى انتهاز واختهام (الغرة) بكسرالغين المجتمة أى الغفلة (فرمرا جعة جلته) أي جدلة قانوس أي أشفق من مفارقته عُسكر عُداله ولة وأنخراطه على ففلة في جلة عسكرة ابوس (فأند) أبوه لي (الحيطة) بكسرالها، وفقه اأسم من الاحتماط أى أخذبا لحزم والقفظ من غدره (في أه تفاله) أى ايماقه (ورده) أي ارجاعه (ألى الرى و وثاقه) أى قيده (وامند) أى سار (الح ظاهر جرجان محايل قبرالداعي) قبره عرحان أفرية تدعى وشناخده وموالحسن بزريدبن محدث المساعيل بى الحسن وريدن الحسن أن على رشى الله عنهم وه والذي خوج اطبرسنان وكان مع عاونسبه وشرف حسبه أد ساطر الفاحكي أن أبا الغمر كاتبه أهذى اليه في ومض الأعياد سهمين قد كتب عليه ما بما الذهب تصرمن الله وفتم قريب وكتب معهما هده الاسات

> أهديت الداعى الى الحق به سهمى فتوح الغرب والثمرق زجاه ما النصرور بشاهما به ريشا حناحى طائر السبق سدق جرى اذقال مهديهما به هـما بشديرا دعوة الحق

فأجازه بعشرة آلاف و وردعليه أبورة الله الزازى وأنشده في يوم مهرجان تصيدته التي أولها

لاتقل بشرى واسكن بشريان به غرة الداعى ويوم المهرجان

فقال المحرف الا كافترى بوية والا تفتق ما القصائد وأعجب الحروف الافتاح يتغير لكيلا ينظير فأبدل مكان المصراء ين وقل فقل المورف فقال أبو فقا الله غرة الداعى و يوم الهرجان به الا تقل شرى ولكن بشريان فقال أبو فقا الله خرالكا مات كلة المثهادة وقد افتحت بحرف لا فاستحد ن ذات و و ملا بعشرة آلاف و فقال أبو فقا المنظر به أي بحث فا فلة من الا با فو و الا متناع أى الذي أما المفاظ والحمية والانفة في الكر (الأبارة و والامتناع أى المنافل والمنافل والمنافل المنافل أو المفاول الشدة وقوة الملاد (من أصحاب عسله الحدة فو والامتناع أى المتعاون (في التحالد) أى اظها والشدة وقوة الملاد (والتساتل) أى التباد من المنافل المنافل المنافل و في التباد و وي التباد من عمل المافلة المنافلة أى المنافلة في المنافلة و وي التباوف وقرعوا المنافلة في المناف

وكفران مافرضالله علبهمن حقوقه فارتاع أبوهلى من يستون ان بعاسب لاشتارا كهدماني نسبة الحيل وأرومة ذلك الفسل واشفق من صغوه القديم في خدمه شمس المعالى وحشمه الأمعالي معاودة سدته واهتال الغرقف مراجعة حائه فأخانا لمطة في احتضاله وردمالى الرى فى وثاقه وامتذالي لماهرجرجان بمأيلي تبر الداعى فعسكر به وتواصى أهـل المفاط والحبة والأنفةالاسةمن أحصاب مسالعالى فالوس بالترافد في الحالد والتسائل على النقائل والغاسان عندالتهارك وشدوا حباز عهم للقراع وقرعوا لمنابيهم للساع ونام وهم المرب

أى صلى والمناصبة المهار العداوة والحرب ( لحرف الصباح والرواح) أى بكرة وعشية والتوقيت بمذن الوقتين كانة عن الدوام وليس التخصيص بهما مراد ا (لا يسأمون وقع الصفاح) السآمة والسآم الملل والمسفأح السيوف العراض (ولاياً لمون لذع) بالدأل المجهة والعين المهملة (الحراح) أي وجعها بقال لذعته النارأ حرقته ولذعسه بلسانه أوجعه والمرادبن في الألم نفي المبالاة بهلانني حصوله لأنه طسيع أى لا يبالون بلذع الجراح (حتى غدير) أى مضى (شهران كيوم واحد) لا تصال القتال واستبعاَّيه الأيام والليال (في معامسة) أي مداخسة (الكريهة) أي شدّة الحرب من عمسيده في الاناء أدحلها (مين تسكاف وبديهمة) الحرب المتسكامة هي التي وقعت بدو برفها وتعكيروا لبديهمة هى الني نشأت من فسيرف كروروية أي بداومون الحسرب تارة بديها من غير تبييت وتهيؤلها وتارة يتكافون في مقدّمانها ويستعدّون لأوقاتها (ومسء سكر جرجان ضيقة) أى مسرومشقة (لا نقطاع المبر) جمع مبرة وهي الطعام (والمواد) جمع مادة والمرادم سامواد الأقوات (عنهم) سبب احاطسة الأعددا وكثرتهم (فاستعصمواً) أي امتنعوا (بالنفوس الشريفه) أي جعلوا اعتصام أقواتهم شرف أنفسه سم ولم يتضعضعوا من قلة الأكل وزهادته السرف نفوسهم وسيرهم على اللاوام (وتغنوا) أي استغنوا وأظهر وا الغني ومنه قوله صلى الله علمه وسسلم من لم يتغنّ بالقرآن فليس منا أي لم يسستغن به ولم يعده غنى الموله صلى الله عليه وسلم القرآن غنى وحمله من الغنا الملاعمة في الترنم ضميف (طول تلك الايام بالمبلغ الخفيفة) البلغ جمع بلغة وهي ما يتبلغ به من العيش وتداغ يكادا أي اكتفي به وفي نُسخة تبلغوا (مؤثرين) من الأيثار أي تحتارين (شرف المقام) بضم الميم أى مكان اقامتهم ومحدل نشأتهم (على شبيع الطعام) يعني انهم اختاروا المصابرة على الحوع والتقنع بما يسدّ الرمق حرسا على سسلامة أولمانهم وذب فادية المتغلبة عنهم ايتسنى لهم فهاطيب المقام في مستقبلات الايام لأن النفوس محبولة على حب الوطن والحنين اليه في كل وقت وزمن

كم منزل في الأرض بألفه الفتي 🚜 وحنينه أبدا لأوَّل منزل

و يحقد النكون المقام بفتح الميم أى شرف قيامهم فى موقف الحرب وثباتهم فى حومات معاركها فان ذلك يحلب شرفاوذكرا و يكسوهم مجدا وفحرا (ورد الشجاعة) هومن اضافة المصدر الى فاعلم أى رد الشجاعة الخصوم وهومن المجاز العقلى لأن الذي يرد الخصوم الشجاعة المحتمد و يحتمل ان يكون من اضافة المصدر الى مفعوله أى رد شجاعة خصومهم (على سد المجاعة) أى الحجوع (وأساب الآخرين) أى الوزير أبي حسلى وأصحابه (تلك الضيقة فانقلبوا من الفضاء بقسبرالداى) الظرف في محدل نصب حال من الفضاء (الى جانب مجد آباد) اسم موضع (انساعا فى العلوفات) العلم هو في عدد وفوجه العلاف كمبلوحبال هذا قول الجوهرى وقال الميداني جعه الاعلاف كشلوا مثال والمثال والمعاونة معه عدل الشيار القياس أى فالعلوفات مجمع المجمع كذاذ كره المجاني (من جهة جناشك) بعد المجمع المجمعة في المعامر وخرقان (فتداركت) أى قوالت (عليهم الامطارحتي أعوزهم الامنيار) أعوزه الشي اذا احتاج البه ومؤها (بالطوفان) وهوماغلب من ماه اومطر (فتسا قطت) أى سقطت (الخيام وساخت) أى ماؤها (بالطوفان) وهوماغلب من ماه اومطر (فتسا قطت) أى سقطت (الخيام وساخت) أى ماؤها (بالطوفان) وهوماغلب من ماه اومطر (فتسا قطت) أى سقطت (الخيام وساخت) أى ماؤها (بالطوفان) وهوماغلب من ماه اومطر (فتسا قطت) أى سقطت (الخيام وساخت) أى ماؤها (برز) أى خرج (أصحاب شهس المعالي أهسل الحقائق) الحقيائي بكون سفة على آويل مائية ترزن بكون سفة على آويل مائية قريل من الرجال (فعندها) أى خرج (أصحاب شهس المعالى أهسل الحقائق) الحقيائي بكون سفة على تأويل مائية تهون الرجر الموت على المحالة (برز) أى خرج (أصحاب شهس المعالى أهسل الحقائق) الحقيائي بكون سفة على تأويل مائية تم على الرجال ومحوران بكون سفة على تأويل مائية تم على المحالة وكون المحالة على المحالة المحالة المحرورة المحالة المحرورة المحالة المحالة المحرورة المحالة المحالة المحرورة المحالة المحرورة المحالة المحرورة المحرورة المحالة المحرورة المحالة المحرورة الم

طرفىالعسباح والرواح لايسأ سون وقعاله فاحولا ألون لذع الحراح حتى غيرتم ران كيوم واحدا فيمغامسة المكرية بنتكاف وبديه ومسعسكر حرجان ضيقة لانقطاع المروالوادعهم فاستعصموا بالنفوس الشريفة وتغنوا لحول تظالانام بالبلغ المفيقية ورس شرف المقيام علىشب الطعام وردالشعاعةعلىسدالحامة وأساب الآخرين تلك المسقة فانقلبوا من الفضاء مرالداعي الى جانب مجد آبادانسا عانى العاوفات من جهد مناشل فدرار المعلم الامطاريني أعوزهمالامتيار وماست علم الارض بالطوفان فتسافطت أنكيام وساخت الفوائم والاقدام فعنسدها يركز أنصاراتهاب تمس العالى أهل المفائق

من وراءا الخنادق وأحوا الرالوغي كضار مةالقشاعم وداهية الأراقم وثبت يعضهم ليعض حلادامن مطلع الفاق الى مسقط الشفق محكمين متون الصوارم في شؤن الحماحم وذوابل السمادني مناهل الاكاد وزرق الزانات في سود المهمات حدثي اذارات قدم العصر أتي أمرالله بالنصر فحمل الجيزعلى الديلم حملة لم تستبق منهدم طالب ثار و لا نا فخ نار و أسر من عظما جسم اسفهسا لاربن كوا نكيم وررهوا وحستانان اشكلي وأخوه حيدر بنسالار ومحمد من وهسودان وأشتملت المعركة علىألف وثلثما لةرحل عن أضح متهم الحتوف وسطعتهم علىالارض السيوف وأفاءالله على الجيل غنائم لا يستوعها بيان ولاتستثبتهالنان ثمرأى ثمس المعالى أن وعز عداواة الحرحي والفكء الأسرى وسرفهم ورامصم بالخلع والكرامات والأحمة والصلات شكرا لنعمة الله فما أولاه واكارا لقدر منته في تحقيق مارجاه وأنشدني أبومنصور الثعالبي أساتاله فيذكرهذا الفترالدي نظمه الله في سلك أيامه والحق الذى أفره اللهمنه في نصابه الفتح منتظم والدهرم متسم وملك شمس المعالى كله نعم والعدل مندسط والحق مرتجم والشمعب ملتئم والجورمصطلم ألقت مقالد دهاالدنيا الى ملك مازال وقفاعليه مالمحد والمكرم -، س المعالى وغمث المشرقين ومن

أهل بمتأه للوحيذ ثلابحقل الايكون تعتامة لهوعامنصوبا بتقدير أمدح (من وراء الخشادق) حمع خنسدق وهوما يحفر حول السور (وأجهوا نارالوغي) تأجمت السار المهبت وأحجما ألهمها والوغي الحرب (كَشَار مَة القشاعم) يُصَال ضرى السكلب بالصيد ضراوة تعود وكلب ضار وكأبة ضار مة والقشاعُم حدم قشعم وهوالمسن من النسوروأم قشعم المنية (وداهية الاراقم) جمع الأرقم وهوالمية (وثبت يعضهم لبعض جلادامن مطلع الغاتي) بالتحريك وهوالصبع (الى مسقط) أى سة وط (الشفق) أى غيرُ منه (محكمين متون الصوارم) اى السيوف القواطع (في شؤن الجماجم) الشؤن جميع شأن وهي مواسدل فبالل الرأس وملتقاها ومها يجيء الدموع (و دوابل السعاد) الذوابل جمة ذاءلة وهي الفناة الرقيقة اللاسقة اللاسقة اللبط والسعادج معدة وهي القناة التي تستمستوية (في مناهل) جمع منهل وهوموضع الورود الى الماء (الا كباد) جمع كبد (وزرق الزانات) أى الرماح (في سودًا الهسمات) على محسل الارواح من القاوب وهوسو بداواتها وتواميرها السود في تحساو مفها أرحتى اذازات قدم العصر) أى انقضى وقتما واصفر تن الشمس وكفي عن أنقضا تمريلة قدمه فيكان البوم كان عسلى قائمه أ الظهرة مستويا فلما أطلت الظلما مزلت قدمه فانها ل النهار في جوف المام (أتي أمراً للمالنصر فعمل الجيل وهم عسكر شمس المعالى قابوس (عدلي الديم) عسكر أبي طالب عيد الدولة (حملة لم تستبق منهم) من الديلم ( لحالب ثار) أى ذحل وانتقام بجنا يقدم (ولا نافخ نار ) أي استأصلتهم ولم تترك منهم أحدا (وأسرمن عظماتهم اسفهسالار) بعدا الهمزة المكسورة فيعسن مهملة ثُمُوا مُعُمَّ مَا مُعُمَّدُ وَ مُعَدَّمًا أَلْفَ عُمِرًا ﴿ (اسْ كُورِنَسْكَيْعِ) فِضَمَّ السَّكَاف الضعيفة وسكون الواو وفقع الراء المهملة وسكون النون وبالكاف الضعيفة أيضا واليآ والمثناة التحتا نسة والحيم الضعيفة من اعلام الدالمة (وزرهوا) براى مجمة مفتوحة غرامهملة سأحسكنة غمها موواومفتوحتين غمأاب (وَجَسَمَانَ) بِالْجِيمُ المُفتُوحَةُ وَسَكُونَ السِّينِ المُهُمَّةُ ثُمُمَّتُنَّاءَ فَوَقَيَّةً ثُمُ أَلْفَثْمُ نُونَ (ابن أشكلي) بِفْتِح الهمزة وسكون الشين المجمة وفتح الكاف بعدها لامثم العمالة (وأخوه حدد ربن سالار ومحسد ابن وهسودان) بواومفتوحة بعدهاها اساكنة غمسين مهملة مضمومة غمواوساكنة غدال مهملة بعدهما ألف ثمونو وسنده كلهامن اعملام الديالة (واشتملت المعركة عملي ألف والمثما تترجم لهن أضحعتهم الحتوف أى ألقتهم مدلى مضاجعهم وهوكا بذعن الوت والحنوف جسم حتف وهوا لموت (وسطستهم) أي أسطتهم فوق الارض حتى صار واعلمها سطيما بقال سطيح الله الارض بسطها وبروي وظمعتهم كافي بعض النسخ (على الارض السيوف وأمام الله على الحيسل) أنصارهمس المعالى (عنائم لا يستوعها بيان) الاستيعاب استحماع الثيَّ من أصوله والاستثمال أيضا (ولاتستنبها بنان) المكثرة أوالبنان أطراف الاصابيع (تمرأى شمس المعالى أن يوعز) أى يشهر (بمداواة الجرحى) يقال أوعز بكذاوومزيه تقدّم ﴿والقُلْصَ الاسرى وسرفهم ورامهم) أى ارجاعهم الحالريُّ (بالخلعوالكراماتوالأحسةوالصلات) أى العطايا (شكرا) مفعول له لدوله رأى (لنعمة الله تُعَالَى فيما أُولاه) أي أعطَّاه (واحكبَّارا) أي اعظامًا واجلالا (لقدر بنه) عليه (في تحقيق مارجاه) من تصره على أعدائه ورُدّه الى بملسكته وابوائه (وأنشدني أبومنُصور الثعالبي أسانانه في ذكر هذا الفتم الذي نظمه الله تعالى في سلك أنامه والحقّ الذي أقرّ والله منه في نصابه (الفترمنية ظم والدهرمبتسم \* وملك شمس المعالى كامنع \* والعدل منه عط والحق مرتجع \* والشعب ماتهم والجورمصطلم به ألقت مقالده هاالدنسا الي ملك به مازال وقف علم المجد والمسكرم 😹 تُحمس المعالى وُهيث المشرقين ومن 🧋 مهيَّتيــه العسلى والملك والحشيم 🦼 هوالامام

هوالقرم الهمام هو البدر التمام هوالصمام والقمل \* هوالغسمام الذي يخشى صواعقه \* قهراو برجونداه العرب والعجم \* هوالمقيم وقد سارت آثره \* كأن علما هون دنياه تنتظم \* والارض من سدوه والربح من يده \* والروض من خلفه الخلق بتسم \* الله جارات يامن جار حضرته \* يافي السعود عليه الدهر تزدسم \* الثير فقسد جاه نصرالله ، وتنفا \* وعاشر الفتح منشور اله علم \* يامن اذا اعتصم تسميد الملوك به \* أمل المدين بالعمر الجديدودم \* لملك يخد مث التوفيق والقسم) \* هدنه القصيد وظاهرة المعافى واضعة الترسك بسب والمبانى ولنقتصر في شرحها على يان ما عساه أن يخفى من الفاطها قال العلامة والمكرماني ناره المجاره على المائة على الاستشمال والمقاليد المكرماني ناره المجارة على مقاد بكسر فسكون وهومن قول أبي مجد الحازن

ان الاقالم قد أاقت مقالدها \* اليه مستبقات أي القاء

قاله السكرماني وقال الهروى في أنغر يبين واحدها اقليد كاقالواحسن ومحاسن أي فهدي جمع اقليسد أعلى غسرتياس وقيل لاواحدلها من لفظها توله هوالبدرالقمام بقال بدرتمام وتمام بالغنج والمكسر أى كا وليل عمام بالكسر لاغدير وتوله ه والمقيم البيت يريد أن و آث ولاشتهارها وارتفاع منارها المغتمن الاقطار فأسها ودانها وجمت عاضرها وباديها وان علماه مشظمة ببدل المال وصرفه عرض ألدنا الى مايكسبه الذكرالجميس في المستقبل والحال فهومقيم لايجول في الآفاق وانمياتسري فيهيآ فواضله ومآثره مسرى النسيم الخفاق وقوله والارض من صدره البيت يعيني أن الارض استفادت السعة من صدره والريح من يده يعني سرعته في الهبات وشعوله بالعطا باحبيه الجهات كالريح بل الريح استفادت السرعة من يده في الجودو يجوز أن تكون الربيع بعني اله ولة وهي مستفادة من يده والررض من عطارته ونضارته يبتسم عن خلقه الكفاق وابتسام الروض تفتح مافيسه من الازهار أبان الرسم والدهر ظرف لتزدحم أولياني السعودوة ولهمؤ تنفا الائتناف والاستئناف الابتسداء وفوله بامن اذا اعتصعت قال المكرم في هو مت القصيدة ورجما تصنع الخرقاء انتهمي بعمني ان الخرقاء قد تتقن رهض ما تما شرومن الاحمال وتوله أمل الحديدين الميت الحديدان هم ما الايل و الهارس ما بدلات لتعدد هما ان الحديد من ادام استوليا ، على - ديد أدسياه الدلى کلعشی وصباح قال ابن درید (وأنشرني الامرأبوالفضل عدد الله بن أحد المكالي لنفسه \* لا تعسدين شفس العلي قابوسا \* لْفُن عمى قابوس لا في بوسا) أرا د شهر المعالى فوضع العلى مكان المعيالي ضرورة وقيد لا يسكون المفصوده العلم فلاضرورة حينثلا وفي العروض والضرب تحتيس مركب من عدّة حروف فغي العروض من لام العلى وفي الضرب من لا في ( أعم ولما بلغ أبوعلى بن حمويه قومس مهزمه ) أي وقت المرام مصدر مهى بمعنى الاغرام والمصادر كثيراً ما تقع ظروفا (عن تلك المدركة) المد كورة (أرسسل الى نصر بن الحسن بن فبروزان يسأله تعيل اللعاق به المنعاضد اهلي لم ) أي جمع (شعث الوزيمة) أي متفرقها وحسى لمشعبه الحاصل بسبب الهزيمة فأضافة الشعث الى الهزيمة من انسافة الشي الى سببه (وسدد مَاجِاشُ) أَى شَوْرُكُ وَارْتَفَعِ بِقَالَ جَاشَتُ القَدُواذَ افَارِتُ (مَنْ مُغُورُ لَكُ الْكَشْفَة الذَّمْيَةُ) يربد الزقبيع خبساصاله زيمة وتدارك خلل الدبرة والمنخر ثقب الازف ومتفذه وكأنه أخذه من قول تأبط شرا \* اذاسدمنها منخر جاش منخر \* (عُماعله) أي أعل أباعلى (الطاب) جمع طالب وهم عسم عنوشهس المعالى (من التوقف والملوم) أي الانتظار والتلبث من تلوم أدا انتظر (فأوجف) أي أسرع والوجيع مُعرب من سسيرالابل والحيد ل يقال وجف وأوجه تسه أنا (خوالُري وأناه أسرفُم بلحقه

به يتيه العلى والملك والحشيم هوالامام هوالسرم الهمام هو البدرالتمامه والعمصام والقلم هوالغمام الذي تخذى صواعقه فهراو برحونداه العرب والعجم هوالقيم وقد سارت مآثره كأن علما دمن دنما وتنظم والارض من صدره والريح من يده والروض من خلقه للغلق ببتسم الله عارك بامن عارحضرته يلنى السعودعامه الدهرتزدخم الشروه لماء أصرالله مؤدنا وعاشرا افتيرمنشورا لهعمم بامن اذا اعتصمت صيد الماولة به أمسى وأصع بالرحن يعتصم أرل المدرس بالعموا لمدرودم لللا عند دلثالة وفيق والقسم وأنشدني الامبر أبوالفضل عدالله فأحدالكالي انسه لا تعسين شمس العلى قانو سا فنعمى قانوس لافى بوسا نعمولها بلغ أنوعلى من حوية قومس منزمه عن الدالعركة أرسل الى نصر بن الحدن بن فير وزان يسأله تعيلاالعاقب ليتعاضداعلكم شعث الهزعة وسدماعاشمن منفر الكالكشانة الذعم ثم أعدالطلبءن التوقف والتلقع فأرحف

فاستولمن) نصر (سمنان)قريةبينةومسوالرى(وتابيع)أى نصر (كتبه الى أبي طالب يجدالدولة رستم ن فرالدولة مُستمدًا) أي طَالباللددمنه (وشَمرَلتُلاف) أي تدَاركُ (الحَلْلُ الواقع) بالكشفة على الوزير أبي عملي (مجددًا) أي مجتهدا (فتراخت المدّة) أي تمادت وتأخرت (على أستثناف) أى المتداء (المداده وأقتبال معونته وانجاده) أى اعانته (ثم أمدّبان بَكتسكين الحباحب في زهام) بالضم والمدِّأَى مقدار (سمَّا تُعمن شحعان أأخلان فقوى) أي نصر (بهم وتسكثر بمكانهـم) أي بهم ولفظ المكان متسم للمّا كيد (ورماه تمس العالى بسافي بن سعيد) أى سلطه عليه كايسلط ألسهم على الرمية (فرجال من الجيل) أى معهم (وكتب الى الاصهبان شهر يار بن وسدتم لعوشه وازاحة علته) أى ازالتها (فصهد صمد نصر) أى قصد قصد وأى جهته (من خياعنان التحفظ) أى مهدملا لمراعاً والتحفظ ومتساهلا فيسه (ومنعمضا جفون التيقظ ) أي عسير متيقظ ومتنبه لمسكايد الاعداء السييل (سُـترانطره وسعم الذيل المستمان على أثره) الضميران لنصر وفي ذيل السكمان استعارة مكنية وتتخبيل والمبأثبي ادا أرادأن يحني أثرة دميه عيلي نحوالرمل جرآ ذبوله عليه لينجعي ذلك الاثر (فاتفقت اللفة) أى اشراف (باي سعيد عليه على حيد تقطع) بصيغة المعدر من باب التفعل أي تَفْرِقَ (من رَجَاله وتَفْرِق من اكثراً صحابه فتناوشا الحرب) أي تَسَاولاها ويا شراهنا (ونصرمسنعة) للكفاح (وأمره في القراع جدّ) اي لاهزل فيسه وهوكاً يدَّمن التَّصيم في القراع والشَّبات فيسه لأنَّ الحادم صميم على مايتبا درمن كالرمه غير مريد به خلاف ظاهره (ثم اضطر) بالبنا اللفه ول (بايي) نائب الماعل أي أشطر ونصر وأصحابه (الى الانقلاب) أي التولى (على الرح الحسة) من برح الظبي أوالطائر بروحااذ اولاله مياسره تير" من ميامنك الى مياسرك والعرب تتطير بالبيار - وتتماء ل بالسانح لانه لا فيكذ لمن أن ترميه حتى تنحرف (وفشت الهزيمة) أي الشرت (فيمن تلاحق به) أي بها بي ان سعيداً ي لحقه (وتراخي منه) أي قصد اللهاق به فلم يذركه أي الهزم أصحابه جميعه مسابقهم ومســبوقهم وقوله (من ذنابي عسكره) في محــل نصب عــلي الحال سان لن والذنابي كمباري الذنب (وجرىءلمهم) أيءلىمن تلاحق وجمع الضمدير باعتبار معنى من (من القتل والاسر) الظرف فَي محسل نصَّبُ على الحال بينا للنافي قوله (مااعتساته نصر في مساعيه عند دأبي لحالب) أي عدُّه واحتسب مربة ومأثرة عند أى طالب (فغدل منصر وجه عاله) أى أزال م ماكان أتى له أولا من القبائح والذنوب (وجلاعليه) أي على أي طالب (صفحة اقباله) على خدمته وصدقه في الذب من دولته (وأنهض) بالبنا اللفعول (عندذلك) النصرالذي المفق على يدنصر (رسمتم والرزبان خال مجدد الدولة أبي طا اب في ثلاثة آلاف رج لمدد النصر وعقارته ) أى رسيتم من المرزبان (الاسهبانية) أى المسالارية (على جبل تنهريار) ناحية من أرض الجيل (فتلقا منصر ألى دنباويد) قال سدوالافاضل دماوندبالميم كذارأ يتهفىأ يمياء المواضع بخط العمرانى والمشهورانه بالنون والبياء وفي شعر الاستاذ أبي الفرج م هندو

سلوانوم د نساوند عنه تحبكم \* ضباع شباع من عداه وأدوب وهوجبل وسط حبال يعلوكالقبة فوقها و يرتفع طول الدهر من أعلاه دخان ولم يصع ان أحداار تفساه وفى خرافات الاوائل ان الفحال الملك في هدد الجبل مقيد والسحرة من أقطار الارض يأ وون اليسه وذلك ان المحمالة على ماجاه في التاريخ كان امام السحرة ولمساطفر به نمروذين كمتعان وهو الذي تسميه المجم أفريدون ضربه بعود له على هامته حتى انتخته وشدة كأفاو أفيل به الى غار في جبل دنبا وندفأ دخله

يتحوالرى وأتاه نصر فلم يلحقه فاستولمن سهنان وناسع كشدالي أبي لها ألب محدالدولة رسدتمن فرالدولة مستمدا وتمرانسلاف الخلل الواقع محدافتراخت المدةعلي استئناف امداده واقتبال معونته وانحاده ثمأرته مان مكتبكين الحاجب فيزهاء سمائة من شعيعان الغلبان فقوى مم وتسكثر عكائم ورماه شهس المعالى سابي اسسعيد فيرجال من الجيسل وكتب الى الاصهيد شهر بارين رستم لعونته وازاحة علته فصمد صدنعرمر خداعنان التحفظ ومعمضا حفون التبقظ وقدكان نصرسدالطرق علىأسائماسترا لخبره وسحبالذ الكمتمان على أثره فانفقت انافة بالى بن سعيد علمه على حين تقطع من رجاله وتفرق من اكثر أصماً به فتناوشا الحسرب ونصرمستعد وأمره في القراع حد تماضطر بالى الى الانقلاب على بارح الخسة وفشت الهزعة فمن تلاحقه وتراخى عنه من ذنابي عسكره وحرى علمم من القتل والأسرمااعتدُّيه نصر في مساعيه عندأى لحالب فغسل به نصر وحمماله وحلاعليه سفعة اقباله وانهض عند ذلك رسمتم من المرزيان خال محد الدولة أبي لحالب فى ثلاثة آلاف رحل مددالنصر وعقدتله الاصهبدية علىحبل تهر بارفتلها وأصرالي دنباولد

وسدَّفم الغيارانتهي (وساعده على صعوده) أي صعود البلاد المعرورة في أسافله والهشاب المحيطة به فلاينا فى ماتقدّم من قولَ الصدرانه لم يصمحان أحددا ارتفاء لان المراديال قى المتنى رقى ذر وته وأعلاه (وامتلاك حددوده) أى الاستبلاء علمها (ولجأ الاسمهد شهريار) بالياء الغير الموحدة صاحب شُمِس العبالي والمولي من طرفه على الجبل (ألى سارية) المتقدّم ذكرها وهي مدينة من مدن طبرستان بينها وبين آمل أربعة عشر فرسيحا (و بهامنوجهر بن شمس المعالى معتصرا) أى ملتحثا حال من الاسبهبد (بعدةوته) العقوة وسط الدار وساحتها (ومعتصما) أى عمتنها (بعرونه فأساب أهل فرسيم) الفاعفيد في مكسورة والراء مهملة مشددة على وزن شريب وسكبت وهي من نواحي الجبل (غسلاء) أى قَط (عـم) ثمل (دلاؤه وتعل الكافة) من الناس (داؤه) أى شرره (وسيه بسط الايدىبالغاراتوانهاب أى نهب (ما أوعته) أى جعلته في الوعاء (الرعا باللارماق) جمع رمق وهي بقية الحياة (من الاقوات) جمع قوتُ وهومايقتات به أي لم تبق الغارات والانتهاب عندهم مايسدون به رمقهم (فاضطرنصر) بالبناء للفعول أي اضطره الغلاء الواقع في تلك البلاد (الي الانصراف) أى الرجوعُ (هن رستم في المرز بان القصط الشامل) لتلك البلاء [والبلاء التازل) علما (فلم شهنه الاصهبذ) شهر باردف (عندانقلام) أى انقلاب نصر (أن ركض على رستم) أى من أن ركض وحدادف حرف الخرقبل ان قياس ومنه عن الشي نهي وكف قال وكنت ولا ينه فهدى الوعيد وكان الاسل فيه أن مكون شلاث هما آت ملفظ غه على فعلل الااخم أبدلوامن الها والوسطى بونا فرقامن فعل وذملل وانحاخسوا النون بالابدال لقربها من أحرف الايهافها من الغنة وقد كثرابدالهم من أحد حرف التضعيف ما عكاملت في أملك وتقضى البازي في تفضض البازي لاستكرا وتوالى الامثال مع خفةالياء والنون قريبةمها شديهة بهاوالاصهيدفاعل شهنه والمفعول محذوف تقدره نفسه وللنجاتي هناته كاب في اعراب هذا التركيب غرمحتاج اليه (فأجلاه عنها) أي كشف الاصهر فرستم عن فريم أوعن بلاد الجيل (الىحدارى منفو بالمنكوبا) النحب النرع تقول نخبه أنخبه اذا نرعته ورجل غغب كسرا لحاه أى جبان لا فوادله وكذلك نغيب ومنعوب كأنه منتزع الفؤاد والمسكوب اسم مفعول من النكبة وهي المصيبة (ومخذولا) أي غيرمؤيد من الله تعالى ولامنصور (مفاولا) أي مغلوبا مهزومامن الفلوه والكسر (فصفته) أى الدسهبنشهريار (ناحيته) أى الادالجيل (وانحسمت) أى انقطعت (عنه شذاة) أَى شُوكَتُوفَى نَسْخَةَ شُرَّةً أَى أَذَى (نَصَرُوعَادِيَّةٌ) أَى ظُلَّهُ (وكان أنونصر مجود الحياحب) أنونصر هذامن رجال خراسان وما كان من حرب فحراً لدولة ولا من حرب عمس المعالى (قدالجاً م بعض المحن) أى اضطره والمحن حمع محنة وهي المصيبة (التي دهتم) أي أسالت (الى خدمة مس المعالى فهد) مس المعالى (له كنفه وحكر في اصطناعه) الماه أى حعله صندعة له أَى محدلالره واكرامه (شرفه) أي شرف شمس المعالي أي حمد ل شمس المعالي شرف نفسه حاكما إني اكرامه وير" م (ووالي) أي نادم (الصفائم) جمع صنيعة وهي ما يصنع من المعروف را ابر (و الرغائب) حميع رغمة وهي العطاء الكثير (اليه وملامن الاموال يديه ومهل ركوب المطالب عليه) عما أمده الهمن الأموال (تمرماه في وجه نصر سالحسن) أى وجهه لدفي غائلته وكفعاديته (مراح) أي مزال (العلة) هومال من الضمير في رماه أي مال كونه مز الاعلمة أي تعلله بضه مق المد وقلة العدد (بقدرالكفاية) أىقدرمايكفيه في مكافحة نصر (من ذوى البسالة) أى الشيحاءة (والنكاية) أي [المَّا ثير في العدو (فف) أي أسر ع أنونصر (البيه) أي الى نصر (بجياش) أي قلب (ثلث) أى ابت (و وجه على ألحادث) أى ألحطب والسّارلة (صلت) بالتَّا المثنا مَن فوق أي واضع

وساعده على صعوده وامتلاك حدوده ولحأالا صهبد تسهر بارالي سارية وبهاما وجهرين شمس المعالى معتصرا اهقوته ومعتصما بعروته فأساب أهل فريم غلام عم بلاؤه وشمل السكافة داؤه وسيبه سطالامدى بالغارات وانتهاب ماأوعته الرعايا للارماق من الأقوات فاضطر نصر الى الانصراف عن رستمين المرزبان للقعط الشامل والبسلاء النازل فإنهنه الاسميان عندانقلابه أنركض على رسم فأحلاه عنهاال حدارى منعو بامنسكو با ومخذولا مفلولا فصفتله احيته واغسمت عنه شذاة نصروعاديته وكان أونصر عمود الماحب ودأ لمأه مص الحن التي دهسه الىخددمة شمس العالى فهدله كنفه وحكم في اسطناعه شرفه ووالى المسنائع والرغائب اليه ومساؤمن الأسوال بديه و-بهل وكوب المطالب عليه تمرماه في وحه نصر سالمسن مراح العلة مدرالكماء مندوى السالة والنكايه فعماليه جماش ثبت ووحده على الحادثات سات

وأحرف عليه الارض حرما بكراعلى يده وعوانا على أيدى أعوانه ومدده عُم حل على جوعه حملة شرّ دنم-م كل مشرّد ولمرد ع-م بن أعين المدكل مطرد وعلى في حيثالة الأسرحة انبن الداعى وان هند وغيرهمما من أعمان القواد واصطفءلى حدالة الحرب من القتلى ماشه بعت به الصدباع مل سمنت علمه الوحوش الحماع وانهزم أصرمن بينيديه الى ممنان في حادى الآخرسنة أسعين والثمالة وكان نصرعلى حلالة منه وفحامة عشسرته ورهطه مغرما بالظلم مغرى بالحيف والغشم ووافقت ولايتهمدرجة الحيم وزوارا البيت العظيم وزمزم وآسلطيح فشملهم عسه فيكل سسنة بوحوه من المطالبات المختلفة والعاملات المجيفة حدى الشرعسه سوء الأحدوثه وحبط عليه حمال تلك الجلةالموروثه ولعلعثار الزمان به عدوی ضبع الحج عنه

وفي الصحاح الجبين الواضع تقول منه صلت بالضم سلوتة (وأحرق) أى أضرم (عليد مالارض حربا إبكراه لي يدموعوا ناعم لي آيدي أعوانه ومدده) حرباتميز وقال النجابي منصوبُ بزع الحافض أي يحرب وهوضعيف لانه مقصورعلى السمباع وانجبا قال مكراعلي بده وعواناعلي أبدى أعوابه لان أبالصر لمعارب نصراقدل هاذه الحرب فسكانت بالنسابية المه مكر انخلاف أعوانه من عسكر شهس المعالى فقاد حاريوه غيرم رة في كانت الحرب بالنسبة الهم عواناو في الصحاح العوان من الحرب التي قوتل فهها مرة كانم جعلوا الاولى بكرا (ثم عمل) أبونُصر (على جوعه) أى جوع نصر (حملة شردتم م) أى طردتهام (كرام مصدر بمعنى التشريد وكل منصوب عملى المصدر مة نظر بق السالة عنه (وطردتهم بين أعين السد) حسع سدا وهي الفارة والمرادباً عن السد أغواره وأوشعاما أوهوكاية عُن عدم العلم يجهة فرارهم كايقال ذهب فلان بن سمع الارض و اصرها أى لمدر حاله (كل مطرد) أىكل تطريد (وعلق في حمالة الأسر) حيالة الصياد التي يصطاديما كالشرك (جستان) بجيم غم سن مهملة ساكنة غمثنا مقوقية غماً الفويون (اس الداعي وان هندوغره مما من أعمان الفوّاد) أى قوّاد الديلم (واصطف على جد الة الحرب من القنلي ماشبعت مه النسباع) الجد المة وجم الارض والضباع حمة ضبيع حيوان معروف من سباع الهائم (دل سعنت عليه الوحوش الحياع) أي المهار دل وعلى بمعنى من كقوله تعالى واذا اكالواعلى الناس يسترفون و بحور أن مكون على تضمن منت معنى أقامت لان السمن لا يحسل من أكلة أواكلتين أى سمنت مقيمة عليسه (والمزم اصرمن بينديه) أى يدى أبي نصر (الى سمنان) المتقدّم ذكرهما (في جمادي الآخرة سينة تُسعين وثلثما لة وكان نصر على جِلالةُ بِيتُه وَخَامُة عَشيرته و رهطه) أى قومه وأنما كان كذلكُ لانه من أقر با تخرالدولة (مغرما بالظلم) أىمولِه الله محباله (مُغرى بالحيف) أى الجور يعنى حر بصاعليه ما ثلا اليه كا تُما يَحَرَّ ضَه نفسه عليهُ (والغشم) بالغين والشين المجمدين بمعنى الظلم (و وافقت ولاينه) أى معنان (مدرجة الحجم) أى طُريقهم ومسلسكهم (وزوارالبيت العظيم) وهوالكعبدة شرفه ساالله تعالى (وزمزم والخطيم) الحطيم عجرجدا والسكفية كذا فيمارأ يناه من نسيخ شرح السكرمانى ولعله يتحر يف من الناسخ وانقلاب عليه والاصل جدار جرالكعبة أى حدار جراسها عيل عليه السلام وأضيف الى الكعبة لانه مخرج منها وفى القاموس الحطيم يجرال كعبة أوجداره أومابين الركن وزمزم والقام وزاد يعضهما لحجر أومن المقام الى الباب أومانين الركن الأسود الى الباب الى المقام حيث يقطم الناس للدعاء وكانت الجناهلية تتحالف هذاك وقال في الحجره وماحواه الحطيم المدار بالكعبة شرفها الله تعنالي من جانب الشمال (فشملهـم) أىذ وارالبيت أى عهـم (عنيُّم) بالنون والتا المثناة من فوق أى المشقة الحاصلة منه اذالعنت الوقوع في أمرشاق وفي بعض النسخ عيثه بالما الثناة من تحت والثاء المثلثة أى فساده وفي يعضها غشمه بالغين والشين المجممتين أي ظلم ﴿ فِي كُلُّ سِنْهُ يُوحُوهُ مِنَ الْمُطَّالِبَاتَ الْمُحْتَلَفَةُ والمعاملات المجمقة) أي المستأصلة من أحجف به اذاذهب به (حستي التشرعنه سوء الاحسدوثة) الاحدروثة ما يتحدثه وجعها أحادث وهوقياس فهاكأ كذو مة راكاذب وأعجوبة وأعاجيب ويأتى جعا لحديث أيضاعلى فيرااهماس ومنه أحاديث الني صلى الله عليه وسلم قال الناموسي ورأيت بخط سيمف الدن الشعواني ان الأحاديث حمديث لان في الاحدوثة عَقَرا وأحاديث التي صلى الله عليه وسلم لا تتحقر (وحبط) بالسكسرأى بطل بقيال حبط عمله حبطا بالتسكين وحبوطا بطل ثوابه (عليه حمال) أى حسن (تلك الجملة الموروثة) أى جملة المناقب والمرايا الموروثة له من أسوله الذين يدلى بهم الى فرالدولة رولده مجدالدولة (ولعل عثار الزمان به عدوى ضبيع الجيم عنه) العدوى المعونة

وهدوى ضجيم الحجيم سؤالهسم الاعدام علمه أى اعانتهم علمه والعدوى أبضا مايعدى من جرب ونحوه وهي سرايته من سأحبه الى غيره و في الحديث لا عدوى أي لا يعدى شيَّ شيئا يقال أخج القوم اضحاجا اذا حلموا وساحوا فأذا جزعوا من شئ وغلبوا قسل ضحوا ضجيحا والظرف في قوله عنسه في محل النصب حال من ضحير أى من ضحيم الحجيم حال كونه ناشئا عنه وقال النجاتي متعلق بالاستفاثة وان كان دشعا في ذوق أهل المحوانة مي ولا ضرورة تدموالي ارتكاب هذه المشاحة (بالاستغاثة في حالتي الونوف) بعرفات (والافاضة) أي الانصراف، فما الي المشعرالحرام ثم الي مني (وواصل نصرال ي مكتبه أ وفي بعض النسم وواصل نصركتبه الى الرى (في الاستيفار) أي طلب النفر أى الخروج للعدومن أقوله تَعالَى انفر واخفا فاو ثقالا (والاستهاض) أي طلب الهوض (من صرعة) أي سقطة (العثار فيله في طول التطويل) الطول مكسرا اطامو فتم الواوحيل عمل في رحل الدابة ويطول لها فُسه الرعى قال طرفة لعرك ان الموت ما أحطأ الفني \* لكالطول المرخى وثنيا مباليد . (المنواع التعليل) وهو التلهية بقال علام بالشئ تعليلا أي الهاميه كايملل السي شي من الطعام يعتزى به من الله (والمُأميل) أي الفاعه في طول الامل ( كافيل بهموا عبد كالخمُّب به مراب المهمه القفر \* فن يوم ألى يوم \* ومن شهر الى شهر ) الخب الخداع والخبب اضطراب الامواج وكذا الاختباب إوالمهمه المدا والقفرالخالي يعني ان مواعيدهم انصرمثل اختباب سراب المداء فكا ان سرابها يرى مختبا ولاحقيقة لاختبائه فكدالا حقيقة لمواعيدهم قال الكرماني هومن قول يعض المحدثين أنا موسى سدقى ربعك دان مسبل القطر

من قصد بده مطلعها ابا موسی سدی ربعث دان مسیل المطر و زاد الله فی قدرل ماخلت فی قدری آثرضی لی بان آرضی بی بنقصد برلا فی آمری وقد افتیت فی ودّل ما آفتیت من جری فلم أحصدل صلی قیمه ماقلت من طفری وبعدها البیتان وبعد البیتین قوله لعل الله یغنین بیخنی من حیث لا آدری فألق الله بلا شکر بی وتلفا فی بلا عدار

(وبلغه) أى بلغ نصرا (بعد ذلك ان محد الدولة أبا له البوشه من المعالى قابوس قد تصالحا على احتمال محصيله والظفرية فساه كلا المدارة المناوسات بالاس) أى بأصره (ذرعا) أى قلبا (ونحى المده تحصيله والظفرية فساه أى بلغه يقال نحى الحديث الى فلان الدابلغة والمدة ونقع السه و نشمة أنا البه و فعته وأسند ته (أيضا) أى كا بلغه خسيره صالحة محد الدولة وقابوس (ان بعض قواد السلطان عين الدولة وأمين المة وكان يعرف بأرسلان هند ويجه والى قهستان قد أوقع بأبى القاسم السيحه ورى وأحلاه عنها الى الحنابذ) يحيم مضه ومنه ثمون ثم ألف ثم بالعمودة ثم ذال محمة اسم موضع (فأغان) أى أعجل (السير المه على مظاهرته) أى معاونه (والقسن بحرافقته) أى المتمنع باوحعلها كالحسن له (ومضافرته) أى معاونه ويجمع له العساككا المحمود الحالم المسالم المسلم ال

بالاستغاثة في حالق الوقو ف والافانسة وواصل نصر الرى يكتبه فحالاستنفار والاستنباض من صرعة العثار فدّله في لحول التطويل بأ نواع التعليسل والتأميل كافيل مواعيد كالختب سراب المهده القفر

أون يوم الى يوم ومنشهرالىثهر وبلغه هددلكان محدالدولة الاطالب وتعس العالى قابوس قد تسالما عاني المسال تعصيله والظفريه فداءنكنا وضاق بالامر امن فعد بدة مطلعها ذرعاونمي اليه أيضا ان يعض فواد الملطانءينالدوله وأمينالله وكان يعرف أرسلان هندويجه والى قهستان قد أوقع بالى الماسم السمعورى وأحلامعها الى الحنابذ فأغذاليسيراليه عسلى مظاهرته والقعسان عرافقته ومضادرته وحعل بحطب في حمله ويفتل فيذرونه تعبيله وختله و بر بن له تصدالری دیمه لامقلا کها على أبي طااب مجد الدولة ابما مالنغل السازق لهاعنه ودخن الاهواء فيمشادهته

فاغترأ بوالقاسم تغريره وانجر في هريره وسار الي-وارالري فتلقاه من سرعان الكائب ن غصيهم لهوات تلك المحادم والمارب ولمارأى أبوالفاسم انالامرجية والطريق منسه خنسوراءه عاضاعـلىالبنان منخزلا لعارض الحرمان وبلغ شمس العالى قانوس بن وشمكير انصرافهمعنصرعن وحمالى تقانفهما بعفاريت الاكادمن كلجانب ودحرهم عنحدود علكته بعدار واصب ولمارأيا انالارض تلفظهم عسا وشميالا وتنفتهم حنو ماوشمالاتوامراعلي قصد السلطان عين الدولة وأمين الملة مستأمنين البه ومستعدين على الزمان بالمول بين بديه فهما عالى حضرته وتؤنيعا بيجمأ ل خدمته فأما أوالفاسم فهرب على ماسيق ذكره الى أن أودعه الحس أسرهوأ مانصرفأقام على الخدمة مدّة الى أن أمر السلطان باقطاعه سار وجومت وطعمله فهض المدماوأت عليه همته المناعة عدما فلمرل يضطرب في حداله الى أن خدع من الرى وحمل منهاالى قلعة استوناوند

والتباسها يعنى اناصرا يقول لأبي القاسم قدنغلت ساترجال مجدالدولة وتغيرت أهواؤهم في طاعته فلامذون عنه ولا يحاربونا أذا قعب دناه (فاغتراً بوالقاسم بتغريره وانجرّ في حرّيره) أي حمله والحر برحيل يُعْفِل للبعدر بمنزلة العدارللدانة غيرالزمامو به سمى جريرا اشاعر (وسار) والاطماع تَمُودُهُ (الْيُخُوارِالِي) قَريتُمعروفةهناكُ (فتلقاء من سرعان السَّكَانْبِ) أي سـبقهم وأوائلهم (من غصُ مم لهوات تلك المخارم والمسارب) اللهوات جميه الهام وهي هنسة في أقصى الحلق والمخمارم مر معزم وهوم: قطع أنف الجب لوهي أفواه الفعاج والسارب معمسرب وهومكان السروب أي الذهاب والسارب الذاهب على وجهه ومنه قوله تعالى وسارب بالهار (ولمارأى أبوالقاسم ان الامر حد بكسرا غيم مصدر حدق الامر يعداذا احتهدفيه أى ان الامر ذوحد أوهو عدمما لغة ويحتمل أنرادما لحده فأماقابل الهزل وبكوت كابدعن الاحكام والابرام فانا لحسد محرم يخللف الهزل فانظاهره غيرمراد (والطريق) دون مرامه (منسدّخنس وراءه) أى تأخروا للناس الشيطان لانه يخنس اداذ كرالله عز وحل والخنس البكوا كمبالسبعة السسارة لانماعدا الشمس والقمرمها تحس و محراها أي مم أخر ولذلك سم ت المتحمرة (عاضاع الى السان) كالمة عن الندامة لان المتندم غيرى حتى وأ ناالمه اقب فيكم 💉 فحكا منى سـ مامة المتندّم (سخنرلا) أى منفطعا (العبارض الحرمان) من اضافة السفة للوصوف أى للحرمان العبارض دون مُيلِ ماتَدَّره في نفسه من التغلب على الري (و ملغ شمس العالى قانوس بن وشمكم الصراف) أي الصراف أبي القاسم (مع أصرعر وجه الرى فقد فهما بعفاريت الاكراد) العفاريت حمام عفريت وهو الماردمن الحُرُّ وغيره موالا كراد جم كردوهم حيل من الناس (من كل جانب ودحرهم) أي لهردهم (عن حددود عملي ته وهذاب واسب) أي دائم البا الااصاق كافي قوله تعالى اهبط وسلام أي معه أُوللاستعانة مثلها في كتنت بالقلم وفي تعض النسخ على عذاب واصب (والمارأيا) أي أبوالف سم ونصر ( الالرض تلقظهـم) أي تطارحهم وتاقم مع وجمع الضمير هنا وُثني في تولُه رأيا لأن لفظ الأرض شامل الهسما والن معهما من رحالهسما يخلاف توله رآ اوتوامرا فاله كان الإسما فقط ولامدخل فله لعما كرهما (عيناوشمالاوتنفهم) أي تحيهم وفي هض النسخ تنفهم بالثناة المحتبة من الني وهو الانعماد (جنو باوشمالا) أي جهة الجنوب وجهة الشمال (توامر أ) أي تشاور اجواب الما (على قصدا اسلطان يمين الدولة وأمين الملة مستأمنين اليه ) أي طالي أمانه واعا عداه بالى المضمنه معنى الانتهاء (ومستُعُدين على الرمان بدائول) أي القيام الغدمة (بينيديه) أي طالبين منه أن يعدم ما على الزمان أي أن يدفع منهما الحلمه وعاديته (فيهما) أي تصدا (عالى حضرته وتوشيحا) أي تزيا (يجمال خدمة ه فأما أبو الماسم فهرب على ماسمق ذكره ) أى في قول المصنف ذكر أبي القاسم من سميم عور أخي أبيء على ﴿ لَي أَن أُودِعِه الحِيسِ أَسرِهِ ) فاعل أودع أي الي ان أُسر و حسر (وأما اصرفا فامعلى الخدمة) أى خدمة السلطان (مدّة الى أن أمر السلطان باقطاعه سار وحومند) من نواحي نيسا بور طَعِمَهُ وَنَا مُنْ الرِّمَا وَأَنْ عَلَيْهُ هُمِنُهُ الْقُنَاعَةُ مِمَا فَلِيزُلَ يَضْطُرِبَ فَي حَبِاللَّهُ الى أَن خدع من الريّ أى من طرف محد الدولة (وحل مها الى قلعة أستوناوند) في المكادم انتصار وطي للقرينة الدالة عملي المطوى والاصل لى أن خدع من الرى فسأرا الهاود خلها وحل مها الخوأستونا ولد الهمزة فها مضمومة و بعدهـاسينمهملةسا كنةتمناءبالفوقانيتين مضمومة تمواوغـــبرنايتة في اللفظ وهي ثابنة في الخط ثم نونغ ألف ثموا ومفنوحة ثمون ساكنه ثمدال مهملة وهي يحدود دنسا وبدالي طبرسة ان وهذا لان دنساوند الهأطرفان أحده مماالي خوارالري والشاني الي طبرسمتان فبالطرف الخواري أردهن

وبالطبرى استتوناوند كذا في العني لصدر الافاضيل (فجعلت عليه حصديرا) أى حبساوفي التنزيل وجعلنا جهم للكافر بن حصيرا (وساء ذلك) المستقر (مصيرا ووكل ممس العالى بعددلك) أى بعد حل نصرالى قلعة استوناوند ( بحوالى القلاع فيما بين جرجان واستراباذ وما وراعها من أحالم بهسم ) أى بأهل القلاع (احاطة الحلحال) وهوحه لي مستدير تضعه النساعي أرحلهن في أسفل الساف فوق الكعب (بحَدَّمة البعير) هي سيريشد في رسخ البعير ثم يشدّا ليه شريجة النعلوهي سيوره التي يشدّ إبهاويه سمى الجلخال خدمة لانهريمها يكون من سيمور يركب فيه الدهب والفضة وجعها الجدام والمرأد بالخدمة هنارسغ المعترمجازامن الحلاق اسم الحال على المحل (حستى افتحها) أي تلك القلاع على أهلها بعضها (غيلة) بالكسرأى مكرا وخديعة يقال قتله غيلة وهوأن يخدعه ويذهب به الى موضع ها دا صار اليد م قُتُلُهُ ﴿ وَمُكَيِّدَةً ﴾ أى مكر افهو كالتفسير لما قبله (و) بعضها (مراعاة لحقوق الاستسلام والتسليم وكيدة) وكيدة نفت لمراعاة قال صدر الافاضل أى مراغاة وكيدة ولقي الاستسلام ومراعة مسرو ومراعة مسرو والتسليم وكيده له فصفت يحدودها والتسليم من صاحب القلعة يعيني اله افتيح تلك القلاع بعضها غيلة ومكيدة وأزاح من كان بما عنها ووكل بهامن ضد بطها ويعضه اصلحا بأنراعي حقوق من سلم اليه قاعته واستسلم اطاعته ورغب في خدمته فلا ينتزع قلعته منه ول سقيه علها حاكامن طرفه من اعاة خفوق الاستسلام والتسليم (فصفتله) أي الشمس المعالى تلك الولامة (بحدّودها وحواشها) أي أطرافها (وقلاعها وصباصها) جمع صبيصة وهي كل ماعتنعه من الحصون والقصور (وعمَّا أعدَّ من زبد) حَمْع زبدة وهي الخلَّاصَة (الأحقاب فها) الأحقابُ جماع حقب بضمتين وهو الدهر والحقب نضم فسكون ثما نون سنة وقبل أكثرمن ذلك ويحمع علىحقاب وزبدالأحساب عبارة عنكل مختار لانحسل الاف أدوار كشرة امالان وجودها لاتقع في كل حن بل في أدواركتر قوا مالانه رتبعذر الوصول اليه من الاشياء الحاصلة الموجودة (واتفق معددُلك اخلاد الاصهبان) الاخلاد المبل الى الشيِّية ال أخلد اليه أي مال قال تعالى ولكنَّه أحلد الى الارص (بجيل شهر بارالى جانب المحاسبة في طاعة شمس المعالى قانوس وادعاؤه) معطوف على الاخلاد (الأمر) أى الحيكم والامارة (لنفسه) متحيرا عن شعس المعالى (اغترارا) مقعول له لقوله ادعاؤه (بُمااجِمْعلهمن) المال (الوفر) أَى الصحدُير (والنف) أَى اجتمع (عليه من العدد الدثر) أى المكثير (والعسكر المحر) أى المكثير أينها (فرمى من جانب الرى بأبيء -لى وستمن المرز بان عال أي طالب) مجدالدولة (في سناديد الديلم) أي معهم (وفهم بيستون بن بيجاسب المقبوض عليه من قبل في النظني) أي النظني فأبدل أحد حرق التضعيف ياء كافي تقضى البازي أصله تقضض (جوالاقصاحبه) شمس المعالى (قابوس) بن وشمكرهذا هوالذي تقدم قريبا ان أباعلى وزير مجد الدوائل واقع شمس المعالى بجرجان وأسرى المهابث منوجهرار تاب يستون ن بعاسب أن يفعل كافعل منوجه رفاعتقله وأرسله الى الرى (فنصب) أى أنوعلى بن المرز بان (له) أى للاصهبذ (الحرب قراعاً) أى مضاربة بالسيوف (ومصاعاً) أى جدلادا (وثقافا وثقافا) تُقفُ الرجل ثقافة أى سارحا دقا خفيفا قيل الثَّفاف كسرا لهأمة من الدماغ والنَّقاف المضاربة بالسيوف على الرؤس قال ان ما أكثل أورزاما \* مخدر من مقفان الهأما

(وكان عاقبة أمره) أى اصهبذ (انكسر) أى غلبوه زم (فأسر) أى آوثق (ونادى أبوع لى إرستم ن اسهبد) عال أبي لها أب مجد الدولة والاصهبذهذ اغيرداك المهزم (بمكانه) أي مكان الاصهبد وهوجبل شهر بأر (بشعار "عس المعالى قانوس لوحشة كان استشعرها) أى أحسبها وعلما (من أهل الري أى أعيان دولة إن أحمه أي طالب (وأقام الحطية فها) أي في مكان الا مسهيد وأعاد

فحملت عليه حصيرا وساءدلك مصراووكل شهس المعالى بعد ذلك يحوالى القدلاع فماس حرجان واستراباد وماوراءهاس أحالم بهما حاطة الخلخال تخدمة البعير حىاقتها عله ومحده ومراعاة لمقوق الاستسلام وحواشها وقلاعها وسياسها ويما أعددن زيد الاحقاب فهما واتفق بعددلك اخدلاد الأسهبد عبل شهر ارالي نجانب الجانبة فالماعة ثمس المعالى قانوسوادً عاؤه الاحمر لنف ماحتم لهمن الوفر والتف عليسه من العدد الدثر والعسكر المجر فرمى من جانب الرى أبي على رسمون المرز بان خال أي لحالب في صناديد الدياروفهم بيسترون بن بعاسب المقدوص عليه من قبل في النظبي عوالاة صاحبه قابوس فنصبله الحرب قراعاومصا عاونقا فاونقا فا وكانت عافية أمرهان كسرفأسر ونادى أبوعلى رستمن اسبيد عكانه شعارتهم سااءالي فانوس لوحشة كان استشعرها من أهل الرى وأقام الخطبة فهاياسمه

الضهسيراليه مؤنشا تأويل الولاية (بامه) اى اسم شهس المعالى (وكاتبه) أي كاتب شهس المعالى (بد كرطاعته) له (وشرح) أي سأن (مافتح الله عسلى بده وها جرأ بوحرب فيستون من بي اسبالي أرضه المقدّسة) أى المطهرة عن اقد أرا لظلم والجور (من فناءسا حبه وولى نعمته) أراد بالأرضَ المقدّسة حرجان وأراد أصاحبه و ولي نعتب ممس المعالى قانوسنا والظرف في قوله من فناء ساحبه في محسل النصب عبلي الحيال سانالأرضه المقدسة وقال الكرماني فناعسا حبه يعنى حناب الري وساحبه محد الدولة أبوطا اب وجعلها مقدسة عمايلو ثهامن الظلم بعدله الفائض انتهى وفيده نظر لانهلو كان المراد نفنا عساحيه الرى لكانحق العبارة أن يقول وعاد أبوحرب اللامه كان من رؤسا محدد الدولة بالرى وخرجمها مع خاله نقتال الاستهداف كيف يقال هاجرالها (فانشر حسدره وقرت بالاباب غمنه المرادبالاباب الرجوع الى خدمة شعس المعالى لانه اشمس المعالى سادقة خدمة كاتفدم ذكره عنداء تقال أى على الوزيرله (ولهاب بالايساس والاحسان) من قانوس (عيشه لولم يعجله عن الحياة حمنه) أى موته وهلاكه (وانضافت علكة الجيل) بكسر الجيم والياء المثنا ما التحتية (بأسرها الى مالك حرجان وطهرستان فولاها أعمس المعالى منوجهرا بنه سمي من لوعاش الى زمانه لردعا يه عوارى مقاخره ورجيع السيه حسلي آثاره ومآثره) سهي الشيخص موافقيه في الاسم ومتوجه رشياه اسم الك من ماولة الفرس والشمير في عاش يعود الى من أى لوعاش متوجه سر المباشي الى زمان متوجه سر بن أقاوس لرة الماضي على الحاضر مااستعاره الماضي من الحاضر من المفاخر واللا ترلاخ املك لا من قانوس أي هوأصيل في المفاخر وماتحلي به منوجه رشاه من ملاسها مستعار ومستفاد منه (والفخت بعدها) أى معد علمكة الحيل (عليه) أى على قانوس (الرويان) برا مفهومة ثم واوسا كنَّه ثم اعبالتَّمَّة انتين ثم ألف ثمون وهي الادواسعة يحيط جاحبال دكره العمراني وهي بطبرستان والها بنسب الامام غرالاسه لامأ بوالمحياس عبدالواحيد بن اسماعيل الرو ماني صاحب البحر وهوكتاب في مذهب الشافعي يحتوى على ثلاثين مجادا كذافي العني اصدر الافاضل (وشالوس) هي مفتح الشين المجسمة يعدها ألف ثملام مضمومة ثمواوسا كنة تمسين مهملة هكذا ضبطها صدرالافاضل ووهم النحاتي نُغهل أولها سينامهماة وهي من يواحي طبرستان والمدخل الى الري من طبر سيتان على شانوس هــنـه وهى تعريب جالوس بالجيم الغليظة والها ينسب عبدالكريم نأحمد الشالوس الطعرى فقيه عصره بآمل ومدرَّسها ومفتها وكان واعظاراً هدا ويته ميت الزهدوالعلم (وماوراء ها من الحدود الاستندارية)وهي ولأية الديلم (فصارت ولايتمه) أى قانوس (تشرق) أى نضى وبنو را لعدل والاحسان وتبسم عن تغور الأمن والأمان و واصل شمس المعالى السلطان عين الدولة وأمين الملة مكتمه ورسله في عقد وثيقة) منسه وبينه (يتحسن) أي شمس المعالى بها أي سَلَكُ الوثيقة (من صروف النوائب) أى المصائب (ويستظهر) أى يستعين (ماعلى وجوه المطالب وقدّم دن يدي نجواه) أي امام مطلبه (من أنواع القرب) جميع قرية بضم القاف وهي مايتقر بعمن الهدايا والعطايا (والمبار) جماع معرة بعد في البرّ (ماخر جعن الحدّو القدار حين تأكدت العصمة) أي اعتصام ممس العالى بالسَّلطَانِ أَى امْدَنَا عَمْعَنُ أَعْدَائُهُ عَظَا هُرِيَّهُ (وَتَأْرُبُتُ) أَى اسْتَحَكَّمْتُ (العقدة) قال أنوز يد أربت العدقدة أى شدد تها بحيث لا تفعل (وأشتبكت ألالفة واستحدمت ألثقة وسارت حرجان وطُهرستان الى سواحل البحر ودبار الديلم بحسكم الحال المتشجة) الانشاج الاشتباك يقال اتشجت عروق الشيحرة وأغصانها أى اشتبكت (كاحدى تماليكه) أى السلطان (التي يحكم علها آمر اوناهما ويتبسط فيها حاضراو باديا) يقال تبسط فى البلاد اداسارفها طولاو عرضا (فلله مس المعالى ف همة

وكاتبهبذ كرلهاعته وشرحمافنح اللهعمليمده وهماحر أنوحرت بيه ـ تون بن الحاسب الى أرضه المقدسة من فناء صاحبه وولي نعتمه مفانشر حصدره وفرت بالاماب عشه وطاب الاشاس والاحسان عيشه لولم يتحسله عن الحماة حبته وانضافت بملكة الحمل مأسرها الى عالك حرحان ولهبرستان فولاها شمس المعالى منوحهراسه سيمن لوعاشالي زمانه لردعلسه عواري مفاخره ورجع المدحلي آثاره ومآثره وانفتحت مدهاعلمه الرويان وشالوس وماوراءهامن الحدود الاستندارية فصارت ولابته تشرق سورالعدل والاحسان وتسمعن ثغورالأمن والامان وواسدل شمس المعالى السلطان عين الدولة وأمين الملة بكنيه ورسله في عقد وثيقة يتحصن ما من سروف النوائس وستظهر بها عـلى وحوه المطالب وقدم بين بدى نحواه من أنواع القرب والمبارماخر جهورالحد والمقدار حتى تأكدت العصمة وتأرر تالعقدة واشتكت الالفة واستحكمت المقة وصارت حرمان ولهبرستان الى سواحل البحرود بار الديلم يحكم الحال المتشحة كاحدى بمالكهاليء كمعلها آمرا وناهيا ويتبسط فهأحاضرا وباديا فللمشمس المعالى في همة

له بن الحرة محراها) هذه من صيبخ التعجب بقال لله زيد ولله دره عند سد ورفعل حسن منه بتعجب منه أيلته فعله الذى فعله خلقا واعتآدا فنسب إلى الله تعالى وان كان حميم افعال العبد مخسلوقة له تعالى اظهارالغراته وبداعته لانالله تعيالي تنسب المهالعجائب لانهمنشة أومبدعها والمجرة في السمياء معرومة سميت بذلك لانها كأثرالجر ومجراها بفنع الميم وضعج يهاوالضمير اجمع الحاهمة وفي القرآن الى أالفلك وهي مؤنث مماعي أو بتضمن معنى السفينة (وفي يحارا الكرم مجراها ومرساها) بضم المهرفهماأي أحراؤهاوارساؤهاأوموضعاهسما (فلم يسمع في شيوخ الملوك بأشرف منه قيمةً) أي قدراً (وأوطف دعة) الدعة المطرالدائم الذي ايس فيه مرعدولا برق والوطفا المنزا كم يعضه أفوق ره ض أنسترخمة الحوانب الكثرة ماغها ومنه أوطف الحاجبين كثيفهما (وأكرم شمة) أي طمعة وخلقا (وأصدق بارقة مشيمة) البارقة البرق والمشمة بفتح الم أسم مفعول من شام البرق نظراً يه ليعلم انه ماطر أمخلب وكانوا يعددون ومضات البرق فان أومض وثرائم خفي كان ماطر اوالا فلاوقال الخياتي والمشهة نعت المعول من شام البرق أي نظرا ليه ولامعني له فسكاته تصف عليه كلام الكرماني ف قوله والمشمة مفعولة من شام البرق نظره (وأوفرع فلاو فعصيلا) للعلوم والكالات (وأظهر )أى أبين (وأوضع جمة وتفصيلا) من غيره في صفات المجدوالكال (وأغدى للنفس بعد فأف الحكمة) العفه والعفافة بالضم فهدما يقبده اللين في الضرعوا لعفاف جعهما أواسم مهما ويحوز أن يكون العفاف بفت العين جعني العفة عن الانهماك في الما كل فانه مناف للعكمة (وأجرى للبدن مكفاف الطعمة) قال الصدره وأفعل تفضيل من أحزأت الماشية بالرطبءن الماعوجاز ذلك لمزاوحة أغذي انتهى يحتمل قوله وجاز ذلك شيثين قلب الهمزة ألفامع انها لاتقلب في مثل هدا الموضع ألفا الافي لغدة وانماقها سها التسهمل وصوغ أفعل التفضيل بمازادعلي ثلاثة أحرف والكفاف من الرزق القوت وهو ماكفءن الناسأى أغنى وفي الحديث اللهم احدل زقآ ل محمد كفافاقال تاج الدين الطرقي سمعت انقابوسارجمه الله كانلا يتوسع في ألوان المطعومات بل يقتصر على الأرز والعسل ولايا كل غبرهما من الاقوات وككاناً يضافليل الاكل فسئل عن ذلك فأمر بالتخارث في من المرق والله مومين فلما صادفوه صارمنتنا يحبث يهرب الانسان من نتنه فضلاعن اكله واذخرالأرز والعسل مدّة وماثغسيرا هما كاناعليه فقال اخترت مالا يستحيل انتهسي (قد فطم النفس)أى منعها (عن رضاع الملاهي) جسم الملهسي وهوماياهسي به من مطرية أومطسة أوغيرهما واللهوفي قوله تعياكي لوأردنا أن تتخذاه واعمني الولدوعير بالفطام اشارة الى ان النفس في المسل الى الشهوات كالطفل المغرى بالرضياع فانهلا يسلمه عنه ثمي الأأن يفطم و يعود على تركه كاقال البومسرى رحمه الله تعمالي

والنفس كالطفل الانهماه شبعلى \* حب الرضاع والتفطمه مفطم

(فل يعرف اللهوماهو) أى لم يعرف حسفة اللهوالتي يسأل عما عباهو أولم يعرف حواب اللهوماهو فاللهو سفعول به ليعرف حواب اللهوماهو اللهو سفعول به ليعرف وابن مالك من حواز ابد ال الجملة من المفرد كقوله الله الله الله الله الله الله الله من حواز ابد ال الجملة من المفرد كقوله الله الله أشكوها تن الحاحدين لتعذر التقاعم ما وكقوله تعبالي أفلا ينظرون الى الأدل كمف خلفت أى الى الأدل كيفية خلفها (ولا البطالة ماهي) البطالة بكسر الباء الكسل و بفتها الشجاعة ونفي معرفم ما كابة عن نفى تعالمهما لان من لا بعرف الذي لا يتصوّر منه تعالميه وكثيرا ما سفى العلم و براديه نفى المعلوم كفوله تعبالي قل أنسئون الله عبالي موجود افي ما و يدل على ان المقصود نفى لازم المعرفة لا نفما قوله (علما منه مأن الملك و اللهو عبالي ما ويدل على ان المقصود نفى لازم المعرفة لا نفما قوله (علما منه مأن الملك و اللهو

له بن الحرة بحراها و في بحارالكرة بحراها و مرساها فلم يسمع في محراها و مرساها فلم يسمع في محراها و مرساها فلم يسمع و أو لمصدعه و أو لمصدعه و أو لمصدلا و أخله من المحلمة و أخذى لله فسر يعمله المحلمة و أخرى لله يدن بكما في المحلمة و المحرف المحلمة و المحرف المحر

خدّان وأن ليس لا لتقائم مالدان ولقدأ حسن الوالفتم على سمجد الستى الكانب في نصرة هدا الرأى مقوله اذاغدا ملك بالله ومشتغلا فاحكم على ملحكه بالو يل والحرب أماتري الشمس في المران ها بطه الماغدارج نحمالله ووالطرب نعمولا أحرص على انصاف الرعبة وآخذ بأطراف العدل في العضية وأبرعني الآداب والمكم وأجئ بن ذرامة السيف وذلاقة القلم ورسائله موحودة في البلاد على الافراد لكني كمني المعني من بوارق بيانه وزهرة من حداثق حسانه ادكان في تصفيها مايغنى عن السكثر في هذا المكان مِ أَ فَهُارِسَالَةُ أَنْسَاهَا فَى التَّرِجِي من صابة النبي صلى الله عليه وسلم دهقب رسائله القدعة

ضدِّان وان ايس لا اتفاع ما تدان وانحا كاناضد ين لان أحده ما يدعوالي راحة النفس وطيب الأنس والآخرالي يحشم المتاعب وارتكاب المصاعب أوأن أحدهما مدعوالي الغفلة والفساد والآخر مدعوالي التيقظ والصلاح وتدان بالفوقانيتين مصدرتداني وفي بعض النسة ليس لليقام بهسما بدان تتسة مُد أَى قَوَّة رَمَّالِ الدس لي مِدْا الاحربدان أي لا استطيعه وهو ركبك قال السكر ماني روى السلامي قال كان أبوا اهماس عسدالله من هجد من فوس مخدم نصر من أحد من أسد سهر قند فأقمل عسل اللهو والشرب واشتغل عن الخدمة حتى أما تهضأ تقة فشكاها الى نصر س أحد في رقعة واسترفده فوقع نصر في رقعة قسته به باأبا العباس ان اللهو ضدَّلافلاح \* خدمة السلطان والكا \* ساتمن أبدى الملاح \* ليسيلتا مان فاختر \* خدمة أوشرب راح \* فترك عبد الله ما كان عليه و داوم على الخدمة ( ولقد أحسن أنواله تم على ب محدا للسنى الكاتب في نصرة هذا الرأى) وهوكون الملك والله ونسدّن يعنى قول أى الف يؤكد مايراه قانوس و مصرما يجم اليه من مجانبة اللهو ومباعدة اللغوف ملاسة الملك، قوله (أذاغدا ملك بالله ومشتغلا \* فأحسكم على ملكه بالويل والحرب \* أماثري الشمس في المران ها وله \* الما عدار بعدم الله ووالطرب و يلكمة عداب والحرب دهاب المال كامنقال حربه يحرمه حربا كطلبه يطلبه طلبااذا أخذماله وتركه بلاشئ وفي بعض النسف فالدبءلي ملكه أي نج عليه والكه بالويل توجعاو بالحسرب تفعا يعسني الدب ملكه نواويلاه وواحرياه كالمتفدع المتلهف ثم حقق هدنا المعنى ببرهان عقلي ودليل قطعي يتعلق دو لم النحوم فقال أماتري هموط الشمس فيسر جالمبران من ارتفاع أوحاتها وعلودرحاتها وسنب ذلك المبران رج زهرة وهوكوك اللهو والطرب فن كانت لحا لعهمن الناس كان ميالاالى اللهو والطرب تطبعه صارفاالي مغازلة الملاح ومعافرة الراح وسماع النغهمات الفصاح حاسة بصره وذوقه وسمعه كازعمه أرياب النحوم (نعرولا أحرص على انصاف الرعسة) فسد تفسدّم الكلام على مثل نع هدنه ووان المصنف ك تُبرَاماً بِستعملها تَخلصا مِن كلامين متباعدين (وآخد نبأ طراف العدلُ في القضمة) أي الواقعة والحادثة وآخذا أفعل تفضمل من أخذقلت الهمزة الثانية فيه ألفاوحو بالسكونها اثرهمزة مفتوحة (وأبرع في الآداب والحكم) أبرع اسم تفضيل من رع الرجل فاق أصحابه في العلم وغيره ( وأحمد من ذراتة السميف وذلاقة القلم) الذرب الحماد من كل شي ولسان ذرب وفيه ذراتة أى حمدة وامرأة ذرية صخابة وذرية أيضامت لقرية وذلق كل شيء ده وذلق الاسان بالكسر والضيرذانيا وذلاقة ذرب وخبرلا محذوف للقر نة الدالة عليه أىلا أحرص منه موجود كقوله تعالى ولوترى ادفز عوافلافوت أى لهدم (ورسائله موجودة في اليلاد عند دالافراد) من الناس أى المنفردين بالفضائل واحادة الانشاء والرسائل وهوان حلاءالفضائل والآداب وان يحسدة الرسائل التي تسعى فى خدمتها على رؤسها اقلام الحكاب وكلام المولة ملوك الحلام (لكني اكنفي منها بلعة من يوارق) حمم بارقة (سانه وزهرة من حدائق) حمع حمد يقة وهي الروشة ذات الشحر (احسانه) مصدر أحسن الشيُّ أتقنه (اذ كان في تصفيها) أي تصفير تلك اللعة والتصفيح هو النظر البالغ في الثيُّ مع التأمل والاستقصاء (مايغني من التكثر في هـ ذا المكانج أ) الجار والمجرور بتعلق بالتحسية والضمير فيهار حمالى رسائه دوني ان في هذه اللعة التي اكثفي ماغسة من الاستكثار من رسائله فيهذا المكانلان القطرة تدلءني الماءالنمير والزهرة تنئءن الروض النضير (فهارسالة انشاها فى الترجيح بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم) ورضى الله تعالى عنهم أجمعين (بعقب رسائله القديمة) ] أي أن هذه الرسالة كانت بعده اوالمتأخر من الرسائل والكتب وغيره مايكون غالب أحكم وأمن

(وقرا أنسه) جمع قر بسة وهي السجعة (البهمة) أي الفريدة وهي هنا التي لا أخت الها كافي الدرة الميةية أى الخالية عن مشاركة في سينها وهي (سيم الله الرحن الرحيم اعمام ان أسعب الامور وأشرفها بين الجمهورهوا لخروج بالنبوة) النبوة بتشديد الواوأ صلها النبوء مبالهمر لانها بمعسى النبأ أى الخير ففقت الهمزة الى الواوع أدخت فها الواوالاولى وكذلك الني أسله ني مالهمز فعيل عدى اسم الفاعل أى يخبرعن الله تعالى ولو باعلام الخلق الهذى لعترم وانام بكن مأمورا بتبلسخ الشرائع وقدل انهمشتق من النبوة وهي الرفعة فهوعلى هذا التقدير فعيل عمى مفعول وعملي كلا التقديرين فالرسول أخصمن الني صلى المشهور لانه انسان أوحى السه شرعوأمر شليغه والنسي أعممن أن يؤمن بالتهلسغ أولا فأذا تقر رهدا اظهران من ادصاحب هه أنه الرسيالة بقوله هو الخروج بالنهوة المعهني الخياص وهوالنبوة المنضمة الىالرسالة بدلسه لما مآتي من التعليه لي قوله لانه الخرلان النبوة الخالية عن الرسالة ليس فهاماذ كره من التعليلات (والاستعلاء على الخلق مدده الفؤة) أى قوة الشوّة القدسمة الخارجة عن الطاقة البشرية (لأنه) أي الخروج بالنبوّة (تقليب الوجومعن القبل) مكسرا القاف وفتح الباء حدم قبلة كسدرة وسدر (المعبودة) وصف القبسل بالمعبودة محياز لاخ احهات التوجه في العبادة أي الجهات التي يعبد الله تعالى بالتوجه الهما وقال الناموسي أسل العمادة الخضوع والتذلل والقبلة بمايتذلل هنده اويكون الرجسل هندهما بالخضوع والخشوع فوصفها بالمعمودة اذالعمادة بعضها وصحون التوجه الهاانتهمي قوله فوصفها بالمعبودة أيعازا وماشرا آىمن كلامه من الأذلك حقيقة غسرمراد لآل العبادة بسيائر أقسامها تدللا أوخضوعا أوخرهما الاتكون الالله تعالى والمعسى ان الامم قبسل اعته الانساء بولون الوحوه شطرا لعبودات والجهات فتقلبها عن حهة مألوفة وقيلة معروفة متعسر عسدالان الفطام عن المألوف شديد ورفع الأساس المهدعسير ورسولنا عليه الصلاة والسلام سالت هدنا الطريق الوعر في مبعثه لا نه حوّل فيلتهءن المسهد الأفصى الىالمسجد الحمرام وقدتنا سخت باسستقمالها الأحقاب وتبعث الاسسلاف الأعقاب وعلى حسب احقبال المكاره يظفر بالمكارم ولذلك قال علمه المسلاة والسلام مأ وذي ني" مثل مأأ وذيت لانه أمر عالفة ماهم عليه من الامور المتداولات حتى قال بعثت ارفع الرسوم والعبادات كذا فىالكرماني (وأدخال الأعنباق فىقلادة غـــــىر معهودة) وهىالزام أحـــكام الشرعمين التكليفات اللازمة وألعباهات اللازية أمراونها وحلاو حرمة ولم تكمن قبل معهودة لهم ولاوطنوا علها انفسهم ولامر بواعلها طباعهم (ومخاطبة الخلق عن الخالق خالقلالدركه أبصارا لحلائق) خاتن بدل من الخيالق وفسه وابدال النسكرة من المعرفة وهوجائز في المدل من غيرنسكير واقتعادا فظ المدلوا لميدل منه وهوجائزاذا كان مع الماني زيادة سأن كقراءة بعقوب وترى كل أمة عائمة كل أمة تدعى الى كام النصب كل الثانسة بدلالا نهاقد ا تصل جاذ كرسب الحثق وكذلك ها هنامع الشاني زيادة سان وهوتوسيفه بقوله لاندركما دصارا لحالاتن وذلك عمايشر رصعوبة الخرو جبالنبرة وشرفه يعمى آن الانساء علهم السلام مأ مورون بمغاطبة أعهم المتعوَّدين للصور المدركة بالحواس والعاني المصوَّرة فى الاذهبان عن خالق لا بقبل التمثيل والتصوير ولايدرك بالتيمسير والنف كمرفيه مرعلم محذب المعتادن بمشاهدة الرسوم المتيدن دعلائق الحواس والجسوم وادلم يمتدوا به فسيقولون هذآ افل قديم وفي نسخة الخالق الذي لا تدركه الح (وقد اعتلى نسا مجد صلى الله عليه وسلم ذر وة همذا الشرف) دُروة الشي تكسروهم أعلاه (وصاران سلف من الأنبا عندر الحلف) الموله تعالى والكن رسول الله وخاتم النديين وهدنا باعتبار وجوده الظهوري وأمانا عتبارة فسالام فهدم كالنواب عند مكاقال تعلل

وقرائنه المديمة وهي اعلمان المعالم والمحروج بالمدودة والاستعلام على المعالم ا

واذأخدا اللهميثاق الندين لما تتيتكم من كتاب وحسكمة ثم جام كرسول مصدق المامعكم لتؤمن م ولتنصرنه (وفاز بمزية هددا الذكرالعظيم) أى اعتدلائه دروة الشرف والخروج بالنبوَّة الحقة والاستعلاء على الخلق بمناه المقرة وصرورته تخيرا لخلق (وأذاق العرب اذة النعم وزقلهم الى الثروة والغيني من الفقر والفياقة وأراحهم من رعاية الجمل والناقة) يعني أذاقهم لذة النعيم نعدما كانوا فى قشاخة من العيش وجدو مة من البدو ونقلهم الى الدعة والراحة وأراحهم من رعاية الأبل والناقة عاأور شهم من ملاث الا كأسرة ونعمة القياصرة وخزائ الملوك واعلاق ولاة الامورع في مانطق به فتوحالعيم فيمغازيم هدناتقر يركلامه على ماأراد ولا يخفى على المنصف مافي هدنا الكلاممن الشاعة التي تحها الاسهاع وتستسعهما الطباع وسوالادب على التي صلى الله عليه وسلم حث حمل أسله ااشر مف ونحاره المدف رعاء الجمل والناقة فالذي سلى الله عليه وسدلم لايرضي أن ودح بتحقير العرب وكمف عدح الانسان بدناءة أصله وكونه سلى الله عليه وسلم شرف ألعرب والعجم بل والدنسا والآخرة طاهر طهورالشمس في راهة الهاراكن لا بتوقف ذلك على حعل العرب صعالبك رعاء الابل والشاء والعرب لمززل في عزمن عهدا سمياعيل عليه السلام الي عهد النبي سيلي الله عليه وسيل فزاد عزهم وضاعف فضلهم واستولواعلي الممالك وقهروا الملوك والجبابرة متحزة لهصلي الله عليه وسسلم وملوك العرب التي قب ل الاسلام اكثرمن أن تحصر وأشهرمن أن تذكر كالملوك القيط انسة بالمن الذن مهم سيأ الذي معيهدا الاسم لكثرة ماغرا أقطار البلادوسدي من الحلق والعيادوهوالذي في السد أرض مأرب الذي تعجز عنه مأوك الدنبا وقصتهم في كاب الله تعلى مبينة وكذلك سيف ذويزن وملوك تسع وحمر وآلغسان ملوك الشام وملوك الحمرة الذن منهم حذعة الابرش والعمالفة والملوك من نبى عامر كالنعدمان من امرى القدس الى الخورنق والندر من النعمان والنعدمان من المندر من ماءالسماء وغبرهم عن يضبق عنهم نطاق السان ومن تتبسع كتب السهر والتواريخ رأى من ذلك شيئا كثيرا والعجب من البكر مابي وغياره من الشيراح كيف سكة واعيلي هذا البكلام ولم يشيرعوا الي قاتله أستنة الملام (وايس وراءه) أى وراءا لحرو جالنبوّة (لابتغا العلى أمد) أى غاية (فيافوق السماء للسعوم صعد) أى المارثق في حمازة هدا الشرف دروة المحدوسة ام العرماني ولائة علمها وغامة دركها وقوله فحافوق السماعم معدمن قول النابغة الجعدى حين أنشدر سول الله صلى الله علمه وسلمة مسدته الرائمة فلما انتهسي الي قوله

ولاخبر فى حما ادالم تكن له به بوادر تحمى صفوه أن يكذرا ولاخم في جهل ادالم يكن له به حلم اداما أوردالامر أسدرا أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصغاء الى قوله فلما انشده معقب البيتين قوله عليه السما ومحدنا وسناؤنا به وانا لنرحوفوق ذلك مظهرا

قال سلى الله عليه وسلم الى أين با أباليلى فقال الى الجنة فقد اللا يفضض الله فالذقال قال فأرى على مائة وهشر بن سنة وأسنا فهر وق غير مفضوضة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم ضبط الامر بعد زعيمه على نظامه واقامته في قوامه) ضبط بالرفع معطوف على الخروج بالنبرة قوالضمير في زعيمه يعود الى الامروفى نظامه الى الزعيم وأراد بالزعيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زعيم بأمر الدين قال النجاتي هكذا قالوا ولوقلنا ان الامرفى قوله ضبط الامراعم من أن يكون هو الدين أوغيره وكذا الزعيم أهم من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوغيره لكان أصوب وأقوم فليتأمل انهمي أقول النامل الصادق يشهد بقساد ما حكم بأنه أصوب لان الكلام في أمر الدين والسيما في له وبدل على ذلك قوله الصادق يشهد بقساد ما حكم بأنه أصوب لان الكلام في أمر الدين والسيما في له وبدل على ذلك قوله

وفاز عربة هدا الذكر العظيم وأداق العرب الذة المنهم وزهلهم الما المروة والغنى من الفقر والفاقة وأراحهم من رعاية الحل والناقة وليس وراء الانتخاء العلى أمد فا فوق السماء للسموم مصعد شمضه الامر بعد زعمه عدل نظامه واقامته في قواسه

الآتى وهذا ماتولاه أو بكروقدصر حالفاتي بأن قوله غضبط الامر معطوف عدلى الخروج ليس الا فك ف معدهدا محمل الأصوب ماذكره (وهذا ماتولاه أبو مكرر شي الله تعالى عنه حين ودع) صلى الله علمه وسَــلم (عمره) في هـــدًا التعبيرشيُّ من الاخــلال بالاجلال فالاولى التعبير بلقيريهُ أواختمار الآخرة أو يحودلك (من غيراً نيسلم الى أحد أمره) يعنى انرسول الله سلى الله علمه وس في الا ماسة على أحد بعد من لولاهما أبو بكريا حماع الصحابة علمه و سعتهم الماه بما استنبطوه من أحادرت النبي الواردة فبهوزة وعداماه على غسره في الامامة في كل ماهرض له صلى الله علمه وسلم من الاعدار والامراض حتى قال بعض الصحابة رحل رضه رسول الله صلى الله عليه وسلم لله منها أفلا نرضاه لدنمانا قال العلاسة الكرماني سمعت الامام الرياني فحر الدمن محدد الرازى رحمالله قال ان الله تعالى نهناني كالدالكر بمعلى تقديم أي بكر يعدرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فأواثث مع الذس أنع الله عليهم من الندمن والصدِّيقين وكان الصدِّيق رنبي الله عنه بعد الذي وهدينا عما مل على لحهارة شحسّ المعيالي من شوا ثب التشديع والرفض فاب الرفضية يعتقد ون أن علما رضي الله عنيه هو المتصوص علمه بالامامة وخسره تالك المبطلون لان علما بايم أبابكر سامحة قروته واضبأ قلبه وقد رضي الخصعان وأبي القاضي والرا فضفسا خطفوعي ليرهو الراضي الى آخرماذ كره بمبامدل عبلي تسليم على خلافة الصدّيق ظاهراو باطناوهذه المسئلة شهيرة مسطورة في كتب البكلام قال النجاتي قوله سن غبران يسلمالي أحدأم ومحذوع اذشبعة علىكرام الله وجهه يقولون انرسول اللهصلي الله عليه وسد عهد الى على رضي الله عنه موم غد سرخهم "وهو رقول انه مانص في الامامة عملي أحد رعيده مل تولاهما أبو مكر باحباع الصحامة وسقتهم الماه النتهسى وهدندا مميا يقضى منه المججب اذكيف تقدح زعميات الرافضة في المحمع عليه العجامة رئي الله عنهم ودرج عليه السلف الصالح وتلقته أهل السنة والجاعة خلفاءن سلف وهمذا اذالم بكنءن ذهول وغفلة منه ففي غابة الاشكال والله أعسام يحقمقة الحيال (فامه) أى أبار رضى الله عنه (قامه) أى بالامر بعد زعمه (قيام نابت القلب) أى غير مضطرب ولا متَّرلزل في القيام بأمرالدين وحماً بتألم المناوقة البالرتدِّين والمبارقين (مستقلُ بمقاومةُ الخطب) أىالامرالعظيم (غـ يرمفكّر في ردّ راد) يردّعليـ وبغـيرحّق (ولامبال بمعاداة مضاد) وفي بعض النسخ معاد وفي تعضها معاندوهي ركبكة لعدم ملاعتما للقرية قبلها (حستي حمي حريم الدين) حريم المبثر وعيرها ماحولها من مرافقها ومنافعها (وجمع شمل المسلمين) أأشمل يطلق على الجميع والنفرق والمراديه هنا التفرق ولم يرض أن يلم) يضم اليا مضارع ألم بالكان نزل به ( دبيضة الشريعة ثلم) أي خلل (ولا أن يتغير من أحكامها حكم)هذا اشارة الى ماوردعن الصدّيق لماروجع في قتال مانعي الزّكاة فقال لومنعوني عناقا نما كنوا يؤذونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباتهم عليه وفير واية عقالا والعناق السحلة والعقال الحبسل الذي يعقل به البعير وكلاه مالاعصري في الركاة والمراديه المبالغة في المحافظة على ما كار في عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم من فروع شر يعته الطهرة حرتي لوفرض إنهم كانوايد فعون فى الركاة عناقا أوعقالا فى عهد الرسول وامتنعوا من اعطائه لأى مكراف اللهم عليه (فلقب) بالبناء للفعول (خليفة رسول الله بانتدابه) أى سبب انتدابه أى اجابته يتسال لدبته للامر فانتدبأى دعوته فأجاب (لحياطة دمزالله) أى لحماً بتموصبانته وكان هذا الاقب له خاصة لان عمر رضى الله عنه قال أنا خليفة أبى بكر وهو خليفة رسول الله ولولف بتمونى بحليفة خليفة رسول الله لطال اللقب لى ولمن بعدى وهلم جرًّا الى ان احتجتم ان تقرأ واسفرا في التلقيب قال المغسيرة بن شعبة أنت أميرناونحن انؤمنون فأنت أميرا لؤمنين فالفداك اذن واستخلفه أبو بكرفولي عشرسنين وغمانية

وهدا ماتولاه أبو بحير ودع عره من غيران الله تعالى عنه حين ودع عره من غيران المالية عدد من ودع أمره فانه قام ه قيام المالية الفلب عير الدي من حرم الدي من الدي حي حي حرم الدي وحرم على المين ولرض أن وحرم على المين ولرض أن والمين المين ولرض أن من أحكامها عكم فلف خلمة وين الله وسول الله بالله الميالة لمياله الميالة وين الله

أشهرة ال الكرماني وروى مصتئف بن حاجب ان أبابكرا الحضرة الوفاة دعا كاتبا فقال اكتب بسم الله الرحن الرحين الرحيم هذا ما أوسى به أبو بكره ند آخره بدالدنيا خارجام فها وأول عهده ما لآخرة داخلافها حين بصدق المكاذب و سوب الفاجر و بؤمن الكافراني وابت علمكم عمر بن الحطاب مان

يعدل فمكم فذلك ظني مورجاتي فيه وان غيرذلك فالخير أردت ولايعلم الغيب الاالله وسسيعلم الذين طلوا أي منقلب ينقلب ينقليون (ثم تعصب ين حو زة الاسلام من عوارض الفياد) تعصب بالرفع معطوف على الخروج أوعدلي قوله ضبط الامر على اختلاف الرأيين في المتما لحفات هل كالها معطوفة على الاول أوكل معطوف عدلي مايليه فيكون تحصدين حوزة المسلمين داخلا في حكم الحروج بالنبوة وهو كونه أسعب الادور وأشرفها (وعادية الاعداء والأضداد) أي طلهم (والمحاهدة) بالرفع عطف على يتحصين وقال صدرالا فاضل يتحصن فعل ماض وقوله بالمحاهدة تسعيالها عالمؤحدة والمعني علمه مستقير غير الهلابقدماأفاده العطف محاذكرواماالنسخ التيقها والمحاهدة فيتعينفها أنيكون تحصين مصدرا معطوها على ماذكر قبله (في استضافة دبار المخالفين) أي طلب اضافتها وتخليصها من أيديهم وضمها (الى جانب) بلاد (الاسلام ومجامع المسلمين) جمع مجمع وهو موضع الاجتماع ومعنى استضافتها ألى يجامع المسلمين صير ورتها من البلاد التي يجتمع فها المسلمون للعباد التوجها دالكفار (وهو) أي المذكورمن التحصين وماعطف عليه (ما أناه عمر رضي الله عنه لما آل اليه الامر) أي امر الدين و امارة المؤمنين (قانه سرف جهده)بالضمّ أي لها قته (الى الجهاد) في سبيل الله (وقصروكده وكدُّه عــلى ادتيّاح البــلاد) الوكد الممارسة والقصد قال-ــــدرالافاضل يقــالوكدوكده أى قصدقصده ووكدةلان أمرا يكده اذامارسه وقصده ويقا ل مازال ذلك وكدى بضم الواوأى فعسلى ودأبي فسكأت الوكدبالضم اسموالوكدبالفتم مصدر والكذالشذةفي العملوقدفتم ألله تعالى للسلمين على يده ست المفسدس والشأم وحصور بعلبك والبصرة وغيرها (حتى اتسع نطاق هذه الملة) انساع النطاق كأية عن العظم فإن الرحيل إذا أتسع نطاقيه كان جسما عظميا كقولهم طويل المجاد في طول القيامة (وخشعت الرقاب لأ هل هد والقبلة فلقب أمر المؤمنين اذ كان نعم العون لرسول رب العالمين) قال اكناموسي انقلت سياق اذكان يشعر مأنه تعليل للقلقيب بأميرا لمؤمنين فاوجهه قلت ان الامروا الهي لمصلى الله علمه وسلم فهوالآمر بالحقيقة فهوصلي الله عليه وسلم كان مجتهدافي التشار الاسلام وتكثير رواد المسلمن وأنو تكرماا تشرالاسلام في زمانه اكثريميا انتشر في زمان التي صلى الله عليه وسلم فاته كان مشغولا رقتال أهرالردة كمان علما كان مشغولا رقتال أهل البغي فبالحقيقة اغا تتصور العأونة من عمرلا جقماعهمع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر واحدوهوا لتشاردين الاسلام وتكثيرا لمسلين فاشتق له لقب من منصب النبي صلى الله عليه وسيلم وهي الامارة التي أشر نا ألها انتهسي (قد فرغ الني

شم عهد بن حوزة الاسدلام ون عوارض الفاد وعادية الاعداء والاضداد والمحاهد تفاستضافة دارالخالفن الىجاب الاحلام ويحامع المسلن وهو ماأناهمر رضى المعندل آل الدوالام فأنهمرف جهده الى الجهاد وقصر وكده وكدّه على افتتاح البلاد حتى اتسع نطاق هده الله وخضعت الرقاب لاهل هده المله فاقب أميرا لمؤمنين اذكان نعم العون لرسول رسالع علمن قلم فرغ الني حلى الله عليه وسلم من الاسالاعظم والتأنالانيم وأطفأله بكل ملتب على رغم من أبي له

صلى الله عليه وسلم من الامر الأعظم عهدة واعد النبوة بين الامم وهو النبي وفي اكثر النسخ وقد فرنج بالواو والمراد بالأمر الأعظم عهدة واعد النبوة بين الامم وهو الذي اكله الله تعالى السوله صلى الله عليه وسلم والمحمد من المده عليه وسلم والمحمد من المده عليه والله أن الا فحد والمحمد المداله به على الله على الله والله عبد اله في كله عمالة به سلم والمحمد اله في كله عمالة به سلم الله عليه وسلم واسمه عبد اله زى وكان معالد اله جاحد اومكايد او حاسد اوهو المدعو عليه في القرآن بشوله تعالى تعلى الله بالسورة وليس في القرآن كله غيراً بي الهب ولم يذكر با مجملاته مضاف الى العرى وهي سنم وانحاكني ما بي الهراف المدرة وليس في القرآن كله غيراً بي الهب ولم يذكر با مجملاته مضاف الى العرى وهي سنم وانحاكني ما بي الله عليه وسلم المارل عليه وأنذ رعش يرتك الاثر وبين جمعاً قاريه فأنذ رهم فقال رسول الله صدى الله عليه وسلم المارل عليه وأنذ رعش يرتك الاثير بين جمعاً قاريه فأنذ رهم فقال

7

أنواهب سالك أله دادءو تنافنزلت (والتأم) أى انضم (سعى الشيخين) أبي بكروهم ميابذلك لتُقدُّمهما أولانهمامهراه علمه الصلاة والدلام (شعب الامران الآخران) الشعب فتع فسكون السدعن الاناء ويفال لاسلاحه أيضاشعب والأمران الآخران أحدهما حياطة دن الله عزوجل على مامهد ، رسول الله سلى الله عليه وسلم وهوماقام به أبو بكروا لآخر تحسين بيضة الاسلام على المارةين واستضافة البلادال حريم الدين وهوما التسب به عروض الله تعالى عند (وبلغ) أي الامرالاعظم الذي فرغ منه الذي صلى اقه عليه وسلم (من الاحكام) بكسرا الهسمرة مصدراً حكم الشيَّ أَنْفُنه (ميلغاليس فيه مستراد) مصدرهمي عيني الزيادة (ولايشين بياض غربه سواد) الغرة ساض في حهة الفرس فوق الدرهم م أطلقت على كل واضع مشهور أي لا يصيب وضوحه وظهوره خفاء (ولم سَى للتا يعن) المناهون هــم المقرن الذين بلون العجامة و متسعونهـم وفي الحديث خسير القرونة رنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب (سوى التمسك بدين عهد ومراعاة سأء مشدد) أيمطني الشمدوهوالكلس ومعنى مراعاة البناء المحافظة علمه من عدو تصدي الهدم أشىَّمنُهُ (فلم يقدرُ وا) أي النابعون (على القيامه) أي المذكور من التمسكو المراعاة والضمير راجه الى ألقَسَلْ فقط وانحيالم يقدروا على ذلك لان الخلافة قد صارت ملي كاعشو ضا لما ورد في الحديث الخلافة معدى ثلاثون ثم تكون ملكا عضوضا (واحتحبوا ورا مجمامه) كأنه يشعر بذلك الى ماوقع من والصحابة من الحروب كاوة عين على ومعاو يقرضي الله عنهما زمن القائدن ولم شهضوا لنصرة المحق منهما غسكابالدن كأكانت العماية رضي الله عفهم سدنلون مهسهم وأرواحهم من مدى الني صلى الله علمه وساء نصرة لد سه فكائم مقدودهم وسكوتهم احتمدوا يجعاب القياميه (والمأتت الخلافة عثمان بن عفانًا) رضى الله عنده التما ختياراً ععاب الشورى الذن قال فهدم عمر رضى الله تعالى عنه حملتها في ستة في عمَّمان وعلى وطلحة والزور وعد الرجن بن عوف وسعَّد بن أبي وقاص وفي تقديمه عمَّان في التعدا داشيارة الى تقدعه فهاقال البكر ماني واتهانها بالنهاء النوبة المه صفوا عفوا وقد أخذه من قوله

آشه الخلافة منفادة به أليه تتحرَّر أذبالها فلم تك تصلح الآله به ولم يك يصلح الآلها ولورامها أحد غيره به لزلزلت الارض زلزالها

(كاندت ما كاندن مري النباش) الزى المسرال اى وتشديد اليا الباس والهيئة والنسك العبادة (برية المك وتغيير سبرة الاعمة) أى اعمة الدين كالشيئين رضى الله عنهما (حين توسع في النجة) المسرالة ون عدى المتعمد عليه عليه من الله تعالى المتعمد عليه من الله تعالى المتعمد عليه المتعمد المتعمد

عامل مصرفقال ليس هذا أريدفأ حبريد عيمدين أبي بكوفأ رسل في طليه في معاليه فسأله فقال مر"ة غلام عقمان ومر ة غلام مروان فقال له عدالى من أرسلت قال لعامل مصر برسالة قال أمعل كاب قاللاففتش فوحدمعه كابفيه من عثمان الى اس أبي سرح فمع مجدمن كان معهمن الصابة وغيرهم وقرأعلهم فلذافيماذا أتال هجمد وفلان وفلان فاحتل في قتلهم وأبطل كله وقر على عملك حستى يأتيك امرى وتغيس من يعى الى ينظلم منك حي بأتيك رأي فلما قرأوه رجه واللالدية وجهوا الصابة وأخبروهم يقصة الغلام وقرؤا المكتوب فلم ببق أحدمهم الاحتقء لىعقمان وقام الصابة فلحقوا عنازلهم فأصرالناس عمان ولمارأى عسلى ذال دخل عليه ومعه كثيرون من البدر يين والغلام والبعبر والسكاب فأقر لهسم ان الغلام غلامه والبعير يعيره والخاتم خاتمه وحلف لهسم بالله العلميشهد هدا الكتاب ولاعلمه ولاأمر بكاتبه ولاوجه هذا الغلام الى مصرقط فير أوه لعلهم المحط مروان لكنهم شكوافى أمره فبدلك فقالواله ادفع المينام وان وكان منده في الدارفاني فحرج اولئك السحامة من عنده غضا بامع علهم الدلا يحلف ساطل الاأن قوما قالوالا غبرته الاأن يسلم المنامروان حتى نبعث ونعرف حال السكتاب وكيف بأمر بقتل صابين فصم عثمان على عدم اخراجه الهم خشسة عليه من القنل ولزم العماية سوتمهم فورسرعهمان ويعثعلى الحسن والحسين معميع أصمايه وأسائهم لمنعه وسؤاله في اخراجه حتى تخضب الحسين بالدماء من رمى السهام وشيم قندرمولي على فشي محدين أبي مكر ببنوها شم للعسين فيكفون الناس عن عثمان فتدوّر عليه من داراً نصارى ومعمر حلان حتى دخلوا عليه وليس معه غيرام أنه فقال عجد لصاحمه مكاسكافان معه امر أنه عمدخل عليه مجدد فأخد المجيته فقال والله لورآ أ أبوك اساء مكانك مني فتراخت يده فدخل الرجد الان اليه وقتالاه فصرخت امرأته ودخل الناس فرأوه مذبوحا فحاءالصابة ودخلوا عليه واسترجعوا وقال على لانبيه كبف قتدل أميرا لمؤمنين وأنتم اعدلى البثاب تم اطم الحسن وضرب صدر الحسين وشتم عجدون طلخة وعبد الله بن الزبير وخوج غضب باناحتى أتى منزله فهرع الناس اليه لسايعوه فقال ليس ذلك اليكم اعاهولا هل بدرفلم سق أحدمهم الاأناه وقالوالانتني أحدا أحق منك فبا يعوه وهرب مروان وولده وكان قتله أواسط أيام التشريق على خلاف فيهسته خمس وثلاثين ودفن بالبقييع وسنه اثنان وغمانون سسنة و هن حذيفة أول الفتن قتله وآخره اخروج الدجال وعن أبن عباس رضي الله عنهــمالو لم يطلب الناس بدمه لرموا بالحارة وفى حديث تفر دبه من له مناكيران لله سيظام غمود افي عمده مادام عثمان حيا ها ذا قتل جرَّد ذلك السيف ولم يغمد الى يوم القيامة وقيل جنَّ عامة الذين سار وا اليه وكان عبد الله ابن سلام رضى الله عنه يشددعلهم ويقول أن سيف الله لم يزل مغمودا وألكم والله ان تتلتموه ليسلنه الله تعالى ثم لا يغمد عنكم أبدا وماقتل في قط الاقتل به سبعون ألفا ولا خليفة الاقتل به خسة وثلاثون ألفاقبسل أن يجمعوا وقال اسمهدى خصلتان له ليستما للشيخين رضي الله عهم صبره حتى قتل وجعه الناس على المصف كذا في انتحاف اخوان الصفا في سد من أخبار الحلفا للعلامة ابن حرالم مع بعض المخيص ببولعمرى لقدأتي قابوس بماتحه الطباع وتتبرأمنه النفوس وتعرض للهلاك والخسران بما يغبر فى وجه الاعبان من الطعن في دى النور بن عثمان و سط مدالقد - على من يسط المعطى عنهيده في يعد قال ضوان ولم يستى عن استحيت منه ملائكة الرحن والأدب مع العجابة كبيرهم وصغيرهم أمرملتزم ومن آذى أحدامنهم فقدآذى الشى صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله الله فى أصابى لا تقدوهم عرضا دهدى فن أحبهم فيعي أحبهم ومن أبغضهم فسغضي أدغضهم ومن آ داهم فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله بوشك أن يأخذه أخرجه الترمذى عن عبدالله ب

ابن مغفل والحروب التي جرت بينهم كلهم صادرة عن اجتهاد والمصيب فيه له أجران والمخطئ له أجروا حد فضلامن رب العباد وماصدرهن بعضهم بمبابوهم ظاهره نقصا فلذلك مجول عندالعلاء على وحدحسن معد ولبدالى أفوم سدن قال العلامة الن حرفي الكتاب المتقدم ذكره (ننسه) احدر لثلاتهاك أن تعتقد ان أحدامن العجابة غير محدين أى بكرعلى مامرعته أرادقتل عمان أوعاون عليمه وانما سكتمن سكت مهدم لأحدأ مربن اماالخوف عدلى النفس تارة لان أولتسك المقبالتين من أعل مصروالشأم وغسرهماعلى حصره فيداره اخلاط كثيرون لايرعوون يحقى ولايوقرون سغسيرا ولاكبيرا وامارجاء انذلك الحصر يؤدى الى تسلم مروان ليقضى عنهو بعنمن سعى في قتلهم و بقيام عليهم وجب ماسعى فيهمن الفسادوعثمان رضي الله عنه معذور في عدم تسلمه خشبية عليه من القتل والعجامة رضي الله عهم معذورون وكل على هدى والمدخل نفسه في خلاف ذلك موقع لها في ورطة يحشى عليه سلب الاعان سص قوله في الحديث الصحيح عن الله تعالى من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلمه انفي محارب له ومن حاربه الله لايفلج أيدا والعجابة رنبي الله عنهم الاوليا وغيرهم انحيا اقتبس من انوارهم واقتدى يآ ثارهم والله أعلم آنتهمي كالامه قال العلامة المكرماني في شرح قول قانوس من تبديل زي النساشر للة الملك وكانءثمان قبل خلافته متدسكا ويعدها أيضاصؤا مامالها رقؤا ماماللمل ولذلك قالت احرأته حين حموابقة لمدلئن فتلتج لقدقتلتج ستواحابا لنها رقوا حابالليل ودأبه قراءة القرآن وحوالجامع لهومنحفه المعتمد عليه الى آخرماذ كره مماه وفي حنب فضبائله كفطرة من قطرات بحراً وحميانة من شاذرات فعر و مكفيه ماجاء فى حديث الترمدي انه صلى الله عليه وسلم حث على جيش العسرة فقال عشمان على مائة نعمر بأحلامها واقتابها فيسبيل الله ثمحض على الجيش فقال على ماثتان كذلك ثم حض الثالثة فقال على ثلثما ثة بعيركنا للتفتزل صلى الله عليه وسلم وهويقول ماعلى عثمان ماجل بعدها موسيح انه جاءالى التى صلى الله علب وسلم بألف ديار حين جهزه فذا الجيش فنثرها في حرم فعل سلى الله عليه وسلم يقلها ويقول ماضرعتمان ماعجسل بعد البوم مرتين وهوأول الناس اسسلاما بعدد أي بكر وعسلي وزيدس حارثة وأول من هاحر بزوجته الى الحيشة وأحد العشرة المشهور بن المشهود الهسم الحنة وأحد السنة الذن توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعهم راض وأحدد ألعما بذا لذن جعوا القرآن ولم عمم أحدد مندنة آدم الى الساعة بين بني عي عدره تزوج بنت الني رقيمة هاتت عنده عمرو جباخها أم كاثوم والماما تت يحمد من الهميرة قال صلى الله عليه وسلم ز وحواعثمان لو كان لى ثالثة لزقيحته وماز وحنهالا بالوحيمن الله تعيالي ولذاقال وهومحصور لقيبد اختيأت عنيدري عشيرا اني لراسع أر يعة في الاسلام وأنكني رسول الله صلى الله عليه وسلم النتيه وما تغنيت ولا عثبت ولا وضعت عمنى على فرحى منذ بالعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرتبي جهة منذ أسلت الااعتقت رقمة الاأنلاتكون فأعتقها بعدولازنيت ولاسرقت في جاهلمة ولااسلامقط ولقد حمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكور صلى الله عليه وسلم فتنة فقال قتل فهاهذا مظلوما وصواله سلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقر بها فرعثمان فقال هذا الومثانا على الهدى وصع انه سلى الله عليه وسلم قالله باعتمان لعدل الله أن ممسك قيصا قان أرادوك على خلعه فلا تخلعه ومن تمقال وم الداران رسول الله صلى الله علمه وسلم عهدالي عهدافأ ناصار عليسه وفقت في زمنه ها فر مقمة والاندلس وفقت خوز وكثيرمن بلادخراسان وفقت نيسا بورصلحا وقسل عنوة وطوس وسرخس ومرووبهق واسطفر وغبرها ولما فتحت هذه البلاد الواسعة كثرانخراج على عثمان فأدر الارزاق واكثرالعطانا ومن تواضعه انه كان نتعاطى وضوء اللسل للفسه وهوخليفة فقسل لهلوأمرت يعض

الخدم الكفوك فقال الليسل لهم يستريحون فيه ومناقيه يضيق عهانطاق السان وانحا أطلنا الكلام أداءا بعض ما يحب في تركمة الصابة الكرام واللايف ترأحد بكلام قانوس فيقع من عفط الله في هلاك ويوس (ولماعادت) أى الخلافة (الى على بن أبي طالب رضى الله عنه ها حت الرياح) أى ثارت الفتن (واختلفت الدول من كل جانب وبدّت الأوابد) جمع آبدة وهي النافرة والمراد النّوافر من العسقول وهي اشارة الى ماحري بين عدلي وبين عائشة وطلحة والزبير من وقعية الجل وماحدث بعدها منه و من معاوية من الوقائد عصفين (وتبدّلت العقائد) يريد تفاوت المعتقد الفي الامام والماع المحتهدات من الاحكام (وتحوّل أمر الدين ملك المفالمة ودول الفتك والمجادمة) بعني كان النياس قبل ذلك بتبعون الدس والاسلام بالانقب ادوااطاعة فصارملكالن غلب ودولة ان سلب اشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكاء ضوضا (ووقعت الخلافة في الخسلاف) اشارة الى دعوى أهل العراق الخلافة اعلى وأهل الشام لعاوية ونصب الحكمين بينهم مابد ومة الحندل (وبرز) أى ظهر (الشرمن الغلاف) لظهورالفت العظيمة (وبقي على رضي الله عنه على اضطراب لأيهدأ الما كان بعال مدة أمر ويقية عمر ومجاذبة الى حرب وتحاربة التراة المارة ين الهروان (وفي مدا واقد الا بعراً مع شيماعته المشهورة ومآثره) حميع ماثرة بفتح الثاء المثلثة وضعها وهي المكرمة سُميت بذلك لأنها تؤثر أى يذ كرها الناس قرنابعد قرن (المأثورة وانتهى أمره الى ما انتهى حتى جرى عليه وعلى عقبه ماحري) قال الشارح النجاتي ومن تأمل أوله ولما أتت الخلافة عتمان رضي الله عنه الى قوله سوءما أتى واضافة الهنات البهوفي لفظه عادت الى على كرم الله وجهه واماطته مثل تلك الهنات عنه علم انقابوساما كان في مسألة الامامة سنيا ولااماميا فليكن كازعم العلامة من قوله قبيل هذا في شرحه الفول قانوس من غيران سلم لاحداً من وهدا ايما بدل على طهارة عقيدة شمس المعالى عن شوائب التشبيع والترفض انهى وكان النجاتي استدل على عدم اماميته بتزكية الشيخين وايس ذلك بالقوى لأنه قديكون فعل ذلك تفية وترويحا للطعن على عثمان رضي الله عنه فيعتقد الواقف على كلامه الهمن مشايخ أهل السنة فبغتر بكالمهمع ماساعده من وقوع أشياء من عثمان ظاهرها منتقد وأما الشيخان فلم يحد للطعن علم ماسبيلا والتقية مخدع الرفضة ومكمن مكرهم قبعهم الله واخلى الأرض منهم فرعا كأنت تركيته لهما تقية والله أعلم بعقيقة حاله (فليظر) الظاهر الهمبني للفعول اذلا يظهرله فاعل (اذا كان الأمر كذلك أهولا ع أحق بالقدح أم أولئك ) أى فاذا كان الأمر كذلك عدلي ماشرحته وفصلته أهؤلاءالعتاة جمعات وهوالميالغ في ركوب المعاصي المقرد الذي لايؤثر فيه النصع ولايقعمنه الوعظ والتنب موقعا والشراة أى الخوارج أولى بالقدح أم أولئك الأئمة المهتدون والخلفا المقتدون فى الدين ويحور أن يريد بقوله أهولا الذين طعنوا في الصهرين من الروافض وفي الخنين من الخوارج (قدمضي القوم) يعني الخلف والعصامة (وآثاره م في الاسلام كالشعس في الاشتهار والهباء في الانتشار) أى ان آثارهم لا تخنى كل مكان وهي منتشرة في الآفاق انتشار الهباء في الهواء والهباء غبار رقبق شد في الهواء و سكشف الشمس (وسنيعهم سائي سمي عسلي الفلاح) أي أقبل على مافيه الفوز أوهوكاية عن غاية الشهرة والظهور لكل احدد (وليس بايدى الحمماء سوى السفاهية والصياح) أى ليس لهم دليل يتنتون معطالهم الفاسدة ودعاويهم الكاسده الاالمفاهة ورفع الأصوات بالصباح وهدا أفريب من تأكيد المدح بما يشبه الذم أى ليس بأيد بم دايسل صحيح سوى السفاهة والصياح يعنى انكانت السفاهسة والصياح دليلا صحيحا فلهم دليل صحيح والافسلا (وقرأت توقيعاله) أى اشمس المعالى (الى بعض الافاضل يستقدمه حضرته) أى يطلب قدومه الى حضرته إ

وااعادت الى على بن أبي لما السرضي الله عنه ها حت الرياح واختلفت الدول من كل جانب وبدت الاوابد وتبذلت العقائد وتعول امرالدين ملا المغالبة ودول الفتك والمحاذبة ووقعت اللافة في الحلاف وبرز الشرمق الغلاف واقى على رضي الله عنده على اضطراب لا يهدأ وفيمداواةداء لايبرأمع تجاعته المشهورةومآ ثرهالمأثورة وانتهسى امره الى مالنهى حدى جرى عليسه وعلىعقبه ماجرى فلينظر اذا كان الأمر كذلك أهولاء أحق بالقددح أم أوالل قدمضي القوم وآثارهم فيالا سلام كالشمس في الاشتهار والهباء في الانتشار وسنيعهم سأثير يحياعلى الفلاح وابس بايدى الحصماء سوى السفاهة والصياح \* ونسرأت توقيعاله الى بعض الافاضال يستقدمه حضرته

والانشواءاليه (ليتوخى) أى ليتمرى يشال توخى مرشاته أى تحرى وقصد (مسرته) من اضافة المصدرالي مفعولة أي ان قانوسا استقدمه لقصد مسرته واكرامه بالاحسة والاعطمة كايفعله الأمراء والسلاطين مع الفضلا والأدباء وبحثمل الأيكون من انسافة المعدر الفاعله أى ليتوخى قانوس مسرة دلك البعض عسام ته ومحاورته ولفظ التوقيع قوله (محال لن مت) أى ارتفعت (مه همته الى قصد من تغلو) أى ترتفع من غلا المعر يغلو اذا ارتفع (عنسده قيمته) أَى قدره (ان يكُون على غديره عرجته) العرجة بالضم وقد تفتم اسم من التعريج وهو الوقوف على الشي والانعطاف عليه والمصدر المنسب بلامن ان والفعل مند أخر بره قوله محال (ولبيت من سواه زيارته وجنه) أى قصده وأدمج قانوس تعظيم بيتسه لان الحبج لغة قعسد معظم وفيه أيها مستملح والمعنى أن الرحل الذي بدرى ان قمته تغلوعند صديقه وكان الرحل ذاهمة تسكلفه القصداليه فحال أهذا الرحل ان يصون الى غيرذلك الصديق قسده (واماحطه) أي خط قانوس (فخطة المحاسن) الخطة بالكسرا لارض التي يحتطها الرحل لنفسه وهي الايعلم علها علامة بالحط ليعلم انه قداحتا زهالسنها دارا والمرادان خطه مكان المحماسن ومحلها ومقرها (فسهمه مانشنت وشميا محوكا) أى منسوجاً (اوتبرا) أى ذهبا (مسبوكا) أىمذا باومفرغا (ودر امفسلا) أى مرتبامنظما (أوسيحرا محسلا) أى موحودا أومرسامجسما (وكان) الصاحب (١٣٨عيل من عبادا ذا قرأخطه يقول أهذا خط قانوس أم جناح طاوس) هذا من سُوقُ الْمُعْلُومُ مِسَاقُ الْمُحْمُولُ لِلْمِا لَعُمْمُ يُعْنَى اللهُ وَادْنِجُمَاحِ الطَّا وَسَفَى الشَّبِه حتى الله بِهُ اشتبه (فهو كَاقَالَ) أبوالطبب (المتني) فيخطمس كلقلب شهوة \* حتىكان مداده الاهواء \* والكلُّ عـ من قرةً في قريه \* حتى كان مغده الاقاداع) شهوة أي هوي ومرادوا نما حعل مداده أهوا عالحلق لكثرة تعلقها بدونظرها فيه فكأنها هوى واكل عبر مريد سرور في قرب خطه كني عنه بالقرة أي البرد لأن العن تعرد عندالسرور وتسحن عندالجزن وقوله حتى كان مغسه الاقذاء بعني ان بعده ومفارقته اقداء العدون ترمدها وتحضنها وهذان الميتان من قصد دةمطلعها

أمن ارديارك في الدجى الرقباء \* اذحيث كنت من الظلام ضياء ومثله قوله الهدرى لل قرت بقر بك أعدين \* لقدد منتنت بالبعد عنك عيون في أوحش الدنما اذا كنت غائبا \* وما آنس الدسا بحيث تسكون

(ذكرالحال التي انعقدت بين السلطان عين الدوله وامين الملة وبين الله الخان في التواصل والتصاهر والتعاقد على التعاون والتظاهر الى ان خلعت بهدة المشروك شرت عن أعسل الشر) التظاهر من علف التقسير على الخال والاعتسل هوالناب المعوج الشديد و يتال للرحل المعوج الساق أعسل وسهام عسل معوجة وهي استعارة بالكاية أي صارت الحال كسبع يكشرعن نابه المعوج المحدد لافتر اس الالغة (قد كان ابلا الخان المال السلطان عراسان على الغدرة) جمع عادر كسيرة في جمع فاجر (با لسامان) والمراد بالغدرة بالسامان بكتوزون وفائق وأصحام ما حين غدر وابا في الحارث المكول بن الرضى السامان و معلوا عينده وخلعوه من الملك ونصوا وأصحام ما حين غدر وابا في الحارث المكول بن الرضى السامان و معلوا عينده وخلعوه من الملك ونصوا النصب المشية عالهم ولوعلوا ان الملك في تلك الحالة بيتم لهم استقلالا لما نسب وه فلعوامن كان قائم المنافقة والمن كان قائم المنافقة والمن و معلوا المالك في حيال المنافقة و وستقلول الملك (اغتم) خبركان (تطهير ما ورا المهر والمالة والمهر والمالة ومنافقة و وستقلول الملك (اغتم) خبركان (تطهير ما ورا المهر والمالة والمالة المنافقة و وستقلول الملك (اغتم) خبركان (تطهير ما ورا المهر والمالة والمنافقة و وستقلول الملك (اغتم) خبركان (تطهير ما ورا المنافقة و وستقلول المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و وستقلول الملك (اغتمام) خبركان (تطهير ما ورا المنافقة و المنافقة و وستقلول الملك (اغتمام) أي الاصل والمرادم المرومة) أي الاصل والمرادم المورة و وستقلول المنافقة و المنافق

ليتوخىمسرته مجاللن يمثه همده الى قصد من تغلوعند وقيمته أن يكون على غيره عرجته ولبيت من سواه زيارته و حده وأماخطه فظة المحاسن فعمد انشئت وشيا محوكا أوتبرام بوكاأودرا مفصلاأ ومحرا محصلاوكان اسماعيل نعباداذافرأخطه بقول هداخط قانوس أمهناح لماوس فهوكماقال المتنى في حطه من كل قلب موة حتى كانمداده الاهوام ولكلءن قرة في قربه حتى كأن مغسه الاقداء وذ كالمال التي انعهدت بن ا لسُلطان عــ ينالدولة وأمين الله وبينايلك الحان في التواصل

والتصاهر والتعاف على التعاون

والتظاهراليان خلعث يهسيه قالشس

وكشرت عن أعصل الشريك قد

كانابيك الخارالالالكارال

خواسسان على الغدرة باسكرسامان

اغتنم تطه رماوراء المرعنكل

منتسب الى ذلك الا روسة

آلسامان (ومتشبث) أى متعلق (بشعب تلك الجربومة) بضم الجيم والثاء المثلثة وهي الاسل ويقال لقرية النمل أيضا والشعب جميع شعبة الأغصان والشعب يحمع عملي شعوب كحمل وحمول قال تعمالي وجعلنا كمشعوبا وقبائل والعرب ستمرا تبشعب تمقبلة ثمصارة بفتر العين وكسرها ثم بطن ثم فَحْدَ تَمْ فَصَيْلَةً (فَلْمِيدَع) أَيَالِكُ (دَالْهُ هُر ) كَايةِ عَن الْمَوَّةُ أَيْ دَاقُوَّةُ (الاقلم) أي فطعه والتشلم والقلم قطع الحَمَا فَرُ وَالْظَفَر (ولاذاحـــــ) أَى شُوكة ومنعة (الااجتاحـــه وأصطله) الاجتباحُ والاصطلام بمعنى واحدوه والاستئصال (ثم كاتب ايلك الخان السلطان عين الدولة مهنئاله بماذخر) أى خيأ (الله له من خالصة الملك) يضم المم أى السلطنة على بلاد خراسان (وصافية الملك) مكسر الميرسدرُمن ملك الشيَّحارَه (وَطَأَهرا ليه من ظاهرة العزو باطنة الصنع) يقال ظاهر بين تُو من أكالها بقوطار ففيكون لهذا الثوب ظاهر وباطن بينمه بقولهمن ظاهرة العز وباطنة الصينعأى ألب منو بالحاهر والعز و باطنه الصنع (ومعتدا) عطف على قوله مهنثا (لنفسه) أى لنفس إيلك وهومتعلق بمعتدا (بماقطة من عنة ودرجاته) أي الله (ملاوة) بالحركات الثلاث مفعول به لقوله معتدا وهي اسم لجزء من الدهر بمتدّيقال تملي الحبيب أي طالت مدّة اختلاطه به وملاك الله هــــذا الشئ أى أعطال فعسى المسلاوة حينتذ العطاء والتمتع (عملى صفقة اقساله وعملاوة عملى حماله وجلاله) العلاوة بكسراله ين ماعلى على البعير بعدالجل والضمائر الثلاثة للسلطان وضم يرالقاعل في قطفه والضم برالمحرور في رجاله يحوز أن بعود الى اطان والمعنى حسند كتب اطان الى السلطان اني اعتدلنفسيملاوة على صفقة اقبالك وعلاوة على حمالك وحدلالك لانى مندزمان كنت غرست شحرة رجائي في جانب له الله والآنا أقلطف عنة ودتلك الشعرة وغرتها وقد كانت أوّلا مخسلة ذهلة والآن مارت محققة خارجية و بحوزان يعودالي السلطان والمعني علمه انك اذا اقتطفت حني مأمولك ورجائك فأناا عتمد النفسي تمتعاعملي صفقة اقبالك كايفعل التمايعان مع الحضور وقت المبايعة وقال الطرقي بعسني الديفتحر لنفسه بأن مايتحصل لهمن الرجاء كان تبعية لدولت لات السلطان ورثملك خراسان عن قهرا لسامانية وهو معدقهر السلطان الاهم تميكن ممياورا الفهرثم قال ويحتمل أن يكون معناه أن كل ماتيسر له من الرحامي حسوب من دولته (وتردّد السفراء بينهما) السفيره والمصلح يقيال سفر بين القوم سفر اوسفارة اذا اصلح بعنهم ول كأنت هذه الوصلة راعطة للعبة التي يتسب عنها الصلح سمى الواعظ فهاسفيرا (في وصلة بالرحم الحال) تبل أي تصل منتزع من قوله عليه الصلاة والسلام بلوا أرحامكم ولويالسلامأي سلوهاولا تقطعوهافأ طلق السبب وأرادالمسبب اذالبل في يعض الاشسياء سسب للوصل كاان المس والحفاف يستعرفي القطم كابقا ل ذوت أغسان مودة فلات وسؤحث رياض محبته وفي الأساس قديدس مارينهما اذا تقاطعا ولاتو دس الثرى بيني وبينك تال جرير

ولاتو بسوابيني وبيتكم الثرى \* فان الذي بيني و بينه مري أنهي انهي انهي وينه وينه المري أنهي انهي ونو كد أسباب المودة والوصال وفي نسخة الانسال (وشعمي) أى تلك الوسلة (حريم الثقة) أى الركون والاعتماد (في الجمانين) أى جانب السلطان وجانب ابلك الحان (وترفع سترا لحيمة والحياء والخيل يقال حشمة ما خيلته والاسم الحيث مة وتطلق الحشمة على الغضب (في ذات البن) ظرف مستقر في محل نصب على الحالية من سستر لا الخومة على بترفع لائه بتعدى بعن لابني والمراديدان البين الحال التي دينهم اكتوله تعالى وأسلحوا دات بينكم (وتؤدي) أى توسل (رتب قالا ختلاط الما المناج) أى الهنماج أخص من الاشتباك لانه اشتباك مع تداخس يقال الشيخة الاشتباك الانتساج) الانشاج أخص من الاشتباك لانه اشتباك مع تداخس يقال الشيخة

ومنشث شعب لل المرثومة فلم يدع حثالك ذالحفر الاإقاء ولاذاحد الااحتامه واسطله ثم كانب الملك الخال السلطان عي الدولة مهنئاله عاد خراله من خالصة اللك وصافسة اللك وظاهرالسه منظاهسرةالعز وبالمنة الصنع ومعتدا لنفسه عاطفه من عنقودر جاله ملاوه عالى صفقة اقباله وعلاوة على حاله وحلاله وترددال فراء ينهما في وصلة سل رحم الحال وتؤكد أسال المودة والوصال وتعمى حريماللقة فيالحانسين ورفعستر المشمة في دات المن و تؤدى رتبة الاحتلاط الى الامتزاج وقرمة الاشتبال الحالاتفاج

عروق الشحرة اذاتدا خسل بعضها في بعض والواشحة الرحم لا تشاج ماء الرجل والمرأة فها (فتصسر النفوس واحدة) أى كنفس واحدة في التنام الأهواء وانحاد المرادات (والسواعد) حسمُ ساعد وهوالعضد (على وحوه مصالحها متساعدة فأنهض السلطان) أى أرسل (عندالمامه) أي حلوله ونزوله (كنان) مزيدة في الحشو بين العبامل وهوالمبامه ومعموله وهوقوله (بنيباً بور في لهلب أبى ابرا هم المنتصر الساماني المتقدم ذكره ( أبا الطبب سهل من مجدين سليمان السفاوكي امام أهل الحديث بأرسولاالى ايلك ألخان والدكرماني هورئيس أسحاب الشافعي وفناويه في الآفاق سبائرة مسمرالأمثال وهومنقطعالأ فرأن متعدم الأمثال وكتب في استرخاص لعب الشطر نج اذاسلت اليدان من الخسران والصلاة من الدسيان واللسان من الهذ مان فه وأدب من الخلان كتبه محدن سهل ابن سلهمان (وضم اليه) عمه أخاو الده ( له غانجي والى سرخس في خطبة كريمتمه) أي منتمه (علمه) أى على السلطان وعدى الخطبة هناده لي لات المرادم العقد أى في عقد نكاح كريمته عليه (ونقلها ق صمته) أى الامام الصعلوك (اليه) أى الى السلطان (وأصميه) أى أرسل معه (ماعدا) أي تجاوز (العدّوالحدّ) أى لم يحصه الكثرته العدّولم يحصره لكثرة أجناسه الحدّوة وله (من سبائك العقيان) في محل نصب عدلي الحال بيان لما والسدما ثلث جرع مديكة والعقيان ذهب بنسبك و مدت نما تاوليس عماً يستذاب من الحجارة قاله الليث (و نواقيت الهرمان) الهرمان صيغوه والعصفرذ كر أنوال محمان فى كاب الجواهران الياقوت يقال له آلهرمان لأنه يشفيه غدالة العصفر التي يصب عبا أشياب وقال العلامة نصير الدين الطوسي أن الياقوت الأحر أفواع وخسير أنواعه الهرمان الذي يكون لونه عسفريا (وعَفَائُلُ الدر والمرجان) العــقائل جـع عقبلة وهي السكر يمة من كل ثني (وتخوت الوشي والحــبر) التحوت جميم تختوه و رزمة الشاب والحبرجيم حبرة وهي البرداليمني (ونوادر ) جميع نادرة وهي العريرة الوجود من كلشي (البدووالحضر) أي مايعز وجوده لنفاسته في البادية والحاضرة (وصواني الذهب) الاضافة على معنى من أى صواني من الذهب وهي الأواني المسوية الى الصين عملومة من بيضات العنهر) بيضات العنبر ما جعلت كهيئة البيضة لتشديم (وأواني الفضية منضودة بشمامات السكافور) منضودة أي موضوعاً يعضها فوق يعض والشمامات جيم شهامة وهي ما تعسد من العطر اللشم (وغيرذلك من شارات الهنود) أى لبياسهم وزينتهم ومنه ما أحسن شارته أوهي كلة هندية معناها إنوعُمُن النَّيَابِ التي تَنْسِمِ في بلادُهُم ويَقَالُ لهَا الآنشالُ بِاللام وقالُ الكرماني هي سوومن وسائف ' ووسفاء(وقطاع) جمع قطعة (العود) هوالذي ينجز به (وذكو رالنصول) أى السيوف والذكور ومن عبان السيوف أديم \* تعيض أيدى القوم وهي ذكور من السوف حيادها قال [(والماث الفيول) انماخهما دون الذكورازعموهم انهاخبر من ذكورها واكتزجث ولايخفي مافى ذلك من صناعة الطياق وان لم مكن المراد بالذكر ماقابل الانثى يحسب المعنى المراد بالذكور لانهما اعسب المعنى الحقيق بتقا بلان فيكون كقوله

لاتعيى المرامن رجل \* خالالشيب رأسه فبكى

وقال النعانى فوله الذكور بالنسبة الى الاناث مغلطة الحيفة انتهاى ولم نسمع في محسنات الكلام مغلطة ( يحت حدوج) جمع حدج وهوا الهودج ( مغشاة ) اسم مفعول من التغشسة أى التغطية ( بدوات التعاريج) أى بشاب ذوات تعاريج وهى الخطوط المعوجة كأنصاف الدوائر وقسمها من العرج أى العطف ومنه التعريج أى الانعطاف ومنعرج الوادى أى منعطفه يمنة و يسرة أى عدلى كل جانب منها تلذاء أضلاع الهوادج نقوش معوجة سنعطفة كالمحاريب ( من ألوان الديابيج) في موضع

فتصبرالتفوس واحدة والسواعد على وجوه مصالحها متساعدة فأنهض السلطان عندالمامه كان سيسابورق لحاب أفي الراهم التصر الساماني أبالاطب بهل سعيدين سلميان الصعيلوكى اسامأهل الحديث بمارسولاالى اطان الحانان وضم البه طفانعن والى سرخس فيخطية كرعته عليمه ونفلها في صيبه البه وأصحبه ماعد اللحد والعدس سمائك العقمان ويواقمت الهرمان وعثائل المدر والمرجان وتعوت الوثبىوالحبرونوادر البدو والحضر وصواني الذهب يملوءة من مضات العنبر وأواني الفضة سنضودة أشميا مات المكافور وغ بردال من شارات الهذود وقطاع العود وذكور النصول واناث الفيول نحت حدوج مغشا قريدوات النعاريح من الوان المدياجي

بعلى الحال من ذوات المتعار يجوالد بإبيج جمع ديباج فارسى معرب وهوالثوب المتحذ من الابريس و يحوز في الديابيم أن مكون مالما عقيل الالف وأن يكون بالبساء الموحدة فيلها أيضا (منطقة معصائد يخطف العبوناس يقها) منطقة تشديدالطاء المفتوحة من نطقه اذاشد عليمه النطاق أي عقدعه أغشدة الهوادج عسائب ذهسة وفضية مرصعة بالحواهر وحعلت كالنطاق للأغشسة وذوله يخطف العدون أي يسلب عبون النباطر سمافي المالعسائب من مريق الجواهر ولعام ما مقاسم من قوله تمالي بكادا ليرق تخطف أنصارهم (وتصطفب) أي تصوّت (عدلي الاقتباب) حمم قتب وهو الرحل للمعمر (معاليقها) حميم معلقة يعني مها ما تعلق من مرسل أطرافها المرصعة وتدلت على اقتاب الفيسلة من طولها وفضولها فهب تضطرب علها وتصطفب فهيا فيسهم لهاوسواس كوسواس الحسلي أ (وعَمَاق) أَى وخيسل عَمَاق أَى كرام جياد (ضوامر) جمع ضامر (كالقسداح) جمع قدح وهو السهم قمل أنبراش ووسفها بالضوامر لانا أضاحهمن الكيله سيرعلى السكر والغر وشدة العدو ولهوله وهومخصوص بالخبل العربيات (بخدودكتون الصفاح) وهي السيوف العراض أى انها مثلها في الصقالة والوضاءة (وغرر) حميع غرَّة وهي ساض في حَهة الفرس فوق الدرهــم (كفوم أ الصباح) في الثلاُّ لؤ والضيَّاء (ونُواتُم كَنْخَرِقَ الرياح) المنخرقُ على سبغة اسم المفعول مُصَدِّرهُ عي بمعنى الأنخراق وهوهبوب الريح قال الكرماني من الخرزيق وهي الرج الباردة الشديدة الهبوب قال

كأن هبو بهاخ مقادر يم \* خريق بين أعلام لحوال

وقال النجاني الخرق الارض الواسعة تنخرق فيها الرياح لبعد ما بين أطرافها فالرج التي تغرق فها حريق وحلى الرها بنجوم الثريا المنفرفُ (وسـنابكُ) جمع سنبكُوه وظفرًا لفرس وطرف حافره (كفلق) بكسرالفاء وفتح اللَّام | حمة فلقة وهي النَّطعة المتنلقة أي المسكسرة من كل شيَّ (الصفاح) يضم الصاد المهملة وتشديد الناءالحرالعريض كالصفحة ووقع في يعض النسخ الصباح بالماء الموحدة وعليهاشر سراليكر ماني فقال فلق الصباح عموده المنشق عن الظلام وهي ركبكة لبعد مارين سنابك الخيل وفلق الصباح (ف مراك كأنماحلى بعضها من قطع عقيق أوشعل حريق) عنى بالمراكب هاهنا السروج واللهم ونحوها من T لات الركوب كأنما جميع مركب بالسكسراسم آ لة وفي كلام الصابي وحمله على فرس عركب ذهب و في ععنى الساءالني للصاحبة كادخلوافي أهم والحار والمحرور فيمحل الحرصفة معدصفة لعناق أومحل النصب على الحال منها وحلى بضم الحبروتشد بداللام من حلى الشي أظهره وقوله من قطع عقب وأوشعل حريق يعنى ان تلك المراكب مداهبة فهسي تتقد وتلع حتى كأنها سيغت من عقيق أومن اشتعال النار والتهابها (وحلى) نضم الحاء المهملة وتشديد اللام مبنيا المفعول من حلاء زينه بالحلى (سائرها) أي ياقها أوجميعها (بنحوم الثريا والنثرة) منزلتان من منازل القمرمعروفنان (وبنيات نعش من وراء المجرة) قال العلامة العسكر مانى يصف تحلية سيبو راللبب والثفر بالدنانبر وتشبهها بنجوم الثربا لانتظامها وتقارب دنانبرها والنثرةمن منازل القمر بقال هي لطينة مصاب وتخصيصه أناهما لعرضهما ونظمهما وقوله سات نعشر من وراءالحرةهي الصغرى والمكمري محور القطب الشعبالي وتخصيصه اباهمامع المجرة لاستدارتهما وبهات نعش وانكانت متفرة فقوله كمنها اذا كانت من وراء المحرة وهي أم النجوم الشوابك فلابدرك تخللها انتهى وللهدر من قال في موت البنات

منطقة بعدائب يخطف العدون بريقها وتصطغب على الاقتباب معاليفها وهنا ف ضوامر كالقداح تحدود كنون الصفاح وغرر كصوم العساح وقوائم كمتحرق الرباح وسنامك كفلن السفاحق مراكب كأنماحل وهضها من قطع عقبين أوشعل والنثرة وبنات نعش من وراء المحرة وقرن دلك كام أموال على سنيل الالطاف تعسمردوائب الاوصاف

القعراً خني سترة للبنات \* ودفنها مروى من السكرمات أمارأ تالله حل امهم \* قدوضم النعش يحنب المنات (وقرن ذلك كامياً موال عسلى سبيل الالطاف تغمرذوا تُبِ الأوسياف) أى تَجَاوزا لحدُّوالوسف كالماء الكثير يغمر المنغمس فيه حتى يتجاوز رأسه الى دوائسه و ذلك لان الذوائب من الشعر ترقفع عند الانغماس فيه حتى يتجاوز رأسه الى دوائب هي وهو كابة من شجاوز تلك الأموال الوسف وقال الكرماني ذوائب الأوسان أعاليها يقال هو من ذوابة قريش أى أعلاها (فسار الامام أبو الطيب سهل بن مجدد) السعلوكي (الى ايلك الخان كريماً) حال من الامام وقوله (ينقسل كريمة) في محسل المتصب على الحالمة منسه أيضاوهي حال مقدرة أي مقدرانقل كريمة و يجوزان تكون سفة لكريما والمراد بالكرمة المخطوية وهي بنت ايلك الحان (و يحمل من بحرال ترك الى ابران) هي تخوم أرض الفرس ويقال لأرض الترك قوران وهدما لفظمتان بالمهاوية ويقال العراق معسرب ابران كذاذ كره الكرماني (درة ويقيمة) بريدما ابنته وقدرش الاستعارة حين قرن بين المجر والدرة واليتيم من الدر ما لانظم له ومن الانسان من لا والدلة ومن الهائم ما لا نظم له المناس ويقال الماط الحبيبه

وأبكى لدر النفرمنان ولى أب ، فكيف يديم العدا وهو يتيم

(فطلع على ادلا وأهدل بينه) عطف أهدل بينه عليه الاشعار بأنه مشاركوه في قبول ما تتحمله من السفارة بالخطبة والرضاع الوالسرور بقدوم السفير (طلوع الحيم طاب ايابه) أى رجوعه (بعد انطال اغترابه) الحميم القريب وفي التنزيل ولايساً لحميم عميا و دين طاب وطال جناس لاحق (والحبيب) عطف على الحميم (لطف اعتابه) أى ارضاؤه ما زالة عتبه أى موجدته يقال عتب عليم وجد وأعتبه أزال عنبه فالهمزة للسلب قال الخليل العتاب محاطبة الادلال وردنا كرة الموجدة وعاتبه معاتبة وعتابا وأعتبه مسرة معدما أساء والاسم منه العتبى ومنه في الحديث الثالمة تتبيم عنافهة وقال مقالات المختبى المكاب الكاب المؤة من عان المعاتب قان المعاتب مسافهة متى كانت مشافهة وقال الشاعر أعاتب في الإماران منه احتناب

أَعَاتَبَذَا المُودَّقَمَنَ صَدِيقَ \* اذَامَارَانِيَ مَنْهَا جَنَابِ اذَاذَهُ العِتَابِ الْعَنَابِ اللّهِ عَن سَدِينَ \* وَلَمْ يَعَالَبُكُ فَى الْتَخَافُ الْمَنَابِ اللّهُ اللّهُ

وقالآخر

(بعد أن قدم هيره واجتنابه) الهجير الترك ومنه مالهجيرة اترك دارال كفروالاجتناب البعد كان المخاسن المتجاسين أحد عامدا وحده (اعظاما مهم) أى الله وأهد (افدر وفا دنه عن باب السلطان) اعظاما مف عول له لما تضمنه قوله له و عالمهم الخ أى المهم أظهروا كال السرور ومن بدا الفرح والحبور بطاوعه عليهم اعظاما النج ولا يجوز أن يكون مفعولا له لقوله طلم لاختلاف الفاعل الاعسل معافي عدم المناعل المناعل المناعل المفاعل والمستفرة وله في هدا الدكاب كثيرانسب المفعوله المعافزة المفاعل الفاعل الاعسل الما المفاعل المناعل المناعل المناعل على قول المحمود وهذا كاتول قت الحلول المغال المفاعل والمحت والمناعل المناعل المناعل والمحت والمناعل على قول المحمود وهذا كاتول قت احدالال يد وله والمنال والمنال المناعل المناعل والمنال والمنال والمناعل المناق التي وضع فها قداح المساق ورعامه والمناة التي وضع فها قداح المساق ورعامه والمناة التي وضع فها قداح المساق ورعامه والمناء المناق ال

في الامام أوالطيب سهل بن عيد الى الله الحال الكالمان عيد الى الله الله الحال الى الران وحمد من عيد المرا والمي الله والحد الما المان الما

وأقام أوزحند الى أن فرغ من أمر الرفاق وأز بحث علمه في الانصراف فعاد على حناح النجاح معجو ما مجلوبات النول من نقر المعادن و فوافع المهال كائب ورود المراكب وعيس الركائب ورود الموبار و نصب الملمو وأحجار المناب وطرائف الصين و أحجار المناب وطرائف الصين و من الملك المان المحال من الملكان و من الملك المان عوالم والمعرف و من الملك المان عوالم والمعرف المنابع والمعرف عالم المنابع والمعرف المنابع والمعرف عالم المنابع والمعرف المعرف المعرف المنابع والمعرف المعرف ا

الضريب المثل والشبه وأصله من ضرب قداح اليسرفضريب الشخص من يضرب معه فها ثم مسار يطلق عسلى كل شديه ومنسل بعستى اله لا يضم اليه شبيه وفي بعض النسخ الى رياسته ومراده تُخلأ فدات المسائل علم النظر وكان أبوالطيب الصعاوك فيه أوحد عصر مونادرة مصره (وأقام بأوز حند) معرب أو زكندمن دلادفرغانة دارمُلكُ أيلك الخان (الى أن فرغ) بالبناء للفعول (مُن أمرُ الزفاف وأُزيحتُ) أى از دلتُ (علتُه في الانصراف) أي العودالي الزفاف برَّيَّة كَابِ اسْمُ مُصَّدِّرِ مِن زَفِ العروسُ الى زوحهازنا أهداها اليه (فعاده لي جنأح النجاح) النجيع كففل والنجاح كسناب الظفر بالحواج (معموما عجلو بات انترك ) ما يجلب من ديارهم (من نقرا لمعادن) حيم نقرة وهي السبيكة من الفضة ولهداً أضافها الى المعادن (ونوافيج المسك) جميع نافحة معرب نافه (وقود المراكب) القودجيع الأقود أوالقودا وهوالغرس الطويل العثنى والمرآ كبجمع مركب وهوما يركب والمراديمهاه ناآ الخيسل (وعيس الركائب) العيس حمع الأعيس وهو الأسم من الابل بحالط ساضه شيَّ من الشَّقرة والركائب جمع ركاب ككاب الابل التي يسارعلها واحدتها راحلة ولاوا حدالها من الفظها (ورود الوسيفاء والوسائف فالصحاج الرادوالرودمن النساء الشامة الحسينة وهمماوا وباالعن وقال أبوزيدهمامهم موزان وقال الكرماني رودالوسفاء مهموز الشابة الحسنة مهاورا دالفعي أول الهار منه والرادة غيرمهم وزالطوافة في سوت جاراتها انتهى والوسفاء جمع الوسيف وهومن الغلام والحاريةمن بلغ الخدمة ويرعياقالو اللعارية وصمفة وجمعها الوصاثف والفعل مثه وصف مضموم العين (و مضالداه) حميماليا زيو مضها أحسن وأعز (وسود الأوبار) حميمالوبر وهي دو مةمثيل السنورحسنة العين واللون تستأنس في الدوت وتهدى الى الماول والهاقعة ونفاسة كذا قال المكرماني وقال المترجم ويديالا وباروبرااسمور والثعالب وكل محمل (ونسب الخنو) قال سدرالا فاضل في الهتي الختو مفتح الخياء وضهرالة اءالمثنا ة الفوقائسة وسكون الواوحدوان قرنه اذاشق كان محير فيسه تصاوير ونقوش واعل العلة في تصاويره هي العلة في تصاوير قرن الكركدن وذلك إن ولده اذاخرج من الرحم فأوِّ ل ثبيٌّ بقع يصره عليه من حيوان أوجها ديمَيكن في قرنه صورته حتى إذا نظر الى الهلال انطىلى فيه شكله ورأى بعض العماسية بعمان قرناقد شق فظهر فيه صورة لماثرين واقفين على شعرة ويتحذمن قرنا المتونصب السكاكن وقال البكر ماني نصب الخنوهجر له حوهر وقعبة وخاصبة انتهبي قال النحاتي هيذا قول بكذبه الوحود وكتب الحبكاء البكار في معرفية الأهجار ثم نقل عن الطوسي ان بعضهم قال اله قرن حيسة وال المشهو ران ختوحيوان مثل البقر بكون في ولا يقخر خبرتر كستان واكثره ف جانب الشمال من تلك الولاية ونصب السكاكين والسيوف تعمل من عظم حين ذلك الحيوان ولونه أسفرالي الجرة وعلمه نفوش وكل نصاب بكون من مكر "مكون لونه أحسن وأسبغ وهوأشدٌ وكل ما كات من فارض لونه كدر ووسطه محوّف ومعومط الوب السيلاطين ويستفسن استقسانا في جانب الصين وقيل كلمن كانهذا العظم معه لايؤثر السمفيه وقيسل اذاقرب السيممن حامله ظهرعسلي ذلك العظم عرقانته بي (وأحجاراليشب) البشب معروف تخذمت المقابض والمناطق والأواني والفصوص وله كسرالعطش بالخصوص (ولحرائف الصين) هي الأواني والصواني المعروفة ولهاسوي اللطافة والبضاضة خامسية وهي أن تترشع العرف اداسم الطعام فهما وتوقد يحتما النار فيغلى مافها ولانتفطر بخلافسائرالخزف (وانتحدت الحال بين السلطان و بين ايلك الخسان انتحاد ااشترك فيه المراقع) جميع مرتعوهوالموضع من رتعت المباشبة ترتع رقوعاا كات مأشاءت والمراد باشتراك المراتع اشتراك أصحابها (والتعمواسية م فيه الصنائع والحدم) أى صاولكل منهم سهم (وبقيت) أى الحال (على جلتها

فى التأحد والتأكد الى أن فرغ الشيطان بمنهما فنغلت الضمائر وانحلت الفوى والرائر وتولى السيمف تدرمر ذلك الوصال فحسل معقوده وفصسل مسروده وسمأتي الشرح على الوقائم التي جرت بينهما على الاثرفأ ماالآن فانى أشبرالى نبد من محاسن هدا الشيخ السفير والكافل في الامر بالتدسر وأتبعه بذكر رجالات خراسان من أعيان رعا باالسلطان عمن الدولة وأمينالملة ووحوه الفضال من أولساله فن مشور فقدتصدى لهوامه بشيرال قول منصورالفقيه

الكلب أهلي هدمة

وهوالنهاية فىالخماسه

عن سافس فى الرياسة قبل أوقات الرياسية وقوله العقل أطيب عيش وقوله اذا كان رضاء الخلق معسور الايدرك فان ميسوره لايترك و قوله انحا معاج الى اخوان العشرة لمكان العسرة وقوله من تغافل عنك معام علم علم المائة اذا عائمة على تقصيره

فى التأحد) تفعل من الأحد كان التوحد بالواومن الوحدة وقد تبدل الواومن الهسمرة كالارث والورث (والتأكد) أى التقوّى والتزايد في الألفة والحبة (الى أن نزغ الشميطان ينهمها) أي أَفْسَدُ وَأَغُوَى وَنَرْغُهُ لَمُعِنْ فَيَعْلَتُ ﴾ بالكسرأى فسدت (أَلْضَمَاتُرُ وانْحَلْتَ القُويُّ) حمام قوة والمرادع اهنا طاقة الحيل بدليل قوله والمراثر وهي حمع مربرة وهومن الحمال مالطف وطال وأشستك فتله أى انتقض ما اتصل بينه حامن حبل الوداد والفصمت العرى من تلك الوسسلة والانتعاد وتسدّلت تلك القرابة بالحرابة وآلت تلك المصاهرة الى المكافة والمهائرة (وتولى السيف تدبير ذلك الوصال) بالقرابة بنهما (فحل معقوده) أي حل ماانعقد بنهما وارتبط من تمرة وصال القرآبة (وقصل) أي فرق (مسروده) أىمنظومه ومحكمه من سرد الدرع أسيمها وأدخل حلقها بعضها في بعض (وسيأتي الشرح على الوقائم التي حرت بينهما على الأثر) أي عقب هذا الكلام (فأما الأن فافي أشير الى سُد) وفتح فكون أى يسرقليل بقال أصاب الارض نذمن مطرأى شي يسبر (من محاسن هذا الشيخ السفير) أى المتوسط بيد مدين الماكين بالاسلاح (والسكافل في الأمر) أي أمر سفارة الخطية وماترتب علما (بالتديير وأتبعه بذكر رجالات خراسان) جمع رجل كافي الفاموس و يعمع على رجال ورجلة ورجلة كعنبة وأرجلة وأراجل (من أعياد رعايا السلطان بين الدولة وأمين اللة ووجوه الفضل من أوليائه) أعيان رعابا الطانهم المعروفون بالفضل والافضال والشهور ون من بيهم مالانعام والاحمال وأولهم في الدكروأولاهم بالتقديم هذا الامام الهـمام فله قدم صدق في العلوم وغرر في المنثوروا لمنظوم (فن منثوركلامه قوله من تصدّر فبدل أوانه) الضمير يرجع الى التصدّر المفهوم من تسدّر كفوله نعالى اعدلوا هوأقرب للتقوى هوأى العدل (فقد تصدّى لهوائه) أى من نصب نفسه صدرا يقتدىبه وبرجع البه الايرادوالاصدار في الامورقيل أن يبلغ أشد السيادة و يحوزقس الشرف فى المكثارة والمكثرة فد تعرض اهوانه وسعى في ابتدال نفسه لان عزه يعود ذلا وكثره يصرفلا يشبرالي قول منصورا لفقيه الكلب أعسلي همة \* وهوالها ية في الخساسه \* عن شافس في الرياسة قبل أوقات الرياسه) قوله وهو الهاية في الخساسة جلة اعتراضية بين اسم المفضيل ومعمولة (وقوله العدة لأطيب عيش) أى سبب اطيب كل عيش لان العداقل تدكون افعاله وأقواله وأفسكاره به كانجب فلايد خل عليه مايكره ولايفونه ما يحب \* وستل بعض الحسكاء عن خبرما يوتي الرجل فقالعقل يعيش مفقيل فان عدمه قال فال يكفي ممؤنته قبل فان عدمه قال فأدب يتعمل مه قيل فان عدمه قال فوت ير يعه (والعدل أغلب حيش) أي سب لغلبة الملك يشه لعد وه لان الملك انما يعمر ولا يته بالعدل فيكثرمه ويتسكانف حشمه ورجاله وتذوى شوكته وتتألب أحناده وأسرته فصار العدل أغلب جيش ارتبطه (وتوله اذا كان رضي الخلق عسورا لايدرك فان ميدوره لايترك ) وانما كان رضاهم كذلك لان أهواءهم متفاوتة ومراداتهم مختلفة فاتباعها مع اختلافها وتبايها مشتحيل وقدقال إقصالي ولواتبسع الحق أهواعهم لفسدت المحوات والارض لان استقامتهما مع تفاوت الارادات محال طلب العلم بالهو ينامحال \* ورضى الخلق غاية لاتنال وقدألمهمدا المعنى من قال وقوله فان ميسوره الحدومن قول الفقها السورلا يسقط بالمعسور (وقوله انما يحتاج) بالبنا المفعول (الى اخوان العشرة) أى المعاشرة والمخالطة (لمكان العسرة) لفظ المكان مقعم للمأ كيدواللام الد اخلة عليه لاوقت كفوله تعمالي أقم الصيلاة لدلوك الشمس أي لوقت دلوكها وأنما يحتأج المهمم فى ذلك الوقت لكي يحملو اعنده اعباء المؤن و يحد لواءنه غيايات المحن (وقوله من تغيافل عنك مع علم بعاجتك الى عونه وتوقيره طلب عليك علة اذاعاتيته على تقصيره) يعيني أذا تغيا فل عنك ماحبك فيما

يدو بكوته اعده ن نصرته ايال وهو علم بافته ارك الى معونه فلا تعاليه على ماتساه ل ويه فاله حين المخالف المائل المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر الناس باابن أبي وأي عدفه المحالمة المنه والمنافر المنه المنافر المنافر المنه المنافر المنه المنافر المنه المن

و زهدنی فی الناس معرفتی م م وطول اختباری ساحبا بعدساحت فلم ترتی الایام خـلا تسری \* مبادیه الا سامنی فی العواقب ولاسرت آدءوه لدفع ملـ \* من الدهرالا كان احـدی النوائب

(أبت أقدارهم أن يتمرون \* بمال أوجاء أو براء \* وخافوا أن إمال لهم خدلتم \* صديقا فادُّعوا قُدم الحفاء) براء مفتم الراء وبعدها ألف بمدودة مهمزة أي عقل وفكروفي بعض النسيخ راء النّاء لمثلثة والمدأى غيى والأولى أحجر والةودرالة لسلامتها عن التكرار بحلافه على نسحة تراعما لثا عالمالمه لاله مكر رمع المبال وقولهم وحآفوا البيت يعني انهم لمافر لهوافي أمره وترخصوا في نصره خافوا أن نسبوا الى خد لان الاخلاء واسلام الاصدقاء فتمهلوا معاذير يشوبها الكدب وانتهلوا تعماليل تسوغها الريب وهوادعاؤهم الجفاء القديم والحقد الدفين بينهو سهم وانهم تركوه وخذلوه مجازاة على تفدم جِفَا عَمْنَهُ فِي حَقْهُمْ بِرَجْهُمْ (ولم هض أهل العصرفية) يعني بذلك نفسه (كلام الامام المام المكلام ، وفوه يفوه عر النظام \* مراج معاده في نظمها \* مراج المدام عا الغمام) هذا مأخوذ من قول غبره كالم الملوك ملوك الكلام و يفوه يشكام والضمسير في نظمها يعود الى معانيه أي امتزاج معانيه بألفاظها وتراكسهافي العدوبة والسلاسة كامتزاج المدام بماء الغمام وخص ما الغمام بالذكر لانه ألطف الماه (وله فيه ألاأيم الشيخ الامام ومن م تسلح أفق الدهر عن فلق الشريد المنكنت في الدنيا وأنت وشاحها \* عبالمان الدر في صدف المعرى يقال تبيل الصبح أي أضاء وأشرق وتبدلج فلان أى ضحمك ونعش والفلق الصبج والبشر البشارة والوشاح حسلى يجعله المرأة بين عاتقها وكشيحها من سيرأ وغيره مراسع بالجواهر يعنى ربما يكون الشي وعاء الذي والمظروف زيسة الظرف كاان الدررني الاسداف مندرحة وهي رسة الاسداف لأحلها بدأب الطالب ويتعبثم حقق هذا المعنى بتحقيق آخر بقوله ﴿ وَلِمْ تَحُولُ الدُّسَالَانَكُ دُومُ اللَّهِ وَلَكُنَّ اسِالْهُمُّ يَحْصُنَ بِالْفَشْرِ \* وقد صين نصل السيف يتحت قرابه على ﴿ كَاصِدِينَ وَرَالَعَيْنِ بِالْحَفْنِ وَالشَّفْرِ ﴾ الحواية والحي بمعسى الجمع أى ماجمعتك الدرسا باحتوام اعليك لاحل انك ون الدنيا وأقل مها ولكم السوانك وقشرك وأنت لبام اوقد بصان لب الاشباء القشر وقوله وقد صبر البيت برهان الث على تحقبن هدا المعنى

كا نه ألم فيه بقول الفائل

توق الناس با ابن أبي وأمي

فهرم سع المحا فه والرجاء

ألم ترمظهر بن على عنما

وكانوا أدس اخوان المفاء

مايت بنكية فغد واورا حوا

على أشد أسباب البلاء

بمال أو بعا وأو براء وخافوا أن تقال الهم خداتم صديقها فارتعوا فدم الحفاء وابعض أهل العصرفية كلام الامام المام المكلام

وفوه يفوه بحر النظام مزاج معانيه في نظمها مزاج المدام بماء الغمام وله فيه

ألاأم الشيخ الامام ومن به تبليخ أن الدهر عن فلق الدسر المن كنت في الدنيا وأنت وشاحها عمانا فان الدرفي مدف المحر ولم يحول الدنيالا بل دونها ولكن اب الدي يحسن بالفشر وقد مين أصل السيف محت قوا به وقد مين أصل السيف محت قوا به وراا عمر الما في والشه

يعنى ان النصل في وسطائفه مدكانك في وسط الدنبا والمراد النصل دون الغمد وقر العين هو المقسود مها والحفن والشفر خطاء له يحفظ اله والشفر بالضم واحداً شفار العين وهي حروف الأجفان التي يبت عليها الشعر (ومن أهيان رعايا السلطان سيسانور أبونسراً حسد بن عدلى بن اسعا هيل الميكالى وهو صديعة السلطان) يقال فلان سنيم في لان وسنيعته أدار باه وأذبه وخرجه (وشيخ علكته وجمال حلته) أي حاة عدلكته (فضلام وفورا) غييز عن النسبة الاضافية وموفورا أي كثيرا متزاها من الوفر وهو الزيادة (وأدبا مشهور او هزام هرودا) اي محكماتا بنا (ومالا عدودا) أي تقاليع مواده من كل جانب و تشكائرا مداده من كل جانب و المدادة على تقال قال الله تعالى في المدرود هنا عاتمت و العل الأمدح أن المدال وجعه بل شفر يق شعله وصده مكافال

المَااذَا اجْمَعَتْ يُومًا دَرَاهِمَنَا ﴿ لَلْمُنَالِي طُرِقَ الْخَيْرَاتُ تَسَعَّبُونَ لَا أَلْفَ الدَرِهِمُ المُضْرُوبِ مِن تَمَا ﴿ لَكُن عَرْ عَلَهَا وَهُومُ مَطْلَقَ لَا يَأْلُفُ الدَرِهِمُ المُضْرُوبِ مِن تَمَا ﴿ لَكُن عَرْ عَلَهَا وَهُومُ مَطْلَقَ

مقودا ومالاعدود ودر ما كالمرار مفارا الأرى العسل والشورجه وقال شرت العسل واشترته اذا عنيته وأخذته من مقارا وخر ما كالمرار مفارا الأرى العسل والشورجه وقال شرت العسل والمفارا نحارا الموسمة (وحرا كالمرار مفارا) المرارجة ما لمرارجة المرارية وهوا لحبسل والمفارا نحد و اللبسل الهم ما مال المدهن المدهن والدهاء عدودا ونظر البستين أسرار الضمار كذلك والهمزة فيه منقلبة عن اليا الاهن الواو وسلخ حلد الشاة كشطه عنها وازالته واللبسل المهم وينظرا المنتقل أسرار الضمار المنافع والمدهن المنافع المنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع المنافع والمنافع والمن

وهومقدس من قوله تعالى وآبة الهدم اللبل المناح منه المهار (واظرا) أى فكرا (يستشف أستار المسائر) الشفاف هوالذى لا يجب ماوراه من ثوب وغيره وفى حديث جررض الله عنده لا تلبسوا المها المها أن القباطي أن لا يشف المه يصف قال شف النوب عن المرأة يشت شفوها ادابد اماوراه والمعنى المائة المائة

ومن أعيان رطا السلطان سندابو وأونعرأ عذبن علىن اسماعيل المسكالي وهوصيعة السلطان وشيخ بمكسكته وحال حلته فالامواورا وأدما متهورا ومزا معقودا ومالاعد وداوراً باكالأرى فيستكن أسرار الفمائر وشعرا نق السفوا لموهرذكي السبأ والعنبر رضي المورد والمصدرفتهقوله بإنى العلى والمحدوالا حــان والغضل والمعروف اكرم إنى ليسالبناء مشيدالك شيده مثل البناء بشادبالاحدان البر اكرماءوته عقبة والشكرا كماحقه بدان واذا الكريم مصى وولى عرق حقل الشاءله بعدرتاني

فأما كاشه فالمعرالم لأل والعذب الزلال فهسي نعيكي مسا تعويه من اطف العبارء وحسن الاستعاره ومعسولاالاشارة والشاره رياض ميثاءالى قراره ومن منتوركلامه رسائل منها ماكتب والمشمس العالى فلوس ان و مكر أ نوأ بدكا تبديه الله الرحن الرحيم كنب العبدوحاله فيما دعه مولاه من شرف اقداله ورشاه ويفيضه عليهمن ملانس فسله واهماه حال من تقبل عليه ونهاه ويسعدني للدولته بأولاه واخراه والجددته رب العالمين وسلكك الامرموث عابدرد خطابه وغررا يحابه وبدائع بره وافضاله وروائع أنعامه واشياله فها اكرني به من عرااهاده وألمسنيه من حال المور والسعاده وشرقني به على المهنية على العافةالسنفاده فأوصلعرا يني على الايام أثره ولا نخلق على مرالزمان ذكره ومفغره

شداحصصه والمشد المجمول بالشدوا لمشدوبالتشديد المطؤل يعنى أنباني العليأ كرميان ينبي شياء لان المناءالذي شادبالشمدوان كانمر صوصاليس مثل البقاء يشبد بالاحسان عوماو خصوصا والحقسة مانوضع خلف الراكب من خرج ونحوه وقوله واذا الكريم البيت بعسني اذا انتهى عمر الهيريم وانْقضى زمانه قام الثناء الحدن واللسان الصدق بعر ثان له بعنى كفالته وسمانه (فاما كماتــه) أي انشاؤه ونثره (فالمحرالحملال) أي فهمي السحرالحملال أي كالسعر في تأخيبُ القلوب والتأثير في النفوس (والعدب الزلال) يقال ما وزلال بالضم أى عنب (فهمي تحكي بما يحومه) أي سلب ما يتحو به (من لطف العباره وحسن الاستعارة ومعسول الاشارة) يقال لمعام معسول أي مطبوخ بالعسل و يُعَمَال معسول الكلام أي حساوا الكلام ومعسول المواعيد أي صادقها (والشارة) أي ألسورة والهيئة (رياض ميثا الى قراره)رياض مضافة الى ميثا ءوهي تأنيث الأميث وهي الأرض المسهلة والنمات مكون فها أقوى والقرارة حيث يستقر فهاا لما والى بمعسى مع وقبل القرارة القاع المستدير ورياض مفعول به انحكى والمعنى ان كلامه يروق الناظر ويستحسنه آسستحسان الرياض فى الارض اللية مع غزارة المياه (ومن منة وركاد مهرسائل منها ما كتب مالى عبس العالى قانوس بن و المكر أقرأ مه كاتمه ) أي صرى كانب فانوس فاردًا ما كتب ما لميكالي الى فانوس أي مكنني من قراء مه وقال الكرماني معناه انه أرانيه حتى قرأته أمااذ اقرأ أحددوانت تعيه فيقال قرأته علمه ويقال أقرأت المكتاب فملانا اذا أمكنته من قراءته وقال الناموسي أقرأنيه أمحفني به من قولهم الله بقرثك السلام يقال قرأ علمك السلام وأقرأك السلام ععدى (سم الله الرحن الرحسم كنب العبدوماله) الحال حالة الانسان وهي مايلاز مه ولا مخلوعت من صحة ومرض وفقر وغنى ونوم و بقظة وحزت وسرور الى فرذلك (فعايديه مولاه) المولى يطلق على السيدوالعبدوالمراديه هذا السيد (من شرف اقباله ورضاه ويفيضه عليسه) من أفاض المسامسيه (من ملائس فضله) ذكرا للابس مع الانسسافة من باب التحريد في الاستعارة كفوله تعالى فأذا فها الله لباس الجوع واللوف (وتعاه) بضم النون والقصر وهي والنعما مالفتع والمذيمع في واحدد أوالنعمي بالقصر النعمة والنعما مالفتح والمدالح الذالح بنة (حال من تقبل علمه دنداه) حال خعرالمبتد أوهو قوله وحاله وهدناه الجملة الاسهمة متصوبة المحل عملي الحالية من فاعل كتب (و يسعد في طل دولته وأولاه واخراه) الصمران في أولاه وأخرا ملن فان قلت آليس فدذ كرالدنها في القرينسة الاولى فهل إذ كرهها في القريبة الثانسة فالدة ينخر حها عن انتطويل والتكرارقات نعموتك الفائدة الاشارة الى أن اقبال الدنيا لا يعد نعسمة ولا يعتبر منعة الااذا كان مقرونابا لسعادةلأن اقبالها فدبكون محشةوسدا للطغيان والوقوع في المهالك فلدفرهدنا الاسام أردفها بقوله و يسعد الخ (والجدلله رب العالمين وسلكاب الا مرموشها) أى مريا (بدر رخطامه وغررا عابه وبذائع) جسع ديعة وهي المسكرة الغيرالسبونة سنظير (بره) أي احداله (وافضاله) أى انعامه (ورواثم انعامه) حمم رائعة بمعنى المجية وكل ما يتحبُّ فهورائع (واشباله) مصدر أشبل عليه اذا عطف عليه وأعانه (فيما) أي مع ما (اكرمني به من عزالتمادة) أي عيادة المريض بعني عيمادته له برسوله وكتامه (وألسنيه من حلل الفوز والسعادة وشر"فني م عسلي النهنئة عملي العمافية المستفادة) من فضل ربي وكان وسول كتاب قانوس معرر سوله كان في آخر مرضه عند توجه و للعافية فصح كون عبادة وتهنئة بالصافية (فأوسل) الى " (عزايبتى عـلى الأيام أثره ولايخلق مــلى مر" الزمان ذكره ومفخره) ثوب خلق أي بال وخلق الثوب من باب سهل بلي وأخلق أيضا مثله ويقال أخلفه صاحبه فه ومتعدولازم وفي بعض النسخ ولا يخلوعن الزمان ذكره وفها شهمه القلب أى لا يخلوالزمان

وفهمه العبدفه سممن تسمته رشدا واقتسمن أنزائه قؤة وأبداو معدلله شحكراعلى م أفاض عليه من سحال السلامه ومدعليه من طلال الفضل وألكرامه ورغب اليه في اسماغ العوارف عليه وصرف المحادرعنه فأما ماأهل الاميرالعبدله من شريف كنه ولطيفخطانه ورقاهالمه من در حقالعادة أولا ومنزلة التهنئة ثانسا وانفاذالقاصديه تااشا فاتذلك من تائيه همته العاليه ودواعي شعته الزاكمه التي تحذوه على أولسائه وخدمه وتعطفه على أغذ باعتمه فليسرله في مقاملة ما أولاً، ومعارضة ماكساه الاالشك, مدعه والنشريقه والرغسةاليالله تعالى يخلصها في الحالة بقائه وادامة عزه وعلائه وانهاضه عواحب خدمته ومعرفة قدرنا سمته عنه ورحمته هدنا ولوملك العبدفي مقابلة هسد والنعمة على حلالة قدرهاونهاهة خطرهاوذكوها غــــر بذل المهسجة والقرونة في الطاعةواستنفاد الوسهوالطاقة غاية لبلغها تقر باالى حقوقه بما يتتضمأ ويؤدى شرط العبودية فهما وحدكم عسلىنفسه بالججز والتقصير معها واذقد

عن ذكره (وفهمه العبد فهم من آنس منه رشدا) أى وحده وعايه فيه كفوله تعيالي فان آنستم منهم رشدا أي هداية وعقلا (واقتبس) أي استقاديقال اقتبس منه علما استقاده كاقتبس نارا (من أثنائه قوَّة وأبدا) الأيده والقوَّة فه ومن عطف التفسير (وسجداله شكراعلى ما أفاض عليه) أي عسلى الامير (من سجال السلامة) حميع سجل وهوالدلوا العظيمة الممتلئة ماء (ومدعليه من طلال الغضل)منه تعالى (والكرامة ورغب) أى العبدعطف على سجد (اليه) أى الله تعالى (في اسباغ) أى اتمام (العوارف) حمع عارفه وهي العطية (عليه) أي على الامير (وصرف الحمادر) حميع محذور و يقال محاذر أيضا (عنه) أي عن الاميرة ابوس وقد جعل الناموسي العمير في عليه من قوله على ماأفاض عليه وكداما عد ه راجعا الى الميكالي دون قابوس ووجهه بميا فيه تسكاف وتعسف فلا نطيل بنقله ورده (فأماما أهل الاميرالعبدله من ثبريف كمايه ولطيف خطابه) كالاهمامن اضافة الصغة ألى الموصوف (ورقاه المسه من درجة العيادة أوَّلا) الجار والمجرور سأن للضمير في المسه (ومنزلة التهنئة ثاسا وانفاذ القاصديه) أي بالمكاب (ثالثا) يقال أنفذ الى فلان رسولا أي أرسله كأنه يجعله نافذا في المهامه والفيا في يقطعها و يخترقها (فان دلك من نتائج همتما اما الية) حواب اما (ودواعي) أى مقتضيات (شيمته) أى خلقه وطبيعته (الزاكية) أي الطاهرة أوالسامية في صفات الكرم (التي تعنوه) أي تعطف (على أوليائه) أي محيد (وحدمه وتعظمه على أغديا انعمه) عميع غدى فعيل بمعنى مفعول كغنى وأعنيا وولى وأوابا • أى الذين غنا أؤهم وقوتهم نعمه (فليس أه) أى للعبد إ ر (ومعارضة ما كساه الاالشكر) اسم ليس (يديمه) الجملة حال من الشكر و يعور أن تسكون نعتاله لأمه في معدى التحسيرة اذا الرادية الجاس كافي قوله العالم كشل الحيار يحمل أسفارا وكذا قوله (والنشر) أى البث والاذا عة (يَشْهِم) أي يَعَافِظُ عليه كَافي يَسْمِون الصلاة (والرغبة) أي الايتهال وُالتَصْرُعُ فِي الدِّعَامُ (الى الله تعالَى يَعَلَمُهَا) أَى يَحْضُهَا عَنْ شُوانْبِ الرَّبَاءُ (في الحالة بقائه وادامة ا عزه وعلائه) الضهيران راجعان الى الاميرقانوس والهاضه أى المساص العبد وهومصد رمضاف الى مفعوله أى أنهـاض الله اياه أى اقداره على النهوض والفيام (؟ واجب خدمته) أى خدمة الامير قانوس (ومعرفة قدرنعمته) أي الاميرةانوس (بمنسه) أي احسانه (ورحمته) الضميران واجعان الى الله تعالى والمعنى انه ليس للعبد الا الشكرعلى الدوام ونشر يحاسنه ومداخه بين الانام والأدعيسة الى الله تعالى في أن يطيه ل بقاه ويديم عزه وعلا ، وأن يعين العبد على القيام بواجب خدمته ومعرفة قدر نعمته (هذا) فاعل بفعل محدوف أي مضي هذا أومفعول بفعل محدوف أي خذهذا أوميتدأ محدوف الخدر أى هداماذ كرمه الثمثلا أوحد براتد أمحدوف أى الشأن أوالأمرهدا وهدامن الاقتضاب القريب الى التخلص لان فيه نوع ارتباط لان الواو بعد مللمال كقوله تعالى هدنا وان للطاغين الشر مآب (ولوملان العبد في مقابلة هذه المتعمة) وهي تأهيل الأمه العبد الشريف خطابه الخ (على حلالة قدرها وساهة) أى رفعة (خطرها) أى قدرها (وذكرها غير بدل المهية) أى الروح (والقرونة) أى النفس (في الطاعة واستنفادأي استفراغ الوسع والطاقة عاية) مفعول به لقوله ولومُلكُ (لبلغها) جواب لوأى لوملك غاية غـ سر ماذكر لبلغها (تقر بالى حقوقه بمنا يقتضها) أى يقضها وتقرآ بالمفغول له لقوله يلغها وأصل التركيب أن يقسال تفرّ باالى مايقضي الحقوق والمما عدلَعنه أيثاراللاحمال ثمالتفصيلكافي المنشر حَ لَكُ صدركُ (ويؤدِّى شيرط العبودية فيهما) أي فى الحقوق (وحكم) عطف على لبلغها (على نفسه بالجحز والتقصير معها) أى مع تلك الفياية (والاقد حرم) أى العبد (المراد) من بلوغ تلك الغيامة (فيا يتمسك الابالرغبية) أي بالتضرع والانتهال [ (الىالله تعيالى في أن شوني) الجار والمجرور يتعلقُ بالرغبة (من مكافأته) أي مقاءلة عمله (بما لا يُسمير به) أى بذلك الشيّ (الايدم) أى يدالاميرة الوس والجار والجرور في من مكافأته في على النصب سانا لَمْ (ولاينيه) أيلايقدرعلمه من المخلوقين عن هومن أمثاله (الاعجده) أي قابوس أي كرد (فهذا هوالكلام الذي ليسمه) أي فيه (عمار) أي زلة (ولاعليه غيار) أي ليسعليه اعتراض وُلا انتقاد يغضان من محاسنه (قدولى الفَضل تَحْبيره) أَيْ تَحْسينه (ومَلْثَ العَسْقُلُ رَسِّهُ وتَصُورُهُ والقليل منه على المكثير دايل وكالم الجليل كقدره جليل هومن قول أبي الطيب المتنبي حيث مقول \* وَكُلُّ مَا يَعْمُ الشَّرِيفُ شَرِيفُ \* وأصله تول الفرزدق

وخرالشعراكمه رجالا ، وشر"الشعرماقال العمد (كافيل \* قليل منك بكفيني ولكن \* قليلك لايقال له قليل) يعني أن القليل بالنسبة الى عطاءاك وسكاره سك يكفيني لانه كثير في نفسه وبالنسبة الى عطاماغيرك وقدأ كدذلك بقوله وليكن فلملة الى آخرالبيت أى ان قليلك لا توسف بالفلة الحقير قبية ولا بالاضافية بالنسبة الى غيرك وانما يصحوا الملاق القليل عليمه بالقياس الى عطاماك (وقدا كثرالشعرا ، في مدحه لكبي اثبت أسامًا لا في يكر إ الحوارزي من قصيد منفيه أولها \* رف المنام الي طيف خماله \* لوأن طيفا كأن من الداله) زف أي بعث وأهدي من زف العسروس الحرزوجها أهداها وقوله لو أن طمه فا الخنعوز أن تحيير أ لوهنامصدر بةللتمني فيموضع نصب مفعول لفعل محذوف أي أودلوكان الطيف بدلاعنه أي كنونته أو هي ثبر طبة وحواج المحذوف أي لوأن الطبف كال من ابداله لسعد ناونلنا مانر حوه وقال الكرماني رمد اللنام أهدى طمف حدال الحديث فرأسه في النوم ما كنت أخطب الدومن وصله لوكان طنف الحبيب بدله ويقوم مقامه انتهي كذافى عدة نسخ منه فرأيت ولعلها من تحريف النساخ والأسل فرأبت في النوم ما كنت أخطب الخ أوفراً سمه في النوم ونلت منه ما كنت أخطب الخ وأضاف الطيف الحالخال لان الطيف أقل منسه وأسرع انتقالا و معوز أن ريد بطيف الخيال مانطوف منه بمعدى الطائف وقد قرئ مدمائ قوله تعالى طَيف من الشديطان وقال الكرماني أيضاً وقد نسم الزف المنام الى طيف خياله لاالحلم جاديه ولاعماله \* لولااذ كار وداعه وزياله القصيدة على منوال قول التنبي وزناومعنى و بينهما بون بعيد ثم تخاص بعد خسة عشرقا فية بقوله (لوأن هذا الدهر يشكر لم بدع \* شكرالأمر وقدغدامن آله) يعسى الالاهرمن آل الأمير وُجلته طائم لأمر موهومن قول اعراني في سيف الدولة الجداني وعبدك الدهرقد أضربها \* اليكمن حورعبدك الهرب وهدا كثير فيأشعارهم وجعل نبي شكرالده رفه دليلا على عدم شكره لأحد أصلالان الدهر اذ اترك شكرسيده ومن هونتحت كنفه فتركه شكر غيره أولى وأحرى وحدف مفعول دشكر المصدر التعميم كقولهم قد كان منسه ما يولم أى كل أحد (لاينزف الالحاح نائله ولا \* سؤل امرئ سها معن اسآله) لا منزف بالسكسرمن نزف ما البيتر نزحه كله و يحيء لا زما كنزف دمه وفي نسخة "لا يشف بالشين من نشف الحوص الماء شريه وفي اخرى بالسين المهملة من نسف البنا عقلعه والسؤل بالهدمز وتريم الحاحبة والاسآ لقضاء الحاجبة والمسألة يقال أسأله اذاقضي حاحتمه وأحاب سؤاله بعني اله لا بنزف - كثرة الحاح سؤال السا ثلين نائله ولا عنده وتعاظم سؤل امرئ وان حل عن الماية سؤاله وتَضَاء حَاجِتُه وسؤل امرئ فأعل مُعلَّ مُحدُوف يفسره بِها ه (الوفر عند نواله والسل عند \* الوفرالمال المكثيروالنوال العطا والسن الاسابة والسيال سؤاله والموت عندسياله)

حرم الرادف يقدك الابالرغية الىالله فى أن يتولى من مكافأته علايسميه الابده ولايقيه الاعده فهذاهوالكلامالذي ليس بدعثار ولاعليسه غبارقد ولى الفضل تحبيره وملك العقل رسمه وتصويره والقليل منهعلى الكثيردليل وكلام الجليل كقدره حلمل كأقمل ولداره : المنحد كالمنطق والكن فلملك لايقال له قلمل وقدا كثرالشعراء في مدحه لكني اشتأسانالأى مكرا للوارزى من قصيدة فيه أواها لوأن لميفا كان من ابداله لوأنعذا الدعر يشكركهدع شكرالامبر وقدغدامن آله لا يرف الا لماح نائله ولا سؤل امرئ سهاه عن اسآله الوفرعندنواله والسلعند سؤاله والوت عندسياله

المسولة يعنىان كثرة المسال للفقراء عنديواله لانه ليكثرة سيمنا تهلا يرشى باحطاءا لقليل وسل الموادعتسه والهلانه كريم لايخيب رجامن رجاه وموتء وهءت وسيباله عليسه لانه شحاع متسورت بالمروب لانتخطئ سهام محار شده المة اتل ﴿ ﴿ وَالْحَلُّونَ مِنْ سُوَّالَةُ وَالْحُودَ مِنْ ﴿ عَلَمُ اللَّهُ وَالدَّهُ رَمْنَ عَم الالف واللام في الخلق للاستغراق العرفي كعمم الاميرالساخة أي الخلق الذي هم في زمنه وفي المملكة الني هوفها والجودمن عداله أى اله يحرق في الجود وأسرف حتى عدله الجود أيضا ولامه عليه ومثله ماقال، وسائلوه عادلوه في الندى \* (وفعاله كفاله وشماله \* كيمنه وعسه كشماله) فعاله جمع فعل بكسر الفاء كقدح وقداح وأما المفعال بالفتح فهو المكرم يعسني الهلايقول شيئا الاوقد فعله ولا يخلف فيما قاله ووعده قال الجماسي قالوا ومافعلوا وأينهم \* من معشر فعلوا وماقالوا ويحوزأن بكون العيني ان مقاله نافع كفعاله وقوله وشمياله كيمنّه من قول النسايغة للنعيمان بن المنذر إفى القصة التي تفدد مت وقد سأله عن عمرو بن هندان شمالك أندى من عينه وذلك لان الفوة مركبة فى المين ولذلك جاءت بمعناها قال تعدالي لأخذنا منه باليمين وقال تعدالي وأصحاب العين ما أصحاب المين وهي تخصوصة الاعطاء والأخداوا اكمامة وحميع الأفعيال المتعاطاة والشميال بخلافها والعسي ان شماله كيميه لاضعف ولانقص فها فهو أضبط أى أعسر يسر يعمل كلما يديه و يميته كشماله من عكس التشبيه للبالغة في وصفه الانتصر فوالعسمل وكلتا يديه عين فهو في الجودد والعينين وفي القوة ذوالمدين وهمدنا مأخوذ بمماجاء في يعض الاحاديث وكلتا بديه يهم أى اله تعمالي لا نقص في كلتا بديه وهدامن المتشاجات التي يحب الاعان ماوتلقها بالقبول غ حلها على مايليق به سيحا به وتعالى (تقمم الآمال في أمواله \* فيفرّق الأموال في آماله) تجمع القوم اجتمعوا من أما كن شتى والآمال مميع أمل وهو الرجاء والمرادبها آمال السائلين والطامعين فيفرق معطوف عدلي تتعمع أى فيفرق أمواله فيآمال المائلين وأضيفت الآمال المه لأدنى ملاسة باعتبارانه يقضها وبين تتجمع ويفرق صناعة الطباق (لاعلم الاعزه في عزه \* لاحر الاحاله من حاله) لاهي النافية للعنس وخبرها مجدوف للعلمة أى لاهم موحود وقوله الاعره في عزه مندأ وخبروا الجلة في محل النصب على الحالية من الضمر المستترفى الحداوف مرتبطة بالضمير أى لاعلم موجود في حال من الأحوال الاوعر ذلك العلم في عز الممدوح أي داخل فيه ومتضمن هو له وكدلك توله في المصراع الشاني لاحرّ الى آخوالمعراع أي لابوحد حرمن الاحرار الاوحاله الحسنة مستفادة من حال المدوح وانما قيدنا الحال بالحسنة لدلالة قرَّ مَهُ المقام ولان الحال اذا أطلقت تنصرف الى الحال الحسنة عالما (وله علوم لوقسين على الورى\* مازاد عامله على حماله \* وخلائق لوأنهن كواكب \* أضحى السما في الضوء مشال هلاله \* وفصول قول هن أعدب مسمعا \* من راحة المشغول من أشغاله ) هذه الملائه أسات ساقطة من اكثرالنسخ ولم تثبت في نسخة الكرماني ولافي نسخة النجباتي فوله وله علوم البيت بريد أن علومه لوقسمت على النياس لصار واكلهم علماء لكثرة علومه وغزارتها وحينئذ لايزيد العافل المتدرب فى العلوم على الجاهل في الرسمة لصير ورته عالما مشله وذكر الصيمير الراحم الى الورى لا نه عصبتي الخلق ويحتمل أن يراد بقوله مازاد الخ أي مازا دعاقله على جهاله في العد دلان الرَّمادة من الامور النسبية فلا بدّ من وجود المزيد عليه واداصار الناس كلهم عقلا وعليا فلايقيال زاد وأعلى الجهال عدداا ذلاحهال حيفة ذاير مدواعلمهم وقوله أضحى السهالخ أى ماكان السهاخة بالانه وصحون حينة دمستمدًا من أتوارسفاته وخلائقه السنية فيصيرمساو باللقمر المعبرعة مبالهلال وحمله على ذلك أملع كالابيخفي وقوله وقصول قول البيت الفصول حمع مصل وهوالجسلة من الكلام المرتبط الاجزا وقوله مسمعاتم ينزعن

والحلق من سواله والحود من عماله وفعاله كفاله وشماله تحميله وسماله تحميله تحميله تحميله تحميله تحميله تحميله الأمال في أمواله في أمواله في أمواله المعرفي في عزم في عزم الاعرابي في الأحرالا حاله من حاله وحميل لو أنهن كواكب مازاد عاقله على حماله وخدى السها في الضوء من هماله وخدول أول هن أعدب سمعا من راحة المشغول من أشغاله المناه ا

بة أعلنب وهومصدر مبي بمعمني الاستماع يعني هن أعذب منسد السامع من فراغ المشغول مر. أشغاله وراحته عنسد تمسامها (سعيج البديج - قالبس يمسك لفظه \* فسكانما ألفاظه من ماله بعنى ان ديهته في نظم القوافي وسناً عد آلانشا مطاوعة له تسميريما يقترح عليه ولا تمسك الفظامة ترسأ فكأتما ألفاظهمن ماله الذى يسمعه للسائلين ولاع سكه عنهسم فصارت السعاحة طبعاله فسرت الى ألفاظه فصار لاعسك لفظا يسأل متسه ويقترح عليه وفي البيت الاستتباع لانه مدحه بدلاقة المنطق صلى وحداست تبعم وصفه بالسماحة كذافي التسان للامام شرف الدين الطبي (وكامما مزماته وسموفه ﴿ منحدُّهنَّ خلقن من اقباله ﴾ يعني ان هزمانه وسيوفه نافذة ماضية كأنَّم اخلفت من اقداله النيافذ حكمه على مار بدو فوله من حدّهن أي من أحل حدّهن (منسم في الخطب تحسب أنه يه من حسبته متلثم مفعاله ) الفعال بفتح الفاء الكرم واغبا كان متسما في الخطب لاسم الته مه وعدم التفاته المه فأذارأ شه في تلك الحالة حسنت اله لحسن وجهه وتم لله وعدم تغيره يخوف أو وحل متلتم مكارمه وأفعاله الحملة فيكون ذلك حسنا فوق حسن ونوراعلى نور (هبني وفيت بحمده عن فضله على من ذا يق بالشكر عن افضاله ) يعنى احسب انى أحسد فضله وانى أفي عسالزمني منه فن ذابني بالشكرعن افضاله أىلا يستطيع أحدشكرا فضاله لكثرتم فأنامعد ورفي عدم الوفاء ملانه عبر داخل يحتقدرة الدشر ولقد أجادفي استعمال الجدعلي الغضل والشكرعلي الافضال لان الجديكون على المزايا القاصرة على المحمود والشكر يكون على المزايا المتعدى أثرها الى الغير كاشاره أحداما ثله وارفاده الماه عطاياه ونوافله (وله أيضا) أي الحوارزي (فيسه من قصيدة أوَّلها \* تلك الديار فريسة الاحقاب \* صنعت بعيني صنع ساكهاني الفرس كسر الرقبة والقتل والفريسة فعيلة تبعني مفعولة وكان القياس فهاحذف التاء لان فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث كرجل حريح وامرأة حريح والاحقاب السنون بعنى انتلا الدبار المشار الهاماشارة المعمد لتعظمها أولتنز وليعدعهد سكانها مامنزلة بعدالمافة مانت لاخلاء الظاعنين بأعها فسكانهم كانوا لهاأر واحاوا فترستها الأزمنة بتصاربفها وتناوب الهوافي والسوافي في الحلالها كايفترس الاسد فسسته اذرغ تنصها فعرهفها الحتف وسطل حركتها وحيانها وماستأنس منها ويغيادرها أشلاءموحشة وقوله صنعت دهيني خسير دهد خبراتوله تلك المدبار ويحوزأن تسكون حالامن الضميرا لمسيتتر في الخير وبعوزأن تحصيون فريسة منصوياء للى الحيال وصنعث هوالخبر وصاحب الحال الضميرالم يتتر فى صنعت وقوله صدنع ساكها بي أى اغها شوحشها وا قوائها أذهبت نوره بني وأضعفت حاسة بصري لطول دكاثي علمها كامسنمسا كنوتلك الدبار حدن ضعضعوا ع يعيرهم أركاني وقوضوا بصدهم بنداني فلم سِق لعيدني الا أثر نظر ولا لجمعي الارميم خمال أوخير ثم تخلص بعيد سيبع وعشرين قافية ، قولهُ (والى الامعر ان الامعر تواهقت \* رزحى الركاب رازحى الركاب) مواهقة الابل مد أعناقها فى السير ومباراتها ورزحى بالفتح فعسلى من الرزوح وهوالاعباء يقأل رزحت الناقة ترزح رزوحا ورزاحافهين رزحي سقطت من الاصاعواله زال والركاب الإمل التي سأرعله الاواحدلها من افظها واغباوا حدتهارا حلةوةوله رازحي الركاب بعيني ان الابل ضعاف ورا كموها كذلك فهيم انضاعلي انضاع مدان الإبل المجاف والركب الضعاف من طول شقة البين وامتداد العسكة والاس متبارية فى قصد الاميران الامير على مافها من الكلال لا يلويما عنه تعب ولاملال (ليسوا الدحى الس الغراب لريشه \* وغدوا لحاجم عدوغراب أى باشروا سرى اللها لى المطلة حتى مارت لهم دجاها كسوةبلخلقة فهمكر يشالغراب المخلوق فيهوقولة وفدوا لحاجتهم غدؤغراب انماخصه

بالذكرمن من سائر الطمورلانه اكثرها تبكرا ولذلك يضرب المثل واذا أرادوا المبالغة في صفة التبكير قالوا بكر بكورالغراب وقال الشاخيى رضى الله عنه البكور في الحساجات سعب لقضائها لان الارزاق تنزل من السماء مكرة كل ومولذ للثباق الحديث النهى عن الصحة وهي النوم في الاسمار الانها عنه الرزق لان الرزق بنزل على المحتهد من فن قام عنده فاته ومن عاب خاب (والفحر يطرف والظلام كأنه \* فضلات عنب في خلال عتاب علموف أي ينظر بطرف المقلة ولم يستطر بعد ولم سنتركذ اقاله الكرماني وقال المحاتي بطرف أي بأخد بعض أطرافه وانماحه ذف المفعول لدلالة سسياق المكلام عليسه ويروى والغمر بطرف الظلام وبالاطراف أى الاحد مطاقا وأخسد الشي حديثا والروامة الحقة هي الاولى اذا لمدى المقصود على الحالية لاعملي أن يكون الظلام هو المفعول مه انتهب وفيه مافيه وقوله والظلام المدتأى امترحت ظلة بقية الليل بضياء تباشه برالصيح كابقيت فضلات عنب الحسب وهعره الموحش في خلال عنا ما المؤنس وفعه تشبيه المحسوس بالمعقول والمعهود عكسه فمكانه ترل العقول منزلة المحسوس وحدله محسوسا مبا لغة حتى شبه به محسوسا مثله والمحسوس أصدل للعقول كاهومقر "ر في عــلم السان ﴿ ﴿ وَلَمْ لِمُوا امْرُأَ أَفَعَا لَهُ مُحْسُونَهُ ﴿ وَلَوَالْهُ فُوسَى نَعْسُر حساب) أفعاله محسومة أي غرنج ازفة ولا واردة على سبيل الاتفاق وليست مرسلة الهنان ومحاولة النطاق لتكون من خطرات الوساوس أونفاضات ولهاب الجالس وانماهي سادرة عن روبة كاملة وفكرة لأعقاب الامورشاملة وهومستقل في تسديدها واحكامها غرمحتاج الي مشاركة أحدني تصريف زمامها وقوله ويؤاله فوضي بقال قوم فوضي مختلطون لارتيس لهم قال الأفو والاودى لايصلح الناس فوضي لاسراة لهم \* ولاسراة اذاجها لهمسادوا

ونعام فوضى مختلط بعضه ببعض ويقال أموالهم فوضى أى مئستركة ومنه شركة المفاوضة وهداه و المراده منا أى ان أمواله مشتركة بن الناس بالون منها ويند فعون بها بخلاف أفعاله وآرائه فانه مستقل بها مستبدّ والعاجر من لا يستبد وأموره (غدت المداقع وهي أسما وله و ولغيره أسمون كلالقاب) الاسمامي هي الاعلام الموضوعة لاصابها لا يشاركهم فيها غيرهم من يوم الولادة الى آخر المدة و الالقاب انهاز مستحد ثقه مستطرفة عوار والاسم يوضع بازا والذات واللقب بأزاء الوصف لانه ما أشعر برفعة مسماه أوضعته وما يدل على الاات أقوى وأقدم وأخص مما يدل على الوصف وا عتبر ذلك في الله والواوفي وهي زائدة والحملة الماكن مراعى فيه اعتبار الذات لم يقع فيه الستراك أصلا بخلاف الرحيم والواوفي وهي زائدة والحملة خبر غدت أوخبره المحدون والحملة والتقدير غدت المدائم مختصة والواوفي وهي زائدة والحملة خبر غدت أوخبره المحدون والحملة والتقدير غدت المدائم مختصة موهي أسماء له (والمكرمات كثيرة الحمل بالكرمات والراغب وناقم ولا تميل المهم لعدم العسكفاء قفيهم الاانه الانهم وهذا من قول المتنبي وتبا منهم وهذا من قول المتنبي

وَكُلْ بِرِي طُرِقِ الشَّيْجُ عِنْهِ وَالنَّذِي ﴿ وَلَكُنَّ طَهِ عِلَا النَّهُ سَلَّمُ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِ

(مندسم الحجاب مكتئب العدى \* مثرى النديم مجازف الحساب) يعنى انه سهل الحجاب طلق وجوه الحجاب على وجوه الحجاب على والمجاب يعنى انه سهل الحجاب طلق وجوه الحجاب يهدون الرق ارعل المهدم باستبشار الامير بهم والمها حدور ودهم مكتئب العدى أى لايرال أعداؤه في كالله وحزن لا رغامه الماهم وقهره لهم مثرى النديم أى المنادم والحليس لكثرة سلاته البه وادرا رأياديه عليه مجازف الحساب الملة اعتنائه بالناقشة لهم لعدم اعتنائه بالمال واحتماره في نظره (شيم أرق من الهوام بالمدوق مده عالفس و وقال من الهوام بالمدوق من الفرام المدوق من الهوام بالمدوق من الموام بالمدوق من الهوام بالمدوق من الفرام بالمدوق من الموام بالمدوق من المدوق من المداول بالمدوق من المدوق من

والفير بطرق والطلام كأنه فغلات عنب في خلال عناب فغلات عنب في خلال عناب ويواله فوضي بغير حساب عدن المدائح وهي أسماء له ولغيره أصحن كالالقاب والمسرمات كثيرة الحطاب والمسرمات كثيرة الحطاب مثرى الثديم محازف الحساب مثرى الثديم محازف الحساب مثرى الثديم محازف الحساب مثرى الثديم محازف الحساب مثرى الديمة الهوى وألذ من الهوى وألذ من الهوى وألذ من خطأ الهدور دورة وسواب

وعزائم لو كن وما أسهما

النفاذ في الا مام عدر وابي

مرابة الحركات الا أما

نارية الا قدام والالهاب

عنفرن بيسياسة ورياسة

ونهن بين دنوية وعقاب

ودا الله عنا المام والالباب

واذا حلاته جنا باواحدا

وما آل ميكال الاحماقال

وافي من القوم الذين هم هم

وافي من القوم الذين هم هم

ادامات مناسيد قام صاحبه

بضرب به المثيل في الرقة فيقال هو أرق من النسيم يعني أن شهه رقيقة الخواثبي لطيف ة الغواثبي زيب الفلوب رقتها وتسبها ملطافتها فهدى عشيقة الظرفاء وعلقة النجياء وفوله وألذمن حطأ العدق أيلان الخطأءورة المتبككم ورده بالصواب الطهارلعورته وتبكيمه لاقتضاح حاله ثمي الانعام عليه دسيتر عنده واراءته انه فوقيه في الفضل والافضال لذة للنفوس لا تعادلها لذة وقوله شيرمتند أيحذوف اللي أى له شير وقوله أرق نعت اشم (وعزائم لوكن وماأسهما \* للدان في الامام غير بواني) النوابي حمد مناسة من شاالسيف اذالم بعل في ضريته يعني أن له عزاع لو يجمعت و يجسمت من سدادها ومضاع السهم لتفذت في الأمام ولما تنت عن مواقعها لحدّة أصالها وعزائم معطوف على شدير (مانسة الحركات الأأما \* نارية الاقدام والالهاب \* خطرت بين سياسة ورياسة \* ويمّن بين مثوية وعمّاك رهتم أنعزائه الأوليائه مائية حركام اشاملة الهمركام الكماعلى أعدائه نار يحرقهم شررها ويعمهم ضررها ويحتمل أديكون كلاالشقين منصرفاالي الاعدداءأي انعزماته سيل على الأعدام يعرقهم ونارتجرقهم ويحتمل أن مصرفاالي الاولياء أيضا عبالا يخفي عليك اعتباره واصين التورييرس المرية من أنسب واعطا كلحقه أوحب وقولا يخطرن البيت يعني انتلك العزائم يفضترن من سماسة للرعاباوم باسة عسل نظرانه من المراباويتهن من التبهوه والتسكير مين مثوية لمن أحسب ويطاعته وعداً وَمَلنَ أَسَاءَ في هداوته وفي بعض النسم و عسن أي علن مكان يتهن ﴿ وَلَدُ أَصِيمَتُ الْهَا طَهُ م النهى \* وقوااب الاحماع والألماب) فول قد أصحت ألفاظه أى صارت تصدر عن رزالة عقله فيكائبها صورالعقل لمافيها من بوالغ الجبكم وحوامداليكام معرهنة بدلاثل قطعية لاتنيكم ويراهب مشنبة من ذوى الألباب تعشر وقوله وقوالب ألا عماع والألباب أي أشباح المسهوعات والأأساب فهيه يتعذىء ليمثالها حذوالة البء عاقدرعلمه فككان الاشداء تمندم وتسيتقير بالقوااب كدلك العقول والاحمياع تستقهم بألفا ظهلانجالا يعقل منهاالا المعبى الصحيح ولايسمع الااللفظ العذب الفصيم (واذاحللتله جناباواحدا 🛊 حل المؤمل منك ألف جناب) 📉 يعسني اداوفدت عملي ما به وحللت نعذابه آملاعطا باهوسيا ثلاحيدواه أمذك عياله وأغنياك بنواله محيث تصير أنت منتجعا لارقاد ومرجعاللها درين والورآاد ويحل مؤملك بألف حنيات من ذراله ويتمتع مآلف بدي من أندية بداله (وما آلميكال الاكاقال أنوا الحمصان القيني) قال في اليتيمة القول في آل ميكال وقدم متهم وشرف أسلهم وتقدّم اقدامهم وكرم أسلافهم وأطرافهم وجعهم سنأول المحدوآخره وقديم الفضل وحدشه وتليد ألأدب وطريقه يستغرق الكتب وعلا الأدراج ويحنى الاقلام وماطنيك بقوم مدحهم المعترى وخدمهم الدريدى وألف لهم كتاب الجهرة وسسيرفهم المقصورة التى لايملها الجديدان في بلاد العراق وخراسان وانخرط في سلكهم أبو تكرا لخوارزمي وغيره من أعمان الفضل وأفرا دالدهروكان كلمن أبي العياس اسماعيل سعيد الله والنبه أبي مجدعيد الله وأبي القاسم على أمة واحدة وعالما في شعفص ومامنهم الامن بضرب به المثل في الشرف والسود دوأ بونصر أحمد بن على الآن بفية الأماحد وغرة الأكارم وعمددةالا فاضل واحدخراسان ومفضوها وحميالها وازينتها ومن لانظير لهني الشرف وبعدالهمة وتسكامل آلات السمادة انتهسي وقوله أبوالطحمان القستي المبم فيعمقدمة على الحباء شاعر معروف من المهن أي بني الهن تسلة مثل المعتبر و بلحارث في بني العتبر و بني الحيارث قال المناموسي كانشاهرا محيدالكنه كارأبت في عنون الاخباركان فسديقا ورأيت في عيون الاحبار أيضاان الإيبات للقبط من زرارة ولعل الفيطا أنشده متمثلا انتهمي ﴿ وَانَّى مِنَ الْقُومُ الذِّنَ هُمُ هُمْ ﴾ الهامات فولههم همم لابدف المدأوا للبرمن الاعماد في الماصد ق والاحتسلاف مناسيدقام صماحبه)

فى المفهوم والالزم حمل الشئء على مغايره لواختلفا فى الماصدق واللغوية لوا تحدامفه ومافالا ول كقولك زيد عمرو والثانى كقولك زيدزيد قال فى التسهيل وكلاهما أى الخبر المشتق وغيره مغاير للمشد أ لفظا متحديه معنى ومتحديه لفظاد ال على الشهرة وعدم التغير كقول رجل من طى فى الحبر المشتق خليلى خليلى خليلى دون ريب ولا عبا ﴿ أَلان المروقولا قلل خليلا

وكقول أبي المحم في الحامد \* أنا أبو التحدم وشعرى شعرى \* أي خليلي من لا أشك في صحية مولاية خبر ف حضوره وغديته وشعري الآن هوشعري المثهورلم يتغسرعن حزالته ثمذ كرثلاث مسائل أخرأ يضا يتحدا لخسر فها بالمتدأ أفظا ليدت عمانحن فيه فقوله هم هم من قسل قوله شعرى شعرى أي هم الآن على ما كانواعليه وبدعها من العز والمحدوالشرف لم تتغيروا عمها كانواعليه وقال النحاتي أي ههم الآن موصوفون بالمحددوا لشرف كاكانوا كذلك فحصل تعريف المتد أونسكمرا لخبرا نثهبي وفسه نظرلان اتعريف الخسيرلم مكن مانعيامن صحة الجمل لان الخسير كشيرا ما مكون معرفة وانحيا الميانع انتجاده بالمشدأ الفظاودلالته علىعدمالتغير بدفيرذلك الانتجاد فليتأمل وقوله قامصا حيمةأي قامسيد آخرمتامه يعبني كله مسادات ومتساوون في الفضائل (نيجوم مهاء كلياغات كوكب \* بدا كوك تأوي الميه كواكبه) أى هم سادة كلاانقضي سيدمنهم قام مقامه سيدمثله فهم كنجوم السماء في الرفعة والسناء كلاغرب كوكب منها لحلع كوكب مكانه أوازاه وكالانواء تكاسقط واحدمنها طلع آخر تصاهه وذوله تأوى المدم كواكيه في محل الرفع صفة له كموكب وأراد مكوا كبيه أقربا ، وعشرته الذي يعتمه ون (أَصَاءَتُهُمُ أَحْسَابُهُمُ وَوَحُوهُهُمُ ﴿ دَحَى اللَّهِلِ حَسَى نَظْمُ الْحَرْعُ ثَانَّمُهُ ﴾ الجزع بفتم الجيم الخرز اليمياني وهوالذي فيمسوادو ساض وتشبه الأعديه لاحورارها وأما الحزع بالكسرفهومنعطف الوادي هول أضاء تمساعهم المنبرة المحسوسة في الميكارم و وحوههم المشرقة بالشرد عى الليدل المظلم حتى استنار ظلامه وساركا الهارحي تمكن أقب الجزعمن ظمه في اسلاكه في جنم الدحى والليل اداسيمي وخصص الجز علاشتها ، لونه بالنهار فني دجنة الليسل كون أصعب وهومن آلمِها لغبات المقبولة المستحسسنة ﴿ وَمَاوَالَ مِنَا حَيِثُ كَانَ مَسْوَدُ ﴿ تُسْهِرُ المناياحيث سارت كنائيه) يعدني انكل مسؤدمنا حيث وصحون من النواحي تساير المنايا كأثبه فتلتقهما الاعداء معاوكان هناتامة بمعنى حصل أووحدوهي معفاعلها في موضع حرَّ باضافة حمث الها ومسوداسم رال والخبرقوله مناوجها تسيرالنا مافي عول الرفع صفة لسود (وعما يعدّ من مفاحره) أي (أبواراهم عدالله واسماعيل) لف ونشرم رتب فعيد الله كنته أبوا لفضل واسماعه لكنته أبوابراهيم وهما (ابنا أحد) اى الميكالي المتقدّم ذكره (كل منهما بدر في ضيائه وعلائه و يحر في تبياره ونمياته)النيارالموج والفيامال مادة دقال نمي الميال وغيره ينمي نمياء (غييراً نأما لفضل أبرع) من برع الرَّجِل اذافاق أصحابه في العُمْرُوغيره (في لطائف الادب وانظم) أي أحود نظما (لقـ لائذ شعر العرب) والقسلائد حمع فلادة وهي العقدوه بذاهوالذى ترجمه المتعالمي في الميتمة حيثُ قال والامير أبوالفضل عدرالله منأحمد تزيدعلى الاسدلاف والاخلاف منآلل ميكال زيادة الشمس عدلي المدر ومكامه منهم مكان الواسطة من العقد لانه شاركهم في حمسع محاسسهم وفضا ثلهم و تتفرد عنهـ معزية الادب الذي هوان بحدته وأبوعذ رنه وأخوحملته وماعلى ظهرها أحسن منه كابة وأتم الاغة كأنما أوحى بالتوفيق والتسديدالي قلب وحدست الغرر والفقر بين طبعه ولبه وقدذ كرمن بدأتعه نهذا ومن محاسنه طرفايه ومامحاسن شي كاه حسن «وأبوابراهيم أخوه وصنوه وغر"ه T ل ميكال وشيمه طبع

نحوم سماء كلاغال كوك بدا كوك تأوى الده كواكه بدا كوك تأوى الده كواكه أضاء من مود دهم المبل حى نظم الحرع نافعه ومازال مناحيث كان مسؤد وسماية الده مفاخره نحسانله والواراهم عدالله والمدا في تسانه وعلاته و بحر في تسانه و المنازة و تحر في تسانه و تس

المكيال في معانى الكال من الفضل والافضال انتهبي (وقد سارله) أى لأبي الفضال (من النظم والنثرمايزري حسيره) جسع حسيرة وهي ثوب من سيج اليمن (يوشي سستعاء) مدينة مشهورة فى المن ولاهلها المفأن في تعج الثماب وتربيها والوشى الخلط والمراديه هنا الموشى و عمى المربن موشى المافيهمن اختسلاط الالوان ﴿وزهره بروض ميثاء ﴾ بالشاء المثلثة والمدّوهي الارض السهلّة اللمنة وفى كشيرمن النسع بروض شهباء قال النجاتي هوموضع بعينه وقال المترجم روض شهباء من قولهم اشهاب الزرع اذا علاخضرته ساض (من فصول كلامه قوله وصل كتاب الشديخ فأذعنت) أي انقادت وسلت (القلوب افضله بالاعتراف واختلفت الالسن في وصفه بعد الم الاوصاف) وفي نعض النسخ في تشبه مبدا أم الاوصاف وليس قوله ببدائع على هذه السحة متعلقا بتشمه من باختلفت كما يعلم بالتأمل (فن مدَّع اله رقية الوسل) تقدّم الكلام على اعراب مثل هذا التركيب ورقية الوسل ما يخدع به القلوبُ و يؤثرفها كالدعوات والعزائم التي يستعملها أرباب فن الحرف (وريقة النحل)هي الشهد أَرُو) من (مُنْكُلُ الله عَمْدَالْخُرِ ) أَى قلادته (وعقد السحر ) جمع عقد ةُوهِي مايعــقد والساحر و لَنْفَتْ فَيَهُمْنَ سَحَرِهُ (وسَمَطُ الدُّرُ) السَّمَطُ الخَيْطُ مَادَامُفِيهِ الْخَرْزُ وَالْأَفْهُوسِلْكُ (و) مِن (قَائَل هوسلاف العنقود) السلاف ماسال من عصرا لعنب قبل أن يعصرو تسمى الجرسلاما (ونظم العقود) حدم عقد بالكسروه والقلادة (فأماأ نافتركت التمثيل وسلمك التحصيل) أى أعرضت عن التشسية وسلَّكَتْ لَمْرِيقِ الْخُصِيلِ أَي أَلا خَدْبِالحَاصِلِ وَهُومَ آلِ الشَّيُّ وَخَلاصتِهِ (وَقَلْتُ هُوسِمَا وَضَلَ جَادِتَ يسوب الحيكم) أى الكتاب عماء فضل لان ما قدم من الذي كات واللط أف يحدى القلوب كالحي صوب السماء الارض فان قلت أليس قوله هو سماء فضل تشدمها أومينيا على التشدية والمرادبا المثبل ههذا التشبيه بشرية اله الواقع فيماحكاه من العبارات عن الكتاب فكيف يصع قولة تركت القشيل قلت يصع ذلك اعتبارينائه الكلام على تناسي التشديه واذعاءان الكتاب نقس سعاء الفضل فكأنه يقول أنا لاأشهه ولاأمثله الأصفه بجهاه ومنصف محقيقة وأقول هوسماء فضسل الخونساسي التشبيه يهتني علمه ماستني على العنى الحقسق كقوله

قامت تَظلاني من الشمس \* نفس أعزعلي من نفسي قامت تظلاني من الشمس

فانه لولاته المائت المناصع التعجب الالحب في تظلم النهان حسن انسانا آخر من الشمس (ووشى طبع ماكه) أى كتبه (سن الفلم) وانجه اختارها كعبدل كتبه ترشيحا لقوله وشي لانه بمعنى الثوب الموشي (ونسيم خلق نفس عدر وض المراد بالربيع الموشي (ونسيم خلق نفس المعلوم وأضاف الروض البه لانه وقت خروج الازهار والانوار والرياض أبهي ما تمكون فيه (وريط الوشي الصنيع) الريط جه الفقع وهي الملاء اذا كانت فطعة واحده ولم تكن لفقين وتجمع على رياط كافي المصاح والقه موس فقول النجاق تبعاللكرماني الريط الملاء أذا كانت قطعة واحدة وهم الان الملاء قالريطة التي هي واحدة الريط والصنيع بمعنى المصنوع اذا كانت قطعة واحدة وهم الان الملاء قالريطة التي هي واحدة قالريط والصنيع بمعنى المصنوع المائت من سميته باسم يشعر بمدحه (بحلبة الاحسان والابداع) الحلبة كالضرية خدل تجمع المساق من كل أوب وتفسيرا انجاتي لها بالمضمار مخيالف لكتب اللغة كاصل والقياموس (وحلية السباق من كل أوب وتفسيرا المجاتي لها بالمضمار مخيالف لكتب اللغة كاصر والقياموس (وحلية النواظر والاسماع ومسن الخواطر والطباع) المسن بكسراليم ما يحدده السحسين من الاحجار ونحوها أى تشعد الخواطر الكايلة به (وصية ل الافكار والالبياب) من صقل السيم المناورة المائي بالعيار والعيار ماعارت والمائي بالمائي بالعيار والعيار المائية المعارف والآداب) العيار والمعارب المائية المناورة المكايد للمائية والمسيقل المسائع المائية المائية وعيار المائوف والآداب) العيار والمعارب المائية الم

وفد سيارله من النظموالنثر مارزى حبره بوشى منعا ووهره بروض ميذاء فن فصول كاامه فوله وسلكاب الشيخ فأذعنت القلوب لفضله بالاعتراف واختلفت الألسن في وسفه بدراذم الاوصاف فن مدّع الدرقية الوسدل وريقة النيمل ومنتمل انه عقد النحر وعقد السنعر وشمط المدروقائل هوسلاف العنقود ونظم العقود فأماأنا وتركت التمثيل وسلكت التحصيل وقلت هوسماءفضل جادت بصوب الحكم ووثى لحبح حاكدست القلم ونسم خلق تنفس عنه روض الكرم وأيضاله وصلكا للفكان أحسن من روض ال بیسع ور یط الوثنی الصنیع فلهته خلبة الاحسان والابداع وحلية النوا لمروالا مماع ومسن الخوا لهر والطباع وصيفل الافكاروالاليابوع ارالعارف والآداب

التعرف المهامن ناقصها (واجتليت) أى نظرت (منــه) من هنا هى التجريدية (تميسة فغسل) تميمة الفضل تعويدة وحمها التماتم والولف الكال قافية سمية فهامغا لطة عسة وهي وليل كصدغه امتدادا وطلة به عراه حنون والعوم تمامه

(و بتمة مجدوثبنة عقد) أى واسطنه لانما اكثر لآليسه ثمنا (والهمة خلق) اللطمة العيرالتي تحمل الطيبور عباقيل لموق العطارين الهجة واراد مهاههنا نافية المماثونجوهما (وغنجة يرتجلوا صفيمة العهدو يجيل) أي يدير (قدح الانس) واحد أقداح الميسر (ويجل) أي يعظم (عن قدر الشكر) فلايعادله شكر (كلام أعدب من فرات المطرّ) العراث العَدْبْ يقيال ماعفرات ومياه واحدُليت منه تعديد أن المسلّ والعدم ) فتات الشد ما المرات العدب من مراك العرات العدب بقيال ما عفرات ومياه والمنات المدلق العرات المسلّ والعدم ) أي ألميب النّ المسلّ والعدم ) فتات الشد ما الكرات من فتات الشد المرات المسلّ والعدم ) فتات الشد ما الكرات المسلّ والعدم ) العراق العدم الكرات المسلّ والعدم ) فتات الشد المسلّ والعدم ) فتات الشد المسلّ والعدم ) فتات الشد المسلّ والعدم المسلّ والعدم المسلّ والعدم ) فتات الشد المسلّ والعدم ) فتات الشد المسلّ والعدم المسلّ والعدم المسلّ والعدم ) العراق المسلّ والعدم المسلّ والعدم المسلّ والعدم ) فتات الشد المسلّ والعدم المسلّ والعدم ) فتات الشد المسلّ والعدم المسلّ والعدم ) المسلّ والعدم المسلّ والعدم المسلّ والعدم ) أي المسلّ والعدم المسلّ والعدم المسلّ والعدم المسلّ والعدم ) أي المسلّ والعدم المسلّ والعدم المسلّ والعدم المسلّ والعدم ) أي المسلّ والعدم المسلّ والمسلّ والعدم المسلّ إرائحته بالتفتيت أشدٌ (بزوى) أى بنها ول (ينور) أى زهر (الخمائل) جمع خميسلة وهي الشحير المجتمع الكثيف عندأى سناعد وقال الاحدمي الخمسلة رملة تست الشحر ويوسف نورها مالنضارة والحسن لدما تفمنتها ولانها لابدانها غيارة بغير بهجتها (وقدعطرتها انفاس الشماثل) الشماثل جيع تهمال على غيرا لقياس كأنه سم جعوا شهيالة مثل جب لة وجياثل وهي الريح التي تهب من ناحية القطب (ومن منثور كلامه) هذه الى قوله ومن نظمه فعه ول قصارمن النثر وليست فعسلا واحدا ليطلب سأالقصول والقراش الارتساط ويعضها بطريق الخطاب ويعضها بطريق الغسة كايعيلي بالنظرفها (أحلاقك قدأخذت من الوردغرفه) كَاية عن كرم الاخلاق فان أخلاق الكّرام تشميه إبالعطر (ومن الندة عدمه) الندتوع من الطيب كالمثلث الاأنه اكثر أخلاط امنه وهوغ سرعري (أخسلات هي المسلك لولافارته) أى نا فقد موهسة امن التشبيه المشروط كقول البديدم الهسمداني في قصيدته المتقدّمة وكاد يحكيك صوب الغيث سسكا ﴿ لُوكَانَ لَمْ لَمَّا الْحُمَّا عَظُرُ الدَّهِيا

والدهرلولم يخن والشمس لونطقت \* واللث لولم يصدوا اعرلوعه ما

إوالوردلولامرارته والمباطولااسراعه الي البكدر والروض لولاحاجته الي المطر ووجهه البدر لولا تحاقه المحاق البدرايلة سراره وهي الثلاثة من أواخرالهمر ينجعن فهاا ليدر لقارفة الشمس (والمشترى لولا احتراقه) احتراق الكوكب هواجتماعه مع الشمس في درجة واحدة من برج واحدوكانه يحترق في شعاعها وهو عبر مجود عند المجمين والمشترى كثيرا لاحتراف لا يه كثير الرجوع [ وهوعارمن العوراء) العوراءالقبيحة من قول أوفعل (كاس من العدلاء) بالفتح والمذَّالرفعة وكاس اهناع منى ذى كسوة أى لاس كفول الحطيثة

دع المكارم لاترحل ابغيتها به واقعد فانكأنت الطاعم الكاسي بعني مرتدالآثر ومكتس بالمهاخر وكلاهما مأخوذمن قول الصابي

كاسمن الشهرالتي في نهمها \* درك العملي عارس العوراء

(وله الشرف اليفاع) بالمياء المشنأة من تحت والفاء أى الرفييع (والأمر المطاع والعرض المصون والمال المصاع) فلست المسانة مدحاعه لي الإطلاق ولا الإضباعة ذما كه لك بل المدح وضع كل شئ فى محله والذم بعلافه كافال أبوالطيب المتمي

ووضع المدى موضع السيف بالعلى \* مخل كوضع السيف في موضع الندى وفيه من المحسنات البديعية الطباق من مصون ومضاع ومن هدا القسل قولى من قصيدة في المديح 

وغينة عقدولطعة حلقوضعة بر يه الدهد وعيل فلح الأنس وعلعن فدرائتكر كلام أعذب ون فران المطروأ عبق من فتمات المسك والعنبر إرى بورانليالل وودعطرتها أنماس الشمائل ومن منتور الفاظه أخسالا فالمأور آحات من الوردعرفه ومن الند عمقه أخلاقهى المالولافارته والورد لولامسارته والماءلولا اسراعه المالسكدر والروض لولاحاجته الى المطر ووسهه الدار لولاعاقه والمشترى لولاا حتراقه هوعار من العو راء كاس من العلاءوله الشرف النطاع والاحر الطاع والعرص المصون والمال المضاع والنوال السكب

الوسف بالمسدركة ولهم ما مسب وما عفور قال الله تعمالي ان أصبح ما و كم غورا (والرأى العضب) مو أيضا من الوسف بالمسدر مبالغسة أى الرأى القاطع (وفيه الاباع) أى الامتناع (المر") أى له نفس مر" قلا تقبل الضيم وتأبى الدنايا ولا يحلونى فم الغشاضة قال التنبي

واذا هما اجتمعا لنفس مر"ة به بلغت من العلماء كل مكان

(والـكرمالعذب) أى الحلو (وهو واحدالبشر) أى وحيدهم ومريده مم واحد بالصورة وألف السريرة (وثانى المطر) أى ثانيه فى افاضة المندى وازاحة الجدب بالخصب والجدى (وثالث الشهر والقمر) أى في السناء والنور والهاء فهما القمران وهو ثالثهما وهما النيران وهو مشابههما وقد أنى على نستى هذه الأعداد بلاكافة وهو نوع من أنواع البديم الحيف ومن أحسن ما قبل في ذلك مع افادة التشبيه قوله هم الى نحيف الجسم منى \* لتنظر كيف آثار النحاف

ترى جمها كواحدة المثاني \* له فلب كثالثه الأثاني

باراديم الشعرا وبل باثالث الحسين مالك في الحياقة ثاني

رابع الشعرام يصفع والحكاية معروفة وهومن تولمسلم بن الوليد وقيل له فبلبل أنت حين قال تشلشل الأعشى في قوله وقد غدوت الى الحافوت يتبعنى \* شاو شلول مشل شلشل شول وسلسل مسلم في قوله سلت وسلت تم مسل سليلها \* فأقى سليل سليلها مسلولا و قلقل المتنبى في قوله فقلقلت بالهم "الذى قلقل الحشا \* قلا قل عيس كلهن قلاقل فقال لا أريد أن اكون رابع الشعراء فقيل له لم فقال لا تالشعراء أربعة شاعر يرفع وشاعر ينفع وشاعر منفع وشاعر منفع وشاعر منفع المناس وشاعر منفع المناس وشاعر منفع المناس وشاعر منفع المناس المناس

وادَّا البَّلادل أفعت لمغاتها ، فأنف البلابل باحتساء بلابل

انه مى والشهور فى الشعراء الار بعة قول من قال كاذكره الواحدى فى شرح ديوان المتنى الشعراء هاعلى أربعه \* فشاعر يحرى ولا يجرى معه \* وشاعر ينشدوسط المجمعه \* وشاعر من حقه ان تصفعه \* (له فى على دهر الحداثة اذغسن شبابى غضور بن ) له فى منادى مضاف لياء المتكلم يحدف حرف النداء و يحوزفها كسرالفاء مع اثبات المساء الكنكام يحدفها والاجتزاء الفتحة واثبات الياء أنا مقتوحة فهذه خس لغات و يحوزفها الغقه سادسة وهى الضم وهى ضعيفة ولهف كلة يتحسر جماعلى شى فائت وقوله غض أى طرى وقوله وريق أى ذواً ورا ق محضرة وأفنان محضلة والواومنه فاء الشعل وونقل شرابى ) وهوما يتفكه مدفى أثناء تعاطى الأقداح احماضا و تملكا وكسرا لغضاضة الصهباء وطعم ها الشيمة والواوله عض أللاح ورضاب (ونقل شرابى) وهوما يتفكه مدفى أثناء تعاطى الأقداح احماضا وتملكا ولكن الغضاضة الصهباء ذوى الوجوه الصباح والواوللعطف وفيه المتحقيم المركب و التحديس الملاحق فى غض وعض (المتحق عروس مهرها الشكر ونو رصوانه الناشر ) العوان مثلث الصادما يصائفه الشي ويقال فيه سيان في المدابد عن حعل النشر صوانا وهوضة الصوان وهدنا كقول بعض المغاربة في هجرطيف أيضا ولقد أبدع في حعل النشر صوانا وهوضة الصوان وهدنا كقول بعض المغاربة في هجرطيف الحبيب وأقسم لوجاد الحيال بزورة \* لصادف باب الحفن بالفتح مقفلاً المعاربة وهوالحلق من المعروفة وهوالحلق من المعروفة وهوالحلق من الموروفة من المارج علم الموروفة وهوالحلق من المارج علم موروفوا لحلق من المعروفة والمارا) الأطمار وهوالحلق من المعروفة والمارا) الأطمار وهوالحلق من المارج علم موروفوا الحلق من المارة وهوالحلق من المعروفة وهوالحلق من المارج علم الموروفة المارة والمراوفة على من والمارا والشنك غربة واسارا) الأطمار وموالحلق من المعروفة المارة وهوالحلق من المعروفة المعروفة المعروفة المارة والمعروفة المعروفة المعروفة المعروفة المعروفة المعروفة الماروفة الماروفة الماروفة المعروفة المعروفة

والرأى العضب وفيده الاباء الر والكرم العذب وهو واحد الشر ونانى المطرونالث الشيمس والقمر الهنى عسل دهر الحداثة ادغصن شمالى غض ورينى ويقل شرابى عض ورين التعدمة عروس مهرها الشكر و نور صوائه الشر الشعمة عند دمن الومه تسكنسى أطمأرا وتشتسكي غربة واسارا

ألثياب أى انهاوان كانت حسنة فتسمع عنده الومه كانسمع الحسنا الأتست الخلق من الثياب

أفقد بسمع الحميل باكتساء الحلق ويحسن القسيم بلماسه الجديد

ولوجعل الثياب على محارب لقال الناس بالكمن حمار وهومن قول أى تمام كنعمة لله كانت عنده ، فكانها في غربه واسار

كسنت سائب لؤمه فنضاءات \* كنضاؤل الحسنا ، في الأطمار

ومن الغيامة في هذا الباب ماسياً في عن المسنف من التمثيل بالأبيات الثلاثة وهي نعرالله لاتعباب والكن \* ربمااستفجعت على أفوام لأيليق الغنى وحده أى يعملي ولا فوربهمة الاسلام

وسخ الثوب والعمامة والبرذون والوحه والقفا والغلام

وقوله وتشنكي غرية واسآرا يعني ان النعمة عنده غرية أسيرة لايه ايس محسلا وأجلالها فهسي لديه ادخدلة أحندة [ولى المغر ور يرسف من الرعب في حلق و يحرى مع الربيح في طلق) الرسفان مشي المفسدوالحاتي حسم حلقة والمرادم احلق الفيود والطلق بفتحتين الشوط (دارت رحاالحرب بين أعمارتهام) أى تعسير كالشي المباح في عدم الامتناع ومهولة التناول بالسيوف والرمام (ودماء أتستباح وأحسام نطاح) أي تهلك من أطاحه اذا قلافه في مهلكة (وأرواح تسوَّى باالرباح) من سفت الريح التراب ذرته (فالسيوف للهامات دامغة) أى ضار به على الدماغ قال تعالى بل نقدف بالحق عملي البياطل فيدمغه أي يصيب مقتله (والرماح في الاكادوالغة) من ولغ المكاب في الاناء اذاكر عفيه (ومن نظمه قوله \* لقدراغني بدرالدحي بصدوده \* ووكل أحفاني برعي كواكيه) معورأن ريدمدرالدحي الحبيب في حسيه وحماله واله الذره بصدوده والاولى أن يكون المراديه يدر السماء وهومضاف الى الدحى الازمته اياها ور وعه اياه يصدود حبيبه ان البدركان مشرقاتما ماحالة صدوده فظهر صدوده به فسكأته اذارآه المحدور راعه بهكذاذ كرالبكرماني والضمير في بصدوده ليس لهمرجع من الكلام على هدا التقدير بلهو راجع الى متعدة ل في الذهن والذي دعا المكرماني وماشعرا النزجع ارادة بدرالسماءانسافة السكواكب اليضم مرهوهي انما يحسن انسافه اللب درالحقيقي والذي تخطر بالبيال ان في البكلام استخداما فلذكر البدر أولا من ادامه الحيدب ثم أعاد عليه الضمير في كوا كبسه بمعنى بدرالسما ولاشهرة في ان الاستخدام من المحسنات فالحمل علمه مخلص من المسكاف ومورت السكادم حسنا (فيا حرمي مهلاعساه دعودلي ، و ما كبدي صبراعلي ما كوالمه) مهلاأي المهل مهلا وقوله عساه يعودلي أي لعله معودلي وعسى هذا حرف من أخوات النقال اس هشام في أوضع المسالك السابع من الأحرف النامسية للشدرا الرافعة للفيرعسي في لغة وهي بمعنى لعل وشرط اسمها أن مكون شمرا كقوله فقلت عساها لمركا من وعلها \* تشكي فآتي نحوها فأعودها وقوله \* أقول الهالعلى أوعساني \* وهي حمنت لا حرف وفاقاللسرافي ونقله عن سيبو يه خلافا العمه ور في الحلاق القول الفعلية الولاين السراجي الملاق القول يحرفيها التهيى وعلى القول بأنها فعل من أفعال المقارية ومعناها الرجاء بكون المهما الضمير المتصل مهاوه ومن استعارة ضميرا لنصب مكان التمارالوفع أيعسىهو وخرها يعودوقد عاعملي الندور فيعدم اقتراه مأن وقدأ طال المكرماتي في تشرير عسى التي للقارية ولم يعرج على ما في المدت وقوله و باكبدى صبرا أي اسبري على ما كواك معمدم الكاف حطا بالا كبدلام امؤنثة من الكي وهو الوسم بالنارأي أحرقك بنار الهوى فلاحيلة الاالصرير والأسى وبينكوا كبهوكوال به الجناس المركب المفروف (وقوله أيض \* ضاف درعى ف هوى قر \* قدرالقلب وماشعرا) ﴿ ذَرَعَى أَى قَلَى قَرَالْقَلْبِ أَى غَلَيْدِهُ بَالْقَمَارِ بِسَالِ قامرته

ولىالمغرور يرسف من الرعب في حلق و يحرى مع الربيح في لملق دارت رجا الحرب بين أعمار تماح ودماء زستباح وأحسام تطاع وأرواح تسفى ماالرباح فالسيوف للها مان دامغة والرماح في الا كادوالغة ومن نظمه قوله لقدراء في بدرالد حي رصدوده ووكل أحفاني برعى كواكبه فياجرى مهلاعماه يعودلى و ما کبدی صبراعلی ما کوالنه وقوله أنضا **شاق صدری فی هو**ی قر

قصرته أى عليه في القسماركانه خاطر دفي الهوى بقليه فغلبه وفار بخطر في الهوى بقليه وماشعرا يجوز أن يعود الى القلب أيه قره و يجوز أن يرجع الى القصر وهو أقرب وان كان أبعد أى ماء المقمر بأنه قرقلى (لبث أحفاني به سعدت \* فنرى الجفن الذى فترا) أى فتسطر أحفاني حفنه القاتر أى المنسكسروا لفتور بما تمد به العبون وفيه تحتيس مركب مفروق (وقوله أيضا \* تفرق في الخاطم شنفسي أقول الهاسقنى \* فان لم يكن راح لديك فريق وعندى شعبة وفريق \* الخاطم شنفسي أقول المعبة وفريق من قلى وفرقة منسه وعندى شعبة وفريق مته فقد شاطرني في قلبي وقاسمني فيه وقوله الماظم شنفسي البيت بعني الماطم شناي المتعطشة الى حبيبها أقول له اسقنى من الصهبا فان لم يكن راح لديك تسقني المها فريق المقادر بقائمة ومن حقيه المنافية ومن حقم أن يكون مطلو به من حبيبه المنافق المتقسل بني عدم المنافق المنافق

وأن المدامة من ربُّمه \* ولكن أعلل قلما علملا

انتهبى وحاول الناموسي الجوابءن الشآعر فقال ولبس يقول همذ الان الراح عنده أعزمن الريق الم المقول ان تعللت بعدم الراح فكيف تتعلل بعدم الرابق أى دأ مك وديد نك المنع في كل شيّ سألته منك واني عطشان بي طمأ ودواؤه اما الراح أوال يق فه بني قبلت قولك ليس لدى راح فيكنف أقسل ليس لدى ربق فافهم انتهبي ولا يحيي على المنصف أسمأذ كره الناموسي وانكان في نفسه صحيحا له كن المدت لامدل عليه فلا مدفع به اعتراض المكرماي وفي هدنان البيتين أيضا تحتيس مركب مفروق (وقوله انكرت من أدمعي تترى سواكها \* سلى جفوني هل أبكي سوال بها تترى يحوز فها الصرف وعدمه ساعلى ان الالف فها للالحاق أوللتاً نيث فن جعلها للالحياق صرف ومن حعلها لآتاً نيث منع وقدقرئ بهمافي قوله تعبالي ثم أرسلنارسلنا تترى وهي الوتر وتاؤها منقلبة عن الواو أي واحدا بعبد واحدوهي في البيت غيرمتونة لاضافتها الى سواكها أى متنابع سواكها بقول ارك تسكر من تتاسع إدموعي الساكبة فاسألى حفوني فانها تعلم اني لا أمكن على سواك تمايقال مكاه و مكي عليه اذا تكي تأسفا علمه عن الأصمعي و يكيمنه اذاسها عليه فيكيمن أحل مافعل به وقوله من أدمعي في موضع الحال من تترى وتترى مفعول بهلأ سكرت ومضاف الى سواكها وقال النجاتي سواكها مشدأ وتترى مرفوع تقدير اخبره مقدم علده والحملة فى محل النصب على الحال من أده بي التهبي ولا يعني على المتأمل فساده ولم سن موضع أدمعي التي حعل الجملة حالا منها وقدهه م البيت على صباحبه مهمه اللاعراب وفرّت علمه ا | أصل ممناه من الخينيس المراد بالمنت (وقوله أيضاً \* انالي في الهوى اسانا <del>- ك</del>توما \* وفؤادا يخفي المحتمان لمايي من ألم الهوى والجوى قول الاساني بكتم مايي فلا سوح مه و فؤادى أى قلى يحنى حريق حواهأى الهوى وهوماتعز في القلب ويؤلم تسمغ سراني أخاف دمعي عليما كتمه اللسان وأخفاه الحنان وقوله سيتراه السن للاسيئقيال والخطاب لغيرمعين كفوله تعيالي ولوترى اذوقفوا على النيار أوحرَّد من نفسه منحا لمساوغاطسه كفول أبي الطبب ﴿ لِأَخْسِلُ عَسْدِكُ تَهْدِيمِ الْوَلَامَالُ \* ا والا فشاءالاذاعة بقيال افشي سر"فيلان أي أذاعيه ونشر ووسيتراه من الستر وضهيرالا تنهن فيسه يرجع الى اللسان والفؤادوالسب من شية الكامة وفيه أيضا التحنيس المركب يريداني لا أبوح بالهوى باللسان وأخنى حريقه فى الفؤاد الأأنى لاأملك دمع العين فهو يبوح بالجوى ويعلم الناس

ایت آ حفای به سعدت فتری المفن الدی فترا

وقوله أيضا تفرق فلبي في هواه فعنده قريق وعندي شعبة وفريق ادا لمعنت نفسي أقول له استمى فانام يكن راح لدوك فريق

وقوله انگرت من أدمی تنری سوال بها سالی حفونی هل ایکی سوال بها

وقوله ان لى فى الهوى المانا كنوما وفؤادا المخنى حريق جواه غيرانى أماف دمعى عليه ستراه يفشى الذى ستراه

وبوله

لناصدت انرأى بمهقه فالاطفه وأنامكن فيدهرنا ودوأمة لاط فهو

لاتصحرنا لحماة ذائفه

مكل نفس للنون ذائقه

وقوله

وكل عني المديد عني

فرتحه اوت أوزوال فهب حدى زوى في الارض طرا آلدس الموت روى مازوى لى ومن أفاضل العلومة أبوالعركات على بن الحسين بن عملي بن حدمر ان محد وهوالماهب محور بن الحمدين بنءلى وهوالملقب بالديساج المدفون يجرجان ابن جعفرالصادق مزمجدالباقرين عسلى رس العابدين بن الحسين الشهدين أمرا لمؤمنين على بن أبي طاأب رضوال الله علهم أجعين نسب توارث كامراءن كاتر

كالرجح ألمو باعلى البوب فدح عالله له دس دساجتي النظم والنثرفنثره منثورالر ماضجادتها السحائب ونظهمه منظوم العقود زانتها الحور والترائب فَن نَثْرُهُ فَصَلَّلُهُ أَحْبُ أَن تَكُونَ مكاتبتي للامير أنفالم ترتع

ما أخفيه من الهوى (وقوله \* لناصديق ان رأى \*مهفه فالاطفه هان يكن في دهر فا \* ذو أسنة لا لم فهو ) المهفهف المسأمر البطن من الهفهفة وهو الضمور ولاطفه فعل ماض من الملاطفة والأثنة في الأسل العقدة في العودوا بنه شي يأبنه الهمه وهو المراد في البيت أي ذو تهمة باللين ومنه المأبون ولاط فعل ماض من اللواطة وأصل اللوط اللزوق بالشي والمعنى ان يكن في الدهرمة م بالأسة بلوط فه وذلك الصديق وقال الكرماني أى اله يلاطف كل غلام ضامر البطن لا للواطة بل ليلوطه هد أ الغلام اذ المأبون هوالذي بؤتى ولا بأتى انتهمي وفيه نظرلانه لايفهم من البيت وقوله (لا تصيمنَ بالحياة دا ثقه ، فكل نفس للنون دائقه) دَا رُمَّةً أَى دَاوِنُونَ والمصراع الثاني من قُوله تعالى كل نفس دَا تُقَةَ الموت فالنفوس تموت بانقضاء أرواحها الطبيعية والأرواح تبق بإيقا منشها الأزلى وبين ذائقة وذائقة جناس لاحق وقوله \* وكل غني شبه مه غني \* فرتجم عبوت أوز وال \* فهب حدّى زوى لى الارض لمرا \* أليس الموت روى مازوى لى) مرتجع أى مردود اماعوت صاحبه أو زوال عناه وهب حدى أى يختى وحظى روى لى الارص أى ضمها وقبضها لأحلى وحصلها تحت ملكي من قوله عليه الصلاة والسلام زو يتكى الارض فأريت مشارقها ومغار بهاوسسياغ ملك أمتى مازوى لى منها أى ضمت من أطرافها حتى طالعت جميعة كافها وقوله البس الموت يزوى أي يصرف لان الزوى كاليجيء بمعنى الضم يعيى عمين الصرف أيضا وحيند يعدى بعن أى أليس الوت يصرف عنى ماجمعه لي يحتى وقيل معسى يروى عنه وفي روال معز وى لى تعنيس مركب مفروق (ومن أفاضل العلوية أبو البركات على من الحسين ابن على برجعفر بن مجمد وهوالملقب بحور بن الحسين بن على وهوالملقب بالديباج المدفون يحرجان بن حعفرالسادق بن محدالياقوين على رب العبايدين بن الحسين الشهيدين أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضوان الله علمهم أجعين فال الكرماني بن الدأمله بطارف فصله ويحلى طهارة نسبه سراعة أدبه و برجيع من حسسن المرومة وكرم الشيمة وعقة الطعمة الى ماتو اتراً خياره و يشهد عليه آثاره فن شعره يكذب الظن اقص الأمل \* يقطرمن خدّه دم الحمل الراثق قوله

يكاد ينفض ورد وجنه \* اداعلاء الخيال للقبل

(نسب توارث كابراءن كابر \* كالرض أبهو باعدلى أنبوب) في كثير من النسم كابرعن كابر برفع كارعلى انه فاعل توارث وعلها شرح النجاتي وقال الناموسي توارث كابراعن كابركد اصع مصب كابرا على الحال وفي السحاح توارثوه كاراعن كارأى كبيراعن كبير حال من الضعير في توارث أى نسب توارث هودلك السب حالكونه كابراعن أبكابر أىالولد كابروالأب كذلك انتهمي وهسذا يقتضي أن يكون نسبامنصو بامفعولا لتوارث مفدماها وقوله أنبو باعلى أنبوب أي تفو عاليته أنبو بافانبو باأى كعبا فوق كعب ونصب أنبو باعـ لى التم يركاني الكرماني والنج الى و يحو زأن يكون عـ لي الحال تأويل مترسا كقواهم جاؤار حلارحلا وهوانس بالمراع الاولا يتطابق المشبه والمشبه به فالحال و اعد وأرى التجامة لأبكون تمامها \* المحبب قوم ليس بابن تحبيب (قدح ع الله له بين ديباحتي النظم والنثر) ديسا حما الوجه وجسماه (فنثره منشور الرياض جادتها

السحائب) منتورالر ياض رهراتها المنتورة على الارض و يحمّل أن يكون مراده بالمنثور نبتاله زهر أحرصغ والأوراق لميب الراغة ينبت في الصحارى و يستنبت في الدوت لطيب عرفه ونضارة زهره وقد مدّد أوله المولدون في أشعارهم (ونظمه منظوم العقود زأنتها النحور والتراثب)هي حدم النريبة وهى عظام الصدرمان النرقوة الى المندوة يريدان تراثب الحسان تزيدة لائدها حسنا بحسنها فيصير حسم امضاعفا (فن نثر منصل له أحب أن تكون مكاتبتي للامير أنفالم ترتم) يقال روضة أنف لم يعها

أحد فقوله لمرتم صفة كاشفة لعني أنف وكذلك قوله (وبكرا لم تفترع) فتفترع صفة كاشفة ليكرا وافتراع البكرافتضافها (وسائبة لاتركب ولانحلب) هي من الابل ماسيبت في الحاهلية اند ادر فترعى الكلاونردالما ولاتركب ولانحلب ومنه قوله تعالى ماجعل الله من بحيرة ولاسائية والعدني انى أريد أن لا استعمل في مكاندتي اليه ماندا والته الألسينة وتساسحته الأزمنة من الألفاط والمعاني لأكون في خدمته واحدا في الكتاب لا واحدامهم أولا صون خالصة الود و وثيق العهد عن مستعمل الأفواه ومتذل العبارات (فلاأشوبها) أى مكاتبني مضارع شامه خلطه (بأرب) أى ماحة (ولا أنسب الماسب) السبب الحب وكل شي سومسل مالي غيره وهدا اهو المرادهذا (فعدل) بالنسب مصدر ععنى المفعول حال من الضعير المستتر في ترتع و يحتمل أن يكون مفعولا مطلقا لتكون من غيرلفظه (من لايشين)أى يعيب (ولاءه)أى حبه (للمع ولايشوب) أى يخالط (دعواه عنت) أى اثم أووقو ع في مشقة وفي بعض النمخ عيب بالساء وألباء مكان عنت (ولا لمبع) بالتحريك أي دنس تقول منه طبيع الرحل بالكسروط بيع السيف أي علاه الصدا (على ان الاضطرار يغير) من الغيار (فوجه الاختيار) أي شينه ويشجه والجلة عالمية أي أحب والحال ان الاضطرار الح (والعدرفيه) أى في الاضطرار (مقبول عند ذوى الاخطار) أى الاقدار العظام (والاحرار) عطف على دوى يعنى المدم يقيلون عدر المضطرلان الضرورات تبيع المحظورات بريدان مكاتبتي المال كنت أأحبأن لايكون لهاسب غبرالمحبة لكن الصرورة أطهرت الهاسبا آخروهوا اشفاعة لمن له عليسه حق الحوارا اشارالهـ مشوله (وفلان عسى محق الحوار) من المس أى قريب منى وعماس لى قربا وجوارا ودمة ودارا وأراد بفلان من استشفع بالكاب عند ولأجله واستعطفه عليه (ولقدنشر جرائد شكره) جمع جريدة بمعنى دفترا لحساب والشهير في شكره يرجع الى الامبر وهومن اضافة المصدر الى مفعوله ويحوز أن يرحد عالى فلان من اضافة المصدر الى فاعله (وأظهر بحسن النشر خيايا) جمع خبيئة بمعنى مخبوءة أي مصونة ومحموظة (بره) وفي مرجع المضمر الاحتمالان المتقدّمان (فلأ الارض ثناء) على الامير (والسماء دعام) له وأنماخص الثَّنا ، بالأرض والدعاء بالسماء لان الثُّناء يكون بين الناس والدعاء يرتف عالى حضرات القدس كاقال تعالى اليه بصعد الكلم الطب والعمل الصالح يرفعه ولان السماء قبلة الدعاء (وعادة الأميرأن يحيى الآمال) أي كانت الآمال أموا تاليأس أرباما عمن يتجزها أو يتعدبها فأحياه أنداه ونعثتها يداه ولقدأ جادأ بواسحاق الغسري في معناه

وهسى يها برهان عسى بن مريم به ادافتل العجالجيق المطالبا النام وهسى يها برهان على المالية الما

وبكرا لمنفرع وسائية لانركب ولا تعلى فلا أشومها بأرب ولاأتسبب الهساسبب فعلمن لابشين ولامه لحمع ولايشوب دهواه عنت ولالحبع علىان الاضطرار يغبرنى وستهالاختبار والعساذر فيسه مقبول عنسا ذوىالاخطار والاحرار وفلان عستى بعقى الجوار ونف دنشر حرائد شكره وألمهر عسن النشرخيا باره فلأالارض ثناء والسماء دعاء وعادة الأمير أنجى الآمالوي ترق الأحرار بالاموال فليعلم ممكر ماهد االأمل يحظولها ولا عصله يحطولها ان شاء الله تعالى وله أيضا رفعتى هذهوأ ناعائدمعود وقاصد بالزيارة مفه ودأخالمب أحدقاني

اشتعلابالحرارة المتصاعدة وكى عن أعالى البدن بالسماء (وأرضى رعده) أى أطرافى وأسافلى توقعد للانتياب الرعدة واعتراء النفضة وكى بالارض عن الاسفل كاكنى الشاعر في سعة لفرس حيث قال داداما استحمت أرضه من سمائه و (تنتاجى الحيى) أى تأتيني فو به فنوية (ولا تفارقيى الشكوى انفسى نفسان) لا جماع حرارة الحيى في أعاليها و بردار عدة في أسافلها فنعددت تعدد ااعتباريا و يجوز أن يريد بالنفسين ما يعرض له من التردد في الامورمن الاقدام تارة والا هام اخرى وعدم توطين النفس على أمر واحد لشعف القوى الدماغية كابقيال فلان يشاور نفسه (ونفسى) بالتحريل (نفسان) أى ان نفسه ينقطه في احناء الضلوع لضعفه في عسير الواحد منه اثنين كاقال الحسرار زى تقطيري المهاد ذكرته به تقطيره أنف اسي له الصعداء

ا(كان\لحولشا لهرني فصوله) أي جعلشطرامنها لي وشطراله (فنلت غرّته وجحوله) الغرة ساض في حيرة الفرس فوق الدرهم والحجول مافي قواعمها من الساض ويقال له النحصيل أي زات ما فهر من شبه | فسولهوه مافسل الرسع والسيف وهما أحسن الفسول (فالربيع بين عيني وخيشومي) لمكثرة مايسبل من الما منهما لا ختصاص الربيع بكثرة الانداء والامطار وفيه أيبيام لان الربسع أيضا النهر (والصيفكامن بينصدري وحلقومي) للصرقة اللاذعة والحرارة المفرطة مثل مايكون في الصيف من هذه العلة العبارضة له وكانت الزكام (وماعرف الهده العلة ساميا الذاني رأيت نفس الحرية متشكية أفشاركتها في شكواها) النفس ههنا عمد في الذات ريد أن المكتوب المدودات الحرية وأصلها فلما ا تشكىشىءلى ذلك فشاركته في علته موافقة ومواسا فله (ووحدت عن الكرم والكال متأدية فاحتملت عها أذاها) لتخلص أو يخب عها ما تعمل ته من أعباء تلك العلة وهو أمر تخسلي من تطرفات البلغا والشعراء (وقلت عتد لا) أي منقاد الما تأمر به محته والغيرة عليه (لاحم ثلا) المثل ضرب المدل أى لاضاربا مثلايث يربذلك الى أن البيت له لالغير مفهو يتمثل به ﴿ وَنَعُودُ سَمِدُ نَاوُسُ مِدْ غَيْرِنَا \* المت التشكي كالمالعواد) ليت التسكي الصراع ف محل نصب على المفعولية بقول محدوف هو حال من الضمر المستترفي أهوداً ي وأعوده قائلان كقوله تعيالي والملائكة مدخلون علمهم من كل ماسسلام عليكم أىقائلين ذلك وانميا يقولون دلك حرسا عسلي نفاسة سودده وفدا الهسيمته (تمذكرت ماأعد الله تَعَمَّلُ لَلْعَبِأَدُمُن تُوابِ) الصَّرِعِلِي (العَلَةُ فِي المُعَادِ) يَتَعَلَّقِ يَقُولُهُ أُعَدُّوا نُمَا قَدَرِنَا افْظُ الصَّبِرِلاتُ العلة اذا قرنت بالفجر والسخط من العبد فلا ثواب له علم الرار عما كان موز ورا وأيضا المواب يكون فيمقابلة فعسل للعب دوالعلة ليست من فعله بل الذي هومن فعله تجشيم نفسه الصبرعلها ومجاهدتها عليه (فاستصغرت عندذلك) أي عندذ كرما عدّالله تعالى للعباد (مااستعظمته) أي وجدته عظماً من تشكى المكتوب اليه (وسهل مسلكي وان استوعرته) أراديه ماسلكه في رقعة العيادة من التسلية (وقلت مسيح الله تلك النسمة) أى الانسان وتطلق النسمة على النفس أيضا ومعنى مستحها شعاهامن مستعالرا في وآلآسي العضو المعلول الموجع أومن مستح المغتسل أعساءه لازالة ماعلهامن قذراً وأذى وكأن عبسي عليه السلام ادام عيده على عليل شفاه فسمى مسجا لذلك على وحه (وأعطى الشيخ ما) أى سبها أوبدلها كقوله فليت لي م قوما ذاركبوا ، شنو الاغارة ركاناً وفرساما (أمنامن القلة) أى من قلة المال الزرية دوى الإخطار من الرجال و يحسم لأن وادقلة العرفيكون دُعاته الطول العمر (وأعمى عنه ناطر الرامان) كيلا بعشه لكال محاسته (ولاطرق الى فنا له طوارق الحدثان) طرق للشيُّ جعسل له طريقما والطوارق جمَّع لهارق وهوالآني ليلاوج على فواعل لانَّ المرادية مالا يعقل والحدثان والحادثة والحادث كلها عصني واحدوه والصيبة (وتمنيت اني واصلت)

وأرضى رعدة تنابى الحي
ولا تفارقى الشكوى نفسى
الفيان ونفسى نفيان كأن الحول
الشاطر فى فسوله فنلت فرنه
وهوله فالرسع بين عنى وخيشومى
والصف كامن في صدرى
وحلقومى وماعرف لهذه العلة
سيبا الااني رأيت نفس الحربة
متأذية فاحملت عن الكرم والكال
متأذية فاحملت عن الدرم والكال

ونعودسدناوسدوغرنا
المتالتشكى كان العواد المتالتشكى كان العواد غرز ماأعدالله تعالى للعباد من قواب العلاقى المعاد فاستصغرت عند ذلك ما استعظمته وسهل مسلكي وان استوعرته وقلت مساللة تلك النسبة من العله وأعطى الشيخ بالمان ولا طرق وأعطى النبية بالمرازمان ولا طرق وقيت وقيت وأعلى عنه نا طرازمان ولا طرق الحدثان وغنيت المواحلة

أى وصات من الوسل صدّ القطع (غدوى برواحى) الغدو السير أول النهار الى الزوال والرواح السير العده واكثر ما يطلق على الرجوع كافى الحديث تغدو خماسا وتروح بطانا (في زيارة الشيخ مشاهدا للحال) أى حاله (واقباله نحو البرو والابلال) مصدراً بل الرجل اذابراً من مرضه (ولكن حيل بن العير والنزوان) مشل يضرب فى منع الرجل مراده وأول من قاله صفر من عمرواً خوا لخساء وذلك انه طعنه ربعة الاسدى فأدخل حلقة من حلقات الدرع فى جوفه فضي زمانا حتى دلته امراً ته فرتما رحل وكانت ذات خلق وأوراك فقال لها هل ساع الكفل فقالت نع عما قليل وذلك بمسمح من صغر فقال أما والته لوقد رت لا قد منك فبلى فقال لها ناوليني السميف انظر اليه هل تقله يدى فنا ولته فاذا هو لا يقله المواتفة ويرتبا الله المواتبة المو

أرى أمصخر الاتمل عبادتى \* ومات سلمى مضعى ومكانى فأى امرئ ساوى بأم حليسلة \* فلاعاش الافي شقى وهوان أهم بأمر الحزم لا أستطيعه \* كاحيل بين العبر والبزوان وما كنت أخشى أن اكون حنازة \* عليك ومن يغتر بالحدثان فلاموت خعرمن حياة كأنها \* معرس يعسوب رأس سنان

كدافي مستقصى الامثال وقوله فضعن زمانامن الضعانة وهي الزمانة يقبال رحل ضعن أي زمن مثلي وسلمى المذ كورة في البيت الاؤل هي حليلته التي هم بقتلها فلم يقدر وقيل موردا لمثل غسرذلك وحيل في المثل مسند الى ضمير المصدر المفهوم من الفعل أي وقد حيل هوأي الحملولة لا الى بن لانه تكرف غيسر متصرف فلا يكون مسندا اليه ولا ينوب مناب الفاعل (وعلى حالتي هذه فاني استريح الى خبرسلامته) على عصى معوا اظرف في موضع نصب على الحال من فاعل استرج أى استرج ملا سالهذه الحالة (وأحصل لتفسى منه) أي من خبرسلامته (منة) نضم الميم وتشديد النون أي فوَّهُ (وله أيده الله بأهدائه) أىخبرالسلامة (الى يد) اىنعمة (ومنة)بكسرالميم وتشديدالنون أى امتنان ولهجار ومجرور في موضع رفع خبر مقدَّم ومنة مدِّد أمؤخرواً بده الله جملة اعتراضية (ورأيه في اتحافيه) أي يخبرا سلامته (موفق أنشاء الله تعالى ومن نظمه قوله \* وأغيد سحا ربا لحاط هيئه \* حكى تتسمم البان أملودا) الواووا ورب والأغيد الناعم من الغيد بفتحتين وهو النعومة وهي غيدا ومال ططه ولظ المه نظرا السمعوخرهمة واللعاظ بالفتهمؤخرالعين وبالكسرمصة ولاحظه أيراعاه والأملود الغصن الرلحب الأملس والملادة والملاسة بمعنى والعسني ورب أغيسد يسحرالا لباب بغمزات الحاطه يحكي في تئسه في مشيته وتحتره في سعيه غصنا من البان لا نعطافه وان توامه والبان شحر الخلاف وأغصاله معتدلة لينة يشيه بها الحسان في استقامة القامة واينها وهو كثير في أشعارهم (ملخت بذكراه عن الصبح ليله \*أسامر ووالكاس والناى والعودا) أي لم أزل أعلل نفسي بند كاره وعُدْ محاسنه أو بمدا كرتي معه تبار بحالب وتصاريفه في ليلة حتى سلخت الصبع عنها وشاهدت الفعرمة اوهومن قول أي نواس اسقىمرفاعقارا وتسلخ الليل مارا

وقد نقد موقوله أسام والمصراع أى كنت ميراللأغيد المذكور أو مهرالذكراه و مهراللذاى والعود والسكاس في هذه الليلة (ثرى أنجه ما لجوزا والفيه م فوقها به كاسط كفيه ليقطف عنقودا) الجوزاء أحد البروج الاثنى عشروا نجم الجوزاء هى النجوم المنقار بة منها المنسوية المها والنجم معرفا بأل علم بالغلية على الثرياق وله كاسط كفيه أى كرجل باسط كفيه أى مادهه ما منشورة أسابعه ما ليقطف منقود اوالثريا تشبه في انتظام أنجمها سنو برية منسقة بعنا قيد العنب ومنه قول الباخرزى بصف عمد وحه بالرفعية في المنافعية في النبط المنافعية في المنافع

غدوى برواحى في زيارة الشيخ مشاهد اللهال وافياله نحوالبره والايلال والكن حيل بين المعبر والبروان وعلى مالى هذه فانى استريح الى خرسلامته وأحصل النفسى منه وله أيده الله باهدا له الى يدومنه ورأ به في انتحافيه موفق ان شاء الله تعالى ومن نظمه

وأغدسها وألما لما عنه وأغدسها وألما لما عنه حكى بنده و البان أملودا سلمت بد كاه عن الصحالية أسامره والكاس والناى والعودا ترى أنحم الحوزاء والنجم فوقها كاسط لفيه المقطف عنه ودا

قال الاحمى الجوزاء تمر على جنب وتعارض النجوم معارضة ايست بالمستقية في السماء واذلك قال عبد الله ذو النجادين دليل النبي سلى الله عليه وسلم

تعرضى مدار جاوسومى \* تعرّض الجوزا والناجوم \* هددا أبوالقاسم فاستقيمى الان الثر با تطلع فوق الجوزا و استطالة مطالعها (وكتب الى أب المسكر الحوارزمى المن كان ذبى افى اعتلات \* فداك ذب صغير سفير \* وان كان هجرى من أجه \* فذلك طلم كبير \* سدودل عنى صدودا لحياه \* وصد سوالا يسمر يسير \* فزر فى فليد الاتحد شاكرا \* لحديد القليل كثيركثير) قال الكرماني هذه الأسات المكتوبة للغوارزمى قوافي المكر "رقيم عنى واحدوا لمرادمن تكريرها مبالغة في تقريرها وتوثيق في دعواه وأراد تثبيت المذكوريد كومر " بن كفوله عليه الصدو المراد فان العقبة كؤودكؤود وأخلص العمل فان الناقد مسير رواه في وسف النقائق) قال صدر الافاضل النقائق مبعر محشوم عرب عن نسكانه وهو الغطاء مأخوذ من نسكان والغرائق والغرائق والغرائق والغرائق والغرائق من عن منادرالى أمثال حيد الغرائق الحيد العنق والغرائق والغرائق من منادرالى أمثال حيد الغرائق المحدد الغرائق المتدادها وتم حياسة وضم الغرب المعمد وعيم على فرائيق أيضا

(الى جامع اللذات للساوحودة \* قضى حقه لها وبست علم حادق) الى جامع اللذات بدل من قوله أمثال حيد الغرائق باعادة حرف الجروط الماسم فأعل من طها اللهم يطهوه ويطها وطهو الحجمة قال

امرؤالفيس فظل طهاة اللهم من بين منضع \* صفيف شوا و أوقد يرم يحل يعني قضي طبخه طامخ وماقصر فعما وحب من حق الطبخ

إلى ملى السفود عند مسلاله \* كرنجية زينت بحدلى المخانق) السفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللهم والصلاء بالمدمد رصلى اللهم يصليه صليا وصلاء من باب ضرب شواه وفي الحديث اله أتى بشاة مصلية وقوله كرنجيسة المصراع أي زينت بقلاند الدرر والمخانق موضع الخناق من الجيسد وهوموضع القلادة بريد بلا لما يترشح منها حال شيها من الزيد كقطرات العرق مستديرة محيطة بها أوما يحفه امن الشجه ما الأييض فانها تسود من صلاتها بالنار و يخرج كقطرات الترشيح سينها

(فبعض تدلى كالوشياح و بعضه \* منوط عليه في محل المناطق \* فانجع لقبت الحسير في حاجه المرئ \* وفي بشرط الودّغير بماذق ) تدلى تهذل واسترسل و محل المناطق الحصر من الانسيان

والوسط من غيره وقوله غيرمماذق أي غير مخالط محسه بالعداوة ومنه المدن في قوله

حتى اداجن الظلام وأختلط \* جاؤا عدق مل رأيت الدئب قط

أى بلبن مخلوط عاء يشب ولون الذئب ومنه المثل هذا ومذة وكان الأولى بالمستف أن لا يشت مثل هدد الابيات ولولم يكن اصاحبها غيرها لان مثل هدد وتقع بين الادباء تفكها في حادثة أواحما ضافى خطاب ولا يرضون باثباتها عنهم في كاب ادعالها يقع ارتجالا وبدا هة من غير المعان فكر ونظر في أو ورسفسا فة وكان المصنف كان به الى النقائق قرم فاستسمن منها ومن الشعر المقول فيهاذا وزم (ومن أفاضل أضرام مم القاضى أبوالقاسم على بن الحسين الداودي بهراة) مدراً هل الفضل وفرد أعيان الادب والعدم يضرب في المحاسن بالقدح المعلى ويسمومنها الى الشرف الأعدلي وأخباره في الكرم مد كوره وما شره في الرياسة مشهورة مأثوره وله من غرر المنظوم والمنثور ما لا يحفى على في الكرم مد كوره وما شره في الرياسة مشهورة مأثوره وله من غرر المنظوم والمنثور ما لا يحفى على المداهد و المداهد و المنافورة و المداهد و المداهد

وكنسالي أى كرا الوارزى لئن كان ذى أنى اعتلات فانالان دسي مغرسفات وانكان معرى من أجله فذلك فلم كبيركبير صدودا عنى مدودا لحيا ومدسوال يسبريسير فزرني فليلا تحدشا كرا لديه القليل كثيركثير ولدنى وصف النفانق فانكنت تهوى اليوما كل النقانق فبادرالى أمنال جيدالغرانق الىجامع اللدات لمساوحودة ففى حقه لما مرسنعة عادق تراه على الده ودعند صلائه كرنعية زيت على المحانق فبعض تدلى كالوشاح والعضه منوط عليه في عوالنَّا لَمْقَ فاعتبولقت المرفى عاحة امرئ وفي شرط الودغرمادق ومن أفاضل اضرابه سم القاضى أيوالغاسم على سالمسين الداودي

أحدفى كل ملدومن نفثات حكمه قوله

واذا الذئاب استنجت الله مرة في فداره نها أن تعود ذئابا فالذئب أخبث مايكون اذا بدا ﴿ مناسابين العاج اها ما

(وهوعندى بن يستقى أن يقال فيده ماقاله الصاحب ابعض من كان يواليه لولا ان فدرة الله عندى المنسواحد القلس في القدرة وجود مثله في كاله وفضله) أراد بقوله جنس واحدان قدرة الله تعالى لا يختلف أنواعها باختسلاف المقدورات بل هوعلى كل مايشاء قدير بقدرة واحدة لا تفاوت عندها بين الذرة والجبل والمخلة والجل يعنى لولا ان قدرته جنس واحد القلت ان مثل هدا الفاضر النحر بر والكامل العديم النظير لا يمكن ايجاد مبالقدرة التي أوجد بما نوع الانسان بل يحتاج الى قدرة أقوى منها وأحكم في الانقان (جاوز السبعين) سدنة أى تعد اها و تخطاها (وناهز التمانين) أى قاربها وداناها وهي سن مجتم العلل كاقال عوف بن محلم

ان الثمانين و بلغتها ﴿ قد أحوجت معي الى ترحمان

(واحدا الأنام متثورا ومنظوما وثانى انغمام معقولا ومعلوما) 💎 هدنه المنصو بات الار دبية عمييز لأنكاد اقلت هوثاني فلان احتمل أن يكون ثائسه في العدد أوفي المكرم أوفي الميال أوالعي إوغيرهما فيكون فيسه ابهام فرفع ذلك الإبهام بمباذكر بعسده من القييز الي تفيض منه المعقولات والمتقولات كا فيض المناء من الغدمام (شب للعملم غادماوشاب على العدلى يخسدوما) يقبال شب الغلام يشب بالمكسر شيابا وشديمة وشاب رأسه بشبب شيبا وشعبة فهوأشعب أي أرمض أي كان في الشياب والحداثة غادماللعلم فصارفي كعرالس ممخدوماء لي العلي أي على أهل العدلي وخادما ومخدوما حالان وللعلم وعلى العلى يتعلقان بهماعلى لهريق التنازع وضمن مخدومامعنى مبتوليا أومترفعا فعدا منعلى (فنءنثوركا(مەقصللەمنكابوصلتملطفةالشيخ) بصيغةاسىمالمفەولىمنالتلطيف يعنىرقعته وُكَانِه (فلطفت) أى اتصفت باللطف والرقة (لغليلُ أَى شدّة عطش (برّدته) تشبيما الهافى لطفها بالمناءالدى يردءنى حرارة العطش فيبردها (ووجه) غطف على فحليل (يُصبِيغ ألارتيأ حور "دنه)أى جعانه كاون الوردمن قواهم ثوب مور" دأى مصبوغ على لون الورد (بخبرسلامته) متعلق ببردته (الق نسيمها عندى نسيم الجنان والوسسبلة الى السلوان) السلوان مايساًو به المحزود واسم حجر بدق و يُخل و يستى به العاشق فيسلو والأطبا • يسمونه المفرح (وله فصل كيف لا أعتدَ بصنع الله لى في نخيلة ردّه) فعيلة من النحل أى مصفاه وما ينخل منه (وعقيلة) أى كريمة (عهده وقد قبلني في الله) أي في مرضانه إ (أَخَا حِينَ عَزَالَاخَاهُ وَعَدَمِ بِنِ الْأَوْدَاءَ الْوَفَاءُ وَكَادِلاً يَصَدَقَ فَي وَجُودُهُ مَا رَائد ) يشيرا لي المثل السائر الرائدلا يكذب أهله وهوالذي يقدمونه امامه ملارتيا داليكلا والماءو المنزل فلا يكذب لانهلو كذب لهلك وأهلكهم فيعود ضرركة معليه أيضا لمشاركة الهم في الانتفاع قال الشاعر

ولايكذب الروادمانع أوابه ، أذالم يكن في الارض مرعى ومشرب

(ولا يظفر بهمامض) أى دُوسالة (ولاناشد) أى لها البالضالة (وأصبحت المسافاة) بين الناس (مخاته) أى مخادعه (ومخاتره) هي أفس الغدر (والمخااصة مكاثمرة) أى مداهنة من كشرالسن اذا أبداها للفحك المهاراللسرورمع ايغسارالسدور وأسلها في الكلاب وهي اظهار أسنانها وأسابها ومناحرة) أى مخاصمة كان كلامن المخاصمين ينحرما حبه لشدة منقه عليه (وقد كان المخابون في الله أقل من القراء القلة و يجوز أن يكون المراديه الشاكرين لقوله أهالي المناه عليه رونق الشبيبة) أى طراوتها ونضارتها والجملة الاسمية حالية المخابون عيادى الشكور (والاسلام عليه رونق الشبيبة) أى طراوتها ونضارتها والجملة الاسمية حالية المناه الم

وهوعندى ممن استعنى أن يقال فيه ماقاله الصاحب ليعضمن كان واليه لولاأن قدرة الله عندى حنس واحد لقلت ليس في القدرة وحودمثله في كالدونسله جارز السيبين وناهراأتمانينواحد الأنام منتورا ومتظوما وثانى الغمام معقولا ومعلوبا شب للعلم خادما وشابء لى العلى مخدوماً فن منثور كلامه فعسل له من كتاب وصلت ملطفة الشبيخ فلطفت لغليل بردته ووجمه بعسبغ الارتباح وردته غبرسلامتهالتي تسعيها عندى نسيم الجنان والوسيلة الىالسلوان وله فعسل كيف لا أعتد بصنع الله لى يخيلة وده وعقيلة عهده وقدقبلى فيالله أخا حينه والاخاء وعدم دين الأوداء الوفاء وكادلا يصدق في وجودهما رائد ولايظفر بهما مضل ولاناشد وأسيمت المافاة مخاتلة ومخاترة والمخا اصة مكاشرة ومناحرة وقدكان المتمانون في الله أقلمن القليسل والاسلام عليسه ووثق الشبية

وهو في بردنه القشيبة وله فصل من كاب كالرسى في مخاطبة الشيخ عبائل لانه كاس شعاع الناظر ورد الفوارة ما الفحمام الماطر على المنافذ كره على بن الجهم في هذه الفؤارة على المزن ما أسبلت على الارض من صوب أمطارها على الانس مروقا وللازديار عجالسه للانس مروقا وللازديار مشوقا في كان من و با مظمة الموقد المعلن عن الاحصاء حسلة و تفصيلا تحوله قوله

رجما قصر الصديق المقل عن حقوق بهن لا يستقل والمن قل نائل فصفاء

فی ودادوخلهٔ لایقل آرخستراهلی حفارة بری هنگ سترالصدیق لیس یحل وقوله

قالو اترفق في الامورفائه

يخج ومرى الدر بالابساس وأودرفقت في حصلت بطائل ما ينفع الابساس بالاتباس وقوله

وآخلاق کأطراف الزجاج رفقت بهن رفقال بالزجاج الی آن عدن لی زبدا شهد کذال آنگون عاقبة العلاج وقوله نی مرثبسة آبی سلیسان الخطابی

مقترنة بالواووثوله (وهو في بردته القشيبة) أى الجديدة معطوفة علها يعسنى كان المتحابون أقل من القليل في حال كون الأسلام عليه رونق الشبيبة أى عَوّه وازدياده في مصرنا (وله فصل من كتاب كلامى فى مخاطبة الشيخ ما ثن لا نعكاس شعاع الناظر) يعني آني استفيده منه ثم أبعثُه اليه في مخاطبتي كاانشعاع العيزيقع على المرق ثميقع على العينوفي بعض النسخ عما ثللا نعكاس شعاع الشعس للثاطر وعلبه شرح المكرماني فقال يعنى انى استفيده منه تمافيده به كايستفيدا لناظر نوره من الشهس لان الانوار كلها مقتبسة منها ثم يرم عابيصره و يدركها بنظرة (وردَّ الفوّارة ما الغمام المساطر) الفوّارة معروفة وردها الماءرمها به يحوا الهواء فينفسل مها أيخرة وتتصاعد فينشأ مها السحاب التفال فترى الودق يحر جمن خدالله والفرّا رائماد تماهما الزل الله من السهاء من ماء فأسكنه في الارض (على المذهب الذي ذكره على من الجهم في صفة الفوارة فقال \* تردّعلى المزن ما أسبلت \* على الارض من صوب أمطارها 🗼 وله فصل كانكل مجلس من مجا لسه للانس مروّقاً) بكسرالوا وأى مريّنا من التزويق بمعنى التزييق وهوا لطسلي بالرئبق وفي يعض النسخ مرققاً بالراء المهملة اسم مفعول أي مصفي من الاكدار (وللازديار) افتعال من الزيارة قابت التآء دالالجاور تها الزاى (مشوّقا) اسم فاعل من التشويق(فُكان مرويًا) بعدَوية ألفاظه استماعل من أروا وسقاه فأزال عطَّته (مظَّمنًا) استما فأعلمن الظمأ وهوالعطش بتهييج دواعي التعطش الى أمثاله لان الأنفس لاتمل منه وتتعب أن تعودا انشدت لهمن قلائد شعره وان كانت كالحصى تتشلا يحل عن الاحصاء حملة وتفصيلا قوله

(ربحافصرالسديق المقل عن عن حقوق من لا يستقل عن والتن قرنائر فصفاء عن في ودا دوخلة الم يقل عن أرخ سسترا على حقارة برى عن هند سسترا السديق ليس يحل) القرن العديم المال والقلة قديرا ديما العديم المن فقلي المائومة ون محوز أن تحمل الفلة على حقيقها وقوله بن الا يستقل أى لا يطبق حلها وقوله أرخ سترا أى أسسبلة عن (وقوله قالوا ترفق في الأمور فأنه عن نجي ومرى الدر بالا بساس عن ولقد رفق الما المنافة بسيس وهوسو يت الراعى النباقة مريا دامس عن مريا النباقة مريا دامس وهوسو يت الراعى يسكن مه النباقة عند حلها وناقة بسوس اذا كانت لا تدر الاعلى الا بساس والمعنى قالوا ترفق في الأمور فأن المائرة في المائرة على الا بساس المنافقة بسيس ورفق لهدم كالا بساس في المنافقة بالمنافقة والمدر فقت كثيرا في المنافقة من عرفة للاساس في المنافقة والمدر فقت كثيرا في المنافقة والمنافقة والمدر فقت كثيرا في المنافقة والمنافقة و

وأخدان كالمرأف الرجاج بو رفقت به ترفقت بالرجاج بو الى أن صدن في زيدا بشهد به المدالة تكون عاقب ة العلاج) كالمراف الرجاج أى في الحدة وسرعة التأثير والرجاج بالكسر جسع زج وهوا لحديدة في أسفل الرجو يجمع أيضاع في جبع زجهة والرجاج في آخر البيت جسع زجاجة وهو بالحركات الثلاث وأما جمع زجال مح فهو بالكسر لاغسر وقوله الى أن عدن أى صرن زيد الشهد أى كالريد الخلوط بالشهد أى العسل في الطيب واللين والحلاوة (وقوله في مرثية أى سليمان الحطابي) قال المكرماني هو أحدين ابراهيم كان يشبه في عصر بأبي عبد القاسم بن سلام بتشديد الام في عصر على وهو قدوة المحققين وا مام المتقين وتسائمه على والما وقدوة المحققين وا مام المتقين وتسائمه

انظروا كيف تخمد الانوار انظروا كيف تسقط الأهار انظروا كيف تسقط الأهار هكذا هكذا هكذا الزول الرواسي هكذا في الثرى تغيض المحار رسته بسهمها الاقدار مات من لم يكن لدنيا وفتل عليمة اقتدار هي مفترة عليه خداعا وهودون افترارها فرار وقدوسف أنوالفتع البستي فضله

فآءاتله أباالقاسم استعبدت ودى شالد تلاو الامن لرال طارف وأضعفت شكرى مين نماعفت انعما وقد يضعف الندت الندى التضاعف أنان كاب منكفيه لحراثف تقبلمن أطرافهن الطرائف معيفة احسان تخر لحسها سعودا اذامالاحظتها الصحائف فواصلىمنها شباب مساعد وطالعني منهازمان مساعف وأصبح دهرى عادلا وهوعاسف وعآدن رخاءر يعه وهوعامف ومن أعيان رعاً ما السلطأ ن بن حبة لموس وانكانت نيسابور دارةراره ومعتقدضيا عهوعقاره

شاهسدهٔ سامتة ناطقة على فضله وأشهرها وأسيرها كناه فى غريب الحديث فى نهما به الحسس ألفه فى أربعين سنة والعلم وقتئذ يؤخذ من أفواه الرجال بالترجال الى البوادى وشعاب الجيال ومن متظومه قوله وماغرية الانسان فى شقة النوى ﴿ وَلَكُنَّهَا وَاللَّهُ فَيَاءُ مِا الشَّكُلُ

وانى غريب من ست وأهلها \* وانكان فها أسرق و ماأهلى (انظروا كيف تخمد الأنوار \* أنظروا كيف تسقط الاقبار \* هكذاهكذا تزول الرواءي \* هَكذا في الثرى تفيض البحار) ردائه كان يوراسا لمعاف مدوكان قراط العاففرب وكان لمود علم فرَّال وَكَان بِعرفَ شَلْ فَعَاضَ ﴿ أَحِد الدِّن والمروَّةُ وَالفَّصْلُ رَمَّتُهُ سَهِمُ مِهَا الْأَقْدَارِ بِهِ مات من لم مكن لدنسا وفتك \* بجما ولاعلب واقتدار ، هي مفترة الب خداعا ، وهودون اغترارها فرار كالكرماني أحدائس علمه وأضافه الى الدن ومايعه ملاختساسه بها أولاختسارها يه وقال صدر الأفاضل مل أوحد الدين وأحمد الدين تعريف وقوله مات من لم يكن البيت بعدني ان عقله يغلب دنساه فلايغسار بها لتفتك هقله غراة وغفلة ولااقتدرت الدنبا على عقله فاستهو بمزخارفها وتستحوذ علمه بغوائلها وقوله هي مفترة البيت يعسني هي الدنسا تفتراليه ضواحكها الملهية المخدعه وهوا دون افترارها فرارأي مبالغ في الفرار والبعد عن غرورها فنقيض عن شهوا تهاوسر ورها لعلم بخداعها (وقدوصف أبوالفتم البستىفضله في أبيات له \* أبا الفاسم استعبدت ودّى بشالد \* تلامبلامن أبر له طارف) آستعيلت ودى أى سيرته ملكالك كالعيد القن مقسور اعليك وقوله ستالد أي عِمال قديم أنلتنك وتلاه أي تسع ذلك المال القديم مال جديد لأحساس " لم أومن مرّاك بلامنة أى امتنان منك على ﴿ وَأَسْعَفْتُ شَكْرى حَيْضًا عَفْتَ انْعِمَا ﴿ وَقَدْ يَضْعَفُ النَّبْتُ النَّدَى المتضاعف) أضعفت شكري من الضعف بالفتح أي أزات فوّته حن ضاعفت أنعما أي كرورتها من الضعف بالكسر وضعف الشيَّمثله أي انشكَّري لا يقوم بنعه مك المسكر رة ثم حقق ذلك يقوله وقديصعف النبت المصراع النبت بالنصب مفعول به ايضعف والندي مأعل يعسني ان الندي مع كونه عجى الندت اذا كثرعليه وتراكم أضعفه وسقط يحته ﴿ أَنَانِي كَابِ مِنْكُ فِيهِ طَرَائِفَ \* تَقْبَلُ مِن أَ طُرِّ افهن الطرائف) الطرا ثف جمع لحريفة أي فيه بلاغات ونسكات مستطرفة ومستبدعة تقبل من أطراف هنا مالطرائف الطرائف أيضاً يعني أن في أطراف طرائعه طرائف تقب لف المالك منفس الطرائف و في دهض النسخ من أطرافهن الطوائف بالواوجيع طائفة (صحيفة احسان يخرّ لحسمًا \* سعودا ادامالأحظتها العجائف) صحيفة احسان بدل من كتاب والمرادمن الاحسان الاحسان في البسلاغة والاجادة لاالاحسأن الذي هوالجودبدليل قوله تتخر الحسفا البيت فالعجائف فاعل تخر ومحودا مصدر منصوب على المفعول له و بحوز أن ، كون جميساً حد فيكون منصو با على الحيال (فواصلني مهَاشبابمساعد ﴿ وَلَمَا لَعَنِّيمُهَا زَمَانُ مَسَاعَفَ ﴿ وَأَصْجَدُهُ رَيَّ عَادُلُا وَهُوعَاسَفَ ﴾ وعادت رخاءر يحدوه وعاصف ) شميهاب أي لهراوة ولهلاوة وطاله ني أي آناني زنمان مساعف أي مساعدوقوله وأصبع دهرى البيث أى سسار دهرى عادلانى بالدال الهسمة من العدل وهوعدما لجور في حال كونه عاسفاً تغيري وعادت ريحه لنة على تعدد ما كانت عاصفة والرخاء بالضيروالمدَّال بح اللنة والعماصف الشديدة الهبوب (ومن أعيان رعايا السلطان ساحية طوس وان كانت بيساورد ارقراره ومعتقد ضياعه وعقاره معتقد ضياعه حيث انخذها والعقد الضياع سيربها امالانع فادمعيشة بسماحيه بها أولانعسقاده في للمنه لأحلها فهسي عقدته ووثاقه المانعة عن انتقاله لنجعة مراده مثسل البهويين وأهل الوبرقاله المكرماني وقال النحاتي معتقدهه ناموضع الاعتقاد بمعسني الضبيعة وعملها

بوجعفر محدبن موسى بن أحد ابن القاسم بن حرة بن موسى بن جعفر بن عد بنعلين الحسين اب ولى بن أبي لما السرضوان الله تعالى علم أحمين أسب كأن عليه ورشوس الفعي فوراومن فلق الصباح هودا وقدخدم ملوك ٢ ل سامان وعاشر وزراءهم وكأبهم والتقط محاسنهم وآدامم فألفاظه ساسع العلوم وأتوالهمراسه العقول ومحااسه حدائق الحدوالهزل وحوامع الكام الفصل فلرتبق يتبمة خطاب ولاكرعة مأوان ولاغر محكمة ولادر واستنة ولاطرفة حكابة ولافقرة روابة الاوهىءرسة خالمره ومزةها حسه ونصب تذكره ومثبال تصوره ولاتصد أصفحة حفظه ولالدرس صمفةذكره ولا كست فبدر معارفه ولاينزف بحراطائفه ثم هو واحدد خراسان من س الأشراف العلو مقفى فؤة الحال وسعة المجال وانساع رقعة الضماع وارتفاع قدرالارتفاع واشتداد باعالعز وامتدادشعاع الحاه والقدر وقدكتنت عنه سنوادر الأخبار والاشعار ماحكمت ىعضە فى گاپى الوسوم بلطائف الكابوسأوردالآن نكاعماقاله وقيلفيه ابانة عن غررمعاليه فن شعرهقوله

وشادنوجهه بالحس مخاوط وخده عدادالخال منقوط

فسروا الضبيعة بالعقار والعبقار بالفتح الارض والغبيعة والخلاومته قولهبه مأله دار ولاعقار والضياع جمعضيعة انتهدى (أنوجعفر محمد ين موسى بن أحمد بن الفاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر ابن مجدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضوان الله علم أجعين عداه والغضر الذي لا مزيد عليه وكل مكرمة أوول اليه وقد تم الكلام في أقول به اذاماقيل جسدهم الرسول (نسب كأن عليه من شهس الفحى \* نوراومن فلق العدياح جمودا) الفلق العسبج عينه الكن مرادوه ههنأ النورأ يضابدليل اضبافته الى الصبح وعود الصبح مايسطع منه مسستطيلا مضيثا وهدانا الببت لأبى عمام ووقصيدة يمدح بماخالد من يزيد الشبباني يسف نسب هدندا الشريف بعماية الشهرة والظهور حتى كأنه نورشمس افحى وعمود فاق الصباح يظهر لكل ذى عينين ولا بتطرق اليه شك ولامين (وقد خدم ملوك آلسامان وعاشر وزراءهم وكابهم والتقط محاسهم وآدابهم فألفا لله ساسع ألعلوم) حسم منهوع وهوعين المساء (وأقواله من البسع العقول) المراسيع الأمطار يتيي عني أول الربيسع رزنت مراسع التحوم وماما \* ودق الرواعد حودها ورهامها وعني بالنجوم الانوا وقيل المرابيع جمع مرباع ومي النافة التي تنتيف الربيع (ومجالة حمد اثق الجدوالهزل وروامع المكام الفصل) الفصل مصدر وصف به المكام مبالغه كردل عدل أوهو بمعنى الفاصل بينالحق والباطل أو بمعنى المفصول بعضه عن بعض بحيث لا تلتبس معانيه عسلي من يتحاطب مه وهذا الأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم (فلم تبقي يتمم خطاب) أي خطاب كالدرة البِدَّنة في النفاسة (ولا كرعة صواب ولاغزة حكمة ولادرَّة نكتة ولا طرفة حكاية) الشي الطريف الستبدع لدى هليه طراءة الحداثة (ولافقرة رواية) الفقرة حدلى يصاغ عسلى شكل فقر الظهرشبه مه الكامة المستحسنة فأطلق علها (الاوهي عرضة خاطره) أى نصبله قال تعالى ولا يتجعماوا الله عرضة لأبيمانكم (ونهزة هاجسة) النهزة بالضم الفرصية من الانتهاز والهاجس مايتحرّ له في القلب (ونصب لذكره) أي منصوبه (ومثال تصوّره ولا تصدأ) أي لا تتغير (صفيحة حفظه) صفيحة السيف عرضه بهني ال حفظه كصفيحة السيف التي لا تصدأ (ولا تدرس معيفة ذكره) من الدرو سُ لامن الدراســة (ولايكسف يدر معارفه ولاينزف بحراطائفه) يقيال نزف البسثر اذا أخرج ماءها كنزحها (ثم هُوواحدخراسان من بين الأشراف العلوية في قوّة الحال وسعة المجمال واتساع رقعةالف باعوارتفاع قدرالارتفاع) الاؤل بمعنى العلووالشانى الدخل وهوارتفاع الارض أى غلاتها (واشتداديا عالمز وامتداد شعاع الحاموا اقدر وقدكة تعنه وينوادرالاخبار والاشعار ماحكيت بعضه في كابي الموسوم ولطائف المكتاب وسأور دالآن نسكتا) حميع نسكتة كنقطة من نسكت في الارض بقضاب وغوه أى ضرب فأثر فها غم صارت تطاق على كل كلام أثر في النفس اثرامًا (مماقاله وقبل فيه المانة عن غررمعاليه فن شعره قوله 🕷 وشا دنوجهه بالحسن مخطوط 🛊 وخدّه عدادالخال منقوط) - الشادن من شدن الغزال اذاقوى وطلع قرناه واستغنى عن آمه والمراديه هنا. انسأن حسن يشسبه الغزال فى احورارعينيه وقوله بالحسسن مخطوط أى انهمن حمرة الخسد وسواد الجاجب وبباض العبارض وخضرة العداركا نه منةوش بالقارمخطوط عليه بالحسن ويجوز أنديد بالمخطوط خط عداره والمصراع الاخبر بدلء لمه فلما كان خطه أيضارا لدافي حسنه صاركاته خط عليسه بالحسن والماجهل فذاره خطأر شعه رقوله وخسده بمدادا الخال منقوط فان الخال وهوالشامة شبيه بالنقطة من المرادوا والماهذا الكتاب قطعة فها انماالحط للمنونشفاء \* وخطوط العد ارزادت جنوني

راه ولد حديم اله لدن في ورن والمصر محتصر والردف مد ولم الني لما وكان أدر كدلو لم الني لما في من الورى أبدا عن مند لولم ووقوله ولد من غزالي فه وملكي حديدة من الماني هم حمل محمل محمل محمل محمل المحامل المحامل المحمل في التد بير كال معمل كول كال عد ان

للحت الورق في الغصون علنا يد فانبرى الغصن للحمامن شعوني (تراه قد جمع الضدَّ من في قرن \* فالخصر مختصر والردف مسوط) القرن الحسل مقرن به دان تعسرين كانكلا الضدتن حعسلا فيحبل واحسد ثمانسرالضسدين بقوله فالخصر هختصر لهمأه وضموره والردف مدوط لرداحته وسديه دقة الخصروعظم الكشكفل وهمامما تتغزل به الشعراء في وصف انوهوكثير في أشعاره م ﴿ (لوكان أُدركه لولم النبي لما \* مهي الوري أبداعن مشله لوط / يريدان لوطا النبي عليه السلام كان شهيبي قومه عن اتبان الرجال شهوة من دون النساء ولورأي هيذا ا الشادن المغمل أهدرة ومه فهما ترتبكمونه لفرط حسينه وكال حماله ومانها هم عن مشله وانه وانأتي المستملي ويالم وفة المتطرفين فغيرلا ثق تشرف نسبه وكالحسبه كذافي شرح البكر ماني وقال النحاتي ولعمري أن مثيل العتبي ههنامثل من مخلط مدحام سعاء ويسرّ حسوا في ارتفياء حيث أودعها تين القطعتين الشنيعتين ذكرالسيدالشريف من أولا دالحسين رنبي الله تعالى عنه وهيذاالذكرغبرمو حود أ فيبعض النسخ ولعل السرفي حدافه استهسعان ابراد القطعتين انتهسي وقال الناموسي تحاوز الله تعيالي بكرمه عن العذي ماحمله على ذكرها االست والله لوانه كشف عن عورة حمسع فضلاء عصره كان أهون من ان كشف عن قول هذا الديدالشير مضافات هيذا البيت بدل على انه لا يتحانب اللواطة ولايحر مها يقولني الابقول لوط علىه السلام اللهم الاأن قول قال الله تعالى والشعراء بتبعهم الغاو ون ألم ترأتهم في كل واديهم ون وانهم يقولون مالا يفعلون فانا ادكر بعض مشكلات دكرهذا السيد انتهبى أفول لايخفي على المنصف مافي هذا الكلام من التموّر على العتبي لاب المؤاخذة انحا تتوجه على القائل ولوكان شريفاعلو بالاعلى الناقل ولوكان عبدا حشما نعركان الاولى بالعتى عدم أشبأت مثل همناه القطعة لمافهام والاغر اق الردود وسلوك طريو في التغرّل غيرمعهود وبالهبي عن الشارع مسدود على ان ورودا باۋاخدة على السرىف أظهرلانه أولى بالمحافظة على سريعة جدّه وأحرى يوقوفه ين ألكامها وتعظمها عند درة وعلى القائل عهدة قوله وايس على الناقل الا تعجيم اقله ولوتسدى للعوابءن الشريف لمكان أولى لان اعتراضه على العتبي لا يحدى نفعا في النصرة لآشر مف و عكن بأن قوله لمامي الورى أبداعن مثله لوط ليس فيه تصريح بعدم الهيي عن النواطة عثله فتعوزأن يكون التقديرا باخسى عن حب مناه لان الحب أمر طسعى فسرى لا اختيار للعاشق فيه وهذا الشادن لفرط حسنه فكلمن رآه يحبه وعبل اليه لهبعالا اختيار افاورآه لوط عليه السلام أسانهي الورى عن حب مثله لانهم مغلو بون عليه الهرط حاله والحب اداخلاعن فعل قبيج فلاوصقة فيه اعدم اقترانه بارتكاب منهى شرعاه لميتأمل (وقوله فديت غزالى فهوملكي حقيقة بيلد به عيشي ادا نانيهم \* حيسل محياه وكالدعص ردفه \* اطيف حجاياه وليس له خصم) قوله ملكي حقيقة أي ملوكي الذي اشتر يتموا قتنيته وقوله المدبه عيشي أي أتسليه في كل البة وقوله حميل محميا معسد أوخا الخسرع ليمالمتدأوالمحمأالوحه عميمه لانه يحمامالتحية مواحهة كقولهم حياك الله بأوجه العرب والدعص مجتمع الرمل يشبهه السكفل للمنه وثقاله وقوله لدس لهخصم أى ليس له رقيب برعاء ولاقريب يحشاه ولاجم يتولاه فهوخالص لسنده ومولاه (وسمعته يقول حال الحباهل في التدبير) أي تدبير أموره التي بها ينتظم بهامعاشه ومعاده (كال الجبرمالها همة غيراعتلاف النين واتبان الاش)يعني انهلاهمة لها الافي تحصيل شهوتي البطن والفرج والاتنجيع اثان وهي انثي الجسير (وجري حديث الوقود والشمس في الشستام الوقود ما توقد مه النسار من حطب و نحوه قال الله تعسالي وقودها النساس والحجارة (فقالمرعى ولا كالسعدان) هونسات تسستطسه الراعية وهومن أفضل مراعى الابل والثون فيهزائدة لانه ليسفى كلام العرب غيرخرعال وقهقار الاوهومضاعف ولهشوك يقال لهحسك السعدان قال الميداني في مجمع الأمثال قال بعض الرواة السعدان أخسر العشب لينا واذ اخسران الراعية كانأفضل مايكون وأطيب وأدسم ومنادت السعدان السهول وهومن أنجع المراعي في المال ولاتحسن على نبت حسنها عليه قال الذابغة

الواهب المائة الانكار زيها \* سعدان توضع في أو بارها اللهد

يضرب للشيُّ يفضل على أقرامه وأشكاله قالوا أوَّل من قال ذلك خساء مت عمرو من الشريد وذلك انها أقبلت من الوسم فوحدت النساس مجمّعين عسلى هند بنت عتبة بن ربعة ففر حت عنها وهي تنشدهم مراقى فى أهل بينها فلما دنت منها قالت على من سكين قالت أبكى سادة مصر قالت فأنشد بني بعض ماقلت أبكى عودالأنطعين كام حا \* ومانعهامن كل اغيريدها إفقالت هند

أَنْيُ عَتْبَةُ الْفَيَاضُ وَيُعِلُنُهُ عَلَى \* وشيبة والحامى الذمار وليدها

أولئك أهل العز من آل غالب \* والمبديوم حين عد عديدها

اقالت خنداء مرعى ولا كالسعدان فذهبت مثلاثم أنشأت تقول

أَنكَى أَن عمرا بعسين غزيرة \* فلمسل ادانغني العيون رفودها وصفراومن دامثل صفرادابدا \* سلهبة الانطال قب بقودها

احتى فرغت من ذلك فهمي أول من قال مرعى ولا كالسعدان ومرغى خسيرم تندأ محذوف تقديره هدا مرعى حيدوايس في الجودة مثل السعد أن وقال أبوعيد حكى المفضل أن المشل لا مرأة من طبيء كان ترقَّحِها أمر والقيس بن حجر السكندي وكان مفسر كافقيال اها أي أنامن زوجيك الاقل قالت مرعى ولا كالسعدان أي انكوان كنترضي فلست كفلان (همات أس تقدع الأم الرابة) هي زوجة الأب الني ليس الولدمها (من الأم البيارة) أي الحنونة المشمِّ يتقمن برت الام ولدها أي بعدما بينهما (يعسى أن الوقود يلفح مايقا بل البدن شرره ويدع سائره) أى باقيم (على خصره) أى برده (فأما الشمس فانها تقسم الدفع) أي السخوية تقول دفئ الرجل دفاءة مثل كرم كراهة وكدلك دفئ دفئا مثل ظمئ الممثا والاسم الدف عبالكمر وهوالشئ الذي يدفئك والجمع الادفاء (على البدن بالسواء ليشترك فيه طاهرالأعضاء وبالحن الاحشام) وحديث الوقودهد الوجد في بعض النسخ وقد خلت عنه نسيمة ا لنجانى (وقدا كثرالسَّعراءوالأدباءفيه) أى في أبي جعمّرهذا أي في مدحه (فن ذلك قول أبي الفتح البستى ﴿ أَنَا لِلسِّيدِ الشِّرِيفَ عَلَام \* حيثُ مَا كَانْ فَلْسِلْغُ سَلَّمُ \* وَاذَا كُنْتُ لِلشُّر يَفُ غلاماً \* فَأَنَا الحَرِ وَالرَّمَانُ عَلَامِي) يعنى اذا كنت غلاماً للشريف يكون الزمان منقاد الى كانقياد الغلاملسيده وأناالحرمن استعبادغيرى اياى بافضاله عدلى لاستغناق بالشريف عن سدواه (ولا في الفضل أحمد بن الحسين الهسمد الى المعروف سديسع الزمان \* أ نافى اعتقادى للتسنن و افضى في ولائك )أى انى أعتقد سنة السلف المالمين وأسير بسيرهم في اعتقاد الخلفاء الراشدين على مراتبهم وتقديم أبي وسي رضى الله تعالى عنه الا أني رافضي العقيدة شبعي المدهب في ولا ثلث لافي بغض الشحين الذى ارتسكته الرفضة لاغم رفضوا العمرين وتبرؤا منهما وتولو اعليا واعتقد وافيه والامامة فحسب والعني اني سنى العقيدة الا أني غال في ولائك كالرافضة في حبهم وتشبعهم ويريدبذ للثاني أتولي أهل البيت وأحهم وأنت مناح فأحبث لهذا وليس هدا اوفضا اذا لم يعتقد معه بطلان امامة الشيخين و بغضهما ومالايليني بالصحابة رضى الله تعالى عهم أجعبن كاقال الامام الشاخيي رضى الله تعالى عتد

مهاتأن تقدع الأم الرابة من الأماليارة يعنىانالوثود بلفيح مايقساملالبسدن شروه ويدع سائره عملى خصره فأما الشمس كانها تفسم الدفء عسلى البدن بالدواء ليشترك فيه ظاهر الأعضاء وبالمن الاحشاء وؤد اكثراك عراء والادماء فيه فن ذاك قول أى الفتم الستى أ ناللسما الشريف غلام حست ماكان فلسلغ سلامي واذا كنت للشريف غلاما فأناالمر والزمان غلامي ولأبى الفصل أحدين الحسين الهمداني العروف سديع الزمان أنافي اعتفادي للنسنن رافضي في ولائك

بارا كاقف بالمحسب من من جواهنف مقاعد خيفها والناهض عمرا اذا التطم الحجيج بجمعهم \* فيضاً كلنظم الفراث الفائض ان كان رفضاً حد ٦ ل محدد \* فليشهد الثق الدن أنى رافضي

كذانقله عنمال كرماني في شرحه (والاستغلب مؤلاء فاست أغفل عن أولئك) يعنى الناشتغات عوُّلاعمن أهل السينة واعتقدت ما يعتقدونه من محبسة الشيخين فلست أغفل عن أولئكُ الشسمة، واقتدائى مهم في محمل ومحدة العترة الطاهرة منته ما الصراط الدوى لاخار جما ولارافضها (اعقدمنتظم الدوة بيت مختلف الملائك) منتظم مصدرهمي ععني الانتظام يريد بذلك انتظام نبوة حدّ مواختلاف الملائكة المه بالوحى وكفي بدلك شرفا يحمع من كل محدطر فا ( با ان الفواطم والعواتك والترائك والأرائك) ريدبالفواطم فاطمة نتجروا لمخرومة أم أى طالب وعيدالله ن عدد المطلب والدرسول اللهصلي ألله علمه وسلروفا لممة بنت الأصم أم خديحة السكيري زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة نن أسدأم على من أبي طالب وحففر وعقدل وفاطمة منت رسول الله صلى الله علمه وسلم وقوله والعواتك اشارة الى الحديث وهوقوله سلى الله عليه وسلم أناان العواتك من سلم وهن عاتكة بأت هلال بن فالجرب ذكوان أم عدد مناف وعاتكة منت مرة س هلال بن فالجوهي أم ها شيرين عب سمناف وعا تمكة منت الاوقص بن مر قن هلال ب فالج أم وهب أبي آمنة أمرسول الله سلى الله عليه وسلم والتراثك جمع التريكةوهي سضة الدرع التي تلدس على الرأس في الحرب وأصل التريكة سضة النعاسة لام الحماقتها تتركها وتعضن غبرها والابن هناععني الملازم أي باملازم حسل الأسلحقلبا شرة الحروب والاراثك حيم الار مكة وهي الاسرة المزيدة التائة في مكام اقال الله تعالى على الاراثاث يظرون وقدوقع للكرماني هنامهو في التلاوة فقال قال الله تعالى وأراثك مصفوفة وصواب التلاوة ونمار ق مصفوفة والمعنى انك النافواطم والعواتك وان أسلحة الحروب للازمتك باها وملازمة آبائك من قريش وان الحالسين على الأرائك من الملوك والسلاطين (أناحائك ان لم اكن جعيد العبدل وان حائك) أى اكون خامل المزلة والرتمة حسيس الصناعة والحرفة ان لم أكن عيد العيد لـ أي أكون في محسى لكوخضوعى منزلة عبد عيدل وخص الحائك الذكر لدناء محرفة الحاكة وامتهام واستعفاف الناس بهم حتى قال اس شدرمة أترد في قبول شهادة الحائك وهومان ها السلف وفسر قوله تعالى واتبعث الأرذلون بالحا كتواغاقال واسمائك لانه ألمغن الخماسة لانخساست تسكون حمنتان موروثة ومكتسبة كانقلءن معلم ألمفال استعمقه بعض لنياس فقيال كيف لاأكون أحق وحمقي موروث ومكتسب لافي معلم الن معلم قال الشاعر

ان الحياقة لا يكرمانى وهد ما القافية الكافية لذكره دا السيد المعظم أنشأ ها الهمد الى فيه منيسا بوردين فاطرا الحوارزى وعارضه في محفل غاص بشمل على عام وخاص وصاحب الصدر وعالى القدرفيه السيدة أبوجعفرو أراد البديع قبسل النشال أن بين له لحهارة اعتقاده لان الخوارزى كان من غلاة الشيعة وقد نسب البديع عند السيد أبى حعفر الى الخوارج والنواصب وهد فه المناظرة منتسخة مشهورة وقال النحاتى وانما قال هد الان البديع كان من همد ان وأهلها ينتماون نحلة أحدين حند ويسعون نحاته سم بالتسنن أى تسكلف المثابرة عدلى السينة ومن من هب الحناء المتحب معاوية ويزيد ومروان وغيره سمن خلفاء ني أمية ها لبديع قال في حق الشريف الى الخواري عادى المذهب الذي من شأن منتمل معرف على عندا على عندا غلوف ولا تل غلوغلاة الشيعة في محبة عدلى المن منتمل معرف الشيعة في محبة عدلى النائدة من المنافية في المنافية على عندا على المنافية في المنافية في الشيعة في محبة عدلى المنافقة المنافقة الشيعة في محبة عدلى المنافقة المنافقة المنافقة في الم

وان اشتغلت بولاء فلت أغفل عن أولئك باعقد منظم النبوة بيت مختلف الملائك بابن الفواطم والعواتك والتراثك والأرائك أنا حائك ان لم العيد لذوا بن حائك

كرام الله وجهدانهي أقول هذاوالله تهوره ظيم على ركن من أركان الدين وسوءا دب على امام حليل من الائمة الاربعية الجهدين ولقد كذب وافترى في قوله ومن مدهب الحنابلة الخ فعيا عداسيدنا معاوية رضي الله عنه فحبه لبس فمه وصمة عندمسلم وماوقع بينه وبين على رضي الله عنهما كان عن احتماد وانكان الحق سدعلى والمحتهدوان أخطأم أحور كانطق بدلك الحديث المشهور على ان قوله ومن مذهبهم حبمعا ويتيفهم منهان مدهب غبرهم ايس كذلك ولاشهة في ان مثل هذا التحري تعرص لقت الله تعالى لقوله في الحديث القدسي من آذى في وليا فقد آذنته بالحرب وليس فوق رسة الاحتماد ولاية نعوذبالله من عصبية تسدّباب الانصاف وتصدّعن حميل الاوصاف وبدفع صاحها الى مضائق المسالك وتموى به في مهاوى المهالات (ولبعض أهل العصرفيه) الظاهران المنف يعني بالبعض نفسه على ماه وعادته في هذا الكتاب (عيد البرية هيد المهرجان أني ، أهلا بعيد أني عيد البرية نسب لايه مفعول أتى والمراديه المدو حواله عسدهم يسرون بهو يعودون اليه بالعارفة فم موعيد الهرجان مرفوع لانه فاعل أتى وهو يوم حلول الشمس في أول درجة من المران وهوأول الحريف وهوأحد عيدى العموعد دهم الآخر بوم حلول الشمس في أول درجة من الحل وهوممة تم فصل الرسعوق فأبدل الله تعالى أحقرسوله عمما يعيدي الفطروا المحروقوله أهلا يعدوا في عيدا يهسه فاعل أتي ضمسر يعوداني عيدومفعوله عبداوالمرادبالعيدالاقل الهرجانوبا لثاني النصوب المدوح وقسل انعيد البرمة منادى بحدف حرف الندا أى ماعيد المرية وفي يعض النسخ يحسه مكان يهسه والمعنى متقارب (العيدلألاؤه سق إلى أمد \* وعيد ناداتم اللألاء باقيه) يعنى ان عيد المهرجان وغيره من أعياد الأمم لألا وه أي فوره واشرافه وهوكاية عما يعدث فيه من المسرة مق إلى أمد أي الى وفت معلوم لا يتحاوزه ثم سقضي و يعودالناس الى حالمهم التي كانوا علها من أشغالهم وأعمالهم وعيدنا المدوح الذي هوالثمر بف دائم اللالاء أي الاشراق فالمسرّ ات المستفادة لنسامنه ولانبلها الدهور والعطابا والصلات الواصلة منه لايفسها اختلاف العصور (لازال سيدنا في ظل دولته \* وظله داساء قن والمه \* محكافي وقاب الارض قدرته \* عنى له غرالاقدال جانبه \* اعشاره المحد والتشرى علائبه \* خراجه الدهروالدنما جواليه) محكاخير العدخيراة وله لازال أوحال من الضمر المستقر في الحر وقدرته مفعول به لحدكما وهواسم فاعل من حكم المضعف العين وجملة يجيى تعتب إنكبرية لزال أيضا وتعتبه مل الحالية من محيكا والإعشار حميم عشر وهوما يؤخذ من الزروع العشير بة لحهة السلطان والحلائب حسع حلسة معنى محاوية وهي التي تحلب من ملد الي غيره يعسني أنَّ مايحلب البهمن البلاد شرى الناس به وسرورهم بوجوده والجوالى جمع جالية وهم الذين حاواعن أوهانم ، قيال استعل فلان على الحيالية أي على حربة أهل الذمة وقيل هي كل مؤية تزاد عسلى الخراج والجز بة وقال الروزى الجالية طائفة اذا حلواعن أوطاغم وتركوا أراضهم معطلة بأخذ السلطان تلك الاراضي فنررعها ويأخد محصولها ولماكان هدا حاصلاله بمباغادره الحالية سميه الحالية تسمية للشيء عايلابسة التهمى وفي بعض النسخ جوابيده جمع جابية من الجباية وهي جمع المال من الخراج وغيره (و بنى بنيسانوردارافتنافس أهل العصرفي ذكر ساهما ووسف شرفها وسناهما فن ذلك قول البديع الهمداني \* دارقسمت عراصها \* يحكى الاباطيروالرسافه \* سن المروءة والنبوة \* والخلاَّفة والضيافه \* فهـاالمساحف والمعازف \* والسَّوالفوالسَّللَّفَه \* لازلتُ بادار الكرام \* مصونة عن كل أفه ) العرصة كل بقدعة بين الدور واسعة ايس فها بناء والأبطع مسيل وأسع فيهدقاق الحصى وجهم الاباطي وتأنيثه البطعا ومنه بطعاء مكة وهي المعنية هنا والرسافة

عد الربة عداله رجان أني أهلادهمد أنى عمد المسه العبدلالا وه سيى الى أمد وعبدناذاغ اللألاء باقيه لازال سيبناني لمل دولته وظلهدائسائمن يواليه مع كافي وقال الارض ورقه عنى له غرالا قبال هادمه أعشار والمحدوالشرى دلائمه خراحه الدهر والدنيا حواليه و بي نما الوردارا فتنافس أهل العصر فيذكر باهما ووصف شرفها وسيناها فندلانفول البديعالهمداني دارقسمت عراسها غديكمالا بالحسح والرمسافه بين المروءة والنبوة والخلافة والضافة فهاالمصاحف والعازف والسوالف والسلافه لازات ادامالكرام مصونة عن كل أ فه

محلة بالمكر خوهى منتزه أهل بغداد التي أشارالها على بن الجهم الشاعر المشهور بقوله عله بالمكر خوهي منتزه أهل بغداد التي أشارالها على الماء بن أدرى ولا أدرى

والمعازف جمع معزف وهي آلات الاه ووالسوالف جمع سالفة وهي ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط الى فلت الترقوة وأراد بالسوالف هذا سوالف ليض الحسان وتول دارك هدا مانت قسمت ساحتها حال كون تلك الساحة شبهة بالبطعاء سعة وروحا والرصافة نزهة وله وابين هداه الاشسباء الاربعة وقوله فها البيت يعنى فها السعادات الدنية واللذات الدنيوية (وفها الآبيء بدالله الغواص بادار سعد قدعلت شرفاتها به بنيت شبهة قبسلة الناس \* لورود وفداً ولكشف ملة \* أو بذل مال أوادارة كاس) شرفاتها جمع شرفة كغرفة وهي شرفة القصر و تجمع على شرف أيضا كغرفة وغرف والملقا لحادثة من حوادث الدهر من الالمام وهو المزول يشال ألمت به ملة أى ترات به نازلة ومن أعيان نجوم الدولة أبونصر أحدد من محدد من عبد الصمد الشيرازى الكاتب ابن السكاتب والنقاب النقاب بالكسر العالم بالالشمام الما حشوا الفطن الشديد الدخول فها قال أوس

حوادكر بم أخوماقط \* نقاب يخبر بالغائب

(ابن المناقب) أى أبوه ذوالمناقب الشريفة حقى سارتُ النفسافه وابن المناقب مبالغة أى ملازمها كاقال المناقب مبالغة أى ملازمها

(والبحر بنالسحاب والمدر بن الشهاب والنارااتي لاعمدها الماءدكام) الدكاماللة حدة الفؤاد وهويتمبزعن النسيبة في قوله لا يخمدها رايدانه كالنار في توقد فيكره وكالماع في سيلان قر يحتموماء قريحة الايطفي الرفكرته. (والسيف الدي لايا أف القراب مضاع) أي نفاذا يقيال سيف ماض أي نَافَدَ قَاطِع (والسعد الذي بلي وتدالسماء) هوقطها اشمالي وهو النقطة الشابية تدور علم الافلال (زكام) بالدَّأى علوَّاوارتفاعاً من زكا الزرع زكا اذاغاوزاد (فعطارد تلمدافادته) عطارد هوالكوكب المنسوب الى المكتاب وأرياب الحساب وأصحاب الاذهان والقرائح الجيدة ولذلك خصه بالذكرمن بيها اسكوا كبوهو ينطبع طسعة مقارنه سعدا ونحساود كورة وأنوثة وهبو لها وارتفاعا وهوكا الانقلاب والاحسراق (والمسترى) وهوأحدالسعدين الاكبرين مخصوص الحكام (مشدترى سعادته) وفيده الجناس التام (وثاقب النحم) من اضافة الصفة للوصوف وهو الشهاب [(عبددهائه) أي جودة رأيه (وشارق الشمس) أي الشمس الطالعة (خادم سنائه وروائه) سُــتاءوضياء (خدمأنوهأنولهاهُرحــامالدولة) مُفعول، فلحدم (أباالعباسُ تاشــــ) المتقدّم ذكره أُوائل الحَكَابِ (عَمْلُهُ دُنُوانُ أَسْرَارُهُ) يَعْمُنُ كَانْكُ السِرِّعْنُدُهُ (بارعا) أَيْءَاثُمَا أَثْرَانُهُ (في الصناعة) تُبكسرالصّادأى صناعة السكّالة (صنعا) أى متقنا (في البرّاعة) أي التفوّق عسلي أ الأقران (مخاوقا الفصل القول) بعنى الييان الفاصل المبين أى ميسرَ عليه دلك لأ كلفة فيسه اشارة الى قولە سلى الله عليه وسلم اعملوا فىكل مىسراسا خلق له (مرموقا) أى منظورا المه من رمقه ادانظره (ىعين الطول) بالفتح وهوالمن يقبال لحال علمه وتطوّل عليه أي امنن ( سأضل الصاحب اسماعيل ابن عباد فيخرق عليه قرطاس الأدب يناضله أي يباريه و يعارضه فيرسائله و يجار يه في راعته فكالله واميه وبالضله وقوله فتعرق عليسه قرطاس الادب يعسني بفوقه ويلجئه الى الجحز فيماكتب أومن عادة المناضلين أن يرتم نبوا على اصابة الرجى وينصبه واقرط اسباللغرض بنن خرق القرطاس عبابي مناضله حازماارتهن يعنى به ان رميه أصاب وماأساب رمى مناضله فيكون خرقه على المناضل وهذايدل على ان المناضلة ماأ مابلان الخرق عليه لا يمكن الابعد خطائه (ويساحه) المساحلة هنا المفاخرة

وفهالأى عبدالله الغواص بادارسعد قدعلت شرفاتها منيت شعبهة قبلة للناس لور ودوفد أولكثف اله أو بذل مال أوادارة كاس ومن أعيان نحوم الدولة أبواصر أحدين عدين عبدالصمد الشرارى السكائب ان السكائب والنقاب ابن المناقب والبحرين السعاب والبسدرين الشهاب والنارالتي لا يخمدها للاء ذكاء والسيف الذى لا بألف القراب مضاءوا لسعد الذي يلى وبدالسماء زكاء فعطار دتليدا فأدته والمشترى مشترى سعادته وثاقب النجم عبد دهائه وشارق الشمس عادم سنائه وروائه خدم أوه أوطاهر حمام الدولة أبا العباس بأشاعلي دبوان أسراره بأرعاني المستاعه ستعا فى البراعة مخد لوقالفه القول مرموقايع بنالطول باضال الماحب الماعيل بن عباد فيحرق علمه قرطاس الأدب وساجله

وهى مشتقة من السحل وهو الدلو وأسلها من المستقين ونزح هذا مجلا وهدا سجلا (فيملأ المدلو الى هفدا الكرب بفتحتين عروة الدلوالتي بشد فيها الرشاء بريد انه ساحل الساحب في كابته فيملأ دلوالا دب الى عقد السكرب حتى لا ببق فيها للرجال مجال المسحال وهومن قول أخضر بن عتبة تن أبي الهب

وأنا الا خضر من يعرفني \* أخضرالحلدة من بن العرب من يساحلي ساحل ماحدا \* علا الدلوالي عقد التكرب

(مصعب المصعبي يضاهيه) المصعب الفعل الفوى يعنى هو فحل من فحول الرجال والمصعبي منسوب هو أبوالطبب المصعبي عمد من حاتم قال العسكر مانى كان في حميد الدوات المعاشرة والمنادمة وآلات الرياسة والوزارة على ماهوم شهور معروف وكانت يده في المكابة ضرق البرق وقله فلمكي الجرى وخطه حديقة الحدق و الماغته مستملاة من عطارد وشعره باللسانين من تأتيج الفضل وثمار العقل ولماغلب على الامير السعيد نصر من أحد مكثرة محاسسته ووفور مناقبه ووزر الهمع اختصاصه بمنادمته ولم تطل به الايام حتى أسابته عين المكال وآفة الوزراء فستى الارض من دمه ومن مشهور شده وسائرة وله به الايام حتى أسابته عين المكال وآفة الوزراء فستى الارض من دمه ومن مشهور شده وسائرة وله

اختلس حظلت من دنبالهٔ من أیدی الدهور واسستم العرف الی به کلکفو روشکو ر لك مانسستم والكفران بزری بالسسحقور

(ولا الموسلى بهاهيه) الموسلى رجل جمع بين قرض الشعر و بين السكامة وأجاد فهما وقلما يجتمعان مع الجودة ويعتمل اله أراديه السرى الرفا الموسلى وقال المكرمانى الرواية صحت كذلت الا أنى أطنه المؤملي وهو أبرع الكتاب غراسان واحسنهم واكثرهم محاسن وفضا ثل وله شعر مشعون بالغرر والدرر و يحمع الى الجزالة والحلاوة رواء الطراوة والطلاوة يجرى في طريقة أبى الفتح البستى يجنيسا وتأنيسا من زادعله مرتبيا وتركسامها القطعة المتشابهة القافعة وهي قوله

طری علی رسول فی الکری طاری \* من الطیور وا عطانی عنقار محکان قلب شامن مخرومن قار \* نفسی فداؤل من بادومن قاری وقوله ان أسیافنا القضاب الدوامی \* ترکت ملکافر بن الدوام

لأنه كان من حسنات الدولة السامات ولا أعرف من يشته ربالموسلي وليس المرادية السرى الرفا الموسلي وان كانت حسناته لا تعدوكة برامايش الهاب على قوافل الشعراء و بأخسدا الرباع من نوافل الفضلاء فيكسوها ببراعة و برفوها وقى صفاعته فتستعد بعد الانساج و تنفق بعد الكسادى سوق الرواج ولا أبااستاق الموسلي الفائن في حسم العلوم والمعاني وعلامة على الأغاني فان الاول من شعراء المحد ان والثاني من المتقد من لامناسبة بينهما و بين المذكوراته بي وأقول لا يتخفي ان المتصود مقوله ولا المؤسلي ساهيه المبالغة في مدحه منفضيله على الموسلي وذلك لا يتوقف على كونه معاسرالة أومن كاب بلاده فيعد ستعة الحل على السرى الرفامثلا وان كان من شعراء المحدان وهذا الما هو لا يساهيه فأى مانع بمن صعة الحل على السرى الرفامثلا وان كان من أحدا المن أبنا معسرا بحودة الشعر وقلتا المتني لا يضاهيسه أولا يباريه أولا سياهيه لكان صحيحا من القول بله وأبلغ من أن تقول مثل ذلك في أحدم عاصر به (ولا الفارسي بدائية) هو مجدين بعقوب الفارسي كان من أحل مشايخ الماب بعنا را أمام الاميرالسعيد بعنا را أمام الاميرالسعيد بعنا را أمام الاميرالسعيد نسب من أحدد بن اسماعيل الساماني وهوالذي قول فيده الاميرالسعيد بعنا را أمام الاميرالسعيد ولانافس ولالله من أحدد بن اسماعيل الساماني وهوالذي قول فيده الاميرالسعيد بسعى لي ولنفسه والناس (ولا المسعى يسعى بعض مساهيده) الدسمي هو بسكر بن محدد بن البسعي يسعى بعض را في الناس (ولا المسعى يسعى بعض مساهيده) الدسمي هو بسكر بن محدد بن البسعي وينه من مساهيده والناس (ولا المسعى يسعى بعض مساهيده ) الدسمي هو بسكر بن محدد بن البسعى وينه من معدد بن المسعى وينه من معدد بن المساهدة والمناس (ولا المسعى يسعى بعض مساهيده ) المدسمي هو بسكر بن محدد بن المساهدة والمناس والمناسبة وا

فيلاً الدلو الى عقد الحسيرين مصعب لاالمصعبي يضاهيه ولا الموصسلي بهاهيه ولاالفارسي بدانيه ولااليسعي يسعى يعض بدانيه أخوالساس بن محددوالد أبي على بن الياس الذي ملك كرمان و بني القلعة بها ومصالعه فها مشهوره وما تروين أهلها مأثوره و بكل كورة منها مد كوره وتقلدا لياس بن محد حرجان فقتل بها وولى أخوه مكر بعده وكان له حسن الرعاية في الرعيدة والسعرة المرضدية عارفا يحقوق أصحابه وكان السعيد ولاه نيسانور فلما فت بكر حرجان ورد عليه من عند اصر بن أحمد العهد على حرجان و طبرستان قال السلامي أمري بكر بقراءة العهد على المنبر يحرجان وقال أمسان عن ذكولا به طبرستان وكانت بعد في أبدى الديالة وقال لا يسعني أن أدعى ولا ية في يدف برى ولا أنف أمرى فها وتوفى بكر بحرجان فردف تاوت الى السغد ورثاه السلامي بقصد و منها

أناحامل التانوت هـللم عمل ، تضمنه التانوت من كرم خبر عبت الكر كيف احتملتم عظامه ، ولم يحتمل هما ته المر والحر

فهؤلاءالار يعة المصعبي والموسلي والفارسي والبسعي أسستار العز والبكر موذواعد الفضل وعناسر الأدبوأعيان الدولةالسا ماسةمتقا مرون أجعهم عن شأو واحدمن أعمان الدولة الناصرية كذا في مدر الأفاضل وشرح العصرماني (يحانس أنجه النثرة نثره) النثرة منزلة من منازل القمر (و مثباقب شعرى المحرة شعره) تهاب ثاقب أي مضيء وثقيت النبارا تقدت دهيني ان شعره سياري الشعرى ويغيالها في الثقوب أي الإضاء قوالمراد بشعري المحرد الشعري العدوروهي التي في الجوزاء وسهمت بذلك لاننهاء مرت المحرة وتأخرت عنهاالع ممساعيلي ماتزعه العرب ولذا أضافها المصنف ال المحرة والشعرى العميصاءهي التي فيالذراع وتزعم العرب المهمأ أختاسهمل فالعدور في الطلوع تراء أ والعميصا الاتراه فقد مكت حتى عمست عناها (فما بلغنى عنه قوله \* بحسام دولته ومساحب جنشه » وحمناب سدّنه أبي العباس) قد حميم في هذا البنت خصائص أوصبا فه وضير الي واسطة . المدح أقاسي أطرافه لانه وصفه بكونه شوكة دولة السلطان وحسامها وأعاد العبسه أيضبا ثمذكركونه صاحب جيشه أى قائد جيوشه وهي السالارية التي ولها ثم كونه عاجبا لسذته أى صاحب حجاب سدته فانه كان قميل فدادة الحدوش حاحده البكدير فولاه قدائرة الحدوش يخر اسيان ولقده بحسام الدولة ثجذكر كنشه وهوأبوالعياس دالاعلى نبرة الاعجباز ببرهبان الاختصار والاعجاز الآتي به في هدا البيت (وأرادالله سعّادة هذا الفاخل فهداه مسيم أسه أي لحريقه (وعداه موقف التشييه) أي حاوز مُه عن من تبة يقف معه فها شعبه بل جاوزه بالفضل ألظاهر وزادعليه بالنبل الباهر (فمَّاعُ وَالاشاع) الاشاء بالفقروالمدَّسغارَالنحُلالواحدة اشاءةوالهمزفهامتقلبة عن الياءلان تصغيرها أشيَّ (على طيب التربة والمهام) الظرف في محل نصب على الحال من الانساء و محوزاً ن يكون في محل حرّ نعتاً الها على حدَّةُ وَلَكَ نَظِرِتُ الى الْمُرعَلَى أَعْسَالُهُ (ليس بَمُوَّا اللَّهَامَةُ) أَى قَامَةُ الأنسان (والتخامة) أَي الغلظ في أقطار الجسم عدلي نمط لحبيعي للانسان وغيره فان هدندا النمؤ يكون في أزمته متطاولة (لسكن نمؤ هلال الظلم) أى ازدياد مفانه يكمل في أربع عشرة ليلة وهومى قول القائل

انالهلال اذارأيت عرف ، أيفنت أنسيسر بدرا كاملا

والمرادبالمُوههذا الزيادة كاوقعت الأشارة الى ذلكُ من باب الحلاق المقيدوارادة المطلق لان المُؤمن خواص الحيوان والنبات (وشبوب النارفوق العلم) أى الجبل فان شبو بها يكون سريعالا شتعالها بالرياح فان الجبال لا يخلومها غالب وقال الكرماني هومن قول الخنساء

وانجفرالتأتم الهدانبه يكأنه علمف رأسه بار

والتاراذا كانت فوق جبل منيف يستدل بهاالطالبون ويستهل بقرى الموقد السارون ويهتدى بها

عانساً نعم النهرة نفره و بناف معرد فعالما فعدى المحرة شعره فعالما فعدى عندة وله

عده و المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم و المسلم و المسلم المسلم و المسلم المسلم و المسلم و المسلم المسلم و المسلم و

المدلجون ويعشوالهما الطالبون انتهى وتبعه النجاتى ولايخني أن السمياق للوصف مسرصة الفؤ لاللوسف الانتهار والاظهار (وسفاء الجرمر شوماعلى الفدم) مرشوما بالشعال المحمة أى مختوما بالطين من رشمت الطعام أرشهب واذا ختمته بالرشيروهو بالشين المتحمة وغسيرا لمتحمة مايختم به السادر وفي نوادر الحكامات كانعلى رشوم اسمهران اللهم احفظ من يحفظه والقدم نضمته مرحم الفدامة بالفاءوالدال وهومانوضه فيفم الابريق ليصفي بهمافيه وانمياوصفها بالرشم عبيلي الفدم لتبكون أسبني وأنق وفي بعض النستخ مرشوماعسلي القدم نالقاف الميكسورة مصدرقد مااشيئ تعتق والقدم والتعتق من الأوصاف المحمودة في الخمر (واحتص بخدمة الامبرا لحليل أبي سعيد التونتياش خو أرزمشاه ادهو) أى أوسعيد (ناج الحاب) أى رئيسهم كاختص منى وقت كونه تاج الحاب (وناظر عين الباب أى عبد الماب الما لمرة و يحمل أن يرادينا المرالعد من انساغ الى زيدة ا كار الماسكان النبأ فمرمن العبن كذلك وعينالة ومكبرهم وسسيدهم وفي القيامات من باطورة هساذا الديوان وعين أوائك الاعياب (فأعداه) أي أعدى أباسعيد (عنه) أي يركنه والضهر يرجم الى الفاض المرادية أبونصر (حستى أبس الملك فضفاضا) يقال ثوب فضفاض أى واسع سأسغ وقوله لبس الملك أى لبس الماس الملكُ أو حدل الملك لباسا عيمارا (وغني) أي استغنى (عن السواد) أي عن السه (وان كان علمه ساضيا) أي كالساض يعني إن الثماب السود تسكون له فرسة لا كتسائها الرونق من مهانَّه وجماله فالثياب التي ملسها وان كانت سود السكن علههار ونق الساطن وزينته والضميسر راحيع الي أي سعمك وهسد اهوالذى حنم الده الطرقي فقال أي غنى التونتاش عن لدس السواد الذي ملمسه حين كان حاحبا اذ كان لياس الحجيآب في ذلك الوقت السوادا نتهب وهذا هو الموافق لماذ كره المصينف في ذكرالامير صباحب الحيش أبي المظفر نصر من سيمكتيكين من انعادة الحياب ايس السواد فلما مات نصر ليس الساض حداداعليه لمخسالفة عادتهم كأمليس غيرهم السواد عندالجداد وحعل البكر ماني الضمير في غير راحعا الىمن رحيم البه ضهيير عنه وهوالغاضل الواقع هيلى أيي نصر فقال غني عن السواد أي سواد المدادفي كألته ثمقال قولهوان كان ساضا أيهذا السوادكان لهز شةوحمالا لعراعته في المكتابة التهسي ولا يخفيء ببلي المتأمل انه تسكاف لا حاجة المه فالوحه ماذهب اليه الطير في وقد ذهب المترجم الي مادهب المه المكر ماني وردّعلمه الطرقي شوله وأماحل الشارج السوادعلي المكامة فليس شئي لوحوه أحدها أمه قال ليس الملك وغني عن السواد فحمل ليس الملك غنياه عن السواد فلا نعوز أن سمل الغيره ولذلك منبغي أن بكون قوله غني هن السوادلة تعلق باللدس مثلبا بقول الغائل وحدا لحواري وغني عن الخشكار فلوةال وحدالحوا رى وغنيءن المهام فالبكلام غيير صحيح فهنيغي أن ويصحون البكلام بله في به ولا يقيال لا كاتب الهادس السوادقال الشارح النجاتي أقول قوله هذا هوالحق الذي لا يأتمه الباطل من من مديد ولامنخلفهلانمن نظرفي سمياق هذا الكلام علمان فاعلليس هوأبوسعيدلاغبره وكذافاعل غني فعنما وفغني أبوسعيدالة ونتباشءن السوادلاوغني أبونصر وسوادا لحباحب غييرسوا داايكاتب وكذا الفرائن الآتية تدلءلي بطلان قولهما ثماستدل على عادة الحجاب في ادس السواد بمآذ كره المسنف في ذكرا (بانتقاله)أى بالتقال أي سعيد التوتاش (عن سمت الكتابة اليرتبة الوزارة) يعني ان هذا الحاحب أَنْقُل مِنْ الحِلمة الى الملك فهوا يضاا تقل ما نتقاله من الكتابة الى الوزارة (وعن حضيض) أي انحطاط (الخدمة الى يفاع) أى ارتفاع (الشركة في الامارة) وهي الوزارة لان الوزير يشارك الأمير في أموره لأنه معسه ووكيله ﴿ (فلم يشركه من أَسَاء حِنسه في البلاغة اثنَّان وسادحتي أعيا من عبدالمدَّان مدان)

وصفاء المرمشوماء لى الفدم واختص عدمة الا معراط الله أى سعيد النوسان والرمشاه ادهو المحالة والمحالة وال

الاعباء لازم ومتعدد وهوهنا متعدد وفاعله الضمير المستتر ومفعوله مدان وهو بضم المجاسم فاعل سن دانى مدانى ووقف عليه بالسكون على لغةر بعث وعبد المدار من صميم قريش وهم مشه ورون بالشرف والعزقال ولوأنى بليت بها شمى \* خولته بوعبد المدان الهان على ما ألتى ولسكن \* تعالوا فانظر والمن الملانى

والمد الكسيماب سنمكانوا يعبدونه يعني الهترقي في السيادة حتى أنعب وأعياء ن تروم مدا المتهوالقرب منع من دني عبد المدار وفي بعض النسخ حتى أعياد من عبد المدان مدأن والمعسني على هذه النسخة اله استمر مترقدا في سيادة الوزارة حتى قهره من هوأ شرف منه علم أقال النحاتي يشير في هذه القريسة إشارة خفية الى عزله معراعته وفضله أى كان متمكنا من الامرمة تبرا في تدايير الملك حتى رمى بواحد من السكار (فصاوفع) بتشديد الناف أى كتب (الى من نسخ لله) أى كابته (وحرٌ) أى خالص (كله من كاب خاطب له يعض آخوانه لعمل الدهقان) الدهقان معرب بطلق على رئيس القرية وعلى التاجروعملي من له مَالُ وعَمَّارُ وداله مَكَسُورُ مُوقَدَّ تَضَمُّ والجَمِعُ دهـا قَينُ ودهَ فَنِ الرَّجِلُ وَتَدهقن ( يَطني أُوثر ) أي اختار (معمساعدةالرمان مباعدة الآخوان وأرضى من صدرالوزارة بقلب كالحيارة) في القسوة سنتزع من قوله تعمالي هم قست قلو رصيحهم من يعمد ذلك فهمي كالحمارة أوأشد قسوة (فلريزل نمل المراتب) أي بالنسبة الى غيره (حلالا للعقود) أي عقود المودّة والمحبة التي انعقدت علم القلوب الخلان (قطاعاً للأواسر) حمة آصرة وهي الرحم والقرابة وكل ما يعطفك عملي الشيّ (والعهود كلا) حرف ردع أى ورَّدع عما كانت بي (الى ماأوداد اوتفاعاً) في مراتب الرياسة (الااودوت العسديق اتضاعا) أى تواضعا وخضوعا ولا أنال عدلى الامام رتبية الاازددت ألى الاخوان قرمة غيرى من يصلفه) نضم الماعمن أصافه جعله سلفا (الزمان) الصلف مجاورة قدرالظرف والادُّعاء فوق ذلك تسكيرا وغبري خبرمقدتم ومن بصلفه مشدأ مؤخروتقديم المستدلا فادة الحصرهذا كافي قولهم تعمي أنا بر مدحصرا الصلف في غيره (ويبدّله السلطان) أي السلطنة أي تبدل أخلاقه الولاية والامارة فشلما تبقى أخسلاق الرجال عند تقلدا لأعمال وتبقى لهبائعهم على ماكانت عليه من الاحوال نقد تتغمر إرعامة م المعقوق ومحسا فظتهم على العهود ولذلك قال زماد الأعيم

فتى زاد والسلطان في الجدرغية به اذاغرانسلطان كل خليل

(ويدم عهده الاخواب) فاعليذم (على ادى مهد ما نسبت عهدا أوساسيت) أى تسكاف نسسيانه وتلعث أخيسة الوفاء دون من آسيت) الأخيسة مايشد به المداية والجمع الأواخي وقال ابن السكيت هوان يدفن طرفا قطعة من الحب ل وفيه عصية أو حسير فيظهر منه متسل عروة ويشد اليه الداية انتهى والمراد بقلع الاخيسة قطع الاسسياب بيشه و بين الاحباب ورفض الروابط بين الاحباب (فلست انسي عهده ولا أرضى قطيعته وهيمره) وفي بعض النسخ سده مكان هيمره وهي أنسب لا شتما الهاعلى مزية النسكيم والى وقد قيدني بأياديه الرهر) أي طرف افع لحساء وف مدلول عليه بأنسي أي أي المرف افع لحساء وف مدلول عليه بأنسي أي أي أنسي أي أن أنسي عهده والحال اله قيدني الخوهدا أولى من قول الناموسي اله خبر لمشدأ محدوف أي النسبيات أنى كالا يتعنى على المتأمل وأنى تأتى بعنى من أين كقوله تعالى أنى لك هدا و بعنى كيف كفوله تعالى فأتوا حرسكم أنى شتم وكلا المعنيين محتمل ههنا ومعنى كيف انسب والا يادى حمد عد بعنى النهمة والزهر جميع فرهراء أي حلية منبرة (واسترقي بمعاليه الغر) يقال استرق معلم رقيفا والمعالى المناف المارة يقال المنقود على المنافية والمحالى المناف المارة وهي والملاء النقي والضم الرفعة (فلا أرى له بديلا ولا أملك هذه عود بلا) لماف ما يقيت من الصفات الفاض ما المان تستحوذ على النفس قه ما وتقت اداله لمب قسما (اعاذنى الله ما يقيت من

فمارقع الى من نسخ قله وحر كله من كاب عالمب به رمض اخوانه لعسل الدهنان يظنني أوثرمع مساعدة الزمان مباعدة الاخوان وأرضى من صدرالوزاره بقلب كالحاره فلونل نيل المراتب علالا للعة أود وطأعاللا واسروالعهود كارانى مأزدادارتفاعا الاازددت لاصديق أتضاعا ولاأنال عمل الأيامريه الاازددتالىالاخوان قريه غارى من اصلفه الزمان ويستله السلطان ويذمعهده الاخوان على أنى مهـ مانسيت عهدا أوتناسيت وقلعت أخية الوفاءدون مس آخيت فلمت أندى عهد والأأرض قطيعته وهمره أنى وقد قديدني بأياديه الزهر واسترنىء الداافر في أرى لهبديلا ولا أملل عنمه تحو بلا أعادني الله مارتميت من

صدوده ولاسليني لميس الأنساء عنه وحوده وهذا القدر على ملغ المدرة دال وللمتزالسارعمتي فصدالانصاف في المدحوا لتقريظ يحال فهؤلاء احسان رعابا السلطان فى الفضل الواسع والأدب الحامع ووراء هممن اعملام البراعة واحداث الصناعة من يزحف ذكرهمءن الغرض المقصود بهذا السكتاب ولماستقر أسامي المذكور سالاأنهم بالاشافة الىسائرأعيان البيلاد أفراد في ارتفاع المراتب واتساع الحطوط والرغائب واضطراب المعت في الآماق وسوغ الأمادي قلالد الاعناق وسنعودالىذكرالسلطان يمين الدولة وأمين الملة و وقائعه التي رضيتها حدودالظمات وان مخطتها نفوس العداة فننميكل وقعه الىوقتها ويومهما والمحق شرح حالها بقومها الىانوفي الكلام حقده من الاشدماع فىذكرالحروب النيجرت بين السلطان عسالدولة وأمسالملة ومن ایلا الحان والله المستعان

\*(ذكفروة بها لحية)\*
لما فرغ السلطان عين الدولة وأمين الملة من أمر سحستان وسكن له النصها والحباب عند عارضها ارتاح لغزوة بها لحمية فرا الحياة المتقاه و رايات الحياة الكاه

صدوده ولاسلبني لحبب الانس بعبنه وجوده وهسذا القدرعلى مبلغ القدرة دال) أي هسذا القدار من فسأ ثل آبی نصرالشدرازی دال (علی مبلخ قدرته) آی مبلغ اقتداره فی سنا عدّالانشا عالمشدرة تدل على النضار والهرقمن الشعرة تدل على فية التمار إوللميزا لبسارع متى قصد الانصاف في المناح والتقريظ مجال) التقريظ مسدح الحيكا انالرش مسدح المبت (فهؤلاماً حيسان رعايا السلطان فى الفضل الواسع والادب الجامع ووراء هم من اعلام البراعة) جميع علم بمعنى الجبل يتسبه به العسالم الرسوخه واهتدآ الناصه (وأحداث الصناعة) جمع حدث معنى حديث السن وهوالشاب ويحو زانكون الاحداث هناجمع حدث بكسرالحاء وسكون الدال يقال فلان حدث ملوك اذاكان صاحب حديثهم وسمديرهم وحدث نسام أي يتحددث الهن أي الذين بلازمون صنعة الأدب (من يرحف ذكهم)أى يقصى و سعد (عن الفرض المقصود بهدا المكاب) من ذكرا حوال السلطان عبن الدولة وأمين المسلة واحوال أبيسه وذكروبه ومغساز يهومن كان واليسممن ملوك زمانه أوساويه (ولم أستقر) أى أتتبع (أسلى المسار كورين) في هذا السكَّاب (الاانه م بالاضافة الى سائر أحيانًا السلادا فرادفي ارتفاع المسراتب واتساع الحظوظ والرغائب واضطراب الصنت في الآماق) أي انتشاره وفسلة ثباته في قطرمن الارض(وصو غالا بادى قلائدالاعتباق) أي تقليدهم النباس متناهى في اهنأ قهم كالا لحواق (وصنعود الى ذكر السلطان بمن الدولة وأ مين الملة و وقائعه التي رضيتها ا حدودا اظبات)الحدودج عحدالسيف ونحوه والظبات جمع ظبة وهي طرف السهم وأسلها ظبو أوالهاء عوض هن الواوقال

اذا الكماة تحوا أن سالهم م حدالطبات وسلناها بأيدينا

(وان مخطئها) أى كرهنها (نفوس العدداة) جمع عدوّة ال تعلب بقيال قوم أحداً وعدى بكدس العدين فان أدخلت الها وقلت عداة بالفيم والعدى بكسر العين الاعداء وهو جمع لا تظير له (فنتمى) أى نسب (كل وقعة) الى وقنها من سنة كانا وتهم كذا (ويومها) كيوم كسدا (و المحق شرح حالها بقومها) أى بأهلها التي كانت تلك الوقعة معهم كه كوخ م من الهنود أو الاتراك أوغيرهم (الى أن نوفي المكادم - قه من الاشتماع) أى الاستقيفاء (في ذكر الحروب التي جرت بين السلطان عين الدولة وأمن الملة و بين الماك المقالة و بين الماك والقدالم المستعان

## و كغزوة بها لمبة

ما طية بداء موحدة تم ها عددها ألم تم طاء مهملة تم يا محفة على و رر ثمانية بلدة من بلادالهند المافرغ السلطان عن الدولة وأمن الملامن أمر سعسنا للوسكن له نابضها ) أى متحركها ومضطر بها من نمض العرق اد المتحرفة والنوابض بدن الانسان هي العروق التي لا تسحست أبداحتي عوت الوانجاب ) أى اندكشف (عنسه عارضها) العارض المحاب بهترض في الافق ومنه قوله تعمال قالواهمة اعارض محطرنا في والت عنها الحروب والمسكاومات والمتماعب الحائلة دون السرة والراحة كايحول الفحام دون السمة ارتاح) أى نشط (لغروة بها طية فر الحافل) جمع عدم من الحيم على الحاء ورجل جفل أى غليم القدر (مسومين) أى معلمين من قوله تعمالي الذي ينافز من الملائدة من المنافزة بالمنافزة المعام والمنافزة المنافزة المعام وفي دهض المنسخ المنافزة بيا شرشعر لاسم (الهداة ) جمع هماد (التناق) جمع تق من المتقوى وفي دهض النسخ المتقات بالنساء المثلثة جمع ثقة أى الموقوق بهم في الحروب (ورايات الحماة) جمع حام من الحماية (الكانة) جمع كي وهو الشجاع المتسكمي في سلاحد لانه يكمي نفسه أى يسترها بالسلاح

حتى ميرسيمون من و را ماللمان الىمدينة برالمية فالفاهاذات سور تزلءن موازانها اجنعه النسود فسد احالم بهاختسات كالعرالمحيط فىالغور البعيسار والعرض البسبط وهي مشعونة بمل الوهم من عدة وعديد ومعول عن حديد وكل قبل كيمطان مريد وعظيهم يومئذالمعروف بجهرا فاستعقته العرة والاغتراري ما موته يدمائير وزمن وراءاله ورمهولا اعدادرحاله وانحاص افساله ومنطا ولاساع الاقتدار في قدال وحضأ السلطان عليه نارا لحرب والما الماليا الهارمية بالصواعق من لمي المدوف البوارق ويفدنه بالشهب اللوامع من شما الرماح الشوارع وواصلهاعلهم صليمة الرادع اضرب الحبرا لمواحب عن العبون ويزيل القبأ ثل عن ألشؤن ورشق هع الاحساد مناخل ال مناخر فسدالفعرت عروقها وأهبت على السكر شوفها

كالدرعوالبيضة (حتى عبرسيمون من وراء الملتبان الى مدينة مساطية فألفاها) أى وجدها (دات إسور ) السورمانطُ المدسمة وجعه اسوار وسيران (تزل) أي تسقط وتخط وأسسل الزلة الزاهــــ فالطينوفي نسخة تقصر (عن موازاتها) أي محاذاتها والضمسير في موازاتها راجه الى ذات سور (اجنعة الدور) لسمكها وارتفاعها (قد أحاط ماخندق كالبحر المحيط) هوالذي تنشعب منسه البحبار وتنصب البيه الانهبار وهومحيط بكرة الارض وكل عنصرمن الار أهة محيط بماهوأ ثفل منه (في الغور البعيد) غوركل شي قعرم (والعرض البسيط) أي الواسع يقيال البسط الشيء على الارض أى انتشر وانْسم (وهي) أي بهساطية (مشمعونة) أي علوءة (جلَّ الوعم) يعنى ان مافهسامن العسا كراو كان مدر كابالوهم لملاء معسعة نطاق ألوهم وانما فلنالو كان مدركابالوهم لان الوهم لابدرك الهسوسات واغبا بدرك المعانى الجزئيسة المنتزعة مهاكسن زيدمث لاوصداقة عمرو وعداوة بكر وثوله (من عدة)هي ما أعد من الكراع والسسلاح (وعديد) بمعنى معدودوهم الغرسان المعدودون في القتبال المعدُّون للنزال بيان لقوله بمل. وكه الماعطف عليه من قوله (ومعمول من حديد) كالمدروع ا والاسلحة (وكلفيل كشيطان مريد) أى مقردخارج من الطاحة (وعظيمهم) أى ملكهم وسلطانهم ا (رومت العروف بحهرا) قال صدر الافاضل هومن الاعلام الهندية والما فمهمك ورة و العدها جَهِ عَلَيْظَةُ مَشْدَدَةً ثُمُ هَا \* مُشْيِنَةً فِي النَّاطُ سَأَقَطَةً فِي اللَّهُ فَا وَاحْدَالُوا عَجَرا لَحْهُ أَلْفُ (فَاسْتَعَفَّتُهُ) طَيْسَةً (العربة) بالعدين المهملة والراى والافترار (بما حوته) أى جعتمه (يده) من العددة والعدديد (ُللبر وز) أى الحروج للبيارزة (من وراءالسور) أى سورا لمدينة (مهوّلا) أى يخوّفا للسلطان وعساكه (باعدد درجاله) جمع عدد (واشعاص أفياله ومنطاولًا) على السلطان (سماع الافندار في قتباله) من اندا فسة المصدر إلى فاعله أي في قتباله السلطان (وحضاً) بالحياء المهملة والضاد المجمة والهمزأى أوندوسعر وفدلابهمز يقالحشأت النبارسعرتما بهمز ولايهمز والعودالذي يحرك مه الشار محضاً بإنه مفعل فأذام بهمز فالعود محضا كفتاح (السلطان عليه فارالحرب ثلاثة أيام بليالها يرميه بالصواعق من طبي السبوف) جدع طبة وهي حدا اسيف(البوارق) جمع بارق من اليريق وهو اللعان (ويفد فه) أي رميه (بالشهب) جمع شهاب وهوالكوكب الذي يقض عملى الشميا لحدين (اللوامع) أى الضيئة (من شبا الرماح الشوارع) الشباجيع شباة كفشاة وشباة كل شي حد طرفه وتجمع عدلى شبوات والشوارع المسددات من أشرع الرخح سسدده وقيسل هي الرماح الطوال (و واصلها) أى نارا لحرب أى نايعها (علهم) جمع الشميره تما باعتمار المعنى لان المراديجهرا وهماكره (صبحة) الموم (الراسع) والصبحة المسماح (بضرب يطير) من الافعال أومن التفعيل (الحواحب عن العيون)أي يقسلها عنها (ويزيل القبائل) جمع قيدلة واحددة قبائل الرأس وهي القطع المشعوب بعضها الى بعض تتمسل ما الشؤن و مها سميت قيبالل العرب (عن الشؤن) وهي مواسل قبائل الرأس وملتقاها ومنهاجي الدمع واحدها شأن قال ابن السكيت الشأنان عرقان ينعدران من الرآس الى الحاجبين ثم الى العينين (ورشق) أى رمى بالسهام (بدع الاحساد مشاخل) جع منحل بضم لميموا لخساء اسهآ لة ينخل مهاالد قيق وغوه وفرجه أضيق من فرج الغربال وهذا بمساماً من المهماء لآلة على خلاف القياس (بل) يدعها (مناخر) جمع منفر كمملس وقد تكسر الميم اتباعا وهو ثقب الانف يعيى انها تنقب الاحسام بالنصأل حتى سارت كالمتباخل في كسارة الفريج بل اتسعت مواقع السهام حتى سارت كثقوب المنساخر (قدانفجرت عروقها) أى سال منها الدم منهمرا كاينفجر المساء (وأعيت على السكر بثوقها) السكر بألفتح مصدرسكرت النهرسكرا اداسددته ويجوز ان يكون جمع

سأكر كشرب جدم شارب ويقال أعيا عليه الامر أى صعب وعسر والبثوق جيع بثق مصدور بثق السيل موضع كنّا أى خرة، وبثقه فأنبثق أى الليور (حتى اذاتوجت الشمس هام الهار) التذويع الباس التاجوالهام حدم هامة وهي الرأس وفي أكثر النسخ فة المهار والقهة من كل شي اعلام وهوكاية عن انتصاف الهاروبلوغ الشمس كبدالسماء (اهأب)أى دعاية الأهاب الراعي بغنمه ا دادعاها (بالشد) أى الحلة والرئضة (على السكفار الفعارفة عاو بتنفع التسكيير) النغم جسم نغمة وهي الموتُ يَصَالُ فسلان حسن النغمة الله الصوت (استنزالا لنصرالله) تعالى أي طلب النزوله (وتنجزا)أى تعجلا (لصادق وعدالله)ر بديه الآيات الواردة بتصرالله المؤمنين كفوله نعيالي المالنتصر رُسلنَما وَالذَن آمَنُوا ﴿ وَحَمَدُلُ أُولَيَمَا ۚ اللَّهُ ﴾ أَى المؤمنون كَأَقَال تَعَالَى وَمَا كَانُوا أُولَيَا ۗ هُ ان أُولِيما وْهُ الاالمتقون (على ذوى أد فك) أى الافتراع (والشرك حلة كشفت صفوفهم) أى أزاحتهم عن مقامهم (وأرخمت بُالذل أنوفهم) في ألصقتها بالرغام وهو التراب وانما وقع ذلك على الانوف لان التكمير يظهر بُها كايتال شعير أنفه فكان تلا الجلة أدات مكان الكبرمهم وأشرف شي فهم (وأقبل السلطان) عبن الدولة (كالفعل العتمين) أى الممكرم وهو الذي لا مركب لمكر امتمه على أهمة (يضرب باليمدين) يعنى عينا وشمالافعل الاضبط كافيل أعلى رضى الله عنه الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين (ويقد الدارع) أى لايس الدرع (بنصفين) الجمار والمجرور ظرف مستقرق محل النصب حال من الدارع أى حال كون الدارع منقسماً بنصفي ولا يتدرو في كونه مستقرا تقدير متعلقه خاصالان الخاص اذا دلت عليه قر ســة حازآنديردكا تفسدم تحقيفه والقدّالقطع لحولا ﴿ وَإِسْقَى لِحُمَّا ۗ أَى عَطَاشُ الْكَفر من كؤس الحدير) أى الهلاك (وملات) أى السلطان (علم من تلك الشدة الواحدة عدة من الفيلة التي كان يعتدده أولك فرحسونا أهامه في يريد قلب العسكر وهومقام أمير الجيش وقد حصنه بالفيلة بشبات والامن و ن الاسرام (ويعدها) من أعرالشي هيأه (سكونا) أي سكيته وطمأنياة (الله م) أي فؤاده (وتما وج الفريقان)أى اضطر با(في خمارتلك الحملة) الغمارجم عمرة وهي الوسط من الشيّ ومعظمه وفي بعض المسمن عبار (بين نشف سنرأ دمغة الهام) النقف كسرالهامة على الدماع والادمغة جمع دواغ والهمام جمع هامسة وهي الرأس (وطعن ينزف) أي بنزج يقال نزف المستر أي نزحها (حشاشة الاجسام) الحشاش والحشاشة بالضم فهما بقية الروح في المريض والجريح (واعلى الله رُايةَ السلطان بل راية ألدين والاعبان) لان جهاده لأعلا عكمة الله تعالى (وأهب) أى ارسل (ريح النصر رخام) أى لمنه غير شديدة لأن الشدة في الرجع من أمارات العداب (وأعاد شدة العيش) على السلطان وعُسكره (رخاء) بنتم الراءاى خصباوسمة (فولى المشركون نعو ألمديدة اعتصاراً) أي اعتصاما والتحاءسورها (وأنحصارا فيدورها) وانتصاب المصدرين على المفعول له (فأعجالهم الطلب) حمدة لهاكبو ييجوزُان يكون مصدراويكون حينثة من المجازُ في الاستباد (عن الاُحتياط) أى التحفظ (وملك) بالبناء للفعول (علم مداخل الحصار )جمع مدخل مكان الدخول وهي الأنواب (وتعبا وب افتباء العسكر ) الافتاء هم الاقوام من قبها تُلشَّتي يتسال فلان من أفتها النهاس اذالمُ يعلم عُن هو (على سدم) أى ردم (خنا دقه) يقال ركبة سدم وسدم شل عسر وعسر ا دادفنت (وهدم (وثالثه) جمع وثيقة وهي ما أحكم من الاينيمة (وتضا فروا) أي تعما ويواو تظاهر وا(على تفسيم) أي تُوسيم (مضاً تُقده) جمع مضيق (وتفتيح مغالقه م) أى أبوابه المغلقة (وقد كان بجهراً) ملكهم (حين غلت مراجل الحرب) المراجل جمع مرجل وهوقه ومن نعاس وعُلمان مراجل الحرب كناية عن اشتدادها كافي قوله ملى الله عليه وسلم حي الوطيس وهو كثير في كلامهم كفوله حيث يقول

متى اذاتوجت الشمس هام النمار أماب بالشدعلى الكفارالفعار فهاو بت زفم التكبير استبرالا المسرالله وتنعزا اسادق وعدالله وحل أولداء الله على دوى الافك والثرل حلة كثفت مفوفهم وأرغبت الدلأنوفهم وأنسل السلطان كالفعل العنبي يغيرب بالمدين ويقدالدارع يستمينوسي الماء المكور من كوس الحين وملائد علم في النالئة والواحدة عدّة من الفيلة الى كال يعتدها المكافر حدونالفليه ويهدها كونالفليه وغماوح الفريقان وعارتان الملة بين نقف مشراد مغدة الهام وطعن بترفء شاشة الاحسام وأعلى الله والدالسلطان بزرالية الدين والاعمان وأهب عمالتمر رغاءوأعادشدة الهيشرخاءفولي الشركون فعوانسية اعتصاوا سورهما واندمأرافي دورهما وأعامهم الطلب عن الاحتماط وملاء علم مداخل الحصاروتعاون افتها والعسكر على سلم خنادقه وهدم وثائمه وأنسأفرواعلى أنسيم منائمه وتفتيح مغالفه وقركن يجهرا حبن غلث مراجل الحرب

اني أرى فتنة تغلى مراحلها \* والامراعد أي لسلى ان غلسا

قال الكرماني والعامة تقول غلبت تكسر العن ولذلات قال أبوالاسود الدؤلي وتره نفسه عن تداول اللغو ولاأقول القدر القوم قدغلت \* ولا أقول الما الدارمغلوق

وكلاهما خطأ وقوله مكسرا لعين أي المهملة والمرادم اعين الفعل باصطلاح أهل التصريف (واختلت مناحل الطعن والضرب) الخلامقصورا النبات الرقيق مادام رطبا واختلا وقطعه وحصده ومنه فيحدث تحريم مكةولا ينحته لى خلاها والمتباجل جمع منجل وهوما يحصدنه والراديها ههنا الرماح والسدوف بدليل أضافتها الحالطعن والضرب لانهما تختلي الهام أي تقطعها اختسلاء المناحل الحلا شبه وقس الاعدا عالخ الاوهوا لحشيش وجعل السديوف والرماح مناجل يحصدها ذلك الحشيش ومنه حدديث الاجمر رضى الله عنهما كان يختلي الفرسه أى يقطع الها الخلاوحديث عرو بسمرة اذا اختلت في الحرب هام الأكار أى قطعت رؤسهم كذا في النهاية وقد حد ل النجاتي اختلت مشدد اللاممن الخلل حيث قال اختلت أى اختلال مناجل الطعن والضرب أى ضرب الهنود وطعنهم كابة عنضعفهم اذقد يكون اختلال الةالحرب منضعف عاملها الى تخرماته كلفه في شرح كالام المستف على ماتوهمه وكلام المكرماني صريح في ان اختلت من الاختلاء فليس الاختلال الافي كلام النحاتي حيث جنم اليــ ه في المقال (أحس) خبركان (بالهون) أي الهوان (والعطب) أى الهلاك أَى أَدركه مم (وشام) أى نظر (برق الويل والحرب) يقال شام البرق أذ انظر الى سحابته أن عطرأى تيقن البلا والهلاك والويل كلة عذاب والحرب محركة تقيال عندالمسيبة والتَفْعَمَ وأَصَلَهَا مَنْ حَرِيهِ اذَاسَلَمِمُ ۚ (فَانْدُسُ) أَيَّا خَتَفَى (فَيَعَمَّانِةً) جَمَّع را حــل عمــنى ماش (رجاله للاحتجاز) أى الامتناع (ببعض الغياض) جمـع غيضة وهي الشجر الملتُف في مغيض ماء و يقال لها الأحمة والحاجز المانع وألفا صل بين الشيثين (والاستناد الى شعف يعض تلك الجبال) الشعف جمع شعفة وهي رأس الجبل (فسرب السلطان) أي سسر (كوكبة) أى حماعة (من خواصه في طلمهم) أى يجهراومن معه (فأحاطوا بهم احاطة الازرار) حميمزر القميص (بالأعناق وحكموا فهُم حُدودالبوائرالرقاق) أَيَّ السيوف الْقواطعالرفيقة (فلمَارَأَي عجهرامادهاه) أى أصابه (عمد) أى قصد (الى خفر في خصره) أى على خصره كقوله تعالى ولاسم وبه الاعلى نعم وأقبل عسكر ولأسلبنكم في جدوع النحل (فهنك) أى كشف به (حجاب صدره) أى ترائبه وهو كناية عن قتله لنفسه (وانتقل الى نارالله الموقدة ألتي تطلع على الأديدة) تطلع أى تعلوا وساط القلوب وتشتمل علىما وتخصيصها بالذكرلان الفؤاد ألطف مافي البدن وأشد تألما أولانه محل العيقا الزائغة ومنشأ الأعمال القبيحة (جزاء لمن كان كفرونولي) جزاءمنصوبء لي المصدر ية هما مل محدوف أي جزاه | الله تعيابي بذلك حزاء عنسدمن لاعنع حذف عامل المصدر المؤ كدوعني دمن عنع مكون حالامن الضمير المستتر في انتقل (وجعه) أي أنسكر (الاولى) بفتح الهمزة اسم تفضيل من الأولو ية أي انسكر الذي هو لاولى بالقبول والاذعان من كل شئ وهوالا عان وفي بعض النسخ وأنكر الآخرة والاولى وهي ركيكة اذلا يصم المعنى علم االا بتسكلف (ولا سمام ولا سملى ولا سمير مه الأعلى نعم وأقب ل عسكرا السلطان فقتلوا الجماعة المفاتلة) من المكفار (وغفوا الأموال الحاصلة وخص السلطان مائة وعشرون رأسام الغيلة بمبايضًاهمها) أى يشابِّمها في النفاسة (من ذخائرالأ موال والاسلحة) حمع ذخيرة وهي المختارة (ملكا) نضم المهم بعني السلطنة نصب على الحيال من فاعل خصوتوله (عزعه لي غمره مناله) في موضع نصب صفة له والمنال مصدر مي من نال ينال أي ليس في استطاعة أحد به (وملك)

واختلت مناجل الطعن والضرب أحسبالهون والعطب وشام برق الويل والحرب فأندس في عماية من رجالة رجاله الرحماز ببعض الغياض والاستنادالي شعف بعض ثلك المال فسرب المنطان كوكمة من خواصه في طلبهم فأحاطوا بم احاطة الأزرار بالأعناق وحكموانهم حدود المواتر الرقاق فلارأى عهرامادها،عدالىخمرف خصره فهماله خاب دره وانتقل الىئاراتله الموقدة التي وطلع على الافتدة خراء لن كان كفر وتولى وحدالا ولى ولاصام ولاصلى السلطان فستلوا الحساعة المانة وغفوا الاموال الحاصلة وخص السلطان مائة وعشرون رأسا من الفيلة علينا حمامن دخارً الاموالوالاسطة ملكاعزعلي غيره مناله ومليكا

إبكسرالميم ( تطفل) أى سارط فيلياوه والذى تأتى الضيافات من غسير أن يدعى منسوب الى طفيسل الاهراس السكوفي من بني عبدالله س غطذان وكان يغشى الولائم من غسير أن يدعى الها (على حلته) الحلة بالكسرالمنزل والمحلة وقوم حلة أي نزول(حلاله)فاعل تطفل وهوهنا ضدًّا لحرامٌ وحلُّ هذا الملكُّ لخاهرلانه غنمة أماءه بالله تعيالي عليه وفي تعبيره مالتطفل اشبارة الي أن المقصود الاعظم للسلطان نصرة دينالله واعلاء كلته وماحصل من الغنائم كالرتبعا لذلك لامقصودا أصليا (وأقام بمها لهية الى أَن لمهرها من أنجاس أولئك الارجاس/ جرع رجس بكسر فسكون وهوا لقدر والمأثم وكل ماا ستقذر من العمدل المؤدّى الى العدن إلى وأدناس جمع دنس وهوالوسم (أوائسك الأنسكاس) جمع نكس بالكسر وهوالسهم للكس فوقه فيعفل أعلا وأسفله والمرادية الرحل الضعيف (ونصب) أي أقام (بهما من يعلم حملة الدين) وهم المذين أسلواعلى بدالسلطان وصبار واحاما يرلأ عبأ النسكا يفات وأَنْفَالَ الْعِبَادَاتُ (سَنَ الْاسْلَام) ويَبِينَ الهم طَرَقَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ (ثُمَّ كُمَّ ) أى رجيع (الى غزية) دارملمكه (موفوراأعملاء) بالفتَّروالمرَّأَىالرفعمة (منصوراللواء) أَىالُراية (عالىالرَّأَىسائرُ الحدّ) بفتح الحيم أى البحت (على خط الاستواء) أي معتدلا اعتدال الشمس السمارة على نقطة الدائرة وخط الاستواءه ووسط محرى الشمس في وقت الروال مستشماع الي خط موهوم بشرح المكرماني وفيه نظرلان ماذكره لدسخط الاستنواءوانمناهوغاية ارتفياع الشمس فيكل يوم وهو بزيدو ينقصو يختلف اختلاف البلادة رياو بعداعن خط الاستواء وقديعبرعته بالاستنواء وخط الاستواء هوالخط المفروض علىكرةالارض فيمحاذاة خط معدل الهاروكور الشمس عسلي حط الاستواء عبارة عن كونها على خط معدل الهارفايه بازمهن كونها عليه أن تبكون على الآخر أيضا لمحباداته لهوخط معدل النهار أعلى الخطوط والدوائر الفروضة عسلى الفلة فالشمس اداكانت عليمه تكون في غالة ارتفاعها فادا كان حمد وسائر اعملي ذلك الحط كان كالشمس في الارتضاع والاستقاءة وهدا حلاسة ماأطال به الشارح النحاتي في تعقيق هدنه المسألة والردّع لي المكرمان (الا أمه وافق منصرفه)مصدر مهي ععي الانصراف ويعور أن يكون اسم زمان (هو اي أمطار )من أضافية العسفة الىالموسوف أيأمطارها مسةحمعها مأوها مدةمن همي المياء والدمعاذ اسال وهوامي منصوب عبلى المفعولسة لوافق ومنصرف مفاعل ويحوز العكس أيضالان من وافقك فقيد واقفته (وطوامى أنهار )اضافته من قسل ماقبله يقال طمى البحرادا امنلأ وارتفه (وفوارع حبال) فارعة الجبدل بالفاء أعلاه والحمدفوا رعيقال انزل بفارعة الوادى واحدر أسفله (وقوارع أشداد واقتال) القوارع جمع قارعة بالفاف وهي المداهبة والمصنبة الشديدة والأضداد حماء ضدّوهوالعدوّ والاقتال جمع قتسل وهوالعد وسكأنه من اطلاق المسسد ركعدل بمعنى عادل لامه اذا فدرعلى عد ومفتله والمرادبهـم هنا المقاتلة (فاسـمتغرق)أى استوعب (الغرق) محدر غرق في الماء (حل)أى اكثرا (أنقاله وشمسل النغر قرحُسلة) أي حماعة (من رجاله ورقاء الله تعمالي آخة تلك المسافة ومها لك تلك المسألك وهو يتولى الصبالحين) بحفظه وكلائته (وقد كان أبوالفترعلى معد المستي شكر حركات السلطان في مُفْسِه في ثلث المقاصد) من الغير و والجَهاد لماوكُ الهندوالتوعَل في بلادهم لمسافى دلكمن المخاطرة والقاءالذفس الى المه ألك والمعاطب (برأى يستمليه) أي يستفيده (من عطارد) واغاحسه بالذكرمن بين المسيارة لانه يجم أرباب القلم وأصماب الرأى والذهن يريدان أسكاره وسنب ماراه من أحكام القرانات وأحوال النحوم السيارات من المكاره والمتاعب والمعاطب يشر الحرقول القائل \* كأغااستملاه من عطارد \* (وحقالقد كان يقول ماتشهد به العقول) عايستهم العرب في القسم قولهم

تطفل على طلته حالاله وأقام سهالميسة الحانطهرها من أيحاس أولئك الارجاس وأدناس إوشن الانكاس ونعب بهامن يعلم حلة الدين سنن الاسلام تم كر الى غزية موفورالعلاء منصور اللواء على الرأى سائرا لحد على خط الاستواءالا أنه وافق منصرفه هوامی أمطار ولموای أمهار وذوارع جبال وفوارع أنداد واقتال فاستغرق الغرق <sup>حل</sup> اثفياله وشمل التغرق حسلة من رجاله و وقاه الله تعالى ٢ فه تلك المسافةومهالك تلك المسالة دحو يتولى العالمين وقدكان أبوالفتم على ن عود الدسى سكر خركات السلطان في نفسه في ذلك الماسد برأى يستمليه من عطارد \*وحقا لقدكان يقول ماقتع ديه العقول

الحق الآنينك برفع الحق اذا كان معرفة فاذا نسكروه نصب بواوقالوا حقالا تعنسك وكان النصب باسقالم حرف الحر وقوله هذا وحقالة دكان الخمن هدنا القبيل بعدى ان انسكاره على السلطان مثل هدنه المخاطرات أمر تشهد بصدقه عقول العقلاء وآراء المحر بين لان مثل هدنه المخاطرات قل أن يسلم معها من يخاطر بنفسه كاقبل به ليس المغر بحمود وان سلم بالسكن الله تعالى سلم وجعل أمرهد في المخاطرة مسعود اوكان المغر بنفسه هذا محمود وان سلم بالمستف الى تفر برذلا بقوله (واستون الخاطرة مسعود اوكان المغر بنفسه هذا محمود وتأثيره ونظره في أمر الحرب (والسديف الحسام) أى القاطع (والبطش والاقدام فقد سقط السكلام و بطلت المحائف والاقلام) يعسني اذا أثر المربي في تهديج الحروب وأحسكام القتال وقولى السديف ما استدعاه الميدة فلا يبدق لعطارد تأثير وفي قوله السيف الحسام الح تلميم الى قول أبى تمام

السيف أصدق الماءمن المكتب \* في حدة الحدّ بن الجدّ واللعب يض الصفائح لاسود الصائف في \* متونهن حدلا الشكوال يب والعدلم في شهب الارماح لامعة \* بين الخيسين لافي السبعة الشهب أين النجوم وما \*صاغوه من زخوف فيها ومن كذب يخدر صا وأحاديث المفقة \*ليست شبع اذا عدت ولاغرب

(وأنشد أبوالفتم السبة في هذا الباب) أي في هذا المعنى كافي نسخة (لنفسه قوله \* ألا أملغ السلطان أُعَني أصحة \* يَسْعِها ودُ ورأى محتلت تحاوزت أو ج الشمس عُراورفعة \* وذللت قسراكل من قد عَلَكُوا \* فياحركات متعبات تدعيها \* أَأَنَّ فأو جِ الشَّمِسِ لا يَتْحَرِكُ ) رأى محنك أي محكم من قولهم حنه المن وأحسكته اذا أحكمته التحارب والامور فهو محنك ومحنك وقوله عزأ ورفعة غمران عن النسبة في تحاوزت والاصل تحاوز قدرك ورفعتك أوج الشمس وأوحها هوموضع لهامن الفلك اذا كنت فبه كانت في أبعد موضع من مركز العبالم والحضيض هو موضع لهامنه اذا كانت فهسه كأنت في أقرب موضع من مس كزالعبالم وكذلك بقيسة السكوا كب السيما رة قال صدر الإفاضيال وسمر ف ذلك من هذه الدائرة وقوله قسرا مفعول مطلق من غسرافظ عامله أوحال أي تدليسل قسرا وقاسرا وقوله تملكوا أى ساروا ملوكالات تملكوا يحيى بمعنى الملك بالضروا للك بالكسروقوله فاحركات متعمات تدعها ماهي الاستفهامية ميتدأ وما يعدها خبرأ وبالعكس والظاهرأن الاستفهام هزامجياز عن المعت كفوله تعالى حكامة عن سلمان عليسه السلام مالي لا أرى الهدهد يعنى انى انعيب من هــناه الحركات المتعدات الني تدعها وتأن أمرمن المتاني أى الرفق أى ارفق سفها ما المنافذ تحاوزت أأو جالشمس في رفعة القدر ونها هذالشأن وهولا يتحر"ك فأنت أولى بعدم الحركة واسكن وتر"عينا في سكانك ومرعد وسيحرك المنصور بالحركة وافتاح البلدان واطماء نار أهل الشرك والطعيان أوفى هض النسيم تأى بالمياء المثناة المحتمية كان النون وهي عمناهما (وهده مسألة تتنازعها الاواثل فنهسم من يحمد للأو جالشه سحركة كسائر حركات الأوجات فأساكح قفون فقدا أسكروه بمراهين هندسية وأشكال رهانة) يعنى انهذه للسألة وقعفها الغزاع بين القدما عمن البوئاسين في بعدهم فنهم من جعل لأو جالته سحركة كسائر حركات الأوجات ليقية السبعة السيارة وهم الذين نشؤا اعد بطليموس من الرياضيين المخالفين له في هدنه المسألة فأما المحققون أي بطليموس وأتباعه فقد أنكروا تحرك أوجها بمراهين هندسسية أي منسوعة الى هندسة وهي معرب الدازه وأشكال رهائسة أي منسو بألى البرهان وهوالدليسل القطعي وكمر يقمعرفة ذلك الرصيد

ولكن اذاجا برام والسيف المسام والسيف سقط الكلام واطلت النحا أله والمشاولاة السبق أله والاقلام وأنشد أبوالفت الدسى في هدا الباب لنفسه فوله الأبلغ السلطان عني لصحة يشام المسام المسام المسام ورأى عنك في علم والتناق علم كان متعمل كل من قد تملكوا في الشمس لا يتحمل في وهذه مسئلة تتنازعها الاوائل في من يحمل لا وج الشمس حركة فيم من يحمل لا وج الشمس حركة المحق هون فقد أنكروه والماهن المحق هون فقد أنكروه والماهن

ه ندسية وأشكال برهاسة

﴿ وَ وَوَ اللَّمَانِ عَالَ المَانَ الدُّينَ اسماعيل مِن أُنوب صاحب ما وفي كَانه تقوم الملدان الملتان بضيم المبم وسكون اللام ثم مثناة فوقية وألف ونؤن وفي التكثر السكتب مكتبو مة بوأومن اقليم الهند وقال في القانون الملتان من السندو أهسل تلك البسلادية ولون الملطان فسر لون التاء لما عقال الله حوقل والملتان أمسغرمن المنصو ربةو بماصنم تعظمه الهنودو يجعون اليه وألصنم علىصورة انسأن مرامع على كرسي وهولادس حلداعلى ورة السختيان أحروعناه جوهرنان وعامة مايحمل اليه من المال بأخدده أميرا للتان ومومسهم التهسى وقال الكرماني وهي أى الملتان مباءة التحسار وموسم أرياب البضاعات ومتحرنزاع الآفاق وكان أهلها في عهد السلطان عن الدولة بفتح الون مذهب المأطسة ويظهر ونالا كحادفي عقائدهم وقداستأسل الله شأفتهم على مدمل عاودهم في الغزوات ويعض خبت تلك العقيدة في طبا تعهدم بعد مركوزة والباطنية فهم موجودة ينتهون الى من يتولونه أهل جبال خراساتا تهمي (قد كانبلغ السلطان بين الدولة وأمين المله عال والى الملتمان أبوا الفتوح) وهومن بقايا غزاة توطنوا هناك وكان يفتحل مذهب الباطنية ويدعوا لناس اليه (في خبث نحلته) أي عقيد ته يقال فلان ينتحل من هب كذا أي ستسب المه (ودخل دخلة م) الدخل بالتحريك والتسكين العبب والريبة بقال هميذا الامرفيه دخل ودخل أي فسا دودخلة الرحل بكسر فسكوب باطنه (ودحس اعتماده) الدحس بدال مهملة مفتوحة وحاءمهملة ساكنة وسين مهملة الافساديين القوم وأدخال المدرين الحلد واللهم للسلخ (وتج الحاده) أي ميله عن الحق من ألحد في دين الله أي حادثه وعدل ولحد لغة فيه وهو اشارة الى نُحلته ومعتقده الباطل (ودعائه) أى طلبه (الى متسل رأيه) ومعتقده الباطل (أهل بلاده) مفعول به لطلبه وفاعله الضميرالمضاف هواليه (فأنف) أى استنسكف (للدس) أي لأجدل الدين (من مقارته) مفاعلة من القرار أي أنب السلطان أن يتركه على قراره في هذه البلدة معهدنه التَّحَلةُ الخيشة (عدلي فظاعة شرَّه) مقال فظع الأمر فظاعة فهو فظم ع أي شديد ستحاوز التمدار (وشناعة أمره) أى قباحته (واستخارالله تعالى) أى طلب منه الحرة يقال استخرالله أتعالى يخرلك (الخائر) بالنصب صفة لله تعالى أى الذي يعطى الحرة قال الشاعر

فا حسنانة في خبر بخائرة \* ولا كابة في شربا بأسرار في قصده لاستقابته بأى طلب وبقه (وتقديم حكم المقده عالى في الايقاعيه بالى مقاتلته وتنسكيله (وأمريضم الأطراف) أى جمع عسكره من أطراف بلاده (وكفت الذيول) كفت الذيول ضمها والكفات الوعاء وهوا لجوالتي ومنه قوله تعالى ألم نجعل الارض كفاتا يضم ظهرها الاحباء ويطفها الأموات (وجمع الخيول الى الخيول) الى بمعنى مع كقولهم الذود الدا (وضوى اليه بالأموات في وهم الذين يتبرعون بالجهاد انضم يقال ضويت الميه اذا أويت الميه وانضم يق العلموا كرمهم باحدى الحسني وين الميهاد ولا يرتزقون من ديوان السلطان (من ختم القه الهم مصالح العملوا كرمهم باحدى الحسنيين في الأذل المنه الحسني وهي اما الظفر بالعدد قأوا لشهادة ويقال الغنيمة أوا لشهادة وهواقتباس من قوله تعملى قلم الانواء بالانواء بالمناف علم المناف المناف المناف المناف علم المناف المناف وسيح الانهار) أى الانواء بالمناف وماء الناف المناف ومناف المناف ومناف المناف ومناف المناف المناف ومناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمنافق والمنا

(ذكرغزوة الملتمان) فدكان بلغ السلطان عينالدوك وأميناللة حال والى أللتان أبى الفتوح من خبث نحلته ودخسل دخلته ودحس اعتقاده وقيم الماده ودعانه الى منسل رأب أهل الاده وأن لادس من مهار ته على وظاعة ثهرة وشيناعة أمره واستفار الله تعالى الخائر في قصده لاستنابه وتقديم حكم الله تعالى في الا يقاع بهوأم يضم الالمراف وكفت الذبول وجع الخيول الحالحيول وضوى اليه من مطوّعة المسلن من حمال المام ما مالا واكرمه الما عدى المستين في الارلونار بهم خواللتان عند مو جالر سيع بسيول الأنواء وسيح مو جالر سيع بسيول الابهار مفصول الانداء والمناع سيندون وأحواتها علىركابها

واستصعاب متونها على أحدامها فطلب السلطان الي أنديال عظيم الهند أناطرقه في علكته الىمقصده فتمنع وتمرد وأخدته العزة بالاؤم فأتى وتشدد ورأى السلطان عرة الرأى في دهدمة ذال الحطب أن سدأ به على عزة جانده فبالسلمة وينجعريفه و عزق افه وافعه جامعًا بين عروتين وفاطفاحي المتين فسط علبه أبدى القدل والاشاق والهب والارها ق والهدم والاحراق يلحئه من مضيقالي مضيق وينفيه من لحريقالى لمر ين لها و باعليه الادملي العارعضرموت رودا

سريت الى جعان من أرض آمد \* ثلاثًا قد أدناك ركضا وأبعدا وهومشنق منساح المناءاذ اسأل في الأرص وجاح الماءاذا استأصل شأفة ماأتي علمه كذافي شرح الكرماني وقدد أرجيع المصنف عليه الضميره ؤنثا في قوله وأخواتها فلعله مؤنث سماعي كنهر مردي سةون من وردالبر بض علمهم 🧋 بردي تصفق بالرحيق السلسل ويحتمل أن مكون أعاد علمه الضمير مؤنثالتأويله بالخفرة أوالبقعة أولاعتبار التعددالاعتباري فسه لانه مجتمر من عدّة أنها رفصا ركأنه أنها روالحه م يعباد عليه الضمير، ونثالتاً و اله بالحماعة و محتمل على وعدأن تكون الضمر عائدا الى الأنهار والرادباخوا تهاحيننا مستتقعاة الماعمن الغدران وتحوها (واستصعاب) أي صعوبة (متونها) أي ظهورها(على أصحابها) أي ملابسها بالمرورعلها (فطلب أاسلطان الى أنديال قال صدرالا فأضل الهدمزة فيهمفتوحة بعدها بون سأكتة عمد دالمهدملة عماء غلظة ثماً إن ثمُّ لا مُفهدنه هندية وأما تعر دمده فع بدلة وضي طلب معدي أرسل فلذا عداه مالي (عظيم الهندم أي ملكها وعبريه اقتداعالنبي ملي الله عليه وسلم في قوله الي هرقل عظيم الروم في كتابه الشر أِف الذي أرسله اليه (أن يطر ق له في علكته الى مقصده) التطريق هنا عصني تحلية الطريق بعي طلب السلطان من الدِّيال أن عكنه من المسرور في ملاده محمَّازا الى الملمَّان (فتمسع) أي الديال (وتمرُّد) أي تقوى شوكته وخرج عن الطاعة وامتثال ما القس منسه السلطان (وأخذته العرَّهُ) أَى الأَنْفَة (بِاللَّوْم) نَسْدًا الكرم منتزع من قوله تعالى أخذته العزة بالاثم (فأبي) أي امتنع (وتشدَّد) في الامتناعُ (ورأى السلطان) أي هـلم (غرة الرأى) أي والبحمه وصواً به وغرة كل ثبيُّ أحسنه (فيدهمة) أيسواد (ذلك الخطب) الحار والمحرور في محل النصب عملي الحالية من غرة الرأي (ُأن بسيداً له) أي مَا ند رُال مفعول ثال (أي ومفعوله الا وّل عَرِهُ الرأي (على عزة جانبه) أي قوّته (فَمَدْلُصِلْمُهُمْ) الصَّلِمَفْ عَرْضِ العَنْقُ والمَرَادَاذَلَالَهُ وَأُوقَعَ مَذَلَّ عَلَى الصَّلَيفُ لَا بَاللَّال يَظْهَرُ بِهِ لَانَ من ذل عمل عنقه الى أحد الحانم و فيظهر صليفه من الحانب الآخر (و يبيرغريفه) أي أحمّه التي يختمي بها والغريف بالغين المحمة والراء الهدملة الشحر الملتف من أي شحركان وأغلب أهل الهند يتحذون ملاحبهم الآحام الملتفة عند الاحتماز و يحعلونها حمى لهم دون من مقصدهم (وعزق لفه ولفيفه) أي يفر ق حوعه وهومن قولهم جاؤالفهم يلفيفهم أي حاؤا بأجعهم (جامعان غزوته) أى غزوة الديال ثم الملتمان (وقاطفا حنى) أى غر (الجنتين) والجنتان عبارة عن مملكة الديال والملتمان وهواقتماس من قوله تعمالي وحنى الجنتين دان أي فائرًا يغشمتين (فيسط) أي السلطان (علمه) على الْدَيَالُ وَالْمُرَادُ هُووَجِيشُهُ (أَيْدَى الْقُتْلُ) عَلَى بَعْضُهُمْ (وَالْأَيْثَاقُ) أَى السَّدَّبِالوثاق عَلَى آخر سِ مَهُمْ (والنَّهُب) أَى السَّلْبِ والغُنِّيمَةُ (والارهاق) أَى الأرْعَاجِ والمرهقُ هوالذي أدركُ لبقتل (والهدم) أى هدم سُو تهم وخرابها (والاحراق) لبعضها علمهم (يلحثه) أى يلحئ الديال أى يضطر ُ موالحمـــلةُ حال من فاعل دلط (من مضميق) أي مكان ضبق (الى مضميق) آخر (و منفيه) أي يطرده (من) لحر يق الى لهرَ يق لهُ أو ياعليـــه بلاده) أى متوغلاً فهـــاجامعا بين ألحر أفها كما يَجْمع ألهراف الْتُوبُ الذي يطوى (طي التحار بحضر موت برودا) - ضرموت بلدة من دلاد اليمن والتحار بصدرالتاء وتخفيف الجيم جمع تاجروها اعجز ميت من قول جريرالحطيي

انا المسدّع ريافقير عدونا \* بالخيل لاحقة الأباط ودا أجرى قد لائدها وخدد لجها \* ان لايد قن مع الشكائم عودا ولحوى الطراد مع الطعان الطوغ ا \* طي التحار بحضر موتر ودا

(الى أن ضِعرت القنما) جمع قناة وهي الرجح (من هنسك حلق الدروع) الحلق بكسر فقتع جمع حلقة بفتح فسكون كبدرة وبدر وهدناهلي قول الأصعى وهوا اقساس وقال غسير مجعها حلقة بغتمتن على غيرقياس والمراد بمتكها فصهاوكسرها (وسكرت الظبا) جمع ظبة وهي لمرف النصل (من رشف) شربُومص (علقالاحشاء والضلوع)أىُدمها والعلق بفيحتين الدم الغليظ والقطعة منهُ علقة ومنسهُ قوله تعمالي مُم كان علقة فالق فسوى (وركب) أى السلطان (أثره في اغوار) جمع غور وهوالمكان المنفض (دباره واعماق رباعه ) الأعماق حمع عن اضم العين وفقها وعمق كل شئ تعره والرباع المتسازل وأصله المنازل من الربيع (يتعسس دمات السمول) المسات جميع دمث وهوا لمكان اللين والسهولة جمع سهل وهوضد الحزن (وأضض الاماعز ) القضض بالكسرج معقضة وهي أرض ذات حصى والقضص بالفتح الحصى السغار والاماعزجيم ألامهز وهوالمكان الصلب الكثير الحصى وأرض معزى بيئة المعز وهوصلامة الإرض (و بشرى) أي يضيف من القرى وهو الضيافة (عليه وحوش الجو ) هومايين السمياء والارض والمراديو حوشه مطيو ره لانما متوحشة لا تألف الانسان وفىالة اموس الوحش حيوان السبر كالوحيش وطيو رالجومن حيوانات البرلان مولدها وتعيشها فيه (بينضيق المداخل) حمرمدخل أي التي يسلكها في طلبه والتحسس علمه (ورحب المفاور) حميم مفازة سميت بدلك تفاؤلا للفوز من غوائلها كما سموا اللدينغ سلمها (حدتي أخمرته) أي أحدته وسترته (قشمير)بلدة من بلاداله ندأي اختفى ما (ولما مع أبو الفتوح والى الملتان جاجري من أمر عظيم الهنْدوهو لُوحِيه) أَى دُوالِجاه بين ملوك المهند (الرَّفيْسع) أى العبالي قدره بينهم والجملة حال من عظيم الهند (والسميد المسع) عن أن تغمر قناته أوتقرع بعصا الابتذال صفاته (والسميف الصنيع ) أى المحتكم الصنعة (قاس) جواب الوالضمرفيه برجم الى أبي الفتوح (بأعه شربه وذراعه بفتره) الباغةال أبوحائم مذكر يقال حداياع وهومسا فقمابين الكفين اذا يسطم سمايمينا وشمالاو باع الرحسل الحبل قاسه بالمباع والجمع أنواع والذراع اليدمن كل حيوان الكمها من الانسان من المرفق الى أطراف الإصاب وذراع القياس مؤنث في الا كثروالشيرمادين طرفي الخنصر والابرام بالتفريج المعتادوالجمع أشبار والفترمادين السمماية والاجام والضمسر في العموذرا عه لعظم الهند وفى شبره وفتره لأى الفتوح والى الملتان يعنى انه يتقاصر عن طوله و يتطامن عن حوله تفاصرا الشبر عن الباع والفتر عن الذراع وفيماراً ينا من نسخ السكرماني تعاصرالباع والذراع عن الشدير والفتر وهوائق الاسأونحر يفمن النساخ والهبوات تفياصرالث مروالفترعن البياع والذراع وارجاع الضمائرعلى ماتقدم هوماذ كره المكرماني والذى يخطر في البال ان العكس أنسبوه وأريكون ضمير باعه وذراعه لوالى الملتان وشيره وفتره لعظيم الهند فيسبرا لمعسني أنباع والى الملتان لاسلغ شسرعظم الهند ودراعه لا بملغفتره (وأيقن الترعن الجياللا تطال منسبات القور) الرعن أنف الحبسل والجمع رعون والقورج مقارة وهي الاكة قال أبوالطيب حتى تعب منا القور والاكم \* (وزرف البزاة) جمع بازى (لا تنال ببغاث الطيور) هي يقتليث الباء شرار الطيور ومالا يصيدمها (فعيل نقل أواله عملى طهور فيلته الى سرنديب وهيمن أقاصى بلادالهندو بما قير أبى البشر آدم عليه السلام وهيمه معبطه (وأخلى الملتان للسلطان دفعل فها مادشا ، فثني العنان الها) أي قصدها (وتوحه الهامسة عينًا بالله تعالى على من أحدث في ديسه ) ماليس منه وانحا حدف المفعول للعمليم من كل ماأيس منصوصا عليه في كتاب ولاسنة ولاداخل تحت قاعدة من قواعد الدين بل هويماسولته له نفسه وهواه وخدعهه شييطانه وأغواه و بجوزأن يكون أحددث مغزلا منزلة اللازم أيعلى من حصل منه

اليأن فعرث الفناءن هنك المنالدوع وسكرت الظباءن رشف على الاحشاء والضاوع ورك أثره فيأغوارد باره وأعماق راءميقهس دمأت السهول وتضضالا ماعز ويقرى عليم وحوش الحق بنف بن المداخسل ورحسالفأوز حى افعدته قشمير والماسمع أبوالفتوحوالى الملتأن بمساجرى من أمر عظيم الهند وهوالوجيه الرفيع والسيدالمسيع والسيف المسندح قاس طعهدشيره وذراعه مديره وأيقن الرعن الحال لاتطال بمنسبات القور وزرق البزاء لاتسال بدفات الطبوب فعل مقل أمواله على لحهور فداته الى سرنديب وأخسلي اللتأن لاسلطان بف عل فها ما نشاء فدى العنان الها وتوحه ألها مستعنا بالله على من أحدث في د --

وحدتن يتوهنه ماذا أهلها في ضلالتهم يخبطون وفي لمغدانهم بعهون يرمدون المطفئوا نورالله فأفواههم واللهمتم فوره ولوكره الحسكافرون فضرب عله-م يحران المحادره وكالكل المناخرة والمناحره خزا للغلاصموبتكا للأبدى من المعادية وارضادا الهم بالفاقرات الفراصم حتى افتتحها عنوه وشعها عقابا وسطوه وألزمهم عشرين إلى ألف درهم يرحفون مادنس استصعابهم ويدون من أنصوم من المالية المالية المالية والمثهم وعدد كه عما آنا، الله من نصرة الدين وانارة معالم الية من عرص المعرالي دبارات مصر حتى درست بها مقاماته التي لم يرو ملهاعن ذي القرنين اليحيث الله عامن أمر السدّين فارتعدت فرائص السندرأ خواتها حذار رطشه وانتقامه وخفتت بها ندوى الالحاد ولممت صوى الغى والعنادفلله ألوتمام حيث

بقول كمتغزوناك بالامس والخيل دقاق والخطب غيرد قين

حداث فى الدن كقو لل في الدن يعطى أى يوحد حقيقة الاعطاء والاحداث في الدن لا بكون الامدمومامردودالان ما كان داخلاتحت نص أو تعت قاعدة من قواعد الدين لا بصح ون الدراثا (وحدّث تتوهيته) حدّث من التجديث أي حدّث الناس أوحدّث نفسه بتوهم، دن الله تعالى ومراده بذلك الطائف تالباط سفا لملحدة مغام مركوا ظواهرا لنصوص بأغاليط لفقوها وأخاله طأختلسوها وسيتكلم المستفعلهم وفى كلامه اشارة الى الحديث الصيروه ومن أحدث في أمرناه فا اماليس منه فهورد (فاذا أهله أفي ضلالتهم يخبط ون وفي طغيانهم يعمهون) أي يتحدون (بر بدون المطفئو الور الله) أَى سُرُبِعته المطهرة الحسفية الحمدية (بأفواههم) أى شفمات خداعه، في أقاو يلهم وتأو الات أَبِالْهُمَاهُمُ (وَاللَّهُ مَتَمَوْرُهُ) بِأَعَلَاءُ المُوحِيدُوا وَزَازَ الْأَسْلَامُ وَتَبْلِيغُهُ غَا تَهُمْنُ نَشْرُ وَوَاطُهُمْارُهُ (وَلُوكُوهُ الكافرون عدوف الجواب لدلالة ماقبله عليه وفي بعض النسخ يريدون أن يطفئو الورالله أفرأههم و بأبيالله ألا أن يتم نو ره ولوكره الكافر ون وهي التي من سو رة براءة والآبة التي هنا من سو رة الصف (فضرب علمهم بحران المحاصرة) الحران مقدم عنق البعير من مذبحه الى منحر وهو كالة عن نزوله بساحته سملان ألامل اذا أرمدا ناختما تضربء ليحرانها فتبرك ويحتمل أن مكون كاية عن حدّه فى محساب رتهم لان من أراد الحِدّ في السهر يضرب حِران ناقته اتسرع في سيرها (وكا . كل المناخرة) المقاتلة (والمناحرة)أى نسربكل واحدمن المتحاربين نحرالآخر (جزا)أى قطعا (للفلاصم) جمع الغلصمة وهي الغضر وف الماتئ في مفتتم الحلقوم (و يكا) أى قطعا (للايدى من المعاصم) جمع معصم وهوموضع السوارمن الساعيد (وارصادا) أي اعدادا(لهم بالفاقرات) حمع فاقرة وهي الداهية (القواصم) حميع قاصمة من القصم وهوالكسرمع الابانة (حتى افتحها عنوه) غايداتوله فضرب علمهم والعموة الشَّتِهِ بِالسَّمِفَ قَهِرًا (وَشَعَمُهُمُ) أَى مَلاُّ هَا عَمَّا بِالْمِن يَسْتَحَقَّهُ (وَسَطُوَّةً) أَى نَطَشًا (وأَلزمهُم عَشَر بن أاعا ألف درهم يرحضون بها دنس استصعابهم) الرحض بالراء وألحناء المهسملة ين والضادا لمتحمَّة الغسل والمرحاض خشبة يضرب بهاالثوب اذاغسل والمرحاض المغتسل أيضا والدنس الدرن والوسخ [(و يدرؤن) أي يدفعون (عن الفسهم هجنة) أي تج (استشرائهم) أي تماديهم في البغي والفساد [(واياثهم) أي امتناعهم عن قبول الحق (وعمرد كره) من العبور وهوالجوار (مما آناه الله تعمالي من نصرة الدين واللرة معالم اليقير) أي انساء تهاوتمو برها كالمرة المساحد بالمصابيم (عرض البحر الى ديارات مصر) جميع ديار والديار جمع دار والمراد بهانواحي مصر وضواحها (حدى درست بهامقا ماته) من ألدواسة لامن الدروس أى تلمت من الناس والمرادعة الماته أخياره (التي لم روم للها عن ذي القران ) المذكور في كتاب الله تعالى (الى حيث الله سي من أمر السدّن) بريد أنذا القرون سدون الجيلين وهوالذي مقول الله تعالى فمحستي اذاساوي سن الصدفين والصدف منقطع الحيل المرتفع فسكل صدف سد (فارتعدت) من الرعدة أي رجفت واضطريت (فرائص السندوأ خواتها) الفريصة لجمة متالكتف والحنب وهي التي لاتزال ترتعيد من الدابة والسيند دلادمشهورة ويقال لأهلهاسندأ يضا جمع سندى كرنجي وزنج والمرادهنا أهل السمند والمراد بأخوا تهانظائرها من البلاد الجاورة الها (حددار) أى خوف (نطشه واتقامه وخفتت) أى سكنت (بها نجوى الالحاد) النجوى الاسم من ناحيته والتحى القوم وتساحوا أى تسار وا (وطمست) أى اتحت والدرست (صوى الغي والعثاد) سوى الغي علاماله جمع سوة مثل ظبة وظني وهي العلم الموضوع في مجاهل الطرق والفياف من حيارة أوغرها ليستدل ماالسالكون (فلله أبوتمام) صفة تجب كقولهم شه أنت وللمدرُّكُ (حيث يقول ﴿ كُوتُ غَزُونَاكُ بِالأَمْسُ وَالْخِيلُ دَقَاقُ وَالْخَطِّبُ غُسِيرِدَةً بِي

حيى لا حلدة السماء بخضراء ولارجه شترة بطلبتي \* ان أيامك الحسان من الروم لحمر الصبوح حسر الغبوق \* معلمات كأنه ابدم المهراق أيام المحروالتشريق) وهذه الأيمات له من قصيدة يمد حيم الماسعيد محمد من يوسف الطائى وهي انتان وسبعون بيتا ومطلعها ماعهدنا كذا نحمب المشوق \* كيف والدمع آية المعشوق

وأراد الوغمام بالغز وتير وقعتم الاولى بدر ولية والثمانية بوادى عقرقمو وقدد كره ما في قعيد ته همانه وأراد بالامس الزمان المانه الفر يب اقرب العهد مده اكفولا تعالى كأن لم تغن بالامس لا اليوم الذى قبل يودك وقوله والخيل دقاق أى ضوا مرمن بعد الممانة وكثرة الطرادو من عماقتها أيضالان الدقة في الخيل العراب من خلقها وهي معدودة من صناتها الحسنة والخطب غيره فيق أى بل هوعظيم حسيم صعب وقوله حين لا جلدة السماء البيت كنى عن الصحو باخضر ارها وأراد أنها كانت مغمة مكفهرة والزمان هو الشماء ووجه الشموة كان عبوسا جهما غير طبق وقوله لحر الصبوح حرالغبوق يعلى انها مجرة العباح والعثى المكثرة الدماء المسفوكة في اوقوله معلمات البيت معلمات خير بعد خير لان أى مجعول علم اعلامة والمهراق المراق من أراق الماء صبه ويقال أراق الدم واهرا قه سفكه وأيام النفر والتشريق هي الثلاثة أيام سوم عبد النحر وفيها تنجر الأضاحي ويذبح الهدى شبه أيامه في الروم بأيام التشريق الحالمة والمهراة المسفوحة فها

عيدذ كرعمو رعسكرا المك الخسان فعوخراسان قد كانت الحسال في الألفة قائمة السلطان عن السلطان عن الدولة وأمين الملة وبين ايلك الخان الى أن ديت عقارب الفساد في ذات الدين ذات البين الحالة أأتى كانت بيغ ماصلاحا أوفسادا خبرا أوشر اومنه الحديث لاكدر في اصلاح ذات البدر وقرئ المدتقطع بينسكم بالنصب والرفع وهوالوسط (واضطرب الحبدل الساكن) قال صدرالا عاضل الحبدل صع بفتتم الحاء والباءالوحدة وقدعني به الحمل بدليل قوله بعد ذلك وتر يصا بالجل غاية الفصال التهسي وقال النا موسى ولوروى سحت وناأباء ونظرالي قعدة سحرة موسى وسعى حبالهم وقت السحراكانله وحمه (واشتعل) أى التهب (الحرالهامد) أى الحامد المنطفئ كالمتعن التشار الشريبهما (وراعى ايلك فرصة الجاهرة سر المكاشرة) المكاشرة الفحك وتستعل في التسم عن غل وحقد وعداوة ريد انه أظهرما كانكامنا تحت مكاشرته أبام مصالحته ومصاهرتهله من العداوة عندا مكان الفرصةله وفي دهض النسخ بسنّ المسكائسرة بالنون مكان الراء ومافي هذه النسخة انسب كالايخفي (حتى اذا صمد) أى قعد السلطان (معد الملتان) أى جهم اومكام اوالصعد المسكان المرتفع (وغارت) أى غابت (نحو المنا البلادراياته وخفت عن أعيان رجاله ولا مانه) أى لم يبقى في ولا مانه و ولاد و الا القليل من أعيان ارجاله فكا والبلاد كانت مثقلة والمسترة رجاله فلما توجهمهم ألى غزو الملقان حفت الملادمهم (سرب) أى سير وأرسل وأسله من الايل تسيرسر باسر باوالضمير يرجع الى ايلك (سماشي تسكين صاحب جيشه) بسيامه ملة مضمومة و بعدها بالموحدة ثم ألف ثم شن معمة ثم المكافي المني لصدر الافاضل (واحدقراباته الى كورخراسان في) أي معظم أجناده) أي اكثرها (وشين) أى دلاً (المُخِنجِعَهْرَكُمِي وعدَّةُ من قوَّادهُ وكَانُوالي لهوس)من لهرف السَّلطان بمين الدولة (ارسلان الجادب مسيما براه مأمورابالا نحيازالى غزنة منى نحسم) أى ظهر (ناجم عناد) من طرف من الاطراف(أونعق)أى صاح (ناعق بفساد) يقىال نعق الغراب ينعق بالكسراذاه وتُثوهو بما ينطير بنعيقه لانَ الناس يرْج ون اله لا ينهق الايشر (فأسرع) أى أُرسلان (الانقسلاب) أى الذهباب وأصل الانقلاب الرجوع (الها) أى الى غُزنة ( آخدان الوثيقة الحزَّم في ثراث القيَّال) يحتدمل

من لا حلدة السماء بعضراء ولاوحه شنوة اطلاق اتأ نامك الحسان من الروم فليرالصبو يهرالغبوق معلمان كانها الدم المراق أيامالكروالتشريق (د کرهبورعدکر ایلاثانلیان فعوخراسان) وكارت الحال في الأ المدفعة بين السلطان عين الدولة وأمين اللة وبين اللك المأن الى أن دبت عقارب الفساد في دات البين واضطرب الحمال الساكن وأشتعل الجمرالهامد وراعى اللك فرصة المجاهره يسر المكاشرة متى ادادهدالسلطان مهدالماتان وغارت نعوتلك البلاد راياته وخفت عن أعيان رجاله ولالله سرب التي التي صاحب عيشه وأحد قراباته الى كورخراسان في معظم أحماده وشعن الم تعمرتكان وعده من تواده وكان والي لموس البرلمة بغلبانالس مأدورا بالانحماز الىغرنة منى غدم ناحم عناد أونعق باعق نساد فأسر عالانقسلاب الها آخذا بودية آلزم فرا الفتأل

انآ خذامصد رفيكون مفعولا لفوله أسرع ويعتدمل أن يكون امه فاعل فيكون حالا من الضمر المستتر فيهير بدأن يحمزه الى غزنه كان آخذا يوثيقة الحزم لائه وأى اله لألما تقله بعسا كرايلك الحسان فلوثعت لر عما أدّى الى فناء عمكر موا نهزامه فيستولى الله الخان عملى غزنه أيضا ويتمكن فضل تمحكين (وتربسا) أى انتظارا (بالجل عامة الفصال) ية الرفلان يتر الص بفلان ريب المنون أى ستظر حوادث الدهر معني اله انقلب الي غزنة انتظار الامكان الفرسة منهم والكرة علهم عندرجوع السلطان من غزوة الملتانلان التصدي لأمر في غدير ونسامكا مخطأ ويضييع الدي فيسه كاأن السي لايؤثر في استعمال وضع الحل فتي بلغت مدّة الحل غايتها انفصه لي الولد بسهولة وفي بعض النسيم ومتريصا بصيغة اسم الفاعل وساسب هده النسيخة احتمال كون آخذا بصيغة اسم الفاعل كان أخذ الصيغة ألمصدرمناسب لمناهنا (ووردسباشي تكينه راقفاستوطنها ولُدبُ) أي طلب (الحسين منأصر) وهومن أعيان خراسان وفي بعض النسم الحسين وهي الني كتب علم الكرم في (لعمامة المدوان) أى الاستيفاء ويقبال له سياحب الديوآن لانه المرجم في الحساب وهوما كم الديوان والمهمن عملي الكتية (منيسانورفرتب الأعمال وواصل الاستخراج ومايلهم) مفاعلة من الميل أي مال الهمم ( كشرمن أعيان خراسان لاستخفاء خبرا اسلطان من جانب الملتان وتشاقل الألسنة أهوا الفاوب ونوازع النقوص أخاسر زور وأراحيف غرور) لاستخفاء علة لقوله مايلهم وتناقل مصدر تناقل معطوف علمه وهومشاف الحفاعله وأهو اعالقاوب منعوله ونوازع معطوف عليمه وأخابير بدل منه وفي يعض النسخ وتناقل الالسسنة بلفظ الفعل الماضي ورفع الالسسنة على الفاعلية له والمعنى علمهما واحدوالمرادسواز عالنفوس متنزعأى تميل المهوتتمناه وفي بعض النسم نوازع الظنون والاتحاس حد أخبار حد خبركا ناعم حدم أنعمام حدم نع وفي شعر الاستاد أبي المعاعيل الكاتب

وماظاب نشرال بحالا وعدها في أخاس نجد وعن ساكني نجد وسلم المناف خيرال المناف ال

ومن الخسير بط "سيبائ عنى ﴿ أَسْرَعَ السَّحَبِ فَاللَّسِرَا الْهَامَ وَالْمِيارِ الْهَامِ الْمُهَامِ وَالْمِيارِ والبيار ق ذوالبرق كامرولان وفي بعض النسخ الفارغ وهو وسف مؤكد لان الجهام لا يعسكون الافارغاو في بعضها الفارق والفارق شحامة تضارق معظم السحاب (يطوى الارض لحي المهارة)

ونردها بالجل غابة الفصال وورد سيأتي تكين هرا قفاستوطنها أودب المسين سنصر احدا بدالدوان منيا الورفرتب الاعال وواصل الاستعراج ومايلهم كمنزمن أعيان غراسان لاستعفاء خدير السلطان من جانب اللنان وتناقل الالسنة أهواء القاوب ويوازع النفوس أغابير زور وأراحه فاعرور وأمرالوزير أنوالعماس الفضال منأحما بالاحتياط على الطرق بين عزية وحدودباميان وينجهر وسدها عداة الرجال عملي حصا به مدا خلها وصعوبة مراكها ولحير البريد الى السلطان بمنا است في ألحراف البلاد من حيات العداة وعقارب الغواة فأعلته بديهةالبلاغءن استمامه وأزعته علمة الحبة عن مقامه فركب ركوب الرجح العباصف اكتاف الجهام البارق يطوى الارض لمي الهارف

المهارق جمع مهرق بضم المع وهي الصيفة وأسلها بالفارسية مهره يعسني يطوى الارض كاتطوى العمائف كناية عن سرعة السير (بين ايضناع) أى اسراع (وايجاف) أى اعمال الركاب وحثها (واهتداء) أىسيرعلى بصيرة (واعتساف) أىسيرعلى غسيرالطريق (وبين سهول) جمع سهل أَصْدَا لَحَرَثُ (وَظَرَابُ) الظّرابُ حِمْ طَرِبُ كَسَرارًا وَهِي الرَّوالِي الصّغارُ (وسهوب) جمع سهب وهوا لفلاة (وشعاب) جمعشعب وهومنعطف الجبل (حسى أنقي عصا القرآر يغزنه وأقام العطاء الإبناء دولته وأنشاء جلته) جمع نشء كقه فلوأ قفال وهُومن نشأ في دولته وتربي في نعمته أو والأ أيديهم بالعطا بإوالرغا نب وأزاح) أى أزال (عاتهـم في الطايا) جمع مطبة وهي رايمة طي أي يُركب (والركائب) حميع ركو بة بفتح الراءوهي مايركب أي أعدّلهم. مطاياهم وركائمهم كى لا يتعللوا يعده م وجدان مايركبون (واستنفرالاتراك الخلحية) الاستنفار لحلب النفرللقتال والخلجية منسو بةالى الخليج قال صدرالا فاضل الخليج صحريفتم الخساء المغجمة واللامو تغليظ الجيم وهم صنف من الناس وقعوا في قديم الزمان الى الارض التي مي من الهندونوا عي مصمان في ظهر الغور وهم أصوال نعم على خلق الاتراك وزيهم ولمامم الهي (أحدالاس الظهور) أى ملازموها يقال هو حلس بيده أى لا يبرح منده والحلس بساط يفرش في البيت فشبه الملازم له مد (وأينا الصوارم) أى السيوف (الذكور) أى ملازموها (فنفر مهم جنّ على جنّ وانكانوا بشر ) شبه الفرسان في خفتهم وتأثيرهم بألجن الراكبين على أفراس شبهة بالجن في سرعة عدوها وخفة مشما بحيث لا يدركها الطرف كا لايدرك الجنَّ وهدنا من قول الراحْر \* حنَّ عدلى حنَّ وان كانواشر \* ( كأنما خيطوا علمها بالابر) جمع الابرة أى انهم ثابتون على ظهورها وصهوا تها لا يتزخر حون الحرالا كفال ولا تقطرهم م الأبطال (وجاش) أى تحرُّ لهُ بهم (نحو بلخوبها جعفرتكين) المتقدُّمذكره٦ نفيا (فأسرع) أى جعفرت كين ( المكر ) أى الرجوع (الى ترمدا اشفاقا) أى خوفا (من ضغه مة ) أى عضة (الضيغم) أى الأسدوهومن الضغم وهوالفرس بالناب والعض بالنواجذ والباعف بمزائدة (الخادر) أى الداخُل في الخدر وهوالأحمية (واحتراسا) أي احترازا وتحفظا (من وثبية الأرقمُ الثَّارُ ) الأرقم يوع من الحيات والثائر الواتب (واستقرأ السلطان ببلخ موفور الائس والجازل) أي الفرح (كَالْتِحِتْلُى صَفْحَةُ الشَّمْسِ مِن برج الجل) اى مشرقة من برج الجل وخصه من وبن سائر البروج لاله يُر جِ الاعتدال الربيعي الذي فصله أجهج الفصول (وأمر بآتياع) مصدر من ياب الافعال (سباشي مقدار (عشرة آلاف من أبناء الكفاح) أى القتال مس كفعه كفعالذا استقبله بالمضارية (ومتحة الأرواحُ) المتحة جدع ما تح بالتا عالمتنا مَمْنَ فوق وهو المستق من أعالى البستر والمسائح بالبياء المثناة التعتانية هوالذى بنزل البترفملا الدلومن أسفل البثرادا فل ماؤهما وجعه ماحة قال

أَمِ اللَّهُ ولوى دونكا \* انى وحدت الناس محمد ونكا

وسش بعض الادباء عهما فقال التحتانية للتحتاني والمفوقانية للفوقاني (بأشطان الرماح) الاشطان المحمد مشطن وهوا لجبل الطويل واضافتها الى الرماح كلفافة لجين الماء (وسار عسما شي تسكين نحو الوادى للعبور) أى لعبورالهر (فلم ترعه الاالعباديات) جمع عادية من العدو وهو الجرى والركض ومعنى لم ترعه لم يشعر الابها تقول ماراعنى الانجيئك أى لم أشعر الابه (ضوابح) جمع ضابحة من الضبح وهوسوت أنفاس الخيل وهي حالمن العباديات (والموريات قوادح) الموريات جمع المورية من النار وهوايقادها والقوادح جمع قادحة وهي الفرس تقدم التارمن الا عجار بسنا بكها

بن الضاع والصاف واهتسداء واعتماف وبينسهول وطراب ويهوب وشعاب حتى ألفي عصا القراريغزية وأقام العطاء لأبذاء دولته وانشاء حملته وملأ أيديهم بالعطا باوالرغائب وأراح علتهم في الطالوالكاب واستنفر الاراك المليسة أحلاس اظهور وأساءاله وارمالذكور فتفرمهم بدق على حق وان كانواشر كاتماخطواعلما بالار وحاش نحو المخ وبهما جعمر تكين فأسرع المكر النرمد اشفاقامن ضغمةالضبغمالحا در واحتراسامن وثبة الارقم الثاثر واستقر السلطان بدلج موفور الانسوالجذل كاغتبل سنيدته الثمس من برج الحل وأمرياناع \_ائى تكن ارسلان الحادب فأسعه فيزماء عشرة آلاف من أشاء الكفاح ومعة الارواح بأشطان الرماح وسارع سباشى تكين تحوالوادى للعبور فلمزعه الاالعاديات فه وابح والوريات قوادح

فكرع لى ادراجه عاراعاترا رعطف الىمروعلى أن بنسرح مها الىالشط على متالفارة فاذا الآبار مردورة والناهل مطمومه ووديقذالصيفمسعول وأدبال السوافي عسلى المعالم محروره فأنثى الىسرخسوم الخس سلماق رئيس الاتراك الغرية فأحدق مداحد اقاسد عليه باب الهرب وضيق دونه وحه المحالوالمضطرب فينعه ماقدر تم طفر به سياني كين فقده منصفين بعدرأن قبل منهم مقتلة عظيمة من الحالمين وأعجله ارتداف أرسلان الحاذب المادعن فضل المقام وروح الاستحمام فارتحل الى أبيورد ومنها الى ندا وبنهما مرحلة واحدة كل صدرها اوردداك ومتى لحمن ذالة أناخ مدنا يتقا ممان الدادالطلب والهرب عالما ولاردان الميا هالالماما وفسكان \_\_باشى تكين قدحه ل صدرا من المال والاسلمة من واحى هراة وغرها نصارت عقلةله دون الخفوق في وجه العامفه و يتيامن مرة ويتبأ سراخرى منكوساءلي أسه لارفعه خوف العارمن اسلام ماردت بهيداه

وقوادح حال من الموريات وقول المكرماني فهاوفي ضوابح انها صفات للغيل أراديه الصفات المعنوية لاالصفات النحوية وهسدنا مقتبس من قوله تعمالي والعباديات ضحاما لموزيات قدما (فكر) أي رجم (على ادراجه) حميع در جمن الدروج وهوالمشي أي رجم في الطريق الذي جاء منه ( ماثرا) أَى مَتَّمِيرًا في أَمْرٍ، (عائرًا) من العبر وهو النفور يعني متَّميرا منفراو قيسل متردَّدا مِن مُجِيبُه وذهـ الهُ من عار الفرس اذا انفلت وذهب همناوه منامن مراحمه (وعطف) أي نثى (الى مروعلى أن ينسرح منها للى الشط ) أي شط جيمون (عسلي سمت) أي جهة (الفازة فادا الأَبار مردومة) أي مسدودة من الردموه والسدّ (والمثاهل) حميع مهل موسيع على المياء وهو الورد (مطمومة) وهو السَّمَالِتُرَابُوالِاحِمَانِ مِقَالَ لَهُمَ الْمِثْرَادَامِلاَّهَا بِالتَرَابُوالْاحِجَارِ (وَوَدَيْقَةَ السيف) أَي شَدَّةُ الحر (مسعورة) أي سوف دة من أسعر النارأوة دها (وأديال السوافي ) حميع سافية من سفت الربح التراب اذاذرته (على العالم) حمد معلم ضددانحها وهوما يعلم بعرف من الاماكن والطرقات (محرورة) أيمسُكونه يعيني وحدالطرق مختسمة لا يحاء آثارها بالرياح (فانتني الي سرخس وبها) أى فها (الخسرين لها في) قال النجاتي هو يضم المع وفت الخاء المجمة والسين ألهملة المشدّدة وفي معض النسمُ بِالْحَاءَالمُهِمَاةُ وَفَيْ يَعْضُهَا الْمُحْسِنَ (رَبُّيسَ الْأَنْزَالُ الْغُزُّ يَةَ فَأَحْدَقَ) أي أحاط والضمير فيه رجع الى المخمى (به) أى سبائى تدكن (أحداقا سرعليه باب الهرب) أى أحاط به احاطمة نامة المحيث لم يحدث لم يحدث المحدث (في المدافع المحدث ال أى مانع سباشى الجنس عن دفسه مهما أمكته (ثم ظفر به سبأتي تسكن فقره منصفين أهدأن فتل منهم مقتلة عظمة من الجانبي) أي من كلا الفويقين (وأعجله ارتداف أرسلان الجاذب أياه) أي لحوقه مهمن الردف وهوالرا كبخلف الراكب وسماه أرتدا فامبا لغة لمضايقة ماماه ودنوه منه (عن فضل) أى زيادة (المقام) نضم الميم أى الاقامة(وروح) بفتح الراءأى راحة (الاستحمام) أى ألاستراحة ا(فارتحل الى أبه وردومها ألى نساو بيهما) أى ينسباشي تكين وأرسلان الجاذب (مرحلة واحدة كلماصدر) أي انصرف (هذا)أى سباشي تكين (ورد) أي نزل (ذلك) يعمني أرسلان وسعى الارتحال صدراوا الزوا وردالان المراحل لاتخه لواءن المياه ولم يرد بالصدر الرجوع من حبث ورد لانه خلاف الواقم بل أراد مه يحر والانصراف كاسبقت الاشارة اليه ويدل على ذلك قوله (ومتى طعن دَالَهُ أَمَاخِ هَـدًا ﴾ أي متى أرتحـل أحدهـما نزل الآخر (يتقاسمـان امداد الطلب والهرب جـاما) الامداد جمع مديضم المموتشديد الدال وهومكال معروف والحيام بكسر الجسم وفاء المكيل وأصله المماه الكثيرة قال الزوزني يعني المرماية فاسه آن امدادا اطلب والهرب أى بقدرما كان مريد في قوة هذافى الطاب سبب الجماميز مدفى فؤوذال فالهرب سسب الجمام أيضا انتهى وقال الكرماني يعنى انسباشي تحسكين عرب وأرسلان الحادب يطلب فهمامة فاسمان في الحب أحدهما في الطلب والآخرف الهرب (ولايردان المياه الالمياما) بكسر الملام أي وفقه النرول وفي العصاح فلان رورنا الماماأي في الأحاييز (وقد كان سباشي تكين قد حصل) أي جمع (صررا) أي طرفاو حصة (من المال والأسلحة من نواحي مراه وغيرها فصارت) أي الصدرمن المال والأسلحة وتأنيث الصمرار اعاة الجانب المعنى أولتأو يل الصدربالحصة (عقلة) أىءة بالاوهومايشديه البعير (دون الخفوف) أى السرعة والخفة (في وجه) أي طريقُ (النَّجاة) أي الحلاص (فهو يتبا من مرَّة) أي يأخذ جهسة اليمين (ويقياسرأخرى) أى يأخسن حهة البساير (منكوسا على رأسه) أى منقلبا عليه (الايرفعه خوف العبار) أي العبب (من اسلام مأبردت به يداه) أي ما غفه وطفر به فن المبال والأسلحة (وأعياه) أى أعرَه (الخلاص بحشاشة النفس) بضيم الحا وهي شية الروح في المريض والجرجج ( كَرْ بَا) بَشْدَيْدَالِيَّا أَى فِي الْوَقْتِ المُنسوبِ الْيَآخِرَا حَوَالِهُ وَفِي بَعْضِ الْنَسخ آخراو في بعضها أُخيرًا والمعنى علم ما ظاهر (الا بافرازه) أي تمييره والضمير يرجع الى ما أو الى صدر ا (وتفر يع الخاطر عن الشغل به ) أى الاشتغال مد سرحفظه (ولما فرب أرسلان الجاذب من نسارحل) أي سباشي تكن (متوجها نحوسهبار) قال سدرالا فاضل السين فيه مكسورة وبعدها ياممثناة يتحتانية ساكنة تهميم سأكنة أيضائم باع موحدة ثم ألف ثمراعمهملة وهووادي مقرب جرجان فيه قرى ويى يعض النسخ منقان وهي قرية قرية من جاجرم (وأزعجه الطلب) جمع طالب و يجوز أن يكون مصدرا و يكون من المجاز في الأسدنّاد (نحوجرجانُ فركب قال تلك الجبال بين الآجام الملتقة) جمع أجمة وهي الغيضة واللنفه المجتمة (والغياض ) حمع غيضة (الحتفة) من حقه أحاط به (والمخارق الضيقة) جمع المخرق وهوالوادى لدنالر بأح تحترقه أى تسيرفيه وقال الناموسي كانه جمع المخرقة مفعلة من فحرقت الارض أي حبتها (والمخارم) أي الطرق (المضطربة) أي المضطرب سالكوه الوعورتها وعدم الأمن فمها فهومن ُوسف المح ( يوصف الحال فيه (وتسلط الكراكاة، على أثقاله) قال صدرالا فاضل الكاف ألاولى فيه خالصة وبعد هارامهملة ثم ألف ثم كاف ضعيفة مكسورة و بعد اللام هاموهم الذن يغبرون على وجه الخفية بحبث لا ستوقع ذلك أن يختفوا خلف حراً وفي هوَّ من الأرض بحيث لا و و لا حد علم ما طلاع الواحد كركيل ضم الكف وسكون الراء ولعل أصله كردكيل وقال السَّكرماني حمة كركيل أسم للدعار بطبرستان (وافنا عرجاله) أفنا الرجال هـم المجتمعون من أقوام شتى (حتى فشت نكايتهم فيه) أى ظهرمافعلوا بهمن القتل والنهب (واستأمن) أى طلب الامان (الى شَمْس المعالى قابوس س وشمكير طوائف) حميع طائفة تطلق على الواحد فأكثر وضمن استأمن مُعنى النَّمَا فعداه بالى (من أهل جملته) أي عسكره (لعدم المراكب) أي المطايا التي يركبون علمها (وذهاب الحرائب) بالحاء الهدمة جمع مرية وحريبة الرحل مالة الذي يعيش به (وانفل) أي أنكسر (هرم) أى سباشي تسكين (على سعت دهستان) هورباط بني بأمرز سدةُ بنت المنصور زوجةهما رون الرشيدويروى في فضله حديث ان صع فله كأن يومنه لأغر بلاد الترك ودبار الشرك ومقام الراطين فسبيل الله وهواليوم قصبة معمورة يحمل مها ألابر يسم الى البلدان البعيدة وتنسيج مامناديل القصب وغيرهامن النياب النفيسة كذافي الكرماني (حسى عادالي نسا) غاية لفوله انفل (وجمع مابق عليه) أي عنده (من تلك الاثقال) وانما عبر يعليه للاشعار بأنها كانت كالوقر الذي عُدلَى المُهرولية فسدها الله عن سرعة الفرار وألخدلاص من يدالا قتناص (فأسدرها الى خوارزمشاه) المساحك من ملك خوارزم أى أرجع تلك الاتفال الى خوارزم شاه (أبي الحسين على اس مأمون وكتب اليه يستودعه الاها) حلة في على النصب على الحال من الضمير المسترفى أصدرها (أمانة) حال من أياها (لايلان خان وحدره أن عد الها بغير الصيانة يده وأسعها) أي تلك الانتمال (رجالة عسكره) أى المُسْأَة منهُم جمع راجل بمعنى ماش (والْجَعْرَة) جمع عاجز (منهم عن محبته واقتحم المفازة متوحها نحومرو) قم في الامرومي نفسه فيه من غير روية وتقعيم النفس في الشي ادخالها فيه من غيروية (وكان الدلطان قد المحدر الى طوس مراعيا مايسفرعنه وكض أرسلان الجاذب على أثره) أَى أَرْسَبَا شَي سَكَمِن وَالْجِارِ وَالْجِرُورِ يَتَعَلَى بِرَكُضَ (وَالْصَافَةِ) بَالْرَفْعِ عَطْفُ عَلَى رَكْضُ (الطّلبُ الحثيثه) الفهير في الصاقه يعود الى أرسلان وهوفا على الصدر والطلب مفعوله والضم يرالمجرور بالباء يسودالى سباشى تكين والحثيث فعيل ععنى فاعل أو بعصنى مفعول من الحثوه والحض بقال

وأعما والخلاص بعشاشة النفس Tخريا الابافرازه وتفسر ايخ انكسا لحرعن الشغل بدواساقرب أرسلان الحادب من سارحل متوجها نحوسمبا روأزعمه الطلب نحوجرجان فركب فلل للث الحيال بين الآسام الليفه والغياص المحتفه والخارق المسقة والخارم الضطرية وتسلط الكراكة على أثقاله وافناء رجاله حنى فئت نكايتهم فيه واستأمن اليشمس العالى فأنوس بنوشمكر لمواثف من أهل حلمه لهدم المراكب ودهاب الحرائب وانفلهوعلى المندهد النادي عادالي الم وجمع مارقى علمه من قلك الاثقال وأسدرها الى دوارزم شاه أبي الحدين على من مأمون وكتب المه يستودعه الماها أمانة لاطأ انكسان وحسائره أنعذالها بغسرالهمانة بده وأصهارجالة عسكره والعسرة منهمعن محيته وانتحم الفازة سودها غومرووكان السلطان قد اغدرالى لحوس مراعيا مايسفر عنهركض أرسلان الجاذب على أثر والماقه الطلب المثبث

حمه على الشي اذا حضه عليه وحرّضه (فلما بلغه) أى السلطان (ركوب سباشي تسكين عرض المفارة) الملذ كورة (أسرى) أى سارليلا (على لحريق مرو معارضاله) أى لسبائي تسكين (في مسره ونافضا عليه قوى دوره) أى ماد برم من الفرار الذى قدرانه يخلص به من مخالب أرسلان (فوسل) أى السلطان (اليسه مخلصه) مصدر مي منصوب على الظرفية الرمانيسة أى وقت خلوسه (عن وعماء) أى مشقة سعير (تلك البيداء) ووعماء السفر مشقته والميداء العصراه (ورماه بأبي عبدالله مجسد بن ابراه سيم الطائي زعيم العرب وسائر) أى باقى (قواده) اى قواد السلطان (رجال) بدل من قواده ويحوز رفعه خبر مبتد أمحد وف أى هم رجال (بر ون الملاحم) أى الحروب جسم ملحمة (ولاغم) جسم والهدمة وهي طعام العرس وفي الحديث أولم ولو بشاة وقد ذكرها الباخرزي مع المحتنيس المركب في قوله والهدمة وهي طعام العرس وفي الحديث أولم ولو بشاة وقد ذكرها الباخري مع المحتنيس المركب في قوله والهدمة وهي طعام العرس وفي الحديث أولم ولو بشاة وقد ذكرها الباخري مع المحتنيس المركب في قوله والهدمة وهي طعام العرس وفي الحديث أولم ولو بشاة وقد ذكرها الباخري مع المحتنيس المركب في قوله والهدمة وهي طعام العرس وفي الحديث أولم ولو بشاة وقد ذكرها الباخري مع المحتني والم المنافلاتين والم لا أحديث أله المنافلة المنافرة المنافلة المن

(والوقائع) جمع وقعة وهي المعركة (نقائع) جمع نقيعة وهي طعام القادم من مفره وكانوا يتحلئونه دعوة قال المهلهل المانضرب بالسيوفاً كفهم \* ضرب القدار نقيعة القدام الفدار القساب والقدام جمع قادم (وسيوف الضراب هرائس) أى الم عيلون الها كاعيل الناس المااهرائس (وسفوف السكاة) جمع كمى وهو الشجاع (فرائس) جمع فريسة من فرسمه اذا دق عنقه (فسكان كال سعيد بن حسان) بن ثابت (فروت من معن وافلاسه \* الى المزيدي ألى واقد عاف خكنت كالساعى الى مثعب \* موائلا من سبل الراعد) معن هذا هو معن بن زائدة وكان علما في السماح والحود فقيرا لبدله مله وائلا فه ماله كاقبل

والفقرفىزمن الكرام لكلذىكرم علامه

ولنخرقه في صلاته من خصا أصرصه اله وبمبايدل عليسه أحوال شباعره مروان من حفصية والمزيدي هوألووا قدمن أولاد بريدن عبدالملك وقوله فكنت كالساعي البيث المثعب فتع المهو بالشاء المثلثة محرى فضول المناممن ألحياض والسطوح ومواثلا أى ملاحثامن الوأل وهوالليا ذوالسبل الغمث المتقاطر والراعد محاردو رعدوالمعسى فررت من افلاس معن مخفستا الى أبي وافدف كمنت كالذي يفرمن قطرات المطرالي مثعب مصبامنه عليسه المناء ومن أمثال العبامة فرمن المطروقعد يحت المنزاب (وأحاطته) أى سباشي (السيوف حيث لاما الامنادع الأفواه) يعني في مفازة لاماء فه اللامائيخر جمن ألأ مواه من الريق وهواستثناء منقطع جي مدلتاً كيدنني المامن المقارة بعسني الكانر يق الأفوا مناه ففهاما مثم نفي هذا المناه أيضا بقولة (وهي عاصبة) بالعين والصادالهملتين منعصب الريق بفيسه اذآ يس من حرارة العسيف وجسيم العدق وهول المكان وشسدة الخطب (ولامر عى الاشكاغ اللهدم) جمع شكية وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس التي فها الفأس والشكم بالضم الحسراء فاداكان العطاء السداء فهوالشكدبالدال تقول شكمته أيجازيسه وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم احتم تمقال السكموه أي اعطوه أحره كالمهمن عقد لهانه عن الحسيات بها كايعقد حنك الفرس الشكيمة كاقال اقطعوا اسانه عني كنذا في الكرماني وقوله (وهي عاضبة) بالعين المهملة والضاد المجممة أي قاطعة للعنك عن العلف لاعالقة يعسني ان كان للغيل هذا إ مرعى فليس الاالشكام ومعلوم الهاليست مرعى مل مانه من الرعى (وأسر) بالبنا والمعول (أحو سباشي تمكين في زهاء سبعمائة) أي مقد ارها (من وجوه الافراد ورُقُوت القُوَّاد) الرَّبُوت جمع رت بالفتح والتشفيد وهوالرئيس والرتوت أيضا الخنازير (وأمر السلطان بقراحوا ياعم) جمع قراجولى وهي ضرب من السيوف وهي مالها حسدوا حدوكا تمامنسوية الي من اتخذها عسلي هـ ذه الهيثة

فلما المفه ركوب سياسي تكين عرض المفارة أسرى على لحريق مرومه ارضاله في مسيره وناقضا على المداء على المداء على المداء على المداء على المداء على المداء الله عبد الله أن قدواده رجال يرون وسائر قدواده رجال يرون الملاحم ولائم والوقائع نقائع والوقائع نقائع وسيوف المنزاب عرائس وصفوف المنزاب عرائس وصفوف المنزاب عرائس وصفوف المنزاب عبد المناه الم

ا بن حسان غررت م**ن مهن وا**فلاسه الماليز مدى أى واقد

فكنت كالساعى الى منعب

موائلامن سبل الراعد وأحاطت الديوق حيث لاماء الامناسع الأفواه وهي عاصبه ولامرعى الاشكام الليم وهي عاضبه وأسرأ خوسياشي تكن في زهاء سبعمائة من وجوه الافراد ورتوت القواد وأمر السلطان بقرا جولها مهم

(فأفرغت) أى لهبعت (قيود الكعابهم) والكعاب جمع كعب القددم (وجوامع لرقابهم) جميع الجامعة وهي الغل لجعه الدين الى العنق (وحماهم) على هذه الهيئة (الى عزية ليرى أهله أحسن صنع الله تعمالي فيمن شباقه) أي خالفه من المشافة وهي اما يحمل كل مهمًا مشقة صاّحبه أومن شقة العصاعندتفر يفها وأسلهاني الراعدين بكونان مجتمعين عباواحدة ثم يفترقان فيشقانها المنفرد كل واحدوا حدة من شظمة منها دسوق ما الله بعد ان كالامكتفيين بعصا واحدة عندا جتماعهما ( وتقض عهد ده وم يثاقه ونجاسه باشي تكير في خف من العدد) أي جم اعة قليلة ( بجر يعة الذقن ) الجريعة تسغسرا لجرعة من الماءوهي الحسوة منسه ويتصغيرها جاءالمثل وهوقوالهسم أفات فلان يحريعية الذقن اذا أشرف على التلف ثم نحافال الفراع هي آخرما مخر جمن النفس وقد تقدم اهأ مندسان (فعسر جعون الى ايلان الحان وقدد كان ايلان الحان عبر) مصيغة التفعيل من العبور (جعفرتكير) أى حمله على العبور وأمر معه (في زهاء سنَّة آلاف رجل) أى مقدارها (الى بلخ ثانسا لأستفادعز عة السلطان ف قصد سبائي الحين واحراحه ) ثابا حال أوظرف والاستفاد بالدال طلب الفسادوالاحراج بالحاء الهدملة التضييق من الحرج وهو الضيق والضمر في احراجه يحو زأن يعود الى السلطان و يكون احرا حسم معطوفا عسلي استفساده يكون المعسى ان ايلك أرسل حعه فرتسكي لافسساد عزيمة السلطان وللتضييق عليه بعدم تمكنه من دخول بلنج و يحوز أن بعود الي سباشي تكبر ويكون احراجه حييئد معطوفاعلي قصده وهذا أقرب لفظا ومعي وفي بعض النسخ واخراجه الخاء المتحمة وعلها والضمر ومود الى سباشى تمكين لاغر كالايخني على المتأمل (مهاون) أي السلطان (مهم) أى يحقفرتكن ومن معه أى استحقرهم ولم يلتفت الهم (حتى فرغ) بتشديد الراء (الخياطرمن أمره) أى أمرسياشي تبكين (ووضع ماأنفضه) أى أثقله (من الشغلام عي طهره) أىوضه الجمل الثقيل الذى سؤت بثفله ظهره حستى سمع تقبضه وهوصوت ألمحسامل ومأهوميحوف قال شد أصداغي فهن سف ي محمامل لقدها بقيض

ومنه فوله تعالى أفض ظهرك (ثم أى الهنان الهم شدا) أى جهة وركضا (أغص الهواء) أى ملاه (بغباره) المثار من سناد الخير والجملة في محل انصب تعتالشدا (واستفرق) عطف على أغص والضهر المسترفيه يرجع الى شدا (أوقات اليه ونهاره) الضهر السلطان (فهر عهسم الاراياته) أى لم يشعر واللام الأباح بالأحداث المناف المناف

فأفرغت قدودال كعابهم وحوامع لرقابهم وحلهم الىغزنة لبرى أهلها حسن سنعالله فمن شاقه ونقض عهده وميثا قه و نجا ساشى تكن في خف من العدد بحريعة الذقن فعبر حيحون الى الملث الخان وقد كان اولك الحان عبر حعفرتكين أخاه فيزهاءسيتة ٢ لاف رجل الى بلخ ثانيا لاستفساد عزعة السلطان في مدسياتي تكين واخراحه ثانيا فتهاون بهم حتى فرغ الخاطرمن أمره ووضع ماأ تقضه من الشغلُ به عن لهوره شمش العنان الهم شيدًا أغص الهواء بغباره واستغرق أوقات ليله ونهاره فإيرعهم الاراياته بأحصه النجاح لمائره وخيوله فيصهيل المراح سائره وكن لهم السلطان فليا رأواالكمن الفاوامهرمان يختمون دعوة الخلاص آمسان آمين وتبعهم ساحب الجيش أبو الظف راعرين نامر المدين سيكتان على احل حجون كاسعنا لأدبا رهم ومثيننا في عبارهم الىأن عبروه فسلت خراسان من عيث سوادهم

الىنفسه بمنزلة قولك ليث أسدبالاضافة وهي عمتنعة لانانقول الفساد المضاف الهسم اخصمن مطلق الفساد فصارمن اضافة الاعم الى الاخص كشحر الار الأومعنا وسلت خراسيان من عيث جيون منشاؤه من فسادهم (وخلات عن مبدوث) أى منتشر (جرادهم) من اضا فقالسفة الموسوف (فاضطرب الله حنقا) أي غيظا وحقد ا (لما جرى على عسكره من الضغطة السكيسرة) الضغطة بَالْفَتِمَ الرَّحْمَةُ الشَّدَيْدُةُ (والصَّدَمَةُ الْبَهِرَةُ) أَى المهلُّهُ مَفْعَلَةً مِن الْبُوار (فاستتَعَانَ مَقْدَرِجَابُ بَن ىغرآخانالقرابة بينهماوكيدة ولجزن أى لحمة نسب (وشيحة) أىمشتبكة قالاالسكر مانىقدرخان أن تغراخان هوخان ختن وهوالذي تورّ د يخياراوا حلى الرضي أليام في عنها ومدّيه و من الله خان قرامه نسب وأواصر رحسم وقال في عقدا لجمان الملك الكبير ملك الترك سيا حب دلاد ماورا والهمر واسمه قدرخان وهب لقارئ قرأ بين بديه مائه ألف درهم قال و يلغني ان مجودين سديكت كين وهب لغن مائة ألف درهم فوهبت لهذا القارئ مثلها مراغة له وكانت وفاته ستة تسع وآر بعمائة وفي قوله ساحب ماوراءا الهرنظر لان سأحب ماوراءا الهراذذاك الماك الحان الذي استعان بدعلي السلطان عين الدولة (واستحره بحني مسألته) الحني على زنة فعيل المستقصى المبالغ أي عِسألته المبالغ في الاستقصاء بهما (الى أخذتاره) أى دُحله الناشئ من ايقياع السلطان في عسكره القتل والاسر (مستظهرا) أي مُستَعِينًا (بنصرته واطهاره) أى غلبته على عدوه (ماستحاش) أى المك خان (أحياءُ الترك من مكانها وحشير منىحاقان) وهماالترك ( من أفصى لاده اواستنفردها فينماورا • أنهر ) أى رؤسا قراها ودوىالاموال من أهلها (في) أي مع (حيوش تجل عن الحدّوالحصر) والظرف عال من دها قين أومن الضميرالمستتر في استنفر (وسيار في خمسين ألفاأو بزيدون) يعيني ان الناطرادار آهـم خررهم خمسس ألفا فما فوقها أي ويتشكك في الزيادة على الحمسن ألفا و يحوز أن تكون أو بمعي بل (حتى عبد رجيحون مبدلا) من الادلال أي مفتخراً ومتكرا (بعسكره المبائع) أي المضطرب المتحرّ لهُ لَكُثْرَتُهُ كَالْجُورَالُوْاخِرُ (وَبَطَشُهُمُ) أَيَّانَتَهَامُهُ (الهِنَاءُ ) أَيَّالِثُائُرُ (وَمُعتَضَدًا) أَيْمَتَقُوْ يَا (بقدرخانمالث الحتن ذي أنعدة) أي من الاسلحة وألكراغ (والعدديد) أي الفرسان المعدودين إ في الحروب (والبأس انشديدوالايد) أي الفوّة (المتينوالسطة في المبال والرجال والتمكير) أي ا التمكن في السلطنة والملك (فيرجالكالبخاتي الغوالج)البخاتي الفتم جمع البخت الضم والبخت من الابل يقبال هوعري وبقبال هو عرب والانثي يخته قوجعها يحاتي غيرم نصرف لسكونه على سيغه لتهسى الجوع وقد تخفف الياعكالاثافي والمهاري والفوالج جمع الفالج كالسوائق وهومن الجمال ماله سِمْامان يَجَلَبُ مِنَ السِينَدَافِعِلَةَ (فَوَقَ الْيَحُورَ المُواتِّجُ) حَيْعُ مَاثُجُ وهُوالْشِرَ المُصْطَرِبِ الكَثْرَةُ مَاثُهُ وأرادبها الخيل وفهانوع من الايهام لأن البحرا لفرس التكثيرا لجرى والمواثج المضطربة في المشي مرحا وفي الحديث الهصلي الله عليه وسلم ركب فرسالاى لحقة فقال وجدته بحرا وهدا الظرف والذي قبله فى محل جرَّعــلى الهــما نعنان لرجال وقوله (عراص الوحوم) جمع عريض نعت لرجال أيضا النعثالسبيأى عريضة وجوههم (خزرالعيون) جمعالا خزروهوالذي بعينيه خزرأى ضيق ونظر بمؤخرها (فطسالانوف) جمع الافطس والفطس بالتحريك تطامن قصبةالانف شدّالشمم وهلذا من صفات الاتراك الحتنية (خفاف الشعور) أى أنم يجاغون مقدمر وسهم ومؤخرها كاهوعادة الاترالة وفي بعض النسم حفاف الشعور بالحياء المهملة يعنى ان شعورهم كثيرة حفت رؤسهم وغمرتها هكذاقال بعض الشرآح والظاهران مراد المسنف انهم خفاف شعور الوجوه وهي الحا الانه يغلب على أهل تلك البلاد حقة اللماءوا اسكوسعة (حداد السيوف سود التياب من حلى الدروع) أي من

وخلت عن مبثوث جراد هم واضطرب إيال حنقالما جرىعلى عكره من الضغطة الكبيره والصدمة المبيره فاستعان بقدرخانان بغراخان لقرابة بينهما وكددة والجدوشية واستحرامتعني مسألته الى أحدثاره مستظهرا مصرته واظهاره فاستحاش أحياء الترك من مكانها وحشرني خاقان من أقصى الادها واستنفر دها أين ماوراءالهر فيحبوش تحلعن الحذوالحصر وسأرفى خمسين ألف أويربدون حي عمر حيدون مددلا بعسكره الماثيج وبطشه الهائج ومعتضدا وقدوخان ملك الختندى العدة والعديدواليأس التديد والأيد المتين والبسطة فيالمال والرجال والقمكين في حال كالبخاتي الفوالجفوق البحور إواج عراص الوحوه خرر العبون فطس الانوف خفاف الشعور حداد السيوف إسود الثياب من حلقالدروع

محملون حعاما كراطيم الفيول محشوة خبال كأنساب الغول وليا سمع السلطان بعبوره فيحهوره وكأناذ ذاك اطغيرستان سبقه الى بلخ فاستولمها فالمعاعها طمعه ومأآكا علبه نمتاره ومنتمعه واستعدالعرب فحرج السلطان فىعداكر الترك والهند والخلج والافغانيةوالغزنو لةأنشاءالحذ والصدق وأشاء المشق والرشق الىمعسكرله علىأر يعقفراسخ من البلديعرف بقنطرة حرخيان وسيم الجمال على الرجال رحب الدضاععلى الدهماءوزحم ايلك الى محاذاته في عدده الدهم وعسكره المجرفتطارد الفرسان وتحالد الشععان سمالة نومهم علىرسم الطلائع أمام الوقائع الى أنكفهم حاجرالليل وأسبح الناس علىميعادالحرب فعى السلطان رجاله صفوفا كالحمال الراسمات والمحار الزاخرات ورتب في القلب أنماه صاحب الجيش نصرا ووالى الجوزجان أينصر أحمد مِن شجمه الفريغوني وأبا عبدالله محدد بنابراهم الطاني فيكاة الاكراد والعرب وسائر حماهمرا لهنود ومساعير الجنود ورتبني البهنة حاجبه الكبيرأبا سعدالتوتاش فمنرسمهمن أعانالرحال

كثرة لسهم للدروع وعماسة الدروع ثمام متسود (يحملون جعابا) جمع جعبة وهي للرف السهام (كمراطيم الفيول تحشقة) أى علومة (ما الكأنياب الغول) شديه الأسدنة والنصال والنبال فى حدد تهاما تساب الغول لما الماه الله عند الدرب في غوائله النوهمهم الاهاغاية في الحدة وهومن أَيْقَتَلْنَى وَالشَّرُقُ مُضَاحِقَ \* وَمُسْتُونَةُ زُرُقُ كَا يُسَابِأُفُوالُ والغول نوع من مردة الحق يضل الناس على ماتزهم العرب وكل مام لك يقال له غول يقبال غالته غول أى دا همة وآ فة مهاكة وقد تقدُّم المكارم عليه مستوفى (ولما سمع السلطان) يمين الدولة (بعبوره) النهر (في جهوره) أي حيشه العظيم (وكان اذذاك بطغيرستان) الطاعفيه مهملة مضمومة بعدها خاه معجمة مفتوحة ثم إوبالتحتا نبتين أكنة ثمراءمه ملة مفتوحة ثم سين مهدملة ساكنة ثم تاممئناة فوقانية ثم ألف ثمنون (سيدُه الى يلج فاستوطنها قاطعاعها طمعه وماليكاعليه) أي عبلي ايلك (ممتاره) أى مكان امتياره الذي يحمل اليه منه الميرة أي الطعام وهلف الدواب (ومنتمعه) أي محل انتماعه من التجعة وهي طلب المكلا والمنتج عبغتم الجسم المنزل في طلب المكلا أ (واستعد) أي السلطان للحرب (فحر جالسلطان) المتام مقام الأضعبارك أتى بالاسم الطاهر تفادياعن توهم عود الضمير الى ايلكُ (في عَسَا كرالتركُ والهندوالخلج) تَقَدُّم المكلام صلى الخلج قريبًا (والافغانية والغزيؤية أنشأً ) جُمع نش م كففل وأقفال (الجسد) أي الاحتهاد في الافعال (وألمسدق) في الاقوال أي جعواً بن فَضَيِلَتَى الفعلوالقول (وابناء لرشق) أىالرمىبالنبال (والمشق) وهوسرعة الطعن والضربوانماأ لمنب في مدحرجال ايلك وأوجزنى رجال السلطان لانَّ مدح رجال ايلك ووصفه سم إبالشجاعة والقوة راجع الى السلطان ويتضمن المبالغة فى مدحه حيث فتلب على ايلك وقهره مع كثرة إرجاله وقوتهم يحلاف مالو كانواجيناء أوضعفاء كاتميل

اذا أنت وضلت امر أذا نباهة \* على خامل كان المديع من النقص

ويقال الناصيرالدس الطوسي كالنيصف من كان يقع بينسه وبينهسم مناظرة يصفات سنية من الفضل والعلم فسيشل فيذلك فقيال ان غلبني فلا يلحقني بذلك عارجيث كانت الغلبية من عالم كامل وان غلبته بكن المدح راجعا الى بخلاف مالوكنت أذمه (الى معسكرله) موضع اجتماع العسكر (على أربعة فراسخ من البله) أي من سلح ( عرف منظرة خرخيان) الجيم فيمه غليظة مفتوحة و بعدهارا مهمة ساكنة عُمَاء معهمة عُم يَا مَمْنَا مَتَعَمَّانية عُمُ أَلف عُمُون (وسيع المحال) أى الجولان (على الرجال رحب) أى واسع (العضاء) الفضاء الارض التي لا بنَّما وَهُوا ولا شجر (على الدهماءُ) أي الحماعة الكثيرة (وزحف) أي مشى (ايلك الى محاداته في عدده الدهم) أي الكثير (وعسكره المجر) المجربالتُّسكين الجيش الكثير (فتُطاردالفرسان وتجالدالشجيعان سجابة يومهم) أي لحوله ومضرب المثل كان في يوم مغيم فوقت تسيحا بته ثم سار يطلق على طول كل يوم (على رسم الطلائع) حسع طليعة وهي مقدمة الجيش (أمام) أى فدام (الوقائع) أى الحروب (الى أن كفهم ما جرالايل) أى الليل الماخر (وأسبع الناس على معاد الحرب فعي السلطان رجاله) أي أعدهم وهيأهم (صفوفا كالحيال الراسيات) صفوفاجيع سف وهومنصوب على الحال من رجاله شأو يل مرتبين (والعارال احرات) من زخرالهراذا امتمالاً (ورتب في القلب أحاه صاحب الجيش) أبا المظفر (نصرا ووالى الجوزجان أبانصر أحدين مجدالفر يغوني وأباعبدالله مجدين ابراهيم الطائي في كاة الاكراد والعرب وسائر حاهير الهنودومساعيرا لحنود) المساعير جمع مسعارمن أسعرنارا الربادا أوقدها (ورتب في المهنسة حاحب الكبيراً باسعيد التوناشي فين) أي معمن (برسعه من أعيان الرجال) بمن هومعدودمن

اتباعه ويتحرك بحركته (وفرسان الزحف) الزحف مصدر زحف العسكرالي العدومشي الهم وقد يطلق على العسكر (والعيال) مصدرها ل عليه وثب (وندب) أي دعا (لليسرة أرسالان الجاذب فين أى مع من ( عَت قبادته ) أى تعت طاعة وأمره فأدون المه تشم اله شائد الدامة (من نجوم الانطال) الاضافة هنام الهافي قولهم لحين الماء (ورجوم المتال) منتزع من قوله تعالى وجعلناها رجومالاشياطين والرحوم جمع رجم وهواسم لمايرجم به (وحصن الصفوف برهاء) بالضم والمدِّ أي مقد ار (معسما ته من فيلته التي تميسد الجيال) "أي تعرُّ لدُّ يقال ماد الشي عيد ممد الذأ يتحرُّك (من أثفالُها وترتج الارض بزلزااها) أى تضطَّرب ومنه قوله تعبالي اذار جت الارض رحاً وار تجاليحراضطر بتأمواجه ومنه الحديث من ركب البحراذا ارتج فقد برئت منه الذمة (وأقبل ا يلك) عـلىترتيب حيشه (فشيحن) أى ملا (قلبه بخواص علمانه وأعلام فرسانه) الاعلام جمع علموه والحدل والمرادم اهناه شاه شرفرسانه الذين هم كالحمال في الثمات والرسوخ (وولى قدرخان مَمْنَةُ ﴾ في عسكره (اتراك الخان من آجام العوامل) الآجام حميم أحمة وهي الغيضةُ والمفصمة تشده بهاالرماح والعوامل جمع عامل وهوالر مح (والجنن) يضم الجميم وفتم النون الاولى جمع جنة بالضم وهي النرس (وشيحن) أي ملا ( بحدة رتكهن مسرته ) أي مسرة حيشه ( بكل أليس كالشيماع المحرج) الالس الشحاع الذي لاردءه الحرب و يحمل أهباء الخطوب وأوزار الحروب ولاسال تشمها بالأامس وهوالمعبرالذي بحدمل كل ماحل علمه لقوته والشيحاع والاشجدع ضرب من الحمات والمحرُّ جِ المَحْأَ الى مَصْدِينُ وهو أَدْهِي ادْدَاكْ ضَعْنَا وأَقْتُلْ عَمَا (والحَسَام المرهف) اسم مفعول من أرهفالسيف ثبعده (بيزوقابات الزفف والحجف) الزغف بالحركةوالسكون الدرع الملنة والحجف ونقديم الجيم على الحاءج يعجفة وهي النرم من الجلودلاخشية فيه وكذا الدرقة من المحاحفة عني المدافعة (وتتحامل بعضهم على بعض فحيلت) أى ظنت (المعركة سماء غمامتها) أى سحابها (مثار القسطل) من اضافة الصفة للوصوف أى القسطل المثار والقسطل الغيار (و بروتها برين السُض) اىالىم وف (والأسل) أى الرماح وكل ثي طو يل فشوكه أسمل وسميت الرماح أسلالشههامة (ورعودها صليل) أي صوت (السلاح ورشائها) أي طرها جمع رش وهو المطر القليل والحكن المراديه هذا مطلق الطريد المل قوله (صبيب الحراح) فعيل بمعنى مفعول أى الدم المنصب من الحراحات (واستنزل ایلان عن صهوات الحیول) جمع صهوة وهی مقده الفارس من طهرالفرس (الی صعید الارض إزهام) أى مقدار (ألف غلام يفلقون) بكمر اللام أى يشقون (الشعور أنصافاً) أى الهم لحد قهم في الرمي لو حعلت لهم الشعر مَغرض الأصابوها وشقوه انه هُنِ (و ينصبون وسائط الأهداب أهدافا) الوسيائط جيمالواسطةوالأهداب حمع هدرب وهدب العين ماننت عملي أشفأرها وعني بوسائطها المقل والأهداف جمعدف وهوا اغرض وضمن ينصبون معني يحعلون فعداه الى منعوان آلاؤلوسائط والثاني أهـ د أَفَاو بين الأهداب والأهداف الجناس اللاحق (فشكوا) أي شقوا بالطعان أوعاطوابالنصال والشك المنسين نظرا الى قول منترة العبسى

فشكت بالرج الاصم ثمابه به ايس الكريم على الفناعرم كذافى الكرمانى (بالنبال تحافيف الفيول) جمع تعفاف وهوما يلبسه الفيل فى الحروب ليقيه ندكاية السلاح (وشقوا بالنصال سرايسل الحيول) جمع سربال وهوا لقم مس وكل ما يق من الحروالبرد (ولما حدّ الامر) أى اشتد (واحدّ الجمر) أى انقدت نارا لحرب واشتعلت (واستعضل الدام) أى سارعضا لالاينجم فيه الدواء (واستفيل الاعدام) أى عظم أمرهم وقويت شوكتهم (وزخر)

وفرسان الزحف والصيال وندب لليسرةأرسسلانا لجسادب فيمن تحتقادته من نحوم الاطال ورجوم القنال وحدن الصعوف بزهاء خسمائة من فيلته الى غيدا لحبال من أثفالها وترجي الارض زلزالها وأقب لاطك فشعن فلمه بحواص علمانه وأعلام فرسانه و ولى قدرخان ميشه في أتراك اللي من آجام العوامل والحنن وأعدن بجعفر تهيسكان مسرته بكل أليس كالمعاع المحرج والحسام الرهف بين وقا بات الرغف والحصوتحا مل بعضهم على دف فيلت المركة ماء غيامها مارالقسطل وبرونها ير يقال فن والأسلورعودها مليل الدلاح ورشائها سبيب الجراح واستنزل ابلك عن مه وات الحيول الى صعيد الارض زهاءأ اف غلام يفلقون المعور انساما و مصدون وسائط الاهدار اهدافاف كوا بالنبال تجافيف الفيول وشقوا بالنصال سرابيل الخيول ولياح بدالام واحتسدالمر واستضل الداء واستفعل الأعداءوزخر

اى امتسلا وماج (وادى الخطب عده) أى زيادته والمدَّف دالجزر وفي استعدا لحرب مكان الخطب (وكاد يخرج بأدى الشرعن حدده) بادى الشرطاهره من بدايدو اذاطهر وانكان مهدمورا فُهُو عِمْنَ أُولَ (نزل السلطان الى سعيد) أى وجه (ربوة) بالاضافة والصعيد التراب وقال ثعلب وجه الارض ( كان تشر فها) أي صعد علها بقال تشر فت المرب أوأشر فته علوته وأشرفت علمية الطلعت عليه من فوق وذلك الموضع مشرفي (لقد برعصفات الحرب) أى حمد لاتما الهائجة كالربع العاصف وفي بعض النسخ عطفات بالطاءأي أمورها الخفية الني لاترى في مادي الرأى كالاماكي المنعطفة لا يصرها الرآقي الادهد الالتفات الها (وتلافي رقات ذلك المركب الصعب) النرقات بالنون والزاى المتحدمة والقباف حمد مزقة وهي الخفة والطيش والمراد بالمركب الصعب الحرب الني امتنعت على الفر رقمن اشدَّته اوصعو تهما كالدامة الصعبة القياد (فرضع لله) تعمالي (خدده) على التراب تذللالعظمته واستنزالا لنصره ورحمته (وعفرشعره) أي وسع العفر وهوالترأب على لحسه أوتمر ع فيه (وأرسل دمعه) أي بكي والبكاءوة تالدعاء من أمارات الآجابة (وقدّم ندره) أي نذر لله تعمالي ا ان نصره أن سمسدَّق على الفه مراء مكذا وكذا و نحوذ لك من العبادات (ودعاالله تعيالي أن يحرس الملكه و يحسن فلحه) الفلي بوزن الفلس الظفر والفوز وفلح عسلي خصمه من بال نصرو أفلحه الله علمه والاسم الفلح بالضم (ونصره ثم وثب الى فعدته) القدعدة بالضم ما يفتعد أي ركب من نافة أو العدم ويقال للبعيرام الفعُدة وكادم النجاتي موهم اله خاص بالناقة (من فيلنه) أي القيل الذي كان يقتعده (المغتلة) أي الهائحة والمغتلم الشديد الشهوة من الذكور دُون الانات (فحمل بها) أي يقديه (و بسائر خامسته على قلب ايلان) أي قلب حيثه وهوموقفه وموقف أمرا ؛ الحيوش (فأهوى الفيل الناصاحب رايته ) أى راية ايلك الاهواء القصدو أهوى مد والى الشي مدّها ليأخذ و (فاختطفه) أى اقتلعه (م) أي معها (من سرحه ورمي به في الهواء من فوقه و تخلل الآخر ب حطما) أي كسر أ (بخرطومه وُشكا) أى شقاً من شكه بالر مح اذا طعنه به وأنفذه فيه (بأنسامة) جمع باب (ودوسا) أى وطأ (بأطلافه) حدم ظلف وهوللبقر والشاء والغنم بمسترلة الحافر للغيل والخف للادل وهدن المادرمنصوبة على الحالية من الضمر المستترفي تخلل و بعوزاً ن تكون تميزاعن نسية تخال (وانشال أوليأ السلطان) أى انصبوا (على الآخرين سيوف تلغ في الدماء) أى تدخل في الحسوم السرب الدماءمن ولع الكلب في الاناء أدخ لرأسه فيم ماشرب و نحوه (وترشف) أي تمص (أحساء الاحشاء) الاحسآء حمد حسى كرمى و يكسروه وسهل من الارض يستنقع فيه الماء أوغلظ فوقه رمل يجمع ماء المطركل انرحت دلوا أجت اخرى كذافي القاموس وقال في العجاح هوما تنشفه الارض من الماعفاداصارالى سلامة أمسكته فتحفر عنه الرمل فتستخرجه انتهى ومعنى تنشفه الارض تشرمه والاحشام بالشين المعمة حمع الحشاوهي مافي داخل الضاوع والمر ادماؤها (فطارت قلوبهم هواء) أى صارت يحبث لاعقول فها ولا فكرمن غلبة الخوف وكل خال عندهم هواء وهومنتز عمن قولة تعالى وأفد مم هوا و دهو هذا منصوب على الحال لتأويله بفارغة أو يحوه (واستحالت قواهم هما) الهباء الشي المنبث الذي تراه في البيت من ضوء الشهس والهباء أيضاد قاف التراب أي استعالت قوا همم الى ضعف وتفر قام لا مطمع في زواله (و ولواع لى أعقام مم نافرين) كالتفوالدامة عند خوفها من شئ كا أنهم حمر مستنفرة فر أن من قسورة (وتبعهم الطلب) جمع لما أب (نظبات القسر والفهر) الظبات جمع لهبة وهي حدّالسهم وطرفه (الى أن لفظتهم خراسان) أى طرحتهم وألقتهم والاسناديماري أي أهل خراسان (الى ماورا المهر والمدأحسين الملامي في قوله في كانماوسف

وادى الخطب عده وكاد يخرج بادى الشرعن حدّ مزل السلطان الى معيد ريوة كان تشرفها السديرعسفات ألحرب وتلافى ترقات ذلك المركب العدم فوضع للهخدة وعفرشعره وأرسال دمعه وقد دملره ودعاالله أن يعرس ملسكه ويحسن فلحه ونصره تموذب الى قعد تهمن فيلته المغتلة فحمل م اورسائر حاصة معلى قلب الله فأهوى الفيل الى صاحب را شده فاختطفه بها من سرجه ورمى يه في الهواءمن فوقه وتحلل الآخرين حطما يحرطومه وشكا بأسابه ودوسا بأطلافه وانثال أولماء السلطان على الآخرين بسيموف تلغى الدماء وترشف احساءالاحداء فطارت فلوجم ه واء واستحالت فواهم هماء و ولوا على أعمامهم نافرين وسعههم الطلب نظيات القسر والقهر الى أن الفظم-م خراسان الى ماورا النهر وأقدأ حسن السلامي فىقولە فىكانماومىف

عاله ومدح آثاره وأفعاله باسيف دين الله ما أرضى العدى لوانس فانمثل عدلك بعدل ماان سينت لهم سنانا في الوغي الأألمال عليه منهم أنطل والروض من زهر التحور مضرع والماء من ما والنرائب أشكل والنقع نوب بالنسور مطرز والارض فرش بالمادمجل تهفوالعفاب على العفاب ويلمقي بن الفوارس أحدل ومحدّل وسطورخياك انماألها تها سرتقط بالدماء وتذكل وامتدح عنددلل السلطانيين الدولة وأميناللة أبو القياسم الحسن بن عبدالله أأسستوفى ا بقصمد أواها

حاله) أى حال السلطان (ومدح ٢ ثاره وأفعاله) قال الكرماني السلامي هذاه وأنوالحدن مجدين عبيدالله بن عجد وكان من مديشة السلام منسوب الها ومديسة السلام دفداد أضيفت الى دحلة لأن السلاماس لدحلة وهوشاءر محيده بدعوا لقطعة اللامية السلامسة في عضدياته تشهد يميحز اتآياته وسناء أسأته بغسل عن وصفه فعينها فرارها ونارها يخارها وفي اليتمة باب على حدة في ذكره وهودون قدره وأشعاره مدونة وكلهابدائم وروائع ولاسماع ضدياته وأوصا فمستغرية لاسما قافيته الفائمة في شعب بدان والإخرى في السكن العضدي دفارس وكان محمد افاز مقصب السبيق والتبريز وماناه: [ بعدسة القهيز والسلامي الآخرأ بوالحسن عبدالله ين موسى السلامي وهومجدَّث فاغسل حسن الشعر [ مليح النادرة ونفيال همامنسو بانالىسلامان طن من قضاعة وهو يخمف وكلاهمما كانا محمد من التهبه وانمياقال المصنف فسكأ نميا وصف حاله لان يمدوح السلامي مهذه القصيدة ليس هوالسلطان عن الدولة والسلامي لم مدرك هذه الوقعة لا نه مات في سينة ثلاث و تسعين و ثلثما ثة على ماذ كروصدر الأفاضل وانخلكان وهذه الوقعة كانت في سينة سبيع وتسعين وللثميا تةعيلي ماذكره العبني بالساء والنون في تأر يخه مع ان العتى رجه الله غلط فحول المدو حمد القصيدة السلطان عن الدولة اللهم الاأن بحكون مدّحه ما في أوّل أمر ه وان كان بعمد الانه من شعرا الديالة وصنا تُعهم ولم ينفكُ عنْ عضدالدولة الى أن مات فليحرّ رولم نبيه أحدمن الشرّ اح على الممدوح بهذّ والقصيدة ﴿ وَمَاسِيفَ دين الله ما أرضى العدى \* لوأن سيفك مثل عدال يعدل ماهى التحسة والمعسى رضى عدلك أى رضى ان كان سيمة في عاد لامثلك يعنى انك عادل في السلم للا وليا عجائر السيف في الحرب للاعداء والحلنان بماءد حرمها ﴿ (ماان سه ننت الهم سنانا في الوغي \* الاأطل علمه مهم أبطل \* والروض من زهر النحورمضر بم \* والماءمن ماءالترائب أشكل) ﴿ أَنْ بِعَـدُمَاهِ مَا ذَائِدَةٌ وَسَنَّمُكُ أَيُّ حدّدتوالسنّ التحديدوالا بطل الخصر وهومن الحلاق الجزءوارادة البكللان طعنهلا متقيد بالخصر | والمعنى ا ذاحدّدت سنأنك في الوغي تتهافت خصور الاعداء لنظمك الاها بطعنك فهم وقوله والروض إ الواوفسه للعال أيحالة حرمك بعودالروض مضرجا مجمرا امقبال ضرحت الثوب تضريحها اذاصهغته بالحميرة وهودون المشدع وفوق المورد مقبال ضرج أنفه بالدم أدماه وزهرا النحور هوالدم القاني الفائر بالطعن والضرب منهاوما التراثب أيضيا مايفورمن الدمهمة باوالأشيكل الذي فيعينيه شيكل وهو وماز الت الفتلى تمجود ماه ها \* بدحلة حتى ما و دحلة أشكل اختلاط الجرةفها بالساضقال والمعنى انالروض حالة حربه بصبر مجرا امن كثرة دماء النحور والماء يعودأ شكل لاختلاطه يحمرة دماءالتراثب ﴿ وَالنَّهُ مِنْوَ النَّسُورِ مَطَّرَّزُ \* وَالأَرْضُ فَرَشُ مَا لِحَمَّا لَهُ مَا النَّالنَّةُ م لتراكه ثؤت منسو ج بسور الطبور لكثرة النسور الطامعة في حيف القتلي والارض فرش منسوج بصورالخيول اسكثرة الجيادعلها والمخمل علىزنة اسم المفعول أي ذوخلوفي يعض النسخ مخيل باليساء مكان المبرأى عليه صورا لحمل ﴿ (تَهْ فُوالْعُمَّا بِعَلَى الْعُمَّا بُو بِلِّمْقِي \* بِينَ الْفُوارِس أَجْدُلُ وَحِجْدُلُ} المعقاب الاقرل الطائر المعروف والعقاب الشانى الرابة وهي العلم والأجمدل الصفر والمجدل الصريع في حومة الحرب بين الفوارس (وسطور حيلك انجا ألفاتها 🐷 حمرتمة ط بالدماء وتشكل) سطور خيلا متدأ أولو ألفاتها متدأثان خبره سمر والجملة خيبرا لمتدأ الاول وحملة تنقط في محل الرفع نعت اسمر والمعنى ان صفوف خدلك متسقة كالسطور في الكّنب وألفا تها الرماح وهي منقطة بالدماء لانها أشرعت في الأبدان والالف لا تنقط والفات سطور خلك تنقط وتشكل يدم الاعداء (وامتدح عندذلك السلطان يمين الدولة وأمين الملة أنوالقاسم الحسن بن عبد الله المستوفى بقصيدة أولها (ظهرالحق التالاركان \* صاعدالنجـمعالى البنيان \* وهوى للردى دووالنصي والبغى وأهل الصلال والطغيان) يريد بالحق ولا ية السلطان عين الدولة عسلى الادخراسان لانها كانت دههدمن الحليفة العباسي دعدانقراض آلسامان وايلك الحان بغي عليه ومكث العهدالذي كان بينه و بينا اسلطان ونقضه بعدما أشعت بنهما أواصر القرابة بالصاهرة فحق عليه انه من أهل البغى والضلال والطغيان لقتاله السلطان بغير حقى واهراق دماء المسلين وغيرذلك من الفاسد المترشة على عبوره وتورده بلادخراسان (ماالذي غرّ كم عجمود المحمود انحاؤه بكل مكان) الخطاب للاعداء وهم ايلانخان وأنباعه وماستفها ميةميتدأ والاسم الموصول حبرأو بالعكس وأنحاؤه جمع نحو بمعسى مثل وهونائب فأعل المحمود وهوكناية عن كونه مجودا كقولهم مثلك لايبخل (بأبي القاسم المعظم طل الله في الأرض صفوة المنان) أبوالقياسيم كنية السلطان وهو بدل من مجود بتكرير العامل كقوله تعالى للنن استضعفوالمن آمن منهم وقوله طل الله أي خليفه الله في أرضه على عباده بنفذ أواحر الله ونواهيه علمهم وصفوة المنان مختاره وصفوة الشئ حالصه ومجد صفوة الله من خلقه قال أبوعدة يقالله صفوة ماني أي بالكسر واذاحد فوا الهاء قالواصفومالي بالفتح لاغ يروالمنان من أسمانه تعمالي (من مناويه نهزة للنايا ، غرض للحتوف والاحزان) من موسول اسمى مشدأ غزة خبره ومناو بعيلفظ اسم الفاعل في جميع النسخ التي رأينا هيا وفي محدف مدر الصلة في غيراًى مع عدم طواه اوهوشاذ كقوله \*من يغن بالجدلم مطق عاسفه \* أي عماهوسفه ولوقال ساويه الملفظ المضارع لسلم من ذلك والهزم الفرصة والناياج بعالمية وهي الموت والغرص الهدف يعسي من أيعاديه يصير فرصة للوث ينهزها وهدفاير مى بالخنوف والاحزان (ملك صارمن وضيء مرماوك الارض لفظا وجاءعين المعاني) ملك حسرات أمحد وف أي هوملك وجملة سارمن مضي صفة الملكوهومن قول أبي الطيب النياس مالم يروك أشباه \* والدهر لفظ وأنت معناه (فَورالمُشرِقان بالحَظ منه \* فاستطالافاشتاقه الغربان) المشرقان حيث تطلع الشمس بالصيف والشتاء والمغر بانحيث تغرب فهماصيفا وشناء ومنه قوله تعالى رب المشرقير ورب المغر بين وهذا عـــلىسىسل التقر يبوالا وللشُّمس فى كلُّ بو مشرق و مغرب كاقال تعمالى رب المشارق والمغارب قال المكرمانى وعنىهناك بالمثهرة يدخراسان فطلع الشمس من حراسان وماو راءا الهرال ولاديلج اسمم المشرق وهواقليم الشهم وبالمغر بيزمن أقامي العسراق الي تخوم بحرالمغرب

(جمع الله فيه وهُوقد ير \* عَالمَاللَكَال في جَمَّان) هَا البَيْنَ مَسْلُوخَ مِن قُول أَبِي وَاسْ وليس على الله بمستنه على ﴿ أَن يَجِمِعُ العِمْلُمُ فِي وَاحْد

والعالم بالفتح كل ماسوى الله وجعه العالمون على غير قياس و يقال لجاع كل شي عله وقال الجوهرى العالم الخلق والعوالم جع كلقالب والقوا اب والعالمون أسناف الخلائق والحمان بالماء المشلقة وبالسين الجسد قال الممرق العبدى وقد غسلوا بالماء والسدر حقماني \* وقيل الجمان الشخص والجسمان الجسد (سيفه والمنون طرفارهان \* غير فالعدو يتدران) طرفارهان أى مثلان لان الفرسين المدن وحمارة الخطر يكونان مقائمان غالبافي غالب الصفات حق وصفا مسفة واحدة قال امن المعتر \* وقال أناس فهلام با \* وقوله يتدران أى يتسابقان واحدة قال امن المعتر \* وقال أناس فهلام با \* وقوله يتدران أى يتسابقان المدنى وأن سيخضع حقا \* للهمنى كل سيف عانى المدنى أى السيف الهمنى أى المسف الهمنى أى المنسوب الى يمين الدولة أو القسم يعينه أى خد حلنى وقسمى بأنه سيخضع للهمنى أى السيف الهمنى أى المنسوب الى يمين الدولة أو القسم عانى أى منسوب الى الهن وسيموفه اقداشهرت بالحودة والمضاء

المهرا لمق تأث الأركان ساعدالعم عالى البنيان وهوى للردى دووالنكث والبغى وأهل الضلال والطغيان ماالذى غركم يحمود المحمود انعاؤه كلمكان بأبى القاسم العظم كمل الله في الارض منفوة المنان من مناويه مزة للنايا غرض للعدوف والاحزان ملائدارمن مضيمن الوله الارض لفظا وجاءه ينالعانى تفوالشرقان الحظ منه فاستطالا فاشتافه الغربان جمع الله فيه وهوفدس عالمالكالفحمان سيفه والنون لمرفارهان نعوحلق العدق يبتدران خادعيني بأن سنعصع حفا للهيني كل سيف ماني

(لوعسا خروع تسمى اليمينية ظلت تحيث في المندان) الملروع كدرهم كل نبت ضعيف بنثى واسم الوعساخروع تسمى المهينية أنبت معروف ولم يعيى على هذ االوزن الاحرفان خروع وعنود في اسم وادوهو أضعف الاشهرار والنبيع يحلافه أصلهاقال ألوالطيب \*وأنت نبع والملول خروع \* وقوله خيل أى تؤثر والسند أن مابطر ق عليه الحدَّادُون الحدُّيد بالمطرقة (انحَاسيفه شبيه عصا موسى مِن عمران صاحب المعيان ، وقراحواياتكم كيدسيحر ، فاذاجاءت العصا فهوفان) ﴿ هُمَانَالْمُبْتِنَانُلْانُوحُدَانُ فِي أَكْثُرُ النسخ قوله قراحولياتكم أى سيوفكم وهي ماله حدوا حدوكا تهامنسو بدالي من اتخذها على هده المهيئة وهوقرا حول وقوله فهو قان أي المكيديا لهل ومضعمل (مللنا وهوفي الحقيقة عندي \* ملك صيدخ صيغة الانسان) - يريدان مااجتمع فيه من العيفات المكميلة وخلاعته من الخصال الرديلة لابوحد في نوع المشرفه وعندي ملك في صورة انسان وقد لم حدد المعني المولى سعد الدين المقتار الى مَعَ التَّمُورِيةُ في قُولُهُ في مجدوحه علافاً سجيدعوه الورى ملك \* وريثما فضوا عبنا غداملكا (ملك عادل فأدنى ضعيف \* وأخوه في حكمه سيان) يعنى انه الكال عدله يستوى عنده الاجنبي والقريب الجيم فلايستميله رحم القرامة عن ألحق وهددا من أوله تعمالي كوبوا قوامين ا القيط شهداءلله ولوعلى أنفسكم أوالوالدين والأقربين (أخذالهندبالهاني ويعوى جمناان العاب عن عامة الهزير لغزو أرادبالهندواني) بالعماني أي بألسيف اليماني والهندواني السيف المنسوب إلى الهند على غيرقياس ويجوز فيده ضم الهاء أتباعاللدال (عاب عن غامة الهز برلغزو الهند مستنزلارضا الرحن) أرادبا الهزبر السلطان وهومن أسماءالأسد وأراد بالغياب بمليكته التي غابء فهاوهي خراسان واعيا قال مستنزلارضا الرحن لان أهل الهنداذذ المذكفار فغزوهم جهادفي سبيل الله (فسي واستباح واحتاح منهم \* وأحل الشكال بالأوثان) احتاج أي استأصل ويقال نبكل متشكيلا أي حقله سَكَالاَوَعَبْرَةُ الْفُسِيرِهُ وَقُولُهُ بِالْأُونَانِ أَى بِأَهْدِلَ الْأُونَانَ ﴿ (وَانْتُنِي قَافَلا وَقَدْ مِلا ﴿ الاَيْدَى فَيِنَا وَفَازِ إِنَّ فَسَطَاءَأُسُهُ مَطَاعَيْةُ التَّرَكُ بالرضو انَ ﴾ قَافَلا أَي راجعامن القَفُول وهوالرجوع ومنه جميت الفَافَلة تَمَا وُلا برجوعها وقوله وقدملأ ألأبدى أى أبدى الغزاة فيئا أى غنمه ﴿ فَسَطَّا بِأَسْهِ بَطَّا غَيْمُهُ ۚ وَأَهْلِ الشَّمَاقَ والعصبان ﴿ طَلَعْتُ رَايَةُلُهُ فَتُولُوا ﴿ كَعْبَادِيدُنَلُهُ مِنْ صَانَ ﴾ سَطَا بأَسُهُ كَفُونُهُ مُ جَذَّجَذُهُ والمراديطاغية الترك ايلك الخسان وجنوده والعباديد الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه لا واحد الكم قنبل وكم جريح وغرق له من لفظه وثلة الضأن جماعته ﴿ كُمُ قَتْبِلُ وَكُمْ جَرِجِ وَعْرِقَ \* وأسسر في القَدْدَى رسفان} في بعض النسخ وكم جر بص غريق والقُدّالسير والرسفّان بالتحريك مشى المُقيد ﴿ لَمُمَارَأُيدِي سَبَّا الْ عدا كرطنوا \* أنهم ملكواعلى البلدان) بريدبهم سباشي تبكيز وجعفر تبكين ونحوهمامن قوادا الله الخان لماتوردوا خراسان في غسة السلطان عنها ثمليا أقبلت راياته تفر قوا أيدي سيباوقد تقدّم شرح هذا المثل (خطبوا الملك فاعترتهم خطوب \* جرّعتهم مرارة الخطبان) خطبوا الملك أى طلبوه فاعترتهم خطوب أى شدائد عظام والخطبان بالضم الحنظل حين اصفر وفيد مخطوط خضرمن الأخطب وهومن الجمار مايعاوه خضرة قال القهستاني لفيت يعدهم لايبعدوا أبدا به صرف الردى دع خطو باكن خطيانا ( أبحوارزم في السيجون ألوف ﴿ وَأَلُوفَ مُسْمِ فِي جِبَانَ ﴾ وتجرو وفي القفارالي جيمون قالي

كللت تحمل في السندا انماسينه شيهعصاموسي ا بن عران ساحب الثعب وقرا حوليانكم كيدسير فأذاجاءت العصارفهوفار ملكوهوفي الحقيقة عندي ملائصيغ ميغة الانسار ملك عادل فأدنى ضعيف وأخوه في حكمه سيان أخدالهندباليماني ويحوى عناان أرادبالهندواني الهندمستنزلارضاالرحن فسسى واستماح واجتاح منهم وأحل النكال بالاوثان وانثنى قافلا وقدملأ الابدى فيثاوفاز بالرضوان وأهل الشفاق والعصيان لملعترابة لهفتولوا كعباديدثلة منضان وأسرفى آلفددى رسفان لمارأمدى سباعسا كزلمنوا اغ-م ملكواعلى البلدان خطيوا الملكفاعترتهم خطوب جرعتهم مرادة اخطبان فبخوار زمنى السيعون ألوف وألوف تهم في جربيان وبمرو وفي القفار الى جعون قتليمآ كل الحيتان جزر للسباعق سيكلنع لحم للنسور واكعميان

> هتبى \*\*

مَا كَلَاطَيْتَانَ ﴾ جَرِرُللسِبَاعِ في كُلُ فِي ﴿ لَمُعُمِّلْنَسُورُ وَالْعَلَّمُانِ) ﴿ هَذَا تَفْسِيرُ لَقُولُهُ

فاعترتهسم خطوب يعستي ان الخسأ طبين الملك مهم ألوف اعتقلوا و وضعوا في السحن يخوار زم وألوف

يهمون أى يتميرون في جرجان لايدرون أين يذهبون ومنهم قتلي في القفار والفيا في من مروا لي جيمون

مسار وامأ كااللحيتان وجزرا للسباع وطحالانسور والعقبان يعنى انقمه وابين تتلى في البر تأكلهم السباع والطيور وبين غرقى في جعون تا كاهم الحيتان وجررا لسباع ماتاً كاه يقبال تركوهم حزراً السباع بالتحر يك اذا قناوهم وأعدّوهم لاكل السباع والطع بمعنى المطعوم (بارك الله ربضا في خيس \* ردَّعتا خسين ألف عنان \ البركة الفيا والزيادة والجيس الجيش وأنما سهي خيسا لانقسامه خمسة أقسام وهي المقدمة والساقة والممتة والمسرة ونقسال الها الحناحان والقلب وقوله خسين ألف عنان أىفارس تسمية للشئ باسم مايلازمه وأرادبهم عساكرا يلك لانمسم كانواخسين ألف [(شر بوا السمعام أوَّل الما \* عشوا للشقاء بالأفعوان \* شمعادوا في العام بالعسكر المجر وبالحور والملاح الحسان أرادهام أول العام الذي سرب الله الخانفيه سسبائي تكن وحعفرتكن الى بلادخراسان حين كان السلطان في غزواله ندوالأ فعوان بضم الهدمزة والعين الذكرمن الحمات وأراديه السلطان وبالأفعوان متعلق بقوله عبثواواللام فىالشقا الام العلة يعني اغم عرضوا أنضيهم للهلاك في العيام الاوّل حيث تحرّ شواعن لاطاقة الهيم عقاومته مثم لم يعتبروا عباجري علم مفيسه فعادواني هذا العبام بالعبكرالمجرأي الكثير وبالخورجم حوراء والحورشة مسواد العين وسأض اسانها والملاح جمع مليم من الملاحة وهي الحسن (فأتي المردفوق حرد المداك \* من خنادمذ أومن الخصمان \* نوحوه مضنتُهُ كبدور \* طُلعت جنَّع ليالها الاضحمان) ﴿ هذا تَفْصَمُ لَقُولُهُ وبالحور والملاح الحسان والمردح عالا مردوه والخيالي العدار والمدا كي الخمل قدأتي علم العد أقروحهاسنة أوسنتان الواحد مذك مثسل المخلف والخناذيذجع خنديذوهو الفعل والخنذ أنضا الخصى فهومن الاضد ادوالرادم اههنا فحول الخيل لمقابلته اماه بأبالخ صيأن والجيار والمجرور في محل النصب على الحال من المذاكر والاضحيان الليل القمر يقال ليلة ضحياً أى مضينة لاغم فها وكذلك الشحاعتهم وفق تهم وصلاتهم في المجالدة بمنزلة الحبارة الصلاب وجعل الاتراك المرد للطافع م ونعومتهم عمزلة الزجاجومن يروم صدع الاحجار وكسرها بالزجاج فهوفى غاية الحماقة من فسا دالعقل والمزاج وقوله وطنوا الخ أى طنوا الاهده الغيد الحسان تأسر المستاديد والشععان من عسكر السلطان القدمات ظنهم ثمقال لعمرى قديكون ذالذ أي صيدالغزلان للاسود المراديه استيلاء الحسان على الشحعان لكن في مقام تحرى فيمكيت الراح في ميدان الاغتباق والاصطباح وساوش فيه الكؤس والاقداح من أبدى ذوى الويدوم الصباح لاني مقام تنها فت فيه الارواح تهافت الفراش على شعلة المصباح وتسكر السيوف والرماح من ارتشاف مدامة دماء الجراح (هوشعس الهارفوق سرير الملك في صدره من الانوان) هوأى السلطان مساله ارمثله افي الهستة والاشراق في سيدره أي في سدرسر مر الملك وقي النسخ من أسبات هذه التصيدة تقديم وتأخيرو حذف واثبيات وكان اللاثق بالمسنف أن منتقى مهارمض الاسبات وتعسدف مافهامن الارسات العضمفة التي ليس في اثبا تهيا الاالنطويل من غسير مانى الحقية) الحملة التجهية اعتراضية بن المد أوهوهما اوخيره وهو آخر والجعيسة بالضم طرف السهام وآخرمافها من السهام بقيال له الاهزع وهسذا مثل يضرب في الاتسان على بقسة الشيّ يعسني ان ماحرى على الأتراك في هذه الوقعة قطع آمالهم من ملاد خراسان ونفضوا أيديم منها الى آخرال مان (القد أنسف من رامى القيارة) القيارة عضل والديش بكسرالدال وفقها الله الهودين خرعة سموا

بارازانه رشانى بس ردّعنا خدين ألف عنان شربوا السمعامأ ولللا عبدوالاشفاء بالأفعوان تمعادوا فى العام بالعسكر المحروبا لموروا للاحالكسان فأن الردفوق حرد الداك من خنا ديداً ومن الله مان بوجوه مضيئة كبدور المتحملها الاضمان سادموا الصربالرجاج وطنوا أن يصددوا الاسود بالغزلان فداممری بکون ذالهٔ ولکن ليس في كل موقف ومكان هوشمس الهارفوق سريرالملك في مدره من الانوان وكذب أوالفضل الهدوداني ر. البسديع الىالشيخ الوزير أبي العماس هدناورب السكعمة آخرمانى المعسدة لدرأ أصف من راىالقالة

قارة لات الشداخ لما أراد تفريفهم في قبائل كالمقال رحلمهم وهوشاعرهم على مافي الصاح دعوناقارة لاتنفرونا ، فَعُفُلُمثُلُ احْفَالُ الظَّلَّمِ

أراددعونا مجمّعين كالفارة التيهي الاكمة وكانواره أة الحدق في الجماهلية ويزعمون ان أريعين من-مرمواني ليلة مظلمة شيئا أحسوابه فأصبح وافرأوا الار بعينسهما في هرة وأسل الثل أرقاريا وأسدياالتقيادقال القارى للاسدى الاشتت صارعتك والاشتتراميتك والاشتت سايقتك فاختار

الأسدى الراماة فقال القارى قدعلت سلى ومن والاها \* المانصد الحيل عن هواها

قد أنصف القارة من راماها \* أنا أذا مانشة نافياهما

رَدْ أُولَاهَاءُ لِي أَخْرَا هِمَا \* نُردُّهُمَا دَامِيمَةً كَالَّ هِمَا

فوله قد أنصف يعنى انه ماسامها شططا وأنصفها حبن راماها والمراماة بمما يعتديه في مكافأتهم الاعداء ومنازلتهم الاقران وتميل فى مورد المثل غسير ذلك وهذامثل يضرب لمن يطلب من صاحبه مالم يكن فيده تعنت أوطلب عمال ويسوقه الى عمل هومن شأنه وسسناءته والبدريد يريديه ان الخاسة أنصفوا السلطان حين طلبوامنه الحرب التي هي شأنه وديدنه (ومحا السيف ماقال ابن دارة) هومن قول الكميت بن معروف \* حد واالعقل ان أعطاكم القوم عقلكم \* وكونوا كن سيم الهوان فأربعاً \* ولا تصحيروا فها النجاج فانه \* محماً السيف مأقال أبن دارة أجمعا

هوسالم بن دارة الغطفاني هما يعض بني فرارة بقوله

أَلِلْغُ فَرَارَهُ الْحَالَ أَسَالُهُ اللَّهِ عَسَى لِلْمُلْكُومِ لِأُمْ وَسَارَ

فقتله زميل الفرارى وقال أنازميك قاتل ابن داره \* وأرحض المحرّاة عن فرّاره فقال التكميت ذلك يريدأن الفعل أفضل من القول وانما قلت أنت وفعلنا نحن يضرب للعبان شوعد ولايفعلكذانى مستقصى الامثال ويروى بغيرهذا الطريق وأبلغ منه قول الحياسي

وتسفه أبد ساو يحلم عقلنا \* ونشتم بالانعال لابالنكام

بعسى المديع بدلك انسيف السلطان عمام قاله ايلك النان و تهدّده (مُلارُوه) أى وثبة (بعدها) أى معدهد والحرب (للترك ولا تحلم بعده الملك) في بعض النسخ لللك باللام وهومن أولهم تحلم الصي اذاسمن واكتنز و بعير حليم أى سمين أى ما بق النرك بعد هذه الحرب نروة ولا أن يسمنو الملك يظفرون به و في رَمْ مَها بالملك بالباع والمعنى على هذه النسخة المم لأبر ون في النوم بعد هدد و الوقعة ملك السلطان فْسَكُمِفُ فِي الْمُقْطَةُ (لَقَدَكَايِسُ السَّلْطَانِ) أَيْسَارَكِيسًا ذَاخْرِمُ وَفَطَّالُهُ (ادْعَفُرِلله شعره) أَيْ حَيْنَ خروجهه ساحدا على التراب متمر غافيه متضرعالي الله تعمالي واضعاشيبته على العفر أى التراب (وعرض على الله فقره) أى فاقته واحتماحه الى اعانته وامداده (وفوض الى الله أمره) من قوله تسالى بالندرمن صدقة ونحوهما (وناهض بالله) أي بالاسستمانة به والتوكل عليه (خصمه) أي عدة و (وسأل الله حوله) أي نوَّمه (وُلم يجيبه كثرة الملا) أي الجماعة من الرجال والفرسان (حوله) أى حواً ابه وهو ظرف (فشد الله تعالى بذلك أزره) الأفرر القوة وقوله تعالى اشدد به أزرى أى ظهرى (وقوى أمره وأعراصُ هوأقطعه عصره) يقيال استقطع فلان الامام تطبيعة من عفو البلاد فأقطعه أياها (وألهعمهملسكه) أىجعله لهطعمة وهبة لايشاركه فهاأحدوالضميرلله تعالى(وأورنه أرضه انَ الظَّفُر وأسباه) الجبار والمجرورخيران أى ان الظَّفرحاصل وأسباه أي ينهما اداُتمت أسسبابه كقولهم الام ورمرهونة بأوقا تها ويعنى بأسبابه ماقدّمه من تعسفير السلطآن شعره الخ (والموفق

وعاالب فساقال ابنداره تم لانزوة العدها للترك ولاتحلم مدم المال المدكاس السلطان أذعفر للهشعره وعرضعلىالله فتمره وفقض الى الله أمره وأخلص لله نذره وناهض بالله خصيمه وسأل الله دوله ولم يعيه كثرة اللأحوله فشدالله بذلك أزره وذؤى أمره وأعزنصره وأفطعه عصره وأطعمه ملكه وأورثه أرضهان الظفر أسبابه والمونق يأتى الامرمن بابه) فيجد غرة سعيد مفي طلابه وهومن قوله تعمالى وأنوا البيوت من أبوابها ومثله قول الفرزدق وكأس شربت عملي لذة \* وأخرى تداويت منها بها لمكى يعلم النماس انى امرؤ \* أتيت المعيشة من بابها

(وله فسلمنه) أى من هدا المعنى الذي كتب به الى الوزير أبى العباس و يحتمل أن يكون الظرف خبرامفدما والضميرالمجرور يرجع الى الفصل ومابعده مشدأ مؤخرع لى ارادة اللفظ (المالحللاد ثم البلاد) الحلادوا تحالدة المقاومة بالصلابة والحلادمنصوب بف على مضمر تفديره قدّم الحدلاد وكذا قوله ثم البسلاد تقديره ثم املك الملادوا لضمسر في انه نجيرا لشان ومايعده من الحملة خسيرعنه و يحوز أن يكون مر فوعامبتد ألخ ير محذوف تقديره الجلادمقدم ثم الملاد تناوه (مدا كنكم لا عطمنكم سليمان)أى ادخلوا ماكنكم تضمير الهوله تعالى البها الفل ادخلوا مسأكنكم يخبأ لهب به ايلك وأنصاره ويعبرهم تمكاواستصغارا وتشبها اهم بالغل تحت حوافرا لخيل وتشمها لأسلطان بسلمان عليه السلام قال المكرماني وهومن الاستعارة التلويحية هكذا فعيارأ يا ممن نسخ شرحه واعله من الاستعارة التلميحية أي التي فم التلميم الى قصة (كتب الله لمغان السلطان) أي قضى ذلك وحكم مه واستقل البديم على ذلك تشاهد الوحدان ولأشيُّ أدل من شأهد العمان (وراملُ ان السيف أمامك) أىارجـعوراءك وانكصءلىعقبكالانالسيف أمامك (وخلفك) أىارحمع خلفك (وان الموت قدّامك \* وأرضك أرضك ان تأتيا \* تَمْنُومة ليس فهُ احلم) ` قال الحكرماني أرضك أرضك منصو شان ياضمار الزم كاقال تعالى مكأنكم أنتم وشركاؤكم وقوله نومة ايس فها حلماى الموت وهوأخوا لنوم في ركودا لحواس وسكون الاحداس والمعنى الزم أرضك واحفظ مفامك عانك ات تأتنا محاريا أنمنالا نومة لاحلم فه الانها ليست بالمنام لهي ذا هبة بالحلم قال المتنبي وكبي بالنوم وحدتموهم سامافي دمائكم ﴿ كَأَن قَمْلًا كُمَّ اللَّهُم فَعُوا

والبيت الهدى بن زيدة أنه في شعر أرسل به الى أخيده أبي المال معنه وكان عدى من ندما والتعمان

وأخوه أبى كالدمع كسري ففرا يحسناره الاتسان وهي

ألاا المغ أسا على نأيه ﴿ وَهُلَ اللَّهِ اللَّهِ مَا قَدَعُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقد أودع أو مجد الاعرابي في كابه ضالة الاديب في بيان قوله الا تجد عارما تعترم أى الحاب من له عرام وصلابة في الامور فاقتد به بقيال هذا الملتكاف ما ايس من شأنه (ان الغازى) أى الحروب (قد عادت مخازى) يريد ال مغازى الاتراك التي غزوا بها الساطان قد صارت عليم خزايا وفضيحة وعارا (ألارب ركض نادم) يعدني غير مجود عواقبه وهومن الاستاد المجازى كنها ره سائم كان الركض اذالم ينجع فدم والندم لصاحب الركض (ورب شوط ظالم) الشوط والطلق بمعنى والظلم وضم الشي في غيرموضعه وكانه لما أخطأ مقصده ولم ينجع مضطر به ظلم صاحبه بايراده مصارعه (ورب عبور الى ثبور) التبور الله النهر الهلاك وفي التنزيل لاندعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وأراد بالعبور عبورا بلاك النهر الورب طمع يه دى الى طبع المقدر يك الطبيع بالتحد يك الدنس قال

لاخير في طمع يهدى الى طبيع \* وغفة من قوا م العبش تسكفيني

ياتى الاصران با و و فصل مذه اندال الديم الله الديم الله ديم الله دراء له العطمات المسلمان الله العطمات المسلمان الله المعلمات المسلمان الله المناف ا

يشيرالى أوله صلى الله عليه وسلم اللهم انى أعوذ بك من طمع يهدى الى طبع (ألا ان هدا الفتم فتم حفظ على الشريعة ماءها) أى رونة ها و به عبة الماروك النفوس دماء ها) أى حديمت به دماء المسلمين (وعلى الاموال نماءها) أى زيادتم التمكن أرياب

التحارات من الأسترباح يسبب ماحصل من الأمن والعدل (وعلى الحرم) أى آلنساء (غطاءهـ) أى سترها وخدرها (أعادالله مه البلاد خلقا جديدا) أي كالخلق الحدد في الطراءة والنضارة (وأنشأ) أى خلق النياس (نشأ حديثًا) نشأ مصد لرياب عن انشأ كقوله تعيالي والله أنبتكم مُن الأرض بناتًا (وعقد الملتُ عقد الحريفًا) أي حديدًا (فيا أولى يومه) أي يوم هذا الفتح (أن يتخذعمدا) استثرة ما اشتمل عليه من السرور الكامل والجبور الشامل ويومه مفعول به الفيال التعجب وهوأولى وأن يتخذ بدل اشتميال منه (و يعمل في المنصر مات) التي رادا ضافتها إلى أوقاتها (تَارِيْعُا حَدِيدًا) النَّارِ بِخَاصَافَةُ الأمورالِحَادِثَةُ الى أَمْرِشَاتُهُ مَتَقَدَّمُ عَلَمُا كَفَا هُورِدُولَةُ أُومِلْهُ أووقوغ أمرخارق للعادة من العملامات السماوية أوالارضية ممالا متكرتر وقوعه في كلرةت ععمل ذلك مبدأ لمعرفة مامينه و من أوقات الحوادث وألامورا لتي يحب ضيِّمط أوقا تهامن مسيّأتف السنم ولذلك اختلفت التواريخ بالسببة الى الامم وقداستنبط العجابة رضى الله عنهم التاريخ الاسلامي بمحصرة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعمالي لمسجد أسس على التقوي من أول يوم فقد أرخالله تعالى تأسيس المسجد بأول يوم من قدومه ملى الله عليه وسلم قبا الكنهم حعلوا مبدأ السنة من المحرُّ مكانسطه السهملي في الروض آلاً نف (وليس العمقدمع الله بأنشوطة) الانشوطة العقدة التى تنعل سر نعامن نشطت الحيل أنشطه نشطأ اذاعقدته أنشرطة وأنشطته أى حللته بقال كأنما نشط من عقال بعدى من كان له مع الله تعالى عهد ينبغي أن يكون مبرما يحمث لا شقض بأدني شي وهو منكارم أميرالمؤمنين عدلي كرّم الله وجهه في الرسيالة الذهبية (فأوفوا الله عهده) من قوله تعيالي وأوفوا بعهدالله اداعاهدتم (كاصدقكم وعده) أي ماوعديه المؤمنين كقوله تعيالي الالننصر وسلنا والذب آمنوا وقوله وكان حقاعلنا نصر المؤمنين (وانماعهده) أي عهدالله تمارك وتعالى (عند السلطان أن محسن النظر) إلى من استرعاه الأهم نعين الرفق والأطف وجما بتهم من عدوّهم وانساف معضههم من معض كأن الله تعالى لما أنعم عليه معمد السلطنة على عباده وحعلهم تحت تصريفه وقهره عهداليسه أن يحسن النظر في مصالحهم كاغا ثة الملهوف وانقاذ المظلوم ونحوذاك (وعهده عند الشيخ الجليل) الو زير (أن يحسن المحضر) أي حضوره مع السلطان بأن لا يدّخر عنه نعما و يذكره مصالح رغيته ويرقق قلبه علم ويحسن له العدل والانه اف ويقيع اليه ارتكاب الجور والاعتماف (وهراة من البلادشيمة هذه الدولة) أي خالصة في ولائم اخلوص الشيمة في ولاء عـ لي كرم الله وجه ، ورضى عنسه (وهينها) أى مخزن ذخائرها وبطانة ودائعها وحقسة مخلصها من قوله عليه الصلاة والسلام الانصاركشي وعبيتي بريداغ اختصت من بين سائر البلدآن عريدالأخ لاص ومزية الاختصاص

ألاان حسارا النشرفتم حنظ على الثمر بعدماءهمأوعملى السنة ذماءهما وعلى النفوس دماءها وعلى الأموال نماءها وعلى الحرم غطاءها أعادالله بداا الادخاقا جديدا وأنشأ الناس نشأحد شا وعقد الملائاء عداطر مفافعا أولى يومه أن يتحد عبدا و يحمل في المتصرفات البخاء ديد أوليس العقدم الله بأنشوطه فأوفوا الله عهده كأصدقه راغا عهده عندالسلطان أنحسن النظروعهده عندالشيخ الجليلأن يعسن المحضر وهراة من الملاد شيعة هد والدولة وعينها فان حط عن جلهاالعلاوة وأربلءن عبرتها الاتاوة فلله هاذا

وهى، نصد فأن أهله أواضافته الهامجازكانى فوله تعالى واسأل القرية أى أهلها (فان حط عن حملها العدلاوة) هى بكسرا لعين ماهلميت به عدلى البعير بعدة عام الوقر أوعلقته عليه من نحوالة أو الراديماز والدالمؤنة (وأزيل عن مرتها الاتارة)

العسرة بكمر العسين فسكون واحدة العبروهي الخراج بقال كم عبرة هدن والارض أى خراجها وهي من مستجلات العراق والاتا وة الخراج والجمع الأتاوى وأنشد الخليل به يؤدّون الاتاوة ساخر سالها وقبل الاتاوة المراجة المراجة الهوني كل أسواق العراق اتاوة به (فله هذا المراة الرافق كالها كالرشوة والعطاء والخراجة الهوني كل أسواق العراق اتاوة به (فله هذا المراق المراق العراق المراق العراق المراق المر

T ثاره ولما وضعت هدده الحرب أوزارها وأمانت غرتما لنصر أنوارها سنم للسلطان أن يكم أعته الىجانب الهند للايفاع بالمعر وف سواسه شاه أحد أولاد ملوك الهدر كان نصيبه سعض ماافتنحه من مماليكهم لخلافته ملىد تغورها وتحصدا لمرافها وحد ودها ادكان قد استحوذ عده الشهيطان فارتد في ما مرة ااشرك وانسلم عن جلدة الاسلام وراطن زعماء الكفارعلى خلع ربقة الدين والانفصام عن مروة الحبل المتسافعت من فوره اليهوصب سيوفأ أغطرمن دماء مخالفيه عليه ركضا بادر أفواج الرياح واختصر أوقات الاطلام والامسباح حتىنقاه عن مثواه وملك عليه جملة ماحواء وأعاد الى ثلاث البقاع بمحمة ملك وسلطانه وحصد يحوم الثمرك مهاجدتي سيفه وسنامه فلاانك برهانان من ربك في اعلا والله واشاعة دعوته واعرار نصرته الى غزنة مظاهراله بيناصرين نصادمان نفيا مة وحبلا لة وبتماريان نداهة وجزالة وذلك فضلاللة يؤتيسه من يشاء والله دوالفضل العظيم

\*(ذ كرفتع قلعة جهيم نغر ) قدكان السلطان عين الدولة وأمين الملة بعدأن فتم الفقعين

النظر ما أحلى عُماره وأكرم النظر) صيغة تعجب أي ما أحسن هذا النظر (ما أحلى عماره وأكرم آثاره ولما وضعت هذه الحرب أوزارها) أى أنقالها كاية عن تمامها (وأهاضت غر قالنصر أنوارها عم) أى طهر (السلطان أَنْ يَكُمِ } أَى بِصِرِفُ وِ يَتَى (أَعَنَهُ) جَمِعُ عَنَانُ وهُوالزَمَامُ (الى عانب الهند للا يَفَاع) يَذَال أُوقَع إبهادا أحلبه الوقيعة والحرب (بالعروف بنواسه شاه أحدراً ولادملوا الهند كان) أي السلطان (نصمه بيعض ماافتنى ممن عمالكهم) من القلاع والبلاد (لحلافته) متعلق بقوله نصبه (على سدّ أغورها وتحصير أطرافها وحدودها ادكان) علة لقوله سيم أو يكم (قداستعود) أى غلب (عليه الشيطان فارتدً أى رجع من الطريق الدى سلكه أو ولايقال آلافي الشروف حافرة الشرك أي أوّل مرة من السكفر من قوله تعالى يقولون أنسالرد ودون في الحافرة أى أوّل حلقنا من الانشاء (وانسلخ عراحادة الاسلام) أى خرج عن شعار الاسلام وضمن السلم معنى خرج ولولادات نقال وأنسل عنه جلدة الاسلام وهدانا طرالى قوله تعمالى آنينا ه آياتنا فانسلم مها (وراطن رعماء الكفار) أي وساءهم الرلحانة والرلحانة بالفتح والكسرالكلام بالاعجمية يقال رلحنت له ورا لهسته رلحالة اذأ كلتهما (على خلع) أى زع (ربقة الدين) من عنقه الربق بالكسر حمل في معدة عرى تشده الهم الواحدُ قربة قو في الحديث خُلع ربقة الأسلام من هنقه والحديد بقوار باق ورباق (والا نفصام عن عروة الحب للتين فصم الشي الفاعكسر ممن غيران بين قال تعمالي لاانعصام الها وأما القصم بالقاف فهوا الكسرمع المالة (فعن) أي عرض وخرج (من فوره) أي ساعته مصدر فارت الفدر الذاءلت (البه) أى الدنواسه شاه (وصب سيوفاتقطر من دماً الخالفيه) أى مخالفي السلطار (عليه) أي على نواسه شاه و عبر بالصب للاشعار بكثر تها وعدم قدرته على مذافعتها عن نفسه كالماء النصب من علق (ركضا) مفدول مطلق من غير فعله منصوب بيركض محدد وفا أو حال من فاعل عن (بادر) أي سابق (أفواج الرياح) حمع فوج والجملة سعة لركضا (واحتصر) من الاحتصار وفي بعض النسخ اقتصر بالفاف والمعنى واحد (أوقات الاطلام والاصباح) أى اللهل والنهار ومعنى { الاختصاران قطع المسافة اليه في زمن أفل من الزمن المعتاد المتعارف في قطعها (حتى نفاه) أي طرده (عن مثواه) أي محل ثوائه أي اقامته (وملات عليه جلة ما حواه) أي جمعه وعليه متعالى عملات عسلي أتضميه معنى غلب (وأعادا لى تلك البقاع بهجة) أى نضارة ورونق (ملكه وسلطانه وحصد) أى وطع (نحوم) حمع نحم وهوم نحم أي طهر من النبات (الشرك عها) أي عن تلك البقاع (عدى سيفه وسنانه فدا أمك برها نان من مك دانك والقرآن اشارة الى اليدوالعصالسيدنا موسى عليه السلام وافلاج حجته ويسرالله له الارتقلاب الوههنا اشارة الى ما تقدته من الفنحين (في اعلاء دولته والساعة دعوته واعز ارنصرته واسلاج) أي الطهار (جنهو يسرالله له الانقلاب) أي الرجوع (الى غرية مظاهرا) أي جامعا له ( يراضر بن ) إيمال طاهر من دره ياد البس أحدهما فوق الآخرومظا هرا حال من أفظ الحلالة (يتحاديان) من المحاداة وفي بعض النسط يتحار بالنمن المحاراة (فحامة وحلالة) عَيْمَ النسب في في المحادثات (و يقبار بال) أي يتعارضان (نسامة) أي شرفاورفعة (وجزالة) أي عظماو (ذلك فضسل الله أونيه من يشاعرالله ذوالفضل أعظيم)

## » (ذكر قن قله قهم نغر )»

بهيم بفتح الباءالموحدة وكسرالهاء ونغر بفتح الثون والغر المجيمة كلاه ممامن ولاد الهند قال صدر الأفاضل تغرة بفتح الثون والغيرا لمجرمة من ملادالهند وأسلهأ نسكرة بالسكاف الضعيفة التهسى وقال المكرماني كانجيم مدد وفلعة مغرفن بتالها (فد كان السلطان عين الدولا وأمين المه بعد أن فع

الفقي) المتندَّمين الهندي والخراساني (واقتدح النجعين) أي الظفرين أحده ما الظفر على الله الخانوالثاني على ملك الهدد (عرج على غزنة للاستراحة) التعريج على الشي الاقامة عليه مقال عرج على المنزل اذا حس مطيته عليه وأقام (والتفرغ) عن الاشغال ووعمًا القتال (المكرالله على النعم المتأحة) له من الله تعالى أى المقدّرة (فأقام بماشا عنا) أى عددا (عزيمته) أى همته (الغروة أخرى ترة فهم احدود الاسلام و يتعفر ) أي يلتصق بالعفر وهوا التراب (اها) أي لأحلها (خدود الاصنام) كاية عن ادلالها واهائها كفولهم أرغم الله أنده أى أاصفه بالرغام وهوا تراب (وتنتكس عندها رايات الشميطان) أى أعلامه يقال نكست الشي أنكمه منكسا اذا قلمه على رأسه فأنتكس وفي بعض النسيح رأية الشهيطان بالافراد (في رحل للغواية شدة) في رحسل في محل النصب عدلي الحالية من رآيات وحملة شدّه ونعت الرحل والغواية يتعلق بشدّه والغواية والغيضد الرشد والرحل مايوضع عدلي طهرا أبعير وهوأمسغرمن القتب والجمع الرحال والأرحل وفي في ذوله في وحل بمعنى مع والضمير المستريرجيع الى الشيطان والبارز الى الرحل (وحبل الضلالة مده) فيه نظير ماتقدم (اذ كان) علم لقوله أقام شاحدًا (بعدهمته) أي-، وهاوار نفاعها (يسومه) أي يكافه (خلاف ألطبائع البشرية في استخشان المعجمة الوثير) الوثير بالثاء المثلثة الفراش اللين التاعم ومصدره الوثارة (واستحباب الشوك على الوتير) الوتير الورد الأسض واحده وتبر فبالناء الثناة من نوق وقال المترجم انه الحوجم وهو الورد الأحمر (واحتمارة رع الأسمة والعوالي) أي الرماح (على نقر) أى ضرب (المثالث والمشانى) المرادما ينشأ عن نقرها وهوصوتها والشائث من العودمله ثلاثه أونار والنائي مالدا ثنيان فالرا اسكرماني وفي بعض النسيخ المصحعة عملي مقر المثاني والمتربي الاقول بالرون والياءوالآخربالام والياء وهي بالقريسة السابقة أولى والآخرة خيرلك من الأولى والمرادمة المثالث الاانه أبدل الماءمن الثا كافي قوله قدم ومان وهذا الثالي ، وأنت بالهـ عرا : لأسالي أرادالثالث فأبدل من الثاماء (وترجيم - موداليض) أى السبوف (القوانس) أى القواطع والحدود بالحاء المهملة جمع حدُّ وهوشفرة السيف ونخوه (عملى خدود) بالخاء المجمة جمع خد وهوالوحدة (السض) حميع بيضاء (الكواعب) جميع كاعب وهي الجارية التي تدكعب الدياهما أىبد باللم وديعتني أنه معسرض عن الائتفات الشهوات والمسل الى المادات مقبل على مابوطد له فرا ويخلدله في صحائف الامامذ كرا كاقال ألوتمام

بيض اذا التضيت من هم الرحعت \* أحق بالسف أنرا بامن الحي الحام هدنده الفرائد من قصيدة

وماافتض أبكار المعالى سوى فتى \* مناه عوان الحرب الالكاعب البكر مضى في اعتناق السض والمعرجم و ما هى الا الأعوجية والبير (كلفل لمجدسته) يجوز في كل النصب بفعل مقدّر أى فعل كلفل السلطان لمجدالخ كا أنشد المبرد في الدكامل شكوت فقيات كا هذا تبرّما \* بحسى أراح الله قلبل من حبى و يجوز فيه الرفع على الاستداء وخبره قوله لمجدوه وأولى لعسدم احتياجه الى تقدير (وصيت بقتنده) المسيت الذكر الحيل الذي يتشربه النياس دون القبيع يقيال في هب صيته في الناس ويقتنيه أى يتحده (وعز بحويه) أى يجمعه (وسعى يتقرّب الى الله به) البياء هنام ثلها في قطعت بالسكن (وفيه) أى في الحرض فيه أو الشروع فيه ومباشرته (حتى أذا نسلخ رسم الآخر من السنة المذكورة) لم يتقدّم في ذكر فتح هدف القلعة ولا في الذي قبله ذكر تاريخ بسنة معنة ليكون قوله من السنة المذكورة اشارة

واقتدح المجدن عرج عملي غرية للاستراحة والتقرغ لشكرالله على النعم المناحة فأفام ماشاحدا عزيمت الغزوة اخرى ترتفع بها حدودالاسلام ويتعفراها خدود الاسنام وتنتكس عندها رايات الشيطان في رحل للغواية شدة وحبل للضلالة مده اذ كان دهد همته يدومه خيلاف الطبائع البشرية فى استخشان المفيدع الوثمر واستحبأب الشوكءلى الوتبر واختيارقرعالأسينةوالعوالي علىنقرالثالثوالثاني وترجيح حدود البيض الفواضب عسلى خدودالف الكواعب كل ذلك لجيدستسه وصيت يفتنده وعز يحو به وسعى بتقرب الى الله به وفيه حتىاذا اتسلخ بسعالآخر من السنة المذكورة

الهاواهله كان في النصيح فسقط من قلم الناسخ و يحقل أن لا يكون مقصود المصنف التاريخ بل الاشارة الى قلة مدة اقامة و بغزية واله بعد السلاخ رسيم الآخر من سنة تعريجه على غزية واقامة مما للاستراحة سارالىغز والهندفكان كلاالامربر فيسنة واحدة فليتأمل (استخارالله تعيالي في اتميام مارامه) أى قصده (واسراج ملتولى) أى تعلمى (الحامه) اسراج الفُرس شدّسرجها علمها والجامها وضعُ اللعام في فيها وهدنا كالة عن الرازمات مور في ذهنه من أمرهد دالغزوة للخارج (مروكا (على الله تعالى الذي طالما أطعمه نصره) أطعم الشيء عله طعنله أي سلسكه الاه (وعر فه صنعه) أي معروفه (حتى اذا النهمي السبريه) من الاستفاد المجاري أي النهمي هوفي السبر (الي شطو يهند) بعدد الواوالمكسورة يا منتأة نحتا نية عالة ثم هاعمفتوحه ثمون عمدال مهملة مد ينة عظمة على شط سندر ود وهي ماس برشور ولوهور وقد خر ما الآن معتشيالوهور الحكي أنه كان هذاله ثلثما له حوهري واعتمر بها سأتر أصحاب الحرف كذافي اليمني لصدر الافاض (لاقاه) أي خرج للقائه ومكافحته (أبره من بال ما الديال) بعد الهمزة المفتوحة فيه باعموجدة مفتوحة ثمراء مهملة ثم هاعمنتوجة ثم مم ثمنون ورعمايقال بترلد الهمزة من أقله وهوالعالم في الغداله تدوجهم البراهمة ويقال لخادم الوث برهمن أيضاو بالعطف ان على رهمن وتفدّم ضبط اسم أبيه (في حبوش تحيش) أي تهيد من حاشب القدو اذاغلت (سودالرجال) وصفهم بالسوادلاله الغيالب على أهل الهند للرارة قطرهم أوهوكا مدعن وصفهم بالشُّدَّة كَايْفَال أَسُودسُود اذا أريدوصفهم بعاية القوَّة (في بيض الصفاح) أي معها والصفاح السموف العراض (وزرق الأسنة وسمر الرماح وزهر الدروع) جمع أزهر أي تراق لامع (ودكن الفدول) جمع أدكن والدكنة لون يضرب الى الدواد والاضافات هناء عني من ولا يحفي اطف الحميم من هـ د الالوان (وافترت الحرب) أي كشرت عن أنبابها (العصل) جمع أعمل معين وساد مهدماتس وهوالمعوج تشمه اللعرب سبع فاغرفاه مكشرعن أنابه على طريق الاستعارة الكدة (وتوالتُ) أي تما يعت (الجلات) من الطرفين وفي أحفه وتماوت مكان توالت وهي أنسب قوله إكما تُتها وي الوامم الشهب أراد م انحوم الرحم (وتترامي نوازع السحب) حمي نازع وهو الآتي من رعد وفي مض النسخ فوارع بالفاء والراء المهملة من فارعة الجبل وهي أعلاه وفي بعضها قوازع بالقياف والزاى المتعمة حميم فزعة وهي القطعة الرقيقة من السحاب والسحب الغيوم مهيت بذلك لأما تسحب نفسهاعلى الهواء في غاية السرعة (ودارت رحا الطعان) بالأسنة (والضراب) بالموف (طاحنة كل أندت شحاع) الندب الخفيف في قضاء الحاجة (وقرم) أي سيد (مطاع والمتدَّت الوقعة من طفولة النهار) أي أوله وابتدائه (الى كهولة الطفل) هو مالتحر بك بعد العصر اداط فالتالشمس للغروب وأراديكهولة الطفل أوسطه لان الكهولة وسط السن بين الحداثة والشيحوخة يعني من مبدأ الهار الى قرب الغروب (حتى اكتست الارض لون الشقائي) أي شقائق النعمان وهو رهر أحمر (من دما الطلي جميم طلية وهي الاعناق (والعواتق) جميع عاتق وهوموضع الرداعمن المنسكب (وكادت تدورالكفاردارم أي طفرومنه قوله تعالى ويتربص بكم الدوائر ويدل لذلك تعديتها باللام واذا عدات بعدلى فعناها الهزعة (لولاان الله تعالى أعان السلطان على حدلة في خواص علما له كسعت أدبارهم) من كسعه كمنعه ضربُ دبره بياده أو بصدر قدمه (ومحت عن مقامهم آثارهـم) وفي وهض ا النسخ عن سافتهم آثارهم وساقة الجيش مايقاً بل مقدمته وُمي آخره (وأغفه تلاثين فيلاكا شيخاص القصور) في العمام الشخص سواد الانسان وغير مراه سن بعيد (بل كالمواج البحور) هدا ترق فى وسفها بالعظم فأن أمواج البحار أعظم غالبا من القصور (وأقبل أولياؤه) أى أولياء الله تعمالي

استخاراته فى اتمام مارامه واسراج ماتولى الحامه متوكا على الله الذي لحالما ألمعمه نصره وعرفه منعه حنى اذااته ى السربه الىشط و يه د لاقاء ابرمهن بالبن الدبال في جيوش تحيش بسود الرجال في بيض الصفاح وزرق الاستنةوسمرالماح وزهر الدروع ودكن الفيول وافترت الحرب عن أربام العصل وتوالث المدلات كاتها وي لوامع الشهبوتترامى نوازع المحب ودارت رساالطعان والضماب لهادة كل دب شعاع وأرم مطاع وامتدت الوقعة من طفولة النهار الى كهولة الطفل حـــــى استدت الارض لون اشتقائق من د ماء الطلى والعواتق وكادت تدور للسكفار دائرة لولا ان الله أعان السلطان على حملة فى خواص غلمانه كسعت أدبارهم ومحت عن مقامهم آثارهم وأغمه ثلاثين فسلا كأشعاص القصور ال كأمواج البحورو أقبل واباؤه

أى المؤمنون وهم عسكر السلطان (يحسونهم) أى يقتلونهم (أنى يتقفونه-م) أى أينا وجدوهم (من بطون الأودية والشعاب) جمع الشعب بالكسر وهوا الطريق في الجبل (وطهور الفيافي) أى المختارى (والهضاب) أى الجبال (واقتفى السلطان) أى تبسع (بنفسه أثره) أى أثر برهسمن (بين تلك المهارب) جمع مهرب مكان الهرب (منحزا) طالبا (وهدالله في نصرة ديسه) أى دين الله المهارب (منحزا) طالبا (وهدالله في نصرة ديسه) أى حداف المقتمالي (وتلك المهارب في نفاق) وهوا خفاء المكفر واطهار الاجبان (وشقاق) أى خداف (لجبينه) المتل مصدرتله لجبينه اى صرعه عليه ككبه لوجهه قال الله تعالى وتله الحبين (فأقضى به) أى بالسلطان (الطلب) أى طلب برهمن أى أوصله (الى) قلعة (بهيم نفر حسس قلعة) بدل من بالسلطان (الطلب) أى طلب برهمن أى أوصله (الى) قلعة (بهيم نفر حسن قلعة) بدل من بهيم نفر (بنيت على حرف) أى طرف (طود) أى جبل (رفيم) أى عال (خلال) أى بين (ماء مسمع) أى مانع عن المرور الها (وقد كان ملوك الهند وأعيان أهلها وجماعات النساك ) جمع ناسك مسمع) أى مانع عن المرور الها (وقد كان ملوك الهند وأعيان أهلها وجماعات النساك ) جمع ناسك ويعد ونها (مخزنة المسمنم الاعظم) المخزن ما يخزن فيسه الشي أى يحفظ من خزنت السرة كقته (فيمة اون الها قرناده دقرن) القرن من النباس أهل زمان واحد مأخوذ من الافتران ف كائه المقد الله مقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم قال

اذاذهب القرن الذي أنت فهم \* وخلفت في قرن فأنت غريب

ومنه الحديث خيرالناس قرنى تم الذين يلونهم تم الذين يلونهم ويطلق القرن على نفس الزمان أيضا فقيسل هوأر اهون سنة وقيل غمانون وقيل مائة وقيل مطلق الزمان ويدل الكونه مائه سنة مادكره ابن الاثير في المهابة من اله صلى الله عليه وسلم مسعراً مس غلام وقال عش قريا فعاش ما يُه سنة وقريا بعد قرن منصوب عملى ألحال الأريد مجماعة الناس بتأو بله بمرتبين ونحوه وعملى الظرفسة الأريديه الزمان (من أنواع الذخائر) جميع ذخسيرة بالذال المجمة وهي المختارة (وأعلاق الجواهر) حميم على مكسرف كون وهوالنفيس من كاشئوا لجار والمحرور في موضع نصب على الحال بيان الما فى قوله (ما يخف أوزانه وتتقل عند السوم) وهي المماكسة في المبايمة (قيمه) جمع قيمة وأصلها الواو (وأثمانه) جميع ثن وأراديهما الجواهرواللاك ونحوهما (عبادة) مُفَعُولُه لَقُولُه بَقَلُونَ وقوله (برَعمهم) في محل النصب صفة لعبادة (لما يفيدهم الحسنى) اللام الجارة متعلقة نعبادة ومايفيدهم الحسني نزعمهم هوالصنم والحسني تأنيث الاحسن وهي الجنة لقوله تعبالي للدس أحسنوا الحدثي وزأمادة (ويقر بمدم الى اللهزلني) الزاني والرافة كالقربي والقربة وزناومعدي وهواسم مصدوره نصوب بعبأ ملهن معثاه كقعدت جلوسا وهذا يقتضي عدم انبكارهم الصانع ويظهر منه انهسم معترفون بالبعث ليكنه لا يفيدههم اشركهم وهاذا النوعمن الشرك يسمى الشرك التغوريي المشاراليه بقوله تعالى مانعيدهم الاليقريوناالى الله زلغي (فصادف السلطان منها غرة الغراب) بالناء المثناة يقال الحلاصة الشئ ومختاره عرة الغراب لان الغراب يختار من القر للادّ عاراً حود هامن رؤس النحيل (وزيدة الأحقاب) أى صفوة الدهور وخالصها من قول الطائى في وسف عمورية \* مخض الحلسة كانتز بدة الحقب \* (مالاتفله) أى ترفعه (ظهو رالاجمال) جمع جمل بالحيم (ولاتسعه أوعبة الاحمال) جمع حل بألحاء وهوالوقر ووعاء الذي طرف (ولاتنسخه) أى تكنبه (أيدى الكتاب) أى لاتستطيع نسخه لكثرته (ولايدركه نكرالحسأب) لبلوغ من الاعداد مراتب لايمسل فيكرهم البيها (فشر) أيجمع السلطان (جنوده وضرب حوالها بتوده) أي أعلامه وراياته - مع بند وهوا العدلم الكرمير فارسى معرب (وانبرى) أى اعترض (اقتال مستَحفظ ما) قال

يحدونهم أنى شففونهم من اطون الاودية والشعاب وظهو رالفاني والهضاب واقتنى السلطان سفه أثره ببن تلك المهارب منتحزاوعد الله في نصرة ديسه وأل كل دى نفاق وشقاق لحبينه فأفضىه الطلبالى بهيم تغرب صن قلعة بنيت على حرف المودر فيسع خلال ماءمنسع وقدكان ملوك الهند وأعيان أهلها وجاعات النالا من ذوى الاملاك بما يدخرونها مخزنة لاسم الاعظم فمقلون المها قرنايعا قرن من أنواع الدخاروأ علاق الحواهر مانحف أوزانه وتثمل عندالدوم فيمه وأغامه عبادة بزعهم للافيدهم المدى و بقر بهم الى الله وافي فسادف السلطان مهاتمرة الغراب وزيدة الأحقاب مالاتقلة ظهور الاجما لولا تسعه أوعسة الاحمال ولاتنسخه أبدى الكاب ولامدركم فكرالماب فشرعامها : جنوده وغرب حوالها سوده وانبرى لفنال مستعفظها

المسدرالافانسال مع بغتم الفاءات من والمستحفظ المنم مفعول هوالذي يطلب منسه الحفظ للشي وهو الحافظ (بقلب جرى) من الحراءة (وأنف جي) فعيل معدى مفعول أي عمى من أن يرعمه أحد (وعزم ذکی) أی مشتعل من ذکت الناراذا اشتعات (و نطش قوی ورأی بالمسواب وری) بأاصواب تعلَّى وري وهوه عيدل من وري الرئد اذا خرج ناره (وليا وآي القوم) المستحفظون على تلك القلعة (غصس) أى امتلاء (تلك الشعاب مفاوير الجنود) جمع مغوار كشمرا لغارة وهوسيغة مِبَالْعَةُ وتُوهِمُ النَّمَا تَيْ الله اسمِ لَهُ فَقَالَ هُ وَكُمُوالْغَارَةَ كَا يُهَا لَهُ الهَا (وتطار النَّبَالَ) أي السهام هن قسمًا (سعدًا) جميع سأحد كشكر وحفظ جميع شاكر وحافظ وهوحًال من النبال (كشررالوقود) الشَّرْرُمَايِنَطَا يُرِمِنَ النَّارِ وَالْوَقُودُ مَاتُوقُدُهُ مِهُ النَّارُ (اسْتَغَرْهُمُ) أَى استخفهُ م (الرَّعبُ والوجلُ أى الحوف (وألوى بأحلامهم) أى ذهب بها من قُوله م ألوى يُحقّ أى ذهب به والاحلام العقول (الحوف والوفل) بالصريك أي الفرع (فتفيلت أيسارهم تلك الرتوق) التي يتعصنون ما (فتوقا) حميع فتق وهوالشق (وهنا نبسل السدود) حميع سدّ (فروجا) حميع فرج وهوالفريدة في الحائط كالطاق ونحوه (والسكور) جمع سكر بالفتم مصدرُ رسكرتُ الهرَّاداســـدته (شوقا) جمع مثق وهوالخرق والثسائم من بثق السسيل موضع كذا أى خرقه موثله فانبثق (وسخر تهسم) بالخماء المتحمة المشددة أى ذلاتهم وفي يعض الفسع معرتهم بالحاء الهملة من السعر (دولة السلطان فهرتمم) من الهرير (كلاب الادبار) أى بحث علهم واستعار الادبار الهمد يراككاب لانه بما يتشاءم له من قواهــمْ شرأهر ذاناب ﴿وَالْحَانَالَانَ إِنَّى عَدْمَ الْانتِصَارِ (وَأَعَيْهُمُ وَجُوهُ الْأَمْنَ ) أَي أَعِزَتُهُمْ (الامن جانب الاستيمان) أى لحلب الامان من السلطان (فَتَمَادُوا جَيْمَا بِسُسْعَارِ الْسَلطَانُ) أَيْ عُلامته الدالة عسلي الخَضوع والانفيادله (وفتحوا باب الفلعةُ وجعلوا ينسأ قطون) أي يخر ونُ (الى الارض) يقبلونها بين يديه (للامان) أي يطلبون الامان وفي يعض النسخ ينسا قطون الى أرض الأمان (كالعصافيراً خرجتها البواشق) البواشق جمعياشق وهومن ستباع الطيور وجوارحهاوةوله أخرجتها أىألجأ تهباالى الخروج فهسى تسقط الى الارض من صولة البياشق لان أجنحتم الاتقلها الشدَّةُ خوفهامنه (والغيوث) حمع غيث وهو المطر (جادبهما الغيوم البوارق) أى ذات البرق (وفتم الله تلك القلعة عُسلى السلطان فتحايسها) أي سهلا هيًّا (وآناه) أي أعطاه (من لدنه) أي أمن عنسده (سنعا) أي معسرونا (كبيرا وأغيمه ملامقترح النفوس) قال الكرماني أي ملأا قتراحات النفوس وملأ منصوب على المظرفية أوالمصدرية النهسي والاقرب حعل ملأ مفعولا ثانيا لأغفه وفي بعض النح منفرج بالفاء والجيم أى ملا ما تنفر جبه النفوس أى تنشر ح وفي بعضها وأغفه ماتفرحه النقوس من الفرح أوالتفريح بالفا والحساء (من بنات المعادن) ستقد تم البناء على النون والمرادم االمسوغ والمضروب من الفضة والذهب ونحوهما (والبحور) أيو سات البحور كاللؤاؤ والرجان و نعوهما (وزايسات القمم) جمع قفوهي أعسلي الرأس (والنحور) جمع نحر وهو الجيد ر مدان تلك الحواهر مكون و منه لتعمان الماولة التي يزين مها قمر وسهم وتسكون ويه المحور الحسان الْمَانُ العَـقُودُوالقَالِالْدَتَنْظُمُ مَهُمَا (وَدَخَلُهُا) أَى القَاهَةُ (فَيُوالَى الْحُورُجَانُ) أَى مَعه كَقُولُهُ تَعَمَالَى فادخلى ف حيادى أى ف محية (أن أصر بن أحدين محسد الفريغوني وسائر غاصسته ) أى السلطان (ووكل حاحسه الكبيرين المتونشاش وآسع تكبر) ممزة بمدودة و بعدها سينمك ورة ثم فين مجيمة مُن الاحلامُ التركيسةُ كذانسبطه الصدر (بَعْزَائن العين) أَى الذهب (والورق) أَى الفَضْـة (وسائر ) أَى باقى (دُواتُ الاخطار والقم) من مطف التَّفسير (وتوكلُبنفسه بَخْزَانة الجواهر )

بفلبجرى وأنفحى وعزم ذکی و اطش آروی ورأی بالعوابورى واسارأى القوم عصص ملك الشعاب عناور المنود وتطايرا لنبال صعدا كثير رألوثود استفرهم الرهب والوجل وألوى بأحلامهم الخوف والوهل فتحملت أيسارهم ثلاث الرتوق فتوقأ وهانبك السدود فروحا والسكور بثوقاو يخربهم دولة السلطان فهريم كالاسالاد بار والحدلان وأعيهم وحووالأمن الامن عانب الاستيمان فتنادوا حيما بشعار العلطأن وفتعوا بأب القلعة وحد اوابدا قطون الى الارص للامان كالعصافيرا خرجها البواشق والغيوث جاديما الغيوم البوارق وفتع الله تلك القلعة على السلطان فتعاب مراوآناه من لدنه مناعا عبيرا واغفهمل مقتر عالنفوس من شاتالمادن والعوروزا سأت التهم والتعورود نعلها فيوالى الموز سانأنى أصرأ حدين عمله الفريغونى وسائر عاسته ووكل حاجمه الكبيرين التوساش وآسغ تسكين بخزائن الدين والورف وسائر ذوات الاخطار والقيم وتوكل مفسه بغزانة المواهر

أىقام بنفسه في ضبطها ومظالعة مافيها (منقل منها ماأقلته) أى حلته (ظهور رحاله) جمعر حل البعير وأرادبها الجيال الحلاة الاسم الجِّما وَرعسل مجاوره (واستحمل سائرها) أي يافُّها (أعيان رجاله) أى طاب من أعدان رجاله حل مانتي عمالم يحد عنده ظهر المعمله عليه (فكان مبلغ المنقول من الورق) وهي الدراهم المضرو مة من القضة وكذ الثا الرقة والها عوض من الواو (سبعن ألف ألف درهم شاهية ومن الذهبات) أى الاشباء المحلاة بالذهب كالاسلحة والأواني والمنأطق ونحوها (والفضيات) أيضا كذلك (سبعمائه ألف ألف وأر بعمائه من وزناومن أسناف الثباب التسترية) أى المنسوية الى تســتر بلدة معرونة (والديابيج) جميع ديبــاج وهوالثوب المتحذمن الابريسم يحون في جعه دما بيج بالبيا المتناة المتحتية بعد ألد الوديا بيج بالبيا والموحدة بعد دالد ال (السوسدية) أي المنسوية اليسوسوهي بلدة معروفة من بلادالغرب (ما أنطق) الموسول في محل نصب العطف على سيعن ألذى هوخبر كالتصالحا لخف الواوفي قوله ومن أسسناف الثماب والتقدير وكان المبلغ المنقول من أسناف الثياب وماعطف علها ما أنطق وأعاد حرف الحر" في قوله ومن أسناف كدلا الحسكون من العطف على معمولى عاملين مختلفين لان في جوازه خد لافاوة ول الشاموسي ان ما أنطق خد بركان فيده أتسامح لانه يقتضى كونه خبرا أصليا وابس كذلك (مشايخ الزمان والطاعنين في الاستان) حمع سن وهوالعمر يقيال لهعن في السنّ يطعن بالشم لمعناً إذا أسنّ وكبر (أن لاعهد) أي لاعبلم ولامعرفة (الهم بأمثالها صنعة) صنعة وماعطف علم أغيبزهن أمثالها (وتفويفا) أي تخطيطا من قولهسم توب مفرّ فأى مخطط يخطوط مضومنه الفوف للماض الذي مكون في الخفار الاحداث (وتزيمنا وتلطيفا )وفي بعض النسخ وتوريفا مكان وتزيينا من ورف النت رف وريفا اذاراً يت لخضرته جهيمة ونضارة (وفي جدلة الموجود بنتمن المفضة السضاع) أى الخالصة لان الفشوشة لاتمكون خالصة الساض (كفاء سوت الأغسام) كفاه بالكسروالمدُّ صفة بيث يقال لا كفاء الفلان أى لا نظيراه وهو فى الاصل مصدر يعسني ان دلال ألبيت نظير سوت الاغساء في السعة لا كسوت الفقراء صغير مسيق و يحوز في كفا النصب فسلى الحالية من بيت لوجودمسرٌ غجي الحال منه وهووصفه يقوله من الفضة السضاء وقدأ شكل ذلك صلى النجاتي مع وضوحمه فقمال كفاعني النسخ منصوب وحقه الرفع لكونه صفة الت ( لموله اللا توسدراعا في خسة عشر ذراعا صفائح مضرو مة ) حميم صفحة وهي وحسه كلشئ عريض وصفائح الباب ألواحه العريضة وهومنصوب على الحبال من ضمير البيت المستتر في قوله من الفضة عبلي مذهب من لا يحوّر هي الحيال من المسد أوعند دمن يحوّر معال من البيت ويحوز في سفائح الرفع على الابدال من بيت وقوله (مهيأ ملاطي و النشروا لحط ) يشر مه الى انّ هذا البيت كالقباب التي تنقل من مكان الى مكان وانه نارة ينصب فتركب هذه الصفائع وتنشر ونارة برفع فنطوى وتجمع (وشراع) عطف على قوله مت والشراع بالسكسر شراع السفية ور مح شراعي لمويل منسوب البيمو يقال للظلة المغشأة شراع (من دياج الروم أربعون فراعاتي عرض عشر ن فراعا بِمَا يَمْتِينِ مِن ذَهِبٍ) العَامُّةُ واحدةً تَواتُم الدَّايةُ والمرادِمِ أَهِمْنَا الاسطوانَةُ (وأخر بين) أي وبقائمُتين أ أخريين (من سبيكة فضة) والغرض من هذا الشراع أن يكون لذلك البيت طلة وغطأء ليدفع عشه حرارة الشمس و زهومة لبرد ولذلك أر اد لموله وعرضه عدلي البيت (ووكل السلطان بثلث القلعة من ثقاته من يراعها ويؤدى أمانة الاستحفاظ فها وكرعائد الى سرير ملكه (غزنة في ضمان النصر) من الله تعمالي (والاطهار) من أظهره الله على هدوه جعمله غالباعليه (وقران) أي مقارية (اليسر) ضدَّالعَسر (واليَّسار) أَى المثروة ضدَّالفقر (ولمامست، صامجانَب القرارج) هو

فنقل منها ما أفلنه المهوو رحاله واستعمل سائرها أعدان رجاله فسكان مبلغ المنقول من الورق سيجهن ألف ألف درهم شاهية ومنالذهسات والفضيات مسبعمائة ألف وأر بعمائة منا وزناومن أمناف النماب النسترية والدبابيع السوسية ماأنطق مثا مخ الزمان والطاعنين فى الاستان أنه لاعهد لهم بأشألها سنعه ونفويف اوتريينا وتلطيفا وفيحلة الموحود بيت من الفضة المضاء كفاء سوت الاغساء لموله للأثون ذراعا في عرض تمسة عشر ذراعا سفائح مضروبة مهيأة لاطي والنشر والنصب والحط وشراع من ديباج الروم أربعون ذراعا في عرض عشرين ذراعا بقائمتين من ذهبوأ خريينمن سلمكة فضة ووكل السلطان تدلك القلعة من تقاله من براعها ويؤدى أمانة الاستحفاظ فهمأ ور عائداالى غزنة في خمان النصر والالحهار وقراناليسر والبسار ولسامستعصا مبانب القراريها

فألفت مصاها واستقر تج النوى \* كاقر عنا بالاماب المسافر وهوكاية من الاقامة لان عادة المسافرانه لاياتي عصاه الااذا آب الى وطنه وغير أفظ المثل تفادماهما مابوه مماه فظ الالقيام من ترك الغزو والركون الى الدعة والراحة (أمر بساحة داره ففرشت تثلاث الحواهر فن درر) تفعسيل القوله فرشت مثلث الجواهر أى فرشت من درر ومن بواقبت الى آخره وقَدتَمَدُّمُ السكلامُ هُــلي اعرابِ مثل هذا التَركيبِ (كالنجومُ الثواقبِ) أي الاوامُّعمَن قوله تعمالي المعمالثانب (قدسلت على الأيدى الثواقب) حمع ثاقبة من الثقب وهوا خرز بعد في قد سلت عن عيب يتطرق المهاحدين ثقب الأيدى لهاوفي نعض النسخ عن الأبدى الثوانب فيكون ذلك وصفالها إبكومُ ابكراغُ سرمثُقُومة (ومن بوا قيت كالجَرَقب لما لخُود) يعسني ان المثا الدواقيت في العالم اكالجمر المشتعلة برأن يحمد (أوالخر) بالحاء المجمة (بعد الحود) يعني المافي صفاء اللون والطراءة والبريق كالخبر مدحودها ولقدأ بدعى هاتين القر ينتين في حسن التحنيص بين الخبر والجبر والجود والخودوقدسيقه الىذلك البديدع الهمد اني فيصفة شدة البردفقال هذا يوم خدجره وجدخره لكنه أزادع في المديد من الطباق من قبدل و بعد قال المكرماني وسألى علامة العلماء فخرالدين مجمد الرازىءن أحسن تركيب استعمله أنواصرا اعتى في كانه العبني فدا كرت له عدّة ماحضر في فقيال ذلك كله قاصر عن وسفه البواقيت يقوله كالجمرة بل الجود والجمر تعدا الممود فقلت له ذلك كذلك غيرانه إنقله عن قول الهيمداني أوانتحله وذكرت له ماقال فاعترف سيمة مواستعسن استحضاري هيذا وأيما بعرف الفضيل من الناس ذووه التهدي (ومن زبرجيد) هوجوهر أخضر بقيال ان الحيل المحيط بالبكرة الارضية العروف بقاف من الزيرجدو ان اخضرأ رجلدة السمياء من عكس لونه ولذلك شبهه أ المصنف الآس في قوله (كا لهراف الآس نضارة) أي حسنا ورونقا (أو ورق الاقحوان) يضم الهمزة وسكون القاف ومنهم الحاء المهملة نبت طهب الراشحة حواليه و رق أبيض و وسطه أصفر وجمعه أقاحى وأقاح وبشبه به المغركس تنفسيد أوراق زهره وشذة بياضها ومراد المصنف ورفه ورق أغسانه اذهوالاخضرلاو رقازهرهلانه أيبض (غضارة) أى نضارةونعومةوفى القاموس الغضير كا مهرا الحضرير والناعم من كل شي (ومن قطع الماس كمنا قيل الرمان في الما قيل والأوزان) جرى المصنف عملي كون الالف واللام في الماس من مذسة الكلمة والهمز وهمز وقطع ووسح يساحب القاموس بأنه لحن وجعدل الآنه (موس) وعبارته والمناس حجر متقوم أعظم مانكون كالحرزة نادرا يكسرح ببعالا جسادا يخجرية وامساكه في الفه يكسرالاسنان ولا تعمل فيه النار والحديد وانميا تكسره الرضاص ويسهقه فيؤخذ على الثاقب ويثقب به الدر وغيره ولا تقل الماس فانه لحن انتهى لكن العصيم انهابس بلحن وقداغة ترسياحب المقاموس فيحكمه باللدن بكلام ان سينا كاوحه بتخط الشهات الخفاجيء على هامش نسخة من نسيز القاموس مأنصه قال الرئيس في لوح الماهية فيهل إن الاسوب أندكر في الدالم الاأناأورد ناد كرمني هدا الساب لكونه أعرف وأشهر وفي الحواشي العراقدة المأس ألغه ولامه أصلية مثاها في ألية واذاعرف قبل الالماس كما قال الألية نعلى هذا دنيغي وضعه في باب الا المبواللام الى أن قل وقد سمع القول الآخر ثم قال الشهاب أقول يحوز أن يستحول ماس معربالمناسفاني رأيته كذافي شعر ننسب اعلى رضى الله عنه وهو

أَاين لمن لان أَى جَانِباً \* وَأَنْرُوعَلَى كُلُّ مَعِبُ شَدَمِدُ كَالْسَعِبُ شَدَمِدُ كَالْسَعِبُ شَدَمِدُ كَا كَاللَّمَاسُ يَعْلَمُهُمُ الرَّصَاصِ \* عَلَيْلَهُ عَامِلُ فَي الْحَدَمَّدُ

النهدى ماكتبه الشهاب ولمأر أحددا عن كنب على هددا الكتاب تُعرض لتَحقيق هذا النفظ وقوله

المراسا فارشت شك المواهر أن در كالمحوم المواهر أن در كالمحوم الثواقب فدسلت على الأملى الثواقب ومن بواقبت كالممر أبيل المحود أوالمحرود المالمود أولا قوان غضاره أوو رق الاقوان غضاره ومن قطع الماس كثافيل الرمان في الماد ير والاوزان

كثافيل الرمان الظاهرانه أرادبها مافي د اخل الرمانة من الاضلاع المثلثة الشكل المنضد علم اللب الامجوع عجم الرمانة لا مه لايوجد في الالماس ما ينته في الى هذا الحم كاتفدم عن القاموس ولاحباتها لاعاصغرة حدافليس في حيازة ما كان على قدرها من الالماس عبراً مرحسى عدر ما الموك (واجتمعت وفودالاطراف على ادراك) السلطان (مالم يروفى كتب الاؤلين اجتماع مثله لاحدم صُناديد) جمع صنديد وهوالسميدالشُّجاع (القروم) جمع قرم بالشَّتح وهوالسميَّدأيضا (وملوك العجم والروم وحضر ذلك المشهد رسل لمعان خان ملك الترك أخي اللك ) خان (فرأ وا مالمره العيون) قبل ذلك المشهد (ولم يملسكه قار ون) المذكور في القرآن السكريم الذي أنزل الله فيه اله لذوحظ عظيم (صنع الله) بدل مُن قوله مالم تره العبول (الذي أمره اذا أوادشيثًا أن يقول له كن فيكون)

\* (ذَكَرَآلَ فَــر بِغُونَةَــدَــــــــــــــانتُـولاية الجُورَجان لألفــر يغُونُ أيام ٓ ل ســامان) أى الملوك السامانية (يتوارشا) أى المورجان (كابر) منهم إعن كابر ويوصى بما أول الى آخروهم أشراف النفوس والهمم) الاشراف جمع شريف كيتيم وأيتمام وهومن اضافة الصفة المشبهة الى معمولها أى اثراف نفوسهم وهممهم ومثلها مابعده أمن الأضافات (كرام الاخلاق والشيم) جمع شيمة وهي الحلق (وطاء الاكناف) الوطاء حميع وطيء ترنة كريم وهوماسه لولان من كل شيخ (لنزاع الأطراف) تراع مُعازع من النزوع وهو الاشتياق والحنين آلى الاهل والوطن والنزيع والنازع الغسر يب ونزاع القبائل غر باؤهم أى كانوالبني الجوانب للغسر باء الوافدين علم من الاطراف (خصاب الرحال لوفود الآمل) الخصاب حمع خصاب والرحال جمع رحمل ورحل الرحمل مسكنه والوفودجمع وفددوالوفد حمع وافدمن وفدفلان على الاميرأى وردرسولا وأضافهم الى الآمال لانها تبعثهم على الوفادة (دأيهم اجلال قدر الآداب و رفع درجات المكاب وافتراض) أى ايجاب (حقوق الاحرار واغــلام) أى رفع (أسعار) أى قيم (الأشعار فسكم من فريب) كم هي الحبرية (آواه احسانهم) الجملة خبركم أى كميرمن الغرباء أواه احسانهم أى صارله عنزلة المأوى (ومن أديب أغناه سلطامهم) أى سلطنتهم والمارتهم (ومن كسير حبره انصافهم ومن حسير) أي عيمن حسر كضرب وفرح أعيا كاستحسر (أعضه) أي أقامه (عطفهم والطافهم وكان الامير أبوالحارث أجدبن مجمد عَرَّة تلك الدولة) عَرُّهُ كل شيَّ أحسنه (وإنسان تلك المفلة) مُقلة العين شخمتها التي تَعِمَ الياض والدواد (وجمال المناطلة) بكسرالحا أي المنزل أوالحلة (وطراز تلك الحلة) بضم الحما وهي ازار وردا ، وُلا تسمى حسلة حسَّى تسكون قو بين (بمسأوتي) أي بسبب ما أوني (من كرم حصيب) أى ذى خصب (وكنف) بفتحتين وه والحانب والناحية والظل (رحيب) أى واسع (وشرف رغيب) أى مرغوب فيه (ومرتق قسمة بعيدة) أكهر فيعة لا تصل هسمة أحد الى مكانها (ُومستقي ائل قريب) المستقى موضع الاستقاء والنائل العطاء (وَكان الامبرسبكتكين خطب البه) أى الى أبي الحمارت (كريمتم) أي المقدم (عملي السلطان بمين الدولة وأمين الملة ثم أوجب) أي سبكتكين (لولده) أى لولد أبي الحارث (أبي نصر أحدين محد كرعة له) أي اسبكتكين (ما تشعت أى اختلطت من وشعت العروق والاغصان ا شتبكت والواشعة الرحم لاختلاط ما الرحل والمرأة واشتباكهما فيها (اللحمة) أى القرابة (واشتبكت العصمة) أى الحفظ من كالاالطرفين للا خر (والنحمت) أى آتصلَتُ والمتصقت (الوثائقُ) جمع وثيقة وهي الاعتماد (واستحكمت الأواصر) أى الوسائل جمع الآصرة وهى كل ما يعطفك من قرآبة أو رحم أو نحوهما (والعلائق) جمع علانة بالفتح وهي المحبة (والمامضي أبوالحارث لمبيله) أي استأثر الله به (ورثه أبو تصرابه فأوجب

واجتمعت وفود الالمراف على ادراك مالميروفى كتبالاقلين اجقاع مثلة لأحدمن مسناديد القروم وملوك البجم والروموحضر فلث المشهدرسل طغان عان ملك الترك أخى اللك قرأ وامالم تره العيون ولم على قارون منع الله الذي أمره اذا أرادشيثا أن يقول له كن فيكون

\* (د کر آل نیر یغون) قد کازت ولاية الحورجان لآل فريغون أنام السامان يتوارثها كابر عن كار ويوميم اأوّل الى آخروهم أشراف ألنفوس والهسمكرام الاخلاق والشيم ولماء الاكلف لنزاع الألهراف خصاب الرحال لوفودالآمال دأبهم اجــلالقدر الآداب ورفع درجات الكتاب وافتراضحفوقالاحرار واغلاء أسعارالاشعارفكم من غريب آواه حسانهم ومن أديب أغناه سلطانهم ومن كسيرجبره انصافهم ومن حسير أنهضه عطفه موالطافهم وكان الامبرأبوالحارث أحمدين محمد غرته تلكالدوله وانسان تلك المفله وحمال تلك الحله وطرارتلك الحله بماأوتي منكرم خصبب وكنف رحيب وثبرف رغيب ومرتق همة اهده ومستقيال قربب وكان الامبرسكتكين خطب اليمكر عته على السلطان يمين الدولة وأمين الملة ثم أوحب اولده أى نصرأحد بن مجدكر عدله فأنشحت العمة واشتكت العمهة والنحمت الوثائق واستحكمت الأواسر والعلا أق ولمامضي أبوا لحيارث لسبيله ورثه أبونصر الندفأوحب

السلطان اقراره على ولايته) الجوزجان (ايثارا) أى اختيارا (له بفضل رعايته وعنايتـــة الى أن قضى) أى أبواصر (نحبه في شهورسنه احدى وأربعمائه وأقرأني أبوالفضل أحد من الحسين الهمداني المعروف بالبديع كاباله) أى للبديع (البه) أى الى أى الحارث وقيل الى أى اصر (حقله مَقَدُّمة الوفود عليه فنأل به من رغائب حبيع رغبة وهي العطاء الكثير وفي بعض السيخ رغاب (الأما دي) حمه علاءه في النعمة (ماملاً به يديه وهو) أي السِّكاب (كابي) يحوز أن بكون خبر السَّد أمحد وف أي هذا كالى ويحوران يكون مبتدأ وخبره محذوف أى كالى مشقل عدلى تنالك أوكابي البلو يحوزأن يكون مفعولا الفعل محدوف أي كتبب كالى (والبحروان لم أره فقد سمعت حبره) هذه الواو واوالحال والعامل فى الحلة الحائية مافى اسم الاشارة على ألتقدير الا ولمن معنى أشيرا والخيرا ومتعلقه على التقدير الثاني أوالفعل المحذوف على المتقديرا اشالت بشرالي المثل السائر حدّث عن الصرولا حرج (والليث وان لم أَلْقَهُ فَقَدَدُ تُصَوِّرَتَ خُلَقَدَهُ } أَى حَصَلَتَ لَهُ فِي نَفْسَى صُورَةُ لا نُقَةً نَصَفًا لَه (والمال العادل وان لم اكن لقية وفقر اتسيني صينه ) يريد بالملك العبادل أباالحيارث المتقدّم ذكره أوامنه (ومن رأى من السيف أثره فقدراًى اكثره ) لأن الاثر يدل على المؤثرة ال . ان آثارنا تدل علمنا ، فانظر وابعدنا الى الآثار [ومازات أيدالله الامير) حملة دعائمية معترضة (أسمعهم ١١١لبيت) يعني بيت آل فريغون (القديم بناؤه) كَنَايَة عن قَدَمُ أَهْلِهِ فَي الْفَخْرُ وحَيَازَتُهُم الْمُجَدُّ النَّالِدِ (الفَسْنِجُ) أَي الواسع (فناؤه) فناء الدارمااستدمن حوانيها والجمع أقدة (الرحيب) أي الواسع أيضًا (افياؤه) جمع في عوهو مانسم الشمس وحكى أبوعد وعن رؤية كل ما كانت الشمس عليه فزالت عنه فهوفي وظل ومالم تكن عليه الشمس فهوظل وفي يعض النسمخ أناؤه مكان افياؤه والاناء واحد الآنب فهوكذا مةعن الوميف بالكرم لانسعة الاناء عمايدل على كثرة الطعام (الكريم أيناؤه) أى أهله (وأنشد من هـ ده الحضرة ضالني حضرة الشخص قربه وفناؤه والمراده فأذاته مجازا والمراد بألضالة هنامكارم الاخلاق ومحاسن الصفات من الفضل والافضال والنبل والكمال وهي ضالة الادباء ومقسود الشعراء (والعوائقيمنة ويسرة) أى يميناو يسارا وهما منصوبان على الظرفية (تريني حسرة) حلة وقعت عبراعن المدأ الذي هوالعوائق (والزمن العثور) مبالغة العاثر (يقعدتارة ويثور) أخرى أى لايستقيم على حالة واحدة ويحتمل أن يكون ص اده اله يعلى كسنى في القصد فأذ اهممت تعديي واذا عرضت لى موانع ثاربي (فكم من عام عزمت) أى قصدت زيارة الحضرة (وأبث المقادر ويو، ت وعرضت معادير) جمع العذرعلي غديرقياس أوجمع معذرة أي ظهرت لي أعدار صدّتني (والآن لما وفقت الهذه الرورة الحتملفت على أخبار الملك العمادل في مستقر" م) يعني ان بعض الناس أخبرني انه في مكان كذا و بعض آخر أخبرني اله في مكان كذا فلم أتحقق محل استقراره (واختلفت على اخباره باختسالا فهامرة في قوس الطريق) أي منحرفه ومعوجه (ومن قبي وتره) أي مستقيمه تشبها اللهو جبالقوس وللستقيم بالوتر (على اقتفاء) أى الباع (أثره) أى الملك العادل (حتى بلغت مبلغي هذا) من السيراليه (ثمُوسوس الي الشيطان) أَيَّ النَّيْ في نفسي والوسوسة تقادل الالهام إلان الالهام من الامورا لخسرية وبتوسط الملك والوسوسة من الامورالشرية وبتوسط الشسمطان أرالنفس (تقديرمقدر) تقديرمفعول ملوسوس ومقدر بصيغة اسمالفاعل وقوله (انيأقصد هذه الحَضَرُةُ) مُفعولُه لنفدير (طامعافي مال أوطاعما) أي ناطرا (الى نوال) أي عطاء (روعظم الطان هذه الوسوسة) أي حجتما و برهانها (حتىكاد) أي قرب (يثنيني) أي بصرفني (عُن درك الحظ) أى ادرا كم ونيله والحظ النصيب (من طلعته) أى الملك العادل (ولم أبعد)

السلطان افراره عسلى ولاشمه اشاراله يفضل رعايته وعنايته الى أن قضى نحيه في شهو رسينة احددي وأراهما لة وأقرأني أبوالفضيل أحدد بنالحسين الهمداني المعروف المديم كاماله المدحعله مقدمة الوفودعلسه فنال به من رغائب الأيادي ماملأ به بديهوهوكتابي والمحبر وانالمأره فقدسمعت خبره واللبثوان لمألقه فقدتصة رتخلقه والملك العادل وان لمأكن الميته فقد المني صنته ومن رأى من السلف أثره فقدر أى أكثره ومازات أبدالله الامرأ معمدا المدت القديم بناؤه العسيج فناؤم الرحدب افيأؤا البكريم أبناؤه وأنشد من هدنه الحضرةضالتي والعوائقءنية ويسرة ترنبي حسرة والزمن العثور يقعد تارة وشورفكم منعام عزمت وأبت المقادر ونويت وعرضت معاذير والآن لاوذفت لهده الزورة اختافت على أخمار الملك العادل في مستقر م واختلفت ماختلافهامنة فيقوس الطريق ومر"،فيوتره علىاقتفاءأثره حتى بلغت مبلغي هدنا اثم وسوس الي الــــطار، تقدير مقدراني أقصد هدنه الحضرة طامعا في مال أولما محاالي والوعظم سلطان هذه الوسوسة حتى كادشنيني عن درك الحظ من طلعة مولم أبعد

ماألقاء الشيطان في خلاى أن بكون ولاناشيدت الله الظنون ان تنصرف في قصدى الا الى معرفة أوقعها أوخدمة أودعها أومدحة أسمعها أورجعة أسرعها ثمادخر هده الدولة لملكة أغصها أوراية أندبها أوكنية أغام أأودولة أقلها فأما الدوه-موالديسار فدنههماالي وتزعهما مريدي سواء لدى لا أشكر واههما ولاأشكو سالهما انك في الفناعة وقتا وفي المسناعة بختا لايبعدمنالالالالاا أردته ولايحوجي الى كوب العيمان وساوك الشعاب مهماقصدته بلتعيشي فيضاو يتطفل على أيضا وهدنه الحضرة حرسها الله تعالى واناحتاج الهاالمأمون ولم يستغن عنها قارون فأن الاحب الى أن أقصدها قصدمواللاقعدسؤال والرجوع عنها بجمال أحبالي من الرحوع عنها مال قد مت التعريف وأنا أنتظر الجواب الشريف فانتشط لضيف لحله خفن

إمن الابعاد (ماألقاء الشيطان في خلدي) أي قلى (أن يكون) أي نوجد ماألقاء مفعول لقوله لم أنعد وأن يكُون بتقدر عن أن وصب ون والتقدر لم أنعده مده الوسوسة عن المكون أي المصول فى الخارج ( ولاناشدت الله الظنون أن تنصرف في قصدى الاالى معرفة أوقعها) يقال نشدت فلانا أنشده نشدا اذاقل له نشد تكالله أى سألت الثبالله كأنك ذكرته الماه فنشد أى تذكر وفي معض النسخ وأناأنشدالله الظنون قال النحاتي وهذه هي الصحية وفي بعضها ولانشدت وهي عصى ولا ناشدت قال نشدتك الله وناشدتك أى سألتك قال الميداني أى ذكرتك الله ثم قال ويجوز أن يقال نشد تك بالله وتحاب هدانه الكامات لخريها محرى القسم شئمن الاشياء السنة أمر أومي أوان أواسا أوالا أوحرف الاستفهام قال صدر الافاضل كلام المديد على تقديم المفعول الثاني على الاقول ريدوأ فأأنشد الظنون الله أى أنشه ظنوني الله ثم قال التهمرف في قصد ي صعبالنون بعد حرف الاستقبال وقوله الاالي معرفة هدنا من الاستثناء المفرغ في الاثبات والجمهور على منعه وحوَّزه ابن الحاحب فيمااذا كان المُندّر معلوما كقولك قرأت الانوم الجمعة أي قرأت أيام الاستبوع الانوم الجمعة و يحوز أن يكون عسلي تقدير لاقسل تنصرف أى ولا ناشدت الله الظنون أن لا تصرف ي كقوَّله تعالى بالله تفتق بذكر يوسف أي لاتفتؤ وكقوله ببين الله لديم أن تضلوا أي أن لا تضلوا كاذهب اليه بعض المفسر بن وقوله أوقعها أي أوقع تلك المعرفة موقعها من حضرته (أوخدمة أودعها) لديه (أومدحة أسمعها) آباه (أورجعة ) المه (أسرعها ثم أدّخرهذ الدولة) أي دُولة آل فريغون (مملكة أغصها) أي أمله كهافهرا أوفسرا لَاتَأْتَيْنِي ارْبَاوْأَبَافُهَا دُوكُسُلَ ﴿ أَعَلَى الْمَالَكُ مَانِينِي عَلَى الْاَسُلُ ﴿ وَأَيْ بِالْعَطْفُ بَثْمُ لِلاَشْعَارِ مِتْرَاخِيرَتِيمَ ماقبر ثم عمانعد هَمامجازاعن التراخي في الزمان (أورانة أنصها) كَانة عن الأمارة (أوكتبية) أي حماعة (أغلها أودولة أقلها) أي انكسها من قلب ألشيَّ جعل أعلاه أسفله وهو كاله عن الظهور علها بالغلب ُ والقهر (وأماللارهم والديبارفدفعهما الي وزعهما من مدى سواعدي لا أشكر واههما ولاأشكوسالهما انلى في القناعة وقنا) أي وقتاعندًا لهو يلافالتنو بنالتكثير (وفي الصناعة) أى سناعة الأدب (يخنا) أى حظا والنثوين فيه التعظيم ثم فسرد لك البحث بقوله (الايبعد منال المال) أي نسله (أذا أردته ولا يحوجني الى ركوب العقاب) جمع عقدة وهي الطريق في الجبال (وسلوكُ الشَّعَابِمُهُمَا قَصَدَتُهُ بِلَيْجِيثَى فَيَضًا) يَجُوزُأْنَ بِكُوْنَامُنْصُو بِاعْلَى المَدرية من غسرافظ تحدثني ويحوزأن بكون حالاوهوم صدرفاض المآء اذاكثر (ويتطفل على أيضا) أيءاتهني دلاعلم مني ولاخطو رسالي من الطفيلي وهوالذي يحضر الضيافات الادعوى وأيضيام صدر آص ادار جيم (وهسده الحضرة حرسها الله تعبالي وان احتاج المها المأمون) من هبار ون الرشسيد وانمباخصه بالذكر كشهرته وامتيازه على غيره من الخلفا العياسية قال البكر ماني هوه وصوف من من الخلفا السجيماع أسباب السياسة والفراسية ومخصوص بالبراعة والنباهة معتن بترسة العلوم ودويها وخصوصا فيالحكممات والعقليات وفضائل أيامه وخصائص عهده مستوفات في الدعوة المأمونية (ولم يستغن عنها قارون) وهوقر يب موسى عليه السدلام المذكور زينته ومفاتيح كثوره في القرآن وكفي يذلك بيانا (هان الأحب الى أن أفصدها قصد موال) من الموالاة وهي المحبّة وفي بعض النسخ فالى أحب أن أقصدها الخ (لاقصد سؤال والرجوع عنها بجمال أحب الى من الرجوع عنها تمال قدمت التعريف) أى تعسر يف مقصودى من زيارة حضرته (وأ ناأ شظرا لجواب الشريف فان نشط) أى سرُّ وانشر حِناطره (الشيف ظله خفيف) عبارة عَن خفة مؤنَّه وقلة حوائجه لانه أرا دبالظنَّ الشخص تسمية للشئ باسم مأيلا زمه كايقولون في الدعاء أدام الله ظله والمراديه نفيسه ومادام الشخص خفيف الحاجة يخف على صاحبه ومصاحبه كأفيل

من عَفْ خَفْ عَلَى الصديق الفاؤه ﴿ وَأَخُوا لَحُوا لَجُوجِهِ مَعْلُولَ

(وضالته رغيف) تأصيب بدلما من والقر ينتان له أيضا في مقاماته (قليز جرله بالاستقبال طائر الاقبال) زجرالطائر كان من عادة الجاهلية ينفا طون بقطير ون وكافوا اذا أراد واسفر الإجرونه فان طاردات عنه بهنوا به و يدعونه السانح وان طارشا مة نشا مواويسمونه البارح فهمي النبي صلى الله علمه وسلم عن زجرها بقوله سكنو اولا تنفر واومراده بذلك تأهبه الاستقبال وركوبه (والسلام وله فيه لماصدر) أى رجيع (عن فنا ته مثقلا به هما أنه به ألم ترأني في سفرتي به لقبت الغي والمناه به والاميرا به ولما تراس من والماسول به ولما تراس به وكنت امر ألا أشم العبيرا به الهيت المرأ مل عين الرمان به يعلو محاله أخيران القاء الامير والوسول الى كلا الطلوب مقترنان لا يفترقان وقوله في وسف الامير بالكرم لانه أخيران القاء الامير والوسول الى كلا الطلوب مقترنان لا يفترقان وقوله شعمت التراب أي سعدت بين يليه أوزعفران وهذا أنعبير عن المعارز وفي المصراع الاخير في الشهروال عبيرا أي عبيرا أو عمرا الخلاج ولم أن تتحدث وبين ثم تلطفه ما يعبير أوزعفران وهذا أيقت هي الرمان أي عين أهله وهو كذا بنعن اتصافه مدح نفسه عدلي وجه ينضمن مدح الامير وقوله مل عين الرمان أي عين أهله وهو كذا بنعن اتصافه مدح نفسه عدلي وجه ينضمن مدح الامير وقوله مل عين الرمان أي عين أهله وهو كذا بنعن اتصافه وكذال قوله ويرسو ثبيرا أي بنأو يل كل منه ما عباله أوعماثلا كقوله مراز ريد أسدا وقول أي الطبب المتني به بيا المياب المتني به بيا ومالت خوط بان به وفاحت عندا ورنت غرالا

وجعله النجائي منصوبانصب المسدر أونصب المفعول به فقال أى يعلوعلق سحاب أو بركب عليه ولا يخفي ما في الا قول من النكلف وفي الشافي من الركاكة وثبير حب ل بحكة أى هومشل الجبل في الحلم والوقار (لآل فريغون في المكرمات \* بدأ قلا واعتداراً خيراً) بدأى نعه مة وأقلا منصوب على الظرف وكذا أخيراو بروى مدى أى عطاء والا قل عليه المه قل كذا قال المكرماني وقول النجائي ورواية بدمقام مدى بالنون ليس شي ابقاء المنه وب أى أقلا بلاناسب الاأن أقال با كرام وانعام أو نعون أى المناقر ولا والمجرور في قوله لآل فريغون أى استقر الهم بدأ قلا واعتدا را أخيرا والمحافل المناقر الهم بدأ قلا واعتدا را العافين وان أخلوا الهم بدأ قلا والعافين والله المناه الهاشمة الماست الماست الماسة قول بعن الماسة الماست الماسة قول بعن الماسة الماسة على الماسة على الماسة قول بعن الماسة على الما

وقد كتب اليه شاعر ماذا أقول الأسسئلت وقبل في ماذا أصنت من الجواد المفضل

ان قلت أعطاني كذبت وان أقل ﴿ بِحْسِلُ الْجُوادُ عِمَالُهُ لَمِيْحِمِلُ

فاحستر النفسك ما أقول فانني \* لأبدّ مخبرهـم وادلم أسأل

فأعطاه ألما وكتب المه عاجلتنا فأناك عاجل برنا \* قلا ولو أمهلتنا لم نقلل

فد الفليل وكن كأنك لم تسل \* شيئا ونحن كا "ننا لم نفعل

وقدرو بتهده القصيدة بأسات على غيره لا مالقافية (اداما - المت بمغناهم \* رأيت نعيما وملكا كبيرا \* فلا يعدم الملك دوروعة \* بمون المنى و يسر السريرا) في البيت الاقراصناعة الاقتباس والروعة هنامن راعك الشي ادا أعبك حسنه وجون المنى من مانه بمونه ادا احتمل مؤنه وقام بكفايته (ولأبى الفتح البستى في سم \* بنوفر بغون قوم في وجوههم \* سما الهدى وسنا السوده العالى \* كا نما خلقوا من سو ددوعلى \* وسائر الناس من طبن وصلمال) السما بالقصر من

وضالته رغيف فليزجوله بالاستقبال كمائرالاقبأل والسلام ولهفيهاسا مدرون فنائه منقلا بمعماله قال ألمزأني فيسفرنى لقيت الغنى والمي والأميرا ولمازا أتى شمت النراب وكنت امرأ لاأشم العبيرا لغيت امرأمل عينالزمأن يعلوسما با ويرسونه برا لآل فريغون في المكرمات مدأولا واعتدارأ خمرا اذاما حلات بمغناهم رأيت نعميا وملكاكسرا فلايعلم الملائدوروعة يمون المني ويسر السريرا ولأبي الفتح البستى فبإسم بنوفر يغون قوم فى وحوههم سماالهدى وسناءالسوددالعالى كأنماخلفوا من سوددوه لي وسائرالناس من لمين وصلصال

السومة وهي علامة المبارز في الحرب ومنه قوله تعالى عدد كم ربكم شلائة آلاف من الملائد كقد وقد تعبى علمة وبرا له المرتبي ورن كيها موالسنا علمة الرفعة وبالقصر ضوء البرق والسلسال الطين الحرّخط بالرمل قصار متصلسل الداحف ووطئ فاذا طبخ فه والفخار (من تلق منهم تقل هذا أجلهم \* قدرا وأسخاهم بالنفس والمال \* باسائلي ما الذي حصلت عندهم \* دع السؤال وقم فانظر اليحالي \* أماتري ان حالي كيف قد حليت \* بهم الم ترحالي عند ترحالي \* فان اكن ساكاءن شكر أنههم \* فان ذال ليحزي لالاغفالي) أسخاهم بالنفس والمال أي شحاع جوادلان السخاء بالنفس هو الشحاء تكاقال \* والجود بالنفس أفصى غاية الجود \* وقوله أماتري أي تبصر ومفعوله المدر المسبك من أن المفتوحة الهمزة ومعولها وقوله حليت بالكسر أي صارت ذات حدلي ولا يحقي ما في قوله ألم ترحالي عند ترحالي من التحقيس النفس واختار جمع القلة في قوله انعمهم للاشارة الى اله عاجز عن شكر أقل نعمهم والاغفال مصدر أغفات الشي اذا تركته

﴿ ( و كَرُ أَمْرًا لَوَّا مَانَ اللَّهُ وَالنَّصَانِهُ مَنْصِبِ آيَاتُهُ الرَّاشَدِينَ بِدَارًا لَسَلَمُ وَاستقرار الأمامة علبُ م وانعَقادا لدَّعَة له بعدالطائع لله وما اشتبائه من الحيال بين السلطان عين الدولة وأمن الملة و بن ماء الدولة وضماء الملة أي نصر من عضد الدولة في زمانه ) القادر بالله هو أبو العباس أجدمن اسماق ان المقتدر بالله يو يع له بالخدلافة بعد خلع الطائع نفسه تاسع عشر شعبان سنة احدى وغدانين وتلمائة ومولده سب أستو الاثن واللمائة وأمه أمولدوكان قدومه عاشرشعمان فحلس من الغدد حلوساعاما وكانفي غاية الديانة وادامة التهسيدوكثرة الصدقات تفقه عدلي العلامة أبي شرالهروي الشافعي وصنف كتابا في الاصول ذكر فيه فضائل العمامة واكفار المعتزلة القائلان يخلق القرآن وكان ذلك المكتاب مقرأفي كل جعة في حلق أصحاب الحديث بحمامه المهدى يحضرة الناس وقد ذكر وابن الصلاح في طبقات الشافعية وفي سنة ولا ستمقلدها الدولة ماوراء باله بمياتقا م فيه الدعوة و في سينة سمسعروعشرين وأريعها أتتوفئ لقادر باللهعن سبيع وثمانين سينة وملتة خلافته الحدي وأربعون سنة وثلاثة أثبهر وأمام االدولة فه وأنواصر بنعصد الدولة بنركن الدولة أبى عدلى الحسن بزيويه الديلي المنتهب نسبه الى سابورذي الا كتاف ثم الي من فوقه من ملوليه بني ساسان تو في في حميا دالأولى ستة ثلاث وأراهما ثة بارتمان وعمره اثنتان وأربعون سنة وتسعة أشهرد كرذلك ابن خليكان في ترجمة وزيره أي نصرسابور سأزدشر (قدكان ما الدولة وضما عللة) المن كور (شقه من الطائعللة أمورا) أي تكرهها و سكرهاو بعسها قال الله تعيالي وماتنقم مناالا أن آمنا أي ماصدرمنا أمر تكرهم الاايمانذا (اصدره) أي السدر الطائع (فهامن غير وفافه) أي وفاقه ما الدولة (وعدوله م اعن حكم استحقاقه ) أي عدول الطائم سلك الامور عن حكم استحقاق م الدولة أي عن ما يستحقه عاءالدولة من المراحقة والمشاورة فهاو يحسم لأن يعود الضمير في استحداقه الطائم أي ولعدول الطائع في تلك الامورعن ما كان يستحقه الطائع من عدم الاستقلال والاستبداد فحقه المشاركة لهاء الدولة والمراجعة له فالانفراد نتلاث الامورخرو جءن استمقاقه (فدعاه) أي دعام ا الدولة (ماتوالي عليه من خلاف رضاه) الضمران اماء الدولة وما الموسولة فاعل دعاوم فعوله الضعد رالمتصلبه (الى مراعاة مصلحة الدين) متعلق بدعا (باختيار) متعلق عمراعاة (من يرعى حق الأمامة) أى فدعاً ماآق به الطائع من خد الافرضا بهاءًا لد ولة على سبيل التوالى وحلة على مراعاة مصلحة الدين والملك باختبارمن يرعى الخ (و بتولى حياطة) أى حراسة ورعاية يقال حالمه يحوطه حوله اوحبطة وحياطة أَى كلاً ،ورعَاهُ (الحاصة والعامة و يعزل هو ي النفس) أي يرفضه و يتركه ( في البساع

من الن منهم تفل هذا أجلهم ورا وأسعاهم بالنفس والمال باسا ألى مالذى حصلت عندهم وعالم والمال على والمال وم فانظر الى حال أمارى أن حالى كنف فد حليت المراري أن حالى كنف فد حليت المراري أن حالى عند ترحالى فان ذال المعرى الاغفالي فان ذال المعرى الاغفالي وان ذال المعرى المعرى

\*(د كرأمبر المؤمنين القادر بالله والتصابه منصب آله الراشدين بدارا السلام واستقرار الامامة عليه وا انتقاد البيعة له بعد الطائع لله وما الشيبلة من الحال بين الدولة وأمن المله أي نصر من عضد الدولة وضياء المله من الطائح لله أمورا لصدره فها من غير وفاقه وعدوله بها عن حكم من الخارضاه الى من اعام مله المن رضاه الى من اعام مصلحة المن رضاه الى من اعام مصلحة

الدین باختمار من برعی حسق الامامه وشولی حیاطة انفاسة والعیامه ویعزل هوی النفس فی آساع

الحقواست عاره ونصرة الحق واظهاره وأخذيتلطف فيالتدس عليه الى أن تمكن منه فلعه واحتوى عليه وعلى ماكان جعه وذلك في شعمان سنة احدى وثمانين وثلثماثة وأرسل الى البطائح وبهأ القادر بالله أبوالعباس أحدبن اسعاق بن المقدر بالله فاستقدمه دارالسلام لعقد السعقه سدّا للثلم ونظرا للامه وارتبانا للالفة واحتلامالصلحة الجلة فقدمهافي تهررمضان منهسده السنة وتسارعالناس الىمبايعتسه وأسفقواء لي لماعته وتراضوا عن عليب النفوس بأما منه وتناهبواشكرالله على ماأتاحه الهم من ركات خلافته تفة عااشتهر فى الآناق من مناقبه الغروضرائبه الزهروفضائله المسطورة على مفعات الدهرفقام عاقلده الله من طوق الامامة مفوضا السه أمره ومتوكا (عليمه وحده فلمير في مقره من سريرالخلافة أوقرمته حصاة وأوفرأناة واصلبقناة وأصدق تقاة وأرضى سيرة وأذكى بصراويصرة وأزكى علنا وسريرة وأتمحزاة وحلالة وأعمساسة وحراسة نعم ولاأقوى منسه جنانا وأندى سانا وأعدل عقابا واحسانا وعطفته عالهفة القربي

الحق واستشعاره) أى التقمص به كايتقمص بالشعار وهوالبُّوب الذي يلى الجسد (ونصرة الحق واظهاره) على الباطل بتقو يته وتسديده وتوثيقه وتأييده (وأدن يتلطف في التدبير عليه) أي على الطائع أى شرع ما الدولة يتلطف بلطائف الحول عدلى الطائع بالله (الى أن عصي ن منده فحلمه واحتوى) أى استولى (عليه وعلى مأكان جعه) الطائع من أموال وذخائر (وذلك في شعبان سنة احدى وثمانين وللمُمانة وأرسُدل بهاء الدولة (الى البطّائح) حيم البطيحة وهي مابين البصرة و واسط والبطيحة اسم لقصابتها وقصيتها المعروفة الآن تسكريت وكانت فيدعمران بنشاهين تغلب علها ولهريقها عبلى المناءومضايق الشعاب والهضاب (وبها) أى فها (الفيادر بالله أبوالعباس أحد ابنا -عاقبن المقتدر بالله فاستقدمه دارا اسلام) أى طلب بما الدولة منه قرومه دارا لسلام أى بغداد (لعقد السعة لهسدًا للثلمة) سدًّا مفعول له لقوله لعقد السعة والثلمة هي الخلل في الحسائط ونحوه والمرادم ساهنا الخاسل الحسادث في الخسلافة بسبب خلع الطائع فان عدم الملهفة ثلبة وخلل في الدين (ونظراللامة) فان مصالحها الدندية والدنسو بة تتوقف على الحلافة (وارتهانا) أي امساكا (للالفة) بين المسلمين باجتماع كلتهم وانقيادهم للغليفة (واجتلابا لمصلحة الجلة) أي جلة المسلمين (فقدمها في شهر رمضان من هسده السبنة وتسارع النباس الي مبايعته وأمفقوا عسلي لهاعته) أي أجهوا وأطبقواعلهأوأصسله من ضرب البدفى المبايعة لالزام العسقدواليسع (وتراضواعن طيب النفوس بامامتمه وتشاهبوا شكرالله تعالى شكرامف عول بهاتنا هبوا أيغمواس الهب والتعبيريه للاشعار بأنهم تسارعوا الى ذلك كايتسار عالمتهبون الغنيمة (على ما أناحه) أى قدره (الهممن بركات خلافته ثقة عما اشتهر في الآفاق من مناقبه الغر") جميع الغر" الموغرة كل ثبي أحسنه (وضرائبه اجمع ضريبة وهي الطبيعة والسحية كان الشخص يفرب علها أي بطبع كايضرب الديار والدرهم يقبال فلانكريم الضريبية (الزهر) جيعزهراءوهي المثيرة (وفضائله المسطورة) أي المسكَّدونة (عملى صفحات الدهر) يعيى انها مذكورة بين النماس منشورة كانتنشر الصحائف التي تسطر فها الإخبار (فقام بما قلدُه الله من طوق الامامة مفوّضه اليه) أي اليه (أمر مومة وكلا عليه وحده فلم ير في مقر"ه من سريرا خلافة أوقرمنه) ناتب ها على ري من الوقار (حصاةً) أي عقلا يقال فلان ذو حصاً قا وأعلم علما ليس بالظن انه \* اذاذل مولى العبد فهوذليل أأى ذوعقل قال واناساناارعمالميكن له 🖛 حصاة عملى عورا تعادليسل

(وأوفسراناة) أوفر بالفاء من الوفر وهوالزيادة والاناة بزية القناة التأنى والتؤدة (وأسلب قناة) سلامة القناة كاية عن القوة كان لينها كاية عن الضعف (وأسدق ثقاة) أى تقوى (وأرضى سيرة وأذكى) أى افر واسيحة رقود السرار إسرا) أى ايسارا والبصر نور العين (و بسيرة) هى نور القلب (وأزكى علنا وسريرة) أذكى بالزاى من الزكاة وهى الطهارة والعلن الظاهر والسريرة السرة والباطن أى انه طاهر الظاهر والباطن (وأتم حلالة وجزالة) من قولهم فلان جزيل الرأى اذاكان ذارأى سديداً ومن قولهم عطاء جزيل أى وافركثير (وأعم سياسة) وهى القيام بأمور الرعبة (وحراسة) أى محافظة وحياطة اليلزم عارسته من المالك والرعاف (أوى منه جنانا) أى انتقاما لأرباب الجرائم أى واحسانا) لستحقيه يعنى انه يضع كلامنهما في محله وفي يعض النسخ وأعدى مكان أعدل من العدوان (واحسانا) لسحقيه يعنى انه يضع كلامنهما في محله وفي يعض النسخ وأعدى مكان أعدل من العدوان واحسانا) لمن العدوان العرائم المناه كلامنهما في محله وفي يعض النسخ وأعدى مكان أعدل من العدوان في المقاب ومن الاعداء في الاحسان يعنى انه متحاوزا لحدة في ندكا شدة وربه وناصر باحسانه السلمة كذا في المقاب ومن العداء في الاحسان يعنى انه تغيزات (وعطفته) أى أمالته (عاطفة القرق) أى رقها في المكان أعداء في الاحسان يعنى انه تغيزات (وعطفته) أى أمالته (عاطفة القرق) أى رقها في المكرماني ولا يحفى انه هذه المنصو بات تميزات (وعطفته) أى أمالته (عاطفة القرق) أى رقها في المكرماني ولا يحفى انه هذه المنصو بات تميزات (وعطفته) أى أمالته (عاطفة القرق) أى رقها المناه ولله يحفى المناه ولا يحلق القرق المكرماني ولا يحفى المناه ولا يحلق المناه ولا يحفى المناه ولا يحلق المناه ولا يعنى المناه ولا يحلق المناه المناه المناه ولا يحلق المناه ولا يحلق المناه ولا يحلق المناه ولا يحلق المناه ولا

على الطائعات فاستخصه الدهمة واحساه المصاحبة والحمة حاح رعات وحما بد تفاديا من فضائية تحقه في ما بد تفاديا من ترهقه في المن سلطانه وجانب أمانه الى أن فرق يوسما الدهر المولم ما لتفريق ورئاه أوالحسن عن الرفيق ورئاه أوالحسن عمد من الحسن من موسى العاوى المعروف بالرضى الموسوى وهمدة

ان كان ذاك الطود خرّ

فيعد مااستعلى طويلا

موفء لى القلل الذواهب في العلى عرضا وطولا

قرم يسدد سلطه

فیری القروم**ه مئولا** و بریعز پڑآ حیث حل ولاری الاذلیلا

كالاثالالهاتغد

العلى والعزغيلا وعلاه على الاقران لا مثلا يعدّ ولا عديلا

من معشر ركبواالعلى وأبواعن المكرم النزولا وأبواعن المكرم النزولا غر اذانه بوالناالغرب الاوام والحولا

ورافتها (على الطائبية فاستخصه لمنادمته واجتباه) أى اختاره لمصاحبة (وألحفه جناح رعايته) أى فطاه به وجهله كالحياف (وحمايته تفاديا) أى تباعدا (من غضاضة) أى مذلة ونقيصة بقال السي عليك في هذا الامر غضاضة أى مذلة ونقيصة في عضافة الامر غضاضة أى مذلة ونقيصة وغض منه يغض اذا وضع ونقص من قدره (تلحقه في زمايه أونسكبة ترهقه) أى تغشاه (في طل سلطانه وجانب أمانه الى أن فرق عن الدهر المولع بالتقريق) المولع بقتم اللام أى المغرى يقال أولع بكذا أى اغرى به (وأخذ الرفيق عن الرفيق) أى وفيقه قال السكر مانى ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول سعد الغنوى برثى أخاه ما الكلم وقد فتله خالد بن الوليد رضى الله هنه بالردة وهو قوله حيث يقول وكما كند مانى ومالكا \* من الدهر حتى قيل ان يتصدعا رضى الله هنه بالردة وهو قوله حيث يقول في كند مانى ومالكا \* لطول احتماع لم نست ليلة معا

انتهى ومالك هداه ومالك بن نويرة والمشهور في رئائه أخوه متم بن نويرة الذي طلب منه عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا عجابه عمر اثيه أن يرثى أخاه فرثاه مرثاء نازل عن رثاء أحيه مالك فقال له عمر ان هـ خدالس كرناءأ خمل فقال له يحر كني لأخي مالا يحر كني لأخمل ولعل سعداهـ إذا أخا ٢ خرامالك (ورثاه أوالحسن هجدين الحسين موسى العلوى المعروف بالرضى الموسوى بقصيدة منها 🗽 ان كان ذاك الطود خرَّ فبعد مااستعلى لهو دلا) الطود الحدل وأراد مهذا الطائم وخرَّسقط بقول ان كان ذاك ألا مام الذي هو في الحلم والعلم كالطود الشامخ مات فلا تأسه وأعلمه لانه مآمات الابعد أن استعلى زمانا لمو يلافحناف الحواب وأقعمت علته مشامه ويعد لهرف لفعل محددوف تقديره ختر يعدما استعلى (موف على القال الدواهب في العلى عسر ضاوطولا) موف اسم فاعل من أوفى عسلى الذي أي أشرف علىه وهو خبرات أمحذوف والقلل جمع قلة وهي أعلا الحبسل وقلة كل شيءاعلاه والذواهب جمعة اهبة ععمى صاعدة الى أعلى وعرضا وطولا غيران والمراد بالقلل المكارمن الناس كالملول ﴿ وَمِ يُسَدِّدُ لَحُظُمُ \* فَهِ يَ القَرُّومُ لِهُ مُثُولًا ﴾ القرم السمدوأ صله الفحل المسكر مهن الايل ويسددأي يقوم يقول هوسب ديسد دالنظر فبرى الفعول بين بديه مثولا جمع ماثل وهو الموافق أومصدر يقال متسل مثولا أى انتصب قائمًا وأطلق على القروم مما عة ولا يقدح في ذلك امراد ولانه مصدر وهو يقع على القليل والكثير بلفظ واحد (ويرى عزيزا حيث عل ولايرى الاذليلا) و يرى بالبناء للفَعول أي يبصر ونائب الفاعل ضهير المدوح وعزيزا حال وقوله ولابرى الاذليلا برى بالبثا الفاحل وفاعله ضمير مستتر يعودالى ماعادا ليه ضمير يرى فى صدرا ابيت ودايلامفعوله وهومن الاستثناءالمفرغ أىلارى أحدا الاذليلابالنسبة اليه أ ( كالليث الأأمه انتخسان العلى والعز غيلا \* وعلاعلى الاقرآنلا \* مثلايعدولاعديلا) ألفيل أحمة الأسدالماحعله كالليث حمل العلى والعزغيلالة ترشها للاستعارة وهومن التشييه الشروط وفدمن له نظائر كثيرة ومثلامفعول مقدم اقوله يعدّأى لا يعدلنفسه مثلا واقدأ بعدالنا موسي المجعة حبث قال لامثلا يعدّعلي اضمار فعل كأنه قال لا أرى مثلا النهبي والعديل السأوي ﴿ (من معشر ركبوا العبلي \* وأبواعن الكرم أ النزولا) يعدني وكبوا العلى وأبوا النزول عنها فهومن وضع الظاهر مكان المضمر السكن لا ملفظ الظاهير ال عمرادفه لان مراده مالعلى البكرم ومحور أن بكون من الاحتمالة وهو الحسدف من الاقل أسلالة الثاني عليه والحذف من الثاني لدلالة الاقرّل عليه والاصل ركبوا العلى والسكرم وأبواعن السكرم والعلى النزول وهويما استأثر به هدنا الشرح ﴿ غُرَّ اذَانُدُ مِوالنَّا الْغُرِرِ اللَّوَانِعُ وَالْجُولا غرابالجرصفة معشر وقوله نسبوالنا أىلاحلناومعني نسبوا أفشوا النسبة وأطهروها عندنا والغرر جمع غرة وهى ياض في حهة الفرس فو في الدرهم والحول جمع هل بكسر الحاءره و ساص في البد

والرجل ومنسه التحميل في أعضاء الوضوم ( كرموافر وعاده مدما ، طابوا وقد عموا أسولا) فر وعامة يروكذا قوله أسولا تميز عن طابوا وجلة وقد عموا حالبة أوا عتراض به وعموا من عم العود بجمه بالضم اذا عضه لبعام سلابته من خوره و رخاوته والدواجم الاستان والمعنى أنه مم قوم فروعهم كرمام وأصواهم طيبون وايس ما أقول برجم طن بل يحم عود و تتحربة أصول وفروع (نسب غدا رواده » يستنجبون له الفحولا) الرقاد الطلاب جمع رائد أى غدا طالبوه يستنجبون أى يطلبون له النحب من الفحول وقد ألم تقول امر أه تحد الذي سلم الته عليه وسلم

أيجدولا نتنجل نحيبة يه من قومها والفعل فحل معرق

والضمير في له يعود الى النسب ( باناصر الدس الذي \* رجع الزمان به كايسلا) ناصر الدين القب الطآئع أى رجع اصراهل الرمان كالاعن درك كالاته ومحاسسة بسبب كثرتها (باسارم المحدالذي \* ملئت مضاربه فلولا \* اكوكب الاحسان أعجلك الدجي عنا أفولا) الصارم السدمف والمضارب حمم مضرب وهو حدالسيف والفلول جمع فل وهوالثام وهومنصوب على القبين وأفول مصدراً فل المصكوكب اذاعاب وهو منصوب على التمييز أيضا (ماغارب النعم العظام غدوت مغمولا جزيلا) الغارب السنام يقال فلان غارب المجدأى سنامه ومغمولا اسرمفعول من غملت الحلدة غماله عملا وهوغمل وهوأن تلف الاهاب وتدفئه ليسترخى ويسهم اذاحذب صوفه فان غفلت عنه ساعة فسدوهو غميل وغمن وكذلك التمراذ افعلت به ذلك ايدرك ورخل مغمول ألق عليه الثياب ليعرق وكذلك النبات اذاركب بعضه بعضاوا لحزل بالتحريك أن يصبب الغارب درة فتخرج منسه عظم فيتطامن من موضعه يقيال بعسر أحرل والمعسني ان عارب النعم العظام وسينام الايادي الحسام مأر مفقد الطائم وهومسديما ومقلداً باديها مقطوعا (الهني على ماض مضى يه أن لاترى منه بديلا) له في أى تأسفى وحرنى وقوله مضى حلة فى محل الجرصفة تأكيد بقل اض وقوله أن لانرى مسهفى تأويل مصدر مجرور بدل اشتمال من ماص أى لهني عسلى ماض على عدم رو يتنامنه بديلا | ويحتمل أن يحكون منصو بالبحد ف حرف الحرا لفيد للتعليل وهو يحذف فيسل أن وان قياسا مطردا إوالاصلمن انلانرى أى لهني من عدم رؤية نامنه بديلا ﴿ وَرُوالَ مَلَاثُ لَمِيكُن ﴿ يُومَا يَقْدَرَأُنْ يُرُولًا ﴾ أقوله وزوال معطوف على ماص وحسلة لم يكن صفة الملث ويقدر بالبناء للف عول وأن يزول نائب الفاعل ويزول مضارع زال بمعنى التفسل كقواهم زالت الشمس ومنازل سطر الزمان عسلى معالمها (الحوُّ ولا \* من بعدما كانت على الايام مربأة نكولاً) صطرالزمان أي أوقع وحكم لان اسطر بمعنى كتب والحؤول التغير والاستحالة من حال الى حال و يقال حال عن العهد أى انقلب وقوله من بعد تتعلق شوله سطر والضَّمير في كانت يعودالي المنازل ومربأ وأي مرقبة مف علة من الريشة وهي التي بقوم علمها الرقيب والنكول بفتح النون الممتنع يستوى فيه المذكر والمؤنث فعول بمعني فاعل كصبور يقال رحل مكول وامرأة نكول مشتق من النكول بالضم وهوالامتناع ومنه النكول المن يعين وهد ما كانت تلك المنازل مشرفة على الأيام عننعه عن انترام (والاسد ترتكز القناي فها وتربط الحمولا) الأسدالشجعان وتراك زننصب والقناجيع فنياة وهي الرجح يعسني انَّ الشجعة ان كانوا يتزلونها ويركز ون بهارماحهم ويريطون بها خيولهـ م خدَّمة للغليفة ﴿ مَن يَسِمْ عَ السن الجسام ويصطفى الحمد الجريلا ، من ينتج الآمال نوم تعود بالليمان حولا) من استفهامية ومعنى الاستفهام هنا الانسكار أى لا أحد ديفعل هدد مالمنا قب المذكورة غسرالمرثى والاسباغ الاتميام والجسام جميع جسمة وهي العظيمة ويسطني يحتار والجزيل البكثير وقوله من ينتيج

كرموافر وعابعدما لما راوقد عجموا أسولا قسبغدارواده وسمنعمون له العصولا باناصرالدينالذي رجع الزمانية كالملا باسارم المحدالذي مائت مضاربه فاولا ما كوكب الاحسان أعلان الدجىء اأفولا فأغارب النعم العظام غدوت مغمولا خريلا له في على ماض مضى أنلاري منعديلا و زوال ملا لم لم يكن وما يفدر أنبر ولا ومتازل سطرالزمان على معالمها الحرولا من بعد ما كانت على الاياممريأة نكولا والاسدرته كزالقنا فها وتر نبط الخبولا من يسبخ المثنّ الحِسأم ويصلمفي الجدالجز بلا من ينتج الآماليوم تعود بالليان حولا

ضرب من السفن فها مرامي نيران يرمي م العسد قر في البحرثم استعمل في مطلق السفية وما أحسس ما أنشد بعض الشعراء وقدر أي لما هر بن الحسين منحد والى الدجلة في حراقة فقال مرتج لا

عَبِمَ لَمُرافَةُ ابْنَ الْحُسِنِ \* كَيْفَ تَعُومُ وَلَا تَغُرُ فَ وبحران من تَعْمَا واحد \* وآخر من فوقها مطبق ومن عجب أن عبدانها \* وقدمسها كيف لاتورق

(بعز به عن آسه وقد ثار) آی ها جو تحر له (عوام الناس فظارة) النظارة القوم فطرون الی الشی (له) آی الطائع (حتی اذا قرب) الطائع (منسه برزالیسه مصام الدولة فحشم) آی معصام الدولة والتحتیم بالشین المجسمة تکلف الشی علی مشقة (وجهه رسم الطاعة) آی خربوجهه الی الارض لا تشالاتر اب بین بدی الطائع علی الرسم المعتاد فی تقسل الارض بین بدی الطائع علی الرسم المعتاد فی تقسل الارض بین بدی الطائع علی الرسم المعتاد فی تقسل الارض بین بدی الطائع وحق الحلافة) آی ما تتجب لها من التعظیم (وقال اله الطائع الله فی وجو ههم نصرة النعیم (وحطات الحاف الباقی وصر النعز به بعده الدول الجاف الباقی وصر النعز به بعده الدول الحراد و هدا ما تقت الی قول الطائی المقود و العزی بواد قری به ادا کان هو المقافی و دول الحافی المقود و العزی غیره والعزاد الصر و هدا المتحق الی قول الطائی

كررالمعزى لاالمعزى به ان كان لا بدّمن الواحد

(والخلف عليه الله منك) يقال أخلف الله عليك أى ردعليك منسل ماذهب منك فان كان قده الله والدأوعم أونحوهما فلتخلف الله علىك بغيراك أي كان الله خليفة والدل أومن فقدته علمك نص عليه في العجاج أى تكون خاذ الداذك ولا يكون غيرك خاه امنك وه وكامة عن طول العمر فلا مقال اله يتضمن الدعاء عليه بانقطاع خلفه (فأذرى على خدّ به دمو ع عينيه) أى يكي والضمار لعممام الدولة (وبادر) أي أسرع (الى الصعيد) أي وجه الأرض (شكر المامن الله معلم مم النصب منصب أمه فأجرى الامورعلي استقامة وتذبرها) أي تأملها والتدبير والتدبر النظر في أدبار الامور أى عواقها (يسياسة عامة وكان أخو والا كبرأنوا له وارس شيرزيل) وفي بعض السيخ شيرزاد (ابن عضدالدولة غائبها الىمديبة واشهرمن أرض كرمان) ضمن غائبامه شنى منحاز انعدّاه بإلى و والشهر مدسة ردسرأى كرمان وهي قصبة الصرود وأساج اسرد سرفعر بت وقصبة الجرم حبرفت ودار الملك هي بردسيركذا في النجاتي وفي معض النسم كواسير مكان واشهر (فليا بالغه نعي أبيه) أي حسير وته (كرراجها الى فارس) هوا قليم واسع فيه عدة مدن مهاشيرار وسيراف والسضاء وفيرو زآباد وغيرها (وقبض بهاعلى نصر بن هار ون النصراني)وزيراً بيه عضد الدولة (فاستوفى عليه حواصل أموالها) أى أموال فارس وعدى استوفى معلى لتضهيته معنى استولى أى استوفى مستوليا عليه حواصل أموالها (وبقايا) جمع بقية (أعمالها) أي نواحم (وامند) أي سارمها (الى الاهواز) هي من أعظم كمو رخوزستان وتسمى بمنوشهر وسوق الاهوازقال في المشترك وسوق الاهوازهي مديسة الاهواز وهي خوزستان وقد خرب اكثرها التهمي وقدشاع الحلاق الاهواز على سبع كور وهي بين البصرة وفارس والكلكورة منها اسم يخصها ويجمعن على الاهواز وايس لها مفرد مستعمل (فلكها عسلى أخيه أبي الحسين أحمد بن عضد الدولة) وضمن ملك مهنى استولى فعد اه بعلى (وغلب عسلى المصرة معها) أيمع الاهوار (وذلك في رحب سنة خسوس بعين وثلثما ته ثم استُعدَّا تصد بغداد طلباً) مفعول له أوحال من فاعل استعد (لمكانه أبيه واستضافه لما في يد أخيمه الى سائر) أي بافي (ما بليه حتى اذا وافاهما) أى بلغها ووصل النها (تلقاً وصمصام الدولة بمنا أوجبه حتى) كبر (سنه عليه) متعلق

يعز مدعن أسه وفد الرعوام الناس نظارة له حتى اذا قرب منه رزاليه وعصام الدولة فحشم وجهه رسم الطاعة وحق الخلافة وقال له الطائع لله نضرالله وجه المساخي وجعلك " الخلف الباقى وسيرالتعزية بعده الثلا بالمواطلف على للأمنيات فأدرى على حديه دموع عديه وبادر الى الصعيد شكراً لما من الله وعلمه ثمانه مسمنه مناسبة أسدفا حرى الامور على استفامه وندرها بسماسة عامه وكان أخوه الا كبر أنوالفوارس شديرزيل بنعضد الدولة غائبا الىمدينة واشهرمن أرض كرمان فل المفه نعي أسه كر راحعاالي فارس وقبض بماعملي نصرين هارون النصراني فاستوفى عليه حواصل أموالهاو بقايا أعالها وامتدالي الاهواز فلكهأ على أخمه ألى الحمدين عضدالدولة وغلب على البصرة معها وذلك في رجب سنة خس وسبعين وثلما أة تم استعداد طلبالكاءأمه واستضافه الم فيدأخيه الى الرمايليه حدى اداوافاها تلقاه معصام الدولة بماأوجبه حقصنه عليه

بسره رسم به وسداراه ومعاد به تفادیامن ضرراستیماشه وعدوی مساعمه غدیر عالم بأن عمدا فردا لایسع سیفین و وتراوا حدالایضم سهمین فقر به آبوالفوارس ورفع

سهمین فقر به ابوالفوارس ورفع ای علمه نم خلعه و که او آمر به الی قلعه کیوستان من أرض عمان

واستنولى عملى المملكة واقبه الطائع لله المرف الدولة وزين الملة

قبقى عَلَى جُمَلته سنة بن و فحدُ عدمَكم 'الله تعمالي في جمادي الآخرة سنة

سبع وسبعين وثلثما تدفقام اخوه شاه الملة

أيونصر بن عضد الدولة مقامه

وتتحرد لف بط الامور المائرة وتلفى الاحوال الحائلة وكفل

بالملك كفالة خمير بالتحارب بصير

مأعماب العوامب وتمالا الاتراك

بغارس على معصام الدولة فأبرزوه

من معتقله وحله غلامه العروف

وسعادة على ماتقه متعدرا به فلك

فارس وماوالاها وتنبيع أموالها فيأها فيأها

عباهام منه والموارس وعقدواله والمال الفوارس وعقدواله

الرباسة على مولقدو وشمس الدولة

وقسرالملة وتحرّ دوا للدفاع عنه

والدعاءاليه فانتدب اواقعتهم

الىأن هزمهم أقبح هزيمه وغمهم

أردغنيه فنسوا الى بغداد

صناغرينخاسرين فركب بهاء الدولة وضياءالملة المتال عصام

الدولة فتنأوشا الحرب وسالأ

كمكعوب الرماح مابين المساء

والصباح حثىخر بت البصرة وتلاهما فى الخراب اكثركور

وارعت في الحراب الناز الورد المعتبار الاهواز وقدكان أولاد بختبار

عحندسين

بأوجبه (اجلالا ومهابة ومداراة ومقاربة) هذه الاربعة منصوبة على التمييز (تفاديا) أى تباعدا مف عول له القولة تلقاه (من ضرراسة بحاشه) أى ادخال الوحشة عليه (وعدوى مساعته) العدوى سرابة الدامن واحد الى آخر كعدوى الجرالا جرب المسلم وقد نفأه صاحب الشرع بقوله سلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة (غسيرعالم) منصوب على الحال من فاعل تلقاه (بأن غد افردا) صفة مؤكدة افعدا (لا يسع سبفين) هومن قول أى ذو يب الهدلى

تريدن كما تجمعيني وخالدًا ﴿ وهل يحمع السيمان ويحل في غد

(و وثرا واحد الايضم سهمين) ومثله قول التهامى ، رأسان في تاج خلاف الصلاح ، يعني ان المشتركين فأمرقل يصطلحان والأميرين على يلدة قلما يتفقان والدليل القاطع قوله تعالى لوكان فهدما آلهة الاالله المسديًا (فقرته أبوالفوارس ورفع محله ثم خلفه) من السلطنة (وكمله) أى سمل عينيه بحديدة عجاة حتى المفايصر و (وأمربه الى قلعة كيوستان من أرض عمان) يضم العين المدملة وتخفيف المهمقال في اللباب وعمان على البحر يحت البصرة وفي العزيزي وعمان مدينة حليلة بهامرسي السفن من الهندوالسندوالعن والزنج وأماعمان بفتح العين وتشديد الميم فهسي مدينة قدءة من أرض اليلقاء بالشأم وهي الآن خراب (واستولى على المملكة ولقبه الطائع لله بشرف الدولة وزي الماة فبقى عدلى جَلَّتُهُ) أَيْجِعِيتُهُ وَانْتَظَّامُ أُمُورُهُ (وَفِئْهُ) بِالْكُسرِ أَيْ بِغَنَّهُ وَيُمَّالُ فِأَ وَبِالْعَتِمُ أَيْضًا (حَبَّكُمُ اللَّهُ تُعالى ) أى الاحل الذي أجله الله له (في جمادي الآخرة سنة سبع وسيعي وللأعالة فقام أخوه شاهنشاه مهاء الدولة وضياء الملة أبواصر بن عضد الدولة مقامه وتتجر و اضبط الامور ) يقال فلان لايضبط عمله أىلايقوم بمافوض اليه (المائرة) أى المضطر بة والمترازلة (وتلافي الحال الحائلة) أى المتفرة عن خطها المثقلبة عن نسقها (وكفل بالملك كفالة خبير بالتحارب بسير بأعقاب العواقب وعَالا الاتراك وفارس) أى اجمعوا وتساعد وايقال مالاته على الامر بمالا قالى ساعد ته وشايعته وقال ان السكيت عما اوا على الامر اجمعوا عليه وتعاونوا (عملى) نصب (صمصام الدولة فأرزوه من معتقله وجله غلامه المعروف بسعادة على عاتقه محدراته فللثفار سوماوالأها) أى قاربما وداناها (وتتبع أموالها فباها ثم تنكروا) أى الاتراك أى تغيروا (له) أى لعمام الدولة (وقدموا) أن أخبه (أباعلي من أبي الفوارس وعقد واله الرياسة علههم ولفيوه وهمس الدولة وقر الملة وتحر دوا للدماع عنه والدعاء اليه) أي دعاء النياس الى مبايعته (مأنثدب) أي صمصام الدولة (لمواقعتهم) أى مكافحةم (الى ان هزمهم أقبع هرية) غاية لقوله فانتذب أى قأتلهم الى أن هزمهم (وُغَهُم) أَيْ عَمْمُهُمُ أَمُوالُهُمُ (أَبُرِدُغُنُهُمُ ﴾ الغنيمة الباردة هي الحاصة بلاا يجاف خيل ولاركاب والمرادهنا انها ماحصلت بمشقة عظيمة بلانالها بالسهولة (فنسوا) أى رجعواً بشال خنس عنسه يحنس بالضم تأخروفي نسخة فحيشوا أى جعوامن الحوش والبوش تبيعله وكلاه مماجيع للأخلاط (الى بغسداد صاغرين) أى أذلاء (خاسري) لذهاب ما كان بأيديهم من الأموال وفركب بها الدولة وضياء الملة لقنالُ) أُخيه (مُعَسَامُ الدُّولةُ فَتَنَاوِشًا) أَى تَنَاوِلا وَتَعَاطِياً (الْحَرِبُ وَسَالا) بكسرالواو بمعنى المواسلة (كتكعوب الرماح) في التوالى والاتصال (مابين المساءُ والصباح) أي مستغرقين الليل والنها رلان كلامهما بين المساء والصباح وهذا كأية عن شدّة اللزوم للسرب وعدم الانفكال عنها لاحقيقة استيعاب الأوقات واستغراقها لانه غسير بمكن عادة (حتى خربت البصرة وتلاها) أي تبعها (في الخراب اكثر كورالاهواز وقد كان أولاد بختيار) ابن عُم عضد الدولة المتقدّم ذكر وقريبا (محتبسين) بصيغة اسم المفعول وفي نسخة محبسين من باب التفعيل والذي احتبسهم معسام الدولة حين

فاستنزلهسم لحائفة منالا كراد الحسروبة عن معتقلهم موسيدين من المالفتنة باستنزالهم وفل عقا أهم فناصهم المرب مستكما أشرهم ومستدفعا بأعوم وضرهم فاحتلفت بم الوقائع بين تلك الفت الثائره والاحن الفائره فكات عقباها ان أحلت عنه فتدلا وبدمس ماءالدولة للعادنة عليه فأرسد المناه بطائلته حى شردهم كل مشرد ولمردهم كل مطردوزعمه-م بومدر سالار ان عنياراللغب بنورالدولة وكان من أمر العالمديد عما مدحورا مشورا فاضطربه المال المتغارةالتجارف عباراته-م واحازتهم على مراسد القطع بيضاعا تهم على خرج يستعينه من جهم على مؤن مهاشه ورياشه والبعهماء الدولة يحيش وافعوه بواشهرفغلبوه ووصلواا المهفقتاوه وحدل فلام من مرأسه الى ماء الدولة فامتعض للرحدم الدانيده واللعمة المائد ممن تشجعه على ملاقاته بدفأم بالفلام فسلم حلاه من قرنه الى قدمه عبرة لن أقدم علىملك يسفل دمه ويعث بعيد الجيوش الماقب بالصاحب

ملله فارس (فاستنزلهم لحاثقة من الاكراد الخسروية) منسوبين الى الجزء الساني من فناخسروا سم عندالدولة والاكثر في العلم المركب تركيب مرج النسب الى الجزء الأول كيعلى في النسبة الى بعليك وقديقال بكي وقد نسب الى كلا الحران (عن معتقلهم) أي محيسهم (مؤجعين) حال من طائفة وهي من الحيال المقدّرة أي موقدين (من أرا الفندة باستغرالهم وفك) أي حل (عقالهم) كاية عن الحلاقهم (فناصهم الحرب) أي أقام معسام الدولة الحرب عنه و سهم (مستسكه اشر فم) أي طَالْبِا كَفِهِ (وُمستُدفعا بأسهم وضرَّهم فاختلفت بمدم الوقائع) أي أضطر متوفى بعض أانسي فاختلفت به أي بصمصام الدولة (بين تلك الفتن الثماثرة) أي الهائحة (والاحن) جمع احتق بكسر فسكون وهي الحقدوا الشفن (الُفَائرة) المرتف عنمن فارت القدر بالفَاء فورا نَاذَا غَلَتُ وارتَّهُ عَتَّ (فكانت عقبًاها) أي عاقب أنظ الوقائع (الأجلت) أي كشفت وفي بعض السيخ انجلت أي أنكشفت (عنه) أى عن صمحام الدولة (قُتبلا) حال من الضمر في عنه (وتدمر) بالذال المعمة والمم المشدّدة (بما الدولة للعادثة عليه) أي على أخيه صمصام الدولة يقمال أقبل فلان مندم كأمه ملوم نفسه على فانت وظل منذم على فلان أذا تسكرا وأوعده (فأرسد الحناة) جمع جان من الجنابة والمرادم مالاكراد الحسروية (بطائلته) أي بعداوته وحقده (حتى شردهم كل مشرد) مصدر ميري ععنى التشريد (وطردهم كل مطرد وزعمهم) أى رئيسهم (يومندسالار بن بختيار الملقب منور الدولة وَكُونَ مَنُ أَمْرُ وَالْهُ الْمُبَدِّ) أَى انْجَازُ (عَهَا) أَيْءَن تلك النَّاحية (مدحوراً) أى مطرودا (مثيورا) أي هالكامن التبور وهوالهلاك والمرادانه مقارب للهسلاك (فاضطرته) أي الجأنه ألحال (الىخفارة التجارف تجاراتهم) الخفارة بالضم الاجارة والأمان والخفر المجبرة ألى في المسباح المنبر خفرت الرجب لحيته وأجرته من طالبه فأناخفير والاسم الخفارة بضم الخبآ وكسرها واللفارة مثلثة الخاء حعل الخفيرا شهمي وقال الليث خفيرا لقوم مجيرهم الذي يكونون في ضمانه ماداموافي ملاده وقدديراديهاما يؤخذع ليحفظ القوم في المفاوز والطرقات قال الرازى ولم أجده في أسول اللغية (وا جازتهم) اى امرارهم من جرت مكان كه اواجازيه فلان (على مراسد) جمع مرصد مكان الرسد وُهُوالتَرَقُبُ (القطع) أَى قطع الطريق علهم (بيضاعاتهم) أَى حراستُهم وحمايتُهم في الاماكن المخوفة التي يترصدهم فها قطاع الطريق (عملي خرج) أي في مقابلة خرج أي مال والخرج والخراج مابعسل من غلة الارض واذلك الحلق على الحزية قاله في المسياح المنسر والمراديه هنا ما يعسل من التجار في مقابلة حفظهم (يستعينه منجهتهم على مؤنامعاشه) أي طعامه وشرابه (ورياشه) أىلياســه (واتبعهبهـا الدولة بحبش واقعوه) أى حاربوه (بواشهر) وفي بعض النسخ بكواشهر (فغلبوه) أَى انتصرواعليمه (و وصلوا البه فقتلوه وحلَّ غلام منهم رأسه الى بها الدولة فامتعض) بالعينالمهــمه والضادالمجمه أي غضب وشق عليه (للرحم) أي القرابة (الدانية) أي القريسة (واللحمة الحيانية) أي العياطفة من الحنو وهوالعطف واللحمة بمعيني القرابة أيضًا (من تشجعه) أى تشتعبع الغلام (على ملاقاته) أى ملاقاة بماء الدولة (به) أى بالرأس ومن تشجعه متعلق بامتعض ومن هذا التعليل كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من أملاق وايست اللام في قوله لارحم تعليلية والالوجب العطف بأن يقال ومن تشجعه واغماهي للبيان كافى قولهم رعيال يدوسقياله يعمنيان الغضب للرحم كانت علته تشجعه على ملاقاته وهدا الكاتقول غضدت لزيدمن سفه عمروعليه (وأمر بالغلام فسلم جلده من قرنه) أي رأسه والقرن جانب الرأس (الى قدمة عبرة) اى اعتبار امفعول له لقوله سلخ (لمن اقدم) اى تتجاسر (عملى ملك يسفل دمه و بعث بعميدا لجيوش الملقب بالصاحب

الى بغدد ادار آعاة تلاث الاعمال) بما (واستيفاء حقوق بيت المال فاستندت) بالسين المهدماة أي استفامت (سيرنه)قال ، أعلم الرماية كلوم فل استدسا عده رماني وقال الاصمى اشتدبالشين المجمة ليس شي (وحدت) أي فو يت (في العدل بصيرته) قال تصالى فبصرك الموم حديد والبصيرة إورااقلب (وعمروقة عيم سالله الحرام بالناع) حميم منعة وهي في الاحسل الناقة بمنعلبها ووبرهما وولدهمافيةال آمامنحة ومتبحة والمرادم اهنامطلق العطيمة (العظام فانطلقت بشكره ألسنة الخاص والعيَّام من الناس الى أن قبضه الله اليه) أَى أماته ﴿فَدِهُ ۚ بِالْبِمَاءُ لِلْفُسِيولِ ﴿مُكَانِهُ مكانه يوزيرالوزراء زيادة في النظر الوزرا لوزرا و زيادة في النظر الرعية) وزيرالوزراء هذا هو أبوغالب مجدب عدلي خلف الملقب فراللك قال استخلكان كان من أعظم وزراء آليو به على الألحلاق بعد أبي الفضل بن العميد والساحب بن عبادواستر وزير الوزراء اماء الدولة آلى أن مات و بعد وما نه ور راولده سلطان الدولة الى شماع وسيأتى له ذكر في هذا الشرح في ذكر بها الدولة (فأربى) أى زاد (على عميد الجيوش في الاحسان الى الكافة اصلاحالهم ورفقاهم) بمعاملتهم بالسهولة والقول اللبن ليكون داخلافي دعاله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولى من أمر أمتى هذه شيثًا فرفق بم سم فارفق به ومن ولى من أمرها شيئًا ا فشق عهم فاشقق به (وطرحاعهم) من السكاليف السلطانية (وصفت تواحى فارس وكرمان اما الدولة منضافة الىسائرأعماله) أىولاياته (وقعدت) أىسكنت (الفتن القيائمة عن سوقهاً) متعلق بقعدت والقائمية الثاثرة وفي الصاح القياعد من النساء التي قعدت عن الولد والحيض والسوق حميع سَاقَ (فَرَمَانَهُ) أَىزَمَانُورَ بِالْوَزِرَاءُ (فَعَمُ) النَّاسِ (الأَمْنُوالسَّكُونُ) أَىالراحة التي هي من لوازم السكون (وشهل الرفق والهدون) أي الصلح ومنه قولهم في المثل هدنة على دخن أي سكون على غلى (واستراح عبادالله مما كان يفدحهم) بالفاع والدال المهملة أى يثقلهم (من وطأة الجيوش و المحقهم من معرة اختسلاف السيوف) المعرة ههذا بمعنى الأذى وتطلق عدلى ألا ثموالغرم والدبة والخيانة كافي الفاموس (وقدكان أبوع لي ن الياس) هو أبوعه لي بن الياس بن اليسع كأن قدم أمراً، T لسمامان حسبا ونسسبا ومورثا ومكتسبا خرج من بخاراً الى كرمان وغلب عسلى من يلها من حهة بغداد شانى عشرة سنة وقائمه وعليه وبني فلعة عظيمة بنواحي بردسبر (ملك كرمان أيام عضد الدولة لآلسامان وأقام بهامد ممن الزمان لاينازعه فهامناز عولايدا فعه عنهامد افع وكان حيس ابنه اليدم في معض قلاع كرمان اشفاقا) أي خوفا وحدرا (من معر"ته) أي فساده وخياشه (للوثة رآها في رأبه) اللوثة بالضم الضعف والاسترخاء والبطءومس الجنون والهيم وحميسع معانها متقاربة واللوثة بالفتُّح الفَوَّة (واضطراب بينه) أيعلم (في وجوه شمائله) أي أحلاقه (وانحاثه) بالنون والحاء أَى مَفَاصِدِهِ (ولهماعنيه) أَيْعَفِل أُونَغَافِل (مَدَّةُوهُو بَكَابِد) أَي يَفَاسَى (بِيهَمَا) أَي بِنِ المَدّة ( رؤسا) أى شدة وعدايا (وضر اوشدة فاتفق أن أشرف سرب من نساء أبيه ) السرب القطيسع من الطباء والقطاواانساء (وجواريه) أى جوارى أبيسه (عليه) أى على السع (فرثينه) أى رحمته (المُسبق مكانهودبرن في وجه خيلاصه وعمدن) أى قسيدن (الى خرەن) جميع خيار وهوا القناع (ورصلن بعضها ببعض) وأرسلها الى السيحن فتشبث مها (وخامسة مهاعن معتقله وتسامع أهل ألعسكر يخلاسه وانحلال عقاله فتحمعوا عليه وانقطعوا بجملتهم اليه عمالاة) اعانة (له على أبيسه لحفوات عميع حفوة وهي الغلظة (نقموهما) أىكرهوهمامنه (وبلغ أباعلى خبرا لحمادثة فأرسل الىذوى التحرب أى القدم وهو صبرور عمم مرباحربا (والتألب) وهوالتحم أيضا (باحثا)أى متفهما (عمادعاهم اليه) أي الى ابنه ذي اليسع أي سائلًا لهم ما الذي دعاكم الى موافقة ذي اليسع

الى نف د ادار اعام الكالاعمال واستيفاء حفرق مت المال فاستدت سربه وحدت في العدل اصدرته وعمرفقة عجيم بنت الله الحرام بالنائح العظام فانطلقت بشكره ألسنة الخاص والعيامهن الناس الى أن قبضه الله اليه فسدّ للرعبة فأربىءلي عمد الحبوش فى الاحسان الى السكافة اسلاحالهم ورنفابهم ولمرحاعهم وصفت نواحى فارس وكرمان لها الدولة منضافة الى سائرأعماله وقعدت الفتن القبائمة عن سوقها في زمانه فعم الأمن والسكون وشمل الرفق ْ والهدون واستراح عبادالله عما كان بقدحهم من ولهأه الجيوش و يلحقهم من معر " ة اختسالاف المدوف وقدكان أبوعلى بن الياس ملك كرمان أيام عضد الدولة لآل سامان وأقام بامدة من الرمان لاشازعه فهامنازع ولايدافعه عهامدافع وكان حيس ابنه اليسع في بعض قلاع كرمان اشفاقاً من معرَّته للوثة رآها في رائه واضطراب تدخه في وحوه شمسائله وأنحائه ولهاعنه مذنوهو كابد ميها تؤساوشراوشدة فأنفق أن أشرف سرب من نساء المداء وحوار بهعلسه فرأبناهالمسق مكانه ودبرن فى وجمه خدالاسه وعمدنالى خرهن فوصلن معضهأ سعض وخلصته بهاعن معتقله وتسامع أهل العسكر بخسلاسه وانحدلال عقاله فتعمعوا علسه وانقطعوا بجملتهم اليممالأةله

ضرب من السفن فهامرا مي نيران يرمي بها العسد قر في البحرثم استعمل في مطلق السفية وما أحسس. ما أنشد بعض الشعراء وقدر أي لما هر بن الحسين منعدرا في الدجلة في حراقة فقال مرّ بتحلا

عِبِتُ لَمُرافَةُ ابْ الْحُسِنِ \* كَيْفُ تَعُومُ وَلاَ تَعْرَفُ وبحران من تحمّا واحد \* وآخر من فوقها مطبق ومن محب أن عسدانها \* وقدمها كيف لاتورق

(بعر به عن آیه وقد ثار) أی ها جو تحرك (عوام الناس نظارة) النظارة القوم نظرون الی الشی (له) أی الطاقع (حتی اذا قرب) الطائع (منده برزالیده حصام الدولة فحشم) آی تعصام الدولة و التحدید المجدمة تكلف الشی علی مشقة (وجه درسم الطاعة) أی خربوجه الی الارض الانجالات بین بدی الطائع علی الرسم المعتاد فی تقسل الارض میں بدی الحلفاء (وحق الخلافة) أی ما تجب لها من التعظیم (وقال له الطائع بله نظر الله وحه الماضی) أی المتوفی أی جعد له ذا نضارة و به بعدة وهود عام الدخول الجنة القولة تعمل تعرف فی وجو ههم نظرة النعیم (وجعلا الحلف الباقی و مرز التعز به نظر به وعزی به اذا كان هو المعزی فوا قریبه وعزی به اذا كان هو المعزی فوا قریبه وعزی به اذا كان هو المعزی فوا قریبه وعزی به اذا كان هو المعنی فرد و المعزی غره و العزاء الصدر و هدا با بنقف المنافق الماقی و حرف المعزی غره و العزاء و العزاء و عزی به اذا كان هو المعزی فول الطاقی

كن المعزى لا المعزى به ان كان لا بدّ من الواحد

(والحلف عليه لمثلا منك) يقال أخلف الله عليك أى ردعليك منسل ماذهب منك فال كان قدمها له والدأوعم أونحوهما فلتخلف الله عليك بغيرألف أيكان الله خليفة والدله أومن فقدته عليك نص عليمه في العجاج أى تكون خلفا السلفان ولا يكون غيرك خلفا منك وهو كالمةعن طول العرفلا بقيال اله يتضمن الدعاء عليه بالقطاع حلفه (فأدرى على خدّىه دموع عينيه) أي بكي والضمار العممام الدولة (وبادر) أى أسرع (الى الصعيد) أى وجه الارض (شكر المامن الله معليه ثم النصب منصب أبيه فأجرى الامورعلى استقامة وتدبرها) أى تأملها والتدبير والتدبر النظر في أديار الامور أى هواقعها (يسباسة عامة وكان أخو هالا كبرأبوا انوارس شيرزيل) وفي بعض النسخ شيرزاد (ابن عضدالدولة غائبيا الى مدسة واشهرس أرضكرمان غيمن غائبا معتني منحاز افعداه بالى وواشتهر مد نسة بردسه أى كرمان وهي قصبة الصرود وأصله أسرد سرفعر دت وقصبة الحرم حبرفت ودارا لملك هي ردستركذا في النجاتي وفي بعض المنهج كواسترمكان واشهر (فلما بالغه نعي أ بيـه) أي خسر موته (كرراجهاالى فارس) هوا قليم واسع قيه عدة مدن منها شيراز وسيراف والبيضاء وفيرو زآباد وغيرها (وقبض بهاعلى نصر بن هار ون النصراني)وزيراً بيه عضد الدوله (استوفى عليه حواصل أموالها) أى أموال فارس وعدى استوفى بعلى لتضهمنه معبي استولى أي استوى مستوليا عليه حواصل أموالها (ويفايا) جمع يقمة (أعمالها) أي نواحها (وامند) أي سارمها (الى الاهوار) هي من أعظم كورخوزستانوتسمي بمنوثهر وسوق الاهوازقال في المشترك وسوق الاهوازهي مديسة الاهوار وهي خوزستان وفدخرب اكثرهها التههي وقدشهاع الحلاق الاهوازعلي سبيع كور وهي بيب البصرة وفارس ولمكل كورة منها اسم مخصها ومعمعن على الاهواز والسراها مفردمستهمل فلكهاعلى أخيه أى الحسين أحمد بن عضد الدولة) وضمن ملك معنى استولى فعدًّا منعلى (وغلب عـلى البصرة معها) أيم الاهواز (وذلك في رحب سنة حس وسيمعن والمُمالة ثم استعدّا قصد الغداد لهلما) مفعول له أوحال من فاعر استعد (لمكانه أبيه واستضافة لما في يد أخيه الى سائر) أي بأفي (مايليه حتى اذا وافاهما) أى بلغها ووسل اليها (تلقاء صمصام الدولة بمــأ أوجبه حــق) كبر (سنه عليه) متعلق

يعز يدعن أيد وقد ثارعوا مالناس نظارة له حي اذا قرب منه رواليه وعصام الدولة فحشم وجهه رسم الطاعة وحق الخلافة وقال له الطائع لله نضرالله وحه الماضي وحعلك الخلف الباقي وسيراله فزية دهده النالا للوائلات ملدك لامتدك فأذرى على خذيد دموع عبنيه وبادر الى الصعيد شكرا لمامن الله وعليه عاتصامنه أسه فأحرى الامور على استقامه وتدرها دسماسة عامه وكان أخوه الاكبر أيوالفوارس شدرزيل بن عضد الدوله عائدا الى مدينة والهرمن أرض كرمان فلما الفه نعى أسه كر راجعا الىفارس وقيض بماعسل نصربن هارون النصراني فاستوفى عليه حواصل أموالها ويشايا أعمالها وامتدالي الاهواز فلكهأ على أخده أبى الحسين أحمدن عضد الدولة وعلب على البصرة معها وذاك فيرحب سنة خسوسبعين والممائة تماستعداف درفداد طلبالكانة أسه واستضافه لما في دأخيه الى سائر ما يلمه حسى اذاوافاها تلقاء معصام الدولة عِمَا أُوحِبِهِ حَنْ سَنْهُ عَلَيْهِ

احلالاومهامة ومداراة ومقارمة تفاديامن ضرراستعاشه وعدوى مسأءته غدير عالم بأن غمدافردا لايسع سيفين ووتراوا حدالايضم سهمين فقرته أنوا لفوارس ورفع محله ثم خلعه وكحسله وأمريه الى قلعة كيوستان من أرض عمان واستنولى عملى الملكة ولقبه الطائع لله شرف الدولة وزين الملة فبقي على حملته سنتين وفحم محريكم الله تعمالي في حمادى الآخرة سنة سبع وسبعين وثلثما لة فقام اخوه شاهنشاهما الدولة وضماء الملة أيونصر بن عضد الدولة مقامه وتتجرد لفسبط الامور المبائرة وتلافى الاحوال الحائلة وكفل بالملك كفالة خسر بالتحارب بصبر بأعماب العواف وتمالا الاتراك بفارس على صمصام الدولة فأرزوه من معتقله وجله غلامه المعروف سعادةعلى فاتقه معدراله ولان فارس وماوالاها وتتبيع أموالها فحباهاثم تنكرواله وفدموا أباعلى بن أبي الفوارس وعقد واله الرياسة علمهم ولقبوه بشمس الدولة وقسرالماة وتحردوا للدماعمته والدعاءاليه فانتدب اواقعتهم الىأن هزمهم أقم هزعه وغمهم أتردعته فحنسوا الى بغيداد ساغرىن خاسرى فركب بهاء الدولة وضياءالملة المتأل معسام الدولة فتناوشا الحرب ومسالا ككعوب الرماح مابين المساء والصباح حتىخربت البصرة وتلاهبا فىالخراب اكثركور الاهوازوفدكان أولاد يختمار محتدسان

بأوجبه (اجلالا ومهامة ومداراة ومقاربة) هذه الاربعة متصوبة على التمييز (تفاديا) أى تباعدا مقد عوله القولة للقاه (من ضرراسة بهاشم) أى ادخال الوحشة عليه وعدوى مساعمة) العدوى سراية الداعمن واحد الحاحرك عدوى الجرالا جرب السليم وقد نفاه ساحب الشرع شوله سلى الله عليه وسلم الاعدوى والا طهرة (غديرعالم) منسوب على الحالمن فاعل تلقاه (بأن غدا فردا) سفة مؤكدة الغمد الايسع سيفين) هومن قول أن ذؤ يب الهدلى

تريدن كيما تجمعيني وخالدًا ، وهل يحمم السيفان و يحل في غد

إو وترا واحد الايضم سهمين ) ومثله قول التهامي ، رأسان في تاج خلاف الصلاح ، يعني ان المشتركين فىأمر قلما يصطلحان والاميرين على بلدة قلما يتفقان والدارل الفاطع قوله تعمالي لوكان فهمما آلهة الاالله لفسدنا (فقرته أبوالفوارس ورفع محله ثم خلعه) من السلطنة (وكحله) أى سمل عبديه بحديدة مجماة حتى أطفأ دصره (وأمريه الى قلعة كيوسة أن من أرض عمان) بضم العين المهملة وتخفيف المهقال في اللباب وعمان على البحر تحت البصرة وفي العزيزي وعمان مدينة حليلة بمامرسي السفن من الهند والسند والعن والزنج وأماعمان بفتح العين وتشديد الميم فهسي مدينة قديمة من أرض الباتفاء بالشأم وهي الآن خراً ــ (واستولى على الممآلكة وَلَقبه الطائع لله بشرف الدولة وزين الملة فبقي عــ لمي حلته) أى جعيته وانتظام أموره (وفحته) بالكسر أى بغته ويقال فحاه بالهتع أيضا (حكم الله تعالى ) أى الاجل الذي أجله الله (في مادى الآخرة سنة سبع وسبعي وتمامة فقام أخوه شاهنشاه مهاء الدولة وضياء الملة أنونصر بن عضد الدولة مقامه وتجر دلضبط الامور ) يقال فلان لايضبط عمله أى لايقوم بمافوض البه (المائرة) أى المضطر بة والمترازلة (وتلافى الحال الحائلة) أى المتغيرة عن غطها المنقلبة عن نسقها (وكفل بالملك كفالة خبير بالتحارب بصير بأعقاب العواقب وتمالاً الاتراك بفارس) أي اجتمعوا وتساعد وايقال مالاته على الامر بمالاً فأي ساعدته وشايعته وقال ان السكيت تما الواعلى الامر الجمعوا عليه وتعاونوا (عملي) نصب (صمصام الدولة فأرروه من معتقله وحمله غلامه المعروف بسعادة على عاتقه محدراته فلاتفارس وماوالاها )أى قارم اوداناها (وتتبع أموالها فباها عم تنكروا) أى الاتراك أى تغييروا (له) أى لصمصام الدولة (وقدموا) أَن أُخَيه (أَباع لَى الْمُوارسُ وعقد والهالرياسة علم م ولقُبوه بشمس الدولة وقر الملهُ وتحرُّ دواً للدهاع عنه والدعاء اليه) أى دعاء النباس الى مبا يُعته (فأنتذب) أى صمصام الدولة (لمواقعتهسم) أَى مَكَا فَهُم (الى ان هزَّمهم أُقْبِع هزيمة )غاية لقوله فانتذُب أى قأتلهم الى أن هزَّمهم (وُغَهُهم) أَيْ غنم منهم أمو ألهم (أبردغنيمة) الغنيمة الباردة هي الحاسلة بلا انحاف خيل ولأركاب والمرادهذا المها ماحصلت بمشقة عظيمة بل الهابالسهولة (غنسوا) أى رجعوا يقال خنس عنسه يخنس بالضم أتأخر وفى أسخة فحيشوا أى جعوامن الحوش والبوش تبيعه وكلاهم اجمع الأخلاط (الى بغمداد صاغرين) أى أذلاء (خاسرين) لذه اب ماكان بأيديهم من الأموال (فركب بهاء الدولة وضياء الملة لقنال) أخيه (صفحام الدولة فتناوشا) أي تساولا وتعاطيا (الحرب وصالا) بكسرالواو عمني المواصلة (ككعوب الرماح) في النوائي والا تصال (مايين المساء والصباح) أي مستغرقين الليل والهارلان كلامهما بينالمسا والصباح وهذا كناية عن شدّة اللزوم للحرب وعدم الانف كالماعها لاحقيقة استيعاب الأوقات واستغراقها لانه غسير تمكن عادة (حتى خربت البصرة وتلاها) أي تبعها (في الخراب اكثر كورالا هواز وقد كان أولا دبختيار) ابن عُم عضد الدولة المتقدّم ذكره قريبا (محتبسين) بصيغة اسم المفعول وفي أستخد محبسين من باب التفعيل والذي احتبسهم صمصام الدولة حين

فاستنزامهم لمائفة منالا كراد الخدروية عن معتقلهم مؤجعين من القنة الشهرالهم وفاعدا لهم فناصهم الحرب مسكما أشرهم ومستدفعا بأسهم وضرهم فاحتلفتهم الوقائع بينتلك الفتن الثائره والاحن الفائره فكات عقماها الأحلت عنه فتملاوندس باءالدولة للمادئة عليه فأرسد المناة بطائلة معتى شردهم كل مشرد ولهردهم كال مطردوزعهم مرومساز سالار ابن يختيار الملقب بدورالدولة وكان من أمره انه اللها علما مدحودا شبورا فاضطرته الحال الىخفارةالتحارق تحارانه-٢ واجازتهم على مراسد القطع سضاعا تهم على خرج يستعينه من حهمم على مؤن معاشه ور ماشه والمعمماء الدولة يحيش وانعوه بواشهرفعلبوه ووصلواالمهفقتاوه ومدل غلام من-مرأسه الديماء الدولة فامتعض للرحدم الدانسه والحمة الحانسه من تشجمه على ملاقاته بدفأمر بالفلام فسلح حلده من قرفه الى قدمه عبرة لن أقدم علىملك يسفل دمه ويعث بعيد الجيوش الملقب بالصاحب

ملافارس (فاستنزلهم لحائفة من الاكراد الخسروية) منسوبين الى الجزء الشاني من فنا خسرواسم عضد الدولة والاكثر في العلم المركب تركيب مرج النسب الى الجزء الاول كيعلى في النسبة الى بعلمات وقديقال مكى وقد بنسب الى كالا الحرّان (عن معتقلهم) أى محسم مرَّجعين) حال من طائفة وهيمن الحال المقدّرة أي موقدين (من نار الفتنة باستنزالهم وفك) أي حل (عقا الهـم) كاية عن الحلاقهم (فناصهم الحرب) أي أقام صمصام الدولة الحرب بينه و بينهم (مستسكما شرة مم) أي طالباكفه (ومستدفعا بأسهم وضرهم فاختلفت مدم الوقائع) أى اضطر بت وفي بعض السيخ فاختلفت ما أي يصمصام الدولة (بين تلك الفين السائرة) أي الهائية (والاحن) جمع احنة مكسر فسكون وهي الحقدوالضغن (الفائرة) المرتف عدمن فارت القدر بالفاء فورانا أذا غلت وارتمعت (فكانت عَسَاها) أي عاقب مُ تلك الوقائع (الأجلت) أي كشفت وفي بعض السيخ انجلت أي انكشفت (عنه) أى عن صمصام الدولة (قبيلا) حال من الضمير في عنه (وتدمر) بالذال المعمة والمرالشددة (بما الدولة للحادثة عليه) أى على أخيه سمصام الدولة يقسال أقبل فلان سد مركابه والموم المسمعلى فائت وظل منذمر على فلان أذا حكرله وأوعده (فأرصد الجناة) جمع جان من الجنابة والمراديمهم الاكراد الخسروية (بطائلته) أي بعداوته وحقده (حتى شردهم كل مشرد) مصدرهمي بعنى التشريد (ولمردهم كل مطرد وزعيهم)أى رئيسهم (يومندسالار بن يختيار الملقب منو رالدولة وَكُونَ مِنْ أَمْرِ وَالْهُ الْمُبَدِّ) أَى انْجَازُ (عَلَمًا) أَى مَن تلك النَّاحِية (مدحوراً) أي مطرودا (متبورا) أى هالكامن التبور وهوالهلاك والمرادانه مقارب للهدلاك وفاضطرته) أى الجأته ألحال (الىخفارة التجارف تجاراتهم) الخفارة بالضم الاجارة والأمان والخفر المحمرة ألى المسباح المنسر حفرت الرحسل حيده وأحرته من فماليه فأناحفس والاسم الخفارة بضم الخبآ وكسرها والخفارة مثلثة الحاء حعل الخفرانه مي وقال الليث خفيرا لقوم مجبرهم الذي يكونون في شمانه ماداموا في بلاده وقد يراديها ما يؤخذ على حفظ القوم في المفاوز والطرقات قال الرازى ولم أجده في أصول اللغة (وا جازتهم) أى امرارهم من جرت عكان كذا وأجازيه فلان (على مراحد) جدم مرصد مكان الرصد رُوهُوالتَرقُبُ (القطع) أىقطعالطر بن علهم (بيضاعاتهم) أي حراستُهم وحمايتهم في الاماكن المخوفة ألتي بترصدهم فها قطاع الطريق (على خرج) أى في مقابلة خرج أي مال والحرج والخراج مابعصل من علة الارض ولذلك الحلق على الجزية قاله في المسباح المنير والمرادبه هنا ما يعصل من التجار في مقابلة حفظهم (يستعينه من جهتهم على مؤن معاشه) أي طعامه وشرابه (ورياشه) أىلباســه (واتبعهما الدولة بجيش واقعوه) أى ماريوه (يواشهر) وفي بعض النسخ بكواشهر (فغلبوه) أى انتصروا عليمه (و وسداوا البه فتتلوه وحل غلام منهم وأسه الى بهاء الدولة فامتعض) بَالعينالمُهُ مَا تَعَلَى عَلَيْهِ وَهُ أَي غَصْبِ وَشَقَ عَلَيْهِ (للرحم) أَي القَرابَةُ (الدانية) أي القريب (واللهمة الحانية) أي العياطفة من الحنوَّ وهوالعطَّف واللُّهمة بجعب يَ القرابة أيضاً (من تشجعه) أَى تُشْجِعِ الغَلامُ (على ملاقاته) أى ملاقاة بمِـاءالدولة (به) أى بالرأس ومن تُشجِعه متعَلق بامتَعض ومن هذا للتعليل كقوله تعالى ولانقتلوا أولادكم من أملاق وايست اللام في قوله للرحم تعليلية والالوجب العطف بأنيقال ومن تشجعه وانماهي للبيان كافى قولهم رعيالز يدوسقيا له يعسني ات الغضب للرحم كانت علته تشجعه على ملاقاته به وهذا كاتقول غضنت لزيدمن سفه عروعليه (وأمر بالقلام فسلح حلده من قرنه) أي رأسه والقرن جانب الرأس (الى قدمه عبرة) اى اعدارا مفعول له المقوله سلخ (لمن اقدم) اى تحساسر (عسلى ملك يسفل دمهو بعث بعيد الجيوش الملقب بالصاحب

الى بغداد الراعاة تلك الاعمال) بها (واستيفاء حقوق بيت المال فاستدّت) بالدين المهدملة أي استفامت (سيرته)قال \* أعلم الرماية كل يوم \* فلما استدساء ده رماني \* قال الاصمعي اشتدبالشين المجمة ليس بشي (وحدت) أي فو يت (في العدل بصيرته) قال تعالى فبصرك الموم حديد والبصيرة انورالقاب (وعمرفة ـ فحيم بيت الله الحرام بالمنائح) حميع منعة وهي في الاسدل الناقة يعنع لبنها ووبرهما وولدهمافية اللهامنحة ومنجة والمرادم اهنامطلق العطيسة (العظام فانطلقت بشكره أَلْدَنَةُ الْحَاصُوالعَامِ مِن النَّاسِ الى أَن قَبِضُهُ الله اليه ) أَى أَمَاتُه (فَسَدٌ) بِالبِنَا عَلَمُ عول (مكانه وزيرالوزرا، زيادة في النظر الرعية) وزيرالوزراء هذا هوأ وغالب مخدس عدلي تخلف الملقب فراللك قال ابن خلكان كان من أعظم وزراء آليو به على الأطلاق بعد أبي الفضل بن العمد والصاحب بن عبادواستمر وزير الوزراء لهاءالدولة الى أنمات و بعدوفاته وزرلولده سلطان الدولة أى شياع وسمأتى لهذكر في هذا الشرح في ذكر ماء الدولة (فأربي) أى زاد (على عميد الحيوش في الاحسان الى المكافة اصلاحالهم ورفقامهم) ععاملتهم بالسهولة والقول الايرابيكون داخلافي دعاته سلى الله عليه وسلم اللهم من ولى من أمر أمتي هذه شيثا فرفق مسم فارفق به ومن ولى من أمرها شيثا أفشق بهم فاشفق به (وطرحاءتهم)من التسكاليف السلطانية (وصفت نواسى فارس وكرمان لهاء الدولة منضافة الى سائر أعماله) أى ولا ياته (وقعدت) أى سكنت (الفتن القائمة عن سوقها) متعلق بقعدت والقائمية الثائرة وفي الصاح الفياعد من النساء التي قعدت عن الولد والحيض والمروق جميع ساق (فرزمانه) أىزمان وزيرالوزراء (فيم) النياس (الأمن والسكون) أى الراحة التي هي من لوازم السكون (و ممل الرفق والهدون) أي الصلح ومنه قولهم في المثل هدنه على دخن أي سكون على عن (واستراح عبادالله عما كان يفدحهم) بالفاعوالدال المهملة أى يثقلهم (من وطأة الجدوش و يلحقهم من معرة اختسلاف السيوف) المعرة ههنا بمعنى الأذى وتطلق عسلى ألا ثم والغرم والدية والخمالة كافي القاموس (وقد كان أنوعلى من الياس) هوأ نوع لى من الياس من اليسع كان مدم أمراء T لسامان حسباونسبا ومورثا ومكتسبا خرج من بخارا الى كرمان وغلب على من يلها من جهة بغداد ثماني عشرة سنة بوقائع له وعليه وبني قلعة عظمة سواحي يردسير (ملك كرمان أيام عضد الدولة لآلسامان وأقام بمامدة ممن الزمان لاينازعه فهامناز عولايدا نعه عنها مدافع وكان حبس ابته الديع في بعض قلاع كرمان اشفاقا) أيخوفا وحدرا (من معر ته) أي فساده وخيا شه (للوثة رآها في رأنه) اللوثة بالضم الضعف والاسترخاء والبطء ومس الجنون والهيج وحبسع معانها متقار بةواللوثة بالفتح القوّة (واضطراب بينه) أي علمه (في وجوه ممائله) أي أخلاقه (وانحائه) بالنون والحاء أَى مَقَاصِدِه (ولهاعنه) أَي عَفل أُوتَغَافل (مدّة وهو بَكابد) أَى يقاسَى (مدينا) أَى بين المدّة ( نؤسا) أى شدة وعدايًا (وضر اوشدة فاتفق ان أشرف سرب من نساء أيه ) السرب القطيع من الطياء والقطاوالنساء (وجواريه) أي جواري أبيسه (عليه) أي على اليسع (فرثينه) أي رحمته (الحسيق مكانه ودبرن في وجه خيلاصه وعمدن) أى قصدن (الى خرهن كم عَم عَم اروهوا القناع أ (فوصلن بعضها سعض) وأرسلها الى السحن فتشبث بها (وخلصة مهاعن معتقله وتسامع أهل ألعسكر بخلاصه وانحلال عقاله فتحمعوا عليه وانقطعوا يجملتهم اليه عمالاته) اعانة (له على أدسه لجفوات عميع جفوة وهي الغلظة (نقموهما) أي كرهوها ، نه (و بلغ أباعلي خبرا لحادثه فأرسل الى ذوى التحرُّب) أى المجمع وهو صيرور تهم حرَّ باحرُ با (والتألبُ) وهو التحمُّ أيضا (باحثا) أي متفيصا (عمادعاهم البه) أي الى ابه ذي اليسع أي سائلًا لهم ما الذي دعاكم الى موافقة ذي اليسع

الى نغد داد اراعاة تلك الاعمال واستيفاء حقوق مت الما ل فاستدت سبرته وحدثت في العدل الصدارته وعمرافقة حجم المتالله الحرام بالمنائح العظام فانطلقت بشكره ألسنة الخاص والعيامين الناسالي أن قدضه الله الده فسد مكانه بوزيرالوزراء زيادة في النظر للرعية فأربى على عمد الحيوش فى الاحسان الى المكافة اصلاحالهم ورفقائهم ولمرحاعهموصفت نواحى فارس وكرمان لهاء الدولة منضافة الى سائر أعماله وقعدت الفتن القبائمة عن سوقها في زمانه فعم الأمن والسكون وشمل الرفق والهدون واستراح عبادالله مما كان فدحهم من وطأه الجيوش و يلحقهـم من معر ة اختـلاف السيوف وقدكان أنوعلى بنالياس ملك كرمان أيام عضد الدولة لآل سامان وأقامها مدةمن الزمان لانمازعه فهامناز عولاندافعه عنهامدا فموكان حدس الله اليسع في بعض قلاع كرمان اشفاقا من معراته للوثة رآها في رائه واضطراب تدنيه في وحوه شمياتله وأنحائه ولهاعنه مدةوهو كالد منها تؤساوضراوشدة فاتفق أن أشرف سرب من نساء المسه وجوار يهعلميه فرثيناهاضيق مكانه ودبرن في وجمه خالاسه وعمدنالى خمرهن فوصلن دعضها سعض وخلصتهم أعن معتقله وتسامع أهلاالعسكر بخسلاصه وانحملال عقاله فتحمعوا عاسمه وانقطعوا يحملنهم المه ممالأمله

فأظهروا الضجر بمكانه والتبرم نطول زمانه وساموه مفارقة كرمان ايستقر الامر على ابنه البسع بطاعتهم له وتوحهم موافقته فعرك أبوعالى قولهم بجنب الداراة والاحتمال في عاجل الحال نمجمع ماقدرعليمهن صـنوفالاموال وكرّعائدا الى بخمارا مخلما بين اليسع وبين تلك الولاية وأقام تقتيه بشربن المدى وترمش الحاجب على خدمة اليسع وكفالة أمرهاذ كانتحداثته تقتضى استخلاف منلهما في دهاعما وقوة رأبهما عبلي حضانة الموره وتبصيره الرشدفي وجوهتداءمره ولماوسلأبوعيلي الى بخمار الواغ فى تعهده وأكرام مورده واحسلالهمن الاشار والاكارمحلمثله الىأن توفيها فى شوّال سنة ست وخمسن وثلثما ثة فأما النسع فانه وليكرمان فحمي ألهرافهأ وحسىأموالها وكان أخوه سلمان مقيما سيرجان والماعلها فأغراه شرين المهدى موأشار عليه عما حلته فبل انظام شمله واستمر إرجيله فكتب المه يستدعمه لمهملايستغنيعن مفاوضته فيه فامتذع عن الاجامة يعلل اخرترعهارمعاذير تمعلها وضاق السعذرعا ولمعدمن مناحرته بدافهض اليه محارياحتي هزمه وغنم ماله فوقع سليمان الى مخارا وأطمع اليمزن شبامه في مغالبة عندالدولة أبي شيماع على بعض حدود عله فسكان مثله

ومخالفتي (فأظهروا الضجر) أي الملز (عكانه) اي به فهومن المكناية أولفظ المكان مقهم لاتأكرر (والنبرم بطُول زمانه) البرم بالتحريث مصدرةولك برم به بالكسرا ذاستمه والتبرم مثله (وساموه) أَى كَاهُوهُ (مَهَارِقَةٌ كُرِمَانُ لِسِتَقُرَالاً مِنْ) أَيَأْمِنَ وَلا يَتِهَا (عَلَى ابْنَهَا الْمِسْ بَطَأَعْتُهُمُ إِنَّ أَيْ للْسِيعَ (وتوخهم) أى طلم. يقال توخيت مرضاتك أى تحرّ يتها وقصدتها وأصله من وخي بخي اذا قصيد (ُمُوافَقَنَّه) وفي يعضُ النسخ مرافقته بالراء (فعرك أبوع ملى قوله مع بنب المداراة) يقال عرك الأديم أي دلكه أي رفق في الامروما أغلظ علمهم في الجواب وعبرعن الله والرفق بعرك الخنسلان كثهرا من الحيوانات عنداستئناس بعضها ببعض مثل الامهات والاولاد بعرك أحدهما حنيه عدنت الآخر تعطفا وتأنيسا وكذلك الحيول عنداسراجها (والاحتمال) أي احتمال الجفوة منهم (في عاجل الحال ثم جمع ماقدر عليه من سنوف الاموال وكرَّ عائدًا) أَيْ رَاحِعا (الى يَحْسَار المخليراً بَينَ) ابنه (اليسعو بين تلك الولاية) أي كرمان (وأقام ثقتيه يشر بن المهدى) بشر بالباء الموحدة والشي المجسمة كافى اليمي لصدر الافاضل همقال ويروى يسر بالباء الموحدة الغليظة المضمومة والسين المهملة المضهومة أيضأ وبلغني عن بعض الائمة التركية ان يحوار زم انسانامن التراث اسمه بسو والاؤل أوجه وأحسن وقال النجاني يسمنو بالياء النحتا لمة فيسه مكسورة ثمسن مهملة سماكنة ثماء بالفوقانيتين مضمومة ثمواو وفي بعض النسخ بشرائهمي (ورمش الحاجب) هوكما في البياء المثناة من فوق المضمومة و بعدهازاى متحمة ساكنة ثمميم مكسورة ثمشين معجمة من أعلام الترك (على خدمة السع وكفالة أمره اذ كانت حداثته تفتضى استخلاف مثلهما في دهامما) أى فطنتهما ﴿ وَقُوهَ رَأَيْهِ مَا عَلَى حَشَانَةَ أَمُورِهِ ﴾ أى النظرفها وتدبيرها كاثر بي الحاضية الطفل وتديرأموره ومسالحه تشبهاله به في عدم التدبر والاهتدا المسالح نفسه (وتبصيره الرشد) أى ايقافه عليه وايرا له اباه (في وحوه) أى طرق (تدابيره ولما وصل أبوعلي الى بخار ابواغ) من طرف والها (في تعهده وأكرأم مورده) أى وروده عُلمها (واحدالله من الآيشار) بالمراتب العليمة (والآكبار) أى التعظيم والاجلال (محلمته) من أربابالشهامة والزعامة (الىأن توفى بهـ الى شُوّالســـنة ست وخمسين والممانة فأما اليسع فانه ولى كرمان فمي أطرافها) من الحماية وهي الحراسة (وجي أموالها) أى جعها (وكان أخوه سلمان مشي ابسيرجان) بالسين المهملة ثم الياء المشاة التحتية ثمراءمه ملة ثم جيم ثم أَافَ ثم نون وهومعرب سيركان بكسر السين وكاف ضعيفة مكان الجيم وهي احدى الحسكور اللار بمعمن كوركرمان عمايلي فارس وكانت معمورة في أمام عضد الدولة وكأنث مستقرّ سريره احيانا و بها الحلال داره (والياعلم الفاغراه بشر بن المهدى به) أى حرض بشر البسع على أخيه سليمان (وأشارعليه بمعاجلته قبل انتظام شمله واستمرار) أى قُوَّة (حبله) من المراثر وهي طاقات الحبسل ومعنى استمرار حبله جميع مراثره وضم بعضها الى بعض (فكتب البه) أى كتب البسع الى سليميان (يستدعيه) أى بطلبه (لهم لايستفني عن مفاوضته (أى مشاورته ومشاركته (فبه فامتنع عن الاجابة) متعللا (بعلل اخترعها) أي ابتدعها من تلقاء نفسه (ومعاذير) جمع معذرة (تحلها) أي تكلفها واحتالهُ ا (وضاق البسع ذرعا) أى قلبا (ولم يجدمن مناجزته) أى مقاتلته (بدّاً) بضم الباء وتشديد الدال أي فراقاوا نفصالا تقول لا ردّمن كذا أي لا فراق وقبل لاعوض (فهض البه محارباحي هزمه وغثم ماله فوقع سليمان الى بخارا) أى انهزم ولتضهيئه وقع معنى انهزم عدّاً ، بالى (وأ لهمع اليسع لزن شــبانه) النزق كمافى العماح الخفة والطيش وقدنزق بالكسر ينزف زقا (في مغالبة عضد الدولة أبي شعاع على بعض مدود حمله فكان مثله ) أَى مثل السع في مغالبة عصد الدولة (مثل العبر) فقتح

العين أى الجمار (طلب قرنين فضيع الاذنين) أى اذنيه تقول العرب في آحاديثها المحمولة على السنة المجمع الحمولة على السنة المجمع التحمل العلف فظهر فيه سوم الحسال وشدة الهزال فشكا الى بعض اخوامه من الجمير فقال انك لواً كات كلام فرطاحتى سعنت نبت التقرنان فقدرت على مناطعة الثيران فترصد الجمار من بعض أصحاب الزروع غفلة فأكل زرعه فأخذ صاحب الزرع الجمار وحداً أذنيه وقد نظمها أبوع بدالله الضرير في قصيد ته الملامية بقوله وكمن حمار سار رياد قرنه به فآب للاأذن وكان من الحطل

وقال أبوالعيناء لاتكن كالخمارة دطلب القرن لنفع فضيم الادنين

(وذلكُ أنه لمَّا ولغ مفرق الحدد بن بين كرمان وفارس أناه صاحب طلَّيعته بطائَّدة من المستأمنة) أي طُالبة الامان منه (عن عسكر عضد الدولة) أى متعاوز سعنه ومفارقير له (فأحسن الهم وسب الخلع علمم أى ألبسهم من القرن الى القدم كايشمل الماء حير عضاء الغنسل اذا سب الماء على رأسه (تُم هُرِب نَفْرِمهُم) أي من المستأمنة (راحعد وراعهم فارتاب السعروفقا بهم وطن ان ورا استشمانهم حبلة أوغبلة) الغيلة بالكسرالاغنيال يقال فتله غيلة وهوآن بخدعه فيذهب الى مكان فيقتله فيده (فأوسفهم تنكيلا) من النكل وهوالقيد والعقو بة وفي التنزيل أن لد سا أنكالاو عجيما (وعمهُم بالعقاب قطعا) لأطرافهم (وتمثيلا) مرسم من المثلة وهي العقوية بقطع الأعضاء والأطراف كأمه يقطع مسكل طرف مثل ماقطعه من الطرف الآخر (واستأمن عنسه الي عضد الدولة جلة من رجاله) ضمن استأمن معنى رغب فعد اه بعن أى استأرز واراغبين عنه (فحملهم) أى اركمهم يعني أعطاهم خيلانحملهم (وحباهم) أى أعطاهم (ووصلهم) من الصلة وهي العطية (ومناهم) أى بلغهم ما يتنونه يقال منيت فلا بأاد اقلت له بمن على ماتر بدر فل ارأى أصحامه) أى أصحاب اليسم (باعد مايين الامرين) وهما اساءة الدسع في حق الوافد بن عليه واللائد نبذراه واحسان، عضدالدولة في حق المنقطعين اليه والراغبين في لدام (تألبوا) أي تجمعوا (علمه وتنمروا له) أى تسكير واوغضبوا عليه (و يحز بواعنه) أى تفر تواعنه متحز بين حز باحز با (وتسلل) أى خرج وفي بعض النسم وانسل وهو عمناً وفي تعضها نسل قال تعمالي فاذاهم من الأحد اث الحربهم ينسلون أى يخرجون (من حملتهم صفقة) أى دفعة (واحسدة ألف رجل من وجوه الديلم الى معسكر عضدالدولة وهو بساحية أصطغر ) جمزة مفتوحة تج سادمهملة ساكنه عم طاءمهملة مفتوحة تمخا معجمة ساكنة تمراء مهملة بلدة بفارس وقلعة اصطغرمته ورة يقال انهامن النيهة سلمان علمه السلام وهي على شانية فرا مخموم شمراز (وف الظربان مع الآخرين) الظربان على وزن القطران دويبسة كالهزة منتنة الفسوتفسو بين القطب فتتفرق السائمة من نتن فسا هاوزعوا انها تفسو في النوب فلانده مبرائحة نتن فساها حيتي بلي ويقال انها تفسو في جرالضب فيهدوخ من حبث را مُحتمه فتأكله وفسا مدم م الظر بان أى تقاطع واوتفر قوا (فحملوا يتسللون لوادا) قال الفراء فقوله تعمالى يتسللون منكم لوادا أى يلودهد ابداو يستترد ابداوقال الليث التسلل والانسلال واحد وهوالخروج من مضيق أوزعام ولوادامصدر أقيم مقام الحال أى فطفقوا يخرجون ساترا بعنسهم بعضا (ويتنفر قون جَبِعا) أي هجتمعين (وأشَّنَانا) أي متنفر قبن (حتى انفض) أي تفر ق (عنه عامة عُسكره) أي أكثرهم (و بق في خاصة علمانه وحاشيته) الحُماشية صغار الابلالا كارفها إوكذلك من النَّمَاس (فاضطرُ الحَمْمَاودةواشهر )وفي بعض النَّسَخُ كُواشْير (وأسرَعْمَهُمَايعيَّالُهُ وعِماخف عليه حمله من اثقاله وأمواله) كالنقود وألجواهر والأسلحة ونعوه أ (نعو بخار الايلوي)

لملب قرنين فضيسعالاذنين وذلك انها المغمفرق الحديث بين كرمان وفارس أناه صاحب لمليعته المائقة من المستأ منه عن عسكر عضدالدولة فأحسن الهموصب الخلع علم-مثم هرب نفره م-م راحمين وراء هسم فارتاب اليسع برفقا تهموطن اناوراءاستثمانهم ملة أوغلة فأوسعهم كملا وعمهم بالعيقان فطعا وتنبلا واستأمن فنه الى عضدالدولة حملة من رجاله فعلهم وحماهم ووسلهم ومناهم فللرأى أسماله تباعد مابن الامرس تألبواعليه وتمرواله وتعز بواعنه ونسالمن حلبم مققة وأحدة ألفارحل من وحوه الديال معسكر عضا الدولة وهوينا حية اصطفروفها الظربان بينالآخرين فحدلوا مسللون لواداو شفرفون حميعا لرائستانا حتى انفض عنه عامة عكره ويقى فالمسته غلمانه وحاشيته فاضطرالى معاودة وانهر وأسرعمنها بعياله وبماخف عليه على من انقاله وأمواله عو عغارالا ياوى

معضد الدولة بادرعلى أثره الى والمهرفلكها واستصفي أموالال الياس ماغ استخلف علما كوركتربن جعتان ورجعالي فارس ولما ورداليسع ناحبة خوس من حدودة وستان خلف اثقاله وغلمانه عاوركب الممازات نحو خارا للاستنحادوطلب الامدار فلاوافاهما قرب محله ور وعي له حقه واستحضر محلس الانس تحصيصا بجزية الاكرام والأثرة فلماقدر عليه سلطان الراح لم يتمالك ان قال مستبطئا لوعرفت فعود الهمم مآل سامان عن اعاثة الراجين لهاواللاحين الهالطلبت غبرهذه الحضرة ملاداومعتصرا فحشن مس هذاالمقال منه وأمريه فنني الىخوارزمو للغأباعلىن سيعدور حاله ومقاله فبعث الىخوس عن قبض على غلمائه وامواله فنقلهم والاهااليه غنمة خالصةعن ألدى الاعتراض والاشترالة وأساب المسع لخوار زمرمدأقلفه واكده واستنفد وسعه وجلده وحمله الضحر بالألم على ان فقأ عنه الرمدة سده فسالت على خد و كان ذلك سب هلا كه وحيثه ولم بطرمن الاليا سية يحدود كرمان أحديهده وازدادباع عضد الدولة لهولأوعزة وارتفاعاوشمولا الى أنور ثميما الدولة وضياء الملة وأحرى أمورها تحاريها الوروثة في حفظ الالمراف و يسط العدل والانساف ولماملك السلطان عن الدولة وعن الملة خراسان على آلسامان وقتم محستان وحمل مى ولا شهومان تلك الديار دمار الحوارفاتحهما الدوله وضماء المله بكتبه خاطيالكرعة ودوعلي صداق قلمه

أى لايميل ولا يعرج (عـلى شيَّ دون الاغذاذ) اى الاسراع (فى السيروطيُّ بسالم الارض بحوافر الخيل فلما تصل خبره بعضد الدولة بادرعلي أثره الى واشهر) وفي يعض النسخ كواشير ( فلكها واستصفى)أى استخلص لنفه ه (أموال آل الماسيما) وهم اليسع وأبوه أبوعلى بن الياس (ثم أستخلف علمها كوركنزين حستان) بكاف ضعيفة مضمومة ثمواوسا كنة ثمراً مهملة مفتوحة ثم كاف ضعيفة مكسورة ثماءسا كنةثمزاي معجمة من الاعسلام الديلية (ورحه عالى فارس ولمباورد المسعناجية ا خوس بخماء معمة مضمومة غمواوسا كنة غمسين مهملة وهي قصبة من نواحي قهستان على طريق كرمان من جانب خسص وصاحب جيش اليا لحندة شاهان منها (من حدودة هستان خلف اثقاله وغلانه بهاوركب الجبازات) الجمازالبهير يركبه المجمز والجرضرب من السدير أشده من العنق وقد حز البعير معمر بالكسر مزا (نعو بخارا للاستنجاد)أى طلب النجدة وهي النصرة (وطلب الامداد) مصدراً مُدَّه أي أرسل المهمدداوهوالعكر (فلاوافاها قرب) بالمناء للفعول (محله) أي قرب هو فهوكنا يةعن تقر يبه (و روعى له حقه) أى ما يجب له من الاكرام (واستحضر ) بالبناء للفعول (مجلس الانس) يعنى مع بلسُ شرب المدام أم الخيا أنت والآثام (عضيصاً) له عزية (الا كرام والأثرة) يُثلاث فتحات وهي الاسم من الايثار (علما قدرعليه) أي استولى وغلب على عقله (سلطان الراح لم يتمالك ان قال في العجاج وما تمالك ان قال ذاك أي ما تما سكو من محدة وفه تقديره من ان قال أي مَن قوله أوفى ان قال (مستبطئا) انجادهم ايا ه واهتمامهم بنصرته (لوعرفت تعود الهمم ، آلسامان عن اغاثة الراحين لها واللاحين الها لطلبت غيرهده الحضرة ملاذاوم عنصرا) برنة اسم المفعول أي ملحأ (فخشن مسهدا المقال منه وأمر) بالبناء للفعول (مه فنفي الى خوار زم و بلغ أباعلى ن سيمهور حاله ومقاله فيعث الى خوس بين قبض على علما نه وأمواله فنقلهم) أى الغلمان (واياهما) أى الاموال (السِه غنيمة) متصوب على الحال من غلمانه وأمواله (خالصة عن أيدى الأعتراض والاشتراك) أىلامعترض عليه فها ولامشارك (وأصباب اليسع بحوارزم رمد) هودا معروف يعترى العين مؤلم جِدًا (اقلقه واكده) أي احرَبه من الكمد وهوالحزن (واستنفد أي استفرغ (وسعه) أي طاقته (وجلده) أى حالادته وقوته يقال ف الطب الطعام اللطيف احفظ الصحة والغايظ احفظ العلد تقول مته حلد الرحل بالضم فهو حلدو حليدين الجلادة (وحسله الضجر بالألم على ان فقاعنه الرمدة بيده فسألت الى خدة، وكأن ذلك سبب هلاكه وحينه ) أي موته (ولم يطرمن الالياسية ) أي لم يحم ولم يطف من طار يطور جمعني يطوف بطوار الشئ يقال فلان يطور بقه لان أي محوم حوالمه ومدنومته وطوارا اشئ بالضم حواليه وجعله مكسورا اطأء من طار يطير غيرصيم كاذكره الكرماني والالياسية المنسو بوت الى الياس وهوجددًا اليسع ( بعدود كرمان أحديد م) أي بعدد اليسع (وازداد باع عنسد الدولة طولا) أي اتسع نظاق مملسكته نضم مملكة ذي السع الها (وعزة وارتفاعا وعمولا) أى الحاطة (الى أن ورثه) ابنه (بها الدولة وضيأ اللة فأجرى أمورها بمبحاريم الموروثة) لهمن أبيه والضميران المجروران لحدودكرمان وقوله (في حفظ الاطراف) في عمل النصب عدلى الحالبة من مجاريها وألا لمراف الجوانب والثغور (ويسط) أى نشر (العدل والانصاف ولما ملك السلطان يمين الدولة وأمين الملة خراسان على ٦ ل سأمان وفتح سيحستان وحَصَل بين ولايته و بين ثلث الديار ) أي ديار بها الدولة وولايته (دمارالجوار) الذمارالعهدوالذمارأيضا مايلزم الرحــ ل-ممايته والجوار بالكسرمصدرجاورته مجاورة (فاتحه) جواب لما (جاءالدولةوض ياءالمة بكتبه) أى ابته أوبها (خاطبا) أى طالبا (لسكر يمةود مصلى صداق قلبه) أى قلب بها الدولة ترشيح للأستعارة بذكر

الغدور بموالانسطافه ورعالى طلب مرضاته ووصل دلك مهداما ومبارلاقت رحب صدره وعلق ه منه موقد ره فأ جامه السلطان عبن الدولة وأمينالملة الىماخطية وأوحب لامثل ماأوحبه وأتحه هما رهن الودادوأ كدالانتحاد وقضى حق المكافأة وزادوتشوقت الحال والمالك والموقعه والمالك والما الدون والرائع وتشيترك فهما الاقارب والاياعد فسفر مشايخ الدولتين في تشدك اللعمة وتوشيح أسساب القربة الىأن أتاح الله من ذلك ماءم المامي والداني فأثدته وثمل أكماضر والبادى والطارى والتانى نفعه وعائدته

\*(ذكر وقعة ناراب) \*
ونشط السلطان بمين الدولة وأمن الله في سنة أر بعما به لغزوه في دار الهذه أمن الله في سنة أر بعما به لغزوة في دار الله للموية من عنده فنهض نحوها والسهول الى أن وسط درار الهذه فاسنيا حها وأذل لقا حهاونكس اغتامها وعرض على السمون أصنامها وعرض على السمون مقصده وأوقع بعظم العلوج واعتمه خدوله

الصداقوالخطبة (المغمور بموالاته) من غروالماءاذاغطا ويستره (القصورعلى لحلب مرضاته و وصل ذلك بهدا ياوميار) جمع مبرة وهي البر (لا قت برحب مدره) يَقال هذا الامر لا يلتي مك أى لا يعلق بك و يقيال للر أة اذا لم يحظ عندر وحها ماعاقت عنيدر وجها ولا لاقت قال الاسمعي للرشيد وقدفارقه أياماوسأله عن اقامة رحاله مالاقتنى بعدال أرض فلماذهب الناس وخسلامة قال الرشيدلة أماقلت لك لا تستجل حوشي الكلام مامعني مالا قتني اعدك أرض قال مالعة قت يقلي (وعلو هدمته وقدره) الضهائر السُّلاثة تعود الى ماء الدولة (فاجأه السلطان عين الدولة وأمين الملة الى ماخطبه وأوجب له مثل ماأوجيه )من الهداما والمبار (وأغفه) أي وصله وبر ه (بارهن الوداد) أي ادامه وأسدل الرهن الادامة (وأكدالا تحاد) منهما في المقاصدوالطالب (وفضى حق المكافأة) لما أسدامهاء الدولةوأهداه (وزاد) عليهوفي ألحديث من أسدى اليكم معروفا فكافئوه (وتشوّفت الحال بينهما) التشوف مذا لعنق الى الشئي للنظر المهوفلان يتشؤف الى كذا أي يتطلع الهواسناد التشوّف الى ألحال مجازى (الى زيادة عصمة تتحدم االسوت والمراتم) بالمتا والمثناة من فوق حدم المرتم محسل رتع الماشسية يقال رتعت الماشية رتعاو رتوعاا كلت ماشاءت في سعة وخصب وفي بعض المتون والمراسم بالموحدة التحتية (وتشترك فها) أي في منافعها (الاقارب والاباعد فسفر ) من السفارة وهي السعى بالاصلاح يقال سفر بين التوم يسفر بالكسرسفرا وسفارا أى أصلح (مشايح الدولتين) أى الدولة المهنية والدولة الهائية (ف تشعيك العمة) أى القرامة (وتوشيج) بالجيم (أسبأب القرمة) الاتشاج الاختسلاط والأشتباك والوشيحة الرحم سميت مذلك لاتشآج أى اختلاط ماء الرحد لأوالمرأة فها والفرية بمعيني القرابة (الى أن أتاح الله) أي تدرالله (من ذلك ماعم القياصي والداني فأندته وتملُّ الحاضر ) أىساكن الحاضرة (والبادي) أىساكن البادية (والطارى) أى الحادث من لحراً عملى التوميطر أطروأ اذاطلع علمهم من بلدآخر (والتأني) أى المقيم من تَمَا بالمسكان اذا اقامه وقطنه وهم تناء البلدوالاسم النناءة (تفعه وها تُدنه) كارُم المصنف هنا يقتَّضي اله قد تم بن عي الدولة و بهاء الدولة قرابة المصاهرة وكالامه فيماسدأتي في ذكر جاء الدولة صريح في عدم ذلك فلعل قوله هذا الى أن اتاحالله من ذلك اى من مفدد ماته والوعديه والجمع بالحل على التعدّد دعيد و بأباه سديا ف كالامه فيما سسمأتي فلمتأمل فمه ﴿ذَكُرُ وَقَعَمْنَارِ انْ

قال مدر الافاضل هي بلفظة نارالتي هي واحدة النيران و بعدها أنف ثم ياء مثناة تحمّا نيسة ثم نون من دياراله ند (ونشط السلطان عين الدولة وأمين الملة) أى انشر حسدره (في سنة اربح الله لغروة في دياراله نديكا تم افرح الحالة والمعنى الموسكة والمعنى الموسكة والمعنى الموسكة المروب في العدما سكنت و يعود الى اثارة المعارك التي من سلفت (تقرّ بالى الله تعالى واحد الما الملثوبة من عنده) المثوبة والثواب جراء الطاعة (في ضي خورها بحث) أى يحرض و يسوق (الحيول و معترق) أى يسلك (الحرون) جمع حزن وهو فسد السهل (والسهول) جمع سهل وهو المستوى من الارض (الى أن توسط ديار الهند فاستباحه اوأذل الماسيوف اغتامها) الاعتمام بالغين المجسمة والتمام المثناة من فوق الاخسلالم من الاو باش واحدها على الماشة المناقى وعدم الله بن المجسمة والتمام المناقمينة والمناقلة التماقي وعدم المجلة واحدها على الماس على هينتك أى على رسلك (تحوم قصده وأوقع بعظم العاوج) جمع على وهوالوا حدمن في الماس على هينتك أى على رسلك (تحوم قصده وأوقع بعظم العلوج) جمع على وهوالوا حدمن في المارا المجم (وقعة) أى معركة (أفاء الله ما عليه أهواله) أى أموال عظم العاوج (واغمه خيوله كفارا المجم (وقعة) أى معركة (أفاء الله ما عليه أهواله) أى أموال عظم العاوج (واغمه خيوله كفارا المجم (وقعة) أى معركة (أفاء الله ما عليه أهواله) أى أموال عظم العاوج (واغمه خيوله والمهارا المجم (وقعة) أي معركة (أفاء الله ما عليه أهواله) أى أموال عظم العاوج (واغمه خيوله والمهار المجم (وقعة) أى معركة (أفاء الله ما عليه أهواله) أى أموال عظم العاوج (واغمه خيوله الماسكة والمناقدة والمناقدة والموسكة وقاله الموسكة والمناقدة والمناقدة والمعالم الموسكة والمناقدة والمن

وأفياله وحكمفهم سيدوف أوليائه يحدونهم بالبين كل-بهب وفدفدو يعزرونهم عندكل مهبط ومصعد ورده مم الى غرنة فما حواه من ملك الغنائم الموفورة سالما عاما وافرا لحا فراول رأى ملك الهند ماصيه الله عليه وعلى أهل بملكمة من سوط العداب يوقائع السلطان عبن الدولة وأمين الله فهم ونسكاء أنه فىقامىم ودانهم وأيفن العلاقدل له شقدل وطأته وحشونة حاسمه أرسل البهأعمان أفارمه وقرابته ضارعا فيحسدنة يقف فها عندأمره ويتسمح بماله ووفره وبنحردأ وقات دعائه أباه لنصره على أن بقودا لمد بادى الأمر خدين فيلابعسة المادها باضعافها ثقل الحاموخفة افدامو يحمل معها مالاعظيم الخطركثير القدريما يضاهمه من مبارتاك الديار ومناع بهال المفاعوعلى أن شاوب كلعام من افناء عسكره في خدر مذبا به بألفى رحسل بادئين وعائدين الى الماوة معلومة ولمتزمها كرسنة مالاء شين ملي شاسة يقارس وينوم في كمالة اللك مقامه فأوجب السلطان اجابشته الى ملتمسه لعزالا سلام بدل لهاعته واعطائه الجرية عنيده

مهب وفدُّفد) السهبُّ الفلاة المستو مة البعيدة والفدفد المفارة (و يَجْزُرُومُم) أَى بِقُطْعُومُ سَمَّمن حررالياقة ذيحها (عندكلمهبط) موضع هبولج كالاودية (ومصعد) موضع صعود كالجبال والصَّه ران المُستتراكُ في أغمه وحكم فهم راجعان للفظ الجلالة وكذا الصَّمير المستتر في قوله (وردَّه بهم الى غزية) وضمر م-مرجع الى أوليا له والباعجع عنى مع كفوله تعالى اهبط سلام (فما) أي مع (ماحو اهس تلك الغنائم الموفورة سالما عانما وافراط افرا) أى فاثرًا بمطلوبه وفي يعضُ النسخ ظاهراً أى غالباع لى عدوه (ولا رأى ملا الهند ماصبه الله علبه وعلى أهل علم من سوط العداد) اقتباس من قوله تعالى فصب علمهمر بكسوط عذاب أي مأخلط لههم من أنواع العد ابوأسلا الخلط واغماسى الجلد المضفور آلذى يضرب به سولما اسكونه مخلوط الطاقات بعضه أسعض وقدل شبه بالسوط ماأحل مدم في الدنسا اشعارا بأنه بالقماس الي ما أعدّلهم في الآخرة من العداب كالسوط اذ اقىس الى السديف كذا في تفسيرالقاضي (يوقادًم السلطان عن الدولة وأمن الملة فيهسم ونسكاما تدفي قاصهم) أي بعددهم (ودانهم) أي قرسهم (والقن اله لاقبل له شقل وطأته) أي لاطآفة له منتزعين قولة تعمالى فلنأتيهم بجنودلا قبل لهمهما ولايقال افلان قبل بكدابل لايستعمل الافي النفي (وخشونة جانب، كَالية عن المنعة وقوة الشوكة (أرسل البيه أعيان أقاربه وقرابينه ) جمع قربان بالضم واحد قرادين أالمك وهم حلساؤه وخاصته وضادته البعدان بقال فسلان من قريان ألامتر وفلان من بعسدانه والقربان أيضا ماتقر بتبه الى الله تعالى ومنه قر بافر بانا (ضارعا) أي سائلا عسكنة وذل (في هدنة) أى سلم (يقف فهاعندأ مره)أى يقف ملك الهندفي تلك الهدنة على ما يأمره به السلطان (ويتسمير) أى يسمهُ و يستنوله (عماله ووفره) الوفر يوزن النصر المال الكثير (و يتحرَّد أوقاتُ دعاتُه الماه) القنال عدو أوكفاية مهم (انصره) من اضافة المصدر الى مفعوله والضَّمر المحرور عائد الى السلطَّانُ (على انيمود) أي يبعث (اليه بادى الامر) أى أوله (خمسين فيلا يعد آسادها بأضعافها) أى كل واحدمها يعد بأضفاف ويداوى عدةمن الفيول فى القُوة والضخامة (ثقل أجسام وخفة اقدام) كلمهما غمزعن اضعانها وخفة اقدامها كابةعن سرعة مشها واغا وصفها بمااثلا يتوهم انهامن أتقال أحسامها لاتسة طيع الشي أوانها بطيشة حددًا (و يحدمل معها مالاعظيم الخطر) أي القدر (كشيرالقدر) أى المقدار والكمية (بمايضاهُيه) أى يشابه (من مبار تلك ألدمار ومتاع تلكُ البقاع) جمع بقد عقوهي الناحيدة من ألارض (وعدلي أن يناوب) مفاعلة من النوية (ككاعامين أفناء عَسكره) أي أخسلا له وحكي ثعلب عن ابن الاعرابي مِ أَعْنَاءُ من النَّـاس وُ أَفْنا ۚ أَى أَخَلاَ لَمَ الواحد عنو وَفنو وقال أبو حاتم قالت أم الهيثم يقال هوُّلاءً من افنا الناس ولا بقال في الواحدر حل من افذاء الناس (في خدمة اله بأاني رجل بادئير وعاددن) يعني اله يرسل من عسكره في كلسنة بألني رجل بقدا و يون في خدمة السلطان كلااجاء ألفان رجيع آلى عظيم الهندمن كان قبلهم فىخدمة السلطانوهلم حرًّا (الحاتاوة) أىمعاناوة أومضاها ذلكُ الحرافي هي الخراج (معلومة يلتزمها كلسنةسنة) أى طربقة حسنة (يقسلها من يرثمكانه) أى مكان عظيم الهند أو بقوم فى كفالة الملك مقامه فأوجب السلطان) أى حترع لى نفسه (اجارته الى ملتمسه لعز الاســــلام بدل طاعته واعطائه الجزية عنيده) الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة والحدم الجزى وقوله عن يده اشارة الى قوله تعيالى عن يد وهم صاغرون أى عن ذلة واستسلام وقيل نقد الانسيئة وقيل عن يدالمؤدّى لانّ يدااسلم في حال الأخذهي العلياو يدالذي هي السقلي وذلك أبلغ في الاستخفاف ويضرب في لعازمه

و بعث المسه من طالب بنعد به المال و و دالا في المال و و دالا في المال و و دامث بمن و و دامث بمن خمن تحويدهم الى بابه من خواص رجاله على حملة المالدة و الحالمة و المالة على حملة المالدة و المالة الهدية و درت الله الانا و و و تسا يعت الموافل بهند بارخواسان و دلاد الموافل بهند بارخواسان و دلاد الموافل بهند بارخواسان و دوار الموافل بهند بارخواسان

\*(ذكفروة غور)\* ا من السلطان عين الدولة وأمين الله فيكرف حيال الغور وغرد أهلها وتمنعهم على عطلهم عن حلية الدين وسمة الاسالام وحدواهم في القلة من عين حو زته والمركزهن دائرة علكنه وتأذى المارة والسأ بلة بعيث ارصادهم وعنت قطعهم وافساد همم لاستطالت عدانه وبالله الشواهق وبحال مالكهم المتضايق فأنف للدولة الماهرة من أن علم الماعلى المان المالية وشدة رتاجها فصرم العزم علىدو مع دارهم وبدليل وقامم وانتزاع نعرة الاستطالة سن ر وسهم واستلال وحرة العصيان من صدورهم وأحلب علم مخدله ورسه

ويقالله أدّالمال باعد قالله كاذكر في كتب الفقه (و بعث اليه من طالبه بتصيح المال وقود الافيال) أى الاتيان بها (فتقد ماوعد وقدم الوفاء بما شرط و بعث بمن ضمن تجهيزهم الى بابه) أى باب السلطان (من خواص رجاله) أى رجال ملك الهندوهم الااندا رجل المتقدّم ذكرهم (على جملة الخدمة واقامة رسم الطاعة فأنع قدت تلك الهدنة و درت ) أى كثرت (تلك الاتاوة و تشابعت القوافل) بالمتاجر (بين ديار خراسان و بلاد الهند في ضمان الامان ) الحاصل بالهدنة (وجوار الحيطة) أى الحياطة والحفظ (والاحسان)

## \*(ذ كرغزوةغور)\*

وتسمى الجبال وهي ما بين جروم بست وتواحى الخروح دودم والرودوم فنافات هراة في تكسير تمانين فرسخاشعاب مشعبة وتلاع مخصبة وأودية مريعة وهضاب منبعة وانفق لاسلطان عين الدولة وأمين الملة فكرقى جبال الغور وتتردأهلها وتمنعهم هلى عطلهم) أى خلوهم ومنه الجيد العاطل لخلوه عن اللي (عن حلية الدين وسمة) أي علامة (الاسلام) اعاة الذلائلاغ مكانوا في ذلك الزمان غـ برمسلم يُنهل كولوا ينسكون بشعارُ الهما لحلة أمن المجوسُ مسعسوا تدعل البياطنية في تجاويف عَمَائِدُهُمُ ﴿ وَحَصُولُهُمُ فِي الْمُلَّةُ مِنَ عَيْنِ حَوْزَتُهُ ﴾ يَعْنَى الْهُمْ كَانُو أَفَّى وسط عمله كَمَّا السلط أَن كَسَكَانُ المَّهُمَّةُ من عين الانسان وحوزة الملك سفته وحصواهم معطوف على عطلهم أي مع عطلهم عن حلمة الدين وحصولهم في وسط بلاده (والمركز من دائرة عملكته) المركز موضع وضع الفرجار (وتأذى المبارة والساملة) السابلة أبنا السُميل المختلفة في الطرقات في حوائح هــم والجمّع السوابلُ (يعيث) أي فساد (ارسادهم) الأذى للبارة مصدرأر صدهو يجوزأن يكون مقتوح الهمزة جميعر سدوهومن إ يرصدالسارة منهمه لأخذ أموالهم وسلمهم (وعنتُ) أيمشقة (قطعهم) الطريق على أيساء السبيل (وافسادهم لاستطالتهم) على الناس (بمناعة جمالهم الشواهن) جمع شاهق وهو العالى المرتفع فُهُولِهُ لاستطالتهم تعليل لتأذى المارة و عنَّاعة يتعلق باستطالتهم (ومجال مسالكهم المتضايق) المجال بفتح الميم مكان الجولان والمسألك جمع مسلك وهوالطريق والمتضأيق نعت للحال لأللسالك ووسف المجال بالمنضايق مجاز عقدلي كنهاره صائم والمتضايق الشخص في المجال (فأنف) أي استنكف السلطان (للدولة القاهرة) علم لقوله أنف (من أن يخلمها) أي تركها (على غلق اقفالها) أي يرجم الى جبال الغور (وشدّة مرتاجها) الرتاج ككتاب البأب المغلق وعليه باب صَغيرُ كما في القاموسُ (فصرما لعزم) أى قطعه وخرمه و في بعض السخ صمه أى حقق وأمضى (عسلي تدو بخديارهـم). التدوينخا لغلبة والاستبلاء يقال داخ البلاديدوخها ودؤخها بالتشديدأى قهرها واستولى هلي أهلها (وتذليل وقابهم) أى تذليلهم من الحلاق الجزء على الكل وأضاف التذليل الى الرقاب لانه جما يظهر لان الذليل يخضع برقسه و يحنها (وانتزاع نعرة الاستطالة من رؤسهم) النعرة على مثال همزة ذباب ضغم أزرق العين أخضرله ابرة في لهرف ذنيه يلسم ذوات الحوافر خاصة وربمبا دخل في أنف الجمار فسيركب رأسه ولايرده شئ تقول مشه نعرالجمار بالكسر ينعرنعرافهونعروأ تان نعرة كذافي العصاح وهي هنا مستعارة للسكير والفرور والعنوالتي في رؤسهم (واستلال وحرة العصيان) الوحرة بالسكون في الصدومثل الغلوبي الحديث سدقة السريّد هب يوحرا لصّدروقد وحرسدره على أي وغر وفي سدره على وحرمشسل وغر وهوبالتسكين اسم وبالنحر يكثمصسدر والوحرة بالنصر يك دويب ةحراء تلتزق بالارض وقوله (من صدورهم) يؤيدالمعنى الأوَّل (وأُجلب علهم يخيله ورَجه) جلب عسلى فرسه

معقولا على سنعالله وأضله وقدّم امامه والى هراء التوتشا ش الحاجبو والىلموس أرسلان الحاذب فسارامقتعين فيمضان تلارًا إلى الىأناً فضي برسما الدؤب الى منسيق قدغص بكاة الغورية بمن لفظتهــم القرى القاصية والحال التنائية فتناوشوا الحرب ساوشا بطلت فيه العوامل الاالسوارم في الجياجم والخناجر في الحناجر وتصابر الفريقان على حرالكرية حيسالت أفوس ولمآرث عن الهام رؤس وبلغ السلطان خبرالفريقين فطقهم فىخواص رحاله وحعل يطهم الىماوراءهم شيئا فشيئا وعلك علهم ملاجهم شعبا فشعباالي أنفر قهم فيعطفات الجبال الشوامخ وألحقهم بقال الراسيات البواذح واستفسم المحال الي عظيم الكفرة المعروف بأن سورى فغراه فيعقرداره وأحاطيهمن جانب حماره وشدعليه الحرب وبرا الرجسل في قرابة عشرة آلاف رجل رجال كأنم اخلقت فلوم-م من حد بدوا كادهم من حلاممد يستأنسون بأهوال الوقائع استئناس الظماءيماء الثرائع فسافوا عمصير الملطان مرعدين بالبطش والبأس مبرقين يصوارم الأسماف وجعلوا يهرون فوجوهم مربرالكلاب

يعلب جلبالوزن بطلب لملبا مساحه من خلفه واستعده للسبق وكذا أجلب عليه ومعى اجلب عليه يخيله أى صاح علهم من الحلية وهي الصياح وقوله بخيله أى فرسانه ورجله أى رحالته اسم جمع للراجل كالركب والصب (معوّلا) بكسرالوا وأي معتمداعليا (صنعالله وفضله وقدم امامه والي هراة التونشاش الحاجب ووالى كموس أرسلان الجاذب فسارامة عممين في مضايق تلك المسالك) يقال قم فى الامرأى رجى نفسه فيه من غير روية وتقعيم النفس في الشيَّ ادخالها فيه من غسير روية (الى أنَّ أفضى بهم) أى أوصلهم (الدوُّب) مصدرد أبيد أبمفتو حالدين فهما في الشيَّ اذاحدٌ وتُعب فيه (الىمضيق قدغص) أى امتلا (بكاة الغورية) أى شجعانهم (بمن لفظتهم) أى لهرحتهم ورمت بُهِم (القَرَى) جمع قرية (القاصَّبة) أى البعيدة (والمحال المتنائية) أى المتباعدة (فتناوشوا الحُرْبُ) أَيْ تَمَا وَلَوْهَا وَتَعَاطُوهَا ﴿ تَمَا وَشَا بِطَاتُ فَيِهِ الْعُوامِلُ أَيْ الرَّمَاحِ (الاالصوارم) أَي السيوف (في الجماجم) جمع جمع م وهي الرأس (والخناجر) بالخماء المجمد م م حنجر وهو السَّكِينِ السُّكِينِ (في الْحِناحِرَ) بالحاء المهملة جميع الحَجْرة وهي قصبة الحلق واستثناء السموف والخناحرمن العوامل منقطع أنأر بدبالعوامل الرماح وانأريد سامعه فيالصفة وهوكل مايعل في الحرب فهومتصل لان السيوف والخناجر بهدا المعنى من العوامل والمعنى اله لفسيق الجال واختلال الفريقين بعضهم مبيعض لم يبق للرماح مساغ فتركوهما وعدلوا الى المضاربة بالسميوف والمكافحة بالخناجر (وتصابرالفريقان على حرّالكريمة) أى شدّتها واضطرامها (حتى سالت) منكلا الفريقين (نفوس) أى دماه (وطارتءن الهامر وُس) التشكيرفهـــما للسَكْثير بقرينــة | المتام (و الغالسلطَانخسيرالفريقين فلحقه مف خواص رجاله) وفي بعض النسخ خواص علمانه (وجعل بلحبتُم) أي يلحيَّ الغورية أي يضطر هم (الى ماوراءهم شيئًا فشيئًا و بملك علمهم ملاجمٌ ـم) حُـع ملحةًا وَهُوَالمَّامُنُ وَالمَّاوِي (شَعْبَافَشْعْبَا) هُوَوْمَافَبْلَهُ نُصَبِّعَـلَى الحَالَ بِتَأْوِ يَلَاللَّوْلَ يَتَّمُونِهَا لانه حال من الفاعل والساني عِنْرْسالانه حال من المفعول الذي هوملاجم مر محوز أن يكون شعبا فشعبا منصوب عدلى البدل من ملاحثهم (الى أن فرقه مق عطفات الجبال الشوامخ) أي حوانها وعطمًا كلُّتي جانبًا موالشوامخ جميع شبائح وهوالمرتفع (وألحقهم،قلل الراسسيات) أي الحبأل الراسيات أى الثابتيات (البوآذخ) بالذال والخياء المجمِّمة بن بمعنى الشوامخ (واستَفْسَم الجيال) أى أوسعه بتفريقهم وتشنَّت مملهم (الى عظم الكفرة) يعنى الغورية (المعروف بأن سورى) استنمهملة مضمومة بعدهاواوساكنة ثمراء مهملة مفتوحة ثمياء سباكنةوهذا الاسم ممايكثر فى اللغة الغورية كذا في الهني وقال الكرماني ابن سوري اسم ملكهم وقد بني هذا العلم في اسم ملوكهم الىالآناتتهميُّ والظاهرُّان مراده انْسوريُ اسم ملكههم لا انْسوري (فغزاه في عقرد أره) أي وسطها (وأحاط بهمنجانب حساره) وهي قصبة تدعى أهنكران هي في الاصلاحية آهنكر وهوالحداد (وشدٌ) السلطان (عليه الحرب و برزالرجــل) أي ابن سوري من حصاره (في قراية عشرة آلاف رحل) فرامة الشي بالضم ما يقرب منه (رجال) بدل من عشرة آلاف رجل (كأنما خلقت فلوجم من حديدوا كادهم من حلاميد) جمع جلود وهوا لحرالمستدير (يستأنسون بأهوال) أى مخاوف (الوقائع) أى الحروب (استثناس الظمام) جمع الظمآن (بماء الشرائع) جمع شريعة وهي مُوردا لنَّاس للاستقاء (فَسَافُوا) مَفَاعِلة من سَفْهِمُ رَبِّهِـم سَفَاسُفًا (عسكرا لسُلطان مرَّ هُدِنَ أَيْ مَهُدُّدِينَ وَيَحْوَفِينَ (بِالبَّطْشُ) أَيْ الانتقام (والبِأْسُ) أَي الشَّرَّةُ (مبرة بن بصوارم الأسياف) يعنى أنْ برقهم لمعان أسبها فهم ويقبال فلان أرَعدوا برق أى تهدّد والمعسى ان تهديدهم

أعياهاالفرار وأحرحتها الاحجار فأمر السلطان عداركة الشدت هامهم على ماأوجيه حكم الاحتياط اذكانوامستندس الىمماقل وشقة معتصرين يخنادق عميقة حتى اذا انتصف النهار على وقاحتهم فى مغامسة الحرب ومصابرة الطعن والضرب أشار بتوليتهم الظهورعلى وحه الاستدراج والاغتمال فاغتروا مخدعه الانقلاب وانقضواعن مواقفهم الى الفضاء لاغتنام فسرصية الاغزام فكرت علهدم الخدول يضربات خنيت بدوا تهما عن أخواتها فإترتفع منهاواحدة الاعن دماغ مشور ونساط مدور وصرعفى تلاث المعركة الواحدة وجالكهشسمالمحنظرأوأعماز غط منفعرومال الأسرعظيهم للعروف بان سوري بأقر سه وذوبه وسائر حواشه وأفاءالله على السلطان مااشترعلم تحصاره من ذخائر الاموال والاسلحة التي اقتناها كابرعن كابر وتوارثها كافرءن كافروأمر الطانباقامة شعائر الاسلام فما افتقه من تلك القلاع والرباع فأفععت لذكره منابرها واشـ ترك في عزدعوته باد مهـا وحاضرها ورحم بعدد ذلك عن وجهه على جناح اليسر والنجاح والظفرالمتاح وحدمد رأىان سوری حصوله فی ذل اساره واستباحة السلطان ودائع حصاره تبرمحانه

بالفعل لا بالقول والفعل أدل على الشعباعة من القول (وجعلوا يهرّون في وجوههم مرير الكلاب أعياها الفرار وأحرجها الاحجار) من الحرج وهوالضبق أى طفقوا يصيحون كصياح الكالب ومن عادتهم فالحروب كثرة المراح والجلبات ويقال كثرة التكبير والهليل من الفشل ولذ لاتقال الماخرزي، وليس كثرة تسكيري من الفشل «قاله السكرماني (فأمر السلطان عداركة) أي متابعة (الشد) في الجلات (عليهم على ما أوجبه حسكم الاحتياط) أى النحفظ (اذ كانوا) تعليل لمداركة الشد (مستندين الى مُعاقَلُ) جمع معدةل وهو المحة (وثيقة) أى حصينة يثق بهذا من يتحصدن بها (معتصرُين) أَى ملتحِيْنِ (نَحْنَادُق) جمع خنارقُ وهُوماً يحفَّر حول السَّورِ (عميقة) يعيدة القعر (حتى إذا النَّصف الهارعلى وقاحتهم) أي صلابة وجوههم (في مغامسة الحرب) بالغين المجمة من الانغهماس في الماءوهي أن يرمى الرجه ل نقسه في لجسة الحرب (ومصابرة الطعن والضرب أشهار بتوليتهم اللهورعلى وجه الاستدراج) بالحيلة (والاغتيال) أي أُخد هم غيلة يعني أمرهم السلطان بالاعجام من الحرب ليظن الاعداء الهزامهم فيتبعونهم مغرورين مستدرحين حستي ادافارقوا دلاحهممن مضابق الشعاب ومصاعب الهضاب يكرون علهم غيلة ومصعيدة (فاغتروا عندعة الانفلاب) عنهــم (وانقضوا عن مواقفهـم) أى تفرّ قواعتّها (الى فستحة الفضاءُلاغننا مفرســة الاغرام فكرت أى رجعت (علهم الخيول) أى الفرسان (يضر بات عنية بذواتها عن أخواتها) يعني ان ثلاث الضربة لا يحتاج في التتل الى اخرى لا نها مذففة من هقة للروح محهزة على المحروح وعني وأخواتها أمثالها (فلم ترتفع منها) أي من تلك الضربات (واحدة الاعن دماغ) أي رأس (مثور) أماائساءالمثلثة من نثرالشيَّافر"قه أي منتمور عن جسده و يحوز أن يراد بالدماغ حصَّته و يكون المعيني " أمنثورهن هبامته (ونساط مشور) الساط عرق غليظ قدعلق به القلب واذاقطع مات ساحبه والمتور بالباء الموحدة والتساء المثناة اسم مفعول من البتروه والقطع (وصرع في تلك المعركة الواحدة رجال كهشيم المحتظر) الهشيم الكلا اليانس والمحتظر بالكسر الذي يتحذ الحظيرة ويعمله اوهي مايعل للابلءن شجرليقها البردوال يجوبالفتم يحستمل المصدر والمفعول والرمان والمكان يعني أنهم مساروا بالأسنة والسموق وسنابك الحيل مثل الكلا اليمايس الذي يكون في الحظيرة وهوا قتباس من قوله تعالى كهشسيم المحتظر (أواعجاز نخل منفده مر)أى منفطع من أرومته من قوالهم تعرت الشحرة فانقعرت أى قلعها من أصلها وهوأ بضااقتها س (وملك الآسر عظيمهم المعروف باين سورى بأقرسه وذويه) أى.مهم (ويسائر-واشيه) أىاتباعه تشبيها الهم بحاشية الشيَّأى طرفه (وأماء الله على السلطان مااشتمل على مصاره )أى حصاران سورى أى معدا باه وحداد افيئا لكونان سورى كافرا (من ذخائرالاموال والاسلحة التي اقتناها) أي احتارهـ اللقية (كابر عن كابر) أي كبير عن كبسير فاعل اقتناهما (وتوارثهما) من اسسلافه (كافره نكافروأمر السلطان باقامة شعائر الاسلام فيما افتقَّه من ثلاثًا لقلاع والرَّ باع) حميع ربُّع بفتح فسكون وهو المنزل (فأ فحمت بذكره) إ أى بالدعاءله بعد الخطبة (مثارهــا) أى الخطباءنوق منابرها فهومن المجــازالمرسُل بعلاقة الحالية والمحلية (واشترك في عزد عوته باديها) أي ساكن بادينها (وحاضرهما) أي ساكن حاضرتها (ورجم بعدد دلات عن وجهه) أي عن وجهة مرقصده (عملي جداح اليسر والنجاح والظفر) أي الفوز (المتاح) أى القدرلة من اطفه تعالى (وحسين رأى ابن سورى حصوله في ذل اساره) أي أاسار السلطان من اضافة المصدر الى فاعله و يجوز أن يعود القم سرلابن سورى و يكون من اضافة المصدر المعولة (واستباحة السلط أن ودائع حصاره) أي ماكان فيه من الدخائر (تبرّم بحياته) أي

ضعرمها ومل (رامتراح) أى طلب الراحة (الى بردوفاته) أى موته وأضاف الها البرد لانه طبيع الموت اذهو باردياس أولانها لماسارت مطاوية له ومحبوية اليسه أضاف الها البرد؛ وهسم يعبرون عن سفات الاشدياء المقبولة عندهم بالبرد (فامتص سما كان أودعه فصرخاته فحاد الوقت بنفسه) أى مات سريعا وفلان يحود بنفسه أى يعالج سكرات الموت (خسر الدنيا والآخرة) جلة حالية يتقدير فدو يجوز أن يكون خسر صيغة مبالغة كذر وهوم نصوب على الحال أيضا على هذا التقدير (ذلك هوا نظسران المبين) اقتباس من كلام رب الناس

\* (ذكر التيط الواقع سيسابور في سنة احدى وأر بها ته وقع التيط سنسابور خصوصا) وفي معض النسخ منسابور في هذه ألسنة خصوصا (وفي سائر) أي باقي (الادخراسان عموما) خصوصا وعموما حالان من القعط أى حال كونه خاصا لنيسانور وعاما أسائر بلاد خراسان ومعنى كونه بنيسانور خصوصاانه كان فها أشدَّ من غيرها (فهلك سيدا يورو بأطرافها دون غيرها مائه ألف أويزيدون) أوهناللشكلان دلك يحسب الحرر والتحمن وجارأن تسكون بمعنى مل (وكرد فن منهم) كمهي الحبرية ويمزها محذوف أى وكم شخص والضدير في منهم يرجد عالى مائة ألف (بأطمار هدم) جمع طمروه و التوب الخلق (لضيق الاكفان بهم) أي عنهم قال تعلى سأل سائل بعذ ابواقع أي عنه ويقال ضاف عنه الشي ادام يسعه (وعرع سلة الاموات عنهم) يعنى الدفعم بأطمارهم لهسيبال أحدهما ضيق الاكفان، عنهم والشاني عجز غسلة الاموات فيافون في أطمارهم له كلتا العلتين أولاحداهما (وكان الناس بين غلام وشأب وكهل) هو المتوسط في السنّ (وشيع) من جاوز الاربعين أواستبانت فيه السن (وفتاة) هي الشامة (وعجوز) هي المسنة من ألف الآيند اعون) أي يُفَنادون (الخبرا الحبر) بتداءون حمركان والحبزمنصوب مفعل محذوف أي نطلب الخبزأور بدانا بزوالخبزالثاني تأكيد لفظي للاؤل والفعل المحذوف مع هاعله في محل أصب على أنه مفعول ليتداعون لا نه بعصني يقولون (ويذوبون على انفسهم حتى تغوراً عينهم) الذونون من الذو مان لا تقادنار الحواع وافنائها الرطوية الغريزية ترابد ان الجميم احتاحوا الى الطعام وهومعوز فيسألونه فلايحدونه فمذو يون لامتقادهم أياه حستي تغور أعينهه مكأعب الموتى (وتجب) أى تسقط (الموت جنوبهه م) قال تُعالى فاذا وجبت جنوبها أى سقطت وسكنت (ورغوانسات الارض حيتى استحكم البأس) للناس (عن الزروع) يعنى انه حصل اليأس عن ادراك الزروع والانتفاع بحبو بهالأنهم أكأوها ورعوها كالانعام (وانقطعت الاطماع عن الربوع) جمع يع وهي الزيادة في الناميات والارتفاعات (وضاق بهم الأمر فعلوا يتتبعون رمام العظام) الرمام حسررمهم وهوالعظم البالي أوحسع رمة بمعناه (على رؤس السكناسات) جمع كاسة وهي التمامة (تعلاجه) أى تشاغلاوت لميامن علآت المرأة العدى أى شاغلته وسلته بشيَّ عن الرضاع (ومهما ذبح قد ابذبحة اجتمع علها الفوج بعد الفوج يتقاسمون نجيعها) النعيد من المدم ما كان يضرب الى السواد وقال الاصمى هودم الجوف خاصة (بالكيران) جمع كوزوهواناً معروف (والخرف)هي الجرار وكل ماعمل من طين (نسكنا لحرة الجوع) ألحرة بالسكسر في الاصل حرارة العطُش وعنى م اهنامطلق الحرارة (واجتزامه) بالنجيم (عن القوت فلم ينل) بفتح الساء من ال بنال (منه) أى من التجييع (أحدً) فاعل لم ينل (الآسقط لجنبه وجادعُن كثب اللهاء المُثلثة المفتوحية أي عن قريب (بنفسه) أي مات (وعهدي بهدم بتتبعون سقاطات حب الشعير) بَكَسرالسين هي مايسقط منه (عن الارواث) جميع روث وهو رجيس الدواب (وهيمات) أي بعد مايتطلبون (انالشعيرلاعيا) أي أيجز (الانام) حصوله (نسكيف الهائم والانصام)حتى يوجد

واستراحالي بردوفاته فأمتص سماكان أودعه فص خاتمـــه فحادلاوف منف مخمسر الدنما والآخرة ذلك هوالحسران المن \*(ذكر القيط الوائع سياور فيسنة احدى وأرتمائة)\* ووقع القعط سساور خصوصا وفي سائر الادخراسان عوما فهلك سيسابور وبالهرافها دون غسرهاماته ألسأور بدونوكم دفن مهدم بأطماره-م اغسيق الاكفان بهوعزغدلة الاموات عنهم وكان الناس سي غلام وشاب وكهل وشبخ رفتاة وعجوز يتداعون الخيرالخيز ويدويون على انفسهم حتى تغور عبونهم وتحب الوت حذوبهم ورعوانهات الارض حتى استمكم اليأس عن الزروع وانقطعت ألا لمماع عن الربوع ونساق، ٢- مالامر فعلوا ستبعون رمام العظام على رؤس الكئاسات أوللام أومهما ذبح تصابذبعة اجتمع علما الفوج بعدالفوج بتقاحمون نحيعها بالكيزان والخزف تسكنا لحرة الحوع واحتزامه عن القوت فلم سلمنه أحد الاسقط لحنبه و جادعن كنب سفسه وعهدى بهم يتتبعون سقاطات حي الشعير عن الاروات وهمأت انالشعير لأعيا الانامفكيف ا الهائم والانعيام

فأروا ثها (ثمترافى الامر) أى تصاعد في الاشتدادوة فاقم الخطب (الى أن اكات الأمولدها والاخ أخاه والرو جزوحته وظل معضهم يحتلس أى يسرق و يختطف (معضا من شوارع الطرق) إلى أوساطها (الى الخرابات فيظج منه ماشأه من الباجات) جميع بأجة كالسكباجية (وحرمت الاسمان) حيعاً لسم للبقروالغنم (على الناس لكثرة ماصهر) أي أذيب (علمها من لحومًا ابشر) أى الناس (فيدر في الاسواق وقبض على أفوا م دلاعد دكانوا بغمَّالون الداملة) أي أبداء السميل آى ويقتلونهم غيلة (فيصهرونهم) أى بذيبونه موالمرادانهم بذيبون مايذوب منهسم كالشحم والسمن (على هذه الجُملة) أي جلة السمن الذي يباع في الأسواق و يجوز أن يراد بالجملة الجميل وهوالشحم الذاب (ووحد في دورهم ما يغمر ) أي يتحاوز (العدد من رؤس الناس قد أكات لحومهم وسهرت) أَى أَذَبِهُ تَ (شَيَومَهُمُ وأَمَا السَكَلَابُ والسَمَا مَهُ ) جُمِعَ سَتُورُ وهُوا الهُرِّ ﴿ فَلِي بَقَ مَهَا الا العدد اليسسير وهاب) من الهيه أى خشى وخاف (أوساط الناس وأرباب الحرف أن يحد ترقوا) أى يحوز وامن اخترق الارضجام ارقطعها (وقت العشاء محلة نائية) أى بعيدة (عن واسطة البلد) أى وسطها (الافىءديد) أىعددمن الناأس (وسلاح حديد) بألاضاً فقوأشأر بذلك الى أن السلاح لولم يكن حدديدالما كانمانعاعن الاغتيالُ من المتلصصة لأكل التياس (وذكران فقها وجها) وفي بعض النسخ وذكرلي (من أصحاب الحديث دخل على الامام أبي الطيب مهل بن مع مدين سلم أن الصعاوك فسأله عن تطاول عهددمه) أى عهدا له قيده بالامام يعنى سأله عن طول مدَّة انقطاعه عنه ماسبيه (فقال) الفقيه (لبأخذالامامعني أحدوثة)هي ما يتحدّث به (عجـةردّالله بها) أي فيها (على روحى) وأعما كانت البياء هذا للظرفية لانورة روحه مليكن أسبب تلك الحكاية كاتقول فرج اللههمي بدعاء فلان برالحكاية مشتملة على الاخبار ردروحه (فضلام نه جسميا) أى عظميا (وسنعاكر بميا وذلك انى جعلت) أى طفقت (أمرببعض العشسيات وَحيد ا في شارع أشار البيه) وعينه (فسلم برعنى الاوترصار في عنتي) أي لم أشعر الابه تقول ماراعني الامجيئك أي لم أشعر الابه (وحددت به حدادة ضيقت على مختنتي أى موضع اختنا في وهو العنق (دبينا) هي فعلي من البين أشبعت النصة فسارتأ لفاوقد يزادفها مافيقال فبينما ومعناهما واحدقال فبينا غن نرقبه اتانا يريدبين أوقات رقبتنا اياه (أنااهيم بمواتاه) أي موافقة ومطاوعة (الجاذب)لى بالوتر (ومداناته) أي مقاربته وفي بعض النسيج ومداراته (عُـلىضيْقالَتخْدَق) وهواشـتدَادالوترغـ لمي عنقه (اذوثبت الى من بعض تلك الأو بات) وفي بعض النسخ على" والا و بات جمع أوب وهو الوحسه يقبال جاءًا نساس من كل أوب أي من كل وجه (امرأ مَفْضر بت انثى) الانتيان الجمينان مهيابذلك لانهمازوجان و يطلق الانثيان عسلى الاذنين أيضًا (بركبتها) وفي بعض النسخ بركبتها (ضربة سقطت مهامغشيا على فلم أشعر بعدها) أى بعدد الضربة (بشيمن مصارف أموري) جمع مصرف مصدد رسمي من الصرف وهو التغيير أى لم أشعر بعدها عبيا للمراّعليّ من المنف برات (الي أنا فقت من الغشي)وفي بعض النسم عن الحس وهو بكسرالحاء في الاصل وجمع بأخذ النفساء بعد الولادة والحس بشتم الحماء مصدر فوات حس البردا الكلا أصابه (ببردماء رشبين و جهسى وتراثبي) أى سندرى (فنظرت الى قوم أجانب يُخَادعوني) أَي يَغُالطُوني (عمادهاني) أَي أَسَانِي مَن الداهية (و يَكَاتَّوني سورة ماعراني) أَى يَكَمُّومُ الْ يَحْمَلُونَيْ عَدَلَى كَمَّا مَا (فَاذَاهُ عَمْسَاعَةُ وَحِبْتَى لِخَنْيُ أَدْرَكُونَى ) ساعة المرف لقوله أد ركونى أى فاداهــم قــد أدركونى سـاعة سقوطى لحنبي (عائدين) أى حال كومــم عائدين (الى منازلهم فهرب،منهــم) لما أدركوني (من أشغى) أي أشرَف (على ذنلي واستباحة دمي) وأكلى

وظل بعضهم مختلس بعضامن شوارع الطرق الى الخرابات فبطبخ منهماشاء من الباجات وحرمت الاسمان عملى النماس الكثرة ماصهرعلهامن لحوم البشر فيم في الاسواق وقبضء لي اقوام والاعدد كانوا يغتالون السارلة فيصهرونهم على هذه الجلة و وحد فيدورهم مايغمر العددمن رؤس الناس قداكات لحومهم وصهرت شحومهم وأماالكلاب والسنانير فلم سقمها الاالعدد البسير وهأب أوسأط الناس وأرباب الحرف أزيخترةواوقت العشاء محملة فائبةعن واسطة البلدالافي عديد وسلاح حديدوذ كران فتها وحها من أصحاب الحديث دخل على الأمام أبى الطمب مهل من محد من سلمان السعلوكي فسأله عن تطاول عهده مه فقال ليأخذ الامام عنى أحدوثه عجمة ردّالله على مهاروجي فضلا منهج سماوصنعا كرعما وذلك انى حعلت أمر سعض العشمات وحيدافي شارع أشاراليم فلم يرعني الاوتر صار في عنقي وحسدبت بمجذبة ضيفتعلى مختنتي فبينا أنأأهم بمواناه الجاذب ومداناته عملي شمسي التحسق اذوشتالي من بعض تلك الاوبات امرأة فضربت انئى ركبتهاضرية سقطتمها معشياعلى" فلمأشعر بعدهايشي من مصارف أموري الى أن المقتمن الغشى بعردماء رشربن وجهم وتراثبي فنظرت الى قوم أجانب يخبادعوني عميادهماني

و بِكَاتُمُونَى صورة ماءرانى فاذا هم سياعة رجبتي لجنبي أدركوني عائدين الى دنازاهم فهرب مهم من أشفئء لي قذبي واستباحة دمى (وترّكى)

هولذلك المصرع عملي الفراش عشرين يوما مدهوشا مهوتا وحرضاء سبوناالي أنامن الله على مأواثل الاقهال وزوال اكثر مامسني من ألم الاعتلال فمكوت يوم أحسس الخفة الى المسعد لاقامة الفرض وصعدت المأذنة على الرسم فلم أسنتم التسكيير حتى اختطف عمامتي من رأسيوهق أرادما حبه رقبتي فأخطأها لما أراداللهمن انساء أحلى واستيقاء مهالى فعدات عن الاذانالي الصماح بطلب الأمان وحعلت لله على معددلك مذراأ ولا أخرج مدة هذه الفتنة من دارى الاوالشمس سضاء نشبة ولاأرجع الها الاوق ألهار بقية فهذه هي التي نبطني عن الحدمة وأفعدتي عن الرسم فيمشاهدة الحملة فقضى الحياضرون عجمامن تلك الداهمة وسألوا الله تعالى حسن السلامة والعافية وحكىءن الاستاذ أبي سعمد عبدالملك من عمان الواعظ أحد الصالحين من عيادالله الموقدين والساءن فيمصالح المسلمن الهنقل الى داركان يسكم المرضى والزمني من الفقراء وأبناء السبل في وم واحدمن أمام هذه السنة أرجمانة ميتعنبر حالجوع والمحمصة على أن يوعز بتسكافيهم ودفيها م فأتى خماز والذى كان يقهم جرايات المذكور سمن حهة موهو في حربه يذكرانه قداقي في هذا الموم بعسه بماكد على السع أربعائة مناخد مزف الاستحان من وقضى عدلى من يشاء بالفناء مع امكان الاقوات ومحدد المكمأمات وقد اكثرالناس وذكره داالغلاء والبسلاء فنه قرل أي نصرال الرهي الكاتب فدأصبح الناس في علم \* وو بلا ساولوه

(وركمى) أىخلفى (برمقى) الرمق بقية الحياة في الجريج والمريض (وخلى الوتر في عنق اصبرت ساعة الى أن استوفيت الافاقة ) من الغشي (واستعدت القوة والطاقة) أي طلبت القوة أن تعود الى نفسى بعد برى دلك السياعة (وعدت الى المنزل وسقطت من هول) أى خوف (ذلك المصرع) مصدرميني بمعنى السقوط (على الفراش) يتعلق بسقطت (عشر بن يوما مدهوشا) أي مغلوبا على عَقَلَى (مهورًا) اسم مقعول من منه أخذُ منفقة ومنه قوله تَعَالَى بُلِرَ تَأْتَهُم بِغَيَّة فِسَهُمْ م وجهنه أيضا قال عليه مألم يفعل فهومهوت (وحرضا مسموتا) الحرض المشرف عمل الهلاك الذي أدنفته الحيي أوالعشق والسبوت المفطوع عن الحركة كالميث والغشى عليه والنائم ومنه قوله تعمالي وجعلنا نومكم سطانا أى قطعا عن حركات اليقظة (الى أن منّ الله على بأوائل الاقبال) أى اقبال العنا فية وفي تسخيد بالابلال من أبل المريض اذا صعوراً من مرضه (وزوال اكثر مامسنى من ألم الاعتلال فيكرت وم أحسست) أي أية نت (بالخفَّة) من المرض (الى المسجد لا قامة الفرض وصعدت المأذنة) موضَّع التأذين الملوات في المسجد (على الرسم) أى العادة المستمرة (فلم أستتم التكبير حتى أختطف عمامتي من رأسى وهنى ) فاعل اختطف والوهق محر كاوسا كاحبال رمى في أنشوطة فيؤخدنه الدابة والانسان وغيرهما (أرادصا حيه رقبتي فأخطأها لما أرادالله من انهام) أي تأخير (أجلى واستبقاء مهلى أى امهالى (فعدات عن الاذان الى الصياح) أى المداء (بطلب الامان وجعلت بعددلك لله على مدرا أن لا أخر جددة هذه الفتنة من دارى الاوالشمس بيضاء نفية ) أى من تصعة من الافق في طاوعها وغرو بمالانها عنده ممااذا كانت قريب في من الافق عندلط شعاعها بالابخرة لقربها من الارض فلا تسكون حينتك سضاء نقيمة (ولا أرجيع الهاالاو في النهار بقيه فهذه) أي هذه المصيبة التي شرحة ابالاحدوثة (هي التي ثبطتني) أي شغلتني وعاقتني (عن الحدمة) أي خدمتك (وأقعداتى) أى أخرتني (عن الرسم) أى العدادة المألوفة (في مشاهدة الحدلة) أي الحضرة (فقضى الحاضر ونعيا من تلك الداهية وسألوا الله تعالى حسن السلامة والعافية وحكى عن الاستاداتي سعيدعبد الملائن عثمان الواعظ أحدالسالحن من عبادالله تعالى الموفقين والساعن في مصالح المسلمانه نقسل الى داركان يسكم المرضى والزمنى جمع زمن من الزمانة وهي آفة تعترى الحيوان تبطل بعض أطرافه (من الفقراء وأبناء السبيل في يوم واحدمن أيام هذه السدنة أربعها تةمبت). مفعول به الهوله نقل وفاعله الضم يرال احسع الى الاستاذ أبي سعيد أي أحر بنقلها كا في في الامير المديسة (عن برح الجوع) أى شدّته والظرف يتعلق بميّت (والمخمصة) أى المجاعة الشديدة (على أن يُوعز) أى نقلهم على شرط أن يأمرو يشير (بتكفيهم وَدفهُ سم فأتى خيازه الذي كان يقيم جرايات المذكورين) وهم المرضى والزمني وفقراء أشاء السنيل والحرابات جسع حرابة وهي الصدقة الموظفة (منجهة) أى منجهة أبي سعيد (وهو في جيرته) جميع جارأى معهم (يذكرانه قديق فهذا اليوم يعينه) تأ كيدلليوم (مماكسدعلى السع) أى لم يسعم عتمر يضهدم اياه للسع (أربعمائة مناخميز) بجر خيزلا ضافة المقدار اليه وهذا جائزني تمييزا لمقدرات و يجوزفها النصب أيضاعلى الاصلكافي بعض النسخ كقولك عندى رطل زيت بالاضافة ورطل زيتا بتثنو ينرطل وجر ز يتو يقال في المنا من التشدُّ و محمع المقصور على أمنا والمضاعف على أمنان وهو رط لان (فسبحان من يقضى على من يشاعبالفناء) أى الموت (مع امكان الاقوات ووجود المكفايات وقد اكثر الناس في ذكرهذا الغلا والبلا فنه قول أبي نصرالزا وهي الكاتب نسبة الى زاوة بالرَّاى المجدمة على وزن ساوة قرية من قرى نيسابور (قد أسبح الناس في غلامه وفي الاء تداولوه همن الرم البيت

موتهاهنه رناحه المحاتعون فيطخونك شورباحه فيطخونك شورباحه وأمر السلطان عين الدولة وأمين الملة بالكتب الى عماله يصب الاموال على الفقراء والمساكين فاستبقى الله تعالى بهامه سات قوم قد أشرفت على الهلاك وافتكهم من الدونك الاحتناك في قيت تلك

السبعي الله العالى بها سيحيان وومد السرفت على الهلاك وافتكهم من السنة على الهلاك فبقيت تلك السنة الفتين القيط والغلاء وأربعها ثة فن الله تعالى بازالة تلك الشدة والمفاء تلك النائرة المنقدة وتدارك عباده بعدا سنحكام المياس من رحمة فلا ما يقتع الله الناس من رحمة فلا عسالها وما عسالها وما عسالها وما عسالها وما عسالها وما عساله والمرسل له

من بعده وهوالعربرا لحسكم \*(ذكر ماأنضت البه أحوال الكائبة بعدمعا ودة ماوراء الهر)\* قد كان السلطان بين الدولة وأمن المه المدالكشاف عسكر الترك عندراعى ماسفرعنه تدسرالك خان وأحسه الكبر لمغان حان اذكان أخوه عمالتي السلطان عمنالدولة عليه لأبيان بزعم لزومها اماه ومواثبتي يذعى انعقا دهاعلسه ويظهر الراءة على ألسنقرسله من فعلات ايلك في منابدته ومكاشفته والخطى الى حدود علمكنه ويورك الله الذنب عليه في اغرائه بماأتاه ومكاتبته في البعث على ماحنا ه ولما لخمر لايلك خانان أخاه لحغان

إبرُّدجوعا ، أو يشهد النباس يأكاره) يؤدمضارع أودى أى هلائجواب الشرط مجزوم بحسدف حرفالعملة (ولأبي مجسدالعبددا كمانىالز رزنى) قال الكرمانى من أدباء زوزت تساعر ظر يفالجلة خفيف رؤح الشعركت برالجلح والظرف ثمأوردله مقاطيه ينخيفة أضر بساعتها لاشتمالها على خلاعة تتبرأ الاسماع منها (لانخرجت من السوت لحاحة أوغسر حاجه ، (والبياب أغلقه عليك موثقامنه مرتاجه ، لابقتنصك الجائعون فيطبخونك شورباجه) الرتاج كمكاب الباب يغلق وعليسه ماب صغسر كاتقدم وأراد بالرتاج هنامصدر و تج الباب أى أغلقه والشور باحده فارسى معرب بعملى المرق (وأمر السلطان عين الدولة وأمين الملة بالسكتب الى عماله بعب الاموال على الفقر اعوالماكين) عبر بالسب للاشعار بكثرة الاموال التي أفاضها علهم (فاستبق الله تعمالي بهامه معات قوم قد أشرفت على الهلاك وافتكهم) أى خلص ممن فك الرهن وافتكه خلصه من المرتمن (من من حنك الاحتناك) الحنك ما تحت الذق من الأنسان وغسره والاحتناك مصدرا حتنك ألجراد الارض أكل ماعام أوأتي على ندتها (فبقيت تلك السنة على مالها من القِعط والغملاء الى أن أدركت غملات سنة اثنتين وأر بعمائة) يقالُ أدرك الغلام والثمر أى بلغ (هنّ الله تعمالى بازالة تلك الشسدّة والحفاء تلك النائرة المنقدة) من الانقماد بمعنى النوقد والاشتعالّ ( وتدارك عباده) أى أدركهم قال تعالى إولا أن تدارك تعة من ربه ( بعد استحكام اليأس مهم بالغيوث أُ لهــامية) يتعلقُ بتداركُ (والربوع) جمعر يبعوهوالنمــاءوالزُّ يادة (الزاكية) من زكاالزرع الهمن بعدده وهوالعر يرالحكيم)

## ﴿ ذَكُرُ مَا فَضَالِيهِ أَحُوالَ الْخَالِيةِ مَعْدَمُعَا وَدَمَّا وَرَاءَا الْهُرِ ﴾

قــدكاناالسلطان يمين الدولة وأمين الملة بعدا نسكشاف) أى اغرام وانجلاء (عسكر الترك عنه) وهو عسكراياك خان (يراعي مايسفرعنه)أى يكشف عنه من أسفر الصبح أضاء (تدبيرايلك خان وأخيه الكبير طغان خان انماقيد بقوله السح برلان لا يلك اخان أخا آخراً مغرمُن طَغان خان إصال له أرسلانخان وسيأتىذكره في هذا الكتَّابِ انشاءالله تعـالى(اذكان أخوه)أى أخوا يلكُ له خانخان (يمالئ) أى يساعدو يشايع (السلطان عين الدولة عليه) أى على أخبه الله (الأيمان) جمع عين بُمُ هَى القَّسِم (يزعم لزومها الله) أي طغان غان و يحتمل أنْ يعود فهـ يراياه الى السَّلطان لأنَّ الظّاهر ان المقاسمة من الطرفين وكذا الضمير في قوله (ومواثبتي يدعى انعشاده عليه و يظهر ) أى لحفات خان (البراءة على السنة رسله من فعلات ايلك) جمع فعلة بالفتع وهي تشمل التبيحة والحسنة والمراديم هناالشُّبَعَة (فيمنابذته) أي السلطان (ومكاشفته) أي محاربته (والتخطي) أي يخطى ايلك خان وتجاوره (الى حدود مملكة مو يورك ابلك الذنب عليه) أى يضيفُ ابلك الذنب الى له غان و يحمله عليمه يقال ورك فلان دنده على غيره أي حمله علمه (في أغراثه عمااناه ومكاتبته في البعث على ماجناه) هذا بيان للذنب الذى ورك ابلك عدلى أخمه يعتى أن مرأتاه الملك من مكاوحة السلطان ومكافحته كان الماغرا وأخبه لهغان عليه ومكاتبته اياه في يعثمو يحر يكه على ماجنا ها بلك (ولما ظهرلا يلك خان ان أخاه طفان خان قد جعله عرضة العناية) أى نصبا ومعترضا وكل ماحعلته منعاً بينك و بين غيرك فقد جعلته عرضة (وقلده طوق تلك المكر شنة) أى قلد طغان أخاه أيلك طوق تلك المحاربة مع السلطان التي أدَّت الى هزُّ يمته (راءة) مفعول له لقوله جعله (منه) أى من ايلك بعني ان غرض طُغَّان بذلك التبرى من الله (وخدلانًا ايه) أى خدلانًا من طغان لأيلك (وشقا العصاه) كاية عن المحالفة (واسلاماله)

عما كسدت والرأى أن يددى به فيمسهداءقراشه ويفسل يسيفه وضرحنا يتعظم حيوش ماوراء الهراقصده واستدفاع مكره وغدره وسارحني اذاجا وزأو زحند نحوه سقطت الوج عظمة ستتعليه مسالك العقاب الفضية اليه عارتة عن وجهه الى قابل حــى لحاب الهواءوانحسراك يتاء وخفت الانداء فسكر عائداعلي ثاره لفت الشيرموهنا ساره وكان ورودرسلهما في التنازع الذي تقديم ذكره فتراجعا القول في البراءة عن حنابة العبورواحالة بعضهم على البعض في نقض الموا ثبيق والعهود فحلاهم السلطان في الخط القولحتي وصلوا بحرالنقارالي برد الاشتفاء وأرادال لطانعين الدولة وأمن المة مددلك قراهم فأمربتعبب تحدوشه وتغشية خيوله فرتب العسكرسم الحينعن حنسه في هيئة لورآها قارون حان خرج على قومه لقال ما ليت لى مثل مأأوتي مجود الهاذوحظ عظميم وصفةمقامه انداصطف من غلباله على التقابل من الطرفين قرامة ألفي غلامهن عقائل التركث

أى لا يلك (عما كسنت دراه) أي يداطغان يقبال أسله لعدوه ادا أمكنه منه وخلى منه و بينه (رأى أن يبتدئبه )أى بأخيه طغان (فيحسم داء قرابه) حسم الداء قطعه بكي ونحوه (ويغسل سيفه وضر ) أي وسنع ودرن (حنا شُه فحمع جيوش ماورا الهراقصده واستدفاع مكره وغدره وسارحتي اذاجاًوزأورجند) ثمر يُبأُوزكند وهي قاعدة ملك ايلك (نحوه) أي تحوط غان خان (سفطت ثلوج عظمة سدَّتْ عليمة مسالك العقاب) جمع عقبة وهي الطر يَق في الجبل وفيه متوجيه لا يحني (المفضية) أى الموسلة (اليه) أى الى طغان (فارتدّعن وجهه) أى وجهته ومقصده (الى) عام (قابل) أى متربط الى قابل (حتى طاب الهواء وانعسر) أى انكشف (الشناء وحفت الأنداء) أَيُ الأمطار (فَكُرُ) أَي رَجِيع (عائدا) حال مؤكدة العاملها (على ثارة) بالناء المثانة أي ذحلة وحقد ه على أخيه (لفت المسيرم وهنا بناره) اللفت الادارة والوهن والموهن قطعة من الليل أي رجم الى تأره كاير جمع موقد الثار في موهن الليل أضيا فه وطراقه اقراهم اذ اماأ قووا في سراهم وحعل ابعاده للنارقي ظلمة الليسل اشارة بهالانه يدعوالعاشين الى ضووناره وفي بعض النسخ افت الشرى فعيل من قولهم شرى البرق يشرى اذاك شراعانه فهوشرى والمعنى عليمه ان الله مضى في عزيمته ونفذ في أمر ونفوذ البرق اللوع في ظلمة الليل قال الطرقير والة المشترى والشرى خطأ لان هذا الكلام مصراع من أرجوزة لأبي نواس يصف كاباوة بلهذا المصراع، فانساغ كالكوكب في انحداره \* وهوان الرجل رجما والحيّ صاحبه بالليل عند دلالتمالي مخمه من بين الاصحاب شعلة نار لدرهامسرعاحتي دهرف مكامه وكذلك الانذار وغيره النهي (وكان ورودرسلهما) أي رسل الاخوين عُلَى حضرة السلطان (في التنازع الذي تقدة مذكره) وهوا حالة الذنب من كل منهدما على الآخر (فتراجعا القول في البراءة عن جناية العبور) أي عبور النهر الى بلاد خراسان والذين تراجعوا هـم رسل الله ورسل طغان وثني الضم مرالراحيع الى الرسل مع الهم جمع باعتبار الهدم أفريقان ثم جمدع الضمير باعتبار تعدُّدهم في نفس الاحرفي قوله (واحالة بعضهم على البعض في نقض المواثبيق والعهود) التي أنَّعقدت من والى نعمهم وبين السلطان (فخلاههم السلطان) أي ترك الرسدل (في لغط القول) أى لده وعجمته قال الليث اللغط أصوات مهدمة لا تفهم (حتى وصلوا يحر) أى حرارة (النقار) بالنون والقباف القيب والقبال فىالمخناصمة وفي بعض النسخ النفار بألفاءأى المنافرة وهنى المخماصمة والمحاكة (الىردالاشتفاء) بالشير المجمة والفاء أى تشتني كل طائفة من الرسل من الاخرى بالما منه واللوم وغ مرذلك وكان كل فريق من المتخاصمين في أول الح ومقيعد في نفسه حرارة الغيظ فاذ انال من خصمه وأوجعه في الكلام حصل عنده مردمن ذلك الحرو واشتقي من ألم غيظه وفي بعض النسخ الاستقاء بالسن الهملة والقاف بتشبيه سكون الغيظ باستقاء الماء فانه يسكن حرارة العطش (وأرادا اسلطان عين الدولة وأمير الملة بعد ذلك قراهم) أى الرسل يعني ضميا فتهم (فأمر بتعية)أى رتيب وتهيئة (جيوشه ونغشبة) أى تجليل (خيوله فرتب العسكر ما طين) أى مفين والسَّمْ الحان من النحل وألنياس الجاسان بقيال مشي بين السمياطين أي الصفين (عن جنبيه) الجنب والجانب الناحية (ف ميثة لورآها قارون حين خرج على قومه ) في رينته (لقال باليت لي مثل ما أوتى مجود اله لذو حظ عظيم ) كان الاحرى بالمصنف في تعظم السلطان أن يعدد لعن هدا والمبالغة لان ماذكر في القرآن من كنورة ارون و زينته في معرض التقبيع والذم وسعة باع المصنف في طرق التعبير تأنف عن سلولة هذه المضايق (وصفة مقامه انه اصطف من غلانه على التقابل من الطرفين قرامةً) أى مقدار (ألفي غلام من عقائل الترك ) العدة الرجيع عقبة وهي الكريمة المخدرة ومن القوم

فى الوانالديا بيجمن بين تنودو بيض وحمر وصفر وكهب وخضر وفيما بقرب من موقفه خسمائة غلام من خاصته في مثقلات الروم عناطق من دهب مرصعة بالحواهروأ عمدة من جذبه فوق الاسكاف والعواتق وقدأ كحاف جممن عظام الفيول أربعون فيلاعلى المحاداة غواشها دبأبع الروم بعصائب ومعاليق من الذهب الأحرم صعفيكل جوهم غينو ياقوت وزين ووراء السماطين سيعمائة فيدلف تحافيف مشهرة بألوان مسورة بالحرابوالمران وعامة العسكر في سرابيدل قدد ڪذت القيون وردّت عن احتلامُ ا العيون ورتب الرجالة أمام الحيول فى الترسة الواقية والجن الحامية والسموف المرهفة والعوامل المختلفة وقام بمنديدها مكاليدور في لملم الديحور فالصن بحلى فبالرسيوفهم هائيين قدره وناظر من أمره وأدن لهؤلاء الرسل على هدان والهيئة حتى لقوه وأقاموا من رسم الحدمة ماافترضوه تم عدل بهم الى الموائد فى دارقد فرشت بما المعل عدر الحنةمن سة للتقين معدّة وللعارفين

وفيكل مجلس دسوت من الذهب

180

سيدهم ومن كل شيء كرمه كذافي القاموس (في ألوان الدبابع) جمع ديساج وهوا الثوب المتخذ من الأمر يسم و محور في جعه الدما بجمالد العام الوحدة قبل الالف (من بين سود و بيض) سان للالوان (وحر وصفر وكهب) حميما كهبوهوالذي يضرب لونه الى الغسبرة وحمرته غسرخالصة (وخضر وفيما يقرب من موقفه خمسما ته غلام من خاسسته) يعدى انهسم أخص به من الالفين على ثرتيمهم في الدرجات بحسب ذلك الاختصاص (في مثقلات الروم) جمع مثقل بالفَّة أي ما يثقل وزنا أوقية من ملابس الروم (عناطق من ذهب مرسعة بالجواهر) أى مركب فها الجواهر (وأعدة) جمع عود عطف على مناطق (من جنه) أى الذهب (فوق الاكاف والعواتق) جمع عاتق وه ومحل لرداء من الكتفين (وأدُ ألحاف) أى أحاط بهم (من عظام الفيول أربعون فيلاعدلي المحاذاة) أى المقابلة (غواشها) حميع غاشية وهي الجلال (دبابيج الروم بعصائب) حميع عصابة وهي ما يعسب بدارأس (وُمعاليق) جمع معلاق مايعلق به وكلُّ ماء اتى به شيٌّ فهومعلاق (من الذهب الاحر) في نجل الحرَّ مَفْقَلَعَالَيْقَ (مرصفة) صفة نعد صفة (بكل جوهر عُدين) أي مرافع النمن (ويافوت و زبن) فعيدل من الوزن أي يوزن بالمثاقيدل لعظم جرمه وفي بعض النسخير زبر بالراء مكار الواومن الرزانة (ووراء السماطين سبقمائة فيل في نجافيف) جميع تجفاف بالتكسرآ لة للعرب تابس للغيل وللفيلة لُتَفْهِ الْسَكَاية الاسلحة (مشهرة) أى مريسة (بألوآن مسوّرة بألحراب والمرّاب) كأن الحراب والمران حقلت سورالتحافيف لانهاركرت فهاوا حاطتها كاحاطة السور بالبلذ والمران بالضم وتشديدالراء الرماح الواحدة مرانة وماأحس قول أبي اسحاق الغزي

(وعامة العسكر في سرابيل) جمع سر بال والمرادب الدروع (قدكة ت) أى أتعب من الحكة وُهُ وَالنَّعِبِ (القَّيْوِنُ) جَمْعُ قِينُ وَهُوالْحَدَادَأَى الْعَبُّ صَنَّعَتَّمَا الْحَدَّادِينُ (وردتُ) بالنَّاء للفَّعُول (عن احتلاثُها) أى النظر آلها (العيون) لشدّة بريقها ولعانها (ورّتب الرجالة) جمع راجل ضدّ الفارس (امام الخيول) أيَّ الفُرسان (في الترسية) جميع ترس وُهوالجن (الواقيسة) أيَّ التي تقي حاملها عن نكاية السلاح (والجنر) جمع جنة بالضم بمعنى سترة (الحامية) من الحماية (والسيوف المرهفة) أىالمحدودة (والعوامل) أىالرماح (المختلفة) دفةوغلظة ولهولاوقصرا (وُقامِينَ بديه حبامه كالبدور في ظلم الدّيجور) الديجور الظلام وليلة ديجور أي مظلة (قابضين بحلي قبأ تُعسيونهم) قسعة السيف قائمته ومن عادتهم أذاقام الشجعان في خدمة اللوك أن يقبضوا القبائع من تحت المرافق ويتوكؤن على السموف كأغهم ونأغم ينضوغ احالة أمرهم لهم من غهرتوقف فهم مستعدون أَى منتظر بن أمره (وأنَّن لهؤُلا الرسل على هذه الهيئة) التي هي في الغاية القَصوي من الهيبة (حَتَى ا لقوه وأقاموا) بيزيديه (من رسيم الخدمة ماافترضوه ثم عدل) بالسَّا اللفعول (جم الحرائد في دار قد فرشت بمالم يحك أي يشبه (غيرالجنة من ينة للتقين معدّة) أي مهيأة (للعارفين) وفي قوله غير الجنة حذف مضاف أى غيرفرش آلجنة لان المشبه فرش الدار ويجوز أن لايقذرهذا المضاف لوسفة الجنية بقوله مرنسة (وفي كل مجلس دسوت) جمع دست والراديه هنا آلات المحلس بقال لآلات المجلس بتمامها هذا دست تاميعني كان في كل محاس دسوت متعدّدة من الحفان والأطماق والخوانات وغيرة للثمن لوازم الضيافات وأما الدست الذي هوصدر المجلس فغيرمناسب هنا (من الذهب الاحر

من جفان) جميع جفندة وهي القصعة الكبيرة (كأحواض) جميع حوض المهاع في السعة والعظم (وألحباق) جميع لمبق وهوانا معروف ( كَارةد نُضد) أي رضع (ع آمن مدره) الى صدر المجلس (الى قدمه) أى آخره (عمايشا كاه) أي يناسبه (من الاواني الفائقة والآلات الفاخرة الرائقة) أي الصافية (وهيء) بالبُناء للفعول (لخاص مجله مطارم) هو بيت من خشب فارسي معرب وفي بعض النسخُ طارَمةُ (قد جعت ألو احده وعضاداته) جمع عضادة وهي الخشرية من جانب الباب وفي بعض النسر عضادتاه بالتثنية (بضباب الذهب) حميع ضبة وهي ما يحيكم بين الالواح بالمسامس (وصفائحه) جمع صفيحة (ووثفت) أى أحكمت (بمسا برس حنسه) أى جنس الذهب واعما قال من حنسه ولم يقل عسا مبرمن ذهب للاشعار بأنها كانت يمؤهة بالذهب ولم يكن معدنها ذهبا (وفرش من الديابيج المُقَلَة) وزنا أوقيمة (عمالا تدرك الابصارمنه غمير حمرة الدهب) لم يق الذهب وأشراقه ولأن غيره لا يرى لقلته واستهلا كمالنسبة الى الذهب (وفي العدرم فلة) بفتم الميم وهومن حديث ان مسعود مامن مصلى امرأة أفضل من أشدمكان في ينها اطلة الاامرأة (قديتست من البعولة فهي في منقلها قال أبوعدد قالولا ان الرواية اتفقت في الشعر والحديث ماكان وجه الحكادم عندى الاكسرها وهي سيت يتخذمن الخشب على قوائم ينقدل من مكان الى مكان كذا في شرح المكرماني والنجاتي ورأيت في بعض اله وامش ما يقنضي ان المنقلة تصيف من المدّلة ما الساء المملئسة وملحمه ان ماتقدم من معناها غيرمسة تقيم لان المصنف في تقر يرفرش الطارم الخاص وان فرشه الدياجج المثقلة وفى الصدرأى مسدراً لطارم منقلة دساج مقسومة بصور سوت مضلعة ومستديرة كاهودأب صور الفرش منسوحة بالحواهر المختلفة كاكانت الكسرى وحرقت حيق صارت غنيمة للسلين في زمن عمسر رضى الله عنه وكيف يستقيم في صدر مثل هسد المجاس منقلة بالنون التهدى ملخصا وهو غير بعيد لاسميا معقرب الم جعيف فلمة أمل مقسومة بروت مضلعة ومستديرة يشتمل كلمنها) أى السوت (على نوع من الجواهرااتي أعبت أمثالها) أي أعزت (اكاسرة العجم) أي ملوكه أجمع كمسرى اسم احل من ملك العجم (وقياصرة الروم) حميع قيصراسم الكلمن ملك الروم (وملوك الهنسد وأقيال العرب) جمع قيل وهُ والملك المغة حير (و حوالي الجاس) بفتح لام حوالي أي في جا سِيه (أطباق تحان) جمع شخين من الثخالة وهي الفخامة والازدياد في عن الاحسام (من ذهب) أي مصوغة من الذهب (ملوءة بالمسك الاذفر) أى الشديدار الحَّة (والعنبرالأشهب) أى الابيض وهوأجوده على حكس العود وقد نظم الصغي ألحلي الصفات المحمودة في العود على ضدّها في العنبر يقوله

ثلاثة في العود مجودة \* وتلك في العنبرلا تحمد صقالة اللس وثقل به \* ولونه المعتسكر الأسود

(والمكافورا العطر والعود العبق) أى الشديد الرائحة (وهلم حرّا) تقدد ما الكلام علما الى مايملا أى مضاؤه مضافا (الى مايملاً الابواع) جمع باع وهو مدى فتح المسدين ومدّه حما (والأيدى من أترجات) جمع أترجة يمرة معروفة مستديرة طبية الرائحة (مصوغة) أى سيغت من الذهب (وبار نجات) جمع نار نجة وهي يمرة معروفة مستديرة مصفوعة (وما يشبه الفوا كدمن عقيان) هو عروق الذهب في المهادن قاله المكرماني (و بذخش) نوع من الجواهر منسوب الى بذخشان على خلاف القياس وفي بعض النسخ وبدخشاى على القياس وقال المكرماني هو البجادى والبلد المنسوب اليهساميان بقال له بنذخشان انتهى والمعروف بالبدخشي الآن هو الله ل (و جرمان) هو جوهر يشبه اليا فوت أوهو البافوت الاحريفي المناسطون البدخشي والماقوت أوهو البافوت الاحريفي المناسطون يمن الدولة التخسد الفواكمن الذهب واللعدل البدخشي والمياقوت أوهو

من حفانكا - واضواطبا فكار فد نصدم امن صدره الى قدمه عما يشاكله من الاواني الفائقة والآلات الفاخرة الرائقة وهيء الماص محلب ملارم ورجعت ألواحه وعضاداته بضباب الذهب وصةائعته ووثقت براءيون حسه وفرش من الدانج المهقة عالاندرك الارمارينه غدير حرة الذهب وفي الصدر منفلة مف ومة بدوت مضلعة ومستدرة بشمل كل مهاعلى نوع من الحواهر التى أعيت اسالها اكاسرة العم وقياصرة الروم وملوك الهند وأقيال العرب وحوالىالجلس ألحباق خانمن الذهب عملوة والمسل الأذفرواله نبرالأ ثبهب وألكافور العطر والعودالعبق وهاحرا الىمايم لأالاواع والامدى من أرجان مصوغة والرنجات مصنوعة وماينسبه الفوا كه من عقبان و بدننش و بهرمان

الىأواني لرسمع بمثلهارقة أجسأم ودةة سينعة واحكام ولحاف على الرسلولدان كالدرالمنتور واللؤاؤ المكذوذ تراح كالمناء المعين ورضاب الخرّ دالعين الى أن أشفقوا من عثرات العقول فاستأذ نوا للقفول وصرفهم السلطانء سالدولة وأمين الملة بعدهدنه المأدمة ورآهم عما أوجيه همتمس تحقيق أمانهم ورعاية حقالملح فهمويقي الأخوان على حلتهمآ في النافرة والمنافرة والمكاوحة والمكافحة الىأن توسط السفراء فقصاوا الامرينهما علىماكف كلامنهماءن صاحبه عدلي ماســنوردذكره في موضعه انشاءالله تعالى

\*(ذكر فتع قصادار)

قله كان السلطان عن الدولة وأمين الملة راعى مايتحدّد من أحبار الأخو مزايلك ولمغانخان فما تسازعاهمن الامر فلباللغه اشتحار ذات منهدما استخاراته في قصد قعسداراذ كانساحها قدألم محانب المحانية وأخر يحمل المقاطعة اعترازا عناعه علكته واغترارا بعمانة الطرق الفضية الى حلته وذلك في حمادي الاولى سنة اثنتين وأربعانة وفصل السلطان عن غزنة الى يست مور ما مقصد هراة حدتي التشرت الاخيار نغزنة واستفاضت الاحاديث بظاهر أمره ثمركض الحائاحية فصدار فى الفلب الغلب من رجاله ركضة طوت تلاث الحمال الوعرة والمسالك الصعبة فلم يشعرصا حب قصدار الابغلمان السلطان حول داره قبل

أنبكتمل بضوءنهاره أويحتفل لشذازاره

الهرمانى وقدينقل مثل هذاءن كسرى ابروير (الى أوان) أى مع (أوان لم يسمع عثله ارقة أجسام ودَقَةَ صَنْعَةُ وَاحْكُمُا مُوطَافَ عَلَى الرسل ولدان) حَسْعَ الوليد (كَالْدَرَأُ لَمْنَانُورِ وَاللَّوْاقُ المكتونُ ) أَيّ المحقوظ والمستورعن الاعين لنفاسته (مراح كَالمَاء المعينُ) في الرقدة والصفاء (ورضابُ أي ريق (الخرد) جمع خريدة وهي الحبيبة وكالمدراء خريدة (العين) بكسر الدين جمع عنا وهي الواسعة العين (الى أن أشفقوا) أي خافوا أي دارت علم مكوس الراح من أيدى الملاح الى أن خافوا على أنفسهم (من عثرات العقول) حمد ع عثرة وهي الزلة (فاستأذنوا) السلطان عند ذلك (للقفول) أي الرجوع الى بلادهم (رصرفهم السلطان عين الدولة وأمين اللة معدهذه المأدمة) أى الضيافة (ورآهم بما أوجبته همته من تحقيق أمانهم) حمع أمية وهي ما يتمذونه ويترجونه (ورعابة حق الملح فهم)قال الكرماني يجوزأن بكون المرادمن الملح ههذا مايكور في المطعومات من قولهم يديم حقوق المالحة لانهامن ذمام المالحة وجازأن يكون بمعتنى الرضاع وهورضاع في الكاس لانه أتوجب حقوق الاستشاس انتهى أقول المعنى الثانى على سخا فته وقياحته لم يشتهر بين الائام فلا تنصرف اليه الافهام على ان السلطان لو فرضارتسكايه لمعاقرة أما لخبائث والآثام يستنسكف أن يكون لديها في ارتضاع كؤس المدام لمن هم بالقياس الى خدمته من أحقر الخدّام (وبقي الاخوان على جلة ما في المثافرة والمّناقرة) أي المخماصة والقيل والقال (والمكاوحة) أى المقاتلة (والمكافحة) أى الاستقبال بالضاربة بالسيوف (الى أنتوسط السفراع) جمع سفيروه والمصلح بين القوم (ففصلوا الامر بنهما على ماك كلامنهما عن صاحبه) ماهنا يحتمل أن تكون موصولا حرفيا أى على كف كل منهما و يحتمل أن تكون موصولا اسميا أى على الصلح المدى كف كلامهما عن صاحبه (على ماسنوردد كره في موضعه ان شاء الله تعالى

## \*(ذكوفتم قصدار)\*

قصدار دضم القباف وسكون الصادو بالدال المهماة بعدها ألمب ثمراء قال السدر ولاية مشهورة عتد غزنة الها نسب أنومج مدحعفر بن الخطاب القصد ارى وقال المكرماني هي ناحية متاخ سيروستان من الهنَّد ومكران وكايل قد كان السلطان عين الدولة وأمن الملة براعي ما يتحدُّد من أخيار الأخو من اللكوطفان خان فيما تنازعاه من الامر فل بلنه اشتحار ذات بينهما) أى اختلافه ما وتسازعهما وفى الصحاح اشتحرا أموم وتشاجروا أى تشا زعواومنه فوله نعبالي فلأور بالمالا يؤمنون حتى يحكمرك فيماشير بينهم يعنى ان السلطان لمارأى احتلافه ما أمن على بلاد خراسان من ايلا ألعلمانه لآية ورَّطُ الهَابِلَاطُهِيرِ (استَحَارَالله تَعَالَى فَى قَصَدَقَصَدَارَاذَ كَانَصَاحِهَا قَدَأُلُمْ بَجَانَبِ الْجَانِيةُ) أى المباعدة والمنافرة يُمَّال ألمَّ بالكان أي نزله (وأخل) من الاخــلال (بحمل المقاطعة) هي ماكان بؤدّيه الى السلطان في كل سنة (اعتزازا بُمناعة عملكته واغترارا بحمّانة الطرق المفضية) أى الموسلة (الى حلته)الحلة بالكسرالمحلة والمنزل (وذلك في جيادي الاولى سنة اثنتين وأربعها ثة وفصل السلطان) أى رحل (عن غزنة الى ست موريا بقصد هراة) من التورية تقول وريث الخبراذ ا سترته وأظهرت غيره كأنه مأخوذمن وراء الانسان كأنه يجعله وراءه بحبث لايظهروكان الني صلى الله عليه وسلم اذا أرا دسفر اورى بغيره (حتى الشهرت الآخبار بغزنة واستفاضت الاحاديث ظاهر أمر م) أي الذي أطهره من قصد هراة (ثمركض الى ناحية قصد ارفى العَلب الغلب) على غيرهم (من رَجَاله ركضة لهوت المثَّالِجِيال الوعرة) أي الصحبة السلول: (والمسالك الصعبسة فلم يشعر صَاحَبَ قَصَدَارَالَابِعُلَانَ السَلَطَانَ حَوَلَ دَارِهُ فَبِلَ أَنْ يَكَثَمُلَ بِصُوءَ خَارِهٍ ﴾ أى قبل أن ببصرخو الهار (أو يحتفل) أي يهتم و يجتمع أمره يقال حقل القوم واحتفلوا اذا احتمَّعوا (اشدَّازاره) يعني انهم أحاط وابداره) قبل أن يقوم من فراشه وبشد ازاره (فنادى الامان الامان) منصوب يفعل محذوف السلطان فألزمه السلطان بخمسة أى الهاب الامان (و برز فحدم السلطان) معطوف عسلى مقدّر محذوف انحسانواأى فأعطاه الامان و برز (فألزمه السلطان بخمسة عشر ألف ألف درهم من جسلة ما كن ألظ به) يقال ألظ غر عد اذامنعهُ حقه وأخل به وأصل الالظاط الازوم (من أموال عمله فالتزمها ونقداً كثرها) أي أدَّاه فى الحيال (وقبض السلطان على عشر ير فبلاضحًا ماهائلة) لعظم أحسامها وطول خراطهمها (كان اعتقدها أى أى ادّخرها وفي بهض النسم اعتقلها أى ارتبطها وفي بهضها اعتبدها أى أعدّها ليوى (نؤسه) أى ضر مونازلته (و بأسه) أى شدّته في الحرب يقال فلان شديدالبأس (ووكل مدن أُستتوفى المال علمه ) ضمنَه معنى استولى فعدًا ه بعلى أى استوفى المال مستوليا عليه (ورجع) أي السلطان (عنه بعد أن رعى حق لهاعته وضراعته) أى تدلله (باستخلافه عنه عد لى ما كان يليه) متعلق برعى وماكان يليه هوقصدار ونواحيها (وبسط) بلفظ المصدر عطف عدلى استخلافه (يده في أطراف عمله ويؤاحيد الى غزية) متعلق بشولة رجيع (الهاهر انجعه فاتزا قدحه) كابة عن ظفره بالغناغموفورا الله حق الميسر أخسده احبه خطر المراهنة (عاليايده واريازنده) من ورى الزنداذا خرجت ماره (صنعا) مفعول مطلق لفعل محذوف أي صنع الله ذلك صنعا (من الله تعالى لمن يحتميه) أى يختاره (من خيأر خلقه لعمارة أرضه وانارة) أى الحهار (حقه) أَى حق الله تعمالي وما يجب له (والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع علم)

\*(د كر اشارير الو لدأى نصر محدين أسد وانشا. محدايه وما أفضى اليه أمرهما)\*

قال المكرماني وكان غرشه ستال اهما مله كاومله كاوالشارعلم لمن يلم اقال الباخرزي فيه وأمى الامبرالشارنصرا أباالعلى \* وحطى عرعاه الحصيب حوال

وقدمدحهم الخواررمي غمهعاهم ومازالت الاملاك تهسعي وتمدح انتهسي (قدكان يلقب كلمن يلي امر غرشستان بالشاريمة) أي علامة (مصطلحا علم اتنبي عن معنى التمليك وُرَبَّه الاجلال والتعظيم وكان الشار أبونصر والها الى أن أدرك ) أي باع (ولده الشاه وفيسه) أي في الشاه (لوثة مشهورة) اللوثة بالضم الاسترحا والبطؤواللوثة أيضامس الجنون واللوثة أيضا الهيعوالجق وكلمن المعاني الثلاثة الاخيرة هذا محمل (فعلبه) أى غلب الولد الاب (على الامرية وم شبابه واستظهاره) أى استعانته وتفوّيه (بمن شايعه) أي تابعه وصارمن شيعته (من أصحابه أي تابعه فاعتزل أبوه عن الولاية وتركها له مخلياً بينــه و بين ما كان يليه) هو (و يتفرُّ د)عطف على بليه (بالنظر والتدبير فيه) الضمير| راجهالىما (ومقتصرا) عطفء لى مخلياو في بهض النسخ مقتصر الدون واوفهو حييئذ حال من الضميرالمستترقى مخليافهسي من الحيال المتداخلة (على دراسة المكتب ومطالعة الادب) أي النظر في كتبه (اذ كانبها) أي عطالعة الادر (مواعدًا) بفنح اللام أي مغرى حريصًا (و بلاتهًا) أي المطالعة (دون سائر اللذات مقننعا) أى قانعًا (وكان م تقيع الا فاضل) أى محل انتجاعهم أى طلب حوائبهم وأمل النجعة طلب السكالا (من أعماقُ البلاد) العمق بالدة والضير مابعد من المفاوزومنه قول رقبة \* وقاتم الاعماق خاوى المخترق \* (ينتأمه) أى يأتيه وأ صل الانتياب الاتيان بالنوية (منهم) أى من الافاضل ( كل مبدع) بكسر الدَّال أي مخترع اسم فأعل من الابداع (خطا وساماً) مفعول به لمبدع والمرادبالخط التحرير و بالسان التقرير (أومبدع به باوى واحتمامًا) مبدع بفتح الدال اسممقعول والجاروا لمجرور يعده نائب الفاعل ويلوى وأمتحا نامنصوبان على التمبيز يقال فلان أبدع به اذا كاتراحلته أوعطبت فالراحلة مبدعة بالكسر كأنهاأنت أمرابدعاأى مستحدثا محالفالماهو

فنادى الامان الامان وبرز فدم عشرألفألف درهم منجملة ماكل ألظبه من أموال عمله فالترمها ونفدا كثرها وقبض السلطان على عشر سنفلا ضخاما هاثلة كان اعتقده المومى رؤسه و بأسهووككليه من استوفى المال علمه ورحم عنه بعدأن رعى حق لهاعته وضراعته ماستخلافه عنه على ما كان بلمه و يسط مده في أطراف عمله ونواحمه الي غزلة ظاهرانجعه فالزاقدحمه عالمانده واربازيده صنعامن الله تعالىلن محتسه من خمار خلقه لعمارة أرضه وانارة حقه والله يؤني ملمكه منيشاء واللهواسع عليم

\*(د كرالشارين الوالد أن نصر مجد ان أسد والشاه محمدالله وما أفضى المه أمرهما) \* قد كان المسكل من الى أمر غرشه تمان بالشارسمة مصطلحاعلها تنيء عن معنى التمليك ورثية ألاحلال والتعظم وكأن الشار أبونصر والها الى أن ادرك ولده الشاه وفسه لوثة مشهورة فغلمه عسلي الامريقوة شيباله واستظهاره عن شارهه من أصحابه فاعترل أبوه عن الولامة وتركهاله مخليا مندهو سما كالسليمو شمرد بالنظروالتدبير فيهومة تصراعلي دراسة السكتب ومطالعة الادب اذ كان مامواماو ملذ تها دون سائراللدات مقتنعا وكان منتحم الافاضل من أعماق البلاد ينتامه منهم ڪلمبدع خطاو سانا أومددعه ملوى وامتحانا

المألوف من عادتها والرحل مبدد عد ثم توسع فيده حتى سار يطلق على كل من عجز عن شي وانقطع عنه

انى امرۇ أبدع بى 🛊 بەر الوحى والنعب إقال الحريري في مقاياته (فانشب) أى كلمب دع ومبدعه أى فاللبث (العدان المتاله) أى يأنيه (ويشهد) أى يحمر (باله حدى يستخصب جنامه) أى يجده خصيبا (ويستعزل بره وثوامه) أى يجده مأخر بلين أى عظمين وافدين (وكان صاحب الحيش) أى حيش فو حين منصور الرضى (أبوعني محد دين محدين سيعيور لما فترباب الاستعضاء على الرضى فوج بن منصور رام أن يستضيف ولاية الغرش الى مايليه) من ملاد خراستان (وأن محمد من جانب الشارين) أي نصر و ولده المد كورين (طاعة له في أُوامر ، ويؤاهيه فأطهر أ) أى الشاران (التمرُّ دعليه) أي على أبي على (كراهة لاختُبار ، على أرباب الملك) يعنى مم الملوك السامانية (الذين أعطوهم) كان الظاهر أن يُقول اعطماهم يضمير التثنية لكنه أرادأ ويغم الاعطاء لهمآ ولغيره مامن ولاة الغرشيمن يسمى بالشار (المقادة قديماً) مقال قدلت الفرس أفوده فوداومقادة وقيدودة وفي العجاح استقادلي اذا أعطاك مُقادته (وسلوا الطاعتهم تسليما وادلالا) أى امتناعا (بحسانة سياسمهما) أى حصوبهما (وقلاعهما) من عطف التفسير (ومناعة حواشهما) جمع ماشبة وهي الحدم (وأشياعهما) جمع شيعة وشديعة الرحل قومه ورهطه (ومحياماة) عطَّف على كراهة أوعلى ادلالاً على اختلاف المذهبين (للرضي على حقوق طاعتهما وسوأنق حرمانهما) يقال عاميت عنه محاماة اذا دفعت عنه أى محماماة عن ولايتهما لأحل الرضى ومراعاة حقوق طاعتهماله وسوابق حرماتهما عنده (ان هم أبوعلى بمنازعتهماملكا و رَيَّاه) ان هي الشرطية وحواج امحه ذوف مدلول عليه بقوله محاماةً أي أطهر التمرِّ د محاماة ان هـــــ ألوعلى يعنى انهم أبوعلى عامياعن الرضى واغما كانت المحاماة عن الرضى لانهمامن عماله والخطمة في ولا يتهسما باسمه ولا يساف ذلك قوله و رئاه لان الموروث ه والولاية من يحت يد الرضي واسلافه وفي يعض النسخ اذهم وهي طرفية الهواف فأطهر أي فأطهر المرّ دفي وقت هـم أبي على (وطمم) أي أنوعلى (فى فضل) أى زيادة (مال اقتنياه) أى ادّخراه (فلم يهذه أنوعلى أن جرد الهـ ما أيا القاسم الْفُقيه) أَى فلم يَكُف نفسه أَنوعلى عن أَن جُرِد فحسدْف المفعولُ وحدَّف حرف أَلَجرَ عَبسل أَن رَهال عَهْمَ الرحل عن الثيَّ فتهذه أى كففته فانكم (أحد أنياب دولته) الانياب جمع تاب وناب القوم سيدهم وأصله الحكريم من الابل (وأركان دعوته) أى دعوته للاستقلال علاخراسان (في حيوش) أى في غمار حيوش (كثيفة) كثيرة لان كثافة الشي لازمة لـكثرة أحزاله (وخيول) أَي فرسانُ (على الآلاف منه فه) أي زائدة من قولهم نافت الدر اهم على المائه أي زا درُّوا الآلاف حمقة مبدؤه التلا ثةومنها والعشرة على المشهورف كانت حيوش أبي على على مايفيد والتعبيرفوق الثلاثة آلاف ودون الاحد عشر ألفا (فناهضهما) أى أبوالقا مر في عقر ) ضم فسكون (دارهما) أى وسطها (متوقدلا) أي صاعدا من توقلت الجبسل علوته و يفسأل وعل وقل كندس أي مرتفع في الجبل متسَّمُه (المهمافوارع) جمع فرع وهوالجبل الشامخ (تصافح السماء) أى تتصل بها اتصال البدياليد في المسافة (وشوامخ) جمع شامخ وهو الجبل المرتفع (تناطح الجوزاء) أى تتصل إمهااتصال رأسي الكيشين المتناطعين (ومتوعلا) أي داخه لا (مخيارم) جميع مخرم وهو الطريق ومنقطع أنف الجبل ( تمر دعلي السلوك مرودا أسهوم عسلى غلاظ السلوك) تمر ودمشار عمردعن الطاعة أى خرج كتمر والساوك مصدرساك الطريق والممومج عسم بالفتح والضم وهو ثقب الابرة

وفي التر بلحي بلج الجلف سم الخياط والسلوك الشاني جمع سلك وهوالخيط الذي ينتظم فيدالخرز

فاينثب بعدأن نتابه ويشبه ويستفزل بر. وثوانه وكان ساحب الحبش أنوعلى محدث محسدين سيعدورا المفتع باب الاستعداء على الرضى فو حبن متعوروا مأن يستضيف ولأبة الغرش الىمايليه وأنتعلمن جانبالشارين لماعةله فأدأمه ونواهيه فأظهراالتمر دعليه كراهة لاختياره علىأرباباللثالذين أعطوهم المادة فدعا وسأوا اطاعهم تسلم اوادلالا بحمالة مسامهما وفلاعهما ومنعة حواشمه أوأشمياعهم اومحاماة لارضى عملي حقوق طاعتهما ودوانق حرماتهم أانهم أبوعل بمنازعة - ما ملكاورثاء ولممع فى فف ل مال قليله فلم ينهند أوعلى أنحر دالهما أباالهاسم الفقمء أحدانها بدولته وأركان دعونه في حبوش كنيفه وخبول عدلى الآلاف شفه فناهضهما في عقر دارهما متوقلا الهمما فوارع تسافع السماء وشوامخ تاطح الموزاء ومنوغلا مخارم عرد على الساول مرود المهوم على غلاط الداوك

وبينه وبين الاول الجناس المام (يناجرهما) أي بحاربهما (في تلك المقامات التي يدار عندها بالرؤس) أى تقور المر ة الصفراء من هول ارتفاع تلك المقامات فقدور بالرأس (وبغشي عدلي النفوس) أي بأخذها الغشى من غلية الوهم واستبلاء الخوف (ويلحمهما) عطف على يناجزهما (من مضبق الى مضيق ويفع مهما) أى يوجعهما (بفريق) من رجالهما (نعدفريق) أي باستنصال فريق الهدم فِريق (حتى أجلاهـما) أي كشفهـما (عن قرارة بيتهما) أي قر هـمامنه (الى قلعة ورياها أباهما) أىمن أبيهم مأوف العجاح ورث أباه وورث الشيمن أسمه وفى القماموس ورث أماه ومنمه فيكون أسبأ باهماهنا على التوسع والكن في المسباح المنسرما يقتضي أن ورث قد سعدى الى مفعولين ينفسه ونص عبارته ورثمال أبيه ثم قبل ورث أباه مالايرثة ورا ثه أيضا والتراث بالضم والارث كذات والماعوا الهمزة بدل من الواوفان ورث البعض قبل ورث منه الله بي (ف أخريات ها تيك الجبال) أي أواخرهما (تزلءن أعالها أقدام الغيوم وتحلق دون مبانها كرام الطيور) تحليق الطائر ارتفاعه فى لهرانه وكرام الطبور عتماقها من العدقبان والنسور ونحوها (وملك علهه ما حصون جبالههما) وفي بعض النسخ صحون جبالهما من صحن الدارأى وسطها وفي بعضها صخور بالحاء المجمة والراءجم صخر (وسهول دبارهما) جمع سهل ضدّحزن (ومجمالهما) أي محل جولانهما وتردّدهـماوفي بعض النصغ على الما بشديد اللام والحاء الهدمة حري على (نجيما) من الجباية أي يجدي أمو الهاأى يجمعها (و يتقبع) أى يستقرى (مانسبالى كروا حدمهما فيها) أى في ديارهما (الى أن مهد) أي قصد (الاميرناصرالدين سبكة حكين مهد) أي قصد (أني على فاسترد) أي أبوعلى (أباالقساسم الفقمه شغلا) أي اشتغالا وهومفعول له لقوله استرد (بالبازل القرم عن الذي) البازل هوالبعيرالداخلفالسنة التاسعة وحينثذ ينشق نامه ويصمر في غاية القوّة والقرم المكر بمعلى أهله المذى يعنى عن الحمسل للفحولة والثبي ما يلق ثنيته ويتكون ذلك في ذوات الظلف والحيافر في السنة الثالثة وفي ذوات الخصفي السنة السادسة (و بالعقاب المنقض عن السكركي) هما لحائر ان معروفان والعني افأ باعلى ت سيحدور شغل بمقاومة نأصر الدين وهوالبيازل والعقاب الكاسر فترك شغله بصغار النعم وخساس الطيور (وعلم) أى أبوعلى (أن قد أني الوادى فطم على القرى ) من أمما الهم حرى الوادى فطم عسلى القرى أي حِزْي سيل ألوادي فطم أي دفن بقيال للم السيل الركمية أي دفع الأمرى مجمع الماعفي الروضة والحمع أقرية وقرمان وعلى من صلة المعني أي أتى عسلي القرى يعني أهلسكه بأن دفئسه يضرب عند تجاوزالسر حد كذاني مجمع الامثال لليدابي وقال في المستقصي يضرب في غلبة الرجل قرنه وقدأ ودع أبوتمهام المثل متباله من قصيدة عدح مهاالحسين من وهب وهو

وانهم لاحساناولكن \* جرى الوادى فطم على القرى وانشهم الشاران) الوالدوالولد (الى الامبرسبكتكين في فصرة الامبروح) بن منصور (فانتهما من أبيء للي حين ولى هزيها وتعرى) أي تتحرد (عمانولاه واقتناه) أى اتخذه واذخره (حديثا وقديما) أى انسلخ عن أمواله التي اكتسبها من أول عمره الى آخره (وأحفل) أى أبوع لى (نحو جرجان) أى أسرع (لاعلائراً باولاعزيما) أى عزماية ال عزمت على كذا عزماو عزيمة وعزيما (ولم يزل وعد ذلك حالهما) أى الشارين (على جلتهما في الامنة والسكون والجاه المصون الى أن ورث السلطان عين الدولة وأمين الملة خراسان حكالته في أرضه بورثها من يشاعمن عباده والعاقبة للمتقين السلطان عين الدولة وأمين الملة خراسان حكالته في أرضه بورثها من يشاعمن عباده والعاقبة للمتقين (والمتزام حكم النباعة) أى المتادعة في التمان المقون أن المتعاونيا عقبالفتح إذا مشبت خلفهم أومروا بك فضيت معهم (واعطاء صفقة السعة) أى المتعاونيا عقبالفتح إذا مشبت خلفهم أومروا بك فضيت معهم (واعطاء صفقة السعة) أى

يا خرف ما في تلك المقامات التي بدارعتدها بالرؤس ويغثىعلى النفوس ويلجئه مامن مضبق الى منسيق ويفيعهما بفريق يودفريق حتى أ دلاهما عن قرارة بيتهما الى قلعة ورثاها أباهما في أخريات ما تبان المال رل عن أعالها أذرام الغيوم وتعلى دون مبانها كزام الطيور وملك علهسمأ حصون حبالهما وسهول دبارهما ومجالهما بيبهاو ينتبع ماينب الى كل واحدمنه ما فها الى أن معدالامرناصرالدين سيكتسكن صيد أن على فاسترد أباالفاسم القسقيه شغلابالبازل القرمعن الثنى وبالعقاب المنقض عن الكركى وعدام أن فدأني الوادى فطم على القرى وانضم الشاران الىالامىرىسىكىكىن فىنصرة الاميرنوح فاتقما من أبي على حدينولى هزيما ودورى عما تولاه واقتناه حديثنا وقديما وأحفل نحو حرجان لاعلكرأما ولاعربها ولمتزل بعد ذلك حالهما على حلتها في الأمنة والكون والحياء الصون الى أن ورث السلطان عينالدولة وأسيناللة خراسان حركمالله في أرضه بورتها من يشاء من عباده والعاقبة للتمين والمأذعن ولا والأطراف للطاعة والتزام حكم التباعة واعطاء

مرهمه المرمه

وفرع المناريا قامة الخطبة وكلهم سمعوأ لهاع وبدل فى الحدمة والقرمة المستطأع أنهضت الى الثارين في أحسد هما باقامة الخطيدةله أسوة أمثاله مامن ولاة الأطراف وضمنا والاعمال فتلقماني مفدروض الطاعمة والحرص على الافتداء بالحماعة وأمرابالخطبة فأقيمت باسم السلطان بكورة الغرش في شهورسدنة تسع وثمانين وثلثمائة ووردعالى الشارين كتب المنحازين الي يخارا عن هزية مرويد كرون للشارس الممعلى الاستعداد والتأهب للعباد فلينظراهم ليأ خددًا من الانتصار ودركُ الثارينصيب فيعث الشارأ يونصر بهاالي درج رفعة أفردنيها يسألبي تأملها وانهاذها بأعيانها الى السلطان ليقر رحاله في الوالاة ومخالف أذوى المناواة فكتت السه فيحواب رقعته تأملتها فوجد تهالدل على خدود قدعل فهاصيقل الوقاحة كمعدل شوعد صاحبه بأن ضرب فيكمه ان لم يكفءنهكفيه ومايحنفيهذا المعسني وفيما أولى الله مولانا السلطان من الحسني الا كاقال المتني

ولله سر في علال وانميا كلام العدى ضرب من الهذيان وأماةولهم اناعملي الانتصار وطلب الثيار فتلك أمانهم مقل هماتوا برهانكم ان كنتم سادة ين

المبايعة بالسلطنة (وفرع المنار) بفتح الفاءوسكون الراء بمسيغة المصدر عطف على الطاعة من فرع الشئ فرعاعلاً ه (بأقامة الخطبة وكاهم سمع وأطاع) أي قالوا -معنا وألمعنا (وبذل فى الخدمة والقربة المنطاع) أى مااستطاعه (أنهضت) بالبنا المفعول جوابلما (الى الشارين) يعنى أرسل السلطان المصنف الى الشار من (في أخذه ما ياقاءة الخطبة له) أخذه مما مصدر مضاف الى مفعوله مضمن معنى الامرولذ للثعد أه باأبها وقال الناموسي في أخذه ما باقامة الخطبة أى أخذى مهما اقامة الطعبة للسلطان ويلزم عدنى ماقاله مخالفة كلام المنف لاتياس من وجهين حسدف من ووصل المصدر بالضمسير وزيادة الباعق اقامة (أسوة أمثا أله مامن ولاة الأطراف وضمناع) جمع ضمين عصنى ضامن أى كفلاء (الاعمال) الاسوة الافتداء وهومصدر أقسم مقام الحال أى مقتدين رأ مثالههما واضافة الاسوة الى أمثالههما اضافة لأدنى ملابسة لان الاقتداء منهما لامن أمثالهما (فتلقيانى بمفروض الطاعة والحرص على الافتدا مالجاعة) ومسم بقية ولاة الاطراف (وأمرا بألخطبة فأتيمت باسم السلطان بكورة الغرش في شهورسنة تسع وغياني وثليما تهوورد على الشارين كتب المحازين الح بخيارا عن هزيمة مرو) وأراد بالمحازين وسيتوزون وفائقا وأما القياسم ا لسيحدوري وعبد الملك الساماني ومن معه من آلسامان (يذكرون) للشارير (انم م على الاستعداد والتأهب للعاد) أي لعاودة قنال عين الدولة واجلائه عن خراسان (فلنظر اهم) أي البنظر اهم ويه فسيرُ لها تُعَةَّ مُن المعتزلة قولة تعيالي الى و بهيانا ظرة أي وجوه الشرَّة ، نتظرة الى رعمها أي نعسمة إر مهافالي مفردالآلاء وفيه تعسف (ليأحذامن الانتصار ودرلة الثار منصب بهعث الشار أبونصر بها) أىبالكتب (الى در جرةمــة) أى في درجها أى وسطها يعني في طيرقعة كتب ما الشار الى من تلقائه وهدده الكتب عطوية فيها وموضوعة في وسطها بأعيامًا (أفردني مها) أي ايصالها الجملة في محلج صدمة رفعية (يسألني تأملها) أى تأمل كتب المحار أر الي خدارا أي مطالعها (وانفاذها) أى ايصالها (بأعياماً) أى لا بنسخ تذكتب مهايل بأشيادها (الى السلطان ليتقر وحاله فى الموالاة) أى المصادقة والمحبة (وشخالفة ذوى المناواة) أى المعاداة رفى نُسخة المباراة أى المعارضة وهي أنسب بقوله والمعادا فليكول تأسيسالا تأكيدا (فكتست اليه في جواب رقعته تأملتها) أي تلك المكتب (فوحدتها مدلع ليخدود قد عمل فماسيقل الوقاحة) أى قلة الحماء وسدلانة الوجه ( كعدد ل) أى مطروح عدلى الحدالة وهي وحة الارض ( يتوعد ) أى يوعد و يتهدد (صاحبه ) أَى قرنه في الصراع (بأن يضرب فيكيه) أي جانبي فه (ان لم يكف عنه كفيه) والمعنى امم في تهديدهم أنصارا لسلطان كصر يبعبوء رصارعه بأزبوسه اطما وبوجعه لدما ان فميكف عشه كفيه يضرب في المستضعف العماجز المُغلوب وهو يوعد غالبه مصلفا وحماقة (ومانحر في هدد اللعني) وهوغلبة السلطان وتم ديد الطائفة السامانية حَرْبه وأنصاره (وفيما أولى) أَى أعطى الله (مولانًا السلطان من الحسى بيانلا (الا كاقال المدى

(ولله سر في علال وأعل \* كلام العدى ضرب من الهذيان)

وهماذا البيت من قصميدة من كافورياته مطلعها

عدولًا مدموم كل أسان ، ولو كان من أعدالك القمران

والمعنى ان لله سر" افى تيسير ملث أسباب المعالى وما ته قوله الاعادى من اختلاقهم الصحدب عليث ونسبة سم مالا دليق الدلم واقتعام القدرة عدلى مقاوم تلث ضرب من الهدامان ويؤع من الهدار الذى لا طائل تحته ولا يعبأ به (وأما قولهم اناعلى الانتصار وطلب الشار فتلك أمانهم قل هما توابرها نسكم

ان كنتم سادقين) اقتباس برفع الالتباس والآية المكريمة وردت ردّاعلى الهودفي قولهم لن يدخل الجنة الامن كان هودا أونسارى والمعنى الم م يتنون أن يكون ذلك كذلك فقل لهم ان كنتم سادقين فيما ترجمون ها توابرها ندكم (على المانقول \* لئن كان أعبكم عامكم \* فعود واالى حصفى التبايل \* فان الحسام الخضيب الذي \* قتلتم به في يد القاتل البيتان للتنبي يخيا طب الحارجي وقد استأسر أباو اثل تغلب بن داود فأ طمعه سدمف الدولة في فد اله فاغتر بذلك فركض عليه وهزمه واستخلص أباو اثل ومطلع القصيدة الام طماعية العادل \* ولارأى في الحب العاقل

والمعنى الله كان أعيكم هذا العام في مقاومة سيف الدولة فعودوا الى حمص في القيابل و تخصيصها الله كولان الوقعة كانت بها وهواستهزاء وتهكم كايدل عليه البيت الشاني ويعنى بالحسام سيف الدولة (فان قالوا ان العود أحمد فذاك حق أو كاقالوا والعود أحمد مثل سائر وقع في كثيره من أشعار الحاهلية والاسلامين فنه قول أمرئ القيس

وأحسن سعد في الذي كان سننا \* فان عاد بالأحسان فالعود أحمد

وقال عنترة العسى وانكنت قدساء تك منى خليقة \* فعودى بفصل منك فالعود أحد وقال مالك بن فويرة جرينا بني شيبان بالأمس قرضهم \* وعدنا بمثل البدءوالعود أحمد وقال زيدالخيل وأحسنت والاحسان منك سعية \* فان عدت بالاحسان فالعود أحمد (واكن العودلن حد البدعلالن ذموصا دف فيه ماسر الأماسا عوغم وقدر أوافي بدع لقائهم كيف شرقت) أى امتلأت (السيوف بدمتهم) وهوكاية عن تلطيخ السيوف بالدمو بقال شرق بالماء وغص بالطعام وشيى بالعظمُ وحرض بالربق (وتحمكمت النسور في أشلاعُم) حمع شملووهوالعضووتحصيم النسورفها كَنْ يَعْصَ مَكُمُ الْمُهَا وَتُصرُّ فَهَا فَهَا كَيْفَ شَاءَتَ (فَانْ نَشْطُوا) للحرب (ثانية) أي حر ة ثانية (مهاتيك الصوارم ماضية) اسم الاشارة مبتدأوا الموارم خبره وماضية حال والعامل فهامعني الانسارة كقوله تعالى فتلك موتهم خاوية ولاحاجة الىماتيكاه مالنجاتي من تقدير خبرلاسم الأنسارة وحمل الصوارم نعتاله (والقشاعم) أي الشجعان التي هي كالقشاعم في السرعة والحلفة والقشعم النسروالرجل المسنّ (ضارية) أي مغراة من أضرى المكلب بالصيد أغراه (وماأشبه حال القوم بما قام به ابن الاشعث خطيه أفي قومه) هوعبد الرحن بن محد بن الاشعث بن قيس من غلاة موالىء للي كرَّم الله وجهه ووجوه أنساره و يُشال للاشه شالا شيح اشحة كانت في رأسه خرج على الحاج وهو بسحسة ان والماعلها من طرف الحاج علم الحاج والبعه أهدل العراق قر اؤهم وعلىاؤهم منهم الشعبي ودبرعلى أصحاب الحياج مكيدة فكتب بنيه الى نفسه كتبا وارادته المكروه بأصابه تمعرضهاعلهم فنقمواهن الحجاج ماحملهم على تمايعته في المحالفة وجرى بينده و بين الحجاج

فى الطريق وكان على سطح ورحى سنف مع المضموم فيات وفيه يقول آلدريدى وابن الاشم القيل ساق نفسه به الى الردى حذار الشمات العدى

ثمانون وقعة ثم هزمه الحاج يوم ديرا لحماحم وفيه قال المقالة الآتية وعاد ابن الاشعث الى رتبيل صاحب كابل وأقام بها فكتب الحماج المده بتسلمه ففعل وضعه الرسول معرج لفي قيد واحد فقام عبد الرحن

(فقال باقوم انه ما بقى من عدق كم الا كابقى من ذنب الوزغة) الوزغة سام أبرص وهى دو سة شبهة بالحرية ومن عاد تهدا نما الما اذا قطع ذنبها بقى به حركة واضطر اب برهة من الرمان ثم تنقطع تلك الحركة وتضرب به يمينا وشما لا فعا تلبث أن تموت ) و يجوز أن يكون المراد انها ادا قتلت ببقى فيها دم الحياة قليلا فتضرب بدنبها ثم يسكن فتموت بالسكاية و يدل لدلك سقوط لفظ ذنب في بعض النسخ (وكذا المصباح)

على أنانسول التن كان أعبكم عامكم فعودوا الى حصف الفا بل فان الحسام الخضيب الذى قتام مه في مدالفا تل انقالوا ان العود أحد فذا لـ والحمد

قداتم مه في الها الما و العود أحد فدال والكن العود لمن حدال بدأ لا المن دم وسادف فيه ماسر لا ماساء و عم وقد رأوا في بدء أننا عمر وتحد كمت الدور في أشلاع م فال نشطوا الدور في أشلاع م فال نشطوا الدور في أشلاع م فال نشطوا والقداع مضار به وما أشبه حال القوم بما قامه ان الاشعث خطما في قومه فتال باقوم انه ما بقي من في قومه فتال باقوم انه ما بقي من في من المناح عدد كالا كا بيق من ذب الوزعة أضرب مع بمنا و شما لا في الملت

اذا قارب انطفا وم توهيج قلم لا عُم يغن ذلك من حسه ) أي من انطفائه (فتملا) يقال ما يغسني عنك هذا أى ما يجدى عند وما ينفعث والفتيل ما يكون في شق النواة وقيل هوماً يفتل بين الاسبعين من الوسخ والقدأ بدع في الايهام بجمعه بن المصماح والفنيل (فالحمد لله الذي جعل سيوف مولانا تخطب على منابر الرقاب اذ حعل ظرفية أى في وقت جعل (ألسنة أعد اله يخطب فوق أسر فالاذقان) جمع ذقن يريدانا تتسارالاعداء قول باللسان وانتساراك لطان فعل بالسيف والسدنان فألسنتهم تخطب بالمواعيد فوق أسرة أدقانهم وسسيف السلطان يخطب على منابر رقامم وشيتان مايين فعل مثرالهام وبين لقاتمة الالسنة بالكلام وكم بين قائل وفاعل ومتوعد وصائل وما أصدق المثل حيث قال سبق السيف العذل(واليه) أى الى الله تعيالي (الرغبة) أى التوسل والتضرُّع (في أن يطيل بقياء مولانا مابر زيوم من حِمَابِ أمس) أي ما ظهر يوم يعد مضي اليوم الذي قبله ولما كان اليوم الثاني لا يظهر الا بعد ذهاب الاقرلشبه الاقرل بالخباب الساترالشئ الذي لا بمرزد لك الشئ الادمدا نيكشا فمولله درا استف في بداعة هذه الاستعارات فياهي الاالسحرالحلال والعذب الزلال وفي بعض النسيخ ما لملع نورمن حجياب شمس (وطلعنفس)با لتحر بكواحدالانفاس (من قرارة نفس)أى من مقرّه آوهو القلب وماأحاط مه من الكيد (منصورا)حال مرمولاناوانكان مضافااليه لان المضاف مصدروهوعامل في محل المضاف الميه الرفع ولأنه كحريه لأن رقاء الشخص عبارة عن حياته (على من نابذه) أي ند عهده (وناواه) أي عاداه (اليودعه) أى ليضعه (من بطن الارض ملحده مأى مُوضع لحده ودفَّنه وهوالتبر (وُمثواه)أى موضع ثُواتُه أَى اقامته من بطُن الارض (وعن كثب) بالشاء المُللَّة أى عن قريبُ (سُدى الشاركيفُ دهُ عِلَ اللهُ مَالُغَاوِ مِنَ الْجُمَلَةُ فِي مِحْلِ أَصِبِ سَأَدَةٌ مُسَدِّمُ فَعُولِي مِن الْمُعَلِّي أَسِم الاستَفْهَا مُوهُو كنف والمراد بالغيا ومن من تفدّم ذكرهم من أنصار السامانيين (ويابسهم خرى الباغين ويردّهم أسفل السَّافليروقبلُ و بعد) أي قبل هذا المكلام و بعده ( فالجدلله رب العالمين) من قوله تعالى وآخرد عواهم أن الجمدلله رب العبالمين (فسكان الامرعلي مأحدست)أى لحننت وتخيلت (وتفرّ ست) من الفراسة بالكسروهي الحذق تقول تفرست فيه خيراوفي الحديث اتفوا فراسة المؤمن وأماا لفراسة بالفتع فهسي الفروسية في الحيل (فأن ايلك الحيان المحدر الهم فلك علهم دار الملك) التي هي مقر ملوك T لسامان (بېخارا وأخذمعظم القوم أسارى وشرد) أى لهرد (الباتنين) مهم (فى الارض حيارى نعم و لها لعت المضرة) أى حضرة السلطان أى أطلعته وأعلته يصورة أمر الشارين أى نصر وولده (في الطاعة) أى لهاغتهماله (حتى حظياً) أىفازا (من الاكرام بما توقعاه) أى تَطلبًا وقوعه وحسُوله (وحلياً) أى تريسًا من الحلِّية الحليث المرأة بالكسرأى مارت ذات حلى (من الاعراز والايشار) أي الاختماره لي غيرهما (عِما تطلعاه) أي تطلعا اليه واستشرفاه أي انهما نالامن اكرامه فوق ما كانا يؤملانه (وحضرا الحدمة) أى خدمة السلطان (عدد لك الولد المعروف بشاه شارفسادف مااستحقه من ترحيب أي توسيم أه في الانساس من الرحب وهوالمكان الواسم أوقول مرحماء بسدقدومه (وَرُرَبِبِ) أَى رَبِيبِ لُوآزم اكرآمه (وحظ) أى نصيب (من الايجـابُوالابشـار) أى الاختيار (ُرغيبُ)أى مرغوب (وغير) أى مضى (مدَّهُ) بالرفع فاعل غير وفي بعض النسخ مدَّة بالنصب ظرفالغبر وغنرعلى هذاالتقدير بمعنى بني لانه يجيء بمعنى مضي وبقي والفاعل ضمير مستنزفيه يرجم الى شماه شار (وهُر مِن الاغترار) بَالغين المجمة والراء بن المهملة بن من الغرور وَفي ومش النسخ الاعتزاز بالعين المهملة والراوس المجتني من العر (اسمة الملك) أي علامته (ولوثة في الطبيع) أي حتى وخلل في العقل (مايسلم أمنًا لهَا) أى الماونة والمراد أمثال أصحابها (عنداللوك من الهلات) وجلة مايسلم ف محل جرّ

اداقارب انطفاؤه توهيج فليلاثم لم يغن دلك من حيثه فتملا فالمعدلة الذي حعل سدوف مولا نا تخطب على منابر الرقاب اذحمل أاسنه أعدائه تخطب فوق أسرة والاذقان والمه الرغبة في أن يطبل بقاء مولا نامارز يوم من جاب أمس وطلع نفس من قرارةنفس منصوراعلىمن نابذه وناواه لبودعهم يطن الارض ملده ومنواه وطن كنب سرى الشاركيف يفعلالله بالغياوين و یلیسهم خزیالباغین و پردم أسفل السافلين وقبل ويعدفا لجدلته رب العساكمين فسكان الامر على ماحد ست وتفرست فانا طلك انحدوالهم فالتعلم مردا والملائد بصارا وأخسانا معظم القوم أسبارى وشر"دالباقين في الارض حيارى نعم ولحالعت الحضرة بسورة أمراشارين فالطاعة حتى عظمامن الاكرام بما توقعاه وحليا من الاعزاز والا بشار عانطاها موحضرا لحدمة بعدداك الولدالمعروف بشاءشار فسادف مااستفقه من ترحبب وترتب وحظ من الا يجساب والايثسار رغيب وغبرمة ةوهو بينالا غترار اسهة الملك ولوثة في الطبيع مايسلم أمنًا الهاعند الماولة من الهالث

وهوء لى ذلك محتمل وبلطف القبول والافبالمقنيل واستأذن من يعد الانصراف وراء وفصادف اذنابالبار المكرعة مشفوعاواك الحلع الشريفة فوق الهمة السفة محوعا وعادالى أفتان قرارة بنته ومثابة عزه الى أن عنت السلطان غزوة أحبأن محتشداها فضل احتشاد ويستظهر بماحوله من قوة وء اد وأمراء حموش وفؤاد وأمر بالسكاب البسه فى استهاض أسوة أمثاله تقدة يخصوص هاله وغره ماأ عاض علمه من حال افضاله فلزبه الخذلات عن المحكان ولقنه معاذرٍ واهده الاركان ولحل يتردّد بسأ لحران والاذعانال أنحقت علمه كلة العصمان فأعرض السلطان عدل ذلك عن يدبيره وأقبل على ماأهمه من أمرمسيره حستى ذادانله ماقصد وظفر عن كندوغردوعاد بالفتع خافقالواؤه والتجع شبارقا ضاؤه حددمكاتمه اعاللهمن حيفة انأوحسها واسأساءن وحشة ان لا اسها واستبقاء لاصنبعة عنسدهمن أن عنصر أشاءهما أويقتطع دون الماء رشاءها

صفة للوثة وفي بعض النسخ قلما يسلم (وهو) أى الشاه شار (على ذلك) أى مع ذلك الاغترار واللوثة واسم الانسارة قديستعمل في المفردوالتي والمجموع بلفظ واحدَكقوله تعالى عوان بين ذلك (محتمر) يمسيغة اسم المفعول من طرف السلطان الكرم أخداً قه (و بلطف القبول والاقبال مقتبل) بفتح ألباء الموحدة أيمستأنف يقال اقتبل أمره أي استأنفه يعنى ان السلطان ستأنف له في كل ساعة لطُفَ قَمُولُ وَاقْمَالَ (وَاسْتَأَذَّنَ مِن بَعِدً) أَي مِن بِعَدِمَا حَظَى بَهُ مِنَ الأَكَامُ (الدَّاصِرافُ وراءه) أي الرحوع الى ولهنه (فسادف اذنابالمبار السكريمة) جمع مبرة ووصفها بالسكريمة كعشة راضة أي كر تم صاحبها (مشفوعا) أى مضموما الى المبار الكريمة وصائرا معها شفعا (والى الخلع الشريفة فوق الهدمة المسفة) الظرف في موضع نصب عمل الحال من الحلع أي عال كون تلك الخلم متحاوزة الهمم السفة أي الأندة (مجوعا وعاد آلي أفشين) بفتح الهدمزة وسكون الفاء وكسرا الشين المجدمة وسكون البهاء بالقتانيتين وبالنون وهى قرية بخراسان ببها وبين مروالروذا ثنها عشرفر سيخا وهي من حدود غرشتنان قاله الصدروقيل هي قصبه غرشتان (قرارة بيته) بدل من أفشير (ومثابة عزه) من أل اذار حم ومنه فوله تعالى واذح علنا البيت مثابة للناس وأمنا (الى أن عنت) أي عرضت السلطان (غر وة أحب أن يحتشد) أى يحتمع أمره بقال احتشد القوم أذا اجتمعوا ويقال احتشد للامراذ الميبق من جهده بقيمة (أها) أى الغزوة أى يجمع لهاعما كره وحبوشه (فضر احتشاد) أى زيادة احتشاد (و يستظهر ) أي يتقوى (بما حوله من قوة وعناد) هو بالفتح العدة وما يتوقف عليه التأهب من الآلات (وأمراء جيوش وقواد) وقوله من قوة وماعطف عليسة بيان لماوهي هذا مستَعلة في المختلط من العاقل وغيره كقوله تعالى ولله يسجد مافي السموات و الارض (وأمر) أي السلطان (بالكتاب اليسه) أي آلى شاه شار (في استنهاضه أسوة أمثاله) من أمر اء الاطراف ثقة أى اعتماداً ( يخصوص حاله) من موالاة السلطان (وغرة ماأفاض عليه من سحال) جمع سعل وهي الدانو الممتلئة ما و (افضاله) أى انعامه (فاربه ألخذ لان) أى عدم التوفيق (عن المكان) مَقَالَ لِوَ مَلْزُهُ لِرَاوَلِزَازًا أَى شُدَّهُ وَأَلْمُ قَهُ كَأَلَزُ بِهِ (وَلَقَنَّهُ) أَى لَقَنَ أَلْخَدُلَانَ الشَّارِ (مُعَاذِبِ) حَمِيع مُعدَرة (واهيـةالاركان) أَى أَركانها واهيـة ضُعيفة (وظل) أىاستمرّ (يتردّدبين الحرّان) أيّ المخالفة وعدم الامتثال من حرن الفرس اذا امتنع ولم يتقد (والأذعان) أى الانقياد لأمر السلطان (الى أنحقت) أى وحبت (عليه كلة العصبان فأعرض السلطان عندذلك عن تدبيره) أى تدبير الانتقام منه وهجار بنه (وأقبل على ماأهمه من أمر مسيره) الى الغزوة التي عنت له (حتى اذا دانه) أى انقاد وأطاع (ماقصد وظفر بمن كند)أى كفر النعمة وسترها قال تعالى ان الانسان لربه لكنود (وعر د) أى خرج عن الطاعة (وعاد بالفتم خافقا) أى منشور امتحر كا (لواؤه) أى رايمه (والنجر) أى الظفر بالمطلوب (شارقا ضدياؤه) وهذا التركيب من العطف على معمولى عاملير مختلفين وفي خلافمشهور (جدَّدمكانبته ايماناله من خيفة ان) كان (أوجيها) أي علها وكان على المصنف أن يأني مكان للدلالة على مضى الشرط لان أدوات الشرط تصرف ماعدا كان من الافعال الساضية للاستقبال (وايناسامنوحشةان)كان(لايسها)أىتلىسبها (واستبقاءالصنيعة) أىالمعروفالذىأسداه ألية السلطان عشده (من أن يختضد) أي يقتطع وألا ختضاد قطع الشول والخل رله با قال تعالى رشيامها) الرشاء بالسكسر والمدّاطيل وأرشى الدلوجعل لهرشياءيعني أراديقاء الاسبباب الموسيلة للشارالى بر موحدم قطعها وقدوقع استعمال الرشاءهنافي غاية الحسن لاف الرشاء سبب فيقع التوجيه بالسبب المعتوى بطريق الاشارة ومن بدائع اس الرومي قوله

واذا امرؤمذ ج امرأانواله ، وأطال فيه فقد أراد همامه لولم بقدر فيه معد المستق ، عند الورود لما أطال رشاء

(فلم يزددالا كفورا) أي كفرانا للنعمة (ونفورا) عن الانفياد للحق (وكان أمرا للعقدرا مقدورا ﴿ وَعَنْدُولَكُ ﴾ المتقدَّمْ من السكهور والنفورُ ﴿ جِرَّدْ السلطان حاجبه السَّبْيرِ أَباسعيدالتونتاش وفتاه أى غلامه (والى لهوس أرسلان الجاذبُ فيمن أى معمن (ضعهم) السلطان (الى جلتهما ووسهمهم) مُن الوسم وهوالعلامة (بالمسير يتحترا بتهمآلناهمة) أي مُقاتلة (الشارين وامتلاك (الغرش علمهما واحاثة) أي احاطة (وبال العصبان وكفران الاحسان بهما فهَضًا بالعدّة) أي عتاد ألحربوآ لأتما (والعديد) أى العددالكثيرمن الفرسان والانطال (والبطش المشديدواستلحقا أَبَاالْحُسنَ المُسْعَى الرَّعِيمِ عَرُوالرودُ ) أَيْ طَلْبِالْحَاقَةُ مِمَا (لَمُكَانَةُ مِنَ الْعَلِمُعَاطِفُ السَّبِلُوعِخَارِمٍ) أى طرق (تلكُّ الشَّعَابُ) جمع شعب وهومنعطف الوادي (والقلل) جمع فلة بالضم وهي رأس الحبل (فسار) أي أبوالحسن (الم و ال وحال قد كدمتهم) مشددًا ومخففا أي عضم (التحارب ونسهم) أَى أَخَذَ تَهُمْ بِأَنِيامِنَا (النَّواتُب) أَى المَسانَب بِقَال نيب السهم اذا عِسم طَرِفُ عُوده منا م وأثرا فيه والمرادام ملاسالون بالنوانب ولا يحتفلون ما اسكثرة ما ألفوهما (يعمون بأطراف الثناماعلى الربر ) الجيم العض بأطراف الاستال على شي ليعلم رخاوته أوصلاته والثنايا جمع تنبية وهي السن المتقدّم والزبر حمع زبرة وهي قطعة الحديد قال أهالي آنوني زبرا لحديد (ويدخه لون ولوخرت الاس) جمع الرة وخر مها تفها (ودهرا) بالدال المهملة وتخفيف الميم أى دخل بقيال دمر عليه أى دخل هُ عوما بغيرا دن (على الشارين الماث الذاحية فأما الشار السكيم والوالد أبونصر فاستشف أستار العاقمة) أَى نَظَرُا أَمِهَ انظُرُم سَتَشَفَ يَظْلَبِ الصَّارِمَا تَشْفَ عَنْهُ مِمَّا وَرَاءُهَا ﴿ وَاغْتُمْ شَعَارٍ ﴾ أَي لباس (العَافَيةُ ولاذ بالأمان الى الحساب المكبير النوندش أى التحالى الحاجب الكبير بواسطة الامان وسيبه (مظهر اللبراءة من فعل ولده وسادعا) أي مبيناً سأمالا خفاء فيه (عما اشتهر في ألحياص والعمام من عُقوقه له وتمرُّ ده عليمه ) أى خروج معن طاعته (وتحمل بشفاعته) أى بشفاء ما لماحب (الى السلطان) في الأسباس تحملت بفلان على فلان في الشفاعة والعنى ان الشار حل شفاعة الخياجي الى السلطان والشفاعة ماتضمنه قوله (في ملاحظته) أي النظراليه (معيز من لم يرتبكب جربوة) أي حنامة (ولم نغل سريرة) يقيال نغل الأديم بكسر الغير المجيمة سغل أدافسد فه ولازم وسريرة تمييز أَى لَمْ مَنغُل سَرِيرَة ثم - وَلَ الاستاد فانتصب على التمييز والسريرة مايكتمه الانسان ون أعمله قال تعمالي يوم تبلى السرائر (ولم يبدّل في الطاعة والأخلاص سيرة) أي طريقة أوهبيئة كافال تعمالي سنعمد هما سَمَا الأولى أي سَردها عصاكما كانت (فحدره) أي أنزله و بعثه (الي هراة) وانما عربذاك ووتأرسله أو بعث به لان هراة بالنسمة الى بلادا الهرش وجيا لها منفضة فالسيرمن الغرش الها انحدار (سنترميه) أي سعة من العيش وعدم تضييق (اقتضته طاعته) اى للسلطان (واحتياط) أي أ تحفظ (أوجبه خدالاف الابن ويما نعمه وكتب بحماله الى السلطان فورد في الجواب) من السلطان ' (ماأمنــُهُ) أَيْ أَمْنَ الشَّارِ أَيْجِعِــله آمنًا (رقق المؤاخدة) أَيْ غَشْيَامِــا أَوْطَلْهَا من قوله تعــالي . فلا تخـاف بخــا ولارهما (وعنت) أىمشفة (المعاقبة) والعنت الوقوع في أمرشــاق وقدعنت وأعنته غيره (وأماا بنه الشَّاه فخص بالقلعة التي أواهيأ أيام السيميورية) المتقدِّم ذكرها ٢ نفيا (وهي الني سبن وصفه افي عزة الجوانب ومناعة المناحكب) أي أعالها وأبراجها التي هي منها بمنزلة

فلمرزدد الاكفورا ونفورا وكان أمرالله قدرا مقدورا وعندذلك حردالسلطان حاحبه الكبس أياسعمد التونساش وفتاه والي لموس أرسد لان الحادب فهن معهم الى جلتهما روسههم بالسر غت راتهمالناهضةالثارين وامتلاك الغرش علم ماواحآقة وبال العصمان وكفران الاحسان بمدما فنهضا بالعدة والعديد والبطش الشديد واستلحنا أباالحسن المسعى الزعيم بمروالرود لمكانه من العملم عاطف السيل ومخارم تلك الشعاب والقلسل فسارالم مافى رجال قد كدمتهم النمارب ونستهم النوائب يحمون بأطراف التنايا عملي الربر ويدخلون ولوخرت الابر ودمرا على الشارين تلك الناحية فأما الشار الكبير الوالدأ ونصر فاستشف أستار العاقسة واغتنم شعار العافية ولادبالامان الىالحاحب المكبيرا لتونتاش مظهرا للهراءة من فعل ولده وصادعاء الشهرفي الخاص والعامين عقوقه وتمرده وتحمل بشعاعته الى السلطان في ملاحظته بعين من لم يرتدكب حريره ولم ينغل سريره ولم يبدّل في الطأعة والاخلاص سيرم فدره الى مراء بسترفيه اقتضته طاعته واحتماط أوجيه خسلافالابن وممانعته وكتب يحاله الى السلطان فورد في الحواب ما أمنه رهني المواحدة وعنت المعاقبة وأمااسه الشاء فتحصن بالقلعة التي أواهاأيام السيمدورية وهي التي سين وصفها في عزة الحوالب ومناعة المناكب

وصعوبة المصاعدوالسموعلى متون الغبوم الرواكدواستحب الها خواص غلماه وحراشه وسأثر ماشته واطانه وقصده الحاجب أبوسعيدا لتوتناش وأبوالحارث أرسلان الحاذب فىالجم الغسفير من أعمان التواد وأبطال الافراد وتقاسما أركان المصارقد فأ بالمحانيق المنصوبة والعرادات الموضوعة ومناوشية للعرب من حهات كادت مشاشات النفوس من هول المقام أن تدوق كأس الحيام قبل ذوقها لوقع السيوف والهام وواحد لاصبوح لك الحرب بالغبوق حستي هدما أحد أسوارا لحمار فوضعاه بالحصيض من وقع الحلاميد وصدم المحانيين وتسلقها أهل العسكر منعين على سائرالأ سوار كالعصم واقلة فيشم الهضابأوالأرانب مارية من غضف الكلاب واشتمت الحرب على تلك الحال ضريا بالسيوف القواضب وأخذا باللحق والذوائب

المنا كبين الانسان والمنكب أيضاماار تفعمن الارض (وصعوبة الصاعد والسموع للمتون الغدوم الرواك، أي الدواكن ووصفها بذلك للاشعار بفياية ارتفياعها لان الغدوم مادامت تتصاعد فهدى منصر كة فاذا انتهت في التصاعد سكنت (واستحعب) الشاه شار (الها) أي الى القلعة (خواص علمانه وخزانته) بالحاء المهملة المضمومة والزأى المعجمة المحففة وهم عياله ألذين يحزنون له ويحزن لهم شففةو رحة قال المكرماني وفي بعض النسخ وحزانته يعني بالخاء المجمة وهوغ مرصيم بل معقف لدلالة القرينة الثبانية علما انتهى وهكذا ضبطه صدرالافاضل فقيال هي بالضم والتخفيف عمال الرحل الذس يتحزن بأمرهم (وسائر حاشيته) أى خدمه (وبطالته) من يظهر عسلى باطن أمره من وليحته وخاصته و (قصده الحياحب أبوسعيد التونشاش وأبوالحيارث أرسيلان الحياذب في الحم الغفير) أي الجمع الكثير من الغفر وهو الستركأنه الكثرته يستروحه الارض (من أعمان القوَّادُوأَبِطُالُ الْأَفْرِادُ) أَي الشُّعِعَانِ المَّ فَرَّ دِنِ بَالشَّعِاعَة (وتقاسمًا أركان الحصار) أي القلعة (فَدَفَا) أَى رميا تمييز من تقاسما (بالمجانيق) جمع منجنس يجدف النون الاولى (المنصوبة والعرّ ادات الموضوعة) جمع عر ادة بتشديد الراءوهي شي أصغر من المنجسف يقذف مه (ومناوشة) عطف على قوله قدفا أى مناولة (العرب من جهات كادت) أى قاريت (حشاشات الأهوس) جمع حشاشة وهي بقية الروح (من هول المقام أن تذوق كأس الجمام) أى الموت (قب لذوقها) أى المكاس أعادعلها الضميره ونشالا نهامونث سماعي ولايقال الهاكأس الااذا كأن فها المدام فان كانت فارغة فهسي كوّب يعني كادت النفوس تتوت قبل مجيء وفت الموث من الهول (يوقع السيوف والسهام) متعلق بالذوق يعنى كادت أنتموت قدل وصول السدوف والسهام الهاوحسلة كادت في محسل حرَّصفة لحهات والعمائدالها محذوف والتقديرأن تذوق فهاوهوحدف غبرقياسي وأدخل أن في خسبركادوه وقليسل (و واصلا) أى الحاحب وأرسلان (صبو حتلك الحرب بالغبوق) الصبوح الشرب صباحا والغبوق الشرب مساءاًى جعلا الحرب صباحام تصلايا لحرب مساء من قول أبي نواس \* وصل معرى الصدوح عرى الغبوق \* (حتى هدماأحد أسوار الحمار فوضعاه بالحضيض) هو القسر ارمن الارض عشد منقطع الجبل قال \* نستوقد النبل مالخضيض ونصطاد نفوسا منت على الصيحرم \* أراد منت (من وقع الجلاميد) جمع جلودوهوا لحجر (وصدمالمحمائق) أىوقعها (وتسلقها أهل العسكر) أى تسوّروا الجدران وصعدوا الحبطان والظأهران مراده بأهل العسكر عسكرا اشار نقر للقيشبة البكارم فانه لمااغهـدمأحـدأسوار الحصارتــلقواالحدران للدافعةعن انفسهم (منحين) من أنحىعليه أي قاصدين ويقبال أنحى فيسبره أي اعتمد على الحيانب الايسر والانتماء بشاء هداه والاصل تم سيار الانتماءالاعتمادوالمبر في كلوحه (علىسائر) أي افي (الاسواركالعصم) جمع أعصم وهومن الظباء والوعول الذي و دراعيه ساض وقبل الذي باحدى يديه ساض (واقلة) أي صاعدة في أعلى القلل يقال توقل في الجبل أي صعد (في شم الهضاب) جمع أشم يقال جبل أشم بين الشمم أي طويل الرأس والهضاب جمع هضبة وهوالخُبل المنسط على الارض (أوالارانب همارية) أى فارة (من غضف الكلاب) حمة أغضف وهوالمسترخى الاذن من الكلاب واسترخاء الأذن في الكلاب من أماراتشدة العذو ووافلة وهار متحالان والعبامل فها مافى الكاف من معنى أشبه وتشبيه المتسلقين بالارانب الهارية يقتضي اغم من عسكر الشاركالا يخفى على أولى الابصار (واشتبكت الحرب على تلك الحال ضربابا اسيوف القواضب أى القواطع وضربام صدر وقع حالامن الحرب أى حال كونها وَ النَّاصَرِبُو يَجُوزُأُن يَكُون تَمْدِيزًا مِنْ أَشْتَبِكُ وَكَذَا قُولُهُ ﴿وَأَحْدَا بِاللَّحِي والذَّواثب} اللَّحِي جَمَّع لِحَيْةً

والذوائب جمع ذوانة وهي شعرالرأس (حستى سألت المذائب) جمع مذنب وهو مسسبل المساعمن الحضديض (من دفع النحور) حمع دفعة من المطروغ يره مثل الدفقة ودفع النحورد فقان دما مها (واحمرتالمتالع) جمع متلعوه والمرتفع من الارض (من علق الصدور) جمع علقة وهي الدم المتعقدوالمراديه هنامطلق الدم يعني أن دمالصدور كثرحتي وصل الى الاماكن المرتفعة واحمرت منه فالمنك بالمخفضة (ورأى الشاه عند ذلك من هول الطلع مالم يكن ثم كان) المطلع بالفتع اسم مكان الاطلاع ويحوزأن يكون مصدرا أي من أهوال مكان الحلاعه أونفس الحلاعه ويحوز أن را دما اطلع ومالقيامة كأنهرأى أهوال ومالقيامة ولمبكن ثم كان كالاهما هذا تامنان أى رأى مالم يوحد ثم وجد (فدعاالامان الامان) منصوبان فعل محدوف تقديره أطلب الاسان ونحوه ويحوز أن يكونا منصوبين بدعالانه بمعنى قال والقول يعمل في المفردات اذا أربد بها اللفظ كقوله تعالى يقال له امراهيم (همات) هدا كالجواب لقوله الامان أي يعدما ترجوه وتطلبه وقوله (أن) بكسراله مرة (غضاب النفوس) اجمع غضى (اذاصادفت نجيم المرام) أى الظفر بالمطلوب (ووجه التشفي) أى ازالة الغيظ (بالانتقام لموتُّورة الآذُان) أَى لَمُمُّلةَ الآذانُ مِن الوقر بِالفَّتِي وهوا الثُّقَل في الاذن (أوتفعل) أَى الى أَن تفعل فأوهنا بمعنى الى أوالا والفعل بعد هامنصوب بأن مضمرة (أفعالها) المطلوبة الها (وتنال من درك) أى ادراك (الثاريمنالها) حلة مستأنفة استثنافا سانيا كأن سائلا سأذ العداجاته للامان معاناغاثة الملهوف كرم واجابة المضطرة من أحاس الأخداد فوالشيم فقال ان غضاب النفوس الخ (ومازا ات تلك) أي طلب الامان (دعواه وهذه) الحال المتقدّمة عنهم من عدم الاصفاء اليه ومساورة ألحرب وعمارسة الطعن والضرب (حالهم حتى أخذوه أسرا) مفعول مطلق أى أخسدا أسرا أوغميز ا واستنزلوه عنوة) أى قهرا (وقسرا) فهما ما تقدّم في أسرا (واستبيع ذلك الحريم) أى حريم الحمس إحريم الحصن وحريم البثر وغيرهما ماحواهما من مرا فقهما وحقوقهما (بمباحواه) أي حمله (من درهم وديسار ومال واستظهار )مصدر أريدبه اسم المفعول أى مايستظهر أى يتقوى ويستعان به (وأخاء حاجبه ووزيره بل نديمه وسميره بل قليله وكشيره) ترق في وصفه برفعة المنزلة عنده والقرب الديه والتدويل في كل مهما أنه عليه (فوضع) باليناء للفعول (عليه الدهق) بالدال المهملة والتحريك ضرب من العذاب ويقال له بالفارسية اشكفه كافي العمام (حتى أعنى بما عرفه من ذخائره) أى أعطاه يقال أعنى بماله اذا أعطاه جميعه (وخديره) أىعلهمن خدير بكسكسر العير في الماضي وفتحها في المضارع (من ودائعه) الضميران في ذخائره وودائعه يعود ان الى الشاء (وحلب) بالبناء للفعول (عامة أوابيا ته وُعماله والمتصرّ فين في أموراً مواله) أى سلبوا وأخسدت جُميع أموالهــم وانماعبر بألحلب للاشعار بأنه قداستنبط منهم ماخريوه من الاموال واستخرج ماسا فوه يحت الوثائق والاقفال كايستعرج اللهن من الضرع (حتى عروا) أى تجردوا (عن لباس السار وعرت أحلافهم دون الاستدرار) من قولهم نافة عز وزأى ضيقة الاحليل عسيرة الحلب يعني انتزف مالهم وقل در هم والاخلاف مع خلف بالسكسر وهوالضرع (وقوطع أبوالسن النبعي عن ارتفاعات الغرش) من عشروخراجونحوهما (على ماعلم ارتفاعاته منه) أي من الغرش (قب ل الشار) أي قب ل استيلاء السلطان علها ويحتمل أن يكون ضميرمنه راجعاالي أبي الحسن واله كان بعد لم ارتفاعات الغرش التي تدخل للشار في كلسنة فأعلهم بما ومعنى قوطع انه جعل عليه ذلك المال مفاطعة والتزاسامن قطع ا التي فصله أ ومن القطع عنى التحقيق (فقسكن ممّا) أي من الارتفاعات (واستخلف) أي أبوالحسن (هناك ) أى في الغرش (من تقوى بد مفه 4) الضه يران راجعان الى من وقال النجاتي يده أي يد

سيتي سيانت المذانب من دفع الفود واحرت المتألع منعلق الصدور ورأىالشأ معندذلك من **حول الطل**ع مالم يكن ثم كان فدعا الاسانالاسان عمال انغضاب النفوس اذاسادفت نحيح المرام ووحمه التشفي بالانتقام لوفورة الآدان أوتف عل أفعالها وتدمال من درك الثار مثالها ومازالت والدعواء وداده طالهم محتى أخدنوه أسراواستنزلوه عنوة وقسرا واستبيع ذلك الحريم بما حواممن درهمم وديمار ومال واستظهار وأشاشا سيدووزيره ولمدعه وسعمره ولافلدله وكدس وضع علمه الده في حق أعنى علم عرفه من دخائره وخديره من وداتهه وحلب عامة أوليا له وعماله والمتصرفين في أموراً مواله دي عروا عنلياس اليسار وعزت أشلافهم دون الاستدرار وقوطع أبوا لحسن النسعى عن ارتفاعات الغرش عدلى مأعلم ارتفاعاته منه قبولا ارفتكن منها واستفلف مناله من تفوى د. في عمله

المنسى أى أمراء عسكر السلطان استخلفواء لى غرش من يقوى يدالمها لحع في أمور الزراعة ويشدّ عضده في مصالح العمارة انتهمي وهذا انميا يستقيم على تقدير كون ية وّى بالباء من باب التفعيل وُيده مفعول به ولعل النسخة التي كتب علم اكذلك (وشعن) أى ملا الحسار (بكوتو الدوتي بأمانك م) الكوتوال لفظ فارسى معناه حافظ القلعة (و بعث السلطان بعض خواصــه لنقل الشار المأسور الى حضرته على سعيل ارفاق من الرفق وهوا يصال ما فيه ارتفاق أى منفعة (له) أى الشار (من حهته) أي من حهة بعض خواصه يعني ان السلطان وصي من بعثه أن يرفق بالشار في نقله المه وقال صدرالافاضل وأفعال من الرفق الذي هو خلاف العنف (فلما الم المدحمله في وثافه) أي قيده (نحوغزنة وسمعت بعض الثقات انه اتفق لاخلام) الذي وكل عه كي الشار من طرف السلطان لنقله المه (أن كتب الى أهله) فاعل اتفق (بخبره ومالقيه في حالتي ورده وصدره) مصدران من قولك وردت الامروم درت عنه (ويشرهم) أي أهله (عنصرفه) أي عوده (فاسستدعى الشار في عقاله وأمر، تتولى ذلك وفي معضُ النَّسَمُ أَنْ يَتُولى ذلك ( يَخَط بِدْه ) اضاف الخط الى يده تأكيد الان الخط قد يضافالشَّخْصُو يَكُونُ خَطُّ مَأْمُورِهُ (وَأَنْهُمْ تَفْكُرا) أَيْ أَمْعَنَ فَيْ تَفْكُرُهُ وَأَطَالَ فَسَهُ (ثُمَّ أَطْهُر تشكرا) أى قبولا لما أمره (وكتب ماهد امعناه أينها القعمة) هي كلة مولدة يكيم اعن الفاجرة وهومن القعاب بمعدى السعال لان المربب رجمايف علاداك أعلاما لهواه أواستعلامامن سواه (الرحبة) كُلَّمة عن سعة الفرج (أثر يني) بضم النامن أراه كذا أي أتظنير (أغفل عما أحدثته يُعدى من خياً نتى في الفراش) كُلُمة عن تمكيهُ اغيره في فراشه وقت المضاجعة وآيثاً رهاسوا ه بالمباضعة وهي حقه والفراش كالمة عنها ومنه الحديث الولد للفراش (وتمرّ بق ) أي تفريق (ماخلفتُه عليكُ من مالى وتحيقه) أى اللافه بأنواع الفساد (ولقدانه بي الى") أى بلغني و وصل الى جسع (مركبه من فحور وشر نتسه من خمور وضم عته من مالى فى كل محظور ومنسكور وهاأ ناعائد البسك وأيم الله لأضعنّ علىك الدهق وعلى والديك) فال الخوهري أعن الله اسمروضه ملاقسيره كمكذا يضيرا لميروا لنون وألفه ألف وصل عندأ كثرالنحو بين وقد تدخل عليه لامالتأ كيد للإبتسدا عقول لهن الله فتذهب الالف للوصيل وهومر فوع بالابتيد أعوخه مره محيذوف أي لين الله قسمي ولمن الله ماافسم مه واذا خاطبت فلت لمنك وربمنا حذفوا منه النون فقالوا أيم الله بفتح لهدمزة ويكسرها وربمنا حدفوا الساعقالوا أماللهور بماأيقوا المموحدهامضمومة فقالوام الله عميكسرونها لانماصارت حرفا واحدافيشهونما بالباءفيقولون مالله ورجما قالوامن الله نضم المم والنون و بفتحهما و يكسرهما قال أوعسه وكانوا يحلفون بالهم وقولون عن الله لا أفعل وأنشد لا مرئ القدس

فقلت عن الله أبرح قاعدا \* ولوقطعوا رأسي لد، ل وأوسالي

أى لا أبر عفد فلا وهو بر بدها تم يحمع المين على أين ثم كثرها الى كلامهم وخف على السنتهم حقى حد فوامنه النون كاحد فوا النون من قواهم لم يكن فقالوالم يكوفها الغات سوى هذه كثيرة والى هدا ذهب ابن كيسان وابن درست و به فقالا ألف أين ألف قطع وهو جمع بين وانحا خففت همزتها وطرحت في الوسل لكثرة استعمالهم الها والدهن فوع من العذاب وقد تقدّم آنفا (ولا دقن) من الحق وهو المكسر (بديث على وجليك ولا جعلنك عظه ) أى عبرة (لربات الخدور في الدورية عظن و يعتبرن ) بما أجريه عليك من العذاب فلا يفعلن مثل فعلل (يا كذا يا كذا يا كذا يتمن السبة مثل يا طاحرة وهي كاية عن السبة مثل الفاحرة الما عالمة عن العدور غسره و قفص العالمة والاستيفاء حتى يعد الآخر منه أولا الطواح السبة والاستيفاء حتى يعد الآخر منه أولا الطواح الواستيفاء حتى يعد الآخر منه أولا الطواح المناسفة والاستيفاء حتى يعد الآخر منه أولا المواحدة والاستيفاء حدثي يعد الآخر منه أولا المواحدة والاستيفاء حدث والمواحدة والاستيفاء حدث والمستردة والاستيفاء حدث والمستردة والوستيفاء والمستردة والمستردة والوستيفاء والمواحدة والمستردة والوستردة والمستردة وال

وشيعن الحصار بكونوال يوثق بأمانه ويعث السلطان بعض خواصه لنقل الشار المأسورالي حضرته عسلمسبيل ارقاقلهمن جهته فلماسم البهجله فى وناقه نحوغزنه ومهدت بعض الثقاتانه اتفق للغلام أن يكتب الى أهسله يحبره ومالسه في حالتي ورده وصدره ويشرهم بمنصرفه فاستدعى الشارق عقاله وأمره بنولى ذلك عظ بده فأنم نفكرا تم المهر تشكرا وكتب ماهدامعناه أيها القعمة الرحبة أثر ننى اغفل عما أحدادة معدى من خياني الفراشوغريق ماخلفته عليك من مالي وتجعيفه واقد أنم عي الي حبيع ماركبته من فحور وشربته من خور وضيعته من مالى في كل يخطورون كوروها أناعانداليك وأبمالله فعن عليانالدهن وعلى والدبك ولأدفن بديك على ريدليك ولأحطنك عظفار بات الحدور فى الدوريا كذا ما كذا واستأنف

الشتم

أوالمرادانه استأنف نوعا آخرمته (حتى علم انه قد اكتنى) مما قصده من المحكيدة في حق الغلام واشتني من غيظه منه باساءة الادب عليه (ثم طوى السَكَابود فعه الى الغلام فطير مه) أى أرسسل مه على وحد السرعة ( نعض ثقاله فقامت القيامة على أهله ) أى أصابهم هول كهول يوم القيامة (وخفن) أى الاهر وحميم هذا وأفرد الضمير في المكاب لان مافيه مقصور عسلي الزوحة وماهنامن أخلوف والتفكير ونحوهمآيشاركهافيه أمهآ وأخوام اوبهاتها (عدقوا سيجمن) من السعايتوهي الغمزية السعيمه الى الوالى اذا وشيه (وحرف) أى عبير (من صورتهن) أى صورة حالهن (وفكرن في أمرهن فوجدت أصوب الآراء تفريغ الدار) أي دارالغلام أي شخليها والخروج منها ﴿ (ُوتَقَدَّى الاستَمَارِ ﴾ أَى الاختفاء عن وجه الغلام (وفعلن ذلك) المذكور من التَّفريدغ و الاستثمار (دائبات) من دأب في الاحرجد فيه وتعب (عدلي القلق) أي الاضطراب (ثابتات عدلي الجوي) حرقة القلب وشدة الوجد من السكرب (والأرق) أى السهر (فلما وسدل العُلام الى الدار فأذاهى كالقاع) المكان المستوى من الارض (القرق) بالقافين بهماراءمهملة وهوالمكان المستوى كَأَنْ أَمْدِيهِنَ بِاللَّهِ الْقُرْقِ \* أَمْدَى حَوَارَ تَتَعَالَمُ مِنَالُورِ قَ فالقرق صفة مؤكدة لعنى القاع كأمس الدابر (لايلم) أى لاينزل (مانا في ضرمة) الضرمة السعفة أوالشحة في طرفها ناريقال مام الفضضرمة أي أحدوا لجدلة في موضع نسب عدلي الحالية من دار (ولامعلَّق ودمة) الودمة بالوا و والذال المجسمة السيرالذي بين آ ذان الدلو وأطراف العراقي وقد أُودْمتْ تُودْم ودْماأذا انقطع ودْمها وهذا أيضا كَابِة عن خالوّالدار (فبقي) الغلام (حبران وسأل عن أهله الجيران فأخيروه بصورة المكاب وماخيف من أهله (من الفضيحة بالعدقاب فدعا) أى الغلام أىصاح (واويلاه) متوجعا مما أصابه بواوالندية التي تُدُخل عدلي المتفسم عليه أوالمتوحسم منسه وفي يعض السح ودعاو بلامقال الامام الزوزن أى ضاح وقال وبلى الا أمه قلب اعالمتكام ألفاتم ألحق عهاهاءالسكت للاستراحة كماهودأب العرب في الندية فصارو دلاه التهسي قال النحاتي وفسه نظراً ما أقوله ويلى فسهواذ الالف ليس مثقلها عن باءالمتسكلم بلهومن نفس السكامة لاغ مكاية ولون ويل عليه بقولون و بلى عليه قال الاعشى ، و يلى عليك وو يلى منك الرحل ، وأما قوله الحق م اهساء السكت فسهو أيضا اذالهاء ههناه والضاف اليه راحم الى نفس الداعي اذا اعسني ان الغلام دعاويله لوقو عزمانه وحصول أوانه فويلاه نصيهم فدراذهوم فعول دعا لانه متعدّة لالله تعالى دعوا الله فتفسيره يصاح للزومه غبرصحيح وليس بمقول قال التي قدرها بعدسا حلان مقوله جملة ولامفعول لالان مفعوله امامضمر يغبرلام أومضش دلاموامامظهر بلامفلمتأملانهسي كلامه أقولهدا كلاميقضي منهالعجب ويحرأ عه لي امام من أيمة العرب مة واللغة مأوهام بحد أن يحتنب أماقوله في ردّه الاقل ان الماء من منهة الكامة نخطأ محض ومااستدل به من قولهم وبل عليه وويلى عليه ومن بيث الاعشى فهودليل عليه لاله لانها في و يلي ياء المتكلم لا نحساله فانسكارها مسكايرة نعم في كلام الزوزني شي وهوامه اداكان ويلاه من باب الندية فالالف مزيدة للندية لامتقلبة عن باء المتكام بل باء المتكام تكون محدوفة كاهوميسوط في يحله وأماقوله في ردّه الثباني ان الهاء في و دلاه هوالمذاف المراحيم الي نفس الداعي بما لا متوهمه عاقل فضلاعن فاضلوكيف يقول الغلام ويلاهوتكون الهاءراجعة اليسهومتي كانت الهاءضمسر متبكلم وانمياضه مرالته كلم الساءالمنقلمة ألفاعلى قول الزوزني أوالمحذوفة المحتزي عنها مالفتحة عيلى ماذكره المحققون وأمااعتراضه الشالث على الزوزني بتفسيره دعايصاح فلعدم فهم كلام الزوزني لان غرضه أن محمد لو يلاممناداة ليمتأتى له ماقاله من قلب السَّاء أيفا والحاق هماء السكت ولوكان دعا

المؤداك المؤداك في المؤداك في المؤداك المحال المؤداك المخاص و و و و المؤداك ا

متعدّما كازهمه النجاتي وويلاه مفعولا مهلبا تأتي ذلك ولسكان الحاق الالف والهاء خطأ ليكن ردعلي الروز في اعتراض قوى وهوانه مر خوا وأن المندوب لا يحذف منه حرف الندمة سواء كان واوما وغيرمندوب ومضهروما يه حامستغاثا فديعر يهاعليا فلعلم سقط من قلم الناسخ في عبارة الزوز في الفظة وا قبل قوله وبلى والاسل فسأح وقال واو يلى وجسفنا تترجع النسطة الثَّايت فَهما واو يلاه (ولعن السكاتب ومن والاه والسكَّاب ومن أملاه وأحمَّال في ردُّ الميال) الى الدار (بشمان) له-م أن لا يسومهم سوء (اكدم) الأعان والعهود (واحسان) الهم (حدُّدهُ) تأنيسالهمُ وتطييباً أقلومِم وفي يعض النسخ جرَّده من التحريد أي حرده من ماله (و داخ الخبر ا السلطان فغعك لاحتيال الشارعايه وقال كداحق مثله) أى الغلام (عن يستحدم الشاركا تباووضع حرمته الامس جانبا) أي لحرة وهوطرف مكان يقال ضع السلعة جانب الهمن وجانب اليسار والحملة حال بتقُد يرقد أي وألحال انه قدوضع حرمته بالامس جانبا (ولما حرهو) أي الشاه شار (الى الباب) باب السلطان (تقدم) أى أمر (السلطان بتحريد السياط) أى المرب السياط (تأد باله على مَا أَعْفِله ) أَى أَهُمِله (من حق النَّعَمة ) أَى نعمة السلطان عليه (وهتكه ) أَى كَشَفْه (من سبتر الحشمة ﴿ أَى الحَمِاء ﴿ فَرَّ دَلَهَا وَأَخَمَدُنَّهُ عَذَبَاتَ العَدَابِ ) جَمْعَ عَذَبَةٌ وَهِي الطرف وعد بَه السوط لهروه وكذا عدية اللسأل (فأكثرا الضراعة) أى المدلل (والاستنكانة) أى الخضوع (وشكا الى السلطان الذُّلُ والمهامة فَلمَا استُموفَى التَّأْديبِ حَمَّهُ } أَيْ مَقْتَضَاهُ (دُوْنَ أَنْ سَلَمَ الشَّكَمُرُ ﴾ أَي المنكر (منتهاه والعدقاب أمده) عايده (ومداه) غاينه (أمربائزاله واعتقاله) أي حبسه (فىموضع يصلحًلا مثاله وأمر عواساته) أي ألاحسان اليه (والتوسيع عليه في أقواته ومداواة جراحاته من حيث لا يشعر بادنه) أي اذن السلطان (فيسه) أي فيما أمريه السلطان من التوسيع عليه (وقيما أباحهمن الترفيه) أي التنعيم بالتوسعة وغيرها السلا بنعتم عليه مباب الطمع والاغترار و يتسامع غيره من أرياب الحرائم فلا يحصل لهم به كبيرا عتمار ﴿ كُرِما ﴾ مفعول له لقوله وأمر (سرى) صفة لسكرما (في تضاعيف) أي اثنياء (من احسه ولا اللَّه مرفي عروُ ق النُّسر والماء في أسول الشَّعر) ر وي الخمر بالرفع والنصب وعلى كل فالمعطوف علب ومحذوف فعلى الرموالخمر فاعل بفسعل محذوف والتقدير كرماسري في تضاعيف من احد لاسري النسير مثله ولا سرت الخمروعلي النصب فهي مفعول مطلق يتقديرمضاف أيسري في تضاعيف مراحمسر بانالاسر بان النسير مثلا ولاسر بان الخمر قال صدرالا فاضل في شرح قول الحريري في المقامات عذوت قبل استقلال الركاب ولا اغتداء الغراب نصب عسلى المصدر وهومعطوف عسلى المحذوف وتقدره غدوت اغتسدا الااغتداء كداوكذاولا اغتسداء الغراب وهوالغيامة في ضرب المشل باغتسد اله مل أسرع منه ونحوه ولا تختركم بوم قبض الحواثز انتهى والشر نشى المغربي شارح مقامات الحريري كلامنفيس لا أس باراده قال في شرحه للقامات وهذاوماشابهه فيهذا المسكناك دمني المقامات مثل قوله ولا انهلال السعب ولاعمرو من عسد ولاكمد فرعون موسى اذاطلبت حقيقته انقلب معثاه فصار المشبه أقوى من المشبه مه ولم يأت هذاعن العرب هكذا تقول العرب فتي ولا كالمثافير مدون ان ماليكا أفضل من الفتي ومثله مرعى ولا كالسعدان أي ان للرعى نضلافي طسه واسكن السعدان أطهب منه ومثله ماء ولا كصدى فصدى أمضل من ذلك الماءعلى طبيه فهذامذهب العرب فى ذكرولايين المشهيرو أماقول الحربرى في غدوت ثمقال ولا اغتدا الغراب وير يد ان غدوه كان أيكرمن اغتداء الغراب وكدلك ولاا ملال السعب وهو يريد أن جودهم فوف جودالسحب لان كلام العرب فلان أيكرمن الغراب وأجودمن السحاب ولايقولون السحاب أجود

ولعن السكائب و من والا ه والسكتاب ومن أسلاء واحتال ورداله بال بضمان اكده واحسان حدّده وبلعالخسر السلطان فغصك لاحتيال الشاد علميه وفال كذاحق مشاهمن يستغدم الثاركانبا ووضع حرمته بالامسطاسا ولباحسل هوالي المار تعدم السلطان بعريده للساط أدساله على ماأغه لمن حق النعة وهنكه من ستراطشمة فحرداها وأخذته عدمات العداب فاكثرالضراعة والاستكانه وشكالي السلطان الدل والمهانه فليااستوفى التأديب ستمهدون أن بلغ النكرمنها ، والعقاب أمده ومداه أمربانزاله واعتقاله في موضع يصلح الأمثالة وأمر بمواساته والتوسيع عليمه فيأقواته ومداواة حراحاتهمن حيث لايشعر باذنه فيسه وفيما أباحهمن الترفسه كرماسرى فى تضاعف مراحه ولااللمرفي عر وقالشر والماء فيأسول الشحر

والقس اسعافه بفلام كان حظيا عند و فرد عليه وأعيد بعض عند و فرد عليه وأعيد بعض فأدن له في ورود البياب ولوحظ منهما للاحجاب وابتياع السلطان منهما غاص ضاعهما بالغرش منهما غاص ضاعهما بالغرش واستفافة المها بأغيان ما الماحة ورفرف الشيخ فقد الماحة ورفرف الشيخ الماحة ورفرف الشيخ الماحة ورفرف الشيخ في الماحة على الماحة ورفرف الشيخ في الماحة ورفرف الشيخ في الماحة ورفرف الشيخ في الماحة على الماحة ورفرف الشيخ في الماحة ورفرف الشيخ في الماحة ورفرف الشيخ في الماحة على الماحة ورفرف الشيخ في الماحة ورفرف الشيخ في الماحة ورفرف الماحة ورفرف الشيخ في الماحة ورفرف الماحة ورفرف الشيخ في الماحة ورفرف الماحة ور

و (د كروقه تاردي)\*

قد كان السلطان عبى الدولة وأمين الله المااسسة في نواحي الدلام الفيدالي حيث السلغه في الاسلام وابه وام تدليم الطسورة أوآبه فرحض عنها أدنا س الشرك فرحض عنها أدنا س الشرك بي مساحد بعوم بها دعاة الله على أن يطوى تلك الديار الى واسطة الهند

من فلان ولا الغراب أيكر من فلان ولا فائدة في ذلك فاذا حققت افظة ولا في شبعه على ما يجب الها من كلام العرب انقلب المعنى وانحا اللفظة من كلام عامة العراق فاستعلها لانها عندهم متعارفة وليست بعر بية ومثل هدا قد حوزه المولدون في أشعارهم وحاصم نده في مقامات البديم ولا يستعملها أهل المغرب في تشبيها تهم على حدّاسة عمال الحريرى الها ولا تستعملها العامة الاكذا انتهى وأقول من أمن النظر في مثل هذه الاستعمال الحريرى الما قده الانتالا في المنابعد ها وهوالمشبعية والمرقبلة في وحمال الشبعم المفاود والشبعية والمنابعد ها وهوالمشبعية والمرقبلة وهوالمشبعية والمنابعد في وحمال المعملة المنابعة المنابعة والمنابعة والمنابع

وبدا الصدباح كَانْغُرْتُه \* وجهالخُليفة حبريمتدح

فليتأمل (والتمس) أي لشار (اسعافه بغـلام كانحظياعنــده) أي ذاحظوة ومكانة (فردًا) بالبناء للمُعول ونا تُنب الفياعل ضمَير يعود الى الغلام (عليه وأعيد بعض مايصلحه) أي يصلح الشار من الادس ونحوه ما (اليد مفأ ما أنوه المقم عمراه فأدنُ) بِالبناء للهُمعول (له في ورود الباب) أي باب السلطان (ولوحظ بعير الأيجياب) أي ما أوجبه السلطان من اكرا مده وألر وقي به (واتماع السلطان) أى شترى (منهما) أى الشَّار من (خاص شياعهما) أى فراهما المخصوصةُ عِمَا (بالغرش حلا) أىفكا (الها) أى الضياع (عن عقدة الشهة) لأن السلطان لوتسر ف فها من غرعقد سم الاستمر تأفها عقدة الشهة وانحا أطلق لفظ الشهة مع ان التصر ف فها في الثّ الغسريدون ادمه حرام لاحتمال كون تلك الضياع من مت المال فلاتهكون مله كالهما أو يهونان فد أد ماله ما التصر "ف فهما لكنه لم يستطب ذلك فأراد حل عقدة الشهة بعقد عقدة الحل (واسستضافه الاهاالي جلة نسياعه الملكية وأمر الهما بأغمان ما باعاه نقدا) أي حالا (صمالة الهُما من مس) أي اصامة (العاقة وذل الحاجة) أىالاحتياج (ورفرف الشيخ الجليل شمس الكفاة) من رفرف الطائر يجناحه على فراخه يريد حمايتها عن يسطوعلها والشيخ الجليل هوالوزير أحربن الحس المجندي وسيعيء دكره في هدانا الكتَّابُ (عدلي الشار أفي نصر يجناح الاكرام والرَّعامة حدَّى أنا والدَّاعي) أي داعي الموت أوداعي الله المدكور في قوله تصالى ما أشرا النفس الملمثنة ارجعي اليار بكرا ضمة مرضمة وفي شرح الكرماني ويحكي أن بعض المسالحين قال لاصحيامه ا تظنون اني أموتُ كابيوت النياس مرضيا ووماه انما هودعا عمنه وأجامة مني فبينا هودات توم في أصحامه أدقال اليك وجادبر وحه فعلوا صدق ماقال (وقامه الناعى) الخير بالوت (وذلك في سسنة ستوار بعائة)

## \*(د کروههٔ ناردر)\*

مونوا الله بعدهارا عمدال مهدمة عمياه تحدة عمون (قد كارالسلطان عبر الدوله والمينالة لما استه يواحى الهندالى حيث لم ببلغه في الاسلام رايه ولم تقل بهاقط سورة أواته) وفي ده في النسخ ولا آية (فرحض) أى غسل من رحضت فوقى أرحضه وحضا غسلته (عنها أدناس) أى أوساخ (الشرك وقدم) أى كشف (دونها أغباش الكفر) جمع غيش بالتمريك وهوشدة الظلمة وقيل الملة تخرالليل (و بني بها مساجد بقوم فها دعاة الله تعالى بالا ذان الذى هوشعار الايمان رأى بحواب لما (أن يطوى تلك الديار) أى بقطعه أو يجوزها (الى واسطة الهند، أى وسطها وهى دار ملكها

متامه الله عن يحمد توحيده و يضع لعبادة الأبداد من دونه تعالى خده ووريده ومحكافيه سيونا لمبعث على غرارالا سلام وسفيت عاء الاعمان ومسيت في فراب دين الله والتضيت بأيدى الاخيار والابرار من أوليا الله فندربالرجال وفرقالاموال وأخلص البفين واستنصر الواحد المعين وتمض فى الطم والرم والليل المداهرم ودلك في سينة أربع وأرجى أة وسارفي أخرات فصل الخريف للمة الحديد الهواء من جانب الحنوب فانفى عند افتامه ولك الديار أرسه طت والوج لم يعهد فيلها ملهافستات مخارق الله الحال وسؤت ببالا بالمحوالةلال وكلع وحسه الهواء كأوما أثر فيآسكوافروالأخفاق فضلاعن المحاسر والا لهراف وضلت مهاييع الطرق فلمتعرف المباحن م الميآسر ولا المفادم من المسآخر واضطرت المال الى الانعطاف الى أن إذن الله ثانها في الانصراف واسكل شي حديد وأمد عدود وأفرال الطان عملي ية يناف العدة والعناد واستكلل المرة والاز وادواستدعاء أعياف الغراة من ألمراف البلادحتي اذاغت العدة والعديد

وقاء وقسلطنتها (منتقمالله تصالى بمن يجعد) أي يسكر (توحيده) الاقرارة بالوحدانية (ويضع العبادة الانداد) جمع نديالكمسر وهوالمثل والنظير والمراد بهما الأوثان لانهم المخدوهـُ أ الهمَّا واعتقدوها أندادا (من دون الله خدّه و و ريده) هوعرق معروف في العنق (ومحكافه مسمونا طبعت) أى ضربت (على غرارا لاسلام) أى حدّه (وسفيت بماء الايمان وسُسنت) أى حفظ (فقرابُ دين الله) قرأب السميف غلافه (والتَّضيتُ) أي سلت (بأيدي الاخبارُ والابرارمن أُولِياء الله فنَّدين ) أي دعا (الرجال وفر" ق الاموال) على المجاهد من في سعبل الله لوقال مكان لدب اجمع رعاية لزية الطباق لكانا قعد (واخلص البقين) أي عقد لقلب الذي هوا أسة لله تعالى (واستنصر الواحد المعين) عملا بقوله تعالى و ما النصر الامن عند الله (ونهض) أي قام وارتحل (ق الطم والرم) الطم البحر والرم الترى وقال الازهرى الطم بالفتح البحر وانما كسر الطاءلح أورة الرم و يقيال جاء أاطم والرم أى المبال السكثير (واللبل المدلةم) أى الظلم أى جاء بالعسكر الحرار الذي هوكالعدر والثرى كثرة وامتدادا وكاللهدل المدلهم كثافة وسوادا (وذلك في سدمة أربع وأربع مائة وسار في أخر مات) أي أواخر وفي العماح جاء في أخريات الشاس أن في أواخرهم (فصل الخريف تقة اطساله وأمن جانب الخنوب من ملادا لهند دلاغ احنوسة مالسبة الى ملاد خراسان وحهة الحنوب لا تشتد فها البردوأ كثر والاداله مدمانين الافلىم الاقلوالثالث (فاتفق عند اقتصامه) أي دخوله وأسل الا فتحام القاء النفس من غيرر وية (تلك الديار أن سقطت) فاعل تفق (ثلوج لم يعهد قبلها) أىقب ل الثلاج (مثلها) ويجوز أن يعود ضمير قبلها الى سنة أرْ سعوار بعمائة (فسدّت) عَجَارُق)أى منافذ(ثلثُ الجَبال) أي التي يسلكُ فها الى ماورا ثها (وسؤت بين الاباطح) جمع الابطح وهومسمل واسع فمه دقاق الحصى والرمل وقيسل بطن الوادي (والتلال) حمع تل وهوما ارتمع من الهضاب والرابية والكومة من الرمل (وكلح وجه الهواء) أي عيس بالصر البارد كافال تعالى بوما عبوسناً قطر برا ( كاوما أثر في الحُوافر والاحْفافُ فضيلاعن المحاسر والأطراف) أيَّ أَثُّرُ في لحوا فروالا خفاف مع شدّتها وصلامتها والمعني إن البرد أثر في الأحرام الصلبة لشدّته مضلًا وزيادة عن المحياسر وهي الأعضاء العيارية كالوحية والبكفين من الجسر وهوالبكشف فتأثيره فهر اكثر لاتكشافها ورخاوتها وفضلاقال التكرماني منصوب على المصدرا وعلى الحال وقال القطب الشهرازي فىشر حالمفتاح اعلم أن فضلا يستعمل في موضع يستبعد فيه الادنى وبراديه استحالة ما فوقه ولهـــــ ذايقع منكلامين متغايري المعنى وأكثرا ستعماله أن يحيء بعداني وقال أبوحمان لم أطفر منص على ان ديدًا التركس من كلام العرب ولصاحب مغنى اللبب رسالة نحوكر اسة عدلي توجيه نصب فضلا في هدانا التركب ونسب اغة واصطلاحاني تواهم الكامة لغة كذا واصطلاحا كذا ونصب هل حرار قد تقدمه مزيد تحقيق (وضلت مهايع الطرق)أى خفيت ومنسه قوله نعسالي أ اذا ضللنا في الأرص أي خفينا والمهايع جسع مهيسع وهوا اطريق الواسع فلم تعرف الميامن )مها (من المياسر) جسع ميث، وميسرة (ولاالقادم) جمع المقدم (من المآسر) جمع مؤخراًى القدّام من الخلف (واضطرّت الحال) أى اَلِجَأْتُ ﴿الْحَالَانِعِطَافَ أَى المِيلُ وَالرَّجُوعَ عَنُوجِهِ الطَّرِيقُ (الْحَالُونِ اللَّهُ ثَانبِ في الانصراف). الى ماهوأ القصود من الغُرُو والجهاد ﴿ وَاسْكُلُّ مِي حَدُّ ) أَى آخر وَنَهَا بِهَ ( يُحدود وأمد ) أى مدّة وأحدلُ (عدودوأقبل السلطان على استثناف) الله الالهدَّة) أي التهي والعتاد) آلاتُ الحرب كالأسلحة وُنتحوها واستسكال الميرة) أى الطعام يمتأره الأنسان أى يجلبه (والازواد) جميزاد (واستدعاء أعيان الغزاة) أى أبطأ لهسم وشجعاً نمسم (من ألمراف البلاد حتى اذا تمت العدّة والعديد) أي

العدودمن أصناف الاجنادوالعساكر (وباهي) أىبارىوفاخر (العقدبأخواته الفريد) العقد القسلادة والفريدالدر اذ انظم ونصل بغيره وهوقا على إهى والعسقد مقعوله أي صبارحال الغريد بانضمهام أخواته اليه بحيث باهي العبقد بالكثرة وكأنه أراد بأخوات الفريد مازاد من خيار العثة والعديد فيهذه النوية وقبل تقديره باهى العقدجيم أخواته أىبارت هدنه الغزوة لقمام أسسبابها في عقب دغز واته على أخوانها الآخر من الغزوات الماضية (ونضام الناس) أي انضم «هفهم الي بعض (كَفَرْعَ الْخَرِيفُ) حِمْ عَزْعَةُ وهي القطعةُ من السَّعَابِ (مَن كُلُ وَجِهُ مَنْتُورًا) الجَّارُ والمجرور في موضع نصب على الحال من تمزع ومنثورا حال منه أيضا ومدثورا ميثوثا (وعن كل أوب) أي جانب (محثوثًا) من-ثهاذاحرَّضه (ومحشورا) أي مجوعاوه ما حالان أيضامنُ قرع الخريفُ (وأقبسل الربسع يطيب المقيل) وقت القيلولة وهي حرّ الظهيرة (واعتدال بردا لغداة والاحسيل) هومايين العصروغروب الشهس يعنى النحر الظهيرة في الرسيع طبيب مقبول لا اشت ادفيه و برد طرفي النهار معتدل أيضا (استخارالله تعالى في الرحيس) جواب اذا (وسار كالبحر الاخضر) أي من كثرة الحديد المصة ولوخضرة البحرمن طول ركود الماء واعتمامه بالطعلب (تضربه الأعامسير) أي الرياح وانماوسه وبذلك لانه حينتك تتمو ج فعكون تشده العسكر مه اتم لتمر كمواضطرابه (وألاص الحتم تجنبه ) أى تقوده من جنب الفرس قاده الى جنبه (المقادير) الالهية فد فعه غير ممكن (فغدت وحوشالارض مأسورة) لاحاطة عسكره بهما وضييق ألاماكن علها لاستيعاب عسكره الارض والظاهران المرادبالارض الارض التى سارالها لاالرض المقاءلة للسماء لتسكون المبالغة أقرب الى القبول (وطبور الهواء مقهورة) لكثرة عسكره فسلا تحسد لهامكانا تسقط علسه (ولوأ حست الارض)أى لوكانت من جنس مله الاحساس (لرنت)أى اصاحت (من ثقل الحديد والمشي الوثيد) المشى الوثيد هوالساكن البطىء لازدحام القوائم وألاقدام ومنسه كتببة رجراجة تقدرال ولاعكها المشى لمكترنها وتزاحمها قالت الزياء حن نظرت اليحمال قصير وهي تبطئ في مشها

ماللعمال مشهاوتيدا ، أحددلا عمان أم حديدا أم مرفانا تارز اشديدا ، أم الرجال جما قعودا

(وحث الانطال) عطف على ثقل الحديد (فوق القب) جمع الأقب وهوالصاص من الخيل (القياديد) جمع القيد ودوهوا لطويل من الخيل وقيل الطويل من الخيل وقيل الطويل من الامتداء على الهداية جمع دليل المتدون المحملة المنافقة البلاد لم المتنافقة المنافقة والمرادبة على المالاد المتنافقة والمرادبة على المالاد المتنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمتنافقة والمتنافقة والمتنافقة والمتنافقة والمتنافقة والمنافقة و

و باهى العشف باخواته الفريد وتسام النياس كفرع اللريف من كل وحه منترورا وعن كل أرب مح والمحدورا وأقبل الرسع رطيب المقبل واعتدال بردالغدآة والأصبل أستفاراته في الرحيل وساركالعرالا مضرتضريه الاعاسير والامرالمتمعيه المقادر فغدت وحوش الأرض مأسوره ولمدورالهواءمقهوره ولوأحست الارض لرنت من ثقل المديدوالشي الوتيدوحث الانطال فوق القب القياد يدوسا ق أمامه أدلا ميدون أعماق الثاللاد ولاالشمس علما لمالعه ولاالنجوم بينها مستقية وراجعه وحث الركائب شهرس بن أنهار عدفة الاغوار بعسيدة مادن الاقطار ويوادنف فأرجائها أسراب البعافيروتعارف دهنا ثهاأفواج العسانير

حتى اداقارب المعدد عى الميول كائب ومزماء صائب ورتها كه اكب وتسمهامنا مرومتمانب ونصب أخاه الامر نصر بن ناصر الدس في المهنة في كاة القوادوحماة الافراد وأرسلان الحادب المسرة في الهم الذكور والبرل الفيول وحعل أباعبدالله هجسد النابراهم الطائىء لى القدّمة فيمسا عبراالعرب أحلاس الظهور وأساءاله وارم والذكورون فى القلب الحاجب التوشاش وسائرخواصه وغلان داره رجال اذا اسطف وافالجبال الشواهق أوزحنوا فالسيول الدوافق ومذر بهسم عدوالله ملك الهندففزع من فاحي الفرع الى من حوله من تمكا كرته وأعمان حموشه وناصرته ولحأالى شعب حبل لحيج الدخل خشس التوغل معب المرتني والمتوقل مستعصما بالاحتماز عن البراز وبالاحتراس من وتع الباس وسدمفغرا لحبلين مفيلة له براها الراؤن هضايا نأشه وحبالاثابته وبث النفرق أقطار ملكته يستنهض من عمل عرا فضلا عمن بلقم القوس وثرا أويجسن بالسيف أثرا ومذ في لمول الطاولة

طَائرُمعسروف (حــتى اذاقارب القصــد)وهو ناردين (عبي) أي هيأ (الخبول) أي الفريسان ( كَانْب) حمة كَتْبِيةُ وهي من مائة إلى ألف (ومنزها عصائب) حميع عصابة وهي الجماعة من الناس (ورتها کواکب) جمع کوکبة وهي فو جمن آلخيل (وآسمها مناسر) جمع منسروهومن الحيـــل ماس الشيلا ثن الى الار تعين (ومقانب) جميع مقنب ومعناه كمعنى المنسر (ونصب أخاه الامير نصرين ناصرالدين في الممندة) أي ممندة الحيش (في كانة) جميع كمي وهوالشيماع (المتواد وحماة الافراد وأرسلان الحاذب في المسرة في الهم) يضم البياء وفتح الهاء جميع مدمة يضم ففتح وهوالفارس الذي لامدرى من أن يؤتى (الذكور) أى الفحول الاشدّاء (والعرّل) يضم فسكون جمع بازل وهومن الأبل مادخل في السنة التاسعة ودَلَكُ عَالِية فوَّته (الفحول) جسع فحل والمراد الرجال الاقوياء (وحعل أباغبدالله مجسدين ابراهسيم الطائى عسلى المقدمة في مسأعير العرب جميع مسعراسم فاعل من أسعر النَّاراذا أَصْرِمُهَاأَى الذِّنَّ يسعرون نارالحرب (أحلاس الظهور) أَى ملازمها كالحلس الملازم اللهر المعدر من قولهم يحن أحلاس الخيسل أى نقتنها ونلزم المهورها (وأبناء السوارم والذكور) أى السيوف أى ملازمها والذكورهي السيوف الماضية الجددة (ورتب في القلب الحاحب التوشاش وسائر خواصه ) أى السلطان (وعلمان داره رجال) خبرمشد أمحدوف أى أولئك رجال أوهمرجال (اذا اصطفوا) أي رتبوا مفوفا (فالجبال الشواهق) أي فهم كالجبال الشواهق حمع شاهق وهوالعالى (أوزحفوا) أي مشوانحوالعدق (فالسيمول الدوافق) جمعدافق من دفق الماءاذادفع بعضه بعضاً (وبذر) أيءلم وزناومعني (مهم عدوّالله ملك الهندففزع) أي التحأ (من فاحتى الفنرع) أي من الخوف الذي فحأه وأنا . بغتة (الي من حوله)متعلق بفزع (من تـكاكرته) حمـ م تمكر بفتم الناءالمثناةمن فوق وضم الكاف المشددة وبالراءالمهملة وهودون المنكليك وتفسيرا لتكر بالفارسية سريرهنكان كذافي ألهني احدرالافاضل (وأعمان حموشه وناصرته ولحأ) أي التمأ (الى شعب حدل لحيه المدخل) اللعبير مالحاء المهملة المكسورة ثم الجيم الضيق ولحيج المدخل أي ضيقه من قولهم لجيج السيف بالكسراد اتشب في القراب فلا يخرج كان الداخل في هذا الشعب نشب فيه فلا يستطيم الخروج (خشن المتوغل)أي عسرالتوغل وهوالامعان في السعر (صعب المرتبق والمتوقل) مصدر مهي بمعنى الصعود من توقل الجبل أي صعده (مستعصما) عال من الضمر المستترفي لجأ أي متنعاً (بالاحتماز )بالزاى المعممة وه واتخاذ الحاجزأى الحائل بين الشيئين وفي بعض النسخ الاجتمار بتقديم ألجيم عسلى الحاء وبالراء المهملة من اجتمر اذادخل الجحرو المعنى صحيح الكن الاولى أولى لمناسسة قوله (عن البراز) محافظة على السجع والمرازمصدربارزه مبارزة وبراز آادا خرج له وقابله (وبالاحتراس) أى الاحتراز أي مستعصم من ومن وقع) أي اصمانة (الباس) أي شدّة الحرب (وسدَّ مفغر الجبلين) المفغر بالفاءوا لغين المجمة مفعل اسرمكان من فغرفاه أدافتحه أي مفتم الجبلين يعني الفرحة التي بينهما (بفيلة له يراها الراؤن هضابا) جمع هضبة وهوالجبل المنسط على وحمد الارض (نابته) اسم فاعل من نبت أيناشيَّة من الارض (وحبالاثابيَّة) من الثبات (و بث) أينشر (النفير في أنطار مملكنه) الثفسير القوم الذبن يتقدمون في القتال يقال جاءت نفرة بني فلان ونفسرهم أي جماعة سم الذين يتقدّمونهـم في أقطار أي نواحي بملكته (يستنهض من يحمل عجراً) أي من يقسدر على حسل عجر كالالمفال والمعنى انه يستنهض مرام يتدرب بالحروب وهوأعزل لاستلاح معه فغاية أمر ه اذاحضران يرمى بالاعجبار وهوكلية عن الاسستقصاء في الاستنفار (فنسسلا يمن يلقسم القوس وترا) أي يوثرها (أو يحسن بالسيف أثرًا) أى تأثيرا كالقندل والجرح (ومدفى طول المطأولة) الطول بكسرالطاء

وفتتم الواوالحبل المدى يطول للدامة فترعى فيه كافي الصحاح والمطاولة مصدرها وله اذا أمهله ولم يتحل علميه (كى ياقىء سكرا لسلطان بقوّة وافية وعدّة متوافية) كلاهـــما بمعنى التامة و يحوز أن يكون ياقي مبنيا المفعول (أو يلحي) أي يضطر (أولياء الله الى الاخدلال) أى الاخلال عقامهم أي تركه يقال أخل المسنف بكذا أى تركه (من فرلم) أى شدة (الملال) أى المآمة (أوالنفول ) عطف على الاخلال أى النفرة (من ضُما المدور) أى ضميق صدورهم من طول المقام (ولم يَعلَمُ) عَمَدُوَالله (بِأَنَّ اللهُ مِن وَرَاءَ المُؤْمِنِينَ ﴾ كَاللَّهُ عَلَى خَفْظُهُ وَجَمَا يَتْهُ الهِسم عما يَقْصَفُهُ جَمِسمُ مِن المكر (واناللهموهن) أىمضعف (كياركافرينولاعلمالسلطان من نيته) وفي بعض النسخ من ريسه أى عالمه المرسة (في ارجاء القتال) أي تأخيره من قوله تعالى أرحثه وأعاماًى أخره واحدسه بالانتظار ومنسه المرحثة لفرقسة من المعستزلة (تأخسيرا الزال) أي المنازلة والمحسارية (دلف الى عدوًّا لله) أي مشي و تحرُّ لـ والدليف المشي الوتبيد يفُّ الدُّاف الشَّيخ ا ذا مشي وقارب الخطو ودلفت الكتبية في الحرب أي تقدّمت (مقلوب قد صقلها التوحيد) أي أزال عها ظلمات المكمر وحلاعها لمبيع انشك حستي أشرقت واستنارت والمراديا لفادب أهله أمن الحلاق الجزء عسلي السكل وتخصيص القلب من بين سبائر الاجراء لا تخفي نعصتت (وشرها الوعد وأنذرها الوعيد) حلمان المعطوفةان عملى صفلها فهوصفة مؤكدة لان القاوب التي صفلها التوحد مدلارته وأنتكون مصدقة بالوعد والوعيد ومن حملة الوعد الآبات الواردة في نصر المؤمنين والماعيار بط على قلوبهم في المجاهدة وتحملهم عسلي الممارة والمحالدة (ورماهم بالصملم) أي بالداهمة الشديدة (من وجالة الدينم) وقد يسمى السيف صيلها وأصله من الصروه والقطع والبها وائدة (وبالشياطين) أي رجال كالشياطين في السرعة والخفة والافعال الخارقة (من الافغانية) قوم جبلية وجبالهم بمعلة وهي قريبة من باميان (المطاعين) حميع مطعان كشمرالطعن (رجال) بدل في رجالة وماملها ( كالآجال مطوّحة مالنَّهُ وس) الآجال جميع أحسل وهوغالة الوقت في الموت ومطوّحهة استرفاعل من طُوّحه رماه في مهلكة يعني انهم فىعدم مبالاتهسم بنفوتهم والقائهم اباهنافي المهالك والمعارك بمنزلة الآجال المطروحة المطوحة لها (ماذلاة الأعين الشوس) حمع الأشوس والشوس بالتحر بك النظر عوَّ خرالعـ بن تحصيرا وتغيظا ﴿ أُواللَّهِ وَالْحَرِجِهِ الْحُوعِ مِن وي بالخاء المنتجمة أَى أخرجها من خدورها وآجامها وبالحاء المهملة من الاحراجوه والنضييق وأنحا وسفها بدلك الكونها في تلك الحالة أحرأ ما تكون لاحتماحها الى القوت (وأعياهما الى أشبالها) أى أولادهاج عشبل مكسرف كون (الرجوع فذون) أى عضون ويخترقون (فى الاسداد) جمع سدوهوالجبل والحاجر وفي المديوان السد بالضم ما كان من خلق الله تعالى وبالفتح ما كان من عسل بني آدم (نفوذا الثاقب في العيد أن المثاقب حميم المتقب وهي الآلة التي يثقب مِمَا ٱلْحَسْبُوغِيرِهُ (أُوالسَّارِمِقِي الحَيطَانِ) حَمْعُ الْمُبْرِمُوهُوأَيْضًا آلْةَلْلْجَارِ سَ شَقْبِ بِمَا أُوهُوآ لَهُ شمهة بنصفعصامن الحديد أغلظ من العصاوفي رأسه عرض واعوجاج تاوحدة يكون للطعان برفع مه آلافظة ومدحرج مه الاحجيار العظيمة وربمها يعمل عمل المعول عنسدعوزه ويستتعمله النحار والبيناء وغيرهما (ويفرعون) أي يسعدون ويعلون (البواذخ) جمع باذخ وهوالشامخ المرتفع من الجبال كالوعول) جمع وعل بكسرالعن وهوتيس الجبل (وينزلون عم الكهدر السيول) أي كالمحدارهما (ورو اصلها) أي واصل السلط ان الحرب المعسلومة بذكر مايدل علها (عله م أياما بساعا) أي ولا مُتمَابِعة (يُجذبهم) أي يجرُّهم ويسجيهم (بعدق البراز) بكسرًا لبناء أي المبارزة (الى البراز) وفقعها الفضاء الخالى عن البناء والشير (حدب التاريا المايط) هودهن الزيتون عندعامة العرب

كى يلقى عسكرال اطان بقوة وافية وعدة متوافية أويلجي أولياءالله الىالاخدلال من فرط الملال أوالنفورمن ضيقا اصدور ولم يعتم ان الله من وراه المؤمنين وان اللهموهن كمدال كافرس والماعلم السلطان من نيته في ارجاء القتال تأخيرا لتزال داف الى عدوالله بقلوب قلعقلها التوحيلو بشرها الوعد وأندرها الوعيد ورماهم بالصبام من رجالة الديام وبالشباطين من الافغابة الظاعبر حال كالآجال مطوحة بالنفوس مذللة الزعيناال وسأواللبوث أخرحها الحرع وأعياها الىأشسالها الرجوع ينفذون فىالاسدادنفوذ الماقب في المسدان أوالسارم فحالحيطان ويفرعون البوادخ كالوعول وينزلون عها كمنعدو السيبول وواصلهاعلهم أماما تماعاعد بمرسد مقالبرازالي البرازسنب أل ارلاسليط

وعنداً هل المن دهن السمسم (والمغناطيس) • وحجر يجذب الحديد بخياصته (العديد وكليافارة وا تلك المضايق التقطهم الفرسان كاتلتقط الافراس) أى أفراس السطر في (السادق) جميدي معرب بياده (ولم تزل هذه حالتهم حتى انضم الى اللعين اكثرمن والاه) صادقه (ولباه) أي أجامه (معظم) أياً كثر (من دعاه وعندها) أي عندالتلية المفهومة من لباه وفي بعض النسيخ وعنده أى عند الانضمام المفهوم من انضم (احتشد) أى اجتمع ولم سقمن حهده وطاقته شيئا (للمروز) أى الخروج من تلك المضائق التي التي ألها (مستندا الى الجيسل) أى مستظهرا له (من حوله الانمال كالدَّلل) حمعة لمَّ الحبلوهي أعلاهُ (فحدً) من الحِدُّ وهوالاجتهاد (المصاع) وهوالقتال والمضارية بالسيوف (واحتدالقراع) أى سأرذا حدة والقراع مضارية الايطال ومقارعتهم وعضهم بعضا (وحمى الوطيس) أى التموركاية عن اشتعال الرالحرب واشتداد الامر ويقال الاحدة أسكامة أول من قالها الذي صلى الله عليه وسلم الماشتدوم حنين ولم تسمع قبله وهي من أحسن الاستعارات كذاذ كره ابن الاثير (واستوى المرؤس والرَّديس) لشغل كل مفسه (وصار اللهاء كفاحا) الكفاح الاستقبال في الحرب بالمضاربة في الوجوه اليس دونها ترس ولاغهره (فن آخدا بالتلاسب) هي من القميص ما يحاذى اللبة يفال فلان أُخذ بتلابيبه يحره الى القاضي (ومناقر) الهيم فأعَل من النقار وهوا لفراع والطعان (كالبعاقيب) جميع يعقوب وهوذ كرالقبح أى الحجل وهي | تلهب بضرب المناقير (ومضارب مابين الرؤس الى العراقيب) حميع عرقوب وهوا اعتسب الغابط الموتر فوق عقب الانسان أي مضارب مابين الهام الى الاقدام (فيكاما أشليت الفيلة) بالبذاء للفعول أي دعيت من أشليت الكلب اذاد عوته وأشلبت الكلب على المسمد خطأ كا تفدر التسه عليه (المتهويل)أى اقامة الهول (والتفيذي) أى تعظم الحطب (والحظم) أى الكسر (بالاطلاف) جَمِع ظَلَفَ (والخَـراطيم) جمع خرطوم الفيل (ومطرتها) أَى أَمطرعلهاوكان الاولى للصنف التعبير به لان مطرحا والرحة وأمطر في العد اب كاذ كرفي الغريب (سعائب) جمع سعامة (الزانات) أىالرماح يعني أصابتها الرماح من أيدى الفرسان (مثلوبة كالأراقم) أي الحيات (منسامة) أي منطلقة في سرعة (الىحدق العيون) جمع حدقة أى عيون الفيلة (أو دُفر) جمَّع دُفرُهُ وهي الترقوة (الحلاقم) حميع حلقوم (ورأى البكافر) اللعين (موقع أبي عبدالله محمد بن ابراهـــــم الطافي من ألغناء) بْالفَتْحُواللَّدْأَىالـُكُمَا يَتُوالنَّفَعُ (وضْراوته) أَى حُرْسِهُ (باسالة الدماء) أَىرأَى اكتاره من قتب ل رجاله ﴿ (فَانْتُحَاهُ) أَى قصده (بِأَخْشُنَ مِنْ فَحَلَّمُهُ) فَأَيْ بِأَشْدَهُمْ (شُوْكَةً) أَي شَدَّهُ بِأَسْ وَقَوَّهُ (وأعظمهم شدكة) بكسرا الشين المعيمة في أكثر النسخ أي سلاحاوقال صدر الأفاضل وأعظمهم سكة هكداهم بالسن الهملة وأصلها من سكة الدراهم وفي شعرا لوسوى

بار و عمصبوب على قالب الحيا \* وأر و عمصبوب على سكة البدر السهى (حتى أشخنوه ضرباعلى الهام) أى هامته وانما جسع للاشعار بكثرة الضرب فالهامة الواحدة لا سبق معه (وحطما) أى كسرا (من خلف وقدام) أى خلفه وقد امه (وهو) أى أبوعبد الله (كالحرون) أى كالفرس الحرون وهو مايشت في مكانه فلا يبرح وكان يزيد بن المهلب يسمى حرونا لشباته في الحروب في حقامه (ثابت لا على شرف مقامه) في وحسه العدة (ولا يكل) أى لا يعيا (دون الضرب بحسامه متسجعاً) من السماحة (بالروح في فصرة الدين وطاعة رب العبالمين ورأى السلطان انحت الكفرة عليه )أى قصدهم اياه وفي هذه معنى التسلط فعد المدين (فامده) أى أعانه (بكوكبة) أى حاعة (من خواصه لاستخلاصه فاستنقذوه) من أيدى الكفرة (الى السلطان عشوقاً بالسموف) في القاموس خواصه لاستخلاصه فاستنقذوه) في القاموس

والغنا لهيس للعديد وكليا فارفوا تلك المضايق التقطهم الفرسان كالمتقط الأفراس السادق رلم تزلهدن معالهم حدى انضم الى اللعين أكثرمن والاه واباء معظم من دعاه وعندها احتشد للبروز مستندا إلى الجبال من حوله الافيال كالقلل فذالماع واحتذ القراع وحمى الوطيس واستوى المرؤس والرثيس وصاراللقاء كفاحافن آخذ بالتلابيب ومناقر كالبعاقيب ومضارب مابين الرؤس الى العراقيب فكلما أشلبت الفيلة للتهويل والنفغيم والحطم بالأظلاف والخراطيم مطرتها سحائب الزانات متلوبة كالاراقم منسابة الىحدق العدون أوثغر الحسلاقم ورأى الكافر موقع أبى عدالله محدث الراهيم الطائي من الغناء وضراوته باسيالة الدماء فافتحاه بأخشن من في حلمه شوكه وأعظمهمشكه حستي أتخنوه ضرباعلى الهام وحطمامن خلف وقددام وهوكالحرون بأابت لاعل شرف مقامه ولا يكل دون الضرب عسامه متسمعا بالروح في نصرة الدن ولحا عدرب العالمن ورأى السلطان اعداءا اكفرة علسه فأمده وكمهمن خواصه لاستخلاصه فاستنقدوه الى السلطان بمشوقا بالسيوف المشقى المتابة مدّحروفها المهمي ورعا ان المصنف أراده شق السكامة بدليل قوله (منقوط ابالاسنة والمشقى المتكامة بدليل قوله (منقوط ابالاسنة كالحروف) المجمة (فأمر له بفيل بستريع) بال الراحة (الى سعيه) أى موضع سعيه أو بسعيه المقتال والغال والفه سبر في سعيده يصع أن يرجد على الفيدل والى أي عبد الله (عن ألم الجراح يجوار حه) أى اعضائه والظرف في محل النصب على الحالية من الحوارح (فصار الفيل ملكه) لأبى عبد الله الطاق (يتميز به من أعيان أهل عسكره) جرال أصابه من سكاية الشركين وجراء على ابلائه وثبانه في الحرب (ولم تزل الحرب على حالها) من الاشتداد وتفاقم الخطب (حتى أهب الله النصر لا ولبائه) أى المرب وفائد تالحق أوسيوف الله لان الحق ما أهائه تعالى (تحسمه مرم) أى المتسبوف الحق أعدائه فأخذ تهم سميوف الحق أعدائه فا أعدائه فا خذ تهم مرم) أى المرب كل مصاد) هو أعلى الحديقال

ادابروالر وعالكعاب فأمم \* مصادلن بأوى الهم ومعقل

(ومنعطف واد) أى منعرجه ومعناه (ومدّحل) بتشديد الدال مكال الادحال افتعال من الدخول (ومغار) أي غار (ومتعسف) أي مكان التعسف وهوا لسيرعسلي غيرطر بق والمرادمة المحهل بدليسل قوله (ومنار) وهوعه إنظر بقوالمراديه هنا الطريق من اطلاق اسم الحال على المحسل (وملكت علم الفيلة) أي ملكها السلطان غيمة وعدى ملك بعلى لتضمنه المأه مني استولى (التي) كَانُوا (أَعَدُوهَـا حَصُوْنَاوَاقَيْهُ) مِن الوقايةأَى حَافَظَةُ (فَصَارِتُعَامِهُ مَبَّا قَيْهُ) العباقية الداهيــةُ وفي الأساس شرَّ عباقية ممته أقية (وأماء الله على السلطان وأوليا له غنا عُرحضن) أي غسلت من الرحض بالراء والحياء المهملة ين وألضأ دالجيمة (الصرور عن رين الحسد) الرس الطبيع والدنس أرةالران على قليه دنده أي غذيه حتى الحلم (لاشتراك الكاهة في العبي المقصود واستوائهم في كفامة الوحود) علة لرحض المسدور عن رين الحسدقان المساواة لاتقتضى الحسدوالمواساة تدفع شر الحاسد (وفتم الله ناردين فتحاطر زبه شعائر الاسلام اذلم تبلغه) أى ناردين وذكر الضمير باعتباراه ملد (رأية الحق) أى الاسلام (من لدن عهد الني مدلى الله عليه وسلم الى زمن السلطان عي الدولة وأمين الملة عزا /مفعول مطلق شفد يرمضاف أى فتُع عز ويج وزأن يكون مفعولا له وان يكون تمييزاعين طرز (كتب الله له) أى للاسلام (على يده) أى يد السلطان (وصنعا) أى معروفا وكرما (أتاح) أى قدّر (له التوفيق والتديير من عنده ووجدً) بالبناء للمعول ( في بيت بدّ) بالإضافة (عظيم) والبُدّ بالضم والتشديد المهاالصنم معرب دت وفي بعض النسخ في مات صهم (تجرمنة ور) بائب فاعلُ وحدٌّ وفي دهض النسم ووحد في بيت بدُّ عظم حرامة قور ابينا وحدد للفاعل وفاعله ضمر يعود الى السلطان وحرا مفعوله (دات كانته على اله مبنى منذ أر يعين ألف سنة فقضى السلطان من حهل القوم عجبا) ومثل هذه الكتابات يكنبونها لترويج معتقدهم الفاسد من قدم العالم على أرباب العقول القاصرة (اذكان أهل الشريعة الغرام أى الواضعة الشرقة من قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحيفية السهلة السمعة السفاء (والحق) عطم على الشريعة (المنزل من السماء) أى وحى الله المنزل على السائه علمهم السلاة والسلام (على ان مدَّة الدني السَّبعة آلاف السَّنةُ) الجار والمجرور خركان أي كانُّنهنَّ ومستقر سعلى دلك و يجوز أن يتعلن عجمعين لدلالة القرينة علميد مكاتفول زيدعلي الفرس فانه يحوز أن يتعلق براكب بحسب دلالة القرياسة (وانا) حاشرالمسلمين (منها) أي السبعة آلاف (في الالمالاخير وكل ماتساً ندت به الاخبار) أي استنددت الى رواتها (من أمارات الساعة)

منعولها بالأسنة كالمروف فأمر لهبضيل يستريح الىسعيد عنأكم الجراح بجوارحه فصارا الفيل ملكا له تمنز بعن أعان أهل عكره والترا غرب على سالها عني أهب الله النصر لأوليانه وأداردائرة السوه على أعدائه فأخدتهم سدوف المن عموم بن صادماد ومنعطف واد ومذخدل ومغان ومتعسف ومنار وملكت عليم الفيلة التي كانوا أعدوها حدونا واقيه فسارت علهم عباقيه وأفاء الله على السلطان وأوليائه غنا عُم وحفت الصدورعن رس الحسد لاشتراك السكانة في الغي المصود واستوا أثهمى كفا بةالموحودوفقى الله ناردين فتما لمرزيه شعائر الاسلام أدلم تبلغه راية أكحق من لدن عودا لنبى سلى الله عليه وسلم الحازمن السلطان عِسبن الدولة وأمين الله عزاكت الله على بده وصنعاأنا علهالتموميق والتبسير من عنداه ووحدد في وت بدّ عظم عرمنفور دلت كانسه على انه منى منذأر بعين ألف سنة فقفى السلطان من يعمل القوم عبااذ كانأ حل الشريعة الغراء والمتى المترامي المياءع لى أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة والا منها في الالف الاخد وكل مانساندت والاخبارون أمارات الساعة

الدالة على انتهاء الدنيا (موجودة) أنث الخبرمع ان المشدأ من كروهوكل لاكتسابه التأنيث من المضاف البهالذي هوما لأنما واقعة على الامارات لانماسان لهاوفي بعض النسخ موحود بالنذ كبروه وظاهر (و دأيصار العمون و مصائر القلوب مشهودة) يعسني انها ثاشة حسا وعقلا (واستفتي) أي سأل ألسَّلطان (فيه) أَىٰذَلِكَ المُنفُورُ رعلي الحجرْ (أعيان العلماء فيكل) أَىٰكاهِـُم (أَجْمِعُــلي انسكار ذلك المنقورُ وعَلَى تزييف مثله) أي بيانزيفه أي تمويهه والزيف من الدراهم هوا لموّه أي المغشوش و يقال له النهرج (من شهادات العخور) أى الاحجار المكتو بة ويما يشبه كاية هـ بن مالا بالهداله وجدمكتو ناعلى الهرمين بمصربنى الهرمان والنسرالطائر فىالسرلحان وذلك نطريق الحساب يربو على هــذا (وعادالسلطان) أى رجـع (و راءه) الحرف مؤكد (بثلث الفنائم العظيمة فكاد) أي قرب (عدد الارقام) جمع رقبق (من العسدوالاماع يزيد على عدد الدهماء) أي الجماعة الكذيرة من الدهيمة وهي السوادودهماء الناس جماعتهم الكششيرة (ورخست تبح الماليلة فسارأ صاب المهن حميع مهنسة بالفتح الحسدمة وحكى أبوزيدوا ليكساقى بالبكسر وانبكره الاصمعي (الحاملة) بالحر نعت المهن وبالرفع نعت لأصحاب والخيامل هوالذى لايذكر بين النياس ولا يعبأبه (فضلا عمن فُوقهم من السوقة) السوقة بالضم الرعية أى كل من ليس بسلط ان يستَّوى فيه الواحدو أُلجَمْع والمذكر والمؤنث وربما جسع على سوق كصرد (يعتقدون عدّة من تلك الروقة) يقال اعتقد مالا وضعة اقتناهما وقيسل معناه يذخر ودوالروقة جمعرائق يقال غلماد روقة وحوار روقة أيحسان من راقني الشيأ يروقني أعجبي قال الزوزني مراده أدائحترفة الخامليرذ كرا الناعوامن العمدالروقة فضلاعمن سواهم من المشهورين (وذاك فصل الله الدي أعربه الدين وأدل الإلحاد والملحدين والجيد تنهرب العالمي)

عه (د کر وقعة بأديسر )\*

مر ساء منذا وقوفسه ثم ألف ونون مكسوره ثم اع التحد ثندس سأكنه ثمسر مهملة مفتوحة ثمراء مهسملة من بلادا لهند (قد كان انمسي الي السلطان عس الدولة وأمين الملة ان ساحية بانسر فسلة من جنس فيه له الصيلمان) قال المكرماني فيه الصيلمان منسوية إلى بلادهما أوموسوفة لشدَّة بأسها المسيلموهي الداهمة وأراد بقوله منسوية النسسية اللغوية أيمضاف ةوقول النحياتي المامضافة الى الصيلين أى الداهيتين أى فيل المداهيتين مع ركا كته لا يصح عربية اللهم الأأن يقال العيناه على لغسة من يلزم المشي الالف (الموصوفة في الحروب) بالآثار التحسة والافعال الغريبة (وان ساحها) أى صاحب الفيلة و يحتمل أن يعود الضمير الى تأسير (غال) من الغاق (م) أي سبب الفيلة (في السكفروالخود غيراً ل جهدا) أي غيرمقصر من الايلاء وهوا لتقصير و سعدًى إلى المفعول الثاني بالحرف وقسد يتبعدى الى الثابي سنمسه بتضهينه معني منه يقال فلان لا يألوك نصحا أي لاعنعث نعحا واسم الفاعلآل والمؤنثآ لية(في الطغوي)أيَّ الطغيان (والعنود)أي العناد والعدول عن الطريقُ (وانه) أى ساحب الفيلة (محماج الى دوقه مركاسه) أى كأس السلطان (وحرقة من حرات مأسه) أىشدَّته (ليعلمانءزالاسلامعاموانلهمنسطوةالله) أى انتقامه(سهما)أى نصيبا(كالسائر) أى باقى (اقبال الهند) أى ملوكها جمع قيل بمعسى الملك (سهام) أى كاحصل الهم انصباع من سطوة الله تعالى عسلى بد السلطان (فعزم السلطان على غزوة الدور فيها را مة الاسلام وينسخ) أي ريل (معها) أىمع تلك الغزوة(ولاية)عبدة (الاسنام) و يجوزأن لا يقدرمضاف و يكون في التركيب عليها) أى الغزوة وعلى بمعسى من كقوله تعالى اذاا كتالواعلى الناس يستوفون و يحتمل عود الضمسير

موجوده وبابصار العيون و بسا الفاوب مشهوده واستقى فيه أعيان العلماء فكل أجمع على مثله من شهادات العضور وعاد السلطان وراء بتلك الغنائم العظيمة فكادعدد الارقاء من العيدوالاماء يزيعلى عددالدهماء ورخصت فيم المماليك فسا و أصحاب المهن الخامة فضلاعين فوقهم من السوقة يعتقدون عدة من اللوقة ودلك فصل الله الذي أعز ما الدين والحدين والحديد الديالعالين والحديد الديالعالين

\*(ذكروقعة أنيس) \*
قد كان المهى الى الداطان عن الدولة وأمن الله أن منا حمة تأنيس فيلة المسلمان الموسوفة في الحروب وان ساحها غالبها في الكمروا لحود غيراً لل حهد افي الطغوى والعنودوانه محتاج الى ذوقة من كأسه وحرقة من حرات بأسه ليعلم ان عزالا سلام عام وان له من سطوة الله مهما كالدائر الما الهندسهام فعزم السلطان وينسخ معها ولاية الاستام و يدع الكفر علها الكفر علها الكفر علها

الى الولاية أوالى الاسنام (مجبوب) أى مقطوع (الغارب) وهومابين السنام الى العنق (والسنام) واحد أستمة الادل يعنى انه مجبوع ما من الهزال كقول النسا بغة

ولذناهد مبذناب عيش \* أحب الظهرليس له سنام

(وسارق أوليا الله الذن نشأ و اعلى القراع) أى المقارعة بالسيوف في ميادين الحتوف (نشأ الاطفال على الرضياع وضروا) من الضراوة وهي الحرص (بدما الكفار) أي بقتلهم واراقة دمًا عُم (ضراوة (الصقور) حميع صقرمن أنواع البزاة (ببغاث الأطيار) ضعافها ومايصادمها (وقطع الى المذكور أودية لم يقطعها غير طائر أو حيوال عائر ) أى ذاهب على رأسه متحير يقال عار الفرس اذاجاء وذهب (وخرق) أى قطع وجاب (سباسب) حميع سيسب وهوا المحراء (الم يطأهمار جدل ماش) بالاضافة أَى رِحِيْلِ انسانِ ماش وفي نعض النسخ تعسَل ماش ﴿ وَلا تَعَسِلُ عَافَرُ ﴾ أَى لم يسلسكها آدمى ولا دا به (وجهدهم) أى اتعبهم يفيال جهد دابته وأجهدها أى جلها في السير فوق طاقتها (في تلك القفار عُلالات الشَّفاه) العُلالاتجـ علالة وهي بقية اللهن وبقية كل شيُّ والشَّفاه جع شفة وأصلها شفه فحه ذفت لامها وعوض عنهاهما والتأنيث وقول النياموسي أصلها شفهة وهم لاتمهم لايحمعون من العوض والمعوض منه (و بلالات الأفواه) المبلالات حسع ملالة وهوما سل مه الفم والافواه جسم فوه على أسد لمه كقفل وأقفال والمانقص بحد ذفُّ لامهوهي الهاء ولايضف قُليتٌ واوه ممالقر مِها منها | في المخرج ادهماشفو بان لثقل ظهور الاعراب على الواو واذاصغر أوجم ردّالي أصله فيقال فويه وأفواه (فضلاعن سائر) أى جميم (الاقوات) يعني أتعهم وجدان أدنى شيَّ من المناء يتعللون به و يبلون به أفواههم فضلاعن وجدان المرة والاقوات (حتى سنع الله لهم) أى أحسن الهم (بأن) لهم بُهذا السير (ودوَّنه) أَىدون ذلك الفضاء نُهر (صحاب) الصحبُّ الصياحُوا لِحلبَه أَىجهورى صوْتَ الْحَرِيرَ مِنَ اصطفَّاقَ عِبَامِهُ (أَرْسُمَهُ) أَى أَرْضَ ذَلَكَ الفِّشَاءُ (طَرَابَ) أَى رواى واحدها ظرب فتح فسكسروهوالر يوة الصغديرة (وصفاح) عطفء لحاطراب وهو بالضم والتشديدالحجر العريض (كفلى السيوف حداد) من ألحدة يعنى ان حروف الم شاح الها حدة كدة طبى السيوف فن وطئء لمها بضعت رجله (يلقي شأطئه شعب حبال) شاطئ الوادي ساحله وشطه ولا يجمع فاذا أريد جعه جمع ماأضيف اليه فيقال شاطئ الاودية ويلقى بالفاف يروى مبنيا الفاعل وفاعله السلطان وم فعوله شعب حِبل ومبنيا للمعول وناثب الفاعل شعب جبل (قداستند اليه السكافر مستظهرا) أي مستعنا ومتقق ما (يفيوله ومتسكثرا بأفنا ورجاله وخيوله) افناء ألرجال هم الجحمة ون من اماكن شقى ﴿ وَيَقَالُهُ وَمِنَ افْنَاءُ الْعَرِبِ اذَا لَهُ يَعْلِمُونَ أَى قَبِيلَةً هُو ۚ (فَأَحَمَّا لَا السلطان الفتاك عسكره) حجمع فأتك من الفتك وهوالقتل غيلة والضمير في عسكره يرجيع الى السلطان (في مجيا ورة الهر) أي قطعه وعبوره (الى أعداءالله الكفرة القدرة حتى عبروه من طريقين) وفي بعض النسخ من طرفين مثني طرف (وشغاوهم مالبأس) أى شدّة الحرب (من الجنهين ومهم أجدّ الكفاح) أى القنال مواجهة (بين الفر يقين أمر السلط أن بحملة) أى مَن (عدلي الكفار في مخاصات الفر) جمع مخاصة وهي معسرالنهر الذي يخوض التساس ويحوزون فسه ركاناومشاة من غسرا حتماج الى الاطواف (الهائل) أى المخوف (والماء البحف) أى المه وَّتَلاصطفاق المياه فيــة وتلاطمها (الشائل) بألشبن المجعمة أى المرتقم يقال شالت الحدى كفتى المزان اذا ارتفعت وفي بعض النسخ بالسين المهملة من السيلانوه وركيك أذلا فائدة في وصف الهربالسيلان (تزعهم) أي تزازا هـم (عن لحرف

عجبوبالغارب والسنام وسار في أول اءالله الذين قد زنا وا عدلي القراع نشأالا لمفال على الرضاع وضروابدماه الكفارضراوة الصقور سغاثالا لميار وقطع الحالا كور أودية ليقطعها غبرطائر أوحدوان عائر وخرق ساسب إيطأ مارحل ماش ولا نعل مافروحهدهم في تلك القـفارعلالات الشفاء وبالالات الافواه فضلا عن سائر الاقوات حنى صنع الله اله مربأن بدوا منها الى فضاء مفعى الى ناحسة المقدود ودونه غرطفاب أرضه كلراب وصفاح كظهمال يوف حداديلقي بشاطئه شعب حبل فاراستنداليه الكافره فطهرا نفيوله ومتكثرا بأفناء رجاله وخبوله فاحتا ل السلطان لفتال عكره في محاوزة النهرالى أعداءالله العصفة الفيرة حدى عبروه من طر يقان وشغلوهم بالبأس من المائدين ومهما حدالكفاح بين الفريقين أمرالسلطان يعمله على الكفار فيخاضات الهرالهائل والمساء العبالثائل تعهمعن لمرف

الساحل) أى ساحل الهر (وتقيمهم) من الاقسام أى تدخلهم (أشداق) أى جوانب وشدقا القم جانباه (تلك الشعاب) جمع شعبة الجبل (والمداخل) جمع مدخل موضع الدخول (واشتدت الحرب شربابا لخناجر ) ضرباة ميزعن اشتدت أوحال من الحرب أى دات ضرب والخناجر مانلماء المجمة جمع خفير وهوسكين كبيره عروف (في الحناجر) بالحاء المهملة جمع الحنجرة وهي الملقوم (وبالقواضب) أى السبوف القواطع (في المناكب) جميع منكب وهوموضع الرداء من المكتفين (وأولياء الله تعمالي في كل حال ظاهرون) أي غالبون (والكافرون هم الساغرون) أي الأذلاء من المسغار وهوالذل وأنى بالجلة الاسمية معرفة الطرفين وضميرالف مل القصر الصغار علمهم (حتى اذا كاد) أى قرب (يهرم شباب المهار) أى يدنوالى الطفل وهو وفت الاصفرار (حل المسلون من حميه ا الحهات أى التي عكن قصدهم مما كالأمام والخلف والهين والبسار بخلاف جهتي الفوق والتحت · الحدلة أوجرت بمسم لهوات تلك المخارم مضطرين أوجرت من الايجيار وهوا دحال الدواء في الحلق والتلاعمه أى حفلتهم وحورا لتلك اللهوات واللهاة الهنة الناشزة في أقصى سقف الحلق كأنه يشبه تلك الشعاب باللهوات وادخالهم اياهما بالعنف بايجمار الدواء البشم (فحلفوا الفيلة التي كانواجها مغترين) أي تركوها حلفهم وفر وا (وتبعها أولاءالله يردون) أي يرجعون (الاعظم فالاعظم منها) أي الفيلة (الى موقف) أي محل وتوف (السلطان فلم يفتهم الاماحد) بالبناء للفعول ونائب الفاعل قوله (مه في الهرب) أي الاماجد الصَّفار في الهرب به (أوضاق دون اقتناسه) أي اصطباده (مجال الطلب وسب) بالبناء للمعول أي أريق (من دماء أوليك الارجاس) جمع رحس بمعنى القدار ويطلق الرحس على العداب أيضاومنه قوله تعالى و يعمل الرحس على الذن لا يعقلون وهو بهذا المعنى مضارع للرجز (مانجس) أى تنجس به (الهر الحاجزع لي لمهارته) أي مع طهارته قبل انصباب دمائهم يعيى أنه تغير لونه بالدم لان الماء الحاري لا يتحس الابالة غير وهو كشوله

ومازالت القتلي تميم دمامها 💥 بدحلة حتى ماءدحلة أشكل أى يخالط سأنسه حرة (وامتنع من الشرب) أي امتنع الناس من شريه فهومن القلب أوالامتناع عِمَازُعن النَّقَدْير (عملي) أي مع (غزارته) أي كثرته (ولولاان الليل سمتر) أي أخفي (أثرهم لاستلهم القتل اكثرهم) استلحم الرحدل اذا احتوشه العدوفي القتال كذاذكره والعجام منا للفعول وفي القاموس واستملحم مجهولاروهق في القتال فعلى هذا الايكون استجمال المستف له بالبتأء للفاعل صوابا اللهمالا أن يحعل من قولهم استملحم الطريق ركمه ولزمه كافي الاساس أي لركب القتل ولزما كثرههم وفي بعضالنه هلاستلحمالويل اكثرهم (صنعا) أي احسانا وكرماوهومنصوب عهلي المصدر بةلفعل محذوف لدلالة القام عليه أى صنع الله ذلك صنعا (لدس بعث به رسوله المصطبى صلى الله عليه وعلى آله) وأصحامه (الذين ارتضى) الضمير المستتر يضمر جوعه الى رسوله ويصمر حوعه للفظ الجلالة وكأن الاولى بالمُنفُذ كرالاصحاب بعد الآل (مظهر اله على الديركاه) المعر بمـ في الدين تعريف الجنس فيشم لرجيه الاديان فلذلك أكده بقوله كله (ولوكره المشركون فهوعلى الازدياد) فى القوَّةُو الظهور (الى يوم التناد) أي يوم القيامة واغسا أَسْيِفُ الى التناد لابه سيادي فيسه بعضُ الناس بعضا للاستغاثة أويتصابح أهل الشرك والجرائم فيه بالويل والشبور أو سادى فيه أصحاب الجنة أصحاب النار كما في سورة الاعراف (وانصرف السلطان) أى رجم (بأوابياء الله تعمالي) أى المؤمنين المجاهدين في سبيله (غانما موفورا) من الوفر وهو الكثرة وآلزيادة (طاهرا) أي عالبا (منصوراومجوداً كاسمه مأجورا) أى معطى أجره وثوايه من الله تعالى (وقد عُمْ مابكل) أى ينعب

الساحل وتصمهم أشداق تلك الشعاب والمداحسل واشتدت الحرباض بابالخناجرفي الحناجر وبالقواضب في المناكب وأوايا الله في كل حال ظاهر ون والمكافرون هم الماغر ون حتى اذا كاديرم شباب الهارجل المسلون من جيسع الجهات حملة أوحرت بمماهوات الله المخارم مضطرتن فخلفوا الفسلة التي كانوالهما مغترين وتعها أولساء الله يردون الاعظم فالاعظم منهاالى موقع السلطان فلرمقتهم الاماحية بهفي الهرب أرضاق دون اقتامه محال الطلب وسب من دماء أوائك الارجاس مانجس مدالهرا لحاجزعلي لمهارته وامتنع من الشرب على غرارته ولولاان اللمل سترأثرهم لاستلحم القتل أكثرهم منعالدين بعث مدرسوله المصطنى صلى الله عليه وعلى آله الذين ارتضى مظهراله على الدىن كله ولوكره المشركون فهوعلى الأزدبادالى ومالتنادوانصرف السلطان بأوليا الله فانساءوفورا وظاهرامنسورا مجودا كاسمه مأحورا وقدغنم مايكل

عن ذكره أنامل التحرير ويضبق عن ذكره أنامل التحرير ويضبق عن الثبائية أدراج الاضا بيرونطا برت الشائر في الآفاق وخفقت علمها أحتية الغروب والاثيرا في الليا

والجــدنه رب العسالين عسلى عز الاسلام والمسلمين

\*(ذكرالوزر أى العباس الفضل ان أحدوماانه تاليه عاله الى أنمضى اسدله) \* قدكان الورير أبوالعباس الفصل سأحدمن خامة فاثق الماقب بعيد الدول ومن كفاة بايه وثقات أصحابه وكانءلي البريدعرو أنامسالار يتالسلطان يمين الدولة سيسابور فنمي الى ناصر الدن سبكتكن خبر فوته وأماسه فكتسالى الرضى يستوهبه لوزارة السلطان وكفايةأعماله وندبير أمورأمواله ورجاله فأوحب اجابته الىملقىموخوطب بالبدارالي نبسا بورعلى مقتضى مثاله فاعتمده السلطان للوزاره واستكفاء مهدمات الاماره بعدان كان يرىمقام الشيخ الجلسل شمس الكفاة أبى الفاسم أحدين المسن كذابة وحسابة واصالة واصابة وهدداية ودراية وحماية وحبابة اذلميكن عملي طراءة شسبا به بين لدانه أغبى منه غناءوأ مضي مناء وأدكي ذكاء وأدهى دهاء غيرأن الاميرسب تسكي حنى عليه في أبره عند اعتماده لوزارة ستولديس

يعجز (عن ذكره أنامل التحرير) أى أنامل أهله أوهو استعارة مكنية وفي بعض النسخ وسفه مكان ذكره (وتضيف عن البياته ادراج الاضابير) الادراج جمع درج من القرطاس والاضابيرجيع الاضبورة وهي الحزمة من المحتف والدسخة من الطوامير وكل ما جمع كالسهام فه وأضبورة ويقيال اضبارة أيضا (وتطايرت البشائر) أى المشرت مسرعة (في الآفاف) أى المنواسى (وخفقت الضبارة أيضا البشائر أى المنواسى وخفقت علمها) أى على البشائر أى اضطر بن وتحر كن (أجنحة الغروب والاشراق) كابة عن بلوغ تلك البشائر مشرق الشمس ومغربها وخفقان حناح الطائر عمايدل على سروره ونشاطه كما قال

وانى لـ تعروفى لذكرا لـ هزة ﴿ كَاا تَنْفُضُ الْعَصَفُورِ بِالْهِ الْفَطْرِ (والحَمْدَلَةُ رَبِ الْعَالَمِ عَلَى عَزَ الْاسْلَامُ وَالْمُسْلِمِينَ)

\* (ذ كالوزير أبي العباس الفضل بن أحدوما انتهت اليه حاله الى أن مضى لسيله ) \* وفي بعض النسخ ابن أحمد الاسفرايني وهي التي كتب علمها العسكرماني (قدكان الوزير أبوالعباس الفضَّل من أحدَّ من خاصة فأنَّى الملقب بعميد الدولة ) وفي بقض النسخ الملقب كأن بعميد الدولة وكان زائدة وتقدّم لهانظائر (ومن كفا قبابه) جمع كاف (وثقات أصحابه وكان على البريد عرو) أي على ارسال البريدالي السلطان عاريدالا لملاع عليه من أحوال تلك البلدة والبريد الرسول المستعل وأسل البريد دأبته وكان من عادة مأول بني العباس انهم اذا ولوا أحدا على ملدة أرسلوا من رطانتهم وخاصتهم رحلا يرسل الهم البريد يجميهم مايقم فها حدرامن طفيقع أوفسا ديتبه زأيام الاربة السلطان عمن الدولة ينيسانور)أى حيى قلده الرضى قبادة الجيوش ماساد امكان أى عسلى السيمسوري وقدمر دلك (فنمي) بالبناء للفيعول أيرفع من نمي الخبر رفعه (الى نا صرالدين سبكت كمين خبر قوته وأمانته) أشبار مهما الىقولة تعمالى انخير من استأجرت القوى الامن (فكتب الى الرضى يستوهبه) أى بطلب منه فأوجب أيُ الرضي أجابته الى ملتمسه (وحوطب) أَي أبوالعباس المصدّل من أحمد من الرخبي (بالبدار) أى السرعة والمبادرة (الى نيسا بورع الى مقتضى مثاله) أى مثال الرضى أى أمره الذي كتب به أليه (، عتمده السلطان) يمين الدولة (للوزارة واستكفأه مهمات الامارة) أى فوض المه مهدماتم المكفية الماها (اعددال كان) أى السلطان (يرى) أى يعدلم (مقام الشيخ الجليل شمس الكفاة أبي القاسم أحدث الحسن المهندي الآتي ذكره عقب هذا (كُانة وحسابة) أي حسابا منصوبة على الثمييزم ن الكماية (اذ لم يكن على طراء مُشَسَمِاتُه) أي حداثته ونضارته (بين لداته) أى أترابه حميع لدة وهوالمساوى في السن (أغنى) أى أكنى (منه غناء) أى كفاية (وأمضى) أي أشــ (مضاً ) أى نفاذا في الامور (وأدكى دكا ) الذكاء حــ دَّمَّا لفؤَّاد (وأدهى دهـــ أ من الدهاء وهوجودة الفكروهد والمنصوبات الاربع تميزات مؤكدة على القول بأن التمييزة ديجيء اللتأكسد كالحال كقول أبي طالب

واقد علت بأندين مجسد به من خبراً ديان البريد دينا وقول الآخر والتغليبون بئس العمل فلهم به فحلاواً مهم زلاء منطبق (غيران الاميرسبكتكيب خي عليه) أي على شمس الكفاة (في أبيه) أي في قتله اباه (عنداعتماده لوزارة بست) الضمير المضاف الميه اعتماده يرجم على أبيه وهومن اضافة المصدر الى مفعولة أي عند اعتماد سبكتكيراً باشعس الكفاة لو زارة بست أي حين اعتمده واقامه و زيراء لي بست (وتدبير عمالها وأموالها حاله سبق السيف في الهدل اصغاء منه الى عراقة في الهدل اصغاء منه الى عراقة والمقومة على المستوحش منه استحاسا من فالستوحش منه استحاسا من بادرة فعله والسيء ندور والقاوب عن ذوى الاساء قصور وكره السال الاستبداد على أسه فى السالمان الاستبداد على أسه فى السالمان الاستبداد على أسه فى وفق المحبور من واله الما عدل أنه المتباره والبيا عالمان أنه عدا المداره وقضى الله بان يكون ما يله مداره وقضى الله بان يكون ما يله عدا قه المرحب وحداله المحكلة

أعمالها وأموا لهاجنامة) مفعول مطاق لقوله بني (سمبق السيف فها العذل) من قول نسدة من أدوق د مريضرب للا مريستدرك بعدالقوات (اسفامنه) أى من سبكت كن (الى عداته) أي عداة الى شمس المكفاة (فهما شقة فوه فيمه) أي نسبوه الى الشقاق وقيل أصله من شقق الكلام أي أخرجه أحسن اخراج أي فعياز ينوه وزوةوه من البكلام في حقه والحط علىمولوجعل من الشق الذي ه والتمزيق لم يهدأى فعما شففوا في عرضه ويروى شنعوه أى شتموه ووقعوا فيه (من رفيعة) في هول تصب عكى ألحال سائالها والرفيعة مايرفع من الديوان يقال رفع فلان على العمامل رفيعة وهوما رفعه من قصمه (والفقوة) أي نهوه (علمه) يقيال أحاديث ملفقة أي أ كاذب مرخرفة (من سعامة) أى مضرة (ووقيعة) أى غية والضميران في فيه وعليه عائدان الى أى شمس الكفاة (فالمتوحش) أى سبكتكر منه أى من شمس الكماة (استهاشام بادرة عله) أى استوحش سبكتكن من شمس السكَّفاة استجاشاناشيًّا عما فرط منه من بادرة فعله بأبيه وفَّتَله اياه (والمسيء نفور ) مثَّل مثهور يعنى الاسبكتكر الماقتل أباد نفرعنه يسبب اساعته البديجنا ينه على والده المذكور فيما أمنه ولاركن المهليحةة عدم النصيمة (والقلوب عن ذوى الاساءة سور) الصور حمم الاسور وهو المائل وفهدة اشارة الى أن عسر الكفاة أيضا كادر اغباءن سبكتمكم لان التلو كانها محمولة على حب من أحسن كذلك هي محمولة على نغض من أساء (مكر والسلطان الاستمداد) أي التفر دوالاستقلال (على أمه في انتصابه) أي أنصاب تهمس المُكفاة أي نصبه واقامته في منصب الوز ارة وق بعض النسخ في انتشائه من نضى السيف اذاسله بتشبيه شمس السكفاة بالسيبف (حسب ارتضائه) أي ارتضاء السلطان (واستكما لله وفق المحبور من وهائه) أي مس الكمَّاة (طاعة) مفعول لأجله التوله فيكره (له في اختياره) الضمران المجروران عائدان الى أسميعني النهمس لكما أ كانء تدالساطا وعلى قدر أرتصائه وكارموا ففأ ومطابقا لما حبره السلطان من ومائه ومعهد الم يقدم السلطان عدلى نصبه وزيرا محافظة على بروالده وطاعته في احتياره أبا العباس (واساعالفال رأيه) أى لرأى أبي السيلطان (تحت مداره) أي مدار فلك رأيه (واضى الله أن يكون ما يليه حدتي يعترف خراسات) أي أهر خراسان (مأنه عذيهم المرحب وحديله المحكال) العدق بالفتر الخلة بحملها و بالكسرالكاسةوالا ولهوا أرادوا العذيق تصغيبره وهوتصغييره رادامه المعظم والمرجب اسم مفعول من الترحيب ومعناه هنا أل تدعم الشحرة ادا كترجماها بدعامة لئلا تنكسر أغسام ما وريما نى الهاجد ارلتعقد عليه واسم تلك الدعامة رحبة عدلى وزن ركبة والجدل خشبة كالاسطوانة تغرز فى الارصك تحتله ما الابل الجربي الشني بهامن جربها والتصغيرفها أيضا للتعظيم كفوله

وكل اناس سوف مدخل بينهم \* دويمية تصفر من الأنامل أراد بالدويميسة الموت يضرب المتسلم بن الحور الدويميسة الموت يضرب لن يستشفى برأيه قال أبوعب مدهد انه والحباب بن المتسلم بن الحور الانصارى قاله يوم السقيفة عند بعة ألى بكررضى الله عنده بريدانه وشنى برأيه وعقله و بكون هه أنامة ومام وصول حرق هى وسلم افاعلها قال سدر الافاضل بريد ما يليه السلطان من قيادة الحيوش شمقال الضمير فى قوله بأنه للسلطان وى قوله عندية ه لناصر الدين وقال الزوز فى يعنى وسكان من قضاء الله أن يكون المذكور و زير اللسلطان أى قضى الله ان تقع ولا ية المدكور و و زارته بقي يعترف خراسان بأنه عاديقه المرجب وجد فيله المحكات قال النجاقي أقول أراد الزوز في بقوله المناكور و في بر السلطان الشيخ الجليل أحد بن الحسن بشهادة قوله يتتبع ما يفسده الغير بالاستصلاح اذ المفسد في الوزارة كالمشيخ الجليل أحد بن الحسن بشهادة قوله يتتبع ما يفسده الغير بالاستصلاح اذ المفسد في الوزارة كالمشيخ المحلي هو أبو العباس والمصلح أبو القاسم وقول الزوز في مستفاد من قول الحرباذ قاني انتهى المطن

وهذا الذى يقتضيه السياق والسباق فيد في المتعويل عليه (يتقبع) الجلة حالية من الضعر المستقر في وليسه الراجع الى الشيخ الجليل أى القاسم شعس السكفاة (ما يفسده الغير بالاسست سلاح) الجار والحجر ورم تعلق بيتقبع (ويستدرك) أى يقلافي (ما أحرضه) من قواه سم أحرضه الحزن والحب أفسده وأدنف والمدة (يدالا جتباح) أى الاستقصال وفي بعض النسخ أحرض بعالجه من الجرض المتحريك وهوال يق بعص به يقال حرض وقوان يتلعريقه على هم بالجهد والجريض الغصة وفي المثل حال الحرائي الوابة المتحمة الحاء المهملة (ويداوى الغصة وفي المثل حال الحرائي المتحدة وفي المتحريقة على المناقلة والمناسب للزاج لا قالداء الماء المقدة وفي المتحرية المناقلة والمناسب للزاج لا قالداء الماء المقدة وفي المتحرية المناع لا دفي ملا بسة عائر الماء) أى ناضبه (الى لحائه) اللعاء بالكسر والمدقسر الشجر واضافته الى الماء لا دفي ملا بسة عائر الماء وهواء أى لحاء غصن يكون يحق و بالماء وهذا كابة عن عابة العدل في الرياسة والقسط في السياسة وهوقر بيد من قول مروان من حفصة

من فور وجها تعدى الارض مشرقة به ومن بنا فالتحرى الماء في العود (فأجرى أبو العباس الا مور محاريها) مسبعن قوله فكره السلطان الى قوله تحتمد اره (على حلة) أى حالة (لم يعرف فها غسيرا لجباية) أى جمع المال وتحسيله (والاستدرار) أى طلب الزيادة وأصله اخراج الاستعمار) أى طلب وأصله اخراج الاستعمار) أى طلب عمارة البلاد (حتى جي مالاعظم استين عدة اذ كانت خراسان بعد مكدوعة بأغبارها) الكسع أن يؤخد ما بارده بضروع الحلائب اذا أراد واتغزير ابنها ليق الها طراوتها وقوتها ويكون أقوى لا ولادها التي تنتجها قال الشاعر

لاتكسع الشول بأغبارها \* انكلاتدرى من الناج واحلب لأضيافك ألبانها \* فان شر اللبن الوالج

والاغبارجمع غدير بقايا اللبن في الضرع إحدى الخراسان كانت معمورة والاموال بهامو فورة المرترف أى لم يستر (مهاد واعي اللبن) دواعي اللبن ما يسقى الضرع الدعوما بعده وهدا كالتفسد برلما فيلم (في الشرع في كواسي السمن) الكواسي جدم كاس اذه وسفة ملذ كرلا يعشل فيحو رجعه عدلي فواعل كبال واسم أى السمن الكاسي تشديها له بالدكسوة التي يلبسها الشخص (فلا احتلها) أى أبوا لعباس (انتزافا) لكل ما فيها (واستنفد ما في ضرعها اسرا فاومن قبل ما قد حال بنها و بين خصب المراتع) من قبل مبنى عدلي الفيم لحدف المضاف اليده و يقدمها ووالاصل ومن قبل ذلك ومن والمنازع) أى انه استنفد ما في ضرعها اسرافا ومن قبله حال القبط بهاويين المراعى الخسسة والموارد الهذبة وهي مادة اللهن (وضعت خراسان) حوال الهماعلي ظهورها المراعى المن في مقتسم) التي مخ الفظم وشكم المهن المتولد من السمن والمقتسم المتقرق خد المل العظم المتوال المنافرة المراكم المنافرة والمنافرة المنافرة المنفرة المنافرة المنا

أَلْمَرَأَى قَدْ يَعَلَّتُ لِجَهِ ﴿ يَعُولُ هَلَالُ بِلْ يَعُولُ حَلَالُ وَأَحَلُ نُقَلَالُهُ وَى لَا تَقْلُهُ ﴾ متون حال بل متون حبال

(وتداعىبانلراب،عظم الضدياع) بقالتداعىا ليناءلخراب أذاهم بالسفوط كأن يعضه يدعويعضا

يتذبع مارفسده الغبر بالاستصلاح ويستدرك ما أحر ضنته يد الاستساح ويداوى كلداء بدوائد وردغار الماء الي المائه وأحرى أبو العباس الامورمجاريها على حلة كم يعرف فهاغيرا لجبابة والاستدرار وقصد التوفيردون الاستعمارحتي عيمالاعظماسنينعد الذكانت غراسان بعدمك وعة بأغبارها م متزف منهادواعي اللينولم ينتزع عنها كواسى السمن فالماحتلها انتزافا واستنفد ما في ضرعها أقوى لأولادها التي تنتجها قال الشاعر اسرافا ومن قبسل ماقدحال بينما وبين خصب المراتع وبردالوارد والمشارع وضعت خراسان لهماعلى المهورهامن فضول دسم وسمعت عماوراءعظامها من نقى مفتسم حتى مسارث من فرط الهزال والبحف كالاهلة المحتية بل الاخدلة المرية وتداعى بالخراب معظم الضياع

ووقفت الفتي بينالق صور والانقطاع وشردن البلاد أكثرالا كره والزراع فعندما أعذا لمار بذنب الحار وألرم القارمونة الفارحي غت البالى وعث الشكوى وشعلت خراسان والسال وس ودهدت حراثب النفوس وسدمتهم سسنة القيط بعقها فدارالفي محدورا والمتوسطمفة وراوالف فسرمق ورا وكان امر الله قدرا مقدور او بقبت فى رقاب خراسان بقا يا كل متعذر ومتكسروناو ومتعبر لوأديبتعن آحرفقرهمها لمرف سعفها فضلا عيا جعته أقلام الاستيفاء مها فأظهرالسلطان ضجرامن غير الاموال وتراجع الارتفاعات فطالب الوزيرمها بما اقتطعه وأتواه وضديه وهو يربيعالمول على سبيل الداله بين البراءة والاسأله فورما عضه العنب شفافه أطهر الاستعفاء وحلب الىنفسه البلاء وأسسلمالنفس اغتيارا وآثر الحبس قرارا وتوسط الملأ بين السلطانومنه

الى المسفوط والضياع حمد ضبيعة وهي العقار (ووقفت الفني بين القصور والانقطاع) الفني جميع فذاه على فعول ثم فلبت الضمة كسرة لمناسبة اليائكثي في جمع جاث وتجمع على قنوات والقذاة بمعملي الرمح تتجمع على قنا للفرق وانماسميت الفناة المح فورة قذاة لام الدرت عنسد حفرها بالقذاة التي هي الرمح ومعنى كونهابي القسور والانقطاع انهااعدم تعهدها دائرة بينان ينقص ماؤها أويحتيس و يتقطع بالتكلية (وشردني البلداكثرالاكرة) جمع الأكار وهوالزراع من الاكر وهوالحفر (والزراع) بضم الزاى حسيزار ع أى تركوا مزارعه مم وفر وامن للم أبي العباس (فعندها) أي عندهد والحالة الذكورة (أخد الحار بدنب الجار) أى عوقب يجناية جاره (وألزم) بالبناء للفعول (القار) بالقاف من ألقرار (مؤنة الفار) بالفاء من العرار أى انَّ أَمَا العَيْأُسُ الْرَمُ القيار من الاكرة والزراع ما كان مأخذه من الظالم من الذي شردوفر فصار الخطب خطبين والرزور أن (حتى تمت) أى تنساهت (البلوى وعمت) أى شملت (لشكوى) أى السكاية وشملت مراسان ر فوائب البؤس) جمع نائبة وُهي المصيبة والبؤس الشدة (وذهبت حرائب لنفوس) الحرائب جمع هرية وهي ما بعيش به المرعمن ماله (وصدمتهم سنة القيط) قال سدمه اذا ضربه و دفعه وفي الحديث المسرعند لصدمة الأولى (وقمما) أى عقب مسده البلوى الظاهر ال مراده بالقعط المتقدّمذكره الواقع في سنة احدى وأر ُبعمائة (فسارالغـيمحسورا) أي كالا تعبان يقال حسرالبعمرأعيا وحسره غديره ومنه قوله تمالي ملومامحد ورا (والمتوسط) أى متوسط الحدر بين الفقر والغدى (مفقورا) أي مكسورا فقاره (والفقير، قبورا) أي مد فونا في قبر، لان الوزير لم يبق عند وشيتًا سَقَوَّتَ مُ فَعَاتَ حَوْعًا ﴿ وَكَانَ أَمْرِ اللَّهُ فَدُرَامُقَدُورًا ﴾ أَى قضاء مقضيا وحكا مِتَّونًا ﴿ وَبَقْبِتُ فَي رقابِ حَرَاسًا لَ مقاما كل منعدر ) حصوله (ومتسكسر) أى منعسرو صوله (وتاو) بالماعالمة الماالفوقية أى هالك من التوى وهوالهلاك وفي أصطلاحه أم توى الخراج ويحير أى تعلدر ولم يحكن توجهه عدلي أحدد (ومتحبر) تحبرالاموال رحوعها عن متصد التوجيه ووجهة الابيح اب (لوأدبيت) أي خراسان مُالمَاء لِلْفَعُولِ مِن الاذابة (عن آخرفقر قدم الم ف سعفها) أي سعض الثَّالمِثاليا (فضلاعما جعته أقلام الاستيفاع) قبل ذلكُ منها أي من البقاياشيه خراسان بناقة مراد استفصاء اخراج الدسومة منها فبذاب صكر مفهامن اللعوم والاعصاب والعظام حتى تدق فقرها وتذاب عن آخرها والمعسني اله لواستخرج حميه عاتنخراسان من صنوف الاموال والارتفاعات لايكور وافياب فضتلك البقايا لناوبة المتحيرة (فأطهر السلطار ضعرا) وتبرما (م تحير الاموال) ى تعدر تحصياها وتوجهها (وتراجع الارتماعات) أى رجوعها الى النقصان أو رحوعها عن الهج لتوجيم (فطالب الوزيرمها بما اقتطعه) أي أحدهم أماكنه (و نواه) أي أها كه وفي بعض النسيح آوا وأي خزيه (رضيعه) في غير وجومة (وهو) أى الوزير (يرجع القول) الى السلطان (على مبيل الدالة) أى الادلال على السلطان كرعم أمه محتاج اليموان مد برمل كه موقوف عليده فعيد واب حراءة ودام ( بين البراءة والاحالة) أي بن أن يظهر براءة نفسه من اللاف الامو الو بي أريح بل على آخر فيقول فلان أناب كذاوفلان أناف كذا (فهدماعضه العتب شقافه) أي مسهمن السلطان حدة الكلام وأنباب الملاموا المقاف الحشبة التى ما تقوم الرماح وفيه ادماج اعوجاجه وان مراد السلطان تقويمه (أطهر الاستعفام) عن الوزارة وطلب من السلطان أن يعفيه منها ولا يخفي ما في تعبير المصنف بأظهر بأن ذلك أمر ظاهرى يتوصل به الى خديعة السلطان لير مه بذلك عفة (وجلب الى نفسه البلاء والسلم النفس) أى نفسه أى سلما للبلاء وخدلها وعرز فها للهلاك (اختياراً) منه (وآثر) أى اختار (الحبس قرارا) أي مقر اله (وتوسط الله) أي الجماعة من رجال الدولة (مين السلطان و منه على أن يجبر بعض المنكسر )من أموال السلطان التي أتلفها (من خالص ماله) المخمّص به وفي يعصّ النسخ من خاص ماله (عااستفضله) أى استبقاه زيادة على مصارمه (طول وزارته) طول منصوب على الظرفية والاصل في طولُ أيام وزارته (م مرافق) أي منافع وزوائد (أعماله) التي تولا ها (فأبي) أي امتنع (أن وبزرعن درهم الارمزله وحسه أني شاء من قلاعه منديه التبرم العلى) بقال تبرم بكار الداسشمه ومله (المتنغص) أى المتكدّر والتنغيص كدورة العيش وعدم عدوبته (بالامل المستسلم للبلية) أي الطالب تسليم نفسه للبلية (المتحكات بالنية) أى المدور ض لهلاكه وحتفه (واختار عند ذلك) أي عنداباءالوزير (السلطان) فاعل اختار ( لدهمان أبا عاق محدين الحسين وهواذ دال رئيس [ بلح الصحابة الديوان) متعلق باختار (واستنظاف البقايا) من الادوال السلطانية المنكسرة يقال استنظف الدَّيُّ أي أخده كله واستنظف الخراج جعه ولم سق منسه شياً ولا يقال نظفه (عسلي العمال والسكان وأنهضه الها) أى الح صحابة الديوان لأن من يتولاها يكوب غالبا مقر مبنيا يور و يعبر عنها فعرف هذا الزماد بالدفترية ويحتسمل رجوع الضميرالي البقايا أي الي تحصيلها (سينة احدى وأر بعمائة فانحدر) أي أبواسحاق (الي هراة وحبي) أي حميع (من الاموال مادرت أخسلافه اىكترابن ضروءه (ولانت) من اللين ضدًّا لخشونة (على المرأعطًا فه) يعي أحدَ من الاموال ما تسر وسهل من غير حماف وتضييق على الرعية (وهيليث الايسيرا) أى قليلام الزمن (حمي حمل من بقياما الاموال (حملا كثيرا والوزير أبوالعباس بعد في صدر الوزارة والشيخ ألجله ل أبوا لفأسم) الممندي (يسعى منه و بين السلطان) بالملاح دات المبين (على سندل السمارة) فعال سفرت من النَّومُ أَسفرسُفارهُ أَصلحت والسف برالرسول المصلح من القُّوم (يروم) أَى أَبُوالْهَ اسم (التصاحه) أى الوزير أبي العباس (المامكي بنسديه مكاله) بقال انتصع فلان قدر النصيحة وانتصع أفلان فلانا فبسل فصيحته ويفيال انتصفى انتي لك ناصع والضميران فيبه وفي مكامه راجعان الي الوزير أتى العباس يعني كي منسدَّته مكانه من الوزارة و بمخلومنه فيحتاج الي غيره (ويسستدّ) من السداد وهوالاستقامة (الى عرص الاستقامة شأنه) العرص نضم فسكون الجأنب والناحية وفي بعض النسج غرص بالغيب المحمة والراعللة وحتب وفي بعض النسج ويستند من الاستنادقال الروزني عرض الحائط وسطه أي يستند الى وسط المستند الدي هواستقامة أمره وشأمه (وهو يأبي) كل شيًّ (سوى اللعاج) أي لحجلة (و القاء القول عن حددة المزاج) أي الطبيع (حُسكامن الله تعالى) أَى حَكُمُ الله بذلك حَكَمَا (لم يسم أحدارة ، ونضاء سابقا أعيا العالمين صدّم ) أَى دفعه (ومازالت هـذه حاله لزوماللصدر) أي سدرالوزارة وهومسدراتسبعلى الحال أي مازالت هـذه الحال المدكورة حاله حال كومه ملازمالصدر ورارته لم يعزله السلطان عها (على مايه من ضعة القدر )أى معماا تصعبه من خياسة القدر يحتمل السلطان دلك منه (الى أن ركي بنفه الى قلعة غزنة مستروحاً) أي طالبًا للراحة (برعمه الى الاعتقال) أي الاحتباس والظرف متعلق بمستروحا إعمانولاد) متعلق عمة تروحاً يضايعني الهزعمان في الاعتقال راحة له عن تقل الوزارة (ومنسمها) أى مَـ كَلْفًا السَّمَاحَة ( يَجْمَلُهُ مَاحُواهُ) أَي أَحْرَهُ وَجَعَهُ (وَاقْتَنَّاهُ) أَي اكتسبهُ (فريسمع) بالبناء للمعول (بمله رجلًا) تمبيز عن مثل لما فيه من الابهام (يشترى ألحس) بماله (اختياراً و يُستقبل صرفُ الزمان) أي نوائب ووصائب (بدارا) أي سرعة (وغاظ السلطان ماأناه) مافاعل غاظ أى أعضبه مأفعله من تركد منصب الوزارة وَاحتياره الحبس علمها (فاستبذله الخط بغرامة

على أن يحبر عش المنكسرين خالص ماله بما استقفله طول وزارته من مرافق أعماله فأبي أت ينزل عن درهم الانعزاله وحبسه أنىشاء من قلاعه صنيع المتعرم بالعمل المتنفص بالامل المستسلم للبلية ألمتحكاث مالمسة واختار عند ذلك السلطان الدهقان أبااحاق مجدين الحسين وهو اددال رئيس بلخ لعماية الدوان واستنظاف البقاياع لي العدمال والسكان وأبهضمالها سنقاحدى وأربعما تقفانحاتر الى هراة وحى من الاموال مادرت أخلافه ولانت الى المس أعطافه ولم يلبث الايسسيراحتي حمل حملا كثيراوالوزير أبوالعياس اعدى مدر الوزاره والشيح الحامل أبوالقياسم بسعى بينسه وبين السلطان عسلى سيل السفاره مروم التصاحبه آباه كي منسديه مُكَانَهُ ويستَدُّ آلى عَرضُ الاستقامةشانه وهو يأبىسوي اللياج في القاء القول عن حداة المزاج حكامن القانعالي لم يسع احدارة موقصاعسا بقا أعيا العالمن صده ومازالت هدد معاله لروما للصدر على مله من ضعة لقدر الىأن ركب سفسه الرقلعة غزنة مستروحا برعمه الى الاعتمال عما تولاه ومتسمعا يحملة مادواه واقتناه فلريسمه عشاه رحلا بشثري الحيس احتماراه يستقبر صرف الرمان بدارا وعا له السلطا ن ماأتاه فاستبذله الخط بغرامة

ماحناه على أمواله ورعا اهنبنل خطه بمائة ألف د شار تمايزل يستدرال أنعرض حال الفاقة وعدم الطاقة ثم استمامه السلطان عياةراسه على كاهرافلاسه وعلى اغلاق دمه ان وحله على الطلب مال مفرقا وجعا ومدفونا ومستودعا وافيعلى حلة نتامه أولاده معنى عن الارهاق والتعسف مصوناعن التحامل والتكليف الى أن لمهر على ماذ كرله مال عند يعض التعارب ليخ فأخذوه وأمربونع الدهن عليه لاستصفائه واستدراج ماوقاه سفسه وذياله ومايتي من رمق جاهه ومأته والمقت للسطان غزوة مالت بينه وبين مناهدة عاله واسترأ مابصدق أويكنب من مقاله والدهق يستمريه على الدومو شال منه يوما ومحتى أناه أحله ومأف به ما كان استعلد ودال في سنة أربع وأراهمائة واساعاد السلطان وراءهساء مماسمع فيهوهمات أبن من المساء مرو حمط موسة ونفس بين ألمبا فالثرى مرموسة مختلات من آثر المخلوق على الخالق ولم يعتبر بالساسين فى الزمن السادق

ماجنا ه على أمواله ورعاماه) أي طلب منه السلطان أن يكتب له صكا بغرامة جميع ما أخذه بغير حق من أمواله وأموال رعاماه إفعذل خطه عاثة ألف دينان أي كتب له عاسكا (ثم لم يزل أي السلطان يستدر) أى اطلب منه الزيادة على ما أقربه وكنب مه خطّه (ألى أن عرض) أى الوزير أبوا لعياس (حال الفاقة) أى الفقر (وعددُم الطاقة) أيَّ القدرُةُ والوسَعِلمَا فوقَ ذلكُ (ثم استَحَلَفهُ السلطان يُحيا قرأســهُ على لهاهراً فلاسه) أي يحمَّانه فهومن الحلاق الحَرَّ على الكلوحياة ههنا اسم مصدر بمعنى الاحياء وهومضاف الىمفعوله أى بأحياء الله تعالى رأسه و بهذا التأويل يسوغ المتحليف بهذا البمن ولو رتي على ظاهره لماساغ للسلطان التحليف به والمسمو عمن سيرته انه كان متبعا لاشرع (وعلى اغلاق دمه) أى اهداره كافي رقيض النسيخ قال السكر ماني يريدات السلطان ألزمه أن يحلف يحياة وأسه ودوام رقائه واهداردمه أى اباحته للاراقة غيرطالب بقودودية كدما مغسر محترمة من الانسان كالحربي والمرتد ومن وحب قدامه مراسمي والاغلاق من أغلق القاتل بالبناء للفعول في مد الولى اذاسيار المه يصنعه ماشاء وبفيال غلق الرهن في مدالمرتين إذا لم يقدرا لراهن على فسكه (ان وحدله على الطلب) أي معه (مالمفرقاومجما) حالان من مال ومجيء ألحال من المنكرة بدون مسوغ تلد (ومد فوناوم تبودعا وُ بقي على حملةً ﴾ أَي حالة (ينتا به أولاده) أي يأتونه نو به بعد أخرى والجملة سفة لحِملة والرابط محد وف تَقَــُد يره فَهَا ۚ (معنى) اسْمَ مفعول من الاعفاء (عن الارهـاق) أي الغشــيان بالاذلال والاهـانة (والتعتبفُ ) أى اللوم (مصونا) أى محفوظا (عن التحامل) أى الظلم (والتكليف) أى الزامه عُمَايِشَقَ عَلَيْمِهِ (الى أَن ظهر عَلَى ماذكر) أَي عَلَى الطلب (له مال عند رهضُ التحار بمِلْخِ فأخدروه وأمر)أى السلطان (وضرالدهني) نوع من العداب شالله بالفارسية أشكنيه (عليه لاستصفائه) الاستضفاء اخراج المأل شنئا فشمئا وقطعة فقطعة (واستخراج ماوقاه سنفسه) أى حعل نفسه وقامة له وهدهادونه حيث استحلفه السلط ان على اغلاق دمه ان ظهرله مال فحاف (ودمائه) الذماء بالمدّ نقية الروح في المذبوح ونحوه (وما بقي) أي وجمايتي (من رمتي) هو بقية ألحياة أيضا (جاهه ومائه) أي ماءو حهه وهو الحياء (واتفقت للسلطان غروة حالت بينيه و بين مشاهدة حاله) أي حال الوزير أبي العياس ( واستدراء مايُصدق أو يكذب من مقاله )استبراء بالبَّاء الموحدة من قولهم استمرأتْ الشَّيُّ أي طلبت آخره لا قطع الشهة عي واستترأت أرض فلان في اوجدت فها ضالتي (والدُّهقُ يستمر معلى الدوم) أي على الدوام والحملة حال من السلطان (و نسال منه) أي يضعفه و سنفص قواه (بوماسوم) أي يومامته الاسوم يعني ان عد ابه بالدهني مستمر لم برفع عنه يوماما (حتى أناه أحله ومان) أَى أحاط ( مهما كان يستعجله) اشــارة الى ما تقدّم من ركو به الى غزنة واحتباسه في قلعتها اختياراً وحر"ه البلام الي نفسه مد اراوه ومن قوله نصالي مل هو مااستعملتم مه ربيح فها عذاب أليم (وذلك في سنة أربع وأربعما تقولها عاد السلطان وراءم) أى رجمع من غروته (سناء مسمع فيه) من خسرمونه يحت الدهق (وهمات) أي بعدماء والسلطان عما سمعه من خبرهلا كمعن التلافي والندار لنووله (أن من المسأعة روح مطموسة) يحرى محرى التعليل لبعد التلافي والتدارك (ونفس من أطباق الثرى) أى طبقانه (مرموسة) أى موضوعة في الرمس أى القسير وأراد بالنفس الحسدلانه الذي بوضع في الرمس ويقبر بعد خروج الروح منه (كذلك من آثر المخاوق على الخالق) قال الكرماني اشارة ألى قوله عليه الصلاة والسلامين طلب رضي ألله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن لحلب سفط الله رضى النساس سفط الله عليه وأسفط عليه الناس كأنه بطلب رضى سلطامه فعما يسخط اللهمن عدوانه (ولم يعتبر)أى لم يتعظ (بالمـاضين في الزمن السابق) وكحفى بذلك عبرة قال تعـالى

أولم يسسبروا في الارض فسنظر و اكبف كان عاقبة الذين من قبلهم وكم أهلسكامن قبلهسم من قرن هل عسم منهم الآمة الى غد مردلك من الآمات (وقد أدرك له) أى لاور برأى العباس أى دلغ مباغ الرجال (فى صدر وزارته) أى ابتدائها (ولديعرف بأى القائم مجدين الفضل فيرع) أى فاق أقراله (على مُبعة الشباب) الميعة النشاط وأول حرى الفرس وأول الشباب وأول الهار (في و-وه) أي طُرق (الفضائلوالأداب) ومحوز أديرادبوحوه الفضائل أعيان أربام اأى برع في زمرة وجوه أهل الدَّ الدَّ (حَى اسْتُطَارِذَ كُرُهُ) أَيْ انْشَرَا نَشَارِ الصَّجِ المُسْتَطَيْرِ فِي الآفاق (وَاسْتَطَال) أَي ارتفع (قدره واستفاض) أى فشابين ألنام وشاع (نظمه ونقره في شعره في أبيه) أي أبي العباس المذكور ( أقوله من قصيدة ﴿ القدار في أبو العباس حود ا ﴿ عسلى حود الربسع لعنفيه ﴾ أربي أي زاد وجودا بضم الحيم تميز وحودالر بسعيروي مفتع الحيم وهوالمطر الذي أقيأ وان الربيع ويروى بالضم والربسع حينتداهم والدالفضر بنالربسع المركى وهومن الاجواد المشهورين ومعتفيه حسم معتف وهوالسائل وأسلمه من طلب العفو وهوالمال الزائد قال تعالى و يسألونك ماذا ينف هون فل العسفو و بحوز أن يكون معتفيه مفردالكن كونه جمعا أمدح ﴿ فَيَ احسدي يديه بماث قوم \* وفي الأخرى الحياة الرنجيه) يقول في احدى يديه سميف يحمل به عمات قوم يستحقون القتل به وأطلق علسه الموت مبالغة وفي الآخرى عطاء يتحصل به القوت واللباس اللذان يحفظان الحياة واطلاق الحياه عليه محاز كاتقدم في نظيره وهذا كاية عن كونه ضرّ اراللاعد اءنف عاللا صدقاء فلا يلزم عليه أن يكون اعطاؤه باليد اليسارأو يقال ان البدالهني مغايرة لنفسها عند الاعطاء مغايرة اعتبار بة عند الضرب بالسيف فكانت اخرى مدا الاعتبار كاقالوه وانى أراك تقدم رجد لا وتؤخر (القدخضعة للذالدنيا ودانت \* فهل مرقى سواد فترتقيم) خضعت أى ذلت ودانت انقادت وقوله فهل مرقى استفهام انكارى والضميير في سواه يعود الى الخضوع المقهوم من خضعت أى فهـــلسوى خضوع الدنهــامرقى فترتقيــه وفى البيت التفات من الغيبة الى الحطاب (وأقب لنحولُ الاقبال حمتي \* عدالصراوأنت النورفيم \* فنورزألف نبرورسعيدا \* رفيع الجدَّفي عيش رفيه) البصر حاسسة الرؤية كافي المحاح وابس عرادهمًا بن المراد محسله وهو المقلة بدليل بقية البيت وفوله نورز فعل أحرمرادامه المدعام مولدمشتق من النيروز وهوعيد الملوك قبل الاسلاموهو ومحلول الشمس بأولدرحةمن برج الحل كانقدم وهودعا اله بأن يعيش ألفسنة لاناائبر وزلايكون السنةالامر ةوهذه مبالغة رادم بالدعاء بطول العرلا حقيقتها لان البقاء الى ألف نعرو زمستحيل عادة وكل ما كان مستحيلا عقل أوعادة لا يحوز الدعاء به كا أماده العلامة ماضل الروم سلَّمِـان أفندى وسعيد الحال من الضمير المستنر في فورز والجَّد البحَّت والرفيــه الواسع (وله) أى لأبي القياسم المذكور (أهمة) هي وأحدة الأحاجي وهي اللغزمشتة من الحجي وهو العيقل لانهامما يسبر وليختبر بهاغورالعقل ويقبال لهاالخياوقال أوعسدة هي أغلوطة بنعاطاها النياس بينهم نحوقو أهم أخرج ما في مدى ولك كذا وكذا ﴿ وَرَنَّجِيهُ قَادْتُ الْيَ الْهُومِ بِضَهُ \* لَيْ كَهُا مِن كان يعشقها قدما \* فقام الهما واحد بعدواحد \* ولم تردّما فعلهم لا ولا اتما) أى ورب قدر رنجية منسوبة الى الرنج الشاركم الهم في السوادويضة أي رخصة الجسم ناعمته من البضاضة وهي الرخوصة والنعومة يقال امرأة بضة وغلام بضوأ رادبالبضة مايى وسط القدر من الطعام المطبوخ ومعنى كونها قادته آلى الفوم انه أتى به فيها قبل أراد بالبضة التي هي كناية عمي افي القدر البهطة محر كة مشددة الطاءوهي الارز يطبخ باللين والتنبمن وقيسل المرادبال غيسة السفودو بالبضة ماعليسه من

وقد أدرك له في مدروزارته ولديمرف بأبى القاسم عجسدين الفضل فمرع على مدحة التسباب فى وجوه الفضائل والآداب حى استطارذ كرمواستطال قدره واستفاض تظمه ونثره فنشعره في أبيه قوله من قصياءة لقدأرى أوالعباس جودا على حودالر سعامته ففي العدى مدمه عمات ووم وفي الأخرى المياة لرتحيه المدخضعت لانالدنيا ودانت فهل مرقى سواه فترتقيه وأقبل نحول الاقبال عنى غدانصراوأنت النورفيه فنورزأ لف نسروز سعدا رفيع الجذنى عيش دفيه وله أهما

له أهمة وزنحية قادت إلى القوم نصة استكمها من كان بعشقها قدما فقام الها واحد بعد واحد ولم زدما فعله مهم لا ولااتما الله انقوقيل غيرذلك وقوله فقيام الهاواحديه دواحد أى طفقوا يأكاون منها متفر قين غير مجتمعين وهومن قول أبي تواسي فقمنا المهواحدايه دواحد \*(وأدركته حرفة الادب) قال جارا لله العلامة في أساس البلاغة حورف فلان أدركته حرفة الادب وتقول مامن حرف الاوهوم قرون بحرف قال ما از ددت من أدب حرفا أسريه \* الاتزايدت حرفا تتحته شوم

وفى العماح والحرف بالضم الاسم من قولك رحل محمارف أى منقوص الحظ لا ينموله مال وكذلك الحمر وفي حسديث حررضى الله عنه لحرفة أحدكم أشدّ عسلى من عيلته والحرف أيضا السناعة انتهى ومنه قول أنى تمام

اذاعنيت بشأوخلت أنى قد ﴿ أدر حكمه أدركتني حرفة الادب

وقول أبي العلا المعرى

لاتطلبين ما له الله وسيست ، فلم البليغ بعد عظمعز ل سكن السما كان السماء كلاهما ، هدا الهر مح وهدا أعزل

(فاختطفته) أى استلبه بسرعة (بدالمية) أى الموت (أنضرما كان) أى وحد فهي تامة وماموسول حرفى وهي وصانها في محسل جرّ باضـ افقا أضرالها (عودًا) عميزعن أنضر (وأثبته عمودا) الضمسير في أثبته رحم الى الموسول الحرفي وصلته أي أثبت ما كأن أي اكوانه وعمود التمييز عن اثبت والعمود واحد أعدة البيتوم ودالقوم وعميدهم سيدهم (وأجره) من جره الحسن اذا غلب عليه وأخد ملبه (سعودا) جمع سعد (وأحمده قيام وقعودا) أفعل التفضيل هنامصوغ من جمد دالمني للفعول على الشذوذ والضمسران في أجره وأحده يعودان الي ماعاد اليه ضمسر أثبته والراد بالقساء والقعود الحركات والسكان بعني ان حركاته وسكاته مجودة (وحكى لي بعض أصحامه اله أصبح ذات يومروي بيتين تلقم النسوم) لفنت الكلام بالكسرفه منه وتلقنته أخسنته وأرى الدنسا وزخرفها ككاس \* تدور على اناس من اناس \* فلا تبقى على أحد كالا \* بدوم بقاؤها في كف حاس) الزخرف الذهب ثم يشسبه له كل مربن مرقر وقوله عسلى اناس من اناس أىبدل اناس كقوله تعيالي أرضيتم بالحيا فالدنسامن الآخرة أىبدل الآخرة و يجوزأن تمكون من على أصلهامن الاشداء أي مهدأ الدورمن اناس على اناس آخر س والاناس لغة في الناس وقوله ولا ته في على أحد أي لا ترجه مقال فلانلا بقيء لى فلان أى لا يرجمه ولا يرق له والضمير في بقاؤها يعود الى المكاس بدليل قوله في كف حاس والحباسي الشارب من الحسو وهوالشرب (فتطير )بالبناء للفعول (له) أي لأحله (منهما ا أى من الميتن والحار والمحرور في محمل رفع على السابة عن الفاعل أي وقع التطير منهما (ولما قضي تحبه) أى مات (زادأبوالحسن المؤملي السكاتب فيه) أى في رثاثه أبيانا وهي هذه (أبعد مجد من الفضل أرجو \* أماناني من الدهر العماس) فقال ليل عماس أي مظلم وأمر عما سلام تدي لوجهــه ولأبدرى.نأس يؤتى لشدّنه (أساس الفضل كان به فأودى ﴿ وأَنْتِي الفضــلُ مَهْدُمُ الاسماس) الاساس كالأسبالفيم أسل البنا والأس مقصور من الاساس وجمع الأس اساس بالتكسر وحدم الاسناس أسسروفي بعض النسخ مهدّالاسناس وهو بمعنى مهدم كاتب المطميع لله قال المكرماني ورساتله وعهوده في التاسي للصابي وحودة في عامة السلاسة والعذوبة لهفه االطريقة الظريفه والذروة انسفه وأبونواسهوالحسن شهافئلا بشق غباره ولاتلحقآ ثاره يستغنى بينات فسكره عن اثبات ذكره وخمرناته كالخمررة وصفاء وكالجمر حدة وبهساء وكان ذبرا

وادركنه حرفة الادب فاختطفته دالسة أنضرها كانعوداو أنشه عرداو أمره سعودا وأحد وفيا ما وقعودا وحكى يعض أسمامه اله أصمدات ومروى متن تلفهما

فی النوم وهی آری الدنها وزخرفها کسکاس تدور علی الاس من المس

فلا تبقى على أحد كالا مدوم رقا وها في كف حاس منظيرله منها وليافضي نعيه زاد أبوالحسن الموملي السكان فسه

أساناوهى أساناوهى أرجو أبعد عبرين الفضل أرجو أسانالى من الدهرالعماس أساس الفضل كان به فأودى وأبق الفضل مهدم الاساس فتى في بره والنظم أرى

يشمب بالخلمان وأفر غمعانيه فهم نفية وماغادرمن بعده من المبرز بن متردّما انهى قوله وكانو يرا الزير الذي يجلس الى النسام و يحبن و عبل الى محما دنتهن بعنى كان أو تواس مغرما بالنساء المسعنه كان بشعب بالغلمان تسترا وتقية و توحد فى اشعاره مايدل على ذلك كموله

وأبوعثمـانالذىكان يغـالط به في السؤال عن عنان هو أخومولاهــا فيسأل عنــه والمقصود هي وفى البيت اللف والنشر المرتب فقوله في نثره برجع الى ابن قوامة وقوله في النظم برجع الى أبي نواس (رأى فالنوم مجمزة جرير \* يقصر دونها وأبو قراس) حر يوهوان عطبة بن حديقة الحطني أألتممي الشاعر المشهو رتوفي هووا لفرزدت في سنة واحدة وهي سنة عشرومانة وأبوفراس هوالحارث ان أبي العلاء سعيدين حدان الدخلي الشاعر المشهور ساحب الديوان اس عمسيف الدولة الهمد اني عدوح المتنبي توفى سنةسبع وخمسين وثلمائة ثم أورد المؤملي البيتين المتفدّمي اللدين رآهما أبوالقاسم فى النَّوم بعد هـ مذا البيتوذكر بعد هـ ما قوله (سأحفظ عهده مادمت حياً \* وحفظ العهد من كرم النَّمَاس) النَّمَاس الكُسر الطبيعة والاسلو يضم أيضا يقال فلا لكريم النَّمَاس والنَّمَاس أى كريم النحار (ورثا منعض أهل العصر) الظاهرانه يعنى بذلك نفسه كاهوعادته في هدا السكاب (ىاعىن حودى بدمُساجم \* عـلى الفتى الحرّ أبي القياسم \* قيدكاد أن يرد منى فقده \* لولا التسلى أق القاسم) أبوا لقاسم الاولكية المرثى وأبو القاسم الشافي كية ممنا مجد صلى الله عليه وسلموكاله ابزيسمي القاسم والمعنى انمصاب أبي القاسم محمدين الفضل المذ كوركاديدم أركاني لولااني تذكرت مصاب أبي القاسم النبي صلى الله عليه وسلم فسلوت به عن هذا المصاب وتشاسيت مابي من الاوصاب وهومن قول الآخر واذا أتتك مسية تشيىما \* فاذ كرمسا مل بالنبي مجد (وقدسدًالله مكان الماضين) كى الوالد الوزيراني العباس وولده أبي القياسم (مأبي الحسن عسلين ر الفضل) أى العباس الوربر وهذا ابن آخرله أى قام مقام أبيه في الوزارة والرأى الخرل ومقام أخيه فى الادبوالفضل (المعروف بالجاج بفضل سلطع نوره) الجار والمجرور في موضع الحالمن أبي الحسن أى متلبسا بفضل الخ (وعلم جامع سوره) أراد بأال ورا لصطلح عليه عندا هل الميزان مثل كل في قولهم م كل جسم موَّاف يعني ان علم جامع اسائر الفنون لا يشد عنه ثبي و يجوز أن يراد بالسور اللفوي يعني انعاه محيط بالفنون كاحاطمة سورالمدينة بها (وحلم ثابت طوره) الطورالجبل (وجود موكل انشار آمال الاحرار سوره) الانشار مصدر أنشره بمُعسى أحيا ، و بعثه قال تعمالي تجاذا شماء أنشره والصورالقرن الذي ينفخ فيهسيد نااسرافيل عليه السلام وقال الكلي لاأدرى ماالصور وقيل المورجيع صورة مثل يسرة ويسرأى بنفخ الارواح في صورالموتى وأشباحها (فتى السن) أى حديثه (في حصافة الكهول) من حصف بالضم حصافة واحصاف الامراحكامه ورجل حصيف محكم الخلق (حبان الرأى في شجاعه السبول) يريدكثرة اجالته لفداح الآراء وترويه في استصواب الانجاءين الأمور بفسطاس التفكر والنذبر ولابوردها جزافا في أودية التهؤر ولما أوهسم قوله حبان الرأى اتصافه بألحن دفع ذلك على لمريقة الاحتراس بقوله في شجاعة السيول يعني انه اذا لمهر له الصواب من حزالة الرأى حرى فيه كالسيل الذي لايرة مراة ولايسة استاد (أدهم البأس في غرق السعاحة) أدهم اليأس أى منكره ها تله لان الدهمة ها ثلة مهدة والسعاحة سهولة الطبيعة وحسن الخلق وأثبت لها

رأى في النوم مجمزة جربر بهصردونها والوفراس سأحفظ عهده مادمت حما وحفظ العهدمن كرم النعاس ورثاه بعض أهل العصر ماعين حودى بدمساحم على الفتى الحرّ أبي الفاسم ودكادأن بردمنى فقده ولاالتسلى أبي الفاسم وقدسدالله مكان الماضيين بأبي الحسن عملين الفضل العروف الحجاج بفضل اطع نوره وعلم جامع سوره وحلم ثابت لموره وحوده وكل بانشار Tمال الاحرار صوره فتى السنّ فيحسافه الكهول جبان الرأى في شيماعة السيول أدهم البأس في غرة السماحة

الغر معنيلافهالون الساض المضاد للدهدمة الفهامن الانس المناسب للون الساض (فدم الماء فى ذلق الفصاحة) فدم بفتم الفاء وسكون الدال المهملة أى عي تقيل بين الفدامة والفدومة كأن على فيسه فد امايقال فدمت على فيسه بالفدام فدما عطيت وذلق كل شي حسد ودلق اللسان تحديد لمرفه كذلق السينان والحيا مولدالسكون وعنععن هذرالوقاحة وهسدرمها والفصاحة تورث المذاق فاذا اقترنت بالحياء كانت على تصبج الاستقامة بين الافراط والتفريط فيسلم المتصف ماعن شرة الكسن ومعرتة اللكن وعيب الحصر ووصمة البطر ولقدأ بدع المصنف فيما أتي مه من هذه القرائ من صناعة اللمباق (وندب) أى دعى (لأعمال الجوزجان) أى قلد المارتها (فدرت) أى كثرت غلاتها وغز رتأموا لهأوارتماعاتهما (على ابساس) أى رفق (ولايته) من بس الحالب بالنافة مسيها واستعطفها للسانه فآنسها وسكنها (ونقل الى أعمال نسافضا قتءن فضفاض كفانته) الفضفاض من الدر و عضوا فها وسوا يعها وعش فضفاض أى واسم (يسون الاعمال سمانة عرضه عما يصديه) شليين الهمزة الى الياعلوا وقة الفقرة الآتية وهومهموزمن صدأ الحديد يصدأ اذاغشيه الطبيغ وفيالبكرماني يقال فللان صاغر صدئ ذالزمه العبار واللوم وفي الحديث ان القلوب لتصدأ كايسد أالحديد قيسل فساجلاؤهما قال صلى الله عليه وسلم ذكرا لموت وتلاوة القرآن (ويحسى الآمال احباؤه شرف أسه) يعسني بكثرة أياديه يحيى آمال راجيه وقد أمانتها دواعي الزمان وعواديه (و عيت بدع الرسوم) أى يعدم ما أحدثه غيره من الظالم المنكرة والرسوم المستنكرة (امانته ذكر أماديه) تنزيها لنفسته وترفعاج اعن رذيلة الامتنان من قوله تعيالي لا تبطلوا صدقا تسكيها لمن والأذي وهدذا كقول يعضهم يجبعدلي العباقل أن لايسي شيئين أحدهما خالقه والشاني الموت لقوله تعالى ادكروا الله ذكرا كثمرا وقوله عليه الصلاة والسلام اكثر وامن ذكرها ذم اللذات وأن لابذكر شيئسأ حسدهما احسانهانجسره والشانىاساءةغيرهاليه (تسموالرجالبا باءوآونة \* تسموالرجال مأَمناً • وتزدان \* كمن أب قدعلا باين ذرى شرف \* كاعلا برسول الله عدنان } البيتان لأبي الحسسن عملى بن العباس مر يح المعروف ابن الرومى صاحب النظم انجيب والتوليد الغريب من قصسيدة تمدح ما اسماعيل بن دلبل الشيباني وقبلهما

قَالُوا أَبُوالْمُ هُرَمُن شَيبان قلت لهم \* كلالهرى والكن منه شيبان

والمورد الذي شرق والمرافعة والمورد والمورد والمرافعة وال

ونسبة عزها شممن أسولها 🗼 ومحتدها المرضى اكرم محتد

فدم الحياء في دان الفصاحة و هدب الأعمال الحوز حان فدرت على العمال الحوز حان فدرت على الممال المسابة عرضه عما أن فضافت عن فضفاض كفايته وسون الإعمال احيا و همد به و عدم الآمال احيا و همد به و عدم الممال المالية و تردان المعمول حال المالية و تردان المعمول حال المالية عدمان المعمول المعمد المعمول ال

## سمترتة علياء أعظم بقدرها \* ولم تسم الا بالني محمد

\*(د كروزارة الشيخ الحليل أى القاسم أحدن الحسن المعدى)\*

و السيخ الحليد ل أبو القاسم بل ديوان الرسائل للسلطان ) أي ديوان الانشاء و في عرفنا يسمى يْدِيس الكَتَابِ (أَمَام سالارية معزاسات) قال الكرماني يعسني أيام كأن السلطان ما حب الحموش بهامن قبسل أسمه في ولايته والسالاربة عبارة عن فيادة الجيوش ومقنى سالارمقدم الطوائف الذي بقر لذا لحند عركته (وهو) أي الشَّيخ الجليل (الكريم نسبا العظم حسبا العريق) أي الاصيل (محداوحرية)ذكرالراغب الأصفهاني في كاب الذريعة الحرية اسم لجماعة الاخلاق والافعال المحمودة لكُن يقال ذلكُ فين لا تستعبده المطامع والاغراض الدنيوية (الوثيق رأياور وية) أى تفكر افي الامور ( سَادَىعليه) أَيْعَلى الوزير ( أَقطار الارض بفساحة القلم ) يَحَمَل أَن يكُون المَضَاف عد وفاأى ينادى عُلَمه أهل أقط ارالارضُ ويحمّل أن مكون الامسناد مُعَمّازا كافي حرى النهر وسأل المزاب وبْداؤهم عليه ثناؤهم عليه يفصاحة القلم (وسجاحة الشيم) أى سهولة الاخلاق (ونفاسة الهمم) أى جودة الهمم وفي التاجي توب فيس أي حديدوهو بين النفاسة وبالمسهل انتهى (واحتفار الدينار والدرهم ودرجه) أىالشيخ الحليل وفي التاجي درجز يدا الى كذا أي أدناه منه قليلاندر يجا (وفاؤه) أي وفاء ا لشيخ الجليل واستاد التدريج الى وفائه مجازمن قبيل استادالفعل الى سبه (السلطان على تصاريف الاحوال، أي مع تقياليب أمور السلطان من حال الى حال كاعرفت قبيل (الى أن ولاه) متعلق بدر ج (عرض عساكه) العرض بالغتع سطح الجبل وتاحيته ويشبه الجيش العظيم به كافي الملتقط (في القطار عالم العظام الم أي ما قارب أعماله مما (مأمواله اوارتفاعاتها) أي ما يحصل من تلك الاعمال من العشر والخراج وغسرهما (علاوةعملى مأوالاه) من عرض العسكر (فقام) أى الشيخ الجليل (بجميع ماتولاه) اى بجميع ماتقلده (نيام من وفقه الله وحدا) أى ساقُ (عليه ) أى على الشيخ الجليل وعداه لعلى لتضمنه المامعني عطف (حوده) فأعل حداو المفعول (بي الآمال) الحداء سوق الابل والغناء لها أى أن جوده كان سعبا الى قصيداً رياب الآمال له (من ألحراف السيلاد فوسعهم) أي بني الآمال (حداه) أيعطيته (وغمرهمنداه) بالغين المجمة أي سترهم وجعلهم مغموري نعه (وكتبت الهم) أي [لَبني الآمال (أمانامن الفقريداه) فاعل كنيت أي كتنت بدائشيخ الجليل (فأمامرونه) المروءة اسم المحاسن التي يختص بها الرجال (فا) نافية (يؤمن) أي يصدّق (بالمجرّة المادقة المادعة) أَيُّ الفارقة بين الحق والباطل (مهَا) الضَّمر للروءةُ وكلَّه أمَّا اماسان واماً تبعيض أراد بالمتحرَّة مكارمُ أخلاقه ومحساسن أفعاله وعبرعها بالمحزة على لمريقة الاستعارة المصر حة لانه شيهم ومته بالمعزة لباوعها غاية بحيث يعسر أن يتصف ما غيره فأشهت الخوارق (الامن شاهدها) الاستثناء مفرغ (عيانًا) معاينة و في الحديث اذا بلغ في الغرابة والأعباب مَا ية لا يُكاديسهم أي يقبل الأأن يراء السامع (واستفتى) أى المشاهدوالرائي (عدول احساسه) في لسان العرب الأحساس العلم بالحواس وهي مشاعرالانسان كالعينوالا ذنوالأنفواليدواللسان انتهى واضافة العدول اليه عسلى نمط قولهسم حردقط مفة واغماجعهالان الاحساس مصدر يقبرعه لي القليل والكثير قسرانما قال عدو للان الفقهاء فالوالايستفتى الفاسق والحواس عدول لأب المحسوسيات من قسل المقينيات وحساعوسي المقن فالعين ترى احسانه عيانا والسامعة تسمعها خبراوالذا تقفتح د ذوق نعمه والشامة تشمروا تحرمه واللامسة تختال ف فضفاض أياديه السايغة (علها) منعلق باستفتى و يجوز أن يكون باحسا سم تتضمنه

\*(نڪر وزارة السيم الجليل أب القاسم أحدث الحسن المندني) قدكان الشيخ الجليل أبو المَّاسِم بلي ديوان الرسائل لاسلطان أنام سالار يته عزاسان وهوالكريم نسيأ العظيم حسبأ العريق محداو حربة الوثيق رأيا وروية شادىءامه أنطارالارص بفعاحةالقلم وسيحاحةالسيم ونغاسة الهمم واحتفارالدسيار والدرهم ودرسه وفاؤه لاسلطان على تصاريف الاحوال الى أن ولا معرض عساكره في أنطار عمالكه وزاده أعمال ست والرخج وماوا لاهما بأموالها وارتفاعاتها علاوة عملي ماوالاه فقام بجميع ماتولاه قيامهن وققه الله وحداعليسه جوده بني الآمالمن أكراف البلادفوسعهم حداه وغرهم بداه وكتبت لهم أمانامن الفقر بدا هفأ مامروءته غا يؤمن بالمعزة الصادقة الصادعة مهاالامن شاهدها عبانا واستفى عدول احساسه علما

سيرا وامتعانا وكان الوزير أبوالعباسلايسدر الاعندأ ب ولا عشم غربه في تصارب عزمانه وأنحائه افخامةشانه ومكاتب المعمورة من اطامه ووساطته ينهماني معظم مايزجيه ويرحب ويعدده والفده والمذرة ويأتسهو يقذره يفرعوليا وهتعليه توة أمره وانكسرت سورة خره واتفق لا اطان أن يرحل فصوفاراس في الغزوة التي تعدم ذكها أستخلف الشيخ الجليل أبادلقاسم على مهمات بأبه والمداد ماحب الدوان فما لمهو يعمه اصواسر أبه وبعثه عدلي مواصلة الجول وغنائه فهومتسم غسر منسم بمالىأناتفىلاسلطان استدعاء ساحب الديوان في عمال خواسان لوفع المسببا تات وتقرير العامسلات فهض الىالسلطان کل رئیس ومرؤس وشریف ومشروف ومستعمل ومعزول وسمينومهزولقدا تغذوا الطعم والغمض عراماووضعوا الارواح على الراح توكلا واستسلاماً ووافق وسولهم ركضة عزمها السلطان الحالهندنسب عليم لأذناب أهل عسكره بمألآه

معنى الاطلاع والضميرالى المرومة (سبرا واحتمانا) هما بمعنى وهما متصوبان على المصدرية أوعلى الحالية كافى قولهم أقبل عبد الله ركضاعلى الخلاف فيه (وكان الوزير أبو العباس لا يصدر الاعن رأم ) فكان رأبه مورداله ردهو يصدرعنه فعل رأيه كالماء وهدانه استعارة بالكابة والصدردال عسلى الورود فاقتصر عليه والايحتشم) في الاساس أناحتشمتك وأحتشم منسك أي أستحي انتهبي والمرادمن الاستحداء هنالأزمة وهواللاحترام (غيره في تصاريف عزماته) جميع عزمة وهي المرة من قولات عزمت على الأمر عزماوعزمابالضم اذا أردت فعله وقطعت عليه (وانحآنه) حسع نحو بمعنى القصد (الفغاءة شأنه) أى عظم شأن الشيخ الجليل (ومكانته) أى منزلته (المعمورة من سلط أنه ووساطته بينهما) أى سَالُوزِيراً في العباس والسلطان (في معظم مايز حيسه) من الازجاء وهو السوق (و يرحيه) من الارجاءوهوالتأخير (ويحييه) من الاحياء (ويفنيه) من الافتاء (ويذره ويأتبه ويقدّره ويفره) أَى يَمْطُعِهُ كَافِي الْعِمَاحُ (وَلِمَاوُهُتُ) أَى شَفَفَتْ (عَلْبُهِ) أَى عَلَى الْوَزِيرِ أَنِي العبأس (فَوَةُ أَمْرُهُ وانسكسرت سورة خره) سورة الحمر بفتح فسكون حدثها والركب استعارة تشيلية أراديه سقوط منزلته عندالسلطان (واتفق للسلطان أنسر حل نحوناراين) قال صدرالافانسل ناراين هي بلفظة نار التيهى واحدهة النعران و بعدها أالف ثم يا متحمان سية من ديار الهند (في الغزوة الثي تقدّم ذكها استخلف حواب لما والضعم برالمستكن الى السلطان (الشميخ الجليد ل أبا القاسم على مهدمات باله وامداد سأحب الدبوان قال مدر الافاضل يقال للستوفى سآحب الدبوان وقديق بخوار زم هدنا الاصطلاح (فيما يليه و يحبيه) الضميران المستتران الى صاحب الديوان والمنصوبان الى الموسول وفي عرف زماننا يسهى الد فترى ( بصواب رأيه ) متعلق بالامداد والضمر إلى الشبيخ أى رأيه السائب (و بعثه) على مسعة الممدر عطف على امداد صاحب الديوان في لسان العرب بعثم على الشيَّ حمله على فعله قال صدر الا فاضل هو مصدر من بعثه الى كذا (على مواصلة الحمول) في الفاتيح للخوارزي الحمول الاموال التي تحمل الى بيت المال واحدها حل مصدر صبرا مما والمعنى ان السلط أن استخلفه عدلي أنعد ساحب الدبوان وسعثه على مواصلة الجول اليحضرة السلطان بعثا سيادراعن فرط جده (وغنائه) أى كفايته (فهو) أى الشيخ الجليل (متسم) اسمفاعل من الاتسام من الوسم (غيرمتسم) المنمفاعل من التسمي (بهـُـا)أىبالورارة يعني ماسمي (هدالاً أنه كان موسوما بسمة الورارة مُن تُولِمَتِه ﴿ لا ثُلَّ الا مورومه ظماتُ الاشْغال التي هي ولما ثف الوزِّرا و (الي أن اتفق) منعلق باستخلف (المسلطان استدعاء ساحب الدوان في عمال خراسان) كلة في بعني مع (الفع الحسب أنات) في الصحاح ألرقع تقر سك الشي ومنسه قولة تعمالي وفرش مرفوعة فألوا مقر مة لهمه ومن ذلك رفعته الى السلطان والحسبانات جمع حسسبان بالضم مصدر حسب وانماجيع لان المرادبه المحسوب أولا ختلاف أنواعه (وتقر يرالمعاملات فهض الى السلطان كل رئيس ومرؤس وشريف ومشروف ومستجل)أى منصوب عَلَى العَمَلُ (ومَعْزُولُ) أَى عن العَمَلُ (وسمين ومَهْزُولُ قَدَ انْتَخَذُوا الطَّعْمُ) أَى الْأَكُلُ (والغمض) إى المنوم (حراماووضعوا الارواح على الراح) حسعراحة وهي السكف (توكلا واستسلاما) أي انقيادامسدران منصو بان عملى الحالية كماءز يدركمنا (ووافق وصولهم) أى وصول سماحب المسيوان وعمال عراسان الى الحضرة (وكضة) من تفسسيره (عزمها السلطان الى الهندف بب) أَى الشيخ الجليل (علهم) أي على أولتك العمال (الأذناب اهل عسكره) أي السلطان وفت ديب الازهرى يقسال أذناب القوم أتساعهم وسفلتهم دون الرؤسساء (بمارةه) في اسان العرب الله عزوجل مسمب الأسباب أىجاعل ذوات الاسباب متصفة بالسمبية ومنه التسبيب انتهى وفي مفاتيح العلوم

للنوارزى التسبيب أنب مبرزق الرجسل على مال مقدرليعين المسببله العبا مل على استفراجه فجعسل ورداللعامل واخرا جاللرتزق بالقلم فالمعنى على هسدا آن الشسيخ الحليل قدسدب على أولتك العمال لسفلة أهل عسكر السلطان القدر الذي اقتضاه رأى السلطان من المال يستضرج أولثك السفلةذلك القدرمهم ويكون ذلك القدر يحسو مافى الاموال الواردة الى خز نسة السلطان ومخرجا منهالأر زاقهه مفالمسبب علههم فعساغين فيه العمال والمسبب لهم أدناب العسكر والجعول سبيا هو القسدرالذي رآمين المبال وفي تهذيب الازهري كلشي شوصييل به الى شي فهوسيب وجعلت فلانالي سيما الى فلان في حاجتي ورجاءاً ي وصلة وذر بعة قلت وتسسيب ما ل الفيء أخذ من هسانا الان المسبب علمه المال جعل سيالوسول المال الىمن وحب لهمن الفي النمي فعلى هذا فالمعنى ان السلطان سدم على العمال المال الذي رآه لمصل الى سفلة عسكر وفحمثذ المحمول سيما هم العمال المسم علمهم المال (و وكاهم) عطف على سب والضمر المستكنّ راحم الى الشيخ الحليل وضمر المنصوب الى أذناب العسكر (باستخراجه) الضمر راحم الى الموسول ( في ومن) مان قيل ان معنى التسميب منضمن معنى التوكيل ولهذا فسرالشارح النحاني انسب معنى وكل وسلط وأحال فيافائدة التصريح به ثانيا قلنا ان التوكيل الذي مدل عليه التسمع مطلق وهذا مقيد بالاستخراج في يومن فيعكون من عطف الحاص على العبام (لاهتمها مالركض) أي سرعة العدو في الصحاح أهمني الامرادا أفلفك وخرمات والمهم الامر الشدمد أنته عي أى اسكوب الركض اذذال مهماله حدًّا (وضيق رقعة الوقت)شيه الوقت بالرقعة الصغيرة الضديقية فيكون انسافة الرقعة من قسل لحير المياء وتعوز أن يكون استعارة بالكناية (فعصبوا) أىشدوا (عصب السلم) فالصدرالافاضل عصب الشيحرة اذاضم أغصانهما يحمل تممنر مالدنقط ورقهاوفي المستقصى عصب فلان عصب السلة السلة هي شيمر فشائكة فاذا أرادوا تطعهاا كتنفها رحملان فشذوا أغصانها يحمل حثى بصلوا الىأسلها فيقطعوهما يضرب فى النفسي على النفسل حتى يستفر جماعنده قال الكمت

ولا مراتى يتغهن عاشد ، ولاسلى فى يحيلة تعسب

(وسلخواسلے الغنم وأقيمواعلى جرة الضرم) الضرم بيحور أن يكون مصدرا من ضرم الرجل اذا اشتد موعه واضافة الجرة اليه انشيه م باللبالغة فيكون من اضافة المسبه به الى المسبه و بيحور أن يكون حميم ضرمة وهي السعفة والشيحة فيكون المعنى الم البأساء على مثل جرة الضرم (وسكسوا سكست الشي المكسه المسلمة المنه على أسه والمنكسة و تسكيسا (على الهام) أي على الرؤس والمقدم) جميع قدة وهي أعلى الرأس وعطف الالفاظ المترادفة واقع في كلامهم ومشله \* وألنى قولها كذباومنا \* (حتى اعتصر وهامهمم) بشال اعتصر تماله اذا استخرجته من يده وجمير المفعول راحية الى الموسول الذي هو عبارة عن المال (عن تضاعيف اللهم والدم) تضاعيف اللهم أي انساه المعنى لان الموسول واقع على أنواع من المال (عن تضاعيف اللهم والدم) تضاعيف اللهم أي انساه اللهم وأوساطه كافى الاساس ولا يخي مافى هذا الكلام من ادماج نسبة الشيخ الجليل من المال وعندها) أي عند تمال المالة هما عالم له أمثاله كايفهم ذلك من في صدره على الشيخ الجليل من عدم والمحارث وعندها) أي عند تمال الحالة (صب السلطان على المشيخ في المبارة هما المالة هما عالم المالة على المسدون أن يقول خلى المبارة عمالها ووفيرها وتكثيرها عليه كفوله صلى الله عليه وسلم أذا أحب التمول خلي عليه المعارل بسرعة ايم الها وتوفيرها وتكثيرها عليه كفوله صلى الله عليه وسلم أذا أحب التمول خليه عليه السعة المراكة المالة المعارلة والمبالة عليه وسلم أذا أحب التمول خليه عليه الشعارل بسرعة ايمالها وتوفيرها وتكثيرها عليه كفوله صلى الله عليه وسلم أذا أحب التموية وكثرة كافي العدمدة والمالة والمالة المباركة وتمالها وتوفيرها وتكثيرها عليه كفوله صلى الله عليه وسلم أذا أحب التموية وكثرة كافي العدمدة والمن المدون أن يقول خلي

ووكلهم السخراجه في ومن وقعة لا همام الركض وضيق وقعة الوقت فعه واعتساله وسلوا المرة المحرة المحرة المحرة والمدم حتى والمدم حتى المال المحال المحال والمدم وعندها حي المحال المحال والمدم وعندها حي المحال المحال المحالة والمدم المحالة والمحالة والمحالة

صب عليه البلاء صباوم سحه مسحا (وفقض اليه مهمات الامارة) أى الامورالمه مة التي يتولاها الامرا ، (وأمره بحاسبات العمال) في المفاتيح للغوارز مي الموافقة حساب جامع يرفعه العباء ل عند فراغهمن ألعمل ولأيسى موافقة مالمرفع بانفاق بين الرافع والمرفوع الميه فالدانفرديه احدهه ما دون أن بوافقه الآخر على تقصيلاته يسمى محاسبة (ومطالسة م مياصاً رفي ذعهم من الاموال محيكا في الحل والمهقد مخبرا بين الاخد والرد وسارال لطأن نحومق مذه من الهند الذي كان عزم الركضة اليد (وأقبل الشَّيخُ الحليل عني ماجعل بصدده) أي بقبالته من محاسبات العمال ومطالباتهم وسائر ما فوَّض المعمن الاشغال في الاساس دارى بصدد داره أى بقبالتها وأخذته من صدد أى من قرب وأنا بصدد من هذا الامرانقسي (فهذب الامور) أي نقيها (ونظم المنثور) أي جمع ما كان مبدّدا ومتفرقا منها (ووظف) وفي بعض النسخ وقطف (الاموال) في مفاتيج العلوم للغو ارزمي التوظيف أن يوظف حل مأل معلوم ألى أحسل مفروض فالمال هوالوظيفة اللهبي يعنى ان الشيخ الجليل عب عسلي كلمن أ واثلث العمال قدر امعاوما يحماوه الى الخرية في وقت معلوم وفي القاموس التوظيف تعيين الوظيفة وهي ما يقدّر لك في البوم من طعام أورز ق ونحوه (وصرف العمال) أي صرفهـم الى مساكنهـم أوصرفه بم عن أعمالهم وولى غـيرهم (ورد) أيُ الشِّيخ الجليلِ (ما حب الديوان أبا اسمعاق عـلى جملته) أي مع جملة حواشيه (الى خراسان مستوفيا) أي آخدا أبواسيات ما كان على أولئك العمال الذين وطف الشيخ الجليل علهم الاموال وهوحال مقدرة من صاحب الديوان أي مقدرا استيفاءه (علمهم) متعلق بمستوفيا وأنماعداه معلى لتضمنه معنى الولاية (مايلزمهم) مفعول مستوفيا يقال أستوفى منه الحق أى أخذه بتمامه (من حاصل) أى حاضر المال (و باق) من مال لم يحصل (وعتيق) أى قديم من العتاقة والف عل عتق يعتق بالضم والفتي ويقال أعتقت مالى فعته ق أى أصلحنه فصلح (وناض) أهل الجاز يسمون الدراهم والدنانبر النص و الناص و يقال خد مانص من دينك أي ماتيسر كَافِي الْعِجَاحِ (وَقَعَد)أَى الشَّيخِ الْحَامِلِ (في الدُّستُ الدُّستُ صَدْرًا البِّيتُ مَعْرَبِ والمرادبِه هذا صدر ديوان الوزارة ( كالبدر المنير والسيف أشهير ) أى المسلول في العجاح شهر سيفه أى سله (منفردا بالقديير) أي بتسدير أمور المملكة (محتشداً) أي متهيئا ومستعدا (لروعة الملك وهدة السرير) الروعة الفزعة يعنى انهجلس في صدر الوزارة متأهبا ليروع الناس الروعة المخصوصة بالمآول ويهانوه هية أصحاب السرير (فلما اتفق عود السلطان الى قرارة عزه) أي مستقر ه ومكانه من سريرملكه (وَشَاهِد) أَى السلطانُ (الامورق مُكنف وزارته منظومة المُقود مضبوطة الحدود والاموالُ) أَى شاهد الاموال السلطان (وافرة الربوع) جمع ربيع المماء حال من الاموال (حافلة الضروع) يفال ضرع حافل أى عمَّالى لينا (رسم له) حواب لماأى أمر السلطان الشيخ الجليل (مأن ينحدر) أي الشيخ الجليسل (الى خراسان مستنظفا) حال مقدرة من فاعل يحدر في القاموس أستنظف الوالى ماعلىيــه من الخراج استوفاه والشيُّ أخذه كاء انتهبي (ماوهي) فاعل وهي ضمير مستكن راجم الى الموصول أىماضعفمن المبال وتعسرا ستخراجه في نفسه في الصحاح وهي السفاءيهسي وهيا يخرق وانشقوفي المثل خر سديل من وهي سقاؤه \* ومن هر يق بالفلاة ماؤه يضربلن لايستقيم أمر مووهي الحائط اداضعف وهم بالسقوط (أووهن) أى ضعف (صاحب المديوار في حِماً يتقواستيفائه) يعدني المجرَّة وان لم يكن المال متعسرًا استخراجه في نفسه (وقصر) مُن القَصورُ بِحِستَمَلُ أَنْ يَكُونُ فَاعِلُ قَصْرُ بِالشَّحْفَيْفُ عَالَدًا الى الموسولُ أَى ذَلَكُ المال ولم يُلغ حسد الخصول من قولنا قصر السهم عن الهدف اذالم يبلغه و يجوز أن يكون عائدا الى صاحب الديوان

وفقض اليه مهدات الامارة وأمره عجاسيات العدمال ومطالبتهم بماصار فيذعهمهن الاموال محكافي الحلوالعيقد يخ مرابين الاحد والردوسار السلطان نحومقصده وأقبل الشيخ الجليل على ما حعل يصدده فهذب الامور ونظسم المثور ووظف الاموال وصرف العمال وردّ ساحب الدوادأ بااستاق على جلته الىخراسان مسترفيا علهم مايازمهم من حاصل و باق وعنيق وناض وقعدني الدست كالبدرالمنس والسيماالشهر منفردا بالتدبير عتشدا لروعة الملأوهيبة السرير فلاا اتفق عود السلطان الى فرارة عزه وشاهد الامور في كنف وزارته منظومة العقود مضبوطة الحدودوالاموال وافرةالريوع ساءلة الضروع رسمله بأن ينصّدو الى غواسسان مستنظفا ماوهى أووهن احبالديوان فيحبايته واستيفائه وتصر

ومعناه عجر صاحب الديوان عن استيفائه (أوقصر) من التقصير أى التورياني في الامر أى قصر صاحب الديوان في عصيله (عن تبرّضه) النبر ض هو أخذ الثي قليلا قليلا أ (وامتراثه) افتعال من مريت الناقة مريااذا مسعت ضرعها لندر وغترى الريح السحاب أى تستدر رُوم كافي الصاح والمراد هناً التلطف في استخراج المبال والضميران المجروران عائدان الى الموسول ( فالتحدر الي هراه) هي بلدة بخراسان (وهيبته) أي هيدة الوزير (تأخيذ النفوس بمغنقها) في القاموس خنقه خنقاً كخنقه فاختنق ويقال أخده مجفتقه أي بحلقه وألعني أن هبيته تمكنت من الذ فوس تمكن من يأخد بحلق شخص ويقبض على مخنقه (وتختلج) أى تندترع (الفلوب عن معافقها) أى عن مناطها (و یکاد ینطقه) أی للوزیر ( کلُ مال نخرون و یلفظ ) أی برمی (الیــه) أی الی الوزیر ( کل درهم مدفون فحمع)أى الوزير (عن تسميح النفوس) حال مقدة من مفعول جمع أى صادراً عن اسماحة النفوس بلاتكاف (بما) متعلق بتسميم (جعته) أى جعت تلك النفوس والضم يرالمنصوب للموسول (واستكراهها) عطف على تسميح النفوس أي اكراهها وغصبها (عمامنعته) أي ماكانت النفوس تمنُّعه وتضن به (مألا) مفعول جمع (لم يسمع بمثله مجولا) حال من قولُه ما لا أ وصفة (اذهاما) حميع ذهب وهو بدل من مالا (وأوراقا) جميع ورق هوالدراهم المضروبة (وعصمها) في الاساس علمهم أردية العصب وهوضرب من البروديعصب غرله ثم يصبيغ ثم يحالم (رقاقا) مهم عرقيق (وغلمانا رشآفًا) حَمَـعرشيق أىحــنالقدّومـــتو به (وأفراسـاعتّافًا) حِمـعُ عَمَينَ أَى نَجِمَا ثَبِ الْافراس وَرَاجُها (وَتَلاقَتُ) أَى التَّقَتُ وَلَدَارَكَتَ (الرَفَائِعِ) جَمِعَ رَفِيعَةً وَهِي القَصَةَ التي تَرَفَعَ الى السلطان فى الاساسُ رفع فلان على العامل أذاع عليه خبره ورفع فى رفيعته كذا أى فى قسته التي رفعها (على صاحب الديوآن بماناله) اى بمانال صاحب الديوان (من صد توف المنافع و وحوه المطامع فسأمه) أى كلف. (السلطان تعجيما) مفعول ثان لسامه (وتسبيها)عطف عــ لى تعجيما و في بعض النسد وتعججها تسبيبا فينتذ يكون قوله تسميبا مفعولا مطلفامن النصيم من غيرافظه كافي قعدت جلوسا والمعتني ان السلطان كاف ساحب الدنوان أن يصيح تلك المنافع التي نالها سأحب الدنوان وتحصيلها واخراحها منسه بطريق التسييب عليه أى الاحالة كأمر تفسره (وحلا) عطف على تسبيبا أى و يعملها وعلى نسيخة تصيمها عطف على تصيمها (الى مت المال فأعتزل العسمل) أى ترك ساحب الدنوان العمل الذي كان قلده (وتزل عن كالماحمل) أي عن حسع ما كان حصل له في عمله (وفرّع) اىلجأواضطر" (من بعده) أىمن بعدمانزل (الىخاص أملًا كەوضياعه ومواشىيە وَكِرَاعِهُ ) اسم لجميع الخيل (وتجمله) أي ما يتحمل به ويلبسه (وأثاله) أي متاع بيسه (حسى حلى أثاثه فحل أيُنقد وسلم صاحب الدنوان (مااعتقده) أي ماأقتناه وادّخره (منها) أي من أملاكه وضياعة وغيرها (على مال مصادرته) متعلق بحل أى على المال الذي صودريه (وماجمع عليه) أي عملى الدوان (من بقا أعمله وكان الوزير أبوالعباس فليل البضاعة في المستاعة) أي في سناعة الكتابة (لم يعتنبها) من العنابة أى لم يتم با (فسالف الايام) اى فى الايام السالفة (ولم رض) في القَّامُوس راض المهر رياضة ذلله (بنَّانه بخدُّمة الا قلام فانتَّقَلْت المخاطبَّات) أي المُكَاتَباتُ وخصوصا أقلام الدواو من (مدَّة أمامه) أي أيام وزارة أبي العباس (من العرسة الي الفارسية حدى كسدت سوق المان أى الفضاحية واللسن (وبارت) أى هلكت من البوار (بنساعة الاجادة والاحسان) أي الجادة المعاني واحسان الانشياء (وأسستوت درجات البحزة وُالْكَفَاة) جمع كافوهومن له غنا وكفاية في الامور (والتقي الفيانسيل والمفضول عملي خطي

اونصرفن تبرنه وامترائه فانحدر . الىهواةوهييته تأخذالنقوس عنفها وتعتلج الفاوب عن معلفها ويكاد يطفله كل مال مخزون و بلفظ البه كل درهم مدفون في مع عن أسمع النفوس عما حعمه واستحراهها عمامنعسه مالالم يسمع بمنسله محولا اذهابا وأوراقا وعمسارقاقا وغلانا رشاقا وأفراسا عتاقا وتلافت الرفائع على صاحب الديوان عما نالهمن سينوف المنافع ووجوه المطامع فسامه السلطان تعميما وتسبيبا وحلاالى بيت المال فاعتزل العــمل وتزلُّ عنكلُ ماحدل وفزع من بعدالى خاص أملا كدوضياعه ومواشيه وكراعه وتحمله واثاثه حىحلى اثاثه فحل مااعتقده مهاعنى مال مصادرته وماجمع عليه من بقا باعمله وكان الوزيرأ والعماس فليل البضاعة فى المسئاءة لم يعنى بالى سالف الايام ولمرض شاته تخسدمة الاقلامفاتقلت الخاطبات مدة آمامه من العربية إلى الفارسية حتى كمدت سوق السان وبارت سناعة الاجادة والاحسان واستوت درجان البحزة والكفاة والنق الفانس لوالفضول عسلى تنطي

الموازاة) الخطأن المتوازيان هـما المدنان اذا أخرجافي جهتهـما الى غسرالنها مقلا سقا طعان وأراد ها هنا ان الفضول ساريارى الفاضل و يجار به ولا يرى لا تقدّما عليه (ولما سعدت الوزارة بالشيخ الجليل) بعنى ان صدارة الوزارة اكتسبت ونات من الشيخ الجليل شرفا وسعادة (أسعد الله به) حواب لما والسعد والسعادة معاونة الامور الاله يسة للانسان على سل الخير و بضاده الشقاوة بقال سعد وأسعد ما المتعادة المعارفة المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية وال

كذافى صدر الافاضل قال الشآر ح النحاتي أراد بأوشحة دوانه كابه الذس كانوا للدوان عنزلة الأوشعة لللاح الحسان (أن يتنكبواو بتحاشوا) قال صدر الافاضل هكذاصيمن التنكب أي يتحنبوا إ الفارسية) أيُ الغة الفارسية في مخياطبا تهم (الاعن ضرورة من) بيان الضرورة (جهسل من مكتب المدة وعزه عن فهدم) أي عن فهدم ما يعبر عليه بالعربية (ما يتعربه عليده) اي فهدم ملتخاطب بالعريبة كلةماعبارةعن المكتوبونهم بدراجع الىماوخهم عليه عائدالي من يكتب المهنى المصماح قال أنو زيدأعرب المجمى بالالف وتعرب واستعرب كلهد اللاغتم اذافههم كلامه بالعربية (فطارت) أيسارت سرعة (توقيعاته) أي الشيخ الجليل (في البلادولا شو ارد الامثال) سوائرها في الآما في والمعلى طارت توقيعاً ته في الآماق طهرا نالا يشبه طهران الطيور ولا طهران شوارد الامثال بل هي أشدّ لمبرانامها وفي بعض النسخ كشواهدوه وظاهر ﴿ وأَبِهِ اللَّهَ الْمُعَانِي مِنْ القصائد الطوال) عطف عــلىشواردأى خيارهـا التي يقال الهـابيت القصــمـد (فغي ڪكل اد) محلس (نداء بألحانها) أى بترنم المتوقيعات (وفي كل مشهد) أي مجلس (شهادة باستُحسانها) أي باستحسان التوقيعات(فأماالشعر )الفاءلمنفه ميل ماأجمله قوله وورّديمكانه خدود الفضائل الخ (فقدنشر) فالقاموسُ النشراحياُ الميت والحياةنشره فنشرانهي (عليه) أي عدلي الشبيخ الجليل (ملحوده) الضعير للشعرأى مقبوره يريده كأن الشعرقدمات واندرس فى زمن أسلافه من الوفرا القلة رغشه مم فبو زارة الشيخ الجليل أحيى و بعث (وسعدمه) أى بسبب الشيخ الحليل (حــدوده وفتق) بالبناء للفعول فحر (بالعذب الرواء)في المحتاح ماءرواء بالفتح بمدوداًى عذب و يقسال هوالذي فيسه للواردة رى (صيغوده) في العمام صغرة صحودة شديدة والصمير للشعر (فأريابه) الفاء فصيحة أي أرياب الشعر (كالعنادب)وفي بعض النسخ عنادل يحذف الحرف الاخبروا لحمه الاؤل مبنى عسلى حدف ماأشيه الزَّائدوهي اللَّام (تغريدا) التغريد التطويب في الصوتوالغناء نصب على التمييز (بمناقبه) أىمناقب الشيخ الجليل (والقماري) في الصحاح القمرى منسوب الى له بر قروقرا ما أن يُكونُ حــمقريمشلرومي وروم والانثي قرية والذكرساق حروا لجمع قبارى غيرمنصرف (ستجبعا) تمييز أيضاوت عبيع القمارى حديرها (على الضرب الماذي) بالتحريك العسل ألابيض الغليظ

الموازاة ولما سعدت الوزارة بالشيخ الحليل أسعد اللهد حدوده الافاضال وورد بمكاه خسادود الفضائل ورفع ألوية السكاب وعرأقته الآداب فجزمعلى اوشهد نوانه أن يتكموا ويضاشوا الفارسية الاعن ضرورة من حهل من يكنب المه وعره عن فهم مانعرب معلمه فطارت وومعانه في السلاد ولاشوارد الامثال وأسات المعانى من القصائد الطوال فني ڪل ناد نداء بأكماماوفى كل شهد شهادة باستدابها فأماال عرفق لنشر عليه ملوده وسعدته حسادوده وفدق بالعباب الرواء صحوده فأرباه كالعنادب تغريدا عنافيه والقعارى سيماعلى الضرب الماذي

هى ضرائبه فهو يعلمه في الناس غياث ورجه ويفضله لأهل القصسل تمال وعصمه وانفرد بتسد سرالهلادوالعباديناءعالي الاسباس وحلباء -لى الانساس واخافة عملى الابمان ومكافأة للاساءة والاحان وأسوا لراح القلوب عراهم الترغيب وانكاراء ووفالعمارة سابق التخريب وإشارة على السلطان في أمور علكنه بما رفيده عاحل التوفيروآحيل الثواب الغزير لا جرم أنه استثنيت الامور بغثاثه وانستت التغورعلى آراته وكذلك من كان عدلي العلم ايراددواصداره وعلى البعسيرة ارجاؤه وبداره

\*(ذكر الا مبرشمس العالى قانوس ن وشمكر و ما ختم به أحله واسماب المه الا مبرشمس والثاله الى منوده ر منصده و وراثته ملكه ) قد كان دلات منصده و وراثته ملكه ) قد كان دلات الا مبرعلى ما خص به من المناقب والرأى المصبر بالعواقب والجد والرأى المصبر بالعواقب والجد المنساحة لا تستماغ كأسه ولا يؤسن بحال سطوته و بأسمه معابل زلة القدم

والحديدأ وخالصه أوحسده كذافي القاموس وتوسيف الضرب بالماذي عبلي معناه الاؤل امامن ماك نفية واحدة والراد بالضرب مطلق العسل من قسل اطلاق الخاص وارادة العام وكلما القُولِ في بالعذب الرواء واماعلي المعاني الاخرالماذي فلاحاجة الى ماقلنا (هي ضرائب،) جمع ضر يهةوهي لمبيعته وأخلافه والمعنى ان أرباب الشعركانوا يمدحونه ويترغون عدلى مدائح أخلاقه التي هي كالعب للاسض الحالص في استحلاء النفوس الله السيتطابة الها (فهو) أي الشيخ الجليسل (بعدله في النَّاسُ غياث) في العماح استفا ثني فلان فأغثته والاسم الغباتُ مسارت الواو يَّاءَ لتكسرة مأقبله اوأرادمه الغيث ليصيح الجسل أولانه لكثرة اغاثت المله وفين كأنه هوا لغياث نفسه (و رحة و بفضله) أى بسبب افضاله (الأهل الفضل) أى الفضيلة (تمال) في الملتقط الثمال بَالكَسرالغياث والمُحَلَّيقال فلانتمال قومه أي غياث لهم ومُحَلَّيقوم بِأَمرهمُ انتهـي (وعصمة) بالكسر في العجاج العصمة المنع بقيال عصمه الطعام أى منعه من الجوع والحفظ يقيال عصمت فأنعصم انتهسي ملخصا (وانفرد) الشديم الجليل (متدييرالب لاد والعباديناء) نصب عسلي التمييز و يجوزان يكون مصدرايعني الله بني أمر ه في التدبير بناء (على الاساس وحلباعلى الايساس) يعني انه كان في تدريرا لبلادوالعباد على بصب رة وتلطف في استحراج الاموال من الرعابا مأحسن السيرة كا ان الحالب اذ أقال عند الحلب دس مس يكون فيسه إنساس للعلومة (وا خافة على الايمان) أي كان يؤسهم مرة و يخيفه م أخرى (ومكافأه بالاساءة والاحسان) أي كال الوزير يحاري لن سيء بالاساءة وان يحسن بالاحسان (وأسوا) في الصحاح أسوت الحراح آسوه أسوا أي داو مه (لجراح القاور) حمع جراحة بالكسر (بمراهم الترغيب) الجلعلى الرغبة (والكارابمعروف العمارة سابق التخريب)أي سُكر التخريب السابق في زمن سائر الوزرا علا بالقول بل بالفعل وهو العمارة فانهلا اشتغل بالعمارة كأنه سكرماسبق من التخريب فان الفيعل سكرضا والامحالة (واشارة على السلطان في أمور عمل كته عمايفيد عاجل التوفير وآجل الثواب الغزير) أي اله يشسير على السلطان فأمورا الملكة عايفيد السلطان من الاموال الوافرة عاجسلا والثواب الكثير آجسلا (لاجرمانه) أى الشأن (استتبت الامور) أى تم يأت واستقامت كما في الصحاح (بغنائه) أي ابكفايته (وانسدت الثغور) حمع ثغر وهومن البلادالموضع الذي يخاف منه هجوم العدق (عسلي [آرائه) أَيْ مبنيا على آرائه (وكذلتُ) أى يكون حال (من كأن على العلم ايراده واسداره وعلى البصيرة ارجاؤه) تأحسره (وبداره) أي مسارعته في أموره

## \*(ذكرالامر مس المعالى قانوس فو ممكير وماختم به أحدله)\*

الضمير لشمس المعالى (وانتهاب المسادة الامرشمس والثالعالى متوجهر منصبه) أى منصب شمس المعالى (فدكان ذلك الامير) أى شمس المعالى (فدكان ذلك الامير) أى شمس المعالى (فدكان ذلك الامير) أى شمس المعالى قانوس المساح المنارة الى علومر تبته (على ماخص به) أى مع ماخص به (من المشاقب والرأى البصير) الوصف بالبصير من قبيل عيشة راضية (بالعواقب) متعلق بالبصير وهو المنافخة كالعليم والحفيظ (والمجد السف) بقال ناف وأناف على الشي أى أشرف (على المتم الثاقب) أى المضى ومن السياسة في فيئلا أى المضى ومن السياسة في خبركان (لاتستساغ) خبر بعد خبروتف يرافه وله من الملق (كأسه) لا يكون لها محل من الاعراب في المتحارساغ الشراب يسوغ سوغائى سهل مدخله من الحلق (كأسه) أى كأس عذا به (ولا يؤمن بحال) أية حالة كانت من الحدمة والاخلاص والثفاق والمذاق (سطوته و بأسه) مرفوع على انه مفعول مالم يسم فاعله ليؤمن أى قهره وعذا به (يقابل زلة القدم) والمراديما

باراقة الدم ولايعرف فىأدنى درحات العثاروان أيقصد البه مراد ولم بشترك في كسه اعتقاد غيرح الاتقام بجدا لحسام والتفليق عن مركب الهام لايذكر العشوعند الغشب ولايعرف معدني الدوط والخشب ولاري الحدس الإمارين الصفائح والنرب وهلك عملى حشوبة همدا المس وصعوبة همذاالبطش فأامهن حاشيته لواستيقا هم على حقة أجرامهم لكان أشبه بالحلاله وأليق بالأصالة والعدالة فيأرالت هدوحاله حتى استوحشت الثموس منه وانفلبت القلوب عنه وشيحنت الصدورعليه ومالتعنه الاهواء العثرة ولاءلك العصمة ومتى كان العقاب دلحقا بالحطأ السيرصارت النفوس محتاسه والأرواح مستباحه والمرءمن الشرلامن ورق التحرفه وإدامت فقدمات وليس بمها بعود بعدماعرى العود واتفق ان احباله كان بعرف بحاجب نعيم وهوأ حسد اعبان السكراكانة فيحد ودجرجان

هنا الذنب (باراقة الدم) أي بالقتل والجلة استثنافية كأنسا ثلاسأل وقال ماكان يعمل و يستع فقال يقابل الذنب الصغير الذي صدر خطأ باراقة الدم (ولا يعرف) عطف على لا يؤمن أى لا يعرف الامرشمس المعالى (ق أدني درجات العثار) متعلق سعرف (والالمنقصد اليه) أي الى العثار (مراد) مصدره مي أي ارادة يعني وان لم سَعلق بدلك العثار ارادة العباثر وفي استاد القصد الي الارادةم بالغة كالمعنى (ولم يشترك في كسبه) أي في كسب ذلك العثار (اعتقاد غير) مفعول لانعرف (حرّ الانتقام) أى شدة ألم الانتقام اللاحق بالمتقم منه (جحدًا لحسام والتقليق) أي الشوقال صدر الافاضل التفايق بالفاء والعين تعريف هصدنا (عن مرك الهام) من التركيب والهام الجمعمة كانةعن الرقبة (لايذكر) شمس المعالى (العفوعند الغضب ولا يعرف معنى السوط والخشب) أى لا يعرف الضرب وألجلد بالسوط والخشب بل لا يعاقب بخسر القتل (ولاس الحس الاماس الصفائح) جمع سفيحة الاعجار العراض (والترب) جمع تر مدَّعِعمى التراب (وهلك عملى خشونة هذا المس وصعو بدهذا البطش فتام) في القاموس الفتام الحماعة من النياس لاواحدله من الفظه (من عاشيته) أى أنها عمو خدمه (لواستبقاهم) أى أبقاهم (على خفة) أى مع خفة (احراسهم) معمع حرم الدنب (لكن أشبه أي أليق (الجلالة) العظمة (وأليق) أي أحرى (بالاصالة) فَى الرأى والحسب (والعدد اله فعاز التفديد معاله) أي حال شمس المعالى (حتى استوحشت) فالقاموس استوحش وحد الوحشة والوحشة الهم والخاوه والخوف (التفوس منه)من شمس المعالى (وانقلبت) أى أعرضت (القلوب عنده وشحنت) أى ملئت و محوز أن يكون بالبناء للفاعل أى حقدت في القاموس شين عليه كفرح حقد (الصدور عليه ومالت) انصرفت (عنه الاهواء المائلة) المتعطفة المه أى الاهو الحالتي كانت من قبل مائلة المهه فسماه اماثلة ماعتمار مأكان في الرمن السابق حكاية للحال الماضية (اد كل أحد لا يأمن العثرة ولا علان العصمة) أي ايس كل أحدياً من العثرة وعلك العصمية لادخال السلب عملي العموم في القصدوانس المرادمن ذلك عموم السلب كافي قول الشاعر كاهم أصفع \* لانتقاضه بالانبيا علىهم الصلاة والسلام (ومتى كان العقاب ملحقا بالخطأ اليسيرصارت النفوس مجمَّاحة) مستأسلة (والارواح مستباحة) يعني لو كان جزاء الخطأ اليسر العدة اب بالمثل لاستؤسلت الذفوس بأسرها واستهجت الار واحمل آخرها (والمرعمن الشرلامن ورق الشجر) يعني لا يَبب بعد ماقتل (فهو) أي المرع (اذا مات فقد فات وايس) أي المرع عما يعود بعد ماعري العود) فاعل عرى أى ليس المرعما يعود حيافي هدنه والنشأة بعدد موتدودها تحياته فشديه موته ودهاب حماته يزهوق روحه بالعود دعري بتساقط الاوراق وانحسارا للعاء فاستعار دله على سدل الاستعارة التمثيلية (واتفق) استئناف (انحاجباله) لشمس المعالى (كان يعرف بحاجب نعم) على صيغة التصغير والظاهرانهم كسعرجي كيعلمك وهوغيرمتصرف لمأفاله الدمامني فيرسالته الهندية ان العرب إذا أخدنت اسمام كامن العمية ركبية تركب من وأحرى علمه أحكامه (وهو) أي ذلك الحاجب (أحد أعيان الكراكلة) قال صدر الافانس الكاف الاولى فيه عالصة و نعدها راء مهسملة ثمألف ثم كاف ضعيفة مكسورة و بعداللام تاء هم الذين يغزون على وحه الخفية بحيث لا يتوفع ذلك أن يختفوا خلف حرأوفى هوة من الارض بحيث لا يكون لأحد علم ما طلاع الواحد كركبل بضم الكاف الاولى وسكون الراء يقال طماعهم المتسلحين أن تذهبون فيقولون بكركيل محارويم ولعلأصلهما كروكيل قبل لغةديامة والجملة معترضة (فيحدود جرجان) بيجوزفيه الرفع عسلي الهخبر تعدخبر لقوله وهو ويحو زأن يكون منصوباعلى الحال من الضمير المستكن في يعرف أوعلى اله خبر بعد

خبراة وله كان وكذا القول في قوله (عديم الغائلة) في الصحاح فلان قليل الغائلة أي الشر (والعادية) إيصال دفعت عنك عادية في الان أى طله وجوره وشره (سليم الناحية) أى الصدر (من بين أفناء الحاشية) أى أصناف الحدم في الاساس في مادةً فن يُقيال أفنا النياس بهر عون الى فنسائه ويكرعون فيانا ثهوهم فنون الناس وفي العجاج في مادّة فني بقيال هومن افنا النياس اذالم بعيلم بمن هو (وكان)أى الامرشمس المعالى (اعتمده الضبط استراباد) في مراصد الاطلاع بالفتح ثما السكون وفتح التساء المتناة فوق وراء وألف وذال معيمة ملدة مشهورة من أعمال لميرستا ب من سآرية وحرجان (وسياستهارفع اليه) أى الى الاميرشمس المعالى خبران في قوله واتفى ان حاجبا في بعض النسخ رفع عليه فالضمر الحاجب نعيم أى اتفق الرفع على الحاجب (انه) أى الحاجب (طمع في بعض رعاماها) أى إرعامااستراباذ (في منال) مصدره مي بمعنى السل مرادية اسم المفعول (أومال) من الميل (الى الانتفاع منده) أى من بعض الرعايا (عمال فأصر) الامير عمس المعالى (بقتله )أى بقتل الحاجب (وتعليقه عن خُيط رقته م) كَاية عن صَلبه ومايقال الخيط من الرقبة ثنيُّ أبيض كالنتي ف عظم الرقبة يقال له الناع ولى فيه نظرا نهي ليس بشي كالا يخفي (وهو )أى الحاجب (يستغيث منعما) مظهر ا (بمراءة الساحة ونقاء الجيب والراحة) كاية عن طهارته من أدناس ما يستُد ون المه (وقصور) أي ومن عجا . قصور (ماسعی به علیه) شهیر به را حیم الی الموصول وعلیه الی الحیا حی نعیم (لُوصمِ استأده) أي علی تقدير صحة اسناده (عن افاتة نفسه) متعلق بقصور أي عن اماتة نفسه في الما جالته و يت والتمويت بمعني (واراقةدمه) يعني ان ما أسند اليه على فرض صدقه يقصرعن اراقة الدم وا يحماب قتله لان قتمل التنفس بالنفس والأخددوالانتفاع دونه بمراحل (فزادقتله) أى فتل الحباجب نعيم (في ايغبار الصدور) من الوغرفي الصحاح الوغرشدة توقد الحرومنه قيل في صدره على وغربالتسكين أي ضغن وعداوة وتُوقِدوا وغرت صدره على فلان أي أحيته من الغيظ انتهيي (واضغان القلوب) من الصّغن وهوالحقد (وتوامر) أى تشاور (عنددلك) أى عندقتل الحاحب نعيم (أعيان العمكر) فاعل توامر (على خلعه) أي خلم الامر شمس المعالى (وترع الايدى عن طاعته) كالمة عن الخرو جعن الطاعة (وكفالة النفوس)مصدر من كفيته الشر أضيف الى مفعوله الأوَّل (شغلها) النجسر الى النفوس وُشغله أبالنصب مفعول ثان للكفاية (بثقل وطأته) أراديه جوره وسوء سديرته (وخشونة ساسيه) والمعي الهم تشاور واوأ جعوا على خلعه وأن يدفعوا عن النفوس الخوف والاضطراب المُشْغُولة مُــما يسبب اساءته السيرة فيهم (ووافق) أىسادف (هذا التدبير) بالرفع فاعلوافق والمفعول غيبته و يحوز العكس (مهم) أي من أعيان العسكر (غيبته) أي غيبة ألا مرتهمس المعالى (عن حرجان الى المعسكر يجناشك) في مراصد الاطلاع في باب ماأوَّله الجيم والنون جناشك بالفتح والآآف والشدن يلتق عندهما سأكان وآخره كاف من قلاع جرجان معروفة بالحصانة والعظمة وقال صدرالافاضل الحمونسه غلمظة وهي كالمكسورة فال المكرماني حناشك من نواحي طبرستان وبها القلعة المعروفة وهيمن أصحهاهواء وأعذم اماء وأخصمها مرادا واكثرها ربوعا وارتفاعا (استبدالا بهوا ما) أى بمواء حرجان والباء داخلة على المتروك (عن الشيرا لحرور) في الاساس الفية مالنار أحرفت بشرته وانبعته السموم وأسابه من الحر" افع ومن البردافي الحرور الرج الحيار" ة وهى بالليسل كالسموم بالهاروقال أبوعدة الحرور بالليل وقديكون بالهار والسموم بالهار وقديكون اللدل (عندطاوع الشعري العبور) الشعري الكوكب الذي يطلع بعدالجوزاء والشعري شعريان العمور والغممصاعي اكاذبهم ان واحدة عمرت بالاخرى فبكت الاخرى لفراقها حيتي غمصت عمنها

عديم الغائلة والعادية سلم الناحيسة من بن أفناءا لمساسية وكان اعمده انسط استراباذ وسياستها رفعاليسهانه طمع في بعض رغاياها في منال أومال الى الانتفاع منه بمال فأمس بقتله وتعليقه عن حيط رقيه وهو معلسا معاسراءه الساحه ونشاءا لحسب والراحه وقصور ماسعى معليه ووسع استاده عن افاتة نفسه واراقة دمه فزادقت له في ايغاراله دور وأنبغان القلوب وتوامرعند ذلكأعيانالعسكر على خلعه وترع الابدى عن لحاعته وكفاية النفوس شغلها يثقلوطأته وخشونة سسياسته ووافقهماذا التدبير مهم عيلته عن حرجان الى المعلم عداشك وستبدالا بموائما عن لمفح الحرود عند للوع المعرى العبور

فعمى علب وحدالمدورة وشذ عنه علم تلك المشورة فلم يرعه ذات لدلة غيرزمام العكربساب الفلعة التياعنصر باوانتهابهم أمواله وأفراسه وأنغاله ومرامهم فسره واستنزاله فهرفى وجوههم من كانوانزولا مفنائه محمامين من ورا ئەدىتى انكىشقوا عنه ماغرين وولواعلى أعقابهم داخر بن ومالوا الى حرجا ن فتملكوها علسه معلنين بشعار العصيان لابسين عارالكفران والعثوا الى الامار أى منصور منو حهر من قانوسوهو نطبرستان يستحثونه على الورود لعقد السعة له وزفاف الملك اليه فطار الهم بفوادم العقاب استعظاما للحادثة بأبيه واكارا لانفذمن المكيدة فيسه وطمعا فيتدارك الخطب وتلافسه فلبادنامهم مضربه توافقوا على طاعته ان حلع أماه والتزازهرداء المائ الأباه فالمتعد فعاحل الحال غرالداراة ضبطا المانيثر ورشاعلي مااستعروصونا استرا لحشمةمن الاغفراق وابقاء علىسكرالفساد

فسميت غميصافي الصحاح الشعرى العبوراحدى الشعريين وهي التي خلف الجوزا وسمبت بذلك لاغ ا عبرت المجرة واختصاصه بالشعرى العبورلان طلوعها وقت اشتعال الهواء وايقا دحرارة المين (فعنى عليه) أى على الامر شمس المعالى عمى عليه الامر اذا التبس ومنه قوله تعالى فعيت علمهم الانساء (وحدالصورة) أي صورة المواصرة والمشاورة (وشنه) غاب (عنه علم تلك المشورة فلم رعم) أى شمس ألعالى (ذات أليلة غير زحام العسكر) في الاساس ماراعي الانجيتك بعدني ماشعرات الابد يعنى لم يشعر شمس المعالى الاترمام العسكر (بياب القلعة التي اعتصر م) أى العام الكافي الصحاح (وانتها بهدم أمواله) عطف عدلى زحام العسكر (وأفراسه و بغناله ومرامهم) مصدر مهي من رام يروم عطف على زمام أى طلهم (قسره) بالنصب مفعول المصدر أى فهره (وأسد ننزاله) أى الزاله وخلعه (فهر") صاح (في وحوهه سممن) فأعلهر" (كانوانرولا بفنائه) أي نازاس مفناء الامير قانوس والمرادبهم خواصة والذين كانوا معه وفي خدمته (محامين) حال من فاعل هر ولما كانوا طالمين لتصرتهم طالماومعذلك كانواخبثاء وضعفاء شههم كلبيهر وهريراليكاب سوتهدون نساحهمن فلة صبره على البرد (من ورائه) أى من وراعقابوس (حدتى انكشفوا) أى انهدز م عسكره الذين راموا خلعه واستنزاله (عنه) أي عن الامبرقابوس (ساغرين) أدلاء (وولواعلى أعقابهم دآخرين) فيهاقتباس من الدخوروهوالذلوالسغار (ومالوا) أيعطفواوعدلوا (الىجرجان فتملكوهــا). أى ملكوا حرجان قهرا (علبه) أي عـلى قابوس (معلنين) حال من فأعل تملكوهـا (بشعار العصديان لابسين عار الكفران) اغاقال هكد اتشبه أللعار الذي يطق الانسان سبب التكفران باللياس الذي يشتمل عملي اللابس ويروى غيارا ليكفران وهوايس الهود تعرف بماوتمزعن غيرهما والانسافة من قبل اضافة المشبعه ألى المشبه (و بعثوا) أي أرسلوا العسكر (الى الامترأبي منصور منوجهرين فليوس وهو) أى الأمير منوجهر أدداك (بطبرستان يستحثونه على الورود لعقد المبعة له) أى النوجهر (وزفاف الملك اليه) شبه الملك بعروس تزف الى زوجها على سديل الاستعارة المُسَانِةُ وأَصْافَ الرَّوَافِ البِهِ تَخْبِيلًا (فَطَارٍ) أَى أَمْرِ عِمْنُوجِهِرِ (المهم) أَى الى العسكر بقوادم العقاب) فيه استعارة تبعية حُيث شابه شدة السرعة بالطيران بقوادم العقاب واشتق منه الفعل (استعظاماً) مفعوله لطار (العادثة بأبيه) الباء للالصاق (وأكارا) استعظاما (الم نفذ من المكيدة) من مكيدة العسكر (فيه) أى في الأميرقابوس (وطمعافى تدارك أخطب) أى الأمر الشديد (وتلافيه) أى تدارك الخطب (فلمادنامهم) من العسكر (مضربه) فاعردنا أي مضرب خمة متوجهر (توافقواعدلي طاعته) أي طاعة متوجهر (ان خلع) منوجهر (أباه) قابوس (والتزاره) أى سلبه والضمر الى منوجهر (رداء الملك ان أياه) الضمر المستسكن الى منوحهر والضمر المنصوب الى الحلع المفهوم من قوله خلع والمعنى الهم شرطوا عليه انه ان حلعاً باه أطاعوه وان المنتعمن خلعه سلبوه الملك (فلم يجد) منوجهر (في عاجل الحال غير المداراة ضبطا) نصب على انه مفعول له للداراة (لما انتر) من أموردولته (ورشا) الرش نقض الما كافي القياموس (على ما استعر) استعرت النَّارتوقدت أى تسكينا لثَّائرة الفَّت (وسونالستر) بكسرالسين واحد الستُّور والأستارُ (الحشمة) في تاج الاسماء الحشمة بالكسراسم من الاحتشام وهو الاستحياء كذافي العجاح وفى المغرب الخشمة الانقباض من أخيك في المطعم وطلب الحياجة اسم من الاحتشام وقيل هي عامية الان الحشمة عنسدا لعرب الغضب لاغهر واضافة الستربيانية (من الاغفراق وابقام) أى شفقة ورحة يقال لا يبقى على فلان أى لا يرحمه ولا يرثى له (على سكر الفساد) السكر بالكسر مابسته

النهر والمسمناة (من الانشاق) أى الانفتاح والانفهار ولا يحنى مانى التركيب من الاستعارة المكنمة والتخييل (واشفاقا) أى حدارا (على البيت) أى بيت والده شمس المعالى والبيت عيال الرجلُ و مجى عمدى الشرف (من الضياع وعدلى الملك من القطف) أى الاستلاب والاختلاس (والانتزاع وقد كان تمس المعالى قانوس الماسم بنبأ القوم) من تحزبهم وتحمعهم على خلعه (واجتماع كلتهم أى اتفاقهم (على الخلع) أى خلعه (عطف) جوابلما (بمن كان معهمن رجال ومال) فيه تغليب ألعاقل على غير مكة وله تعالى ولله يستعدمن في السموات ومن في الارض من داية وفي بعض النسطيين ومامعه يحدف صلة الموصول الاقل لدلالة سسلة الموصول الثابى علما ففي فوله من رجال ومال على هذه النسطة اف ونشرمر تب (الى ناحية بسطام) بكسر فسكون بندة كبيرة بقومس على جادة الطريقالى نيسانور بعسددامغان بحرحلتين (ناظرا) أي منتظرا (مايسفر) أي يكثف ويظهر (عنسه عاقبة المُحَرِّب) أي المَحْمِع (وينته بي الَيه ناثر فالنغاب والتوثبُ) في المصباح نارت الفتنة تنور اذ ارقعت وانتشرت فهمي ناثرة والنوثب تفعل من الوقوب والمراديه هذا الاستيلا عهرا (فلما تسامعوا منبائه) أى سأقانوس من انحمازه الى ناحمة بسطام (حملوا الاميرمنوح برعملي قصده وازعاجه عن مكانه) أىكانوه دلك وأرهقوه به عن غيرداع منه (أورده) وراءه (فسار) منوحهر (معهم اليه) الىقانوس (مفطر") حال من فأعسل سيار (ودافعًا بالشرشرا) أبار ادبالشر الاقرل قصده أباه ومسيره معهم لخلعه وأبالشرا التساني ثمر القوم وعاديتهم في انتزاع الملاث المور وت من يده ويدأبيه النام بوافقهم فكون عوافشته لهم دافعا أعظم الشرس بارتكاب أخفهما وأهونهما (كالجمل الأنف) أى الذي بأنفه ألم من جرح البرة يقبال أنف البعير كفرح اشتهكي أنفه من البرة فهو أنف كمكتف وساحب والاول أصم وأنصم كذافي الداموس (ان قيد انقادوان أنهاعلى صخرة استناخ) في الحديث المؤممون هنون لنون كالحمل الانف أى المأنوف وهوالذى عقر الخشآش أنف ه فهولا يتنع على قائده للوجع الذي بهوفيل الأنف الدلول يتمال أنف البعير يأمف أنفا فهوأنف اذاا شنبكي أنفه من الخشاش وكان الاصل أن يقيال مأنوف لانه مفعول به كإيقال مصدور ومبطون للذي يشتيكي صدره وعطنه واغميا جاءهذاشاذا كذاف النهاية لاس الاثهر وألخشاش بالكسر سايد خسل في أنف المعيرس خشب (فلما وصل) أى منوجهر (الى أبيه أذن للدون من يايه من ألبا عمو حواشيه) واغما فعل ذلك احتراسها عن اضْمارغ مُدرأو بأدرة شرّ (انقام دونه) أَي دون قانوس واذهنا للَّه أَجأَة كالواقعة بعد بينما أىفاجأه فيمامرجال ويجور أدنكون ظرفية أىوقت فيأمههم وبحوزأن تبكون تعليلية لممايفهم من قوله دون من يليه كأن قر ألا قال كي مف قدر على التفريق بينه و بين مايليه فقال لا به قام دونه الح (من خاصمته) بيان الهوله (رجال يرون الموت شهدادون خذ لانه) الشهد العمل في شهعه وفيه الختان فتح الشدين وضعها وهذامن فول أبي الطيب \* رجال كأن الموت في فهدم شهد \* (والروح وقفاً) عطف على معدولى يرون والعطف على معمولى عامل واحدلاخلاف في حوازه (عـ لي شـكراحسانه فلماوصل) أى منوَّجهر (البه) أى الى أبيه (كفرطاعة وخضوعًا) وَلَصَدَر الْافَاصَلَ كَفْرَ الْعَلِيمُ اذاطأطألك يودرأ سموفي شعرالا مرأبي فراس

اذاعاية القوم كفرصيدها ﴿ كَأَمْمِ أَسرى لدى وفي يدى النهبى وفيسل هوأن يضع النهبى وفيسل هوأن يضع المروس عينه عدارة عسل الخضوع وفيسل هوأن يضع المروس عينه عدارة عدارة عن المراب ال

من الانبثاق واشفاقاع -لى البيت من الضداع وعلى الملك من الخطف والانتزاع وأبيدكان شمس المعالى قابوس اساسمع بنبأ القوم واجتماع كلم على الخلع علمف عن كان معهمن وجال ومال الى ناحية سطام ناظراما يسفرعنه عاقبة المتحرب ونتهسى البه نائرة التغلب والتوثب فلماتسامعوا بنيائه حلوا الامره ودهرعلى قصده وازعاحه عن مكانه أورده فساره عهم المهمضطرا ودافعا بالشر شرا كالجدل الأنف ان فيدانقاد وانأنه على محرة استناخ فلماوسلاليأ يهأذن لهدون من المهمن أساعه وحواشيه اذقام دونه من خاصته رجال يرون الموتشهدادون خذلانه والروح وقفا علىشكراحسانه فلماوصل اليهكفرطاعة وخضوعا وأسال أودية الشؤن دموعا

وتشاكا ورة الحادث وتذاكراحني الموز تدوالوارث وغرض الامع منوحهرأن كون هاما بنهوبين أعاديه وانذهبت نفسه مه ورأى شمس المعالى قابوس ان العارض فسارى أمره وخنام عره وانه أحق يورائةمليكه وولاية الأمرمن يعده وسلمخاتم اللك المه من مده واستوصاه الخبريه مادام في وسعة من أمده فتواضعاً على أن ينتقل هو الى قلعة حنا شك منفر غاللعمادة حتى بأسه يقينه فيسلم لهنفسه ودينه وأنايتفردالاميرة وعهر بتفر برالملات فرياوتفديرا وتقديما وتأخيرا وقدمناليه عمارية على هاذ والحملة فانتقل الى القلعة الذكورة عمن رضه فلدمته ومعونته عملي ضروب مصلحته وعطف الاميره: وجهرالى جرجان فولى العسدر وضبطالاص وأخذيد ارى القوم ترغسا وتطميعا و عنهم الاحسان ميعاوم على حمدلة النفور خدفة النبور مادام شمس العالى في فسنية البقاء و زمرة الاحباء ومازالوا في الاحتيال عليه حستى فرغوامن أمره وسلوا كازعموا منعادية شره

ودموعامنصوب على التمييزمن أسال (وتشاكياصورة) الخطب (الحادث وتذاكراحتي الموروث) وهوالاب (والوارث) وهوالابن أي مايستمقه كل واحدمهما بن البرَّ على الآخر (وغرض الامر منوحهرأن يُكون جاياً بنده ) أي بين أبه (و بين أعاديه وان ذهبت نفسه فيه )أي وذلك الغرض أي واں أَدَّى الى اهلا كُمنَفْسَه (ررأى شَعَسَ المعالى قابوسَ ان العارض) أى الأمر الذي حدث وعرض من قيام عسكره على خلعه (فصارى أمره) أى منتها ، وغايشه (وختام عمره) أى آخره يعيني اله يموت جهانه الحسرة ولاتدول له يعده دولة (وانه) يعني الاميرمة وحهر (أحق يورا ثه ملكه) من غيره (وولاية الامرمن بعد موسسلم خاتم الملك اليه من يده) يجوز أن يكون المراد بالحسائم حقيقته كاهو المتعارف الآن من السيلاطين للوزراء ويدل لدلك قوله من بدء و بيجوز أن يكون كامة عن مقاليد الملك وملاك الامر (واستوساه ألخير به) وكأن الواجب أن يقول بنفسه لان الفعل الرافع لضه مرمتكم أومخاطب أوغأنب لا يتعدى الى مثله في غيراً فعال القلوب وفقد وعدم فلا يقال كرمتني بناء المتكام بِل بِقَالَ اكْرَمَتْ مُفْسَى (مادام في قسيحة من أمده) الأمد الغيامة والمنته بي وأراد به مدَّة أُحله و مقاله حياً (فتواضعا) أى توافقاً (على أن منتقل هو ) أى قابوس (الى فلعة حناشك منفر عا) أى متخليا عن الشواغر (العبادة حتى يأتيه يقينه) أي أحله من قوله تعالى واعبدربك حتى يأتبك البقين (فيسلم له نفسه )عن الهالك والمماطب بعد م تصدّيه للقائلة والمكافة (وديم) بعدم ارتكاب المحادير المرتبة على الحروب من قتل الانفس بغير حق ﴿ وَأَن يَمْمُرُّ دَالاَمْيُرِمْنُوجِهُمْ ﴾ أَي يستقل ويستبد (بتقرير الملك فرياً) أى قطعا (وتقديراً) أى تسوية للامور (وتقديماً) لما يستحق التقديم من مهسمات الملك (وتأخيرا) لمايستحق التأحير (وقدمت اليه) أي الى شمس المعالي قانوس (عمارية) هي متشديدالم والياءنوعمن محامل الحاج كافي تاج الأسماء (على هذه الجلة) أى الحالة الني تواضعا علما (طانتقل الى القلعة المذكورة مع من رضيه نلد منه ومعونة معلى ضروب) أى أنواع (مصلحته) وفي العض النسخ على ضروري مصلحته وفي الفضها على تحرى وفي الفضها عدلي حرى برنه شعري بمعدى العزيمة والجدّ (وعطف) أي انثني (الامبرمنوجه رالي جرجان فولي السيدر) أي دست الامارة (وضبط الامر) أى أمراً لملكة (وأخذ) أى شرع (يدارى القوم) الذين تحز بواعلى خلع أبده والمداراة بالهمز وتركه مي المداجاة واللاينة كافي الصاح (ترغسا لهسم) في والاته والانقياد اليه (وتطميعاً) لهم في الجوائر والصلات الثّلا فرواعنه (و يمسهم الاحسان جميعاً) التمي تقد يرشيّ فى النفس وتصوير مفها وذلك قديكون عن يتحرير وطن وقد يكون عن رؤ يتوساء على أصل أحكن لما كان اكثره عن يتخمّن صاوالكدنب له أملك فأكثر المنى تصور مالاحقيقة له تال تعالى أم للانسان مأتمي كذافي الراغب ومنهقوله تعيالي يعدهم وتمنيهم ومايعدهم الشيطان الاغر ورالإوهم على حملة النفور)أى على حالة هي النفور والمصنف كثيرا ما يستجل الحملة عمى الحيالة ولعل ذلات عرف لأهل العراف قال الشارح النجاني في أوائل هذا السكاب ان العتبي رجه الله استعل الحملة في هذا السكاب في كشرمن المواضع ععنى الحالة والصفة وانى ماوحدتها في قوانين اللغ فيهذا المعنى التهسي (حيفة الثبور) أى الهلاك (مادام شهس المعالى في فسحة البقاء) أى سعته (وزمرة الاحياء) الزمرة بالضم الفوج والجماعة (ومازالو في الاحتيال عليه حتى فرغوا من أمره) يعني مازالوا يحتالون على قانوس بتحريض النسه منوجه رعلسه والحياثهم الأهالي قنله الي أن قتله وفرغواءن شغله بهه (وسلوا كازعموا) أي علىزهمهم في المصدر بة والكاف بمعنى عملى (من عادية شر"ه) العمادية الشَّغل بصرفت عن الشيَّ واخسا فتهاالىالشر بيسائية فانقلتان السلامة مُن عاديةشر" ويعدمونه عجفقة فلم عبربال عم الذى هو

ا ابساطه أومالادليه لعليه قلت الزعم مصروف الى اضافة الشرّ اليه يعنى المهـمزعموا ان4عادية شروذلك أمرموهوم لادليل عليه فيكون الزعم مصروفا الى الشر ويجوز أن يكون مصروفا الى سلوا لان ولاءمنوجهرقددمرعلهم وأوقعهم المعاطب والمهالك فلميتم لهم مازعمو ممن السلامة (ولميرضوايه وهو في سوان الاموات) في العماح حملت الموب في سوانه وسوانه بالضم والمكسر وهو وعاؤه الذي يصان فيه والمرادهنا اماالفرشأ والأغطية التي تبكون للاموات أوالا كفان التي تدرج فها الاموات أوالنابوت والمعني انهم لمرضوا ولم يقنعوا برؤيتهمله وهومسحبي ومغطى بمبا بغطبي مه الاموات أومدرج في اكفاله أوفي تانوته حتى كشفوا عن محما مالخ وقال العلامة الكرماني يربد سوأن الاموات احتجابه وتواريه في محسمُ فيكاأنه كان مدفونا أوملحودا ولم يكن شياهدا ومشهودا انتهبي قال بعض الشرّاح ا وهذالىس نشئ لانه بأياه سدماق المكلام وسدماقه انتهسي وأقول مقتضي كلام العلامة الحسيرماني انهسم باشرواقتل شمس المعالىءأ نفسهسم ومقتضى الكلام الاؤل ان الذي باشردلك ولده منوحهر باغرائهم ويدل لماسلمكه العلامة قول المصنف فعماسمأتي دمرعلي أعمان عسكره المشتركين في دم أبيه فليتأمل (حتى كشفواعر محباه) أيعن وجهه (رداءرداه) أي هلا كدوهوالكفن فاله يلس عَنْدُ الَّرْدَى ﴿ فَطَانُوانْفُوسَاحِمِ عَدَمُوا تُنْمُسِ المَعَالَى قُانُوسِنَا وَوَارْوَهُ ﴾ أَي أخفوه ودفتوه (في مقبرة | كان ايتناها لنفسه نظاهر جرجاب على سمت خراسان) قال العلامة البكرماني هي قيته المشهورة بظاهر حرجان وهيىالآن باقسة ومنها الموم الي معمورات الملدميلان وكانت حينا تتناها داخل الملدلسفته أ وقدخرب الآن اكثرها وسمعت بعض الثقات ان الرعاقير يحون أغنامهم فها وتسع سبعين ألف (وغدا النَّاسُ) أَيْسَارُ وَا (فَي مَعَنَّا هُ) أَيْشَانُهُ وَالْصَهِ بِرَلْقَانُوسَ ﴿ كَاقَالُ مَهْلُهُلَّ ﴾ هواس يُعَمَّن الحارث نزهبر بن حشم أحوكليب ن واثل الذي بضرب معزم المثل فيقال أعز من كليب ن واثل واسم مهلهل عدى ولقب عهلهل لانه أول من هلهل الشعر أى رفعه وأرقه وهو خال امرى القيس الشاعر (نمثتأن الثاريعسدلـ أوقدت \* واستب العدلـ ما كليب المحلس \* وتصا وضوا في أمركل عُظَمَة \* لوكنت شاهدهم عالم نيسوا) قال المرزوقي في شرح الجياسة كان كانت منواثل لاتوقد مسمناره المسممان تارفي أحيائه وفما يقرب من منازله وأوطامه دل يتفرد مذلك لاسباري له ولامشارك وكاناذا حضرمجلسه الناس لاينها سرأحدأن يجيا ذب غسره أويفاخره أويسامه اعظاما لقدره واحلالا اشأنه وأمره فيقول على وحه التحسر خبرت أن نبران الضمافة بعدل أوقدت اسقوط احتشامك وان أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدل وتحاذبوه حتى صار بعضهم يسب البعض ويصك وحهمال كالام القبيح لارقبة فيسه تردعهم ولاحشمة تدفعهم قوله وتفاوضوا في أمركل عظمة بريدأن البكلامهم فهما مدهمهم من النوب سبى لائهم صارواسدى لايتيين التابيع من المتبوع فهم ولا الرئيس من المرؤس حتى صارتد سرالعظمة فوضى بتناه بون ادارة الكلام في رفعها و يتحادبون أجالة الرأى في دفعها ولوكنت عاضرهم ماحسروا أن ستقدم والمن مدلك بارتحال خطاب أورج برحواب بقيال كلته فالمسأى لميتكم بحرف واحدوما ممعت للقوم نبسة ولازحة وقوله استب يتشضى اثمن فصاعدا واغال ذكرالمجلس لان الرادبة أهل المجلس فحلف المضاف وأفيح المضاف اليه مقامه كافى قوله تعالى واسأل القربة وقول العرب موفلان يطؤهم الطريق انتهسى و بعد البيتين المتقدمين

ولم رضوا به وهوفى صوان الا موات حتى كشفوا عن محياه رداه رداه وطابوا نفوسا حين عدموا شهس المهانى قابوسا و وار وه في مقبرة كان المناها للهانى قابوسا و وار وه في مقبرة على المناها للهانى قابو المناهات على سعت خراسان وغدا الناس في معناه كاقال مهله ل نبئت ان النار بعداد أوفدت واست، بعداد ما كلمب المجلس وتفا وضوا في أمر كل عظيمة وقفا وضوا في أمر كل عظيمة والمنت شاهدهم ما المنسوا

وادّانشاء رأیت وجها واضحا \* وذراع باکیه علیها برنس تبکی علیـــ ان والــــ الانم حرّة \* تبکی علیت بعبرة وتنفس

وقصة كليب وقتل جساسله الذي نشبت الخرب بسببه بين بكر وتغلب أر بعين سنة مشهورة مسطورة

قى كتب التواريخ (وعقد الا ميرمنو حهر المأتم المثناة الفوق مرية المقعد عند العرب النساء المحتسمة بن في الخير والشرق وعند العيامة المصيبة في فولون عنائة فلا والسواب أريق الكافي مناحت كدافي الصاح وفي الاسياس المأتم حماعة الفساء وقد غلب على حماعتم بن في المحال وفيرهم (ثلاثة أيام على والمرادية هذا ما يفعل بعد الموت من المله الراحل وغيرهم (ثلاثة أيام على رسم الحبل) الحيل سنف من المناس منهم انصار شهر المعالى والله منوجهر (في حسر الرقس) أى كشفها (وضرب النفوس) وهو أن يضرب الشخص نفسه أو يلطم وجه من شدة الجزع (ورفس المنام وهير الطعام ولماقضى) بالبناء للمفسعول (أيام المعزى) بالتشديد مصدر مهى معيى التعزية على السعة السرور) أى حدد الناس سروراء للما المهمور واسي هو والده بحد الاوة الامارة (على السعة السرور) أى حدد الناس سروراء لي المهمد مكة سامر) البنت الحمود بنا لحارث بن الحمود بن الحارث بن عمروسة سف على المبت وقبل هو الحدارث الحره مي وقبل هذا المبت

وقائلة والدمع سكب مبادر \* وقد شرقت بالدمع منا المحاجر و بعده فقلت لها والقلب من كأبما \* يقلب م مروف اللبالى والجدود العواثر بلى نحن كأ أهلها فأبادنا \* صروف اللبالى والجدود العواثر

والحون المتم الحباء حمدل مشرف عكة وهوالآن مقديرة وسامراسم فأعل مسء رادا تحدث أبسلا وأبادهم الله أهلكهم ومرف الدهرجد ثامه ونوائبه والحدالظ والجنت والعوائر جمع عاثر وعثرجده أى تعسر وهلك (ولمناسم القادر بالله أميرالمؤمنين) الحليمة العباسي (بخبر شمس المعالي واستثنار قصاء الله به) يقال استأثر الله بعلان ادامات ورجى له الغدر أن (حاطب الا ميرمموسهر معر ياومسلما) في الصحاح سلابي من همي تسلية أي كشهه على (ولقبه بقلال المعالى مشرو) لهمدا اللقب (ومحليا) أى مرياً (وعرمالله المعدلي الصواب في احتياره) أي قضي اله به وفي اسان العرب عزم الله نه حلق له ةَوْهُ وَسَرَّا (والرَّشَدَقِ ابتَمَارُه) مصدر آثرالشَّيْ بمعنى احتَّارِه (فَقَرْع) أَى لِمَأْوالصمرير لمنوحهر (الى السلطان يمير الدولة وأمير اللة معتصما يحبله) أى مقسكا بعهده وهو اشارة الى قوله تعمالي واعتصموا يحمل اللهجيما (معتصرا) أى ملخمًا (بظله) بكنفه وحمايته (مستظهرا)أى مستعما (بطاعته مستنصرا في مشايعته) أي منا يعتم والدحول في شيعته (مستغشبًا) أي طالبا أن يغشاه ويشمله (رداءعنا يتهمتلافيا)أى متداركا (وهن المساب) أى المسيبة التي أوهسه بقتل أبيه ووالده (بقوة الشبالة) أي عطفه وفي الاساس أشبلت فلانة بعد نقلها صبرت على أولادها ولم تتروّ ح ومنه أُشبلت عليه أذاعطفت (ورعايته وأنهض) أى أرسل منوحهر (عدّة من أقسات بايه بمبار) جمع مبرة وهي العسلة والعطية (موفورة) أي وأفرة كشيرة (ونف أنسُ مدخورة) أي مخمارة تتحفظ للادخار (ورسائل عـ لى صدق الاخـ الاص وصفو الاتحاض) مصدر أمحض له المنصحة أخلصها (مقمورة) أي محبوسة (فصادف) أي وحد (مارجاه) أي طلمه والموصول فاعل صادف (رغبة) مُفعول به (في موالاته) يعني صادف الذي رجاه منوجهر رغبة من السلطان في مصادقته (وحرسا عـلى تَقْمَنَ مرضاته ﴿ أَى تُوحَهَا فِي الصَّاحِ تَقْمَنْتُ فِي هُدَا الْامْرِمُوافَتَنَكُ أَى تُوخِيمًا ۖ (وتردد السفرام) جمع سفير وهوالمسلح (على بابة هذا الحال) أى اسلاحها واتمامها في اسان العرب وبالمعروف والصنيعة والنعمة يرمار باور بأبا ورباية حكاها اللعباني ورسها نماها وزادها وأتها وأصلحها وقال السكرماني الربامة العهدوالمثان قال \* وكنت امرأ أقضى البلنر بابتي \* انتهى

وعدد الاميرمنوحه رائاتم ثلاثة أيام على رسم الجيسل فحسر الرؤس وشرب النفوس ورفض المنام وهيرا الطعام ولمباقضى أيام المعزى نسى المقب ورواستؤنف على السعة السرور

على السعة السرور كأرام يكن بسالحون الى الصفا أنيس ولميسمر عكةسامر ولماسمع القيادر بالله أميرا لمؤمنين يخبر شهس المعالى واستئثار أضاء الله به خاطب الامبرمتوجه رمعر با ومسليا واقيه يفلك المعالى مشرها ومحلما وعزم اللهله على الصواب فاختداره والرشد فالشاره وفرع الى السلطان عين الدولة وأمين الملة معتدى اعدله معتصرانطله مستظهرا اطاعتهمستنصرافي مشا يعتهمستغشاردا عنابته متلافياوه والمساب فتؤة اشباله ورعايته وأمضعدة من ثقات بامه بمهارموفورةونفائس مذخورة ورسائلء لى صدق الاخلاص وسفوالامحاص مقصورة فسادف مارجاه رغبة في موالاته وحرصا على تقمن مرضا موزددالسفراء على والمتعدد الحال

(وتوكيدعقدة الوصال)أى احكامها وتوقيعها (واحتكم السلطان عليه) أي على منوجهر يقيال حُكمته في مالى ا داجعلت اليم الحديم فيه فاحتسم على في ذلك (في اقامة الخطبة له) أي للسلطان (على منابر ولاياته) أى ولايات منوجهر وهي جرجان وماوالاها (المتحانا) أي احتبارا (لمصدوقة عقده) الصدوقة مصدر ععني الصدق على زمة اسم المفعول كالبسور والمعسور والعقد العهد وفي الاسماس بينهم موادّ ومعاقد أى مودّاة وعهود (في موالاته) أى موالات منوجهرال لطان (وأمض) أي السلطان (اليه أبامجدالحسن من مهرأن أحدثقاته عبارأى اصحابه) بكسرالهدمزة مصدر أصحبته الشيُّوه ومُفْعُول به لرأى (من نَعائس خلعه وكراماته) سان المافى عمارأى (فصادف) أي أبوجمد الحسن (منه) أىمن منوجهر وكلة من للتحريد (قريبًا) الى لهاعة السلطان (مجسًا) الى ماأمر، به من اقامة الخطبة (و-ميعا) أى منقادا مطبعا (وأمر) بالبناء للفيعول ونائب القاعـل ضمـير منوحهر (ماقامة الدعوة) أى الخطبة من باب الحلاق اسم الحزء على الكل (باسمه) أى السلطان (علىمنابر حُرِجان و لمبرستان وقومس ودا ، فعال والتزم) أى منوجهر (في السنة) أى في كل سنة إخسين ألف ديساراتاوة) في القاموس الاتاوة الخراج والرشوة (وعلى عكمي الطاعة والاخلاص علاوة) العكم بالكسرالعدل وهماعكمان والعلاوة ماعليت به على البُعير بعدتمام الوةروعلقته عليه من نحوال قاء (واستدعى السلطان) أى لحلب (على تفئة ذلك) أى على اثر أمر ، باقامة الخطبة يقال أتيته عدلى تفئة ذلك أي على حينه وزمانه وفي الحديث دخل عمر فكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل أبو مكرعه لي نفشة دلك أي على أثره (وقد عزم على غزوة ناراس) وفي نسخة نازرين (انجاد حشمه) الانحادمصدرمن أنجده اذا أعامه منصوب على المفعولية لأسد تدعى وحشيم الرحل خاصته الذين يغضبون له من أهل أوعسد أوحيرة والمرادم هذاعسكره (بطائفة من الجيل والديلم عسسنون حرب المضايق) الحملة صفة اطا ثفة ويد كير الضمر العبائد الهامر اعاة للعبي (و يغنون عناء الكاة أى الشيمان (البطارق) حمد يطر يقرنه كرية كرية وهوالقا تدمن فوادالروم تحتيده عشرة T لاف والرحدل المختال المرهوكم في القاموس وجمعه بطارقة وحدد فت التاء هنا للسجيع كحد فها من الملائكة فيستحسان بنابت رضي الله تبارك وتعالى عنه

بأيدى رجال هـ اجروا يحورهم \* وأنساره حمّا وأيدى الملائك

ودون البطريق الطرخان وهوع لى خسة آلاف نم القومس وهوع لى مائتين وجائليق بشتم المثلات وهو رئيس النصارى في بلاد الاسد لام و يكون نعت بديطريق انطاكيسة ثم المطران وهو تحت بديطري الأسقف يكون في كل بلدة تحت بدا الطران ثم القسيس ثم الشماس (فسرب) أى منوحه وأى سيريق الاسرب عليه الخيل أى بعثم اسرب عليه الخيل المؤسسة الله و الني وحل من خلص الجبلين) عمل أن تكون الا الهان من الجبل و تعمل أن يكون الاراموا) أى من الجبل و تعمل أن يكون قد علم الجبل على المديم و يكون الارسال منهم السما (ان راموا) أى فهم وعول أى مشهوها في التسلق وهي جمع وعل وهوتيس الجبل و بين الوعول والوعور الحناس أى فهم وعول أى مشهوها في التسلق وهي جمع وعل وهوتيس الجبل و بين الوعول والوعور الحناس اللاحق (أوقسدوا السهول) حميم سهل وهوضة لوعر (فسسيول) أى فهم مشهون السبول في السرعة وانم الاردة عمل ما تعمل المعل عمل المعل عمل وهوضة في السرعة والم لا وهيا العطاء ما تعمل المعل المعل المال في السنة مر أوم تي والرزق ما يخرج الممكن شهر وقيل العطاء ما يخرج لسنة أوشهر والرزق ما يخرج يوما يوم وقيل العطاء ما يغرج لسنة أوشهر والرزق ما يخرج يوما يوم وقيل العطاء ما يفرص المفاتلة والرزق ما يجعل العقراء المسئة أوشهر والرزق ما يخرج يوما يوم وقيل العطاء ما يفرص المفاتلة والرزق ما يجعل العقراء السنة أوشهر والرزق ما يخرج يوما يوم وقيل العطاء ما يفرص المفاتلة والرزق ما يجعل المقراء

وتوكيدعفدة الوصال واحتسكم السلطان عليه في اقامة الطبيلا على منابرولا بالدامت الماحدوقة عقده في موالاته وأبض الده أنامج المسن مهران أحدثه الهمارأي احدامه من نفائس خامه وراماته فصادف منه فريا محساوسميعا مطيعا وأمرياقامة الدعوة باسمه على منابر حرجان ولحبرستان وقومس ودامغانوالترم فىالسنة خسين أاف ديساراناوه وعلىعكمى الطاعة والاخسلاص علاوة واستدعى السلطان علىتفئة ذلك وقدعزم عسلى غزوة ناراس العاد حسمه بطائعة من الحدا والديام عدروب المضايق وبغنون غناء الكاه البطارق فسرساليهألفيرجلمن خلص الميلس انراموا الوعورفوعول أونعسدوا الهول فسسول وقدأم بازاحة علهم في أعط المم

Company of the Compan

المسلمين اذالم يكونو امقاتلة (ونصب لهم من يقيم أود حاجاتهم) الاودالا عوجاج (و يطلق لهم) في التساج أَطْلَقَ شَـيِثَالَزَ يَدَأُعِطَا مِهُ (مِدَّةَ الْحَاجَةِ) أَيْ حَاجَةُ السَّلْطَانِ (الْيُغْنَاعُهُمُ) أَي كفايتُهُم (واحب أرزاقهم واستحقاقاتهـم فلااستحق) أي منوجهر (بآثاره) جمع أثر (في القرية) أي النفرب إلى السلطان (مربدال نية) مفعول به لا شحق (وعساعية) جميع مسعاة وهي المسكرمة وألمع لله في أنواع المجد (فالطاعة فضاً وألحاجة) يعني استحق بسبب مساعيه أن يقضى السلطان عاجته (أمض) حواب لباواكضمرلنو حهر (رئيس جرجان أباسعدالجولكى) قال صدرالافا ضل الجولسكي صع بفتم الجم و يعدها الواوثم اللام المُفتوَّحة منسوب في لهنّ تاج الاسلام السمعاني الى حولات الغياري البيكر ( ماذي استشهده هاقيال على بابالر بالح بدهستان معمانة نفر من الغزاة التهسي وكانت دهستان حسدنا رباط المحآ هددن ابتنتهاز سدة بنت المنصور وقال الدكرماني أبوسعدا لشوندي معرب حواركي رثيس حرجان منسوب الى حوالة الغازى البكراباذي وكان تغرخوار زمه مسدودا فاستشه ديده تانمع مانة من الغزاة (المقدم فضلا وأدبا المحتشم حسبا ونسبالا قنضاء مريد الحال) متعلق بأنهض (بوسلة) متعلق مالمز مد والوسلة الاتصال وكل شئ اتصل بشئ فيا بينهم اوسلة والمراديم اههنا المساهرة (تقوم الكفاءة تخطيها) وصكسراناء أى طلها من خطب المرأة الى أبها خطبة أى سأله تزويجها من نفسه أومن غيره (عنسه) أي عن منوحهر وهومتعلق بتقوم يعنى ان كفاء منوحهر تقوم عنه في طلب تلك الوسسلة مَنْ أَلْسَلْطُأْنَ (والطَّاعَةُ) أَيْ طَاعَتُهُ للسَّلْطَانَ (بَاسْتَجَابُهَا) أَيْ الوصلة (له) يعني انطاعته للسلطان تقوم باستياب تلك الوسلة وتحقيقها (فهض) أى أبوسفدا لحولكي (في خفارة الادب) الخفارة بالضم والمكسر اسم من خفوت الرحسل أخفره بالكسر خفرااذا أحرته وكنت له خفيرا تمنعه كافي العجاح (تهديه) حال من خفارة الأدب (وكفالة الرفق فعما مذرمو مأتمه) وعني ان الرفق فهما يتركدمن الامور وفهما ماشره كفيلله يحصول مرامه ويدرمن الافعال التي أماتت العرب ماضها (ولم يزل يأتي الامرمن باية) أي يستجل الاسباب الموصلة اليسه من قوله تعيالي وأتوا السوت من أنَّو ابْهَا (ويستطلع) أي يستخرج (المرادمن حجابه) الضمير للمراد (حتى أسمست فرونة [السلطان لمأاستدعآه) القسرونة النفس في الصحاح يَعْمَال اسجعتَ قسرونهُ وقريسه وقريته وقر ونته أى ذلت نفسه وتا بعته عــ لى الامر (وأوجب) أى السلطان (الاسعاف) أى المساعدة وقضاءالحاحة (بماتوعاه) أى قصده وتطلّبه من خطبة كريمته (ولما انكفأ) أي رجيع (الفاضل أبوسعدوراء مصورة الاسحاب أى اسحاب السلطان اسعافه بالطلوب (وماساد فهمل هُزة الجدد للالحلاب الهزة بالكسرالنشاط والارتياح والمجدالسعة في الكرم والأطلاب يكسراله مزة مصدر أطلب أعطاه ماطلبه (جشمه) أي كلفه والضمير لأبي سعد (الامير قلك المعالى معاودة الحضرة) أىحضرة السلطان (مع القاضى بجرجان وهوشيخ العلم وراوية الحديث) التاء فيه للبالغة في الرواية (ورشيع أخلاف التدريب والتجريب) الاخلاف جمع خلف وهوضرع الناقة والتدرب مصدر تدرب بالامرعلم به فهودرب (لتنحز النجاح) متعلق بجشمه يقال استنحز حاجته وتنحزها استنجعها والفياح الظفر بالحاجة (وتأريب عقدة النكاخ) تأريب العقدة احكامها وهي التي لا تنعل الا أن يحلها أحد (فهضا) أي أبوسعد وقاضي جرجان (الى حضرة السلطان مقمين) يصيغة المثني (رسم الخدمة) لأسلطان (وغاطبين) أى لمالبين (خم السدى الى الحدمة) السدى وزان المصيءن الثوب خلاف اللهمة وهوماء تطولاني النسيج واللعمة بالفتع والضم لغةفها ماينسج عرضا إشبه ضم أحد الروجين الى الآخر بضم سدى الثوب الى لحمته على طريقة الاستعارة التمثيلية (فرأى

ونصبلهم من يقيم أودها جاتهم و يطلق لهـم مدة الحاحـة الى غنائهم واجب أرزانهم واستعقاقاتهم فالاستحقامة ناره في القرية مزيد الرسية وبمساعيه فالطاعة فضاءالماحة أبرض رئيس حرجان أماسعدا لحواسكي المقدم فضلا وأدباالمحتشم حسبا ونسبالا فتضاءمن بدالحال يوصلة تقوم الكفاءة مخطبتها عنه والطاعة باستحاماله فهض في خفارة الادب تهديه وكفالة الرفق فهايذره ويأتيه ولميزل يأتى الامر من بابه و يستطلع المراد من عجامه حتى أسجعت قرونة السلطان الما استدعاه وأوجب الاسعاف بما توخاه ولماانكه أالفاضل أبوسعد وراءه بصورة الاعاب وماسادفه من هزة الحدد للأطلاب حشمه الامبرفلك العالى معاودة الحضرة مع القاضى بجرجان وهوشيخ العلم وراوية الحديث ورضيع أخلاف الندريب والقريب لتعر النجاح وتأريب عقدة النكاح فهضاالى حضرة السلطان معمن وسم الخدمه وخاطبين ضم السدى الىاللعمه فرأى السلطان يحقيق مبذول العدة) أي ما كان قديد له وسعيمه من قبل من الوعد لأ ي سعد ( وعصيان سلطات النفس طاعة لرب العزَّة) اغماقال ذلك لما الطوت عليه بعض النفوس من الانفة من تزويم البنات واذلك كانت العرب في الحياهلية تئد البذات أنفة من اعطاع ن للأزواج فالسلطان استحسن ماحسته الشرع وعصى سلطان هوى النفس فيسه (وفلذ) أى قطع (للامبر فلل المعالى فلذ ممن كبده) الفلدة والقطعة من الكهدواللعم والمال وغيرها بقال فلدت له من مالي أي قطعت له منه و في يعض الفسخ خلباهن كبده والخلب بالكسرجيات القلب وفي تاج الاسمياء الخلب زائدة البكيد وهوقطعة من السكبدوهوالفلذة (وسمع له يزهرة الارض) الزهرة وزان همزة كوكب من كواكب السعدمعروف مقرا مالسماء الثالثة ينسب اليه الماهو والطرب والزيسة وخص الزهرة بالذكرلانها فى صورة المؤنث وفى زعمهم انهاكانت امرأة حسنا مطرية فتنبها هاروت وماروت فصعدت الافلاك بتعلمهما الاها اسم الله الاعظم فسنحت كوكا (من نحوم ولده) جعل أولاده كالنحوم وجعلها كالزهرة من منهم تفضيلالها بالحسن والهاعلى سائراً ولاده (وأي نحم كان في فلك المعالى مداره) أي يحل دورانه ودوران الحيم والفلك تواتر حركاته بعضها اثر بعض من غير تبوت ولا استقرار (لم تبعد داره) أي عن نظائر ممن النحوم التي مقرّ هـاالافلاك وفي قوله فلك المعالى توحيه وحيه فانه اقب الامير منوجهر الحاطب الى السلطان كرعته ولقد أبدع في استعارة الزهرة والنهم للمفطوبة فان مقر النهوم الافلاك عاد ادارا المهم في الفلك لم تعديد لك داره ولا يكون غريا وقد زاد دلك ايضا عانقوله (أني) بنتج الهمزة وتشد بدالنون عفى كيف للاستفهام الانكارى أى كيف تبعدد ارذلك النحم (ومدار النحوم الافلال) والزهرة مها فزوحها الملقب بفلك المعالى محل الهافلات كمون عنده بعيدة الدار (وأزواج الملكات) أى بنات الماول (الاملاك) أى السلاطين الذين منهم فلا المعالى (وجرى من الاستبشار) سان لا فى قوله الآنى ما أرَّخ والاستنشار السرور ويعدّى بالباء (بانتجاد النفوس) أى سيرورتها كالنفس الواحدة في اتحاد الاهوا والمرادات (والدمار) جمع دار وهواسم جامع للبناء والعرصة والمحلة وجمع القلة أدور بالهدمز وتركه (وسب النثار) عطف عدلى الاستنسار والثثار ما ينثرمن الدراهيم والدنانير على الناس على عادة الملوك والامراء وعبر بالسب اشعارا بكثرته (وسوب المبار) الصوب المطروالاضافة من قيل لجين الماء ( كالغيوث الغزار) أى كالامطار السكترة القطر (مأرجه) بالبنا للمفعول والوسول فاعلجرى والتماريح تعريف الوةت كمافي الصحاح وهوا نمسايكون بالانسسافة الى أمرمشهور يقع عليه المطلاح لحائفة (كأب الدهر) أى سارت تعرف وقائع الدهرالتي نبيغي أن تسطر في الكتب بالاضافة الى الرمان الذي حرى فيه هدا الاستبشار وماعطف علمه (ووسم) بالبنا المفعول أي علم (بذكره سالفة العصر) السالفة ناحية مقدّم العنق من لدن معلق القرط الى قلب الترقوة ومن الفرس عاديته الى ماتقدم من عنقه أي حعل دكره سمة وعلامة في سالفة العصر (وعادالرسولان بدرك المنحسر الموقوت)الدرك بفتحتين وسكون الراءاغة اسم من أدركت الشئ ومنه ضمان الدرلة والنحر الظفر بالمطلوب والمراديه هنااتمام العمقد الموعود والموقوت المجعول له وقت معلوم ومنه قوله تعدالي أن الصلاة كانت على المؤمنين كالموقومًا (ولا السعد أن يقترنان في الحوت) المعطوف علمه السعد ان عدوف تقديره لم بعد عود هما شي ولا السعد أن والمراد بالسعد بى المشيري والزهرة واغماخص اقترام مافي الحوت لانة أحسد متى المسترى وشرف الزهرة واداقارن أحسد السعدين وهو في شرفه السعد الآخروه وفي ينته كان اعطاؤه ما السعادة أكثر وتأشرهما أأوى وأظهر (وعندها) أي عندهذه الحالة أي عودة الرسواين (مكاف الامبرفلك المعالى حرمة للقربي)

السلطان تحقيق مبدول العدة وعصميان سلطان الذنسطاعة لرب العزة وفلدللامير فلك المعالى فللنة من كباء وسمح لهزهرة الارضمن نجوم ولده وأى نجم كان في فلك المعالى مداره لم يعد داره أنى ومدارالنعوم الافلاك وأزواج اللكات الاملاك وحرى من الاستنشار بانحاد المفوس والدباروسب النثا رو سوب المبار كآلغيوث الغزار ماأرخ به كأب الدحرووسهبذكره سالفة العصر وعاد الرسولان بدرك النجيح الموقوت ولاالسعدان يتترنان في الحوث وعندهما تكاف الامير فلك العالى حرمة لاقرى

ونحلة مين يدى النحوى مالاسين من رآه على احتلاف أسنافه واغراب نقوشه وأفوافه أن لههمة الى قد الحوز اعمى فوعه وسدة على صدق الولاء مطبوعه ولم يتن أحد من أركان الدولة وحدواشها والراتعسدول مراءع امن لميضرب بسهم من سهام اللطف ولم يشترك فى الهر المعقود بالشرف الأحرم أنّ السلطان أعزحرمة قرباه وحزاه عماسمعت به عناه وأفردكل واحد مهرم ومن قواد حيوش موأفراد رجاله يخلع علت أجاب الماولة كمفشر يطة الحود والسماحة بالموحود وتقصىالمجد يعفوالرأى دون المحهود فأما ماصحب درة الصدف واقوتة الشرف فحال لهال عهد الدهر بمثله مجموعاً في مكان محولامن خواسان ولاغرو فالشمس تقدني البدور يورا والهير يدع الحليم مسجور اوقدكان

حرمة مفعول به اتسكاف وهي هنااسم من الاحسترام مشل الغرفة من الاغتراف والجمع حرمات والمراد بالغر بى قرامة المصاهرة بقال القرب في المكان والقرية في المنزلة والقرى والقرامة في الرحم وقيل لما يتقرُّ بُ بِهِ آلَى اللَّهُ قر به بَسكون الراموالضم للا تباع كذا في المصدماح (و نحسلة) أي عطية (بنيدي النجوى) من تساحى القوم وانتجوا تساروا وهومن قوله تعمالي آذا ما حيم الرسول فقد موابين يدى نجوا كم مدقة (مالا) بدر من نحلة والمال ماملكته من كل شي (تبين) أي عرف و يحقق (من رآه على اختلاف أسنافه واغراب نفوشه) من أغرب الرجل أني شيُّ غريب (وأفوافه) عطف تفسير عسلى نقوشهمن قولهم بردمة وف أى مخطط (أنه) أى الامير منوجهر (همة) أن بفتح الهدمزة ومعولاه أمفعول به لتبين (الى قد الحوزا مر فوعة) القدمة بالسكسر والتشديد أعلى الرأس وأعلى كل أَسَى والْجُوزاء ثالث البروج الاثبىء عمر (وَسَدَّ على سَدَّق الولاء) أَى الْحَسِمُ والموالاة السلطان (مطبوعة) أَى مَخْلُونَهُ وَمِجْبُولة وأَسِل الطبيعِ نَقْسُ الدرهم بالسكة عُمْوَسِع فيه فأَ طُلَق على مالا يتغير فى الانسان من الغرائز (ولم يبق أحدمن أركان الدولة) أى دولة السلطان (وحواشم ا) أى خدمها وغواشها (والراتعين حول مراعيا) من رتعت الماشية أكات ماشاءت في حصب وأراديم المتفعين بهاوالمسترزةين منها (من لم يضرب سمم) أى لم يأخذه بقال ضرب بينهم بسهم أى أخذ سهما (من مهام اللطف) هو بالتحريك اسم من الطفه بكذامته به على وجه الهدية (ولم يشترك في البر المعتقود بالشرف) لامهر من طرف ملك وفي نسخة بالسرف بالمهملة والمرادية الأكثار من العطاياوالمر لاحقيقته اذلاسرف في الحير (لاجرم) أي حقا (ان السلطان أغر حرمة قرباه) أي قراب مله ومصاهرته اياه (وجزاه)أى عُوضه (عماسمت به عناه)أى عما جادبه وأسند السماحة الى اليمين لان الاعطاء يقع ما غالبا (وأفرد) أي خص (كل واحد منهم ومن قواد جيوشه) أي جيوش ولك المعالى (وأفرادرجاله) أى أعيابهم (بحلم) جمع خلعه (علمت) من المعلم (أجانب المول ) أى الاباعد منهم في المصباح رحل أحنب بعيد منك في القرابة وأحنى منه والمراده فأ البعد في المامة يعسى أنّ صيب هـ د والخلع وصل الى ملوك الأطراف (كمف شر يطة الجود) أى شريطه وكيف فى موضع رفع على الخبرية السريط موالجملة في محل نصب مفعولا ثأنيا العلم وهي بمعنى عرف وتعدّ ت الى المف عول الشاني بالتضعيف كعر فت زيدا الحق (والسماحة بالموجود) عطف على الجودو يجوز أَنْ بَكُونَ مِعْطُوفًا عَلَى شَرِ يَطَهُ وَكَذَا قُولِهِ (وتقصى) أَيْ تَنْبِيعِ (الْجَدِ) يَقَالُ استقصى في المسألة وتقصى بمعسنى داغ أقصاها والمجسد السعة في الكرم (بعفوالرأى) أى يسور ، وما مهل منه ومنه قوله تعمالي و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل من أموالكم وماتيسرمها (دون المجهود) أي من غسير أن يتحمل فيسه حهدد اومشقة (فأماما صحب درة الصدف) أى كريمة السلطان وشبه الارة وق مدفتها لاحتجابها فكن العصمة وصوان الصيانة لميطمثها قبسل طامث ولم تعبث مايدعاب مع مااتصفت به من الحسن والهاموالجال والسناء تم وصفها بكرم المعدن ونفاسته بقوله (و يا دوتة الشرف فعال) خبرالمبتد أودخلت الفاء عليه الشبه المتدأبالشرط (طال عهد الدهر عمله) العهد المعرفة ونسدتمالي الدهر مجاز (مجموعا) حال من مثله (في مكان مجولًا من خراسان) يعني ان المناس إبعهدوامنذرمان طويل مثل هذا المال جمع في مكان وحمل من جرجال الى بلاد خراسان (ولاغرو) ى لاعجب (فالشمس تقنى البدور نورا) تقنى بالقياف من قنياه اذا أعطاه مافيه مالقية أى المال الدّخركدا في الراغب وفي المصماح أوناه أعطاً وفأرضا وفي بعض النسع تغني بالغير المجمة من الاغناء هذا مبنى على ان نورا لقمر مستفاد من نورالشمس كاذكره أهل الهيئة (والبحر يدع الحليج مسجورا)

الخلج الفروشرممن البحركاني الفاموس وفي بعض الفسخ الفر بدل الخليج والمسجور المملوس وقدكان الاميرة لك المعالى بعد أن استتب أى استقام (له أمره واشتد) أى قوى (بمظاهرة السَّلطان) أيمعا ونته وفي يعض النسخ عصا هرة الساطان وظهره) من الحلاق الحزءوارادة السكل (دمرعلي أعيان مسكره المشتركين في دم أيه ) المتدميرادخال الهلكة على الشيَّوفي التنزيل فدمر ناها تدميرا والمفعول هنامحد وف أى دمرع أمهم انفسهم كافي قوله تعالى دمرالله علمهم وفي معض الفسخ درمي التدبيرأى دبرالانتفام منهم (فصدع)أى شق (ذات بينهم) أى حقيقة وصلهم والحال التي كانت بينهم من الآتفاق والنظا هرعـ لي الشقاق مأن فريّ ق كلتّهم وأوقع الخلاف بينهم (يوجوه الحيل) أي بطرقها وصنوفها (وأنواع من العلل حتى أباد) أَي أهلك (خضراءهم) في العجاح يقبال أباد الله خضراءهم أى سوادهم ومعظمهم وانسكره الاسمعي فقال انما يقال أبادالله غضراء هم أى خبرهم وغضارتمسم (وسق لهماء الارض) أىعطائها جمع لهمآن (دماءهم وأحس) أىاستشعر (ابن خركاشوهو ألقر سالعاق) يريدانه كانقريها لفلك المعالى فعقه ولم يرع حقه (والنسيب) أى الشارك له في نسبه (المشاق) المخالف المخاصم (بالداهية الدهياء) متعلق بأحسُ والداهية الامرالعظم ووصفها بَالدهما عَنَّا كيد كفواهد مليلة الملاء (فانسل) أي خرج بلطف وخفية (تاعما) أي متعمر الايدري أن متوحه (من معمالارض و تصرهما) كُناية عن الذهاب مختفيا يحيث لا بدري بحماله أحديقاً للارحل أذاغرر سفسه وألفاها حيث لايدرى أينهوأاتي نفسه بين سمع الارض ويصرها كذا فى الهامة اللاثهر بةوفي الاساس أتنتب من سمع الارض ويصرها أي بأرض خيلا مأسصر في ولا يسمع في أحد الاهي (تأياءالرعانوالأباطح) الرعان حمع رعن وهو أنف الحبل الذي يتقدّمه والاباطح حمم أبطح وهومسل واسع فسه دقاق آلحصي وهوكابة عن عدم استشراره بمكان فسكا أن الامكنة تأباه ولاتفسله (وتلفظه) أى تطرحه وترميه (القيعان) جمع قاع وهوالمستوى من الارض (والعجامع) جمع ضحصه وهوالمستوى من الارض أيضاوهذا كامةعن عدم استقراره في مكان لخوفه (فههمامس جانب القرار) أى مايقر فيه من الارض (طلبته هامة المناضى بالثار) من خرافات العرب وزعماتهم والابالهي وتلفظه القبعان والعماصع انالرحسل اذاقتل ولم يفتل قاتله يخرج من رأسه طائر يصميح اسقوني اسقوني ولابرال كذلك الى أن يقتل قاتله فيسكت حينثذ ويقال لذلك الطائرهامة قال الشآعر

باعمروان لم تدعسي ومنقصتي ﴿ أَضَرَ اللَّهُ مَا تَقُولُ الهَامَةُ اسْقُونَى ا

وقدأ بطل الشبارع ذلك بقوله لأعدوى ولاطهرة ولاهمامة ولاصفر وقبل الهامة طائر من طمور اللمل كانت العرب تتشاء مه قبل هو الموم (فهام على وجهه) أي ذهب على غيرهدا بة (ولا فقيد ثقيف أي هام خركاش همانالم مهمة حدولا فقيد ثقيف في المداني أتبه من فقيد ثقيف أقالوا كان مالطأثب فأول الاسلام أخوان فترو ج أحدهما امرأه من بني كنة غرام سفرافا ومي الاخ بهافكان بتعهدها كل ومهنفسه وكانتمن أحسن الناس وجها فذهبت يقلبه فضني وأخدت قوته حثي عجزعن المشي ثم عجز عن القد عود وقدم أخوه فلمارآه بتلك الحال قال مالك ما أخي ما تحد قال ما أحد دشد شاغد مر الضعف فبعث أخوه الى الحارث ن كادة طبيب العرب فلاحضر لم يحد معلة من مرض ووقع له ان مامه من عشق فدعا يخمر وفت فها خيرًا فأطعمه الماه ثم أتبعه شرية منها فتحر لله ساعة ثم نغض رأسه ورفع عقيرته بهذه الايات ألماي على الايات بالخيف زرهنه يغزال معتل يهادور في كنه غزال أحور العينين في منطقه غنه \* رخم يصرع الأسد \* على ضعف من المنه \* فعرف انه عاشق فأعاد السه الخمر فأنشأ يقول \* أيما ألج سرة اسلوا \* وقفواكي تعلوا \* خرجت مزية

الامبرفلك المعالى بعدأن اسستنب لأأمره واشتدعظا مرةالسلطان للهره دمرعلي أعيان عيكره الشتركين في دم أبيه فصدع ذات ينهم وحوها لحمل وأنواع العلل حمتى أباد خضراءهم وستي طماء الارض دماءهسم وأسدس ابن خركاش وهو القريب العابق والنسبب المشاق بالداهية الدهياء فأنسل ناعها بين سعع الارض ويصرها تأياه الرعان فهرمامس جانب القرار طلته هامةالماني الثار فهام على وحهه ولافقيدتمي

من البحر ريانخمهم ﴿هُمُ مَنْ كَنْدَةُ ﴾ وتزعم أنى لهاحــم ﴿ فَعَرِفَأَخُوهُ مَابِهِ فَقَالُ بَا أَخِي

هي لمالق ثلاثافتز وحهافق الوهي لها لقاوم أتزوحها ثمثاب اليسه ثاثب من العسقل والقوة فقارق الطائف خفراوهام في المرثف ارؤى بعد ذلك فكث أخوه أباما ثم ماتكداعلي أخمه فضرب مه المشل وسمى نقيد ثقيف النَّهي (بين تشريق) أي أخد الى ناحية الشَّرقُ (وتغريب) أي أخذَّ الى ناحيةُ الغرب (وتصعيد) مصدرة ولك صعدت في الجبل بالتشديد اذا علوته (وتصويب) مصدرة ولك سويت فىالارضُ بالتنقُّ لأاذا انحدرتوهو كالذي قبله لاتسكمُ يرفى الفعل نحوِّجة لتو لمُقوَّفت (وكان أحسد من أثار ذلك الشر ) أي هجه (على شمس المعالى قانوس) من خلعه وقتله (على ما تسالد تُ ما الاخيار) أى تعياضدت وأسند يعضها الى يعض (أبوالقاسم الجعدى) اسم كان مؤخر وخسرها أحد (وكان ساحب حدشه) أى حيش قانوس (فانحدوالى رأس الحدة) عمل أن يكون وأس الحدة اسم مكان مخصوص وأن مكون بمعنى العامة أي حديم لمكه فلك المعالى وغايتها ( كازع لى قفاز) القفار بالضم والتشديدشي يعل لليدين محشي يقطن ويكون لهاز رارتزرء للالساعدين أسكف عن مخلب الصفر ونحوه كافى مسدرا اشريعة وحديدة مشبكة يحلس علها البازى كافى القاموس والمرادانه من شدة حددره وخوف هلمتكن يستقرالا كاستقراراليازى المتحفرا لمنهى الملا نفلات اذا لخائن خاثف وقلبه من حدره واحف (رى كل صحة عليه) الضمرلاني القاسم من قوله تعالى عسبون كل صحة علمهم وذلكم افراط حدَّره وشدَّة خوره (وكلحشيش سهم أقواس بين جنديه) يعني الماشدَّة حَدره آذا اضطحم عدلى الحشيش معليته ونعومته رىالهسهام أقواس ناشبة بين حنبيه فلاعس حنبه مضجعا ولادأ أف موضعا واغما أفردا لسهم مراعاة الفظ كلوفي بعض النسخ سهما يس جنبيه وفي بعضها يمس أقواس حندمه (فأم عله فلك المعالى زمانا) التنوين للتنكم أي زماناً لمو ملا حتى طن ان له دون شؤن الآخر من شامًا) بعني أن فلك المعالى خدعه بالامهال حتى للن إن له شأ ناوحالاً غير مال شركاته في خلع \$ مه شيمس المعالى واراقة دمه وانه غسير مقصود من فلك المعالى بالطوائل ولا **مرا**د بالغوائل (ثم اطبياه منظمه وترغمه طباه يطبوه ويطسه واطباه بالتشديدمن باب الافتعال دعاه واستماله كما في الاساس والضَّمَا رُالمارزة لأبي القياسيروالا ضيافة في المصدر بن من اضافة المدر الي مفيعوله (حتى أعلقه حبالة الافتناص) أعلق أظفأره مالشي أنشها فيه والحبالة بالكسرآ لة الاصطياد وهي أاشرك ونحوه والاقتناص الاسطماد (وآبسه من الطمع في الخلاص) أى حعله ذا يأسمن خلامه من مده (وان لله حكم) أي قضاء حتميا وهذا تمهيد لما يأتي بعده من المكلام في أمور عباده (معلقا مآماد) حمع أمدو أمد الشي غايته (معلومة) له تعالى لا يتعد اهماذلك الحكم الى غيرهما وفي بعض السيخ مآماد ممدودة وهي أنسب لفظايةُ وله (وغايات محسدودة فليس قبلها) أى قبسل تلك الغيايات المضروبة (مستقدم) مصدره يمي من استقدم بمعنى تقدّم (لما تأجل) أي صارمة حلابتلك الغايات (ولا بعده أ) أى للعكم الذي مأن أمده وأظل زمانه وأرادالله تعالى ايقاعه ويفال كحلكفر ح وعجل وتعلى معني وهد امنتز عمن قوله تعالى فاذاجا وأحلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون (فاحتأل ألوا لقاسم) في الخلاص من الاقتناص (حتى انسل) أي خرج يختفيا يقال سلة مسلااذ اسرقته (هار با واعتسِف) أَى أَخْذَعُ لَى غَيْرًا لِحَادُهُ مِنْهُمَالُ عَسَفُ الْطَرِيقِ اذَاسَلَمُ عَلَى غُسِيرِهُ دَامَةُ وقصد أَ (السِد) بالسكسم جمع بيداء وهي المفازة (جانما عجانما) أي ناحية عما احية وهو بدل من السديدل بعض من كل والرابط

ين تشريق وتغريب وتسعيد وتصوببوكان أحدمن أثارداك الشراعلى شمس المعالى قانوس على ماتسا بدت الاحبار أوالقاسم المعسدى وكان ساحب حشه فانحدرالى وأسالحة كارعلى تغاز رئ كل سعة عليه وكل حشيش سهسم أقواس سنحنسه فأمهله فلك المعالى زمانا حدثى لهن الله دونشؤن الآخر منشأناتم الحباء يتطميعه وترغسه حتى أعامه سيالة الاقتناص وآيسه من الطمع في الخلاص وان لله حـكافي أمور عمادهمعلقا بآماده هاومه وغالات محدوده فليس قبلها مستقدم أسا تأحلولا بعدهام تأحل كالمحل فاحتال أبوالساسم حتى انسل هار ما واعتسف السدجانيا عمانيا ومازال عملي ماله واحتماله حتى وردنيسايوريظن

م مُدّراًى جانبامنها (ومازال على حاله واحتياله حتى وردنسا يور يظن ) الجملة حال من الضمير المستكن

ويعض الفلق أثمان انقطاعه الى السلطسان عسين الدولة وأمين المسلة عسلى نفسل دواخله وارتبائه يسالصفعه وقايلهمع مَاتُمَهِد فَيْدُاتَ البِينِ مِنْ عَفُود وتأكدمن عهودوانس ترك فيه من لمارف ومناود يعل عنه عقال T ئامەر يكف عنەما دى عليه من بأسالله وانتفامه كلاان سوء الفعلخدول والغائرلامحالة مقتول وثيرً المحن ما أومض ماللاص قبل المانه واستعقاء مدة التضع هدلى بعرانه الهلبوهم الفكالم بعقب الهلال كالهرة تطمع الفأرة في الخلاص حتى اذا كانت منهاعلى غلوه لحقتها بعدوه لاحرمان السلطان المأتهى المه صورة حاله ومن قبل ماسمع بسوء أحسن ابن الرومي في مقاله الخيرمستوع يصاحبه

فى وردالر اجمع الى أبي القاسم (و بعض الظن اثم) اقتباس الطبيف والجملة معترضة بين يظن ومفعوله وهوقوله (ان انقطاعه) أى النجاء (آلى السلط أن عين الدولة وأمين الملة على نفل دواخله) النغل بفتحتين مصدرنغل الأديم بالكسرف أفهونغل بالكسر وفديسكن للتخفيف والدواخل جمع داخلة وداخة الرحد لباطن أمر ه أي مع فداديوا لمن أمره (وارتهانه) عطف عدلى نغل أي كونه من منا ومحتدساعند الامبرفلك المعالى (بسالف فعله)أى بسبب ماكان أسلفه من اثارة الشرعلى شمس المعالى قانوس (وقابله) أي مستقبله وهوما يتوقع سنه من تدبير الغوائل والمسكائد على الامير فلك المعالى أيضا (مع ماتمهد) أى تمكن (في ذات البين) أى الحالة التي بين السلطان عين الدولة وأمين الله وفلك المعالى من وصلة المعاهرة وفي العمدة فوله تعمالي وأصلحواذات بينكم أي ساحبة وسلنكم وهي الحمالة التي بينكم (من عقود) أى ما انعقدت عليه القداوب من المو الاة والمساهرة و يجوز أن يراد بالعقود عفدالنسكاح الذي ارتبطت به القرابة وانماج يع لاستنباعه عقودا أخر (وَتَأْكُدُمْن عَهُود) أي مواثبيق (واشترك) بالبنا وللفعول أي ومااشترك (فيه من طارف ومتلود) أي من حديد الماك وقديمه وذلك لان فلك المعالى لما أقام الحطية في ولايته للسلط أن فقد شركه في حسيع ملكه (يحل عنه) أي عن أَى القاسم (عقال آثامه) جمع اثم والجملة في موضع رفع خبران (ويكف عنده ماحق) أى وجب (عليه من بأس الله) أي عذاب الله (وأنقامه) الانتقام العقو مة بانكاركذا في العدة (كلا) حرف ردع يجوز الوقف علم اوالابتدا مبما يعدها أي ليرتدع عن هذا الظن من كان يظنه (ان سوء الفعل خُدُولُ) أَى عَادَلُ شَاحَبِهِ كُثْيِرا وَالْخُدُلَانِ رَكُ النَّصِرَةِ (وَالْقَادَلِلْا مِحَالَةَ مَقَدُولُ وَشُرَّ الْمُحَنَّ) جمع معنة (ماأومض) أى أشاراشارة خفية (بالخلاص قبلُ ابانه) بالكسروتشديدا اباء أى قبل أوانه والضمير راجع الى الخلاص (واستيفا مدة ة النضج على بحرانه) تقول استوفى فلان حقه أى أخذه وأفياوني الصحاح الأطماء يسمون التغير الذي يحدث للعلمل دفعة في الأمراض ألحار مجرانا يقولون هذابوم بحرائه بالاضافة انتهى وقال الحكاء أبحران مقاومة الطبيعة مع العلة والمحمود منه ما كان بعد صورة عادل المتعلق على عماله والمد النضج وتبين فيه الصحة ور بما كان قبل النصج ولا يكون مجود اقال أبوالفتح المستى

فلاتكن على النصم علابه ، فلس محمد قبل النصم بحران

والضمسرالمحرور في بحرانه عائدالي مامرادا به المحنة التي هي أعم من المرض وغيره فالعسني وشر" المحن ماأشعر بالخلاص قبل أن يستموفي المرض مدّة النضيح والنضيح مدّته متقدّمة على بحرامه أى بحران واسترياد والمارض والمعالمن مدة النضيح ويحوز أن يتعلق بالاستيفاء وتكون كلة على عنى من كافي قوله تعمالي اذا اكالواعدلي النماس بستوفون أي وقبل أن بستوفي المرض أوالنضج مدة بحرانه والله أعلم (اله) أى ما أومض بالله الاص قبل وقنه أوالبحران قبل الاستيفاء (اليوهم الفكاك) أي الخلاص (ثم يعقب الهلاك كالهرة وتطمع الفارة في الخلاص حتى اذا كانت) أى الفارة (مها) أي من الهرّة (على غلوة) في الصاح العلوة العابة مقد الررمية والمرادم في المطلق المسافة ( طقتها بعدوة الاجرم ان السلطان الما أنهين بالبنا الملفعول (اليه صورة حاله) أى صفة حال أبي القياسم من هربه من حيس فلك المعالى بعدما كان أخده واعتقله (ومن قبل ماسمع) الواو بمعنى مع وقبل مبنى على الضم لانقطاءه عن الاضافة وكلفهن متعلقة بسهع وانما قدم معمول الصلة على الموصول للتوسع في الظروف أى مع ما سهع السلطان من قبسل ما أنهى المه صورة حاله (بسو عفاله) من عقوقه واثارة الشر عسلي قانوس وانتحبازه الى رأس الحسد تتحوّفا من فلك المعالى (أُمر) أى السلطان (بردّه وراء ه في عقاله) الضمائرالمجر ورة لأبي القياسم (ولقد أحسن ابن الروى في مقاله الخير مستوع بصاحبه \* فى فعلت الخسراً عنبكا به والشرّ مفعول فاعله به فى فعلت الشرّ أعطبكا) قوله اعتبكاً أى أرضاك والمدّة لا لملاق الروى وفي بعض النسخ أعقب كا بالقياف وعليها تكام الشرّاح قال الكرماني أعقب كا أى جازاه وقوله أعطبك من الكرماني أعقب كا الديمان وهوالا هلاك

## \*(د كرداراءبن شمس المعالى قابوس بن وشمكير) \*

قال صدر الافاضل دارا عدودوقيل للاسكندران داراء قدعبي جيشاراً بته يخط جارالله الرمخشري وقد ضبطه فيه بالمدوفي شعر الاستاذاً بي الفرج ابن هند وبيته

فاأعزى الى دارا عمّا \* الن أنالم أدر فلك الزحوف (قد كاندارا من قانوس بعد استشماله من جانب أى عدلى مجدين مجد بن سيمدور إلى الامبريو حين منصورالرضى قوله الى الامرمتعلق بالاستثمان في الصاح استأمن اليه أى دخل في أمانه وكذا قوله من جانب سعلتى بالاستشمان لمكن بتضمينه معنى الهرب ونحوه أي هار بامن جانب أبي على وفي هذا اشارة الى مامر ذكره في الوقعة التي جرت بن الامبرسيكتكن وأى على من انسلاب دارا عمن قبل أبي على واقباله وجهه على موقف الرضى متعبرا الى فتنه ومستغشيا ثوب أمنته (مقيما )خبر كان (على خدمته) أي خدمة فوح (١٩٨١) أي ذاسهم أي نصيب (في نعمته الى أن فتم الله على أسه) قانوس (حرجان و لمرستان فانحاراليه) أى الى أيه في الاساس انحارالهم انضم (مستغيبا بخدمته عن خدمة غُيرِ ووصادف) أى لتى (من الاشبال) في الصحاح أشبل عليه عطَّف (والأُقبال ما اقتضاه حكم الأبوَّة والنوة) لان العطف والشفقة من لوازم الأبوة والاسم الموسول في موضع نسب على انه مفعول سادف وقوله من الاشمال بمان له مقدّم عليه (غم حدره) أي أرسله في العمام حدرت السفينة أحدرها اذا أرسلتها الى أسفل (شمس المعالى الى لمبرستان فأقام) أى داراء (م) أى يطبرستان (سدًا) أى حاحرا وهو حال من المستكن في أقام قال في ملتقط الصحاح السد بالفتح والضم الجبل والحاجر وقال بعضهم السديالضم ماكان من خلق الله تعالى و بالفتح ماكان من عمل في آدم المهمي و يحوز أن يكون السدمصدرامن قولهمسد الثلة وغيرهاأي أصلحها وأوثقها وحنثدا ماأن يكون حالا أيضابتأويله باسم الفاعل أومفعولاله (دون مخالفيه) أى أمام مخالفي قانوس (وذماما) الذمام الحرمة والعهد (على أوليا ته ومواليه) قال صدر الافاضل عدى الذمام يعلى وفي أبيات سقط الرند به متى يذمم على بلد بُسُوط \* التهسى وفي نعض الدسم زماما بالزاى أى وكاءُور بالحا (واستهضه) أى استهض قانوس داراء نرها فيميا وقفنا عليهمل كنب اللغة ومكبره آقرفة وهي التهمة وقرفت الرجل عشه واقترف اكتسب مايعياب، وكملة عسلى تعليلية (ألفيت) بالبناء للفسعول (اليه) أى الى قانوس (فأتاه وهو) أى قانوس والوا والمعال (ماستراباذ) قال سندرالافاضل هي ولاية قرية من طبرستان وألعمر اني قدضبط في همزتها الكسرة انتهي (بريه)من الاراءة أى برى داراء أيا مقانوس والحملة حال من الضمر المستكن في أمَّا والعبائد الى داراء ويحوز أن تسكون مستأنفة كأن قائلا قال ما بستم في اتسانه أماه فقبال ربه (معة أدعه) أى الامة صدر و راءة ساحته عما أنها عنه على السكر مآني و يكني بالنغل عن الدغل وهوأيضا فيالأديمادا صارمعطونا معفونا وجمعامستفادمن قول عمروين العباصلعاوية

فانك والسكتاب الى على ﴿ كدابغة وقد حلم الأديم انتهى وفي استال الميد الى المعاوية (واستواء

فى فعات الخبراً عنبكا والشر مفعول بفاعله فتى فعلت الشر أعطبكا

\*(د كردارا من شمس العالى قانوس برو تمكير ) قد كان د اراء ابن قابوس بعداساً شمانه من جانب أبى على محدين عجدبن سبعدور الى الامديو حسمته ورالرضى مقماعلى خلمه مهرماى نعمه إلى أن فتم الله على أسيسه حرجان وطهرستان فانحمار المهمستفسأ عبده عن خدمه عدم وسسادف من الاشبال والاقبال مااقتضاه حبكم الابؤة والبنؤة تم حدد ره شمس العالى الى لمبرسستان فأقام مساسسدادون مخالفيه وذماما عالى أوليانه ومواليه واستنهضهمها على قرفة القبت اأسه فأناه وهو بأسترا باذبر به صحة أدعه

حديثه بقديمه) يعني اله على ماكان يعهده منه من لروم الطاعة وانه لم يغيره بمناف من عقوق أوخلاف (فأحسن) أى قانوس (استقباله والزاله ثم دعاه) أى دعا قانوس المدار أو وقت ارتاب مه ) أى الهم داواءآبا هقابوس بظنه المهاغه اخادعاه بذلك الوقت لشرس يدميه والجملة صفة وقت بحدف العائدوا لتقدير فى وقت ارتاب، فيه (فركب) أى داراء (على فصد محلمه) أى كانساعلى قصد مجلس أسه قالوس ستقرحال من المستكن في ركب و يحوز أن تكون كلة عملي تعليلية أي فركب لقصد مجلس أبيه فيما يظهر والظرف على هذا متعلق بركب (تم عطف) أى دارا وعظفة الليث الخادر) في العصاح أسدحادرأى داخل في الحدر يعسى الأحمة (نحوخراسان سينفياض) في القاموس الغيضة الأحمة ومجمّع الشجسرفى مغيض الماء والجمع غياض (تشكوالأراقم) جمع أرقم وهي الحيسة فيهاسواد وبيساض (بينها)أىبين تلك الغياض (ضيق المجيال والمضطرب) همآا - بمامكان من الجولان وهو النطواف والاضطراب وهوالتحرك (وسعومة المنساب والمنسرب) أى الانسسياب والانسراب فهذان مصدران مميان وبحوزأن يستكوناا سمى مكان يحمل الصعوبه بمعنى الحرونة في تاج الاسمياء انسابالماء حرى وفى الأساس ومن المحمار الحبية تنساب وفى القياموس انسرب في عرودخل فيه وهددا كأية عن كثرة الاشتعار الملتفة في تلك الغياض وصعو به المساول فهما (واستحصب من رافقه ووانقمه من علمانه وأهمل الثقة به الى أن عرف شمس المعمالي خسيره واستركب لاقتناسم الى لاصطباده وى نسخة لاقتصاصه أى لتنبع أثره (عسكره) الضمير المجرورالى شمس المعالى (ماقد طاربه) أىبدارا و(الركض) أى استحثاث الفرس للعدو والهرب والجار مع المجرورمة علق نطار وكلقماز الدةقال النحاتي ولهدد الانو حدفي بعض النسخ والباءفي ماللتعدية والمعني استحصيدارا عمن رافقه فطيره الركض الى حين علم أييه بهرويه الخويجور أن يكون التقدير هكان ا فكان من حن هريه الحأن عرف أبوه بخبره أن قد طيره الركض فألجار والمجرور على هذامة على يحدوف هو خبرم فدّم وكلة مامصدر يتوهى مع صلتهامند أوخبر (وحالت دون مناله) أى دون أن سال وهومصدر ميى من نال نهلاأى أساب (الأرض ولساشافه) أى قارب والمشاخهة في الاصل أن يخاطب الرجل من فيك الى فيه فاستعيرت للقار ية وفي نسخة شارف أي قارب (حدّخراسان رفر فت الامنة عليه يجناحها) أي أظلته وأحاطت مذف بم نفارقه والأمنة محر كتوالا من ضدا الخوف وفي الاساس وفرف الطائر أي حرال جناحيه وهولايبر حمكانه وفي الصحاح رفرف الطائر اذاحرك حناحيه حول الشئير يدأن يقع عليه ففي الكلام استعارة مكسة حيث شبه الامنة بالطائر وأثبت لها الجناح تخييلا والرفرفة ترشيحا (الى أن و ردحضرة السلطان يمن الدولة وأمين الله فقيله أحسن قبول) بأن آواه وأكرممنواه (ولقاه) في القياموس لقياه الشي ألقياه البه وفي العدمدة القياه كذا أذ اجازاه أي جازي السلطان داراء لقصده وابثاره له دون غيره من الملوك (حسن مقول ومفعول) أي أحسن الميه قولا بأن رحب مواستقبله عما ينهى من مثله لملد من القول الحسن وفعلا بأن أ كرمه وأدرّ عليه نعمه (وماز ال برفعه) أى فعد مه ويعلى متراته والمياء والدة و بمكن أن تسكون للتعدية بأن بكون الفعل من رفع كسكرم أى شرف وعلاقدره والمعنى ومازال السلطان شرف داراء و يعلى قدره وى نسخة يرفع منه (غو يلا) فى تاج الاسمىاء مؤله ملكه مالا (وتخو يلا) في العماح خوله الله الشي أى ملسكه اياه (وتفييما وتجيلا) أى تعظيما والاربعة تميزات (حسى أغتره) أى جرأ وفي اسان العرب ماغر لذ بفلان قال الاحمعي أى كيف احترأت عليه ومن غرك من فلان ومن غر كالفلان أى من أوطأك منه عشوة في أمر فلان انهى فالظاهران اغتره هنابمعنى غرالكنه جاء على أفتعل للتكلف والاحتمال كافى كسبوا كنسب

واستواء حديثه نفدعه فأحسن استقباله وانزاله ثمدعاه فى وفت ارتاب به فركب على أصد يجلسه تم عطف عطفة اللبث الخادر نعوخواسان بسفياض تشكوالاراقم ببنا ضيقالجال والمضطرر وصعونة المنساب والمنسرب واسستعصب منرانقه ووانقه منغلبانه وأهل الثقةبه الىأن عرف ثمس المعالى خبره واستركب لاقتناصه عسكره مافد لهاربه الركض وحالت دون مثاله الارض ولسا شافه حدثة خواسان رفرفت الأمشية عليه تجناحها الى أن وردحضرة السلطان فقيسله أحسن قبول وأتماه حسسن مقول ومفعول ومازال برفعه تمويلا وتخويلا وتفغيما وتجبلاحتي اغتره

خضسالانبسا لموعزا لانتساب عاهد تقربته وهدمرته فاستوحش من عارض الاعراض وأشفق من رهق التغيروالا يقباض فلادنظل اللمل هريا ويات يطوى الارض تقريسا وخبيا وأمر السلطان بطلبه واساعه فيوحه مهرم فالحق حبث قامت الخبول تعبأ ولمتحد السيبوف علسه مضربا ففسرهو ملحثا الىالشار المعسروف بالشاء لحيال منهدما في الصفاء معمورة وأصول وتبالوهاء مأنورة فلما استقرمه المكان وحسرحاله السلطان كتب اليه فاسترده وخؤفه أنابأتي علسه مااهده فاضطر الىرده واسلامه عنيده وىتى فى الحبس مدّة بكابد بؤسا وشدةالى أن وحد فرصة الانفصال

و بجوزأن يكون بمعني أثاه على غرة منه أي غفلة منه كافي قول الاعشى \* وماا غتره الشبب الااغترارا \* وفي بعض النسخ أعثره (فضل الانبساط) أى زيادة ترك الاحتشام أى الانقباض والاستحياء (وعز الانتساب بمناهدةر بتهوهدم رتبته الهذهوالهدم بشذة والمعسى ان السلطان مازال يزيدني تعظم دارا وتخويله الى أن حرأته زيادة تبسط السلطان اليه وتركه التقبض متسه والعسر الحاصل له بسبب انتسابه الى منسع حدّاله على اتبيانه عما يوجب هذّقريته وتبعيده من حضرته هذا على التفسير الأوّل لاغتروأما على التفسيرالثاني فالمصنى مازال السلطان في تخويل داراء الى أن أناه فضل الانسأط على غفلة منه عاهدةر بته والباء في بماعلى هذا التفسير لتعدية اغتر الى مفعول ثان كافي جثني بمثلهم (فاستوحش من عارض الاعراض) أى وجددارا الوحشة من هدنا العبارض الذي هواعراض السلطان عنه والعبارض امااسم فاعل من عرض اذابدا أو بمعنى السحاب المعترض في الافق فالاضافة كافى الماء (وأشفق) أى خاف (من رهق التغدير والانقباض) الرهق محركة الغشيان واسم من الارهاقُ وهوأُن يَحملُ الانسان مالايطيقه (فلاذبطل الليل هر با)لاذبه أى لجأا ليهوا ضافة الطل الى الليل سانية لان الليل خل الارض المخروطي أوشبه الليل بشيء في ظل يلاذه ويستترفيه فأضاف الطلاليه لهذا وهر باغم بزأ وحال بتأويله بهارب (وبات) يقال بات يفعل كذا اذا فعله ليلاكذا في الملتقط (يطوى الارض تقريبا وخبباً) في الملتقط طوى الطريق قطعه مالشي والتقريب والحبب ضربان من العدو ونصهما اماعلى المفعول المطلق أوعلى الحال على الخلاف في مثل أقبل عبد الله ركضا (وأمر السلطان بطلبه واسماعه في وجهمهر به)أى في الجهة التي فهماهر به (فألحق به) بالبناء للفعول (حيث قامت الخيول) أى حيث وقفت خيول أولئك الذمن وجههم السلطان في طلبه (تعبا) نسب عَلَى الله مفعول له (ولم تَحِد السبوف عليه) أي على دارا ؛ (مضر با) أي موضع ضرب جعل السبوف كأنها التمست فيهموضع ضرب فلم تتجده وهدا كابةعن كونه أعياهم أخذه وأفلتهم لانه انما كانوا لحقو محن وقفت حيولهم كالالافل تحدلها مجالا ومااستطاع واعليه مصالا (ففرهو) أى دارا عرماتها) أى مريد الالتجاء (الى الشار المعروف بالشاه) وهوساحب غرشستان المتقدّم ذكره (لحال بمهما في السفاء معمورة) الحال كيفية الانسان وماهو عليه والصفاء صدق المواحاة (وأصول ود بالوفاء مأبورة) فى العماح أبرفلان نعسله أي ألقعه وأصلحه ومنه مسسكة مأبورة انتهي والسسكة السطرمن الشعر وفى الحديث خبرالمال سكة مأبورة وما أحسن قوله أصول مع أوله مأبورة فانهم يقولون عندى من النفل عشرون أصلا (فل استقرته) أى بدارا و المكان وخبر) أى علم ( حاله السلطان كتب اليه) أى الى الشار (فاستردّه) أي لهكب السلطان منه أن ردّا له دارا عَالَكُ بمرالمنصوب عائدًا لي دارا والفاء لعطف مفصل على إنجل كافي قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنما فأخرجهما (وحَوَّفه أَن يأتي عليه) أي على الشاروالظا هران خوَّه معطوف على استرده وفاعله ضمير عائد الى اللطان وأن يأتي مفعول به أن و يجوزأن بكون أن بأتى فاعل خوّف والواولعطف القصة (ما بعده) قال النجاتى أى مابعـدالطلب من الفساد ووخامة العاقبة ونقل عن الطرقي الهقال هذه أشارة الى ما أتى عليه من جهة السلطان بعد ذلك من أخذه بلاده واستلابه ملكه و يحمّل أن يكون معناه أن يأتي عليه ما بعد العصيان من الحاربة (فاضطر) اى الشار (الى رده) أى الى رد داراء الى السلطان (واسسلامه) أى خسفلانه وتراث نصرته و يمكن أن يكون عمى تسليمه الى السلطان (عن يده) أى عن سعارمنه وهذا أخد دمن قوله تصالىحتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون (وربق) أى داراء (في الحبس مدّة يكابد) أى يماسى فالقاموس كابدت الامراذا قاسيت شدته (بؤساً وشدَّه) هـمايمعني (الى أن وجد فرسة الانفسال

عن رق العقال) العقال هو الحبل يشدِّه و طيف البعير بعدما يثني معذراعه في وسط ذراعه وهو ههنا مستعار للسبس واضافةالرق اليه كمى في لحين المناءيذا عصلي ان آسليس بمعنا والمصدري أوهو استعارة تخييلية بذاءعلى تشبيه الحبس بالمالك (ففارق معتقله) اسم مكان من اعتقل الرجل بالبناء المفعول أى حبس كافي العمام وفي نسخة معقله (من حيث) أي من مكان (لم يطمع فبعه أحد) أي ف هر به من ذلك المكان (ولم يكن ليغني عنه) أي عن دارا في الصاح ما يغني عنك هذا أي ما يحدى عنلمة وما ينفعك (لولاا لمقدور رأى ولاحله) كلة لولاحرف امتناع لوجود والمقدور المقدرمن قدر بالتخفيف جعنى قدّرةال الشاعر كلا تقلينا لمامع فى غنية \* وقد قدر الرحن ماهوقادر أى مقدد كذا في العجاح وحواب لولا محذوف يدل عليه قوله ولم يكن ليغني عنه الخوار تفاعر أى اما بقوله ليغيأو بليكن عسلى المذهبين في التنازع واللام في ايغني هي السماة عنسدهم بالام الجود الداخلة على خبر كان المتفية للتأكيد كافي قوله تعيالي وما كان الله ليطلعكم على الغيب وجلة ولميكن ا ماحال من فاعل فارق أوهى اعتراض بين جلة فارق ومعطوفها أعنى حلة وأست عليه كافي قوله تعمالي ربانى وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانى سميتها مريم الآمة وعسلى التقدر من فحملة لولااعتراض بن الفعل ومرفوعه وحواد لولا محددوف للدلالة علمه والحلدبالتحريك القوة يقول ديردارا واحتال على الهرب من الحيس بقوته وسلى زعم اله يتحو بهما من المحنة والحال ا نه لولم يكن كتب الله له النجاة معدد الشالم يكونا ليجدياه نفعا (وأبت عليه فياحة المحنة) الواو امالاه طف أوللا سستناف في القاموس الفيم المسكسر النيء من الفاكهة كالفيدا حدة بالفتروفي الاساس بطيخة فحق ما فحاحة يعني أن تحنته كانت كالفاكهة التي لم يتم نضيها نعد ولم مكن قد آن الها أنسرتي انفضاؤها والشي الها شوقع زواله بعد تمامه وفي بعض السيخ لحاجة المحنة في اسان العرب لج في الامر تمادي عليه وأبي أن يتصرف عنه (أن يتم خيلاصه) أن مع صلتها مفعول أيت (ويستنب) أي مهمأو يستفيركا في العماح (مناصه) أي نجانه في أسان العرب ناص موص ري. نساسانجا وناص عن قرنه مناسافر وراغ والضمار المجرورة الى داراء (فأعثرت عليه) في الصاح غرعليه أى اطلع وأعثره عليه غرره أطلعه وفاعل أعثرت ضهير يعود الى فاحدة المحنة والأسئاد محاز والمفعول محذوف أى أطلعت فاحمالهنه على داراءمن تم علب مأو بعض أعوان السلطان فأخذ (حتى أعمد من وثاقه) كلة حتى المدائية والوثاق بالفتح والكسر مايشدم (وزيد في ارهاقه) الارهاق هُوأُن يَعْمُلُ الانسانُ مالا يطيقه وقد من (الى أن شرح الله صدر السلطان لاطلاقه) كلة إلى متعلقة ريد (فأنشأه) أى أحياه (نشأة ثانية وأنبت ريشه قادمة وخافية) القوادم أربيع أوعشر يشات في مقدم الجناح والخوافي أربع بعد المناكب أوسبع بعد السبع المقدمات (وأعاد ماله مالاحسان حالية)أى مرية (ويده على أيدى الاضراب) أى الامثال (عالية) وهذا كاية عن زيادة فى قربته واعلاء قدر مومر تبته (ووجهه لولاية جرجان وطبرستان) أى لَبكُون والياعلم سما (معضوبه) أي معانا (بأبي الحارث أرسلان الحادب) هوفتي السلطان والي طوس (ودوى النجدة) أي الشجاعة (من كاة الرجال) جمع كمي وهو الشياع (وكفاة الابطال) جمع ملك وهو الشعاع أيضا (لولا ان الا ميرفلا المعالى متوجهر) بن شمس المعالى قابوس (سسبق عمام الرأى باطهار الطاعة) تقول سيقته الى كذا اذا تقدّمته البه قال الشاعر ولقد سيقتهم الى فلم نزعت وأنت آخر وفي الاساس أردت هذا الامرفسيقني اليه فلان اذاعهد هذا فيحوز أن يكون المعني لولاان فلل المعالى سمقه أنيتم هدذا الرأىمن السلطان في توجيه دارا الولاية جربان باظهار الطاعة بأن يجعل اطهار

عنزق العقالفنارق معتقله من حيث لم يطمع فيه أ حدولم يكن ليغى هنـــه نولًا المدور رأى ولاحلدوأ بتعليه فاحدالهنة أنيتمخلاصه ويستتسمناصه فأعثرت عليه سنى أعسدنى وثافه وزيدني ارهاقه الى أنشر حالله مسترالسلطان لالملاقه فأنشأه نشأة ثانيه وأستريشه قادمة وخافيه وأعاد حاله بالاحان حاليه ويدمعلى أبدى الاضراب عالية ووحهه لولاية حرجان ولمبرستان معضودا بأبي الحارث أرسلان الحاذب وذوى المحدة منكاة الرجال وكفأه الابطال لولاان الامرفال العالى منوحه رسيني غام الأأى المهار الطاعه الطاعة هوالمسبوق به وفيه بعد من حيث المعنى والاقرب أن تكون الباعفيه المسببية و بحوز أن يكون سببق بعدى مائرة ميات السبق بعدى المائي مائرة ميات السبق أى أن فلف المعالى ماز الرأى التام وأحرزه بسبب اظهاره الطاعة السلطان وهناك احتمال آخر وهو أن يكون تقدير السكلام هكذ الولا ان فلف المائي سبق أغاه داراء الى شام الرأى أو متمام الرأى فحد ف المفعول الاول الدلالة السكلام عليه والحرف الحارمن الثانى وعدى الفعل اليه بنفسه كافى قول الشاعر

تحنّ نتبدى ماج امن صبامة \* وأخنى الذى لولا الأسى لفضاني

أى المضى على الموت وتفصيل هذه القاعدة يطلب من كامل المرد (وعرض ماوراء الوسع والطاقة) أى ما أحاط مه وسعه وقدرته أوما هوخارج وسعه وقدرته وحواب لولا محددوف لدلالة الكلام علمه والتقدر لولا ان الامد فلل المعالى سبق الى ولاية جرجان على دارا ولم يصرفه السلطان عنها والنجاتي فذرغيرهذا قال أي لولا ان الاميرفعل كمذا وكذا لأشرف ملسكه على الضباع وكاد أن يخرجهن الملاد والرباع (ولما حالت حرمة التقرّب) أي الحرمة التي أوجها تقرّب الامر فلك المعالى الى السلطان سذله مأقدر عليه من الطاعة والخدمة أوعصا هرته له (دون الأختيار عليه) أى دون أن يختار السلطان دارا عليه (واسترده السلان) الضعم برالنصوب عائد الى داراء (الى حضرته فحرى) أى داراء (مجرى أركانُ دولته وأخدان عشرته) الأخدان جمع خدن بالكسرُ أوخدن وهما يمعني الصاحب والمعاشرة المخالطة والاسم العشرة (لايضارقه في حقلة) أي في محفل من حفل القوم أي اجتمعوا (ولائزادله) أى لايفارقه (فيخاوة ولايقعدعنه في وقتركوب) في الاساس قعدعن الامرارك وُالضَّمَاتُرُ الْمُستِتَرَّةَ الى داراً والبارزة الى السلطان وعَكَن العَكَسُ ﴿ وَلَا يَفْرِدُ دُونَهُ } أى لا ينفرد السلطاندوندارا وربكوز وكوب) المكوب كوزلاءروة له أولا خرطوم كذافي القاموس (الي أن ورد الامرأوالفوارس) إين بها الدولة فن عضدها وهوغرأى الفوارس بن عضد الدولة (حضرة السلطان منزعَب، أى وقت انزعاجه فهومصدره بمي التعلق الظرفين يعدمه وهومنصوب على المفعول فيسه متقد مرمضاف أوهواسم زمان فلاحاحة الى تقدر والطروف تتعلق عافيه أيسر والمحتمن الفعل (عن كرمان) بفتح المكاف وقديكسراً وهولحن كما في القاموس (القصد عسكر آخيه) سلطان الدولة (أياه) ا يعني أبا الفوارس وسيعي خبرهما مشروحاوا للام في اقصد تعليلية متعلقة يمنزيجه (مستظهرانه) أي مستعينا بالسلطان وهو حال من فاعل ورد (عسلي معاودة بملسكته) في الصحاح المعاودة الرحوغ الى الامرالاول (وارتجاع بيته ونعمته) في الأساس استرجه الهبة وارتجعها ارتدها (فمعهم للة مجلس) استفاد جمع الى مجلس مجاز كافى جرى النهر (دارت فيسه الكؤس) جمع كأس مهموزة أ مؤنةة وهي الاناء يشرب فيه أومادام الشراب فيه (وطايت النفوس وجرى حديث الحلف والسلف) أىذ كرالابنيا ومن تقدّم من الآباء (واعراق) بأرفع عطفا على الحديث أوالحرّ عطفا عدلي المضاف اليه أى وجرى حديث اعراق (من أعرق منهم في الشرف) أعرف الرجل أي سارعر يقاوهوالذي لمقرق في الكرم (فنطق دارا عُجالوسكت عنه لكان أشبه بعق الخدمة) لانه تنكام بما حاصله تفخيم شأن من سودته الآباء وكان له نسب يعرف وبيت قديم الشرف وحط من قدرمن سمت مه الهمة العلية والنفس العصامية حتى سادمن غير والدوا كتسب الثناء الخيالد تعريضا تخدومه الذي آواه وأكرم مثواه بعدماعقه والده وذهب منه طارفه وتالده (وحسكم الحشمة) أي مايوحب احتشامه لمخدومه (ووقت الاجتماع على ارضاع العشرة) إذ الآليق بحال الشرب والمختمعين على احتساء الراح وارتضاع الاقداح في زعمهم المياسطة دون المغايظة (وجله رمز الانكارعليه على تصد المرادة وركوب المحاقة)

وعرض ماوراء الوسيع والطاقه ولساحالت حرمةالتقرب دون الاختيارعليه واسترده السلطان الىحضرته فحرى محرى أركان دولته وأخدان عشرته لايفارقه فىحفلة ولايزايله فى خلوة ولايقعد عنه فيونت ركوب ولا يفرد دونه بكوز وحسكوب الى أن ورد الامد أبو الغوارس بن بهاء الدولة حضرة السلطان منزعيه عن كرمان المصدع سكر أخيه الممستظهرا معلى معاودة بملكمه وارتعاع بنسه ونعمته فعهدم ليلة مجلس دارت فسه المكؤس وطائت النفوس وجرى حديث الخلف والسلف واعراق من أعرق منهم في الشرف فنطق داراء مالوسكت عنه لكان أشبه يحق الحرمة وحكم الحشمة ووقت الاحتماع على ارضاع العشرة وجله رض الانكارعامه على قصد المرادة وركوب المحاقة

أى المخاصمة في الصاحما قدأى خاصه وادعى كل واحدم خدما الحق عربيًّا جالمدن الطرق رحده الله أتعمالي انهقال فرأت في دهض النوار بخ أن أبا الفوارس اجتمع ذات البلة معداراء يحضره السلطان وأرادأن يجلس فوق داراء فقال دارآ السلطان جدّه كان من فوّا دمر دلويج الذي هوعم والدي قانوس ومن خدمه فقال له السلطان صدفت وليكنه استولى هو وأخيذ الملائمين آماثك وكان السلطان تريد تعظيم أمرنفسه لان ملكه كان أيضا بالاستدلاء ثم انسكرداراء عدلي السلطان ماقاله بنفضة في الشرفين فشاهدااسلطان منه تلك الفعلة فأمرأن بحر سرحله من المحلس اذاعر ذت هذا افالعني والله أعلم وحمل دارا عمار مراليه السلطان في انكاره على دارا عمن تعظيم أمر التغلبة وتوهينه أمر آيا عدارا على قصد مساجلته السلطان في الكلام ولزوم محاقته الماه في تحقيق دعوا ه وقال النحاتي حمله أي حل السلطان ارمن الانكاراتي رمن انكاردارا على السلطان قوله علىه متعلق بالانكار وعلى الثانية متعلق بقوله حمله (حتى تأدىبه) أىبدارا والباء للتعدية (الامرالي ازعاجه عن مكانه) يجر من رجله في العداح أزعجه أى أقلقه وقلعه من مكانه والزعيم هو بنفسه انتهسي (واشحاله بغصة المدل على سلط انه) أشحاه أوقعه في خزنه والشجبي مايعرض في آلحلق من عظم ونحوه ومثله الغمسة وأدل علبه انسط كتدال وأوثق محشه فأفرط عليسه كل ذلك من القاموس أي اشحاء السلظان الماه بالغصة التي يستوحبها من يقد لل على اسلطانه بسعب تدلله عليه (وأمرمه) أى يدارا و (فى غد) أى فى الغد من تلك الليلة (فرد فى العيمال وحمل الى يعض القلاع و قبض على ضباعه ) جميع ضبعة وهي الارض المغلة ( فأجريت محرى الحوزيات ) قال صدرالافانس الحوزى على ماهو المصطلح بي الناس الذي يصاب محسانا ، لاعوض وأسله الذي يحمل طورة المدرس أى لجماعته من أهل درسه انتهى ورأية اف شرحه مضد بوطة اضم الحاء قال التياني قبل هيمن الاموال التي جعت الى الدنوان وأسلة من حورة الملك أي سفته قلت وهذا يقتضى أَنْ تَكُونَ الحاء مَفْتُوحَة (تستغل) أَى تَوْخَذَعْلَهَا (اسوة سأثرها) الاسوة بالكسروالضم القدوة وفى فلان أسوة أى خليق بأن يؤتسى به وآسيته بحالى جعلته اسونى فيه فهوا مأنسب على المفعول المطلق يحعلها عمعني مثل أي تستغل ضماعه استغلالا مثل استغلال سائر الحوزيات أوعلى الحال كذلك أوبجعلها ععسى المؤتسي اسم فاعسلأى تستغل حال كوخ ماتا بعة لسائر الحوزيات في الاستغلال (الىأنسأل الشيخالوزير) أبوالقياسم الممتندي (في بايه) يعني في شأنه (فأمر) بالبنا اللفعول (بردها)أى بردّنك الضياع (عليه)أى على داراء (معونة ) نصب على المفعول أولامن (له على مصلحة حَالَهُ وَمُؤْنَةَ اعْتَمَالُهُ) أَى وعَلَى مُؤْنَةُ مَدَّهُ اعْتَمَالُهُ ﴿وَذَلِكُ فَيَالِحُرْ مَسْنَةٌ تَسْعُ وَأَرْ بِعَمَائَهُ ﴾

\*(ذكر يجد الدولة وكهف الملة أن طالب رستمن فوالدولة)\*

(قدن فرالدولة كتب الى حسام الدولة أى العباس تاش وهو) يعسى أبا العباس ناش (بجرجان منعدره) أى وقت انحداره (اليها من خراسان) وسبب انحداره الهاعلى مامر انه كان على قيادة الجيوش بنيسا بورمن جانب الامسرالرضى فاتهمه الوزير بن العزير بما لا تمه الديام وقصد الاجحاف بالدولة السامات فعند ذلك رماه الرضى بأبى الحسس بن سبب معور ولما التي العسكران انهر مأبو العباس تاش وقصد فو الدولة بحرجان وعند ماوردها تحقل فو الدولة عنها الى الرى وأخد الاها بما فياله ولاهدل هسل عسكره لدله كانت عنده وفي مقامه بها كتب اليه فر الدولة (على السان الصاحب) فياله ولا هسل عباده والكاتب المسان الماري أى ان عباد والكاتب المناب الم

منى تأدى به الامر الى ازعامه عن مكانه واشعا به بغضه الدل على غدفرة على المغض القلاع وأمريه في غدفرة وأمريه في غدفرة وقبض على ساعه فأحريت عجرى الموزيات منال الشيخ الوزير على المنال الشيخ الوزير على المنال الشيخ الوزير على المنال في الحرم سنة تسيع وأربعها أنه والمنالة في الحرم سنة تسيع وأربعها أنه والمنالة وا

بر(د رجد الدولة و كهف الملة أبي لما الدوسم من في الدولة )
قد كان في الدولة كسالي ما الدولة أبي العباس ناش محدره المها من وهو بحربان محدره المها من خواسان على لسان العالم وفي يشره بولادته واجراء الله الماه في المستملة

على حريم عادته وكانه ا كتب وفدرزنى الله به تعالى واداكنيه أبالمال لمليا للسلامة فيمدنه وسميتهريستم لانهمن أسماء نصابه وأرومته فلما اخترمت المسة بايع الناس محدالدولة الاأن التي قامت عنسه كانت أختا للاصهبذ بفريم وسائر علكة الحسسل وعى فى منعة من أهلها وعزة من جانب أرضها فتملكت على الديلم واستأثرت بالامر والنهى والحل والعسقد وجرت بينه وبينها مكاوحان تأذت بهاالى استنهاض بدرين حسنوية اليه وامتلاك الرى علسه وحرت بنهم مناوشات أفضت بالديلم أولاو مأهل الرى اسالى موس وفاقة ودماءمهرا فةوفتن ليسفها قدرفواق منافاقه وعن قريب يعوداللافحدعا

وفنسخة به (على كريم عادته) أى على عادته تعالى الكرية (وكان مماكتب،)أى ما كتبه (ونسدر زتى الله تعانى ولداكنيته أبالهالب) أى حفلتسه ذاكنسة بهمأ الاسم فى القساموس كنى زيدا أما عمرو و مه مصاه كأكاه وكناه فيحوز فى كنيته التشسديدوتركه ( لحلبا للسلامة في مدَّنه و عينه رسمتم الضم الراعوالتاعوفد تفتم الناء أيضا (الأنه من أسماً نصام) أي أسله (وأرومته) بِفَتِمِ الهِمزُةُ وتُضَمُّ الاصــلُّ ايضاً (قُلْـالخَتْرِمتَه المُندَّة) أَى أَخَذَتُه ونقصتُه من من أَطهر قومه والضميراتي فحرالدولة (بايسعالنا مبجداً لدولة الاأن التي قامت عنه) يعني أمهوقياً مها عنسه كَايةِغنولادْتُها اياه (كانتُ أَخْتَاللاصهبة) هومعرباسهبذوهو بالفارسية في معنى قائدالحش الا أن الكرماني فسره هنا بالوالى (بفريم) الفا منيه مكسورة و يعدها را مهسملة مشدّدة مكسورة ثماءمثناةمن نتحت بلدة بطبرستان (وسائر مملكة الحبسل) عطف على فر بم (وهي في منعة)| مَّالْتَهُرِ مِكَ المامصدر كَالعَظَمَةُ ومعنا ها الجامة من قولكُ فلان يمنع الجار أي يحميه من أن يضام إ أوحسرمانير عييني العشيرة والجيامة (من أهلها) سان على تقدير أن تيكون المنعة جمعا أوالمعني من جهة | أهلها أوسنت أهلها وهوالمناسب الموله (وعزة) أي قوة من جانب أرضها لمناعتها والمعني من حانب أهل أرضها (فتملسكت على الديلم واستأثرت) أى استبدت (بالامر والنهسي والحل والعقد) أى يجميع التصرُّ فَاتْ فَي أَمْرِ المُمْلِكَةِ (وَجَرْتُ بِعَنْهِ) أَيْ بِينَ ابْنِهِ الْمُجَدُّ الدُّولَةِ (و بِعَمَّا مَكَاوِمَاتَ) فَي القَّامُوسُ كاحه كوحاقاتله فغلبه ككاوحه (تأدّتهما) أي أدنها وأوسلتها فالباع في ما المتعدبة والحلة سفة مكاوحات (الى استنهاض بدرين حسنوية)أى الى طلهامن ابن حسنوية النهوض (اليدم) أى الى اذا استولى عليه وفي الصحاح تمليكه أي مليكه قهر اهذا والظاهر أنه كاأن الاستنهاض من فعل هيذه المرأة فكذلك نبغى أن بكون الامتسلاك الذي هوعطف عليسه فعسلالها فالمعني ان تلك المسكاوحات أفضت بها الى أن استهضت بدر بن حدة و يه البيده وغله كمت الرى (علبيه) أي عدلي مجود الدولة وفي بعض النسخ الى استهاض بدر من حسنو مه البه وامتلاك الرى علمه (وحرت ينهم) أي من مجدا الدولة وبدر بن حسنويه وأصحابهما (مناوشات) المناوشة المناولة فى القنال وأراديما هنا نفس المقاتلة (أَفْضَتْ بِالدَّيْمِ أَوْلا) أَى أُوصِلْمَهِ سُمَ ﴿ وَ بِأَهْلِ الرِّي ثَانِيا الى بُوسِ وَفَاقَةٌ ﴾ أى الى شدّة وفقر وحاحة (ودماء مهراقة) نضم المبروفتيرالهاء اسم مفعول من هراق الماء يهر يفه هرافة بكسرالهاء أوهو سًا كن الهاء من أهرق مرق أهرا قاوم هناه الصب (وفين ليس فها قدر فواق) بضم الفاء و يفتح هومابين الحلبتين أومابين فتربدك وقبضها عسلى المضرغ كذافى القاموس يمثل به لاشي الذي يقل زماته وفي الحسديث العبادة قدر فواق ناقة (من الهاقة) في القياموس أفاق من مرضه رحعت الصحة الدـــه أورجع الى العقة والافاقة الراحة بن الحلت ناتهي والمرادم اهنامطلق الراحمة أي لس في أثناء تلك الفتن قدرفواق ناقةمن راحة لأهلها وقدر رفع علىانه اسم ليس قدم عليه خبرها ومن افاقة تمينز باظهاركلةمنكافي قوله \* مالك من امل كأن نحومه \* (وعن قر بب يعود الحلاف جدعا) عطف عملي مفذرأى تهددأ الفتنأى يهدآن هدؤا تماوعن قريب الخوالجدع بالذال المجسمة وبالنحر يلأيضال للشاة فيالسسنة الثانسة ولولدالمقر والحافر في السنة الثبالثة وللابل في الخامسة وفلان في هذا الامر حدعاذا أخذنيه حديثاوفي الفاموس الحذع الشاب الحدث وكله عن عمني بعد كافي قوله تعالى عما قلمل ليصبحن نادمين وحذعا نصب على الحال أوعلى انه خمر يعود الحاقاله بصار بتضمينه معني كانوان كانهدنا الالحاق غديرقياسي والمعيى وبعدزمان قريب يرجدع الخسلاف حديداو في نسخة وعن كل

قريب قيسل تنكرقر سالتقلسل المذة كافى توله تعالى سبجان الذى أسرى بعيده ليسلا أي زمانا قلملامن اللمل وأكده ذاالتقلمل ملفظ كل كأنه فيل وعن قريب كل قريب (وحيل الصلاح منقطعا) انسافة الحيل الىالصلاح كهيبي في لحن المهاء أوهو استعارة يخيدلية تشبيه الصسلاح نشئ بكون أه اتصال بهم سسب فاذا انقطع ذلك السبب ذهب صلاحهم وعدموه (فينتج) بالبناء للفعول قأل في العماح نتحت الناقة على مالم يسم فأعله تتاجا وقد نتحها أهلها نتما (عنسه) أيعن الخدلاف (ابادة الرجال) أى اهلا كهم وهى رفع على انها نائب الفاعل لينتج والأقرب أن يكون ينتج مبنيا للف عول من انتحت الريح السحاب والتقدير فينتي الخلاف ابادة الرجال فحدنف الفاءل وآقيم المفعول بهمقامه خمأتي بالفاعل محرورابس لانهمسد ورعنه لماينتحه اذلوكان من نتحث الناقة لكان يقيال فينترا للملاف فتأمل (واستباحة الاموال) أى استحلالها (وشرودالصلحاء) أى نفورهم وتفر قهم (في البلاد وضراوة السفهام) أي لهجه م وولعهم (بالافسأدول اغرض) أي نجر (مجد الدولة بالأمر) أي سسالامرالذي هوتمادي الخلاف ومأيفره من الحن وفشو الفتن (وعما يقدح على الدوام) يعني لتشرع الى الدوام (من شروالشرآ ثرالمر في الاعتزال عن سمت الامارة) أي اختار المروالديم في انه يعتزل عن الامارة مفوضا أمرها الهاوى تسخة على سمت الامارة وسيأتي ما يؤمدهنه النسخة (وحله) أى حل مجد الدولة و بعثه (الاعتراف لها) أى لوالدته (بالطاعة) قُوله لها يحوز أن سعلق بالاعتراف كان قوله بالطاعة شعلق به و يحوز أن يكون بالطاعة متعلقا به ولها بالطاعة (على ترك العقوق) متعلق بآثرو حلة حلد نصب على الحالية بتقدير قد فالمعنى ان محد الدولة اختمار البرفي الاعتزال عن سمتها حاملا الماء عملى ترك عصيان والدته اعترافه لها بالطاعة على عقوقه الماهمة اقول النحاتي ونقل عن العلامة الكرماني الهجعل قوله على العقوق متعلقا بقوله حله وقال كان المتنف حعل طاعة محد الدولة لأمه عقوقاللذن كانوا تحت عنايته لانهم مار يحواورضوا منفو بضه الامرالي أمه انتهى ولأبخفي مافي هذا الجل من التعسف على ان توصيف العدة وق ، قوله المفضى الى آخره يأى أن يكون المراد بالعقوق غسر عقوق والدته مع أن ركا كذه ـ ذا المنقول أن أن يكون كالام العلامة وقيل المعنى آثر المرعلي العقوق وجمله على إرثار آلبر اعترافه مالط اعة لأمه قلت والذي بتراآي لي ان في السكلام تصحمفا أوشيثا سقط من أقلم الناسخ وان الكلام هكذا آثر المرقى الاعتزال وجلة الاعتراف أى كل الاعتراف أوهكذا وجله الأعة تراف لها على ترك العقوق كما في دعض النسم وعلى هذا من فلا الشكال (المفضى عن تحت ولا مته و رعاشه ) الضمران الى محد الدولة (الى خطة الاحتناك) الخطة بالكسر الارض يخطها الرحل بنفسه وفيالقاموس احتنكه استولى عليه والجراد الارض اكل ماعلها واضافة الخطة الى الاحتناك كهسى فى لجين المساء و يجوز أن يكون قد شهم الاحتناك بانسان له ولا يذعم أضيف الحطف اليه على مدل الاستعارة التحسلية وقد سيق له نظائر (الشفي مم) أي الشرف مم (على خطة الاحتماح) الخطة بالضم مثل الامروالقصة واضافتها الى الاحتياح سانية أىعسلى الخصلة التيهي الاحتياح (والاستهلاك فلزم) أي محدالدولة (البيت منفردا بالسكتب والدفاتر) أي متخليا لدواستها (ومسنا وجه الفضل) أى فضل نفسه بأن غياه (بسواد المحابر) جميع محبرة بفتح الميم والبياء وبضم البَّاء أيضا مُوضَعُ الحَــْبُرُ وهُوالنَّقِسُ أَى بَالْكُنَّامَةُ (ُوانَ فَرِدَأُخُوهُ شَهْسُ الدُّولَةُ بِوَلَّا يَةُهُمُذَانُ وَقُرْمِينَ) قال صدر الافانسلامع بكسرالفاف وسكون الراء وكسرالم وفي القاموس قرمين بالكسر بلدة قرب د شور معربكرمانشاه (وماوالاها)أي وماقاريما منتهيا (الى حدود بغداد وورث بدربن حسنويه أموالاعظمة لهالما) هدنه والكلمة في الاصلطال وما الكافة لهاعن لهلب الفاعد فركتا وحفلتا كلفواحدة

وحبل الصلاح منفطعا فينتج عنه ابادة الرجال واستباحة الاموال وشرودالصلااء فيالبلادوضراوة السفهاء بالافساد وكسا غرض عدالدولة بالامروعيا يتفدح على الدوام من شروالشر آثرالبر فىالاعتزال عن عمسة الامارة وجله الاعتراف لها بالطاعة على برك العقوق المفضى بمن تحت ولا بته ورعايته الىخطة الاحتنال الشفي بهم على خطة الاحتياح والاستهلاك فارم البيت منفردا با لكتب والدفائر ومدضا وحهالفضال بسوادالحابر وانفرد أخوهشمس الدولةيولاية همذان وقرميسين وماوالاهاالى حدودنغدادوورث بدر سحد نوية أموالاعظمة LILL

حفظتها مدور القلاع مكنومة وخنفتها خدولم الاكاس مختومة فلريليث الاقلمالاحتى استغرقتها ملأت الرجال واستنفدتها عفوق الآسالشمفله فىالقفل والتخرق فى البسائل وقد كانابن مولاد فيم في دولة آل يو به أمره وارتفع قدره وانتشر سينه وذكره والتفت علب مسناديد الديلم ومشاهدالا كرادوالعرب فسأل محدالدولة والكافلة بالتدبرأن ينزلاله عن قروبن لمعمدله وان معه ليتفرد دولا يتهاوحا يتهاركا من أركان دولم ما وظهرامن ظهور حوزتهما بذب عنهما دسيقه وسنانه

واختصت بما الجملة الفعلية لافادة التكثير وطول زمان الفعل الذى دخلت هي علمه كاان رعاتف د التقليل وزعم بعفهم اتمافهها مصدر مةتسبك مع مايلهامن الفعل ببصدر ويكون ذلك المصدرة اعلا اطال (حفظتها صدور القلاعمكتومة) حال من ضمير الفعول في حفظتها وجلة طالما صفة أموال وفي الكلام أستعارتان مكنيتان شبه الاموال أؤلا بالاسرار المكتومة ونسب الها الحفظ في الصدور يخييلا والمكتمان ترشيحاأ وبالعكس والقلاع ثانيا بأناسي وأثبت اما العسد ورتخبيلا والحفظ ترشيحا (وخنقتها) من النفنين (خموط الا كاس مختومة) حال من الضمر المنصوب في خنفتها من خمَّت الكابوعلى الكاب اذا طبعته أومن الاكاس وفيه نظرلانه لايجيء من المضاف اليه عال الاحيث يصح وضعه موضع المضاف وليس الامرهاهنا كذلك لان الخيوط هي التي يخنق الاموال دون الاكاس اذهى أرضا هخنوة تبهالان الخنق هاهنا استعبر للشدة والربط ثم اشتق منه خنق على ماهوا لمعروف في الاست مارة التبعية (فلم يلبث) أى بدرن حسنو به (الافليلاحتي استغرقتها) أي استوعبتها وحتى هذه امتداثية (صلات الرجال) أي العطايا التي وسُل بما الرجال في الاساس ومن الجساز وسله بِأَلفُ درهم وهذه مَصلَة الأمير وصلاته انتهج (واستذهدتما) أي أفنتها (حقوق الآمال) نزل الآمال منه منزلة أصحاب حقوق قبله فكا "نه نصرفه تلك الاموال في الآمال يقضي حقوقها (شيمة) أي طبيعة (له) أي السدر سحسنو مه فقوله له صفة شهة وهي نصب على الحيال من ضمر المصدر من استغرقتها وأستنفدتها مررحت المعنى اذالمر ادمهما انه مذاها وصرفها أي حال كون هذا المذل شمة له وهذا كا قال سدويه في طو الاوكثيرا الهما حالان من ضمر المدر في سرت طو الاوضر ات زيدا كثيراوهذا الضمسر مالا يكاديظهر كأيفهم من عبارة المغنى لان هشام في مباحث كليا (في التحقق بالفضل) كأنه أراد بتَّ ققه مه انتخاذه حقيقة له أوصر و رته حقيقا به أوثبوته متصفامه والله أعلم (والتخرق في البذل) في القاموس التخرق التوسع في السخَّاء (وقد كان ابن فولاذ فيم) كَكُرم أي عظمُ (في دولة آل بو مه أمره) والحملة مشدأة (وارتفع قدره والتشرصية عوذكره) بالكسرد كره الحسن (والمتفت عليه) أى تجمعت عليد مكافى الاساس (مناديدالديلم) الصناديد جميع سنديدوه والسيدالشجاع أوالشريف (ومشاهيرالا كرادوالعرب فسأل) أى ابن فولاذ (مجد الدولة والكافلة بالتدبير) أى مدسرالملك يعنى بالكافلة أم مجددالدولة وفي سؤال الن فولاذ مجدد الدولة والتعبير عن أمه بالكافلة بالتدبيردليس على انجيدالدولة لم يعزل عن الامارة والماعتزل عن تدسر الملكة وان والدته عنزلة الوزيرليس لهاملك الاالكفالة بالتدبس وهددا يؤيد النسخة التى وقعت فها كاه عدلى في قوله السابق اناالر في الاعتزال على سمت الامارة كاتقدم ثم ان قوله فسأل عطف على حلة وقد كان وفي تصديره الجلة المعطوف علهما بكلمة قدالمقر مة للباضي من الحيال وايثاره العطف بالفاء الدالة عبلى التعقيب بغيه مهلة دلالة عــــلى ان ابن فولاد كان اددال حديث عهد بنيخامة الامروا تشار الذكر (أَنْ مَزْلالهُ ) أَى أَنْ يَفْرَعُالُهُ (عَنْ قَرُونِ) مِنْ بِلَادًا لِحِيلُ تَغْرَا لِدَيْلِمُ (طَعِمْهُ لُهُ) الطَّعِمْ بِالضَمِ المَّاكَلَةُ بِقُالُ حَعَلْتُ هذه القرية طعمة اغلان كذافي العماح وهي نسب عدلى ألحال من قروين أى مقدرا كوم اطعمة لاين فولاد (ولمن معه ليتفرد يولايتها وجبايها ركا) في الصاحركن الشي جانبه الاقوى و بأوى الى ركن شديد أي عزوم نعة وهو حال من المستبكن في متفر و (من أركان دولته ما وطهرا) يعني محاميا (من ظهور حوزتهدما) حوزة الملك بيضته وفي الاساس ومن المحاز فلان يحمى حوزة الاسلام وفيه أيضا ومن المجازة لان يعوط سفة الاسلام و سفة أومه و باض بني فلان واساخهم دخل في مضمّم انتهى (يذب) أىيدفع (عنهما يسيفه وسنانه)جمة يذب امابيا نية لسكونه ركا وظهرا وحينثذ فلامحل الهامن

متىدها هماخطب أودخنعلى نارهما حطب رطب فضناعليه م) لفسق وقعة الملك وبكو عدرة الدنعسل وأداسااليسه نظأهر العذر فقصسد أكحراف الرى علىجيلة العسيانيفسد و يغير و يقطع دون أهله اسميل منعبر وملاء علمهما مايلي جاسه من قرى وضياع وريم وارتفاع المأناستعانا بالاسسهيدا لمقيم بفر بمفاتاهما في رجراحة كفعة من الحملية أولى المأس والحمية فهاوشوه القراع وصدقوه المساع وجرت بينهمانى دنعات ملاحم استلعمت كثبرا من الفريقين وأصابان فولأذفى سافه نشابة أيخة مفولى فين معدم الى سمت الدامغان حىألمها فرمالرت وعلج المرتث وكتب الى فلك المعالى منوجهر يستمذه على عمكر الى عسل أن يقيمه اللطب ويظهرالطأعة وبلتزمالاتاوة

وأمده بألني رحل بورن آمادهم

مآ لافوأ فرادهم بأضعاف يرون

الثرف فرضاكن مان نحت

الشرفيات

الاعراب أوحال من قاعل يتفر دأووسف لظهر ا فتكون حينئذ منصو مة المحل (متى دها هما خطب أى متى أصاب ما أمريداهية ومنى هذه شرطية محدونة الزاعلد لالة الكلام فبلها عليه والتقديرمتي دهاهما أمرذب عنهما (أودخن) بالبناء للفاعل من التدخين في الاساس هدا حطب بدخن بأتى بالدخان (على نارهما حطب رطب) وهده استعارة عشيلة لقصدعد والاهما بسوء (فضناً) أي بخلا (عليه) أى على ابن فولاذ (بها المديق رقعة الملك) الرقعة بالضم التي تسكتب وماير فع ما التوب ورقعة الغرض قرطاسه واضافتها الى الملك من اضافة المسبه مه الى المشبه (و بكو و درة الدخل) البكو كقعودمه سموز اللام مصدرمن بكائن الناقة كتحل وكرماذ اقل لبهأ والدرة بالسكسر اللبن واسممن در يدروالدخل التسكين خلاف الخرج (وأدايا اليه نظاهر العدر) أي رفعا اليه الظاهر من العذر (نقصد) ابن فولادُ (أطراف الريّ على جلة العصيان) أي ثابتًا على العصيان التَّام فالجار والمجرود مال من فاعل قصد (يفسدو يغير) أي يفعل الافساد والاغارة ولم يذكر الفعول ابوهم العلايني سيانه عبارة وحدلة يفسد وماعطف علم الاعولهامن الاعراب لانهابيان لجملة العصيان (ويقطع دون أهلها) أىدون أهل الرى (سيل من يمير) أى من يجلب الهيم الميرة وهي الطعام (وملك علهما) أىعلى عدالدولة وأمه والجملة علف على قصد (ما يلى جاسمون قرى وضياع) هي الاراضي المغلة (وربع)أى غماء (وارتفاع) أى غلة (الى أن استعانا بالاسم بهبد) مر تفسيره في أول الفصل (المفيم بفريم) مرتفسيرها أيضا (فأناهما في رجراجة) أي في كتيبة لا تستطيع السيرا كثرتها في الأساس كتبية رجراحة تخضلان كادنسير (فحمة)أى صخمة (من الجيلية أولى البأس والحية فناوشوه القراع) أى ناولوه المضاربة (وصدةوه المصاع) أى المقتال والضم يرالمنصوب في الموضعين لابن فولادُ (وجرت بينهــما) أى بينُ الاصهبد وابنَ فولاد (في دفعات ملاحم) جمع ملحمة وهي الوقعة العظيمة (استلحمت كميرا من الفريقين) في العجاح استلحم الرجل اذا احتوشه العدو في القتال وفي الأساس استلحمه الخطب نشب فيد مقال اسمقب

وينفعنا عند البلاء للأوه \* اذا استلحم الامر الدثور المغمرا

انتهى قلت وهذا المعنى هو المناسب الهدد الموضع (وأصاب ابن فولاد في ساقه نشابة) بضم النون وتشديد الشين المجمعة أي سهم (انحته) أي أوهنه (حول فيمن تبعه الي سبمت الدامغان حتى ألبها) أي ترابها (فرم الرث) أي أصلح البللي (وعالج المرتث) هوا سهم فه هول من ارتث على المجهول قال في الاسماس أي حمل من المعركة منهذا ضعيفا من قولهم هم رثة الناس المنعفا تهم شهر واستهده أي انتهى وهدذا كاية عن اصلاح مافسد وجمع ما نفر ق (وكتب الى فلك المعالي منوجهر يستهده) أي يطلب منه المدد (على عسكر الري) متعلق بيستهد تصميم معمني النصرة والحملة حالمن الفعير المستكن في كتب (على أن يقيم له الخطبة) أي على شرط أن يقيم ابن فولاذا الحطبة المتاسب المستكن في كتب (على أن يقيم له الخطبة) أي على شرط أن يقيم ابن فولاذا الحطبة والما تناسب المستكن في كتب (على أن يقيم له الخطبة) أي على شرط أن يقيم أو حال مقدم من الخطبة وانحاقد معلها لتناسب المفقرة الفقرة الفقرة الفقرة بنالم واحدمنهم (بآلاف وأفرادهم باضعاف) جمع ضعف وزير المسموف المالي من يعدم وضعفا مثلاه والضعف المثل الى ماز دو يقال الك ضعفه يرون المسرف الماله المائة أمثا له لانه زيادة غير محصورة انهى (يرون الشرف فرضالمن مات تحت المشرفيات) مناسبوف منسو به الى مشارف الشام وهي قرى من أرض العرب بدنومن الريف وحملة يرون من المنهم في آحدهم لهم على غيرهم حالمن الفهير في آحادهم للحقاقاء ممام المضاف أومستأنفة كأنه قيل أي تمرية لهم على غيرهم حالمن الفهير في آحادهم للحقاقاء معمام المضاف أومستأنفة كأنه قيل أي تمرية لهم على غيرهم حالمن الفهير في آحادهم لحتمة المعمد في أراء سيوف منسبة الماله المناف أومستأنفة كأنه قيل أي تمرية لهم على غيرهم حالمن الفهير في آحادهم لحتمة المناف المساف أومستأنفة كأنه قيل أي تمرية لهم على غيرهم حالمن الفهير في آحادهم لعمد المناف المساف أومستأنفة كأنه قيل أي تمرية لهم على غيرهم حالمن الفهير في آحادهم المعرف المناف أوم ملى غيرهم حالمن الفهير في آحادهم المعرف المناف أوم المعرف المعرف

حتىصاروا يعدُّأحدهم بآلاف فقسال يرون الى آخره (والنثريب) أي الملوم أوالتعبير بالذنب (حقاً) أَى البَمَا (عملى من ساد) أى مال (عن اليثربيات) بفتم الراء وكسرها سميوف منسوية الى يثرب مكسورة الراءوهي مدينة الرسول سلى الله عليه وسلم وانتآ جازفتي ماقبل الآخرفي النسبة استحاشامن توالى الكسرات هذا اذا كان المنسوب البه على أربعة أحرف نحو تغلى وأمااذا كان على ثلاثة أحرف كَمْرِفَلا يَجِو زَفِيه الاتَّمْرِي بِفَتْمَ المَمِّقَالُ صَدْرَالا فَاصْلُ وَفَعْرًا قَيَاتَ الْابْيُورِدِي \* وَالْبَيْرُ بِياتَ بِأَنْدَى غلة جنوى على أعد الهم خساركا وهذا الحاهر ف ان المراد بالبتريبات السيوف وقيل هي السهام وراعى المستف يحمعه بيزالشرف والمشرفيات والتثريب واليثر بيات سنعة الاشتقاق (ووسل) أى فلك المعالى (حناحهـم) أى حناح أولئه ل المبعوث عهم وفي الكلام استعارة تمشله قديث شبه تقويتهم عانعينهم على تسوية أمورهم بما يفعل بالطيورمن وسل أجنحتها بشئ تقوى به على الطبران (بمال) أى بمال عظيم كثير بقرينة وصفه بقوله (قضى به) أى قضى فلك العالى بذلك المال (حق انقطاعه) أى الحق الذى وحب عليه سبب تقطاع ان فولا ذ (اليه واعماده عن ظهر الثقة) أراد ابظهر الثقة قَوْ تَهَا (عليهه)متعلق باعتما ده (ونهض) أي ابن فولاً ذ (نحوالري حتى أناخ) أي نزل (نظاهرها) أي بظاهرالري (فأعادالاغارة ومنع المائرة) أي الذين يُجلبون الميرة وانم امنعهم عمَّ الينسيق عُدلي أهلها (والمبارّة) بأن فطع علهم الطريق (وغادر) أى ترك (الديلم مها) أى بالرى والباء بمعنى فى وهي مُتعلقة بغادر (في ضنَّكُ البلاء) الصَّنكة أهلة من ضنكُ الشُّئُّ كَلْكُرْم ضَانَكُم أَي ضَاقَ وليست سفة لانه لايقىال عيشة ضنكة وانحا يقال عيشة نسنك وقال في الاسياس هو وصف بالمصدر وهدا الجار والمجر ورفى موضع نصب مفعول ثان اغادرلانه ملحق دسدر كاان ترك ملحق م قاله الشيخ الرضى (وضيقة اللاواء) الضيقة بالفتم سوء الحال ومنه مقول الأعشي \* كشف الضيقة عنا وقتم \* و بمعنى الضيق أيضا واللاوا الشدة والاضافة بيانية (حدى اضطر مجد الدولة ومن وآيت التدبير) وهي والدته (الحابثاره) أي الى أن يؤثرا ابن فولاً ذعها نفسهما (بأسمها ن فعقد) بالبناء للفعول (له) أى لابن فولاذ (علما) أيء لي أصهان ونائب الفاعل أماأ حدالظرفين أوضمرالمصدرأي عقدالعقدوالتعمري توليته على أصهان بالعقدعلها لتشبيهها بالعقدعل النساء استعارة تمثيلية (وخلى) بالبناء للفعول (بينهه ينها) ونائب الفاعل اماضمير المصدر عسلى مانقل عن سيبو مهمن تحو تزهأ قامة المصدر مقام ألفاعل ومنه فول صخر بن عمرو

أهم بأمرا لحرم لواستطيعه \* وقد حيل بين العبر والبروان

أى قد حيل الحياولة فان بين للزومة ألظر فية لا يقام مقام الفاعل فيكون الفائم مقامة هوالمصدر الدال عليه الفعل واما الظرف أعنى بدئه وانحالم يظهر فيه الرفع بل أبقى منصو بالحراء يحرى نفسه في فالب أحواله كاقدل في قوله تعالى القدة قطع بينكم (استمالة القلبه واستعادة من شره) المصدران منصوبان على المفعول له (فلمارت عند ذلك نعرة الخلاف عن رأسه) النعرة كهمزة ذباب ضعم أزر ق العين أخضرله ابرة في طرف ذنب يلسع بها دوات الحافر خاصة ور بحاد خدل في أنف الحمار فيركب وأسه ولا يرد ه شي وقال الاصهبي قولهم وان في رأسه لنعرة أى حسكم اللائل وي المائلة من المحاح شديمة خدلاف ابن فولا ذلا في المناطرة ه الى اقتحام المهاللة بالنعرة تكون في رأس الحمار فيشو ر بسسبها ولا يكايست فر ورحات وحرة العناد من صدره بالوحرة بالواو والحياء المهسملة مفتوحة بين وزغة كسام أبرص أو ضرب من العظاء لا تطأشيما الاسمتم واذا دبت عملى الطعام أخد قد كاسه التيء أوالمشي معاوو حرصد ره على استضمر الوحروه والحقد واذا دبت عملى الطعام أخد قد كاسه التيء أوالمشي معاوو حرصد ره على استضمر الوحروه والحقد واذا دبت عملى الطعام أخد قد كاسه التيء أوالمشي معاوو حرصد ره على استضمر الوحروه والحقد واذا دبت عملى الطعام أخد قد كاسه التيء أوالمشي معاوو حرصد ره على المناه المحالة على المناه فعل المناه الم

والتريب حقا على من حاد عن المتريات ووصل حنا حهم عمال المتريات ووصل حنا حهم عمال خضي به حق القطاعة المه واعتماده عن طهر الشه علمه ومن المائرة والمارة وغادرالديم ومنع المائرة والمارة وغادرالديم بحد أن المتدير المائرة والمائرة والمائرة والمائرة والمائرة والمائرة والمائرة والمائرة والمائرة والمائرة المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه ورحاة المناه عن رأسه ورحاة وحرة العناد من المناه عن رأسه ورحاة وحرة العناد من رأسه ورحاة وحرة العناد من المناه عن المناه عن رأسه ورحاة وحرة العناد من المناه عن المناه عن رأسه ورحاة وحرة العناد من المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن رأسه ورحاة وحرة العناه عن المناه عن ال

والغمظ والغشركل ذلك مستفادمن القاموس وهنا أيضاشيه عناده بالوحرة لافساده صدره كحكما ان الوحرة تفدد ماديت عليه فالاضافة كهي في لحين الماء والست عدني الحقد والغيظ حتى تسكون اسافتهاالى العنادمن اضافة المسسالى السسلان الوحر ععسى الحقدلاها عفيه اللهسم الاأن تصح الوحرة في السكاب وسكون الحساء فيكون ليناء المرة من وحرسدره وحرا (وأقبل) أى أحسد وشرع والضم يرالمستكن الى ان فولاذ (روض عسكره) من واض المهرأى ذلله ورض المسائر بالتقوى (على رشياد) متعلق مروض وتعدية مدهلي لتضينه معيني الحضوالجل والرشياد مصدر رشد كنصر وفرح رشداورشداورشه ااهتدى كاسترشد كدابي الفاموس وحملة يروض خبرأ قبل لاخ اتستعمل ناقصة من افعال المقاربة كانفله أبوحيان في الارتشاف عن أبي اسحافً الهاري (وسداد) أي صواب من قول وعمل (و يغل) أي يكف (أيديم دون امتداد الى فسأد) وأصل الغُل وضع الغل في العنق أوفى البدشيمة كفهلهم عن الافساد بالغل الذي هووضع الاغلال في الابدي ثم استعمر له اسمه ثم اشتق منه بغلء لي ماهوالمعر وف في الاستعارة التبعية أوشبه حالهم في الانكفاف عن الفساد يحال من غلت أيديهم عن الوصول الى مايرومونه فالاستعارة حيند تقشيلية (وصرف)أى ابن فولاذ (عسكر الامير) فلك المعالى (منوحهر وراءهم) أيردهم الى الادهم لاستغنائه عنهم (مذكر) أي في رسالة له كتهااله (صلاح ماله) بعوده إلى الطاعة والانقماد وحملة مذكر مال من فاعل صرف والضمران لابن فولاً ذُوكُذا الضمير في قُوله (واستغناءم) وأما الضمير في قوله (عن رجاله) فهولمنوجهر (وعطف) أى ان فولاذ (الى اصهان) مكسرا الهمزة وفتم الباعكاه و يخط جار الله في مقاً مس اللغة وفي القاموس أستاانا قفةوص وتشص اشندلجها وتلاحكت الواحها وغزرت قدل ومنه أسهان أصله أست بهان أى سمنت الملحة سميت لحسن هوا ثماوعننو مة ماثها وكثرة فواكهها فحففت والسواب انهاأعجمية وفدته كسرهمزتها وقدتبدل باؤهاها فهما وأصلها اسباهان أى الاجنادلانهم كالواسكانها أولانهما ادعاهم نمرودالي محاربة من في السماء كثيوا في حوابه اسباه آن له كما خدا حنك كنند أي هسدا الجنسدليس عن بحسارب الله أومن اصب انتهسي قال باقوت الحيوى أن الاسب بلغة الفرس هوالفسرس وهبان كانه داسسلا لجمع فعناه الفرسان والاصهبي الفارس كلذا في دقائق الحقائق لاين كالباشا (خالهبالمجمدالدولةعلى منابرهما) همذاصر يحفى ان مجدالدولة لميعزل عن امارته وانمما ترك التصرُّ فوالتد بدلوالدته حسمالما دَّهُ الفسادو حرساً على يرُّهُمَا (وذلك) أي العطف المفهوم من عطف (في سنة سبع وأر بهما تقو كان نصر بن الحسن بن فير وزان) هومن كار الديلم وقد تقدّم له ذكر في حديث أبي العباس تاش حين كان يحرجان وأرسل أباسعيد الشبيبي الى فر الدولة يستعينه عبلى معاودة خراسيان فأجابه فخرالدولة الى ذلك وسيسرمع أي سعيدا سفار من كردويه في آخرين من قوّاد الديام الى تصرهذا وهوادداك بقومس ليكون الزعيم علمم في نصرة أبي العباس تاش على أعدائه فلا أقواة ومسقراهم نصركاقرى تميم فسيمفها ففتك مسم فقتل الرجال وأحرر الاموال التي كأن أرسل مسا فرالد ولة الى أبى العباس تاش (قد انقطع الى السلط أن ين الدولة وأمين المة) أى ترك غيره وعول عليه (فأقام على خدمته الى أنجعل) أى السلطان (ناحية بيار) بينامموحدة مكسورة فياء شناة تحتَّمية فألف فراء بلدة بين بهتى و بسطام (وجومند) هى بضم الجسيم و بعدها واوسما كنة فيم مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة من نواحي نيسابور (برسمه) أي أنطعه ا ياهما (ونهض) أي نصر ان فير وزان الهما (وأقام بهما يستغلهما) أي يأخه عَلَمُ ما والجلة حال من الفهير في أقام (و يتوفر عَلْيَهُ ﴾ أي يردعُلْيه مُتوفراً من الوفروهوا أحال الكثير الواسع كأفي القاموس (دخلهــما) الدخل

وأقبل روض عكره على رشاد وسدادو يغل أبديهم دون امتداد المامير المامير المامير منوحه روراه هم يذكر ملاح حاله واستغناء عن رجاله وعطف الى أميان خاط المحد الدولة على منابرها وذلك في سنة سبح وأردهما أنه وكان نصر من الحسن عبن الدولة وأمين الله فأقام على المدمنة الى أن حول احداد المان وحومند رسمه فهض الهما وأقام بهما يستغلهما و سوفر علسه بهما يستغلهما و سوفر علسه دخلهما

الى أن دعاه معد الدولة من الرى فاعتسف الساد المها اشفاقا من عسر شمس العالى قانوس ومكائده وعدون را باه ومن اسده فلما وصل المها المنف محكم لها عته واستحاشه مناقته المسلم ملا عته والتا يسر وموثو قانه في الرأى والتدبير ومان الى أن عشر في المناقب على عمالا أبعص المحالفين في المناقب على عالم أبعه وحده في قلعة أستونا ومدوماز الربيا محمد ورا عنى عالما المنحان مأسورا حتى ووافى مآمه خلم الديام الماتولا ووافى مآمه خلم الديام الماتولا ووافى مآمه خلم الديام المهسة

ً بالفتم والسكونوقد يحرُّك مايد خــ ل عليك من ضــيعتك كافي القــاموس (الى أن دعاه) أي نصر المذكرر (محدالدولة)ن فحرالدولة وكلة الى غاية لا قام أوليستغل (من الري) متعلق بدغاء والري وفتعالرا المهملة وتشديدالياء آخرا لحروف مدينة كبيرة من بلادا لجيل وقدر عمارتها فرسخونسف فى مثله وفها نهران بحريان بها ومها فني أيضا وبها تبرهمدين الحسن الفقيه والبكسائي (فاعتسف السدر من العسم وهو أخدن المسافر على غير طريق ولاجادة ولاعلم والسد بكسر الباء الموحدة وسكون الياء جمع مداءعلى غبرقياس والقياس مداوات كعمراء وصعرا وأت لانها اسم لاصفة (الها) أى الى الرى ومتعلق الحار والمحرورا عنسف بتضمسه معنى ذهب (اشفاقا) مفعول له لاعتسف يعسى انهترك الحادة ودهب على غيرجادة حذرا (من عسكرشمس المعالى قانوس) بن وشمكر كيلا يسادفهم اومكاندة) جمع كيدة على غيرقياس أوهو جُمع مكيدة وهي المكروا لليلة (وعيون رباياه) اضافة ألعمون الى الربآ بالامية ان كانت العيون حمع عين عصى العضو الخصوص وأن كانت حم عين عصى الشخص محسازا مرسسلافانسافته الحالر باباسائةلانالر بنئة الطليعة وحوالمرادبالمعين والربابا جعه كطيئة وخطايا (ومراسده) جمع مرصدوهو المكان الذير مدفيه العدة واثبات العبون للراصداستعارة يخييلية على التقديرالا وآق فالفظ العيون وأماعملي التقديرا لشاني فالاضسافة عسلي معنى الملام (فلماوسل) أى نصر (الها) أى الى الرى(عرف) بالبناء للفعول(له حق قرابته) من فحر الدولة فعومل معاملة الاقر يُعِيَّمن البرُّ والا كرام والعروف والاحترام (وقو بل عبا اقتضاه حَكُمُ طَاعته واستَحَابته) من ثواب المطيعين حبث دعى من الرى (فبق هذاك ) أى في الرى (سنين مر حوعاا ليه في الرأى والتدرير وموثوقاته في التقديم والتأخيير ) يعنى ان مجد الدولة كان واثقيام في مدسراً موره في الري تقديمه منها قديمه ومايرى تأخيره منها أخره (الى أن عثر) بالبناء للفيعول من العثوراًى اطلع (منه) أي من نصر (على عمالاً ق) مفاعلة من ملاً معلى الامر ساعده وشما يعه كالأه والجبار والمجرور في موضع رفع نائب فاعل عثر وقوله منه حال من الممالاً مُقدَّمت عليها (لبعض المخالفين فقبض عليه وحسه فى قلعة استوناوند) بممزة مضمومة بعدها سين مهملة سأكنة فناء مثناةمن فوق مضمومة فواوثابتية في الخط ولا بلفظ بها فنون فألف فوا ومفتوحة فنون ساكنة يعدها دال وهي محدود دساولدالي طهرستان لان دساولدلها طرفان أحدهم ماالي خوارالري و به أردهن والثانى الى لمبرستان ومهاستوناولد كدافى شرح مدرالافاضل وقدتقدم أيضا (ومازال بها) أى فهماوهومتعلق بقوله (محصورا) وقدم عليه مرعاية للسجيع (وفي مخلب الاهتمان) المخلب طفركل سبسعمن المباشي والطائر أوهوابا يصيدمن الطبروا لظفرك الأيسب بمكذاني القباموس والامتحان مصدرا متحنه اذا ابتسلاه واختبره يحنة وفي التركيب استعارة مكنية وتخبيلية لاعفني تقريرهما ( مرا ) أى مأخوذا أومقيدا أومسحونا (حتى عنى بالبناء للحيه وليقيال عفاعنه ذنب وعفاله ذنب وعن ذنبه وقول المسنف (عماجناه) من الاخسيرأى عن الذي جنا ممن الذنب يقمال جني الذنب عليه يجنيه جناية جرّ واليه كذافي القاموس (ورد) بالبنا اللفعول أي نصر (النيا الى ماتولاه) أى الى منصب به الذي كأن تولا من قبل (و وافق) أى سادف (مآمه) أى مرجعه وهومصدر مهى من آب أو باوا با باأى رجع وهوما على وافق (خلع الديلم لحمام الهسة) مف حول به لوافق أى سادف مرجع نصر بن الحسين بن فروزان من معتقله الى الرى وقت ترك الدير التهب من أمرهم لان الهيبة كانت تمنعهم عن العيث والمراح كايمنع اللهام الفرس عن الجماح ولا يتحقى مافي اثبات الله ام لهم من الهكم بهم وتحقيرهم لتنزيلهم منزلة مالايعة لرمن الدواب واضافة اللجام الى الهية من قبيل اضافة

المشبه به للشيه وتقريرا التركيب على طريق الاستعارة بالسكاية بنبوعنه السياق كايعلم بالتأمل (لعدم السياسة) أى لعدم الاقتدار على تأديب الرعية ان تمر دوايق السست الرعية سياسة اذا أمرتها ونهيتها وفلان مجر بقد سياس وسيس عليه أى أدب وأدب كذا في الساموس (وانفرا دمجد الدولة في بيته بالدراسة) أى قراء ما المكتب لاستيلاء والدته واستيثارها بالامر والنهسي والحل والعسقد كم تقدم شرحه وقد أورد المصنف في سدره منا التاريخ العسين بن المروزي بيتين لا تقين بالمقام وهسما شدان يحرذ والرياضة عنهما به رأى النساء وامرة السيان

أما النساء فيلهن الى الهوى \* وأخوا اصبا يجرى بغيرعنان

(وتبسط الديلم) ادْدَالْتُ أَى تُوسِّعُوا (فيماشيا وامن غسب وقطع) أَى قطع الطرقات عسلى المبارَّة أُوكُس) أَىٰ هُمُوم على دورالناس قال في القاموس كيس داره هيم عليه واحتاط انتهبي وأسمل ألكس الطم بالتراب (ونقب) أى نقب جدران السوت ليتوصلوا الى أحدد مافها (لايرندع) أى الاعتناء ولا ينزجر (الامن أشعره الله الخيافة) أي أعلمه الاهارأن أوقعها في قلبه يقيال أشعره الامر أويه أعمله كافىالقياموس ويحتدمل أن مكون معسني أشعره الله المخيافة البسه اباهيا شعارا والشعار مايلىس من تتحث الدثار بمبايلي الجسدوهذا أبلغ في وصفهم بالتمر ولاقتضائه ان الواحد منهم لاريدع الااذاغشيته المخافة وأحاطت بمكالشعار (وأودع صدره الرحمة والرافة) كمعامة أورحمة مسدلة همزتها الساكنة ألفاليناسب المخافة وهي أشد الرحة (فانبري) أي اعترض (نصربن الحسن لقمع) أى لقهرواذلال (أوائث الضلال) جمعضال ثم أخذيف أذلك القمع المجمل بقوله (فاجتاح) أى استأصل (منهُم فريقا وأوسع آخري تقريقا) لجماعتهم (وتمزيقا) لحوز تهم بأن شتتهم في البلاد وشر دهم في النّها تم والانجاد و استعارة النمزيق الذي هو تفرّيق الاجراء المتصلة لتفريق الحماعات السية عارة مصر حة أصلية (فلمارأى القوم) يعنى الديلم (مادهاهم) أي ما أصابهم من الداهية وفي القاموس دها مودها مأصا بهبدا هيسة وهي الامر العظيم انتهسي والاصابة بها قد تسكون في النفس وقد تكون في المال وقد تكون في الرهط والعشيرة ومن القسم الاخير قوله (في أشرابهم) أي أسنافهم ﴿ وَأَمْنَا لِهِـمَ وَالْجِـارِ وَالْجِرُورِمَتَعَلَى دِهَاهُمْ وَقُولُهُ ﴿ مِن حَصِدَهُ ۖ ۚ أَى نَصَرُ بِنَ الحَسَنَ بِيانَ لِمَا فَيْوَلِهُ مادهاهم أىشاهدوا استقصاءه لاضرابهم بالفتك والفتل كايشاهد حصدالزرع فغي الحصد استعارة أصلية وهومصدر مضاف لفاعله وكذلك قوله (واستئصاله) ومفعولهما محدوف وقوله (تحمعوا) أي الديلم جواب لما (على قصده وقناله) مصدران مضافات الى المفعول بعد حذف الفاعل كَثُوله تَعْالَى لا يَسَأُمُ الانسان من دعاء الخسر والْخمارُ واجعة الىنصر بن الحسن (وأحاطوا) أي الديل(بداره فدافعهم) أي دفعهم فالمفاعلة على غير بابه سالان الغلبة لهم أو ينزل احاطمهم به وتسلطهم عليه مُنزلة مدافعتهم الماه عنهم فيما عساء أن وقعه بهم فيما يؤل (بخامسته) في القاءوس الخاسفية العامة والمراديما هنأج اعته وأساعه الذن الهمه اختصاص لا ينخذ لون عنه في شدة ولا رخاء (مليا) أى برهة من الزمان (ثم انتنى) أي انعطف (عهم مهزما) من قتالهم وفار ا من ترا الهدم (وغادر ) اى ترك (ملكه) يَتْتُلُيثُ أُولُهُ أَي ما كان يملكُه ويُتَحَوَّل فيهمن الاثاث والامتعة والاموال وأما الملك يمعسني السلطنة فهو بالضم لاغسر (في الدار) أي في داره فالالف واللام عوض عن المضاف المدكما فى قولة تعمالى فان الجنــةُ هى المَاوى (مهُوبًا) لأعدائه (ومغتنما) لطالبيه (ومازال يضطرب في محنته ) أي في مصيبته (الى آخرمدُّنه) أي الى انتهاء أجله أي لم تدل الا يام بعدُ دَلالُ له ولم تبلغه من أعد أنه أمله بل بقي منطويا عدلي كربته وغصته الى أن ساقه سائن الأجدل الى حفرته ولا يخني

لعدم السياسة وانفراد يحددالدولة في بتسه بالدراسية وتبسط الديلم فهما أأوا من غصب وتطعونه وكسرونف لايرندع منهم الامن أشعره الله الخسافه وأودع مسدره الرحسة والرافه فانبرى تصربن الحسسن أقدمع ا والمنالفلال فاحتاح مهم فريقا وأوسع آخرين تفريفا وتمريفا فلارأى القوم عادهاهــمف أضرابهمن مصده واستصاله تجمعوا عسلى قصساء وقتاك وأعالموابداره فدافعهم يخاصنه ملائماتني عبرم مهزما وغادر مليكة فبالمدارميوبا ومغتنيا ومازال يضطرب في عنه الى آخره أأنه

## افى كلام المصنف من حسن الختام الموذن مانتها والكلام

## \*(ذكربهاءالدولة)

هوأتونصر نءعندالدولةن رسيسكن الدولة أبى على الحسن بنيو يهنضم الباء الموحدة وفتم الواو وسكون الماء المثناة التحتدة الدبلى المشهى نسبه الى سأبورذى الاكتاف ثم الى من فوقسه من مآولة في ان قدد کران خلیکان وفاته فی ترجمه وزیره آبی النصر سابورین اردشیدر فقیال و تو فی مخد و مه مهاءالدولة فيحمادي الاولى سنة ثلاث وأربعها ثة بأرجان وعمره اثنتان وأربعون سنة وتسعة أشهر وعشر ون يومارجه الله تعالى (وماأفضى البه أمره) بقال أفضى المهسر واذا كشفه وأفضى يسده الى الارض اذامسها سأطن كفه في محوده وأفضى إلى الشي اذاوصل كذا في سعة أحروا لناسب هنا الاخمر (قدكان بهــا الدولة) وضياءاً لملة (بعدأن فتحالله على السلطان) بيمن الدولة مجســـتان وهو يعود الى السلطان (خاطبالمافاته) المسافاة مفاعلة من الصفو وهونقيض الكدرية السافاء النافع الله عاطبالمافاته مؤرا اقليم فيه عدَّة مدن منها نست. (راغبا في موالاته) مفاعلة من الولى وهو القرب والدنَّق والضمير اليارز سدقه الاخاء كأسفاه شديه طلبه اصافاة السلطان يخطبة عقملة من عقائل النسوان فاستعملها فمه على طريق الاستعارة التبعية (مؤثرا لمكاتبته حريصا على مقاريته) أي على تحصيل الأسياب التى ترتبط بها المودة وتمأ كدم اوالضما أوالثلاثة البار زة راحعة الى السلطان (يحكم الجوار الواقع بين الدواتين) بسبب يتحماور المماكمين الحاصل بعد فتع سحستان (والصقب الحادث بين المملكتين) الصقب بالتحريك الفرب والبعد ضدمقت كفرح وأصقته وأصقبت دارهم دنت كذافي القاموس وفي الحد شالحياراً ولى بصقيه والمرادية الشفعة ومنسه حديث عدلي كان اذا أتي بالقندل قدوحيد بن القر بتين حله على أصف القربتين أي أقربهما كدافي الهامة وأراد بالملكة بن فارس وسعد (ووافق ذلك) المذكورمن الرغبة وماعطف علم السرطان رغبة في مثله من حهته التي وافق ذلك من السلطان رغبة في مشرل مافعله بها الدولة من حهة السلطان أى رغب السلطان في أن يصدر من جهته ماصدر من بهاء الدولة من الخرص على الودة وغرها وفاعل وافق ذلك ورغبة مفعول وافق ومن حهته صفة رغبة وفي مثيله بتعلق برغبة بقال رغب فيه اذا مال المه والضمير في مثله يعود الى ذلك و يجوز أن يعود الى ماء الدولة والمعنى واحد (لشرفه) أى اشرف ماء الدولة (منفسه وسلفه كالمحمد والشرف الطريف والنالدفه وعسامي عظامي لائق للرغبة في مصادقت وقوله (ولما حبز )عطف على قوله شرفه وأعاد حرف الجر النأ حسك يدوما موصول حرفي وهي وصلتها في موضع جرباللام وحبربالبنا المفعول أي حرم ونائب الفاعل الحار والمحرور في دوله (احدما) أي السلطان وبها الدواة ورأيت في نسخة معتمدة لما مضبوطة يفتح الملام وتشديد الميم وهسذا يقتضي أن تسكون لما التيهى حرف وجود لوحود والمقام يأباها اذليس هنآ مايصلح أن يكون جوابالها الاسفر وهومقترن بالف عوجوابها لايقترن بالفاء الااذا كان جـلة اسمية عـلى رأى (من الكفالة) بيان لما (في الملك) بالضمالــلطنة (والملاءة) علىوزنالكفاءة أىالغنى (فيسعة الملك) الاقرل اشــارة الى الكفاءة المعتبرة في الحرفة والثناني الى السكفاءة المبالية (فسفر بينهُ ما السفرام) يقبال سفر بين القوم أصلح كا فى الدّاموس (عملى الحام) مصدر ألحم الثوب نسيمه وعلى مناجع في العلة مثلها في ولتسكّروا الله على ما هذا كم (سدى الفرية) السدى بالفتح من الثوب مامد منه أى سفر السفرا ولأحسل اتمام مابد أمه من القرية يقلل ألحم ماسديت أي أغم مابدأت وفي التركيب استعارة بالسكاية وتخبيل وترشيح حيث شديهت القرية بشوب ذى سدى ثم أثبت له السدى تخديلا والالحسام ترشيحا (واحد

\*(ذكر بهاء الدولة وما أفضى البه أمره) \* ولكان ما مالدولة بعد أن تخ الله على السلط ان سحستان الكاتبة حريدا علىمقاربته يعكم الحوارالواقع سالدولتين والصفب الحادث سنالماكتين ووافئ ذلك من السلطان رغبسة فىمشله منجهته لشرفه سفسه وسلفه ولساحيزاهمامن الكفاءة في الملك والملاءة في سعة اللك فــ ضر ينهداالدفراء على المامسدي القربة واحصاد

أى احكام (قوى المودّة) يقال أحصد الحبل أى فتله وحبل محصد أى محكم مفتول والقوى جمع قوّة والقوة خلاف الضعف والقوة الطاقة من الحبل والمراديما هنا المعسى الثاني اذهوا لملائم للقام وقيه تظير مامر من الاستعارة بالكلية (حدى خلصت القلوب) أى صارت خالصة عما يكذرا ويشوب (ونقبت الجيوب) نقاء الجيب كانه عن نقاء صاحبه كايقال فلان طاهر الذيل والرادطهارة نفسه أوالمرادبا لجيوب ألمدورا والقلوب يحياز امرسلاوا اعلافة المحياورة واغياخص الجيوب بالذكرلانها أسرع موضع من الثوب دنسا (وتما كدت العهود) أي المواثبتي (وتأحدث الحدود) أي حدود المملكة برأى سارت واحدة بحيث يخيل أخالا تقيزا حدى المملكة برعن الاخرى سنب الاتصال بينهسما وانفاق ملكهمماوالهمزة في تأحمدت مبدلة من الواو (وعندها) أي عند حصول همذه اللامو والمرغبة والروابط المقرّبة (أحب السلطان أن يجعل ألما فا تمجياه رة) لانها بالقلوب أعلق وبالملوك ألبق (والموالاة مصاهرة) يعدى أحب أن ير بطالوالا ة بأتوى سبب و يوشعها من المساهرة نسب (فأخض القاضي أباعمسرالسطامي) وفي بعض النسخ أباعسر و (شيخ الحديث سيسابورالي فارس) متعلق بأنهض (وهوالنبيسه) أى الشريف وهومنسوب عدلي أنه نعت للقاضي اسكنه فصدل عن منعوته بأحشى وهوقوله الى فارس فالاولى أن بقر أهو وماعطف عليه بالرفع خبر الشدأ محذوف ويكون من قسل المنعت المقطوع ليسلم عن وصمة الفصل بالاحتي بين الصفة والموسوف وعكن أنسق عدلى نصبه كارأيته في نسخة معتمدة بهدا الضبط و يحعل نصبه بف عل محد وف حوارانحو أعنى وانحيا قيسدنا الحسدف بالجواز ايخرج عنكونه تعتامة طوعا اذلا يجوزا لقطع عن المنصوب الى النصبوفي المنعث المقطوع يحدف العامل وجوبا (فنتسلا) نصب عسلي التمبيز (والوجيم) أي ذا الجاه عطف عملي النديه وهومن عطف النعوت وهوشما أغواك كان الا كثرترك العماطف تنزيلا للغايرة في الاوساف منزلة المغايرة في الذوات كقوله

الى الملك القرم واس الهمام \* وليث الكتيبة في المزدحم وقوله بالهف ريامة للحارث الصابح فا المعانم فالآيب

ومنده قوله نعالى والنازعات عرقا والناسطان دشطا والسابحات سيحا الآية فانهده المتعاومة ومنده ولا مام المتعاطمة سفات الملائد كه على أحدا حتمالات در ها القاضى (محلا) أى مكانة ومنزلة (والامام) أى المشبه للسام في المضاء (لسانا فسيحا ورأيار ثيقا) أى المقتدى به (على وتعليمة السام في المضاء (لسانا فسيحا ورأيار ثيقا) أى عسكاهذه الثلاثة منصوبة على القير من النسبة (وصادف) أى القاضى المذكور (من احلال بها الدولة واكام) الحار والمحرور في موضع نصب على الحال بدائلا في قوله ما اقتضته الآتي قريسا والاحلال والاكرام مسدران مضافات للقاعل ومفعولهما محدوف أى اياه (واظهار التلطف) مصدر مضاف الى معدف المناق التلطف وهذا من المواضع الى يحدف فها الفاعل ألفا والمفاعل ويحوزان بتعلق بالتلطف بتضمنه معنى الحنو والتقضل ويحوزان بتعلق بالتلطف المناوال المناق الشار حالت الثمر الفاعل في معالما المناق الشار حالت الناق وفي بعض النسخ والمهار التلطف عليه المهار المناق والمهار التفاعل وفي بعض النسخ والمهار القاضى عليه التهلي ووقع في نسخة والمهار التفضل وفي نسخة والمهار التفاهر والمهار القائم من أسدره) التكف انتهى وفي وجمها تسكلف (ما اقتضته) الموصول مفعول به لسادف (حلالة من أسدره) التكف انتهى وفي وجمها تسكلف (ما اقتضته) الموصول مفعول به لسادف (حلالة من أسدره) أى حدلالة السلطان فانه الذي أصدر القاضى أي أرجعه عن حضرة فان قلت كان الظاهر أن يقال المقال أي حدلالة السلطان فانه الذي أصدر القاضى أي أرجعه عن حضرة فان قلت كان الظاهر أن يقال المقال أي حدلالة السلطان فانه الذي أصدر القاضى أي أرجعه عن حضرة فان قلت كان الظاهر أن يقال المقال المناف المحالة المناف الفالة المعالة المناف المناف المعالة المعالة المحالة عن المعال ال

قوى المودة حرى خلصت الفاوب ونقيت الحيوب ونا كدت الحيوب ونا كدت العيوب ونا كدت العيوب ونا حديث المسافاة عجاهرة والموالا قمصاهرة فأنهض الفياضي أنهم السطامي شهم المديث المد

أورده مكان أصدره فأن الاصدار الارجاع كقوله تعيالى حستى بصدر الرعاء ومنسه طواف الصدر والسلطان قدأرسدله الى بماءالدولة لاأنه أصدره عنه قلت كلا اللفظين هنا ظاهر المناسية بالمقام غيه ان الذي يتراكى ان الاستدار أنسب فان السلطان لما استحضر القياضي الى حضر موأرسله الى بها الدولة فقد سارم صدراله عن حضرته ومورداله عسلي ما الدولة فأى استعل صعرا كن احلال بهاءالدولةله من حدث كوته صادراعن السلطان أدخل في تعظيم مرسله من احلاله له من حيث كويد وارداعلسه فان تعليق الحيكم عشتق بوذن يعلية مأخذ الاشتقاق وقوله من أصدره في قوقة و له مصدره وانكانكل من الاسددار والأراد فعدل السلطان لأنكونه صادرام ضاف ومتعلق بالسلطان وكونه واردامضاف الى بها الدولة فليثأ مل والضمير في له في قوله (ومساعدة القدرله) عائدًا لي من وفي قوله (في كل ماقدره) الضمر المستترعائد الى من والبارز الى ماوالمعنى صادف القاضي من احلال ماء الدولة أماما اقتضبته حلالة المرسسل أى السلطان وماا فتضبته مساعدة القدر للسلطان في كل شئ قدّره السلطان (وأقامعليه) أى اقام الفاضي على هـــنا الاجلال والاكرام أوأقام عندمــا الدولة وعبر عنه بعلى ليكُون منهدًا أنه كالوالى والحاكم عليه وكذلك بن في أن يكون أضماف السكرام كذ ارا .... معزو اللناموسي (منقولا) حال من فاعل أقام و مي حال مقدرة أي مقدرانقله (من مجلس الاعماب) أى من المجلس الذي أوجب فيدمها الدولة اسعاف القياضي ففضاء من امه أوقام فيده بالواحد من تسكرمته الذي تفتضه مروءة أمثاله ووحدمعز واللناموسي مانصه أي المحلس الذي أحاب ماءالدولة قول القساضي فيه وفيه نظر لان الاسحساب مصدراً وحب لا أجاب ولوكان المراد ذلك بقيال من مجلس الاجامة (الى متوسد الا كرام) التوسد اسم مكان من توسد أى اتسكا على الوسادة أى الى المحل الذي بتوسدفسه توسداناشناعن الاكرام واغما أضاف المحلس الى الانحماب والمتوسد الى الاكرام اشعارا بالترقى رئيسة فرتبة في التعظيم والتحسير يم لان الوسيائد انميا توضيع لمن يحتفل با كرامية (ومن راحةالاشبال) الراحة البكف والاشبال مشدرأ شبل عليه عطف وأعانه كأفي القاموس (الي عاتق الاكار) العاتق موضع الرداعمن الكتف والاكار مصدراكمره رآه كبيرا وعظم عنده ولا يخفي مافي اضيأ فقراحة الى الاشدال وعاتق الى الاكثار من الاستعارة المكنمة والتخديلية بعيني اله نقل من كف الاشفاق والعطف الىعاتق الاكاركااسي اذاجل على المكف اشفا قافادا أرادواز بادة عطفه ومحسته حلوه على العبائق يعنى ان احلاله للقائمي في الترقي يوما فيوما كنذا في المحاتي و يحسم لم أن مكون المعسني انها كبره وعظمه عن اثمر احتمع نسدا اتلاقي الى المعانقة لان الملوك من عادا تهسم مدّالراحة للتقييل ومن بعظمونه رعيار فعونه على ذلك فيعانقونه (غييران بعيد للماوعه عليه) غييرم تصوب نصبالاسم الواقع يعدالا الأأننصبه عسلى الحال وأن بفتحا احمزه هي الناصسبة للاسم الرافعة للغير واسعهاهناضميرالشان محذوفا كاجاء ذلك فانبكسرالهمزة كقولهم الابلئز يدمأ خوذوكقوله انمن بدخر الكنسة بوما 🚜 بلق فها- آ ذرا وظماء

وقد أشار في المغدى الى قلته وحكم ابن الحاجب و شعه الرضى نضعفه و بعيد تصغير بعيد وهو تصغير مفيدة تشكيل الزمن أى بعد طلوعه عليه مزمن قليل وهو متعلق بوافق الآبى و طلوع مصدر طلع عليه مكنع وتصرأ ناه وعليه متعلق به والضمير في طلوعه يعود الى القياضى وفي عليه الرجهاء الدولة وخبر ان جسلة قوله (وافق) أى صادف القياضى (منه) أى من مها الدولة (عدة أحدثها سوء المزاج مين العدال الحالات والراح) استا دا حداث العلة الى سوء المزاج بحياز عقلى أى كان السبب لحدوث تلك العلة سوء المزاج المتدام المحالين الامراض والاسقام (فاعيام) أى أعبا

ومساعدة القدرل في كل مافدره وأقام علمه منقولا من تجلس وأقام علمه منقولا من تجلس الاسحاب الى متوسد الاكام ومن راحة الاشبال الى عانق الاكام علمة المدنها سوء المراجدين ألف علمة والراح فأعماه الراحة والراح فأعماه

الفاضى يقال عي بالأمروعي كرضي لم يه تدلوجه مراده أو عزهنه ولم يطق احكامه وأه باالسيرالبعير أكله وأعيا مالداء اذالم يبرأ منه كذا في القاموس وفاعل أعياه قوله (تنجز المراد) أي مراده فالالف واللام عوض عن المضاف اليه (على العبارض العبائق) أى لأجل عروض العلة العائقة عن قصاء مراد ه فعلى هذا مستعملة في معنى لام التعليل كفوله تعمالي ولتكبر وا الله عملي ماهداكم ويجوزان تكون عُمْ يُه مُك مع كفوله تعالى وآن المال على حبه (وقد كان فراللك) أبوغ البوز برالوزراء قال ابن خلسكان في ترجمته مأنصة ألوغالب محمد من على م خلف الملقب فور الملك وزير م ا الدولة أبي نصر بن عضد الدولة ننويه ويعد وفاته وزر لولده سلطان الدولة أي تعاع وكان فحرا لملك المد كورمن أعظم وزراء آلبو بهعلى الاطلاق معدأى الفضل بن العميدوالصاحب بن عباد القدم ذكهما وكان أصله من وأسط وأبوه سرفها وكان واسع النعمة فسيع مجال الهدمة جم الفضائل والافضال جربل العطا باوالنوال ومن مدّاحه ابن نساته آلسعدى ومهيآر الديلي وغسرهم ثمذ كرأن سلطان الدولة بن ماءالدولة رقم عليه فحبسه ثم فتله لثلاث رقين من ربيع الاؤل سنة سبع وأربعانة ومولده يواسط يوم الخميس الشانى والعشر بن من شهر وبيع الآخرسينة أربع وخسين وثلثمائة التهي ملخسا غدا دوهوالوزير) لهاءالدولة (والنصيرومن اليمالرآى والتدبير) في أمور بهاءالدولة م) بالبناء للف عول أى كاف (القاضي) نائب الفاعل وقوله (الى ماقبله) بكسر القاف وفتح معسى عندمتعلق يحشم وانماعداه بالى لتضمنه معنى سير وقول النماتي أي كاف القانبي المسير الى ما قبله سان لحساس المعسى لا أن الحسار والمحرور متعلق بالمسر المقدّر اذلاد ليل عليه وماموسول اسمى واقعية على الرأى والتديير بقو بتماثيله من الرأى والتدبيروا لظرف صلته والضميرالمضاف المه الظرف يرجم الى الوزر (ليتفاوضا) أى ليتشاركا في المشورة في هذا الامرو يستبينا وجه الصواب فيه وفي القاموس المفاوضة الاشمراك في كل شئ كالتفاوص والمساواة والمحاراة في الامن وتفاوضوا في الامر فاوض يعضهم بعضا أنهي (فيما يوجب صرف الرأى اليه) اي فى الاحرالذي بوحب صرف الرأى من كل منهما السه والضم مران في وجب وفي السه واحعان الى ماوا سنادا لا يحاب المه مجازعة لى من الاسنادالي السب لان الآمرادا كان سوا بايكون سببالصرف الآراء السه فسكا ته وجب على الآراء أن تنصرف اليه (وتأريب) أي احكام بالنصب عطفاعلى صرف (العد قدعلية) يحتمل أن يراد بالعقد عقد دالقاوب فيكون العدى احكام مايقع الجزممهما عليمه ومجتمل أنسرا دبالعقدعة دالنكاح لانه المطلوب فيتفا وضان في احكامه من تعيين الصداق والْحَلاق الحوائر وغـ مردُّلك وهـ دا أنسب لانه المقصود (فاتفق مع وصوله) أى وصول القاضي الى بغداد (استيثارقضاءالله تعالى بيهاءالدولة) في القاموس استأثرالله بفلان اذامات ورجيله الغفران (وانتقال روحه الى جوار )بالضم وقد يكسره صدرجاوره اداصارجاره (ربه) أى الى محل ر مه وهوالجنة (وبايع الناس ولده الأميرا باشحاع ولقبه القادر بالله أميرا لمؤمنين) عطف بيان على القادرا وبدل منه وهو الحليفة العباسي ومشد (سلطان الدولة) على عاد تهدم في تلقيب الملوك بتلك البسلاد (واستتب) أى استقام (له طرق الآمر) أى أمر المملكة التي كان علم اوالده (واهتدل عليه معمود الملك) في القهاموس أسهة المواعلي عمودر أيهم أي وحديعتمد ون عليه وفيه أستعارة مكنية فانه شبه الملك بفسطاط مضروية واضافة العمود الها تخييل ونسسبة الاعتدال اليه ترشيح (وجرى له الطائر بالاقبال وحسن الفال) استعارة تمثيللة حيث شبه عاله في الظفر بمناه وادراك مايتناه بحال منزجرا لطائر فرى على الوجه الذي يحبسه وكانوا يتمينون بالسانح وهوالذي

نخزالرادعلى الهارض الهائق وقد كان فرالك مقيما ببغداد وهوالوز بروالنصير ومن البه الرأى والتسديد فيهم القاضى الرأى والتسديد فيهم القاضى الماقيلة المتفاوضا فيما يوجب مرف الرأى الماقية المتفاوضا فيما وسولة استشار عليه وسولة الستشار الناس ولده الامرا المؤمنين بسلطان الدولة واستشار الفادر بالله أمير المؤمنين بسلطان واعتدل عليه عبود الملث وجرى له واعتدل عليه عبود الملث وجرى له الطائر بالاقبال وحين الفال

بأخسذعنة وبتطهرون بالبارح وهوالذي بأخذ يسرةوفي الحديث كان مسلى الله علىه وسسلم متفاءل

ولا بتطييرا الفأل مهموز فهايسرو بسوءوالطهرة الاتسكون الافهيابسوء بقال تفاءلت بكدنا وتفالت على التخفيف والقلبوقدا وإم الناس بترك هسمزه يخفيفاونى الحديث قيسل ارسول اللهما الفأل قال الكلمة المالحة كذا في النهابة لاين الا ثمر (ولماعاد القاضي)من بغداد (ألى مانيله) أي الى ماقيل سلطان الدولة (لمعلائه) أى للقاضي (من ذاته) أي من نفسه (حواباً يغنيه) أي الفاضي الرحمه الى من أحدره (ولاحوارا) بالفقر بالكسر أيضاء عسنى الحواب (يشفيه) أى لم علاله مَن نفسه حواباشافيا (اذ كان دونه رسولا الى أسه) أى كان القاضى رسولا الى ما الدولة من السلطان لاالى اشه أي شحاع سلطان الدولة فسلم علا أن يحبب القاضي من عند نفسه يحواب كاف ولاحوارشاف وقوله دونه حال من رسولا فتمت عليمه لمكان تنصيره (فصرفه) أي مرف سلطان الدولة القاضي (مجلا) على صيغة اسم المفعول حال من الضمر المتصوب في فصرفه و يحسم ل أنتكون اسمفاعل فيكون حالامن ضمرا لفاعل والمقعول الاؤل محدنوف على هذا التقدير وعلى الوحه الاؤل المفعول الاؤل نائب الفاعل والمفعول الثانى مافى قوله فيماسيأتي مااقتضاء والوجه الاؤل أقرب أى سيره حاملا (من رسالته) اسم مصدر بعدني الارسال و يحتمل أن يراد بها الكتاب أي من كتاب سلطان الدولة الىءن الدولة ومن ومحرورها سان لمافي ذوله الآتي مااقتضا مقدّم عليه وهمما في محل المصب على الحال منها (في ورا ثقالود والوفاء سالف العهد) يعنى انرسالته الى السلطان التي حلها القاضي كانت في المهار وراثته ودّالسلطان عـ من الدولة من أسه وانتقال المحيا فظة على الوغاء مهـ. ده المهوالوفاء بالحرعطف عسلى الودوكذا قوله (واشتتراءالحلوص بقامسية الحهد) الاشتراء بالشين المعتمة في اكثرالنسخ وهومحازعن الاختيار والخسلوص مصدر خلص الشئ اداسفا والمراديه صفاء الودعن كدرالاغراض النفسأ نسقالتي يزول الوديز والهاوالجهد بفتحالجهم وضمها الطاقة وقاسته عاسمه القصوى من قولهم هو في قاصمة البلدأي في أيعد مكان من وسطه أو في بعض النسخ الاستراء سين مهملة وهوالاختيار وفي الصحاح استريت الابل وألغنم والناس اخترتهم فال الاعشي

والمعادالفاضي من يغدادالى ماقبله المطالفة من دائد جوابا يغنيه ولا جوارا يغنيه ولا حوارا يشهداد كان دومه رسولالا بست فصرفه محملا من رسالته في وراثة الودوالوفاء يسالف العهد واشتراء الخاوص بقاصية المهدما قنضاه الخاوص بقاصية المهدما قنضاه حسكم الابتداء بغرس الوداد واستثمار الوفاء على طهر البعاد واستثمار الوفاء على طهر البعاد

وقد أخرج الكاعب المستراة من خدرها وأشيع القمارا وهي سرى المه وسراة ما أنه وسراة ما أنه وسراة ما أنه وقد المسترى الموت المنه المنه وهي سرى المه وسراة ما أنه وقد المنه والمنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه ولمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والم والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه

فليتأمل (وقدكان الامبرأ والفوارس أخوالامبرسلطان الدولة مقعما بكرمان) وهواقلم فيسه عدّة مدن منها هُرِمْن (فشيحرٌ بِمُنهما خلاف) نزاع في الملك أوغيره في القاَّموس شيعر بمنهـم الأمر شيعورا تنازعوافيسه (اقتضى) ذلك الخسلاف (سلطان الدولة تتحر بدالجيوش) سلطان الدولة مفعوله لاقتضى وتتحر يذمنصون عدلى النوسع بحذف الحار أومفعول ثالا فتضى لانه قله منصب مف هولتن كا في فولك اقتضيت زيدادينه (المصده) علة لاقتضى أى حمله عسلى تتحريد العساكر قصد فتال الامعر أبى الفوارس (واستصفاء تلك النواحي) أي نواحي كرمان في القياموس استصفي ماله أخده كله (واستخلاصها من يده) يدأ بي الفوارس (فنهض هو ) أى أبوا لفوارس (الهاومتهــم) أى مقاومة تُلكُ الحِيوشُ التي حرِّدها أخوه (وكف) يُصيغه المصدر عطفاً على مقاومتهم (عاديتهم) أي طلهم وشرتهم (وأوقد وأينهم حربا) أى أقاموا وهيوها شبه مبادرتهم للحرب والتأخد في أسماما بانقاد النبارثماستعمرة اسمه ثم اشتق منه أوقد على طريق الاستعارة التبعية (أفنت الرحال اكالوثيريا) منصوبان على التمييزعن النسب بقشبه اجتياح الحرب وازهاقها للار وأح والمعمير بالاكل والشرب يحامم الاعدام في كل منهما عماستعركل منهما لذلك استعارة مصرّحة أصلية (واحتاحت) أي أَسْتَأْصَلَتْ (الْارواحِطْعِنَاوِضْرباواسْتَمَرَّتُ) أَىمضَتْأُونُو بِتْ وَاسْتَحَكَمْتُ (الْكَشْفَةُ) أَى الهزيمة (باتُساع) حميع تبع (الأميرأبي الفوارس فانقلبوامهزومين وأقبسل هو) أي أنوالفوارس (يحو) أَى جِهةُ (سحبسة ان يُوم) أَى يقصد (حضرة السلطان عين الدولة ممتطيا رجاءً.) مصدر مضاف الى مفعوله والضمر يعود الى السلطان وفي قوله عنطيا استعارة تبعية فانه شبه تعو لله على رجاء السلطان في دفع خطبه مامتطاء الدامة يجامع أن كلامنهما يوصل الى المطلوب و منقد من المشقة ثم استعمر له اسمه شماشتق منه مختطما والقر سنة القاع الامتطاع على الرجاء (ومستنهضا كرمه) أي طالما لنافوض كرمه وانفاع الاستنهاض عملى الكرم مجازعقلى والاستنهاض حقيقة للنسف بالكرم وعكن حعله من قسل الأستعارة التبعية كاهومن هب السكاك في كل مجازعة لي (لرده) مصدر مضاف الي مفعولة وهوالضميرا لراجع الى أبي الفوارس (وراءه) ظرف له والضم برلاني الفوارس أي لبرده السلطان الى بملكته التي أَزعَمِ عنها وخلفها وراءُه (فلما شارفها) أي يحسّم أن أي قرب منها (وقد كان أنهى الى السلطان خرافياله ) أى أى الفوارس الى سعستان والحلة عالمة بدليل اقترانها بقد وتعتدمل الاعتراضية (أمر أبامنصور نصر بناسعاق) وهو بسعستان (النائب عن الامرساحي الجيش أى المظفرنصر بن ناصر الدن سبكتكين أخي بين الدولة (بخدمة استقياله) متعلق مأمر واضافة الخدمة الى الاستقبال بيانية والضهر المخرور لأفى الفوارس أى أمر السلطان أنامنصور ، أن يخدمه باستقباله اماه (وته كلف الواجب) أي ماتوجبه المروء فه (من الزاله) مكسر الهمزة عجل ملتق به (واقامة أنزاله) مفترالهمزة جمع نزل بضمنين وهوما يخرج للضيف اذانزل (وانزال من معمن طبقات رُجاله) في المحاح طبقات الناس مراتهم ومنازلهم (ونثر ) بلفظ المدر معطوف على خدمة شال نثرالشي سنروو سنره نشراو سارارماه متفر قاكشره فاستروتنثر وتناثركداف القاموس عشرة آلاف ديسار) لفظ عشرة مجرور باضافة شراليه كماهوفي اكثرالنسخ ونص عليه النحاني وفي نسخة معتمدة ونثره ماضا فة المصدر الضمير الفاعل فعلها تكون عشرة منصوبة على المفعولية قال النجاتي وفي معض النسخ نثر الصابغة الفعل الماضي (لم) أي لأبي الفوارس (من خاصة بيت ماله) أي من بيت مال السلطان أى لامن بيت مال المسلين الذي تحت يده (فيلغ) أى السلطان (من ذلك) أي من تكاف الواحب بالا كرامات المتقدّمة (مبلغاشهد) أي أخبر (من كانشاهدا) أي حاضرافهو من الشهود

وقدكان الامير أبوالفوارسأخو الامبرسلطان الدولة سقعسا مكرمان فشعر سهدما خدالف اقتضى سلظان الدولة تحريد الجيوش لقصده واستصفاء تلك النواحي واستحلاصها منيده فنهضهو لفاويتهم وكفعاديتهم وأوقدوا بيني محرما أفنت الرحال اكلا وشربا واحتاحت الارواح طعنا وضربا واستمرت الكشفة باتباع الامير أي الفوا رس فانقلبوا مهزومين وأقبل هونعوسيستان يؤم حضرة السلطان عينالدولة عنطيارجاء ومستنهضا كرمه لرده وراءه فلماشارفها وقدمحان أنهى الىالسلطان حسراقباله أمرأ المنصور اصرين استعاق النائب عن الامرساحب الميش أبىالظفر نصرين ناسر الدين المنالة على المالة وتكلف الواجب من الزاله واقامة أنزاله وانزال من معهمن لمبقاث رجاله ونثرعشرة آلانى دشارله من خاصة بيت ماله فبلغ من ذلك ميافاتهدمن كأنشاهدا لامن الشهادة (بسجستان من قراح، أوطراح) الفارى ساكن القرية قال نفسى فداؤك من بادومن قارى ﴿ كَأَنْ قَلْبُ كُمْ مِنْ صَخْرُ ومِنْ قَارَ

وفى الصاحباء في كل بادوقار أى الذي ينزل القرية والبادية وجعه القراء والطراء جمع الطارى وهو الذي يطرأ البلد وليسمن أهله من طرأ عملي القوم طرأ وطروأ اذا لحلع من بلدآ خر وفي صدر الافاضل مانصه عني بهما العلماء يقول علماء ذلك الطرف لم يقرؤا مثله في الطرف وأسحاب الاسفار ماعاً سُوامَثُلُ ذَلِكُ النَّمَا رَوَالْاحِودَأَنَ بِقَالِ هِي حَسِعَ قَارُ وَهُوالْدَى يَنْزُلُ القرية ومنه أ تابي كُلُّ قَارُ وَ بَادّ وعنى بهم المقمون وبالطراء المسافرون واعل القراءه اهنامن بالدالزدواج ولولاه القال القراة انهمى وفي وهض النَّسَخ تَنَاعُ الْمُحاسَمُ الْمُكان قرا عُهامن قولك تنأَت بالمِلد ثنوا أي قطنة مكد افي النجاتي والفرية المصراط امع والنسسية البسه قرئى وقروى كذافي القاموس (ان أحددامن ملواهدة الْاقَالَيمُ) أَى الْعُرِفَيْةُ وهِي عُمَانِيةً وعشرون اللَّمِمَا فَا مَا هِي النَّي يَنْفُرُدُكُلُ أُقَلِيمِ مَهَا بَمَلْكُ عَالِمِهَا وَتَحَيَّا وَل ملوكها ويطلع بعضهم على أحوال بعض وأماالا قاليم الحقيقية التي هي سبعة مقسمة طولا من مشرق الأرض الى مغر بها وعرضا بعسب عاية ارتفاع الشَّمس في كل منهما فلا يتسرفها ذلك (لم يسكلف مثله) أى مسلود السلع (لأحدمن أولاد الملوا ولم يغل) أى لم يظن (ان مثله) أى مثله ما التكاف السالغ ذلك المبلغ (يُسمح به تمار العور) التمار بفتح المثناة الفوقية وتشديد المثناة التحتية موج البحروفي قوله يسمع استعارة تعية شبه فيض النيار عانه وعدم امساكله بسمساحة الكرماء بعطاياهم فأطلق عليه اسمه غماشتق منه يسميروا تماحقل سماحة الكرماء مشها بهوفيض التيارمشها معان المتبادر هوالعكس لان السماحة مختصة بالعقلاء لانها تستدعى القصدوالاختيار فاذا أسندت للايعقل كانت محازامبنياع لى تشديه مبالعاقل (فكيف أقطار الصدور) جمع قطر بضم القاف وسكون الطاعمع في الناحمة والمعنى أمام يظن الأمثله يسمع به تبيار البحور مع غاية سعتها وكسيم تسميع عمله أقطارا اصدورمع فسيقهاو بعمل أنيكون أقطار حميع قطر ععسى المطرعلى غسرقياس فيكون فيه استعارة مكنية وتخميل (واكتسب أبومنصور بذلك) أي بسبب ذلك الاستقبال والمبالغة في الأكرام بالانزال والأثرال (المفسود كراعقد بالنجم) أي بالثرياو يحتمل أن يرادا لمنس (ضفائره) حمد مضفرة بمعمد في مضفورة وهي العقيصة من ضفر الشعر أسج بعضه عملي بعض والضمسر في ضفائره يرجع للذكر والمعنى انه اكتسب بدلك ويتا بلغ عنان السها وذلك كلية عن مريد الشهرة (وأفاض) أى أجرى (على الشرق معضه) أى معض ذلك الذكر (وعلى الغرب سائره) يحتمل أن يريد بالشرق والغرب حقيقة مامبالغة ويحتمل أنبر يدااشرق وألغرب الاضافيين بالنسبة الى سجد ستان أى أفاض على البلاد التي تلها من جهدة الشرق بعضه وعلى البسلاد التي تلم امن جهة الغرب سائره أي باقيه وهدا أقرب الى الصدق والاول أبلغ وكون سائر عدى الباقي هوالشهور وقيل انه عدى الكل قال النحاتي وحمكي العلامة في شرحه اللامام فريد الدين الشميرازي كما بامشتملاع له ثلاثين جزءا فىنصرة قول من اعتقد انسائر اعدى الكلوقد حعل الأستشم ادات المحتيم اعليه له انتهى ولا يعنى مانى ها تين القرينتين من الاستعارات التي أضر ساعن تقريرها تفادياعن التطويل (ولماوسل) أى أبوالفوارس (الى حضرة السلطان أوجب) أى ألزم نفسه (قضاء حق مقدمه بالاستقبال وتلتي عظيم قدره بالاجلال) كالترامه بأداء الواجبات (وحل اليه) أى أمر بأن يحمل اليه (من الذهب) ف موضع نصب على الحال بيان المافي قوله ماوقع (والفضة والليدل المسومة) أى المعلة من السومة وهى العلامة أوالمرعيتمن أسام الدابة وسومها أوالمهمة كذابي تفسيرا انساني والمهمة التامة

سعسنان من قرائها ولمرائم ان أحدامن ملوك هذه الاقالم المنكاف منه لأحدمن أولاد الملوك ولم يحل ان مسلم و المنكاف منه لأحدمن أولاد تيمار البحور فلا المسدور واكتب أومنصور بذلك لنفسه ذكرا عقد المنحم بذلك لنفسه ذكرا عقد المنحم وعلى الغرب سائره ولما وسل الى حضرة السلطان أو حب قضاء حضرة السلطان أو حب قضاء عظم قدره بالاحلال وحل البه من الذهب والفضة والخيل المستومة

الخلق ﴿ والانعام ﴾ بفتحاله مزة حمع نع مفتح عبنه وقد تسكن الابل والشاء أوخاص بالابل وجمع الجمع أناعيم كذاني القاموس والانعام يذكر ويؤنث وقدجا وبالاستعمالين في المكاب العزير (والأنعام) بكسرالهمزة مصدر أنع (بكل ماينتي) أي ينتسب (الى قبيل الأكرام) القبيل الجماعة تنكون من الثلاثة فصاعد امن قوم شتى مثل الروم والزنج والعرب والقبيلة هم سوأب واحد قاله المهاتي وفي القياموس والقيمل الزوج والحماعة من الثلاثة فصاعدا من أقوام شتي وقد يكونون من فنوا حدور بها كانوامن أب واحدالجمع كعنق انتهى فعلى هذا القبيل مختص بالعقلاء فاذا أريد به نتحوا تليل والام وال يكون مستعملاتي مطلق الجنس مجازا مرسلا (ماوةم) ماموصول اسمى في محل اً لنصب على المفعولية لجل (عند دا نظاص والعام) في القياموس الخاص والخياصة ضدًّا لعيامة (موقع الاستعظام) موقع مفعول مطلق اقوله وقع والاستعظام مصدر استعظمت الثي وحدته عظيما وحاصيل المعثى انهجل اليهماوةم عندانطاص والعيام موةع الاستعظام من التهب والفشة والخيل المسوّمة والانعسام والانعسام يكل ما ينتمي الى قبيل الاكرام (ماخلا الهدمة) اسستثناء من قوله عند الخاص والعام وصحالا ستتناء على سبيل الاتصال لات المرادباله مقصاحها وهوالسلطان نفسه محا ذا كالنفس والعن في ماب التأكمه فإنّ المرادم مأذات الشخص المؤكد محياز امر سلاو مدل إذلك وصفه الهمة بقوله التيترى الخفانهذا الوسف لايصليا ثساته للهمة مراد اماحقيقتها كاهوطاهرغ رأبت النحاتي ذهب الى عكس هلذا فجعل التأويل في جانب المستثني منه مفانه قال أي حمل السلطان ماوقع عندالخماص والعام موقع ماتستعظمه هممهم مجماوزا بعض هممهم هممة السلطان فهممته من هممهم أي تستعظمه كل همة الاهمته فانها لا تستعظمه انتهي وهومسال صحيح أيضا الاآن الاول أقرب لانه ابس فيه الخرو حعن الاصل الامن جهة واحدة وهي أن يراد بالهب مة صاحبها وفهماذهب المهاخلر وجهن الاسل من جهتين ارادة الهممين الخاص والعام ثم نسبة الرؤية الى مه السلطان فانَّ الهمة ماهيم به من أمر له فعل والهوى كافي القياموس ومن الدين اله لا تصمرال وُّيه مّ المهاحقيقة وخلا أداقاسيتثنا عمترددة سالحرفية والفعلية فانكانت حرفاحرت المستتني وأنكانت فعلا نصبته مفعولا لهافان اقترنت عباللصدرية تحضت للفعلية ويعب فيفاعلها أن يكون فهرامفردا مستترا عائداعلىمصدر القعل المتقدّم علها أواسم فاعله أوالبعض الفهوم من الاسمرالعيام فإذاقيسل قامالقوم خلازيدا فالعسني جانب هوأى قيامهم أوالقائم منهم أو يعضهم زيداوالا حنجاج لهسذه المذاهب وعلها بطلب مركتب العر مةوكذا محل خلاحرف حرا أوفعلا مقترنة عا المصدرية أوخالية عنها (التي تري الدنساخارجة) حال من الدنساأي في حال خروجها (عن ملكها شعرة من الشارها) في العماح النشر والنشرة ظاهر حلد الانسان وفي القاموس النشر ظأهر حلد الانسان قمل وغبره حمم بشرة وأبشار جمع الجمع انتهمى (وصوفة من أو بارها) الصوف معروف وهوالضأن والأو بارجم وهوصوفالايل والأرانب ونحوها كافي القياموس واضيافة الأوبارليست كأضيافة الايشار قاناضا فهالابشارعلى معنى لام الاحتصاص واضافة الأو بارعلى معسنى لام الملاثأى الاوبارالمجتمعة هنده المملوكته ولايراد بهسا الاشعاراانا تذعلي جسمه محسار الانه بصسيركالتأ كمدلسا قبله والتأسيس خبرمنه (وغرفة)بألضه وهي قدرماتغترفه سدك في القياموس غرف الماءيغرفه ويغرفه أخذه بهده كاغترفه والغرفة للرةو بالكسرهمة الغرفو بالضيراسير للفعول كالغرافة لانكمالم تغرفه لاتسهمه غرفة والغراف كنطاق جعهاانتهسي وقرثت الغرفة في قوله تعيالي الامن اغترف غرفة سده بالضير والمفتع (من بحارهــا) جميع بحرأى من مكارمها التي نعذهــا للعطا يا التي هي كالبحارفي المكثرة وعدم

والانعام والانعام بكل ما نتهى المنافع عنداللهاص المن قبيل الا كرام ما وقع عنداللها ما خلا والعام موقع الاست عظام ما خلا الهدمة التي ترى الدنيا غارشة عن ما كما شعرة من أن أرها وغرفة من وصوفة من أو بارها وغرفة من عيارها

ظهورالنقص فهابأ خذالغرفة (بل قطرة من أمطارها) القطرة واحدة قطرا للفر والامطارج مطر والضمائر راحعة الى الهمة واغماقيد الدسابكونم ماخارجة لان الشيء تي كان خارجاعن ملك الشخص فدلك الشخص رغب فده يخلاف ماكان في مليكه هكذاراً ت في هامش نسخة معتمدة غير معزولا حدواهل الاقرب والأمدح أن يكون المعنى انهارى الدساحال كونها خارحة عن ملكها المود ما يعد دخواها فيه في النظر الها بالحقارة وعدم الاستعظام كشعرة من أشارها الى آخرماذ كرملان المقام مقام الوسف بغامة الكرم وهو انمايكون عادخل تحت الملك لاعما هوخار يوعده (وأقام) أي أبوالفوارس (عنده) أي عند السلطان (قرامة ثلاثة أشهر) قرامة الشي بالضم وقرامه وقرامه بالكسر والفيم ماقارب قدره فهي من المصادر المنصوبة على الظرفية لنبا مهاعن الرمان كمتل طلوع الشمس وانتظر في حلب ناقة (ضيفا) حال من فاعل أقام (لا يتميزعن آلادنين) جمع الادنى عمل في الاقرر وأصله الادنين ساءن عر كتالياء وانفتح ماقبلها قلبت ألفاغ حددفت الالف لالتقاء السا كنين (أرحاما) عَيمزعن النسبة في قوله الادنين لانه فاعل في المعنى كقوله تعالى أنا أكثرمنك مالاأى الهُ لا يُقرِعنده عن دوى قرابته وأرحامه في الاكرام والشفقة (وشيجة) سفة لأرحاما وهي فعيلة بمعنى فاعلة من الوشيج وهواشتباك القرابة وفى القاموس والواشعة الرحم المشتبكة وقسدوشجت بكقراته تشجووشيه آالله توشيحا انتهى ومنه حديث على رضى الله عنه ووشيج بنها وبن أزواجها أى خلط وألف يقال وشوالله منهم توشيحا كذافي النهامة (وأنساما) حمع نسب وهوالقرامة أوفى الآباء خاسة كافى القاموس والنسامة البليخ في العلم بالانساب والها فيسه للبالغة كافي علامة وكان أبو مكررضي الله عنه نسامة عارفا بأنساب العرب وقبا ثلهم وشعوم م (قريمة) أي دانية (حتى اذانشط) أى الامدأ توالفوارس وحستى هذه اشد ائدة عندالجهور واذا يعدها في موضع نصب شرطها أو محوام أوذهب اس مالك معاللاخفش الى أنحمي الداخلة على أذافي مشل قوله تعالى حستى اذافشلتم هي الحارة وان اذا معدها في موضع حرَّم اكافي المغني ونشط كسمع نشاطا بالفتير فهو ناشط ونشيط طايت نف ملامل وغيره كتنشط كذافي القاموس (للانصراف) أى العودوالرجوع الى كرمان (والتمس معونته) المعونة بفتح الميم وضم العين ويقال المعونة بفتح فسكون والممانة بضم الميم والمعون استرمصدر ععني الأعانة والضمر يحتمل أنسر حسع الى السلطان فيكون من اضبافة استر المصدر الى فاعله و يحتمل أن يعود إلى أبي الفوارس فيكون من اضيافته إلى المفيعول وانميا عبر بالأكمياس اشعارا بتساويهما في الجلالة (على عارض الخلاف) أي على الحلاف العبارض بينه و بين أخيه فهو من اضافة الصفة للوصوف كردقطيفة (ارتاح السلطان) حواب اذا والارتباح النشاط والرحمة وارتاح الله له برحمته أنقذه من البليسة كذافي القاموس (لما استدعاه) أى طلب أبوالفوارس استفعال من الدعاء وهوطلب الادني من الاعلى وفيه اشعار برفعة قدر السلطان عسلي أنى الفوارس لاحتماحه المه والمدالعلما خبرمن المدالسفلي ولا نافيه مامر آنفا من الاشعار بالتساوي المأخوذ من الالتماس لان ذلك بالنظر إلى أصل السلطنة وهيذا باعتمار امتمازه في ذاته بصفات شريفة ميزته على أقرانه وزادته رهبة في سطوته وسلطانه والنكات لا تتزاحم (فأعطا ، فوق رضاه) فوق لحرف مكان في موضع نصب على الحالية من قوله (أموالا) لانه في الاصل نعت لا موالا ونعت النكرة اذا قدّم علها أعرب حالاوالرضي بالقصر مصدر رضى والفوقية مجازية ان بقي المدرع ليحقيقنه وانأريد به المرضى فهسى حقيقية ومعنى كونها فوق رضاء أومرضية أن تلك الاموال كان يرضبه أقل منها ف وقعمها زائد اعلىماكان يؤمله فهو في مرتبة فوف أصل الرضي وتلك المرتبسة هي الرضأ الكامل الذي

بل قطرة من أمطارها وأقام عنده قرابة ذلانة أشهر ضيفالا بتمزعن الادنين أرحاما وشيخة وأنسانا أرحاما وشيخة وأنسانا فريدة حتى ادائشط للانصراف والنمس معونته على عارض اللهان لما الله الله الماح السلطان لما السيدعاه فأعطاه فوق رضاه أموالا

لانقصه النظرالي عطبة لغسره حزيلة ولاصلة حبسلة ويحتسمل أن يراديما فوق الرضي المحبسة فان الشَّخْص قدر ضي بالشَّي وغيره أحب اليهمنه (أحفت أقلام السَّكَاب) في القاموس الحفارقة القدم والخف والحافرأوه والمثى تغسرخف ولانعل والملائم للقامه والمعنى الاول أى رفت أقلام السكاب من كثرة استعمالها في كامة تلك الاموال لكثرتها شهبه رقة الافلام من كثرة استعمالها في السكّامة تعفا القدممن كثرة الشيء عامم الوهن في كل منهما ثم استعبراه اسمه ثم اشتق من الحفا أحفت فهر استعارة نبعية ويحتسمل انتقررالاسستعارة على المعنى الثانى للعفا بأن يقال شسبه ذهساب هسئة رى الاقلام وقطعهامن كثرة المكابة يفناءنعه لاالماشي ودهاءمن كثرة المثبي يحامع التعسر في الحركة والتعثرفها تجتعرى فها نظيرما تقسدم والاقلام حمع قلم وهوالبراعة مطلقا أواذابر يدوا لكناب حم كاتب من الكايتوهي الخط (وأوهت) أي أضعفت في العماح وهي السفاء وهما اذابلي وتخر ف ووهي الحائط ذاضعف وهسم بالسقوط وفي المسل خسل سيلمن وهي سقاؤه وهريتي في الفسلاة ماؤه يضربلن لا استقير أمر ، ومنه قول الشاعر أقول العبد الله الماسقا واله ونحن بوادى عبد شمس وهاشم وهذا البنت عايعا حيه في العرسة فيقال ان لما يختص بالدخول على الفعل الماذي وتقتضي حلتان وحدث السهسماء نسد وحود أولاهما نحواساجا فنريدا كرمته فأس فعلاهافي صدا البيت وحوامه ان ما ونافاعل مفعل محدوف يفسره وهي والحواب محدوف تقديره قلت بدايل قوله أفول وقوله شمرأمر من قولك شمت الرقادا نظرت السهوا لعربي لمسقط سقاؤنا فلت لعيسدالله شمه وانمسا كتب وهي إفي الست الالف وقاعدة الرسم تقتضى أن يكتب بالساء اذالا لف فيسه متقلبة عن ماء تمكمنا للالغاز التخديران الواوللعطف وان ما يعدها علم معطوف على عبيد شمس (أنامل) حدم أغلة بتثلث الم والهمزة تسعلغات لمرف الأصبع الذي فيه الظفر (الحساب) حمم حاسب من حسبه يحسبه اذاً عدّه أوقدّره فهومحسوب أوحسب بالنحر بلئومنه أحرك بحسب عملك أي بقدره وعدده وقديسكن للضرورة كذافي العجاح ومنه قوله تعبالي وكفي سأحاسبين وفي الحديث أفضل العمل منح الرغاب لايعمار حسيان أحرها الاالله عزوجل والحسبان بالضم مصدر حسب كالحسب يفتر فسيصحون والحسبان والحساب والحسيبة والحسابة تكسرالحا مفهن وتخصيص الأنامل بالذكر آماساء على اصطلاح أهل لحازمن اعتارا لعدد بالاصابع وحعل كلوضع مهالمر تشعنه كاهوم علوم يهسم وفيه رسائل مؤلفة والمالان العبادة حرث ان الحاسب اذا سردما يريد القاء وعلى غيره يستعمل أنامله و محطها كالآلة للقاماني ذهنه من الاعداد (وأنهض) أي السلطان يقبال نهض ينهض نهضا ونهوضا قام وأنهضه فاتهض واستنهضه الأمراذا أمره بالنهوض له كذافي الصحاح (في صحته) أي معموا عالم يعربها مع اخسا أخصر عبا أتي متفخده الشأن السلطان بتخييل إن أتيا عُملا بكويزْن أنبا عالغه مرمعا ذا أرسل حدأتهاعه في نصرة ملك من الملوك كان مصاحباله في السهر والقتال وغير ذلك لا أنه تسم كاتفتضه معفان استعمالها على أن يكون ماقبلها سعالما بعدها تقول جاء الوزير مع السلطان لا العكس هددا هُ وَالْاصِلُ فِي مَعْ وَقَدِيجًا لَفَ لَنَكَمَهُ (ونصرته واقامة خدمته) الضَّمَا ثُرا لَجُرُورة ترجه الى أي الفوارس فإن قلت قوله في خدمته نا في مامر آنفا من التكتة في عدول المسنف عن افظ مع قلت لأ منافاة لان ذلك أمر تغييلي كامر تالاشارة اليه وهذا حقيق فلا تتنافيان على ان النكات لا تتزاحم كاصر حوا مومحرد الخدمة لاتقتضي شرفية المخدوم ألاثري ان السلطنة تقضمن خدمة الرعسة من حلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم وكأن عمروضي الله عنه يعس بنفسه و يخدم الأرامل (أباسعيد عبسد الرحن بن عجد الطَّاقي نسبة الي لميء قسلة معروفة وكان قياس النسب أن يقال لَم يشيُّ ساء ساكنة يعدهم

أحف أفلام السكان وأوهت أنامل الحساب وأنهض في حسه ونصرته واقامة خدمت وألسعيد عبد الرحن ن عبد الطائي

أحدمشابخامه وأفاضل كالهفى رجال قد تعودوا النصر مثدن خددموارايته فلم يعرفوا وجسه الانقلاب الابالانفال على الاكفال لعبدالصمدناءك تحملت صهوة أخرى شواكلها من طول ما حلت سياعلى الكفل

معرة مكسورة ثم ياعمشددة وهي ياع النسب كايقال في النسب الى طبيب بتشديد الباعطبي بحذف الياء المكيبورة المدغم فها وابقاء الياءالماكنة المدغة وهدا قياس مطردو لكذه خواف في النسب الى طى المائي مقلب الماء الساكنة ألفاعلى غيرقباس (أحد) بدل من أباسعيد أوعطف سان عليه (مشايخ) حمع شيخ وهومن اسقبانت فيه السن أومن خسين أومن احدى وخسين الى آخر عمره ا والى التمانين كافي القاموس (بأبه وأماضل) جميع أفضل (كتابه) الضميران راجعان الى السلطان (فيرجال) أىمع رجال فني هنا للصاحبة كفولة تعالى أدخه أوا في أم أي معهم (قد تعوّدوا ألنصر) أى عودهم الله تعمالي النصر على الاعداء أى حعلهم يعتادونه فتعودوه أى سارعادة لهسم والعادةالديدن (منذخدموارايته) منذظرف زمان مبنى على الضم في موضع نصب والعبامل فيسه تعقدوا والجمسلة بعده في محلجر باضافته الهاهدذاه والمشهور وهناك أقوال أخرمحل سانها كتس النحووا لرأية العلم وجعها رايات وراى وفى حديث فتع خبيرسا عطى الراية غدار حلايحبه الله ورسوله يعنى علىا وفسه تنو به سمادة حد السلطان وامداد الله تعالى له وان من دخل تحت را سمعده الله بالتصر ولا يحسدل (فلم يعرفوا وجه الانقلاب) الوجه الجهة ومستقبل كلشي والانقلاب الرجوع قال الله تعالى في أهل بدر فانقلبوا بنعسمة من الله وفضل لم يسمسم سوء أى رجعوا من بدر حال كونهم لميمسهم سوء (الابالانقال) جمع نفل بالتحريك وهوالغنيمة ومنه قوله تعمالي يسألونك عن الانفالالآية والباءللالصاق والاستثنآء مفرغ منعام مقدر والجيار والمجرور بعدها في محل النصب على الحال من الضمير في لم بعر فوا أي لم يعر فواوجه الانقلاب ملتبسين بشئ الابالانفال ونبي معرفة وحدالا نقلاب كالمدعن عدم الانق لابلانه بلزم من عدم معرفة وحدالانقلاب عدم الانقلاب لان من لا يعرف وحه الشي لا يقلب اليه فهو أبلغ من أن يقول لم ينقلبوا الا بالانفال لان الكايد أبلع من الصر يح كاهومفر رفى محله (على الاكفال) حمع كفل بالتحر يك وهو العجز أوردفه أوالقطن كأفى القاموس أى اكفال الحيل فألااف واللام عوض عن المضاف السمكافي قوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها أى أسماء المسميات تم عرضهم أى المسميات كاذهب المساحب الكشاف وسعه السضاوى فقال الضميرفيده أى في عرضهم السميات الدلول علم اضمنا اذا لتقدير أسماء المسميات فحذف المضاف اليهادلآلة المضاف علميسه وعوض عنه اللامكانى قوله واشستعل الرأس شيبا الى آخر ماذكره فان المتان في الآية المكرية وليلاعد لي حذف المضاف السمكام في كلام السضاوي في الدليل هناقلت الدليل هتا السياق فانه دال على الخيل لان الرجال المستنهضين للنجدة المتعوّد ت للتصر لابد أن يكونوا فرساناومن لازم الفارس الفرس فكان في السكلام قر سنة ظاهرة على أن المراد بالاكفال اكفال الخيول والافسراس وانأ يبتحصل أل عوضاعن المضاف الميده اذا كان اسميا ظاهرافقد والمضاف اليعالمحذوف ضعيرا غاثبا يرجع الى الرجال على أن يكون في المكلام مضاف حذف وأقيم الضم يرمقامه ويكون التقديرالابالانمال على اكفالهم أى اكفال خيولهم كقوله تعمالي فقيضت قبضةمن أثرالرسول أىمن أثرفرس الرسول ويحتسمل أن يجعل الالف واللام في الاكمال للعهدالخارجي أىالا كفال المعهودة عندالفرسان لوضع السبي عليها وهي اكفال الخيل فالمآل واحدوالطر يقمختلف (اعبدالصمدين بابك) أحدث عراءالصاحب توفي مغدا دسينة وأربعاثة (تحملت مهوة اخرى شواكلها \* من طول ما جلت سياعلى الكفل) الضمير في تحملت يرجع الى الجياد في البيت قبله وهو قوله تجرى الجيادمن القتلى على جبل \* ومن دوائهم يقمص في شكل

يجرى أى تركض الجيادجيع جوادوه وفرص بين الجودة بالضهرا ثسع وأسدل جياد جواد فأعلت الواوا كافى صيام وقيام وتوله من القتلي حمة تتيل بمعنى مقتول في محل النصب على الحمالية من جبل مصلى أ حبل متعلق بنحرى ومن ذواتهم في محل النصب عسلي الحسالية من شبكل والذوائب حسر ذؤاته أوهي شعرأعلى الناصبة وحملة بقمصر بمعطوفة على يتحرى وفصيل بين حرف العطف والمعا بمعمول المعطوف وهوجائز والضمسر برحمالي الحياديقيال قص الفرس قصأ وقياسا اذارفيهما مامعاويحن برحليه وفي شكل متعلق بيقه صدر والشيكل حسيرشيكال وهوحيل بشذيه قواثم ل معنى البيت الهم اكثروا الفتل حتى صارت الفتلي كالحيال فحياده م تحرى عليها في تعلق ين شعور وسيسم ما بصبراها كالشيكل فتقمص يسبب ذلك التعلق وقوله في البيت الشياني صهوةالبيتالصهوةمقعدالفارسمن ظهرالفرسوالثوا كلجدعشا كلةوهىمن الفرس الجلد من عرض الخياصرة والثفنة والمصدر المتصل ما رحيع الى الحداد وأما الشاكاة في قوله تعيالي قل كل معمل على شاكلة فالمرادم اما الطر مقة أي على طريقته التي نشأ كل حاله في الهدى والضلالة أوحوهرر وحسه وأحواله التابعة لمزاج مدنه كذاذ كره القاضي وةوله من طول ماحملت أي من طول بامصدرية وسيباوهوما يسسى أي يؤسر مفيعول حملت وحاصل معيني البدت ان شوا كلّ مّلك ا دنجملت موضع را ك آخرغ مرصهوتها المعهود ة لركوب فارسها من كثرة ما حملها فرسانها السبي فتعودت ذالثوا الفته حستى صارت اكفالها عنزلة صهوة اخرى كهار حدل آخر قال الكرماني وكان البيت من الحباشية أورده استشهادا قال النحاني وفي بعض النسخ سبيا بتقديم الباء الموحدة عسلي المياء وفي بعضها سيبا يتقديم الياءبالتحتا نيتمن على الباء وهوا اعطاء والصواب هذه الروابة لان العتبي يصف الست كثرة اصابتهمور صلات السلطان وعطاياه يقول كان الفارس يحمل حقائب الاموال والأثواب على كفل دايته فهو راكب صهوة الفرس والحقائب خلقه مسترد فقعيل شوا كلها ديكانله صهوتهن صهوة للراكب وصهوة لما معيمله اللهم الاأن يكون اشاء قاله أى المنت في وصف السيمايا المحمولة علىالكفل فتكون المدت على هدذا تمثملالا يتحقمقا انتهنبي أقول اعله لاوحه لما استصويه فضلاعن كونه هوالمواب أمافي المت فظاهر اذلاخفاءان المراد السدي مدامل المت السابق وكأمه لم يطلم علسه وأمافي كلام العتبي فالسسماق ناطق مذلك أيضيالان كلامه الآن فيشرح جأل رجال السلطان الذين حهزهم مع أى سعيد لنصرة أى الفوارس ووسفهم بالشحاعة واغسم لا سقلبون عن عدوهم الأبالانفال التيهي السمي والغنائم لافي ومف رجال أبي الفوارس ليصعرو وله لان العتسي يصف الح كما هوظ اهر للتأمل (وتوحه الامهرأ بوالفوارس فهم) أي في أولتك الرجال أي معهم وانحما عبر بق الدشعار بأن احاطم مم كاحاطة الحسد بالقلب والقشر باللب (وفسائر) أىك (خاصته) وتقدّم معنى الحاص والحاصة (نحو) أي (حِهة (كرمان فحلاعها) أي فارقها بقيال حلاا لقوم عن الموضع حلواو حلاء وأجلوا تفر قوا وفاعل حلامن في قوله (من كان ولى علما) أى على كرمان من قبسل سلطان الدولة وروى فلى عنها من التخلية وفاعله أبوالغوارس وايس شيء بدليل قوله (علما بمحزه عن المقاومة) فعلم المفعول لاجله لقوله حلا كافى تعدت عن الحرب حبنا (وافتضاحه) عُطِفًا على عجزه (ان تعرُّض للحساكة) أي انه ان تصدَّى ولحأ الى المحساكة بحسب الشرع مدعمًا مأن الحق مدموا يهوان أيا الفوارس مسلط يفيرحق عليه افتضع عنسد الانام وظهركونه مبطلا لدي الخاص والعام وذلك لانأما الفوارس كان عمل كاعلما فحياة أسمما الدولة فكان أحق ما وأهلها (فقلكُ) وفي نسخة فلك أي أنوالفوارس (تلك النواحي ملكه) أي كذكه (اماهـامن قبــل) أي

وقيحه الامير أوالفوارس فيهم وفي سائر خاصة منحو كرمان فحلا عنها من كان ولى عليها علما بعض عن المقاومة وافتضاحه ان تعرض الماكة فلك تلك النواحي ملكه المامن قبل من قبل تغلب سلطان الدولة علما ﴿ وأَقَامَ بِمَا أَوْسَعَيْدَ الى أَنْ قَرَّتَ ﴾ أَى سُنْسَتَ نَتْ وحدأت ﴿ تَلْك

الامور) حسم أمر بمعسى الشَّأْنُ والمراد مثلث الامور اما أمور أَيْ الفوارس أوأمور مَلك الناحُسة وقراره أباغسآمموا دانزاع والخلاف وحسول السكينة باستحسلال الاضطراب والارجاف (ودرث للسبايات الشطور) المدر المان تقول در الضرع جرى در ، وتقدر ، أي عمله ولا در در ، أي لاز كاعمله كُذَا في القاموس والشطور حمه شطر والشطر يطلق عملي كل من خلفي الناقة القادمين والآخرين ويطلق صلى حلب شطرمن أخبلافها وترك شطر والمعنى الاؤل هوالمرادوفي القاموس وللناقية شظران قادمان وآخران وكل خاخين شطر والشطور فاعدل درات ولليبا بات في موضيع نصب حال من الشطور وفهاأى الجبايات استعارة مكنية لتشبهها بالناقة واثباث الشطو رلها يخييل والدر ترشيع والمعتنى أنه أقام الى أن كثرت الربوع وتوفرت الغسلات وتمسكنت الرعامامن أداء ماعلهامن الاعشار والاخاريج (ثم كر) أى رجع أبوسعيد (ورام فين) أى معمن (كانوا) الضمر في كانوار حمالي من باعتبار معنَّاه والأفصم عود الضمير عليه مفردامذ كرا مراعاة للفظه الا اذا خَيف ليس كاعظمن مألتسك لامن سألك أولزم فبمكفولكمن مي حمراء أمك فيتعين مراعاة المعدني أوعضد المعتي عاضد كقوله يوان من النسوان من هي روشة يوفان قوله من النسوان عاضد لكون المرادين مؤنث فيترجع حهنئاذا لتأنيث وهشاالظاهرانه بمباعضد فيه المعسني بعياضد وهو قوله آنفا فأنبض في محسته أباسعيك في رحال الخعدلي انّ مراعاة جانب المعنى فصيحة وان خلت عن عاضد كقوله تعالى ومنهم من يستمعون اليك (برسمه) أى أمره في القياموس رسيمله كذا أي أمره به فارتسم والبياء للااصاق الجيازي أي ملاسك لأمره لايخرحون هنه أوللظرفية المحاز بتشبه عدم خروجهم عن أمر مبالظرفية في الشيّ يجامع التمكن ويحتمل أن يراديالرسم الخشبة المكتو مة بالنقرالتي يختم بما الطعامو يعلم مجازا عن العلامةأى كانوامتمز بن بعلامته والانتساب اليه كاليخم الطعام بالرسم لتعلم الخيانة فيه والسرقة منه (تحت قدادته) أي تبعيته لانهم كانوا يسير ون يسيره و منزلون منزوله كاأن الداية تسير يسيرة تدها وتقف يُوقوفه وأثَّت على ذلك أي المدكورمن الممَّلك والقرار (مدَّة من الزمان تمتع حَشَّمة السلطان عين ألدولة وأمين الملة) الحشمة بالكسرالحيا والانقباض كما في القاموس (وحرمة الناهضين من أتباع رايته في أمر) متعلق بالناهضين (وسمه) وسميغة الماضي من السمة وهي العلامة أى في أمر أعمله (بعز ) أَى بِعَلْبَة (عنايتُمه) مُصَدَّرُعَني اذاقصة والحملة صفة لأمروالضفير البارز في وجمه يرجم الى الأمروفي عنايتسه برحم الى السلطان (أن يقصد) أن بفتح الهـ مزَّدَهي المصدر بة وهي وصلتها مفعول تمنع و يقصدميني للفعول ونا ثب الفاعل ضمير عائد الى أبى الفوارس (مايوهم) أي الذي يوهم أو يشيُّوهم (خلاهاعليه) أيعلىالسلطانكاذكره النَّجاتي و يُعتمل أن يُرجع الى أمروسهه السلطان ويحتسمل أن يرجيع الى أى الفوارس (حتى اذاعاودت تلك الجيوش) أى جيوش السلطان (غَرْنة) بِفَيْمِ الغِينِ المجمعة وسكون الزاي وفيِّم النُّون مد سنة عظية من آخر الاقليم الثا لَث من الاقالم الحقيقسية ومن الثالث والعشرين مرالا قاليم العرفية وهوا قليمزا بلستان قال ان حوقل وغزية من عمال المامنان وهي أي المناسان مدينة لها الادواعمال من الادها كاللوغزية وغرهما وليس اتن وهي فرشة الهندأي محط سفها وموطن التمار ومن غزنة الى باسان نحوشان مراحل (وانفر دالاميراً بوالفوارس بالتدبير) أى بتدبير على كته ليعد المسافة بينه و بين السلطان (وارتاش) أى سارد اريش ( بعد التحسير) في القاموس التحسير سقوط ريش الطائر وفي قوله ارياش استعارة

وأقام بها أبوسعد الى أن قرت الله الامور ودرت الله الما الله ور ودرت الله الما الله ورهم عمر وراء وقين كانوا السطور عمر وراء وقين كانوا ذلك مدة من الزنان تمنع حشمة السلطان عين الدولة وأمين الله وحرمة الناهضين من أنباع راسة في أمروسه بعزهنا يته أن قصد عاوهم خلافا عليه حتى اذا عاودت الما أبو القوارس بالتد بير وارتاش بعد التحسير سرب

حسن حالته وعوده الى بهائه وجلالته بارتياش الطائر بعد تحسيره ثم اشتى منه ارتاش (سرب

سلطان الدولة) حواب اذا أى أرسل في القاموس سرب على الآبل أرسلها قطعة قطعة (عسكرا ثانيا لمواقعته) أي محار بت موالوقعة في الحرب صدمة بعد صدمة والاسم الوقيمة والوقعة وقائع العرب حروبها (واستخلاص تلك الناحية منه عن بده) الضميم الأبى الفوارس استخلصه لنفسه استخلصه كا في الفاموس وعن بدهمة على بالاستخلاص لتضمينه معسى الاخراج أى استخلاص تلك الناحية لنفسه مخرجة عن بدأى الفوارس (على حرب أشابت القرون) جمع قرن وهو الفود أى سفت شعور الرأس لهول المقام وصعو بدالا مرمن قوله تعلى بوما يجعل الولدان شد اواسنا دالاشامة الى الحرب مجازعة لى (تحكيما) نصب على القيم من الدسبة في أشابت يقال حكمته في مالى فاحتم كم (لظبا الصفاح) الظباحم طبة وهى حدّ السيف قال الشاعر وضعنا الظمات ظمات السدوف \* على منت القمل من اهله

والصفاح حم صفيحة وهوعرض السيف وأراد بها السيوف بحاز (في مخارج) جمع مخرج (الطلى) حمد طلب قا وطلاة وهي العنق أو أسله كافي القاموس ومخرجها الصدر والا ضافة على معدى لام الاختصاص و يحتمل أن تمكون الاضافة بيانية أي مخارج هي الطلى لا نها محلخ وجالروج عند المون وفي استخد محارم الطلى جمع مخرم وهو الطريق وعليها شرح مدر الافاضل وأنشد عليه قول الابيوردي في عراقياته بي تحوب المه مخرما بعد مخرم بوالمعي ان تلك الحرب أشاست القروب من جهة انها حملت السيوف تحتم كم مساعت في مخارج الطلى (وشحو عما) عطف على تحملها مقالها المارع في الشي حوما وحوما نادق م أى حلق في الهواء كذا في القياموس (لشبالرماح) الشباجمع الطبر على الشي حوما وحوما نادق م أى حلق في الهواء كذا في القياموس (لشبالرماح) الشباجمع المنان من الشياب عدا والكليمان بالضم جمع كليدة والكليمان بالضم المحلم الواحدة كلية وكاوة كدا في القاموس واضافة موارد الى الكلى سانيسة أى موارد هي السكلى وفي الكرماني شسبه وكاوة كدا في السيوف من الطلى بالموارد والسنان بالوارد قال النهامي

شاوه زعهم السنال كأنه \* حران يطلب في قراء قراحاً

انهى وليس في فقرة المواردة كر المسبوف في كلام المستف وان أراد بالموارد المخارج التى في الفقرة قبلها أيضا تغليبا فكان عليه أن يريده و قوله والسيف لينتظم مع قوله ومواقع السيوف من الطلى (حسق تشقرت الارض) الاشفر من الدواب الاحرفي مغرة حرة يحمر منها العرف والذنب ومن الناسم من يعلوب المعجرة ومن الدم ما صارعلقا كذا في القاموس والمرادان الارض تلون المدم المكثرة ما أريق عليها (من صبيب الاوراد) الصبيب الدم المصبوب والاوراد جمع وريد وهو عرق في صفحة العنق مجرى الروح الحيواني وهما وريدان والجمع أوردة وورود (وتغرت) أى صارت بلون المغرة وهي الملي الاحر (من رشال الاكاد) الرشال بالفتح ما ترشش من الدم والدمع والاكاد على عند الأطباء (وعندها) أى المرب بالمناسم والابعرف وفعوه وهو هنا استعارة تقشيله المنات (زلت قدم الاميراني الفوارس) بقال زلت قدمه اذا ولقت في طين وفعوه وهو هنا استعارة تشيله المنات (زلت قدم الاميراني الفوارس) بقال زلت قدمه اذا ولا يعرف وفعوه وهو هنا استعارة تشيله المنات المناب وله المعرف الدميرا أكنا والمناق المناق والدبيرة بالمناق المناق والدبيرة بيات المناق المناق والدبيرة والمناق والمناق والدبيرة بالمناق والماما والدبيرة بالمناق المناق والذبيرة والمناق والمناق والدبيرة المناق المناق المناق المناق والدبيرة المناق المناق والذبيرة والمناق والمناق والمناق والدبيرة المناق المناق المناق والذبيرة والمناق والمناق والدبيرة والمناق والمناق

سلطان الدولة عسرا نابها اواقعته واستخلاص المانات المامة عن بده فتلا في اعلى حرب أشابت القرون في كما للها السفاح القرون في كارج العلى ونعو عالشا الرماح على موارد الدكلى حى الرمان من مسبب الاوراد وتغرث من رشاش الاوراد وتغرث من رشاش الاحراد وعندها زات قدم الايمراني الفوارس فولى كسرا لايمرف قبيلا ولادسرا واتهى مالركض الى همذان

وزروع كثيرة وهي وسط بلادا لجيل من الاقليم الرابع من الاقاليم الحقيقية ومن التساسع عشرمن الأقاليم العرفية وهو بلادالجيلوس همدان الىحلوان أول مدن العراق سبعة وستون فرسخا كذا في تقويم البلدان (حضرة شمس الدولة بن فحرالدولة) حضرة الرجدل بحركات الحساء قرمه وفناؤه كا في العجائج وحضرة هنابدل من همذان بدل كل من كلُّ والمعي انتهي به الركض الى همذان قور شمير الدولة أوقدائه وفحرالدولة هذا أبوالحسين على أخوعضد الدولة بن ركن الدولة سعلى الحسن سبويه الديلي (فقضي فيسه) أى في شأ نه من انزاله واكرامه وحمايته (حق القرابة) مفعول قضي لأنّ أماالفوارس ان عهم أشمس المدولة لان أباالفوارس اين مهاءالدولة ومهاءالدولة اس عضه الدولة وعضد الدولة أخوفخر الدولة كاتقدم (اعظامالقدره واهتماما بأمره وأغتنا مالشكره واستعدادا لنصره) الضمائر لأبي الفوارس واعظاً مامضعول لهو بقية المصادر معطوفة عليه (وأغام) الامير أبوا افوارس (مدّةمديدة على هدده الجلة) التي من تفصيلها بقوله اعظاما وماعطف عليه (حتى استشعر) أي الى أن علم هو سفه عما طهرله من قرائن الاحوال (أوأشعر) بالبنا • للفعول أي أعلم غيرة (اله مغرور) أى مخدوع بذلك الاكرام (ومقسود) بألاستدراج الى خطة الانتقام (والى الامبرسلطان الدولةمردود)عملى وجه غميرلا تَقُولا مجوديه مني وحس ان شمس الدولة بغر"، وتخدعه وغسه بالنصر ويطمعه ومقسوده أن يسله الى أحيه ويزرع بذلك عنده يدامن أباديه (فنفر) الأميرأبوالفوارس (نفارالأيم) في القياموس الايم كمكس الحرة والقرامة والحية الاسف اللطيف أوعام كالاعمالكسرانق وفالصاح فالابن السكيت الاع أسلد أع ففف مثل لين وابن أي شرد شر ودالحيسة (من نسر بة القياتل والوحش من كفة الحيابل) الكففة بكسرا ليكاف الحيالة وهي الشبكة التي يصأدما والحال ذوالحمالة كأمر ولان كداد كرالنحاتي تمعالل كرماني وفي القياموس حبل الصدواحتيله أحذه بالحيالة أونصهاله والمحبول من نصنت له وان لم يقع بعدوالمحتيل من وقع فها انتهى وفى العجاح الحابل الذي ينصب الحبالة للصيدانتهى ومقتضى هذا أن يكون الحابل اسم فاعل لاصنعة نسب كلان ونامر ففي كلام الكرماني كالنحاتي نظر لانه حدث استعمل الفعل فلاحاحة الى سرف مستغففا علاءن ظاهرها وحعلها للنسب كامر ولان لان ذلك لايتقاس وفي كلام ساحب القاموس الطلاق من على مالا يعدقل في قوله من نصبت له ومن وقع فها وليست من الاما كن الثلاث التي تطلق فها من على غيرا لعاقل كاهومقرر في كتب العربية فليتّأ مل (وقارق) أي أنوا لفوارس (مظمة) مُظنَّة الشُّيْكُسرالظاء موضع يظنُّ فيه وجوده أى فارق المحل الذِّي كان يُظنَّ أنه فيه وهو هُمدَانُ (قاصدانغداد) في القياموس بغدادو بغذادُعِهملتين ومجمتين وتقديم كل مهما و بغيدان الأغليم الثسامن من الاقأليم العرفيسة وهوالعراق ويقسال الهامدينة المنصور ثانى الخلفاء العباسبيين لابه هوالذى اختطها ومحاسنها وأوسافها شهيرة مستفيضة فسلانطيل يذكرها (وسنشر حان شآء الله تعملى من بعدماله وماانتهى اليه أمره فيما كانعليه أوله)

\*(ذ كرابلك خان وماانتهت المه حاله)\*

قد نقد مه فد كر فى أوائل هسدا المكتاب (قد كان الله) المذكور (بعدد الكشفة) أى الهزيمة (النه الكشفة) أى الهزيمة والنه التجهت عليه بها بالمجلف في وقعة عظيمة جرت بينه و بين السلط ان يمين الدولة تقدّم فكرها استعال في المها المباعدة في المها المباعدة في المها وحشر بني خافان من أقصى بلادها واستنفر دها في ما وراء النهر في جيوش شجل عن العدّوا لحصر وسار في خدين ألفا أو يزيدون حدى المعدّوا المهر وسار في خدين ألفا أو يزيدون حدى المعدّوا المهر وسار في خدين ألفا أو يزيدون حدى المعدّوا المهر وسار في خدين ألفا أو يزيدون حدى المعدّوا المهر وسار في خدين ألفا أو يزيدون حدى المعدّوا المهر وسار في خدين ألفا أو يزيدون حدى المعدّوا المهدّوا المهدّ

\*(ذكرابال نفان وماانهات الساملة) قد كان ابالك بعد الكشفة التي المجهدة با

عبرجيحون فسيقه السلطان الى الخوأقام مسالى أن دنا إيلامها نفرج السلطان مها الى معسكرة على أأر بسع فراسع فالتقبا حنباك عسلى حرب عوان أشبابت الولدان وغص فهسا الفضاء بدماء الفرسسان ثم جعلاقة تعالى الدولة لعينها ونصرا للة لأمينها وانهزم اذذاك يلك خان وحآن عليه من الوبال ماحان وسالج عظيمة من الاتليم الرابيع من الاقاليم الحقيقية ومن الاقليم الشالث والعشرين من الاقالم فيسة وهىاقلم خراسيان وهي فى مستوى من الارض وبينها وبين أقرب حيل الها أربعت فراسط فونصف فرسخ فيمثله ولهانهر يسمى دهياس يحرى فيريضها وهونهر تدبرعشرة أرحية والبساتين فيحبيع جهآتما تحتف بهاوج باالاترج وتصب السكرو يقعني نواحها الثلوج وتتعسل لهابطها رسيثان والختسل ويذخشان وعمل المياميان وفيحها الأحثف من قبس التعمي زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه (فركب) عطف هلي قوله ايتحهت بالفاء المقتضمة للنعقب والمفهسمة السبية (ظهرجهون) أى قطعه وعرالي ماوراء ولا يحني ماني اضافه طهر الى جهون من الاستعارة المكاية والتحبيسل وجعون غسرعظيم شهور وتسمى البسلاد التي وراء ماورآ النهرةال ابن حوقل انعموده ينخرج من حسدودبذخشان ثم يحتسم اليه أنهاركثيرة ويسيرمغر باوشمى الاحتي يصل الي ودبل تميسرالى ترمذ ثمالى دم ثم يسسرمغر باوشم الاالى أسسل الشط عمالى خوارزم ثم يشرق بمسله الى الشمال حتى يصب في عسرة خوار زم من تقو يم البلدان ملخصا (وعادوراء م يضطرب) مضارع اضطرب يحرل وماج كافي القاموس وجملة يضطرب خيركان (على نفسه غيظا) تميزعن نسبة الاضطراب الى الضم سرالراجع الى ايلك محوّل عن الفاعل والاصل يضطرب غيظه (ممادهاه) أي الذي أصابه من الداهية وهي الكشفة الني انتجهت عليه (وأسف) الأسف محرٌّ كذَّا شُد الحرن وسيَّل مسلى الله عليسه وسلم عن موت الفيعاً ة فقال راحة للؤمن وأخذة أسف للسكافرو بروى أسف كمكتف أى أخسدة سخط أوساخط كذافي الفياموس (عسلي ماأعياه) أي أيحزه يقال عبي الأمراب مند لوجه مراده أوعزعنه ولمنطق احكامه وماأعما مهوتدس معركة منتصرفها على السلطان عن الدولة (ومازال يعاتب طغان خان أخاه)أى الومه و المحد عليه لعدم انتها ضه لنصر ته و تعياهد مم السلطان فى سخة معتمدة بهدا الضبط وهومن الاعلام المركبة ثر كبيب ضرب وقدوخان هذا هوابن بغراخان الملقب بشهاب الدولة الذى تقدم لهذكر في أوائل هذا التمار يخوهوالذى أجلي توح من منصور ملك بخسارىءن ولايته كاتقدم (على ماأوهن من قواه) أوهن أى أضعف والقوى حسح توَّمّرهي مفعول مه لأوهن ومن مريدة فيسه للتأ كيدعلى رأى الاخفش فانه لايشمتر لح في زيادتها تقدم نني أوشمهه ولاكون مدخواها تبكرة خلافاللممهور وبجعل من ذلك قوله تعيالى يغفر لبكم من ذنو بكم والضمير في أرهن بعود على ماالموصولة أي على الخطب الذي أصبامه من غلية السلطان له ولقد أبعب بدالنجاتي النجعة حبث جعسل الضمير فيأوهن راحعا اليالمغان خان وأماالفهسير فيقواء فابه بعود الياملك (وفوته) عطف على أوهن وضميره المستنر للوصول والبدارز لايلك يقال هاته الامر فوتا وفواناذهب عته كافتاته وأفاته الماه غيره كذاني القياموس وفؤته بالتضعيف كأفأته قال الشاعر

بألحرص فؤتني دهرى فوائده يه وكلأا زددت حرسازا دتفوينا

(مراده) مفعول ثان اموّنه لانه قبل التضعيف كان سسب مفعولا واحدا وبالتضعيف تعدّى الى آخر (ومغرّاه) أى مقصده (والقدر) أى قضاء الله تعالى وقدره (له معالمه) أى لا يجرى عسلى ونق ارادته وهوا مفلا يتمله من اده وفي السكلام استعارة تمثيلية فانه شبه حاله في عدم مساعدة القدرية فيميا درکس طهر دوون و هاد وراء ه
درکس طهر دوون و هاد هاه
دخه طرب علی دف ه عنظایما دهاه
واسعا علی ما اعما ه و سانده رود درخان
طفان خان اساه و در دووز در مراده
علی ما اوهن من نواه و و در دراده
ومغراه و اله در دو ها د

ر يدومنهه المعندة بحال انسان له خصم فوى بعائده في مراداته و يحول بينده و بينها و يحتسمل الاستعارة التبعية و الحياز المرسل في افظ معائد (والزمان مناكر) أى معاد من تناكر القوم نعادوا كافي القاموس (ورناكد) أى مشاق مشدد من نسكد عشهم كفرح اشتدو عسر أو بما نهم من نسكد زيد عاجة مجر وكنصر منعه اياها (حتى لحرحه) أى الى أن ألقاه (الكمد) أى الحزن الشديدوم من عاجة مجر وكنصر منعه اياها (حتى لحرحه) أى الى أن ألقاه (الكمد) أى الحزن الشديدوم من القلب (على فراشه) الفراش وحدال وجدة فراشا القراش وهو الزوج (وفعه) الأن الرحل فترشها وفي الحديث الولد للفراش وللعاهم الحرأى لما الثالة واش وهو الزوج (وفعه)

أوحعمه بقال فعته الصيبة أوجعته أوالفسع أنبوجع الانسان شئ يكرم عليه وقد فحمع ماله كعني كافي القاموس ومن العلوم اله المسابوجيع بدلك الشيء عند فقده (عن قليل) أي زمن قليل وعن بعدى بعدكقوله تعمالي لتركين طبقاعن لحبق (بطيب حياته) ظاهره سذا التركيب لايقتضي فقدأ صسل الحياة اذلا يلزم من فقد طبها فقدها وايس عقصود فلعسل الطيب مصدرهم اديه الوسف ويكون من اضافة الصفة للوصوف كحرد قليفة والاصل بحياته الطيب وصفا بالمصدر كاان الاصل في جرد قطيفة فطيغة حرد وهذا كقولهم انالتصؤر حصول سورةالشئ في العقل أى سورة الشيء الحياسل كاحقق فى محسله (فأشبعه التراب) أى أنه بعدوضعه في رمسه على التراب استغنى عن سائر ما يحتاج البه الاحدا ودفع توسده التراب عنده ألم فقد مشتهياته المشار البه بقوله (بعسد أن حوعه الحرص والاضطرابُ) كايدفع الطعام ألمالجوع عن الجائع يقيال أجاعه وحرَّعه اضطره الى الجوع والحرص الجشع (همة كانت معلقة بالأثير) الهمة بالكسر وتفتح ماهم به من أمر ليفعل والهوى - ا في القاموس وهدة هنا تمييز عن النسبة في جوعه معوّل عن المفعول أي حوّعه الحرص والاضطراب منحهةهمته الموسوفة بالاوساف المدكورة ويحتسمل أل يكون مفعولاله لحقعهلان همة تستعمل مصدرا كإهومة تضيكلام القاموس من تفسيره لها بالهوى فيصع أن تبكون علة لجؤءه اكن علة باعثة كمعدت عن الحرب حبنالامترتبة كضر بنسه تأديبا ويحتسمل الحالية أيسالان المصادر كثيرا ماتقع حالا كحسا فزيدر كضاو طلع بغثة والاثيرأ عسلي السكوا كب مطلقا ويقال لأعسلي العناصر مركز الآثير وهوفلك الناريحت المقعر لفلك القمر كذافي الكرماني وهوكلام غبرمحر رفيه شبه تناقض لحعله أوّلاالا ثبرأ على الكواكب ثم حعله أعلى العناصرم كزالا ثيرفكلامه أوّلا يقتضي

والزمان منا كرومنا كد حتى طرحه الكدى في المدى ف

أن الا شركوكبوانه أعلى الكواكبوكالامه تأنيا يقتضى انه قال وانه أدنى الا فلاك شمى قوله فال النارك كدو اغداهى كرة المسار واحد ذلك من تعريف النساج والمسهو ران الا شريحوع الا فدلاك التسعة كاذكره عدن ابراهم بن يعيى الوراق في مناهج الفكر وعبارته والغلا عند جميع المتكامين في الهيئة عبارة عن تسع كى ملتف بعضها فوق بعض التفاف طبقات البسلة بحيث بياس محسب كل كرة منها سفل مقعركرة أخرى فهنى بمنزلة كرة واحدة يعيط ما سطحان الأعلى منهما لا شروسمى لكل كرة منها سفل مقعركرة أخرى فهنى بمنزلة كرة واحدة يعيط ما سطحان الأعلى منهما لا شروسمى المناك الا شروسمى المناك الا شروسمى المناك المناك المناك المناك المناك المناك المناك المناك و مساكمة و يماس سطحة سطح المناك و مناك المناك و المناك المناك المناك و مناك المناك و المناك و مناك المناك و المناك و مناك و مناك

إواستقامته والعده وقريهمن الارضوا يسمى البعدمن الارض أوجاوا لقرب مها حضيضا كماهو مسوط في كتب الهيئة قال الشارح النحاتي وفي تحليق همنه عسلي فلك التدو برابست زيادة ممالغة لامكان فرض نقط وأفلاك أبعدوأ على منه اللهم الاأن يحمل التدوير على الفلك الاطلس لندويره غبره من الافلالة عمافهامن المشرق الى المغرب في كل يوم وليلة دورة وعلى هدنا فلك التدويرموهيم وفيسه المبالغة المطلوبة هناانتهبي وأفول أنت خبير بأن كلام المصنف غني عن هدنا التيكاف وغيه محوجالى حلفلك التدويرعلى غسرا لمتبادرمشه والمتعارف المصطلح عليه فعسا ينهسم وماادعاهمن قصورالمها لعة غديرمسلم لان المرادية للثالثدو يرالجنس السادق مدلي فللثمدوس زحدل الذي فليكه سأبع الافلاك من فلك القمر وقد سرّح علماء الهيئة بأن ليكل كوك من البكوا ك المتحيرة فلك تدوسر ولاشك انزحلامن الكواكب المتعرة فله فلك تدوير وقدحهل الهمة محلقة على الثا التدوير أي مرتفعة علمه ولم محعل التحليق فابة نتهسي الهافك في لا يكون فيه زيادة ميا اغة عدلي إنه لا يظهر لقوله في تعلمل ذلك لا مكان فرض نقط وأفلاك أتعدوا على منه محصل لان ألكلام في الافلاك المحققة الموحودة لأالوهمة الفرضية والافمكن أن يقال فعما وحدهو مهكلام المسنف عكن أن يفرض فلك هو أبعد وأعلى من الفلك الإطلس فتفوت نريادة المبالغة إيضا وحاصل العني الموسف همته أولا مأنها للغت في الارتفاع فلك الاشرالذي هوججوع الافلالة ونما يتسمعها يلي كرة الارض مقعر فلك القمر ولاشك ان المعلق شي يكون منعط اعتدم ثر في في الم الغة في الارتفاع وحعلها محلقة على فلك الندوس السادق بفلك زرل فيكون الفلك دونها ومخطاعها (غيران يدالقدر) استثناء من قوله معلقة من حيث المعنى المقسود لان المراد من كونها معلقة بالاثيرانها متوجهة الى معالى الامور الاأن تقدر الله تعالى لم يساعدها و في القدراستعارة مكنية والمسافة البداايه تخييل (فوق يدالمندسر) أي غالبة لهاومستولية علها فالفوقية مجازية كقوله تعالى يخا فودريم من فوتهم أى يخافونه وهوفو تهسم بالقهركفوله تعبأني وهوالقاهرفوق عبادة كذانى تفسيرا لقباضي والتدييرا لنظر في عاقبسة الامور كالتدبرو في اضافة اليد اليه ماتقدة م في مدالقدر ولم يقل مدالتقدير مع اله أنسب لموازنة التدرير لثلا متوهمان المراد بالتقدير مايقذره الشخص في نفسه لا تقدير الله تعالى (ومايستع المرم بالجدّ) بالسكسر أى الأحماد في الامروالجدا يضاضد الهزل (اذاوانق الجد) بالفتع و يكسر البحث والمظ ويقال فيهالحه ةوالجدة بالكسروا الهمكافي القياموس ومنها غديث ولاينهع ذاالجسته نثا الجدأى لاينفع ذًا الغنى منك غنا موانمــا يـفعه الايمــان والطاعـــة (سافلة البئر) أي أسفلها وفي القاموس سأفلة الرجح نصفه الذي يلى الرج والبتر بكسراليا ، وسعسكون الهمزة معروفة و مبغى أن يقرأهنا بالساء المنقلبة عن الهسمزة الساكنة وهوقيا سمطر دلانه أنسب عوافقة السجعة الاولى والمعيني ان المرا لا منف عه احتهاده وعلوّه سمته إذا كان يخته سيا فلامنحط اومن النهامة في هدندا الباب ما نسب للامام الشافعي رضى الله تعمالي عنه

لوأن بالحيل الغدى لوجدتنى \* بنجسوم أفسلال السماء تعلق للكن من رزق الحجى حرم الغنى \* ضدان مفترقان أى تفسر ق فاذا سمعت بأن مجدودا أنى \* غسنا فأغر في ديد فسدت واذا سمعت بأن مجرو ما أنى \* ما الشرب ف غاض فحق ومن الدليل على القضاء وكونه \* دؤس اللبيب وطيب عيش الأحق

فهبه رحايجرى لها اليماء \* وليس لها قطب بماذايديرها) الضمير المنصوب في هبه يعود

غسران دائمدر فوق دائد بر وما يعشع المرء بالحداد اوافق الجد ساخلة البير فهره رحائد رى اما البيماء ه وليس لما قطب بما دا يديرها الى الجدَّ بمعنى الاجتهاد وهب فعل غير متصرِّف ملازم لعسيغة الامرمن الافعال النواسخ الناسسة لمفعولين أصلهما المسدأ والخبركة وله

فقلتُ أُحِرِني أَبَامَالِكُ \* وَالْافْهُمِنِي أَمْرُاهُ الْكُلَّا

أى احسب الاجتهاد واعدده رحاوالرحامايدارعلى نحوالحنطسة لكسرها وهي مؤنثة وهدما رحوان ورحوتها هما مثلثة وكعنق حديدة تدور عليها الرحاكالقطبة كذافي القاموس شدبه الجدّ البليخ المستقرغ برحامنه وبه على ما الحرجاريا عليها الرحاكالقطبة كذافي القاموس شدبه الجدّ البليخ المستقرغ برحامنه وبه على ما الحرجاريا عليها وشبه الجدّ المساعد بقطبها فاذ افقد تعطلت الرحى ادلا يمكن دورانها من غيرة طبوقداً كدهذا المعنى في البيت الثاني بقوله

(وقدينه فل العسفوركثرة ريشه \* وتسقط اذلاريش فهانسورها)

حيث حعل الحَدّ المُساعد كالريش للطيور يعني ان الريش يقوّى وان كان الطائر الضعيف كالعصفور وعدمه يضعف وان كان للطائر القوى كالنسر والضمير في نسورها يرجع الى الطير المفهوم من المقام بقر ينةذكرا لعصفور والريش وقال المحاتى واضافة النسورالي ضميرالريش ليست من باب كوكب الخرقاء وانماأنث ضميرال يشالان الفارق منه وبين واحده الناء وهمميذ كرون مرة ة ويؤنثون اخرىكل اسم كذلك انتهى (وكانت وفاته) أى ايلك (في سنة ثلاث و أر بعمائة وولى مكانه أخوه لمغان خانفالا) أي ساعدوشاً يع (السلطان عين الدولة وأمين المة ووالاه) مفاعلة من الولى وهوالقرب والدنو (وهادنه) صالحه (وهاداه) أى أرسل اليه هدية بتودّده بهاقال في الصحاح والهدية مارسل الى الاسدقاء والخبران هبه أوسد قة وقول النجاتى المهاداة الاعتماد وهمسرى السهمن قول مساحب العماح وفسلان يهادى بين اثنين اذاككان عشى بدنهما معتمدا علمهمامن ضعف أوتمايل فظن انالهادى الاعتماد واغماه والمشي معقداأى متكثاع لي غيره بدليل قول صاحب العماح ود ذلك وتهادت المرأة والامل الثقال اذا تمباملت في مشيها عينا وشميالا انتهبي وفي القياموس تهادت المرأة تمايلت في مشيتها وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديها نتهمي (متلافيا) حال من ضمير الفاعل في مالاً أى متداركا (برعمه) الزعم مثلثة القول الحق والباطل والكذب ضد واكثرما يقال فعايشك فسه كذا في القاموس (لما أخل، أخوه) ما الموسولة مفعول به لتلافيا واللام فها للتقوية وَيَحمَّل أن تكون مانكرةموصوفة والاخلال بالشيَّ الأجمافبه (ومتوددا) عطف عــليقوَّله متلافيا أي مجتلياودّ السلطان أومتحببا البيه يقال تودّده اذا اجتلب وده وتودّد اليه يتحبب اليه (من حيث ركب الخلاف لحضرة السسلطان وأرادبذو بهأقرباءه الذنن وافقوا أخاه عسلى مخبالفية السلطان ومعتسمل أن يعودالفهر في ذووه للغلاف أي من حيث ركب الخلاف أصحباب الخلاف والمآل واحد (وجاشت) بقال جاش المصر والقسدر وغيرهما غلى والعين فأنست والوادى زحز وامتد والمعاني الثلاثة يمحتملة هنأ والاخبرأنسها وأليقها بالمقام (من جانب الصين جيوش) وهسذا العطف من باب عطف قصة عهلي قصة فلانشترط فمهماذ كرفي باب الفصل والوصل من المناسبة بين الجلتين في المستداليه والمستدجمها ووجودا لجامع ويحتسمل أن تسكون الجلة حالامن فاعل ولى وتسكون قدمقدرة اعدالواو ويحتسمل أك تسكون الجلة استثنا فية اسستثنافا نحو باوالواوللاسستثناف مثلها في قولهم لاتأكل السمك وتشرب اللبن برفع تشرب والعسين اقليم واسع فيسهمدن كثيرة عامرة وهوالاقليم الخسامس عشرمن الاقاليم العرفيسة ومدنهمها ماهوشار جعن آلاقليم الاؤل اسكفيتى ومهاساه ومن الاؤل ومهاساهومن الثسانى

وقد ينهض العصفور كثرة ريشه \*
وتسقط اذلاريش فيه نسورها \*
وصالت وقاته في سنة ثلاث
وأربعما ثة وولى مكانه أخوه
طغان خان في الأ السلطان عين
الدولة وأمين الملة ووالا موهادنه
وهاداه متلافيا برعه لما أخل به
أخوه ومتوددا من حيث ركب
الخلاف ذووه وجاشت من جانب
العين حيوش

الى الاقليم الخامس من الاقاليم الحقيقية والجيوش جمع جيش وهوالجند أوالسائر ون لحرب أوغيرهما (لقصد) قتال (طغانخان) واجلاله عن عملكته (وأخد بلادالاسلام) والاستيلاء عليها (من دبارا لترك ) سان لبلاد الاسلام والدبار جسع دار وأصلها دوار فأعلت بقلب واوهساما لا تُكَدّ ارماقبلها وحملا لهاعه للفردلانه أعل أيضا بقلب واوه ألفا والترك بضم التا وسكون الراه حِيلِ من النَّاسِ (وسائر) أي بافي أوكل (ماورا النهر) أي نهر حِيمون المقدَّم ذكره وهو اقليم واسعجدا يشتمل علىالكثرمن أريعين مدينة ومن مشاهيرمذنه بخارى وسمرقن دونسف ونرمذ وفاراب وآلشاش وغيرذان وهوالسادس والعشرون من الاقاليم العرفية (يزيدعد دهم على مائة ألف خركاه) الخركاه بالخبأء المجممة المفتوحة والراءالسا كنة والكاف الخفيفة بعدهاهما ولفظ فارسى معناه الخيمة من لبدأ وغيره و يحتاج أن يقدر في الكلام مضاف أى عدد خيامهم أو يراد بالخركاه من فهاعجازامرسلامن باباطلاق الحل على الحال فيصير المعى تزيد جماعاتهم عسلى ماثه ألف حماعة (لَّم يَعْهِدَ الْاسْلَام) أَى أَهُمْ (مثلها) أَى مثل تلكُ الحيوش في السَّكَثْرة والقوَّة (عدلي صعيدواحد) الصعيدوجه الارص والمرادم هناجانب مشه ومنهمافي الحديث المسلسل بالدمشق بين ياعبادى لوأن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم فاموافي صعيدوا حدفسالوني فأعطبت كلواحد مسألته مانقص ذلك من ملكى الاتكاينقص المخيط اذا دخل البحر (يريدون أن يطفؤا) أى يخمدوا (بورالله بأفواههم) هذا اقتباس من الآية الكريمة قال القاضى في تفسيره الورالله أى عجمة والدالة على وحد البيد وتقدّ سه عن الولد أوالقرآن أونبوة مجدسلى الله عليه وسلم بأفواههم أى شركهم وتسكد يهم ويأبى الله أى لارضى الاأن بتموره باعلاءا لتوحيدوا عزازالا سلام وقيسل اله عشيل الهم في طلهم الطال سوة عهد عليه الصلاة والسلام بحال من يطلب اطفاء تورعظم منبث يريد الله أن يزيده بنفيه انتهى (بغيا) مفعول لأحله لير مدون وهوعلة باعثة كقعدت عن الخرب حيثًا لا غاية للفعل كضربت ابن تأديبا (طالما) من الافعال المكفوفة عساالزائدة وهي ثلاثة أحدها هذا والآخران قلوكثر فلا تطلب فأعلا ولامفعولا وتدخل على الجملة الاسمية والفعلية (صرعاً هله) يقال سرعه لهرجه على الارض والمرادم هذا الموت لانمن مات طرح على الارض وفي استاد صرع الى ضعير البغي مجازعة لى من الاستاد الى السبب أي ان البغى لما الما كانسببالهلال أهله ودمارهم (وأوردهم) أى الاهل وجمع الضميرم اعاملانب المعنى وهوالمفعول الاؤللأورد لانه ينصب مفعولين ومفعوله الثاني محسذوف أىالمهالك والمعاطب أوالنارف ذف للتعم ولتذهب نفس السامع كل من هب يمكن ( كايورد الهدى) وهوما أهدى الى مكة من النعم (محله) بفتح المبم وكسرا لحاء أى مكانه الذى يجب أن يتعرفيه وفيه تفظيع لحالهم وانهم يساقون الى مصارعهم كايساق الهدى الى محل ذيحه (فاستنفر) أى طغان خان فال استنفرهم فنفروا معه وأنفروه نصروه وأمدوه (من خطط الاسلام) أى الدوالاسلام التي خطت أرضها أى أعلت حين بنيت قال في الصحاح والخطة بالكسر أرض يختط في الرجل انفسه أي يعلم علم اعلامة بالخط لبعد في انه المتنازه اومنه خطط الكوفة والبصرة آنتهي (حتى اجتمع المهم) عاية لقولة استنفر (من رجال الترك وأحرارالغزاة) أى خلعهم (والطوعة) جميع مُطوّع اسمِفاع لمن طوّع أى بائع أوطاوع أوشعيع أوأعان ومنه فوله تعالى فطوعت له تفسه قتل أخيه والمراد بهم من لم يكونوا من مرتزقة ديوانه بل نفروا معدللغزو والجهاد تطوّعاوليس لهم في ديوانه عطاء (قرابة مائة أالمسرجل) قرابة الشيّ يضم المّعاف ماقارب قدره (واستكت أسماع المسلين) أي صهت أونسانت (من فظاعة هدد ا النبأ) أي الخبر (الهائل) أى المخيف المفرع من شدة شناعته ومجاوزته المقدار في ذلك وهواسم فاعل من هاله هولا

المصدطفان فان وأحد والادالاسلام من ديار التراث وسائر ما و را النهر يز وعد وهم على مائة ألف خركاه في وهود الاسلام مثلها على وراته بأ فواهم بغيا لمال ما مرد الهدى أهل وأورد هم بايورد الهدى عمله فاستنفر من خلط الاسلام وأحرار الغزاة والعاق عة قرائة وأحرار الغزاة والعاق عة قرائة مائة ألف رحل واستكت أسماع المسلام وأسماع المسلام والمنائل من نظاعة هذا الشائل التراث المنائل من نظاعة هذا

أأفزعه كمه ولهوالهول المخسلفة من الامر لايدرى ماهيم عليسه منه (والبناء) مصدر بنى ببنى وحووضع الشيء على الشيء على صفة مرادمها الشبوت والمرادمة هنااسم المفعول بدليل قولة (المائل) من المهل وهو الانحناء والمراديه حناسباءالمك استعارة أصلية أىان ينساء هذا المك مائل وآيل الى السقوط في نظر من يرىء ساكرانسه بأو يسمعها (فاراعت) أى خافت (له) أى لذلك البناء (القلوب والتاعت) من اللوعة وهي حرقة في القلب وألم من حب أوهم" أومرض (النفوس وتناصرت الادعية والذكور) الادعية جمع دعاءوالذ كورجمع ذكروهوذ كرالعبدريه واستادالتناصرالها مجيازعقلي أي تنام الداعون والذا كرون ما أى ان الناس تضر عوا بالدعاء الى الله تعالى في أن عدَّهم سمره وهرعوا الى الالتما والتحصن بصياصي ذكره (وسار طغان خان مستقبلا من أقبل عليه من جوع) أولئك (الفعرة الكفرة) مستعينا بالله تعالى في دفع غائلتهم (منيات مقصورة على الاستقتال) وهو توطين ألنفس على القتل وفي العجاح استقتل استمات (واستقبال الآجال) من اضافة المصدر الى المفعول أى مقاتلون قتال من عطلب اقبال أحله ولاير يدتأ خيره رغبة فى نيل درجة الشهادة أوقتال من غلب على ظنه اله مقتول فأنه بعد الظنه بقوات نفسه لا بمق على عدقه و يصابره ولا بفر منه العلم ان لا فائدة في الفرار وهذا أقرب أقوله (أوينزل الله نصره) لان أوهنا بمعنى الاكفوله

وكنت اذأ غزت قنات قوم أوكسرت كعوبها أوتستقها

ويصم أنتكون بمعنى الى وحاسل المعنى ان طغان خان بمن معه وطن نفسه عسلى القتل وبلوغ الأجل الاأوالي أن سرل الله نصره وهومن اضافة المصدر الي مفعوله وحدد ف الفاعل والضمر المضاف المه يعود الى له غان خان وكذا الضمران في قوله (و يظهر حزمه ويصلح أمره) و عكن ارجاع ضمر نصره وخرمه الى الله تعالى اسكن ملزم التوزيسم في الضمارُ لان الضمير في أمره لا يستقيم أن يكون لله تعالى كما هوطاهر وكذلك رأ شممضيا في نسيحة معتمدة و يمكن أن يجعل ضمير خربه ونصره لله تعمالي كماهو المتبادر وضميرأمره لحزيه وعلده فلاتف كمك في الضمير واعل هدنا أقرب فليتأمل والحزب الطائفة و حماعة من الناس (تحقيقا) مفعول له لقوله ينزل أوحال من فاعله لان المصدر المنكر كثير اما يقع حالا أى محققا (لماوعدهم) حميم الفهسرهنارعاية لحانب العني اذالرادطغان خان ومن معه (على لمسان نعيه مجَسد صلى الله عليه وسلم) في القرآن أفظتم ﴿الْمَالَةُ تَصْرِرُ سَلْمًا وَاللَّهُ مَا مَا الْحِجْهُ وَالظَّفْر والانتقام الهسم من الكفرة (في الحياة الدنيا ويوم يقوم الانهاد) أى في الدار بن ولا ينقض ذلك بما كانالهم من الغلبة امتحامًا اذالعبرة بالعواقب وغالب الأمس والأشهاد حميه شاهد كصاحب وأصحاب والمراد منهسم من يقوم يوم القيامة للشهادة عسلى التاس من الملائسكة والآنياء والمؤمنين كذافي تفسير القاضي فلامنا فاذبن وعدالله تعالى لاندا ثه بالنصرو بين ماحصل ليعضهم من الغلبة علمه في القتال وماحصل لبعضهم من الشهادةوالبغي عليه طلما كزكر باويحيى علىهما الصلاة والسلام لان الانتقام لهبرمن الاعداء حصل في الدنيا وسحصل في الآخرة وهوالمرادمن النصروقال السيوطي في خصائصه السغرى وفي سنن سعمد من منصور عن سعمد وحدر قال ماسمعنا قط أن نسا قتل في القتال انتها فمكن حل الآمة المكريمة عسلى ذلك أيضافيكون المراد بالتصرعه متهسم في الحرب من القتل لامن الغلبة عليهم فان الحرب سحال وقد مكون فها حكمة تظهر بعد ذلك كاوقع في بعض حروب نسنا علمه الصلاة والسلام (والتقوا أماماتياعا) التبأع بالكسرالولا وقدوة هنا نعتا فيؤول بالشتق أي أبامامتنابعة

والبناءالمائل فارناعت لهالقلوب والتباعث النفوس وتشاصرت الا دعيـة والذكوروسار لمغان سأن مستقبلا من أقبل عليه من جوع الفعرة الكفرة بنيات مقصورة على الاستقتال واستقبال الآجالأو ينزلالة نصره ويظهر عزنه و يصلح أمره تحقيقالما وعدهم على لسان سم محد صلى الله عليه وسلما بالتنصر رسلتا والذي آمنوا في الحياة الدنياويوم ية وم الاثهادوالتقوالاما تباعاعل ملاحم أميدومن فتق

وفيه اشارة الى أنها دون العشرة لان أباما جمع قلة (عملي ملاحم) جمع ملحمة وهي الوقعة الشديدة العظيمة الفتسل والجيار والمجرور حالَّ من الوَّاوف ألتقوا (لميدرُ) أَى لم يعــلم (من فنَف) أَى شَقًّا

(العروق) جميع عرق وهوم عروف (وضرب الحلوق) جميع حلق وهو الحلقوم (وشد الحيول) أي عسدوها (على الخبول) والمرادية مطاردة الفرسان يعضههم يعضا (أصوب أنواء) الصوب ثرول المطر يقسال صاب المطرسو مانزل وصوب خبرميتد أمحسد وف أي ذلك سُوب أنواء والجسلة. المعمولين ليدرى لوحودا لمعلق لهاعن العمل وهوهمزة الاستفهام والانواء حمعنوء والنوعنعهمال الىالغروب أوسقوط النجم في المغرب مع النجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق وهي ثمانية وعشرون وهيمنازل القمر بنزل كالملذفي منزلة منها فتنتهى بانتها الشهر ومنه قوله تعالى والقمر فسذرنا ممنازل وتسقط فيالغر كلثلاث عشرة ليلة منزلة مع لحاوع الفحر وتطلم أخرى مقاملها ذلك الوقت في الشرق وكانت العرب تزعم ان مع سقوط النزلة ولهلو عرقيها يكون مطر وينسبونه الهما فيقولون مطرنا منوءكذا وانمياسمي بوألانه اذاسقط الساقط منهيا فيالغرب ناءالطالع في الشرق أي نهض واغماغاظ الني صدلي الله عليه وسلم في أمر الانواء لان العرب كانت تنسب المطراله افأ مامن حعل المطرمن فعل الله تعسالي وأرا د يقوله مطريًا شوء كذا أي في وقت هسدا النو الفلاني فأن ذلك عاتر أي إن الله تعمالي قد أحرى العادة أن مأتي المطرفي هذه الاوفات كذا في المامة (أم سب دماء) أي انه اشتيه عدلي الراثي ليكثرة ماأر يق من الدمام حتى لمدر أنها أعطار مسكوبة أمدمًا ومصيبوبة وهو من تحاهل العارف وكذا المعطوفان بعده (ولع البروق) لع البرق أضاء والبروق حمرق (أموقع السنوف) وقع السنيف الضرب به والسيوف جمة سنيف (وظلة ليالي) جده ليلة (أمرهج نزال) الرهيج الغبار والبرال مكسرالنون أن ينزل الفريقان عن ابلهم الى خيلهما فيتضار بواوقد تنازلوا أى آنه قدار تفع الى الحوّمن اثارة سنابك الخيل من الغيار مايوقع راثمه في الشك بين كونه غيارا متكاثفا أ وطاة ليل وتشبيه الغبار بالليل مشهور وه وحزومن التشبية المركب في مت تشار وهو

كأن مثا رالنقرفوق رؤسنا ﴿ وأسما فنا ليلتما وَي كوا كبه ولكن هناعدل عن التشميه الى التشامه مبالغة واجامالتساوى الامرين وفي المكلام نشرعلي ترتيب اللف خان توله أصوب أنواء أم سب دماء رجيع الى توله من فتق العروق وقوله لم يروق وماعطف يرحم الى ضرب الحلوق وقوله والحلة لبال الح يرجم الى شدّا الحيول على الخيول (وفي كل ذلك) أي المذكورمن فتق العروق وماعطف عليه (يتولى الله عباده) المؤمنين أى تولا هم وانحاعبر بالممارع فصدالاستحضارصورة التولى وتنزيلها منزّلة الواقع الحالى (بالايد) أى الفوّة (المتين) من من بالضم متانة اشتندوةوى والمتزمن الارض ماصلب (وآلنصر ) على أعدائهم (والتمكين) منهم بالقتل والسلب (حتى وثقوا) غايةلقوله تتولى والوثوق الاهتماد (بالصنعالمستيين) الصنعمصدرصنعالمه معروفاوالمستبينالواضع تقول استبنت الشئ واستبان الثئَّ متعدَّيا ولازما (وطلوع)أىبدوّ وظَّهور (النجيم)بضم التون وسكّون الجيم الظفر بالثيّ (مشرق)اسم فأعلمن أشرق ادا لحلم (الحبين) الجين نأحمة ألحية مرجحاذاة النزعة ألى المدغوهما حسنان عن عن الحهة وشمالها قاله الازهري وان فارس وغبرهما فتسكون الحهة بين حسنسر وجعه حين بضمتين مثل يريدو يرد وأحينة مثل أسلحة كذا فالمصباح المندر وفي النجع أستعارة بالكابة واثبات الجبين فتخييل والاشراق ترشيع والالف واللام فى الجبين عوض عن الضمير المضاف البه الراجع الى النجع وعند البصر بين الضمير محدّوف هووجاره أى الجبين منه (واللاقوا ليوم منصوص علسه) اي معن من نصصت الحديث رفعته الي من بحدثه ﴿ فَ فِيصِلِ الْحَرِبِ ﴾ فِي الصاح الفيصل الحياكم وقيل القضاء بن الحق والساطل والمناسب هذا المعيني اَلْثَانَى (فَسُدَّيْمِرَام) هواسم المرِّيخِ بلغة الفرس وهوصا حب لحالع أرباب السلاح وأحصاب اليأس

العروق وضرب الحاوق وشدا لحدول على الحدول أحوب أنواء أم سب على الحدول المروق أووقع السهوف والمائد المائد ال

والسلطنة والحروب واراقة الدماءوتأ ثبره في الترك اكثرلان اقليمهم ننسب اليه كذا في الصحير ماني وذكر أرباب العلم بالنجوم انه يحس ذكركيلي مؤثر للعرارة واليبس وله من السنّ الحداثة وطسعته المرّ ة الصفراء ومدانتيه مرتة ولهمن الصناعات كل سناعة نارية وما يعمل بالحديد كضرب الطارق وضرب السيموف وهويدل على الحروب وسفك الذماء وانظهام والتغلب وقطع الطريق والحبس والتحسلة والطيش وقلة الحماء والاسفار والغربة ويدل من الإمراض عسلي ما كان ناشبهُ اعن الدم كالبرسيام الدموي والقروح الدموية والفزع والوسواس المقلقين ولهمن الاخسلاق الهوج فان ناظم مزحسل فالحقه بدوا لحسب ولازم له وله من الإلوان الجحرة ومن الايام بوم الثلاثاءومن الليالي املة السبت ولهمين الملادا اشأم و ملاد الروم الى المغرب وبلاد الترك الى غيرد التعا أطالوامه (اها) أى العرب (نطاقه) قال فى القياموس النطاق ككتّاب ومنبرشقة تلسها المرأ فوتشدّوسطها فترسل الأعلى على الاسفل ينحر الى الارض للس له احجزة ولا نيفق ولاسا قان وانتطقت لدستها انتهى قال في النهيا يتو يدسميت أسمياء رضي الله عنها ذات النطاقين لانها كانت تطابق نطاقا فوق نطاق وقيل كان لها نطاقان تلس أحدهما وتعمل في الآخرال ادالي النبي صلى الله عليه وسلم وأى تكرر ضي الله تعيالي عنه وهيما في الفيار وقبل شقت نطاقها نسفين فاستعملت أحدهما وحعلت الآخرشداد الرادهما انتهسي وفي مرام استعارة مالكانة واثبيات النطاق تخييل والشدترشيح أى انه اهمتم احكام هدده الحرب واعتنى أمرها كماحب سنعة يعنى مافشد نطافه عند تعاظمها (وأدارع لى الفريقين دهاقه) كأس دهاق عتائة مترعة فالموسوف هنامحذوف والكا سمؤنث سماعى ولاتسمى كأساالااذا كانت علومة فان كانت فارغة فهي كوب شبه ما يحدثه بهرامهن التهييع على القتال والتهوّر في المحاربة والنزال وعدم المالاة عقارعة الانطال والتورط في المعارك الحالبة العتوف والآجال بالسكر الذي يوردمتها لهمه المعالحت وسحمله على عدم الندر في العواقب واستاد الشدو الادارة الممعجار عقلي عند الموحد من اسنادا القعل الى سىيەلانە سىپ عادى رىط الله تعالىبه تأثيرات فى العالم السفلى فه وكقول أبى الخيم منزعنه قنز ماعن قنز ع \* حذب الله الى الطئى وأسرى

لهانطاقه وأدارعلى القريسين دهاقه فأما أعداءالله فسكروا سكرا استوجبوا به الحدود بالمدود المواتك فسيت علم-م

ثم أخد يفصل عاقبة ادارة السكاس الدهاق على الفر يقين يقوله (فأما أعداء الله فسكر واست استوجبوا به الحدود) جمع حدّ بعنى حدّ السيف (البواتات) جمع باتك بعنى القاطع من السكوه والقطع قال السكر مانى قوله فسكر واسكر الستوجبوا بها الحدود البواتات أى سكر وامن فرط تماديم فى الطغيان وقد أحسن فى ترشيح الاستعارة وايها م المعسنى حيث ذكر استحاب الحدود بعد ذكر السكر وهوموجب العدود المرادة التي هى مدخول المعسنى حيث ذكر استحاب الحدود بعد ذكر السكر وهوموجب العدود المانية التي هى مدخول والمستنافط ع الشيء من أصله انتهى فقد سقط من نسخته كاترى افظ الحدود المرعمة وهوم تحدود السيوف بالمحلود المرادة التي هى مدخول بالموافق وحمل في الطغيان المرحر بما لا يطابق المشروح لان المواية هكذا الكن قوله أى سكر وامن فوط تماديم فى الطغيان الله مم الا المسادى المدرود بالتمادى المذكر وامن فوط تماد من الا معرار على تحارية أولياء الله تعالى الذي هو أثر ذلك المكوكب لا ما كانوا عليه من طغيان سابق فيتم التطابق حين شد (فسيت) الفاء المنه المده الحملة المحرود على الحلود البواتات والضمير في عليم يعود الى أعداء الله أى ترات عليهم والمنهم يعود على الحدود البواتات والضمير في عليم يعود الى أعداء الله أى ترات عليهم والمنهم وفي كانصب بالطرمن السحاب (من لدن الرف زماني ومكافى كعند الا المعام والسعاب وفي كانصب بالطرمن السحاب (من لدن الاحر) لدن المرف زماني ومكافى كعند الا المعام يعود كانصب بالطرمن السحاب (من لدن الاحر) لدن المرف زماني ومكافى كعند الا المعام يعود كانصب بالمواحد المواحد المواحد المواحد المدن الاحراء المنابق ومكافى كعند الا المعام يعود المواحد ا

مقكنة الرمينية فيلغةالا كثرين ولانتجر الابهن وجربهما اكثرمن نصبها ولهدنالم تقع في النيزيل الاعرورة وقدد كالكرماني فها ثلاث لغات وأوسلها لماحب القاموس الى أحد عشر لغة فلمراحب لمزيدالالحلاع وقدتضاف الحملة كاهنا وكقوله ولدنشب حتى شباب سودالذوا ثب، و منهاو بين عندولدى فروق ذكرها في المغنى (حبين الشمس) لمرفه اعتد لحلوعها (الى أن ذكت) أي توقدت واشتدحرَّهامن ذكت الناراشتداهُهُما (سراجا) حالمن المضميرا لمستتُر في ذكت والسراج يطلق على المسماح العروف و يطلق على الشمس فان كان المراديه هذا الشمس فانما صححه مالالوسفه مقوله وهاجا) فيهجي ون حالا موطئة كقوله تعالى فتمثل لها شراسو ماوان كان آلمراديه السراج المعروف أيكون من الحال الحامدة المؤوّلة بالمشتق كقولك كرزيد أسدا أي مشها الأسدو الوهاج المتوقد من وهجت النارته بجاتقدت (وكادث) قاربت (تصبرعلى قم) جمع قَمْبَكُسرالقاف وهي أعلى الرأس (الرؤس) حسم رأس (تاجاً) أى كالتاج وهوالا كابل وذلك عند دا تصاف النهار لان الشعس حينتذ جبين مرسير على قم الرؤس ما جا الرقط الى سعت الرأس أى استمر وقع السيوف فوق ها مهم والسعر توشهم من خلفهم وأمامهم من وهاجا وكادت تصبر على المائم طلوع الشمس الى قريد والها (وأما أولياء الله تعالى) حمع ولى من الولى وهو القرب وهم المؤمدون المتقرّ بون اليه بتوحيده وعبادته (ما نشواندوه لحر بوامعها الضرب فوق الهام) أي حصل لهم من محبة الجهاد في سديل الله تعالى لأعلا علا عله الله فرح وسرو ركا عمسل للسكران محبث لحربوا الضرب الاعداء على هامهم أواضرب الاعداء الهم فوق هامهم ولم ببالوامة تحصد الالشهادة وتنعيزا الصفقة السم الراجحة المشر سهافي قوله تعالى الاالله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مأن لهم الحنة الآبة وفي تعسره عن الفريق الاقل بسكروا وعن الفريق الساني ما مشواسكمة لطيفة ساء عه لي أن النشوة أول الكركاصر حه في بعض كتب اللغة كالهامة وهي السلامة عما يعتري المحمور من الحمار والصداع وغسرذلك من أذى الحمرفان ذلك اغليكون في آحرا اسكرلا في أوله مع ما في الفظ السكرمن المشاعة التي لدت في النشوة وان كان استعمال كالااللفظ مجازا في كالاالفر نقن اذفيه الاشارة الى أن ما اعترى الفرين الاول من محبة التورط في القنال ينحر بهم الى غول عَاتَلة وخمة ومااعترى الفريق الشاني فعاقبته محودة سلمة (والعبث) أي اللعب (اطـ لا تُعالَم الحيام) الطلائم حم طليعة وهي القوم يبعثون امام الحيش يعرفون طلع العددة بالكمرأى حمره والجمام الموت وفي التركيب استعارة لا يخفي أي انهم لا يبالون بمقدمات الموت ولا يتهسونها (لاحرم) أي لا ردّ أوحقا أولاعالة أوهذا أسله ثم كثرحتى تعول الى معنى القسم فلذلك عبابعنه باللام يقال لاحرم لآتينك كذافى القاموس متقرع على ذلك فتم همزة ان اذاوقعت بعدها أوكسرها كافي قول المسنف هنا (انالله حماهم) فأنكانت يمعني لايدوماعطف علها فيحب فتح همرة ان لانها حالة حمنتدمع معمولها محل الفردلانها محرورة محرف مرجح فدوف انكانت لاحرم عدف لاردا ولامحالة أى لامد من ان ألله حماهم أولا عمالة في ان الله حماهم و ان كانت بمعسى حقافه مي خبر مقدم وان ومعمولا هما مَنْدُ أَمُوْخُرُلَانَ مُمَاعِعُنِي فَي حَقَى كَفُولُه ﴿ ﴿ أَحَمَّا أَنْ حَبِّرَتُمَا اسْتَفَاوَا ﴿ فَنْيَمْنَا وَنَيْهُمُ فَرِيقٌ ﴿ ويدل لذلك التصريح بني في قوله ﴿ أَفِي الحَقَّ الْقُ هَامُ بِكُ مَعْرِم ﴿ فَيُؤْلِ الْمُعَلِّي الْيُقُولُكُ فَي حَقّ حمامة الله لهمم وان استعملت قسماعيب كسرهم وأن كاتكسر في حواب القسم وقال قطرب لا فى لاجرم رد أى ليس الامر كاوصف ثما شد أما بعده وجرم فعل لا اسم ومعناه وحب وما يعده فاعل وقال أقوم لازائدة وحرم وما يعد مفعل وفاعل كاقال قطرب ورده الفراء بأن لالا تزادفي أول الكادم (ونصرهم وآواهم) أى جعلهم يأوون الى منازلهم أوجعل لهم مأوى يتعصنون به من أعدائهم (وألطُفرهم)

حبين النمس الى أنذكت سراحا وأماأ ولماءانه نعالى فاخشوانسوه لمربوامعهاللفرب فوقالهام والعبث يطلانع المماملاجم انالله حسأهم وأصرهم وأواهم وألخفرهم

باعدائهم (فغادروا) أىتركوا( من جساه يرالكفار) الجساهير جسع جهور وهومن الناس جلهم ومعظم كلشي (قرابة مائة ألف عنَّان سرى) قرابة الشَّيُّ بضم القَّاف مَاقارب قدره وقد تفدَّم والمرادُ بالعنان صاحبه واتماعيرص الصرعى بالأعنة ليشغو بأنم كالوافرسا نالارجالة وصرعى جعمرية وهوالمطروح علىالارض (على وحه البسيطة) أى الارض (عن نفوس موتوذة) الحار والمحرور منعلى بقوله سرعى وعن هنأ المساورة أي مطروحين عن نفوسهم عجاوز يشاوا لمرقوذة المقتولة بالختب وانماوصفت النفوس مأنها موقوذة باعتبار أجسادها وبين النفس والجسد من التعلق مايعي اتسافكل منهما بأوساف الآخر وقال النجاني ان ألجار والمجرور متعلق بقوله فغادر وأوهو يعدد لفظا ومعنى (وروسمنبوذة) أىمطروحة(وأيد)جمعيد(من السواعد)جمع سأعدوهوالذراع والحار والمحرورمتعلق بقوله (مجذوذة) أي مقطوعة (نقرى للغسماع) النقرى يعتمات الدعوة الحاصة وهوأت دعوده فسأدون نعض وهوالانتفارأ يضا يقال أصله من نقرا اطائر اذالفط من هاهنا وهاهنا ونقرى أماخبرمتد امحذوف أيهي أي قرامة ماثة ألف نقري أوحال من الضميرا لمستتر في مبرعي لانه مشتق فعتسمل الضمر والحال لايشترط فها الاشتفاق بالفعل اليكفها التأويل بالمشتق والتأويل ههنا متأث أي مطعومة للضب أع و محتسمل أن يكون من تعدد المفعول الثاني لغيا درا ذهبي بمعيني صمر تنصب مفعوان أصلهه ماالمتدأوا لخبره هولهاالثاني خسبر فيالاصل فيحوز تعدده والضماع بكمير الضادحيع ضبيع بفتح الضادوضم الباه وسكونها والذكرضبعان كمسر الضادوسكون الماءو يفال للانتى ضبعانة بكسر فسكون وضبعة بننع فضم وتبسل لايقال ضبعة وهي سبع كالذئب الااذاجري كأنه أعر جفلذاسمي الصبع العرجاء (بلحفلي للسدباع) اضراب عن كونها نقرى خاصة بالضدياع إلى كونها حفلي أى عامة الكلسبع وألحفلي أن ثدعوا لنأس الي لطعامك عامة قال طرفة سأحب أحدد نحن في المشتاة لدعو الحفلي \* لاثري الآدب فينا متقر

المستوى الناس محوماولانرى الآدبأى من يعمل المأدبة أى الدعوة الى الطعام ينتقرأى يخص بالدعوة والدعوة المستودة والمستودة المستاة بالذكرة المستاة بالذكرة لان الشناء زمن قلة الحبوب والألبان فالدعوة الجفلي في المستاة أبلغ في الوصف بالكرم كفول الشاعر

ليس العطاء من الفضول سماحة \* حنى تجود ومالديث قليل

و ميت الدعوة العامة بالحفل لا جفال أى اسراع النياس الها وهي والتقرى في الاصل مصدران كالقهة مرى والسباع جمع سبع بضم الباء وفيحها وسكون وهوالمف ترسم من الحيوان و وادى السباع بطريق الرقة من به واللبن قاسط على أسماء بت دريم فه سم باحين رآها منفردة في الخباء فقالت والله الله همت بي فدعوت سباعى فقال ما أرى في الوادى غير له فصاحت بينها يا كلب باذت بافهد بادب باسرحان باسيد باضيع باغر في أو ابتعاد ون بالسيوف فقال ما أدرى هذا الاوادى السباع بافهد بادب باسرحان باسيد باضيع باغر في أو ابتعاد ون بالسيوف فقال ما أدرى هذا الاوادى السباع بافهد بادب والمرواع بالمرواء أو الوحوش) جمع وحش وهو حيوان البر مفترسا أوغيره فترس (الجباع) جمع جائه والاسل مواع بألجياع زيادة تأكيد لذلك (وأفاء الله على المسلين ما أنه ألف رأس غلانا كالبدور) النيء ماحسل بألجياع زيادة تأكيد للظل الذي بعد الزوال في الانه يرجم عن جانب الغرب الى جانب الشرف كذا فرجم الهم ومنه قبيل الظل الذي بعد الزوال في الانه يرجم عمن جانب الغرب الى جانب الشرف كذا في الهام ومنه قبيل المال الغنية لانه قد حصل بقتال ورأس غير لالف فه و مجرور باضافة ما له وغلما نا تمييز لوالم المرادية جسلة الشخص مجازا مرسلا وقوله كالبدور في الهاء والاضاءة وقوله وغلما نا تمييز لوالي الهاء والاضاءة وقوله وغلم المرادية بالمرادية جسلة الشخص مجازا مرسلا وقوله كالبدور في الهاء والاضاءة وقوله وغلما نا تمييز لوالي المرادية جسلة الشخص مجازا مرسلا وقوله كالبدور في الهاء والاضاءة وقوله وغلما نا تمييز لوالي المرادية حسلة الشخص مجازا مرسلا وقوله كالبدور في الهاء والاضاء فرقوله المالان المرادية حسلة الشخص مع الزام سلاوقوله كالبدور في الهاء والاضاء فوقوله المالية والمناء في وقوله المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس ومنه والمناس المناس الم

فغادر وامن جماهير الكفار قراية مائة ألف عنان سرعى على وحد الدسطة عن نفوس موقودة ورؤس من ودة وأيدعن السواعد عند ودة نقرى النسباع بلحظى السباع والوحوش الحياع وأفاء الله على المؤمنين مائة ألف رأس (واللؤلو المنشور) أى فى النفاسة (وجوار) جمع جارية عطف على قوله غلى ناوهو بمنوع من الصرف لعسيغة منتهى الجوع (كالحور العين) الحور جمع حورا وهى الشديدة ساض ساض العين الشديدة سواد سوادها والعين جمع عبنا وهى الواسعة العين والرحدل أعين وأسل جمعها بغيم العين فكسره لأجل اليا كأسض و بيضا والعين قرالوحش أيضا والمراد بالحور العين هنائسا أهل الجنة (والسض) اسم جنس جمى يفرق بينسه و بين واحده بالتا المتمر وتمرة ولذا جاء وصفه من فى قوله (المكنون) وهواسم مفسعول من كنه ستره والكي بالكسرا استر والمراد بالسض هناسض النعام واذا كان مكنون سافيا نقيا عن الدرن والوسغ وقال القاضى فى قوله تعالى كأنهن سف مكنون شسبههن بيض النعام المسون من الغيار ونحوه فى الصفاء والياض المخدود بيض نعامة اخرى أحسن الوان الإبدان ومن حق النعامة الم الذاخر حت لطلب المطع ووجدت بيض نعامة اخرى تعضنه و تسيى بيضها ورجما احتيل علمها وسيدت بذلات وفي ذلك ية ول هرمة

فانى وَرْكَنْدَى الأكرمَنِ \* وقد حَىٰ بَكُنَى زَنْدَا شَحَاحًا كَا رَكُهُ بِيضِهَا بِالعَرَاءُ \* ومَلْحُفَةُ مَضَّ اخْرَى حَنَاحًا

(وسوائم) جع سائمة وهي الراعية من الماشية يقال سامت الماشية سومامن باب قال رعت و شعدى بألهمزة فيقآل أسامها واعها قال ابن خالويه ولم يستعمله اسم مفعول من الرباعي ويقال أسامها فهسى سائمة كذا في المسباح آلمتير (غست) أى امتلأت (بها أفطار البيدام) الاقطار جم قطر مالضم وهي الناحية والبيداءالقلاة (وضاقت عنها أطرارالدهناء) الاطرار جمع طرة وهي شفير ألهر والوادى وطرف كل شي وحرفه والدهناء الفلاة وموضع لقهم بتعدو يقصر كذافي القاموس والمناسب هنا المعنى الأول (وشرد) أى نفر وفر" (الباقون وراهم م) أى حيث جاؤا (تشلهم السيوف) أى تطردهم (شُل الانعام) أى كشل الانعام وفيه اشعار بأنهم لم يبق لهـم فوَّة دافعة عن انفسهم بالكلية وان حالهم في الفرار واتباع المسلين لهم بالضرب والسلب كال الداية مع ساتقها يتصرف بها كيف شامواسنا دالشل الى السبوف مجازعهلي (ويختطف أرواحهم) تستلها (بأبدى الجمام) الموت وفيه استعارة مكنة وتخييلية (وتطارته) أي بالنصر المفهوم من قوله لُاحْرِم ان الله حَمَاهم وتصرهم (البشاراتُ) جمع بشارَة وهي الخَمْرالسارُلانه يظهرأثرا اسرور فى المشرة والمشارة المطلقة في الخير ولا تبكون في الشر الامقيدة كقوله تعالى فشرهم بعداب اليم وفي تطايرت استعارة تبعية حيث شبه قطع المسافة بالأرجل في سرعته يقطع المسافة بالجناح ثم في استاه ذلك الى المشارات مجساز عقلى والمرادحا ملوملك البشارات (في ديارات الاسسلام) الديارات جمع الدمار والدبارجيع تسكسبرلدار ومشدل ذلك البيوتات فانها جسم بيوت والبيوت حسم بنت (فنضرت لها) أى لتلك البشارات (الوجوم) جمع وجه أى صارت ذات نضارة أى حسن ونعمة سبب ماحصل للنفوس من السرور والطمأنينة (وضحكة الفلوب) أى فرحة لأن الفحك غالبا فشأعن الفرح والسرور فهولا زمالفر حفذ كرموأرادمه الغرحوا غاأسنده الى القلوب ولم يستده الى الثغورلان المساحك بالنفرة ويكاون قلبه باكاو يكون ضحكه تبكلفا (وعما لسرور وتوفر الشبكور) مصدر شكره وشكرله متعدنا سفسه وتحرف الحر والشكر والشكران مصدران كالشكور وأنسير الاصعبى ورودا لتكورم تعديا منفسه في السعة كانقله في المسياح المنعرا ي توفر من المؤمني شكرهم لله تعالى على ماأولاهم من التأسدوالا مدادوالتصرعلى أهل السرك والعناد ويحتمل أن يكون الشكور جمع شكركبردو برودوكذارأ يتهنى صامش أسخة معتمدة وهو بعيدا فظا ومعنى أمالفظا فلان فعول

واللو لو المنتور وحوار كلورالعن والبيض المكنون كلورالعن والبيض المكنون وسوائم غست الفطار البيداء ونسا فت عنها المرار الدهناء وشرد البياقون وراءهم مناهم السيوف شل الانعام وتغتطف السيوف شل الانعام وتغتطف الرواحهم بأيدى الحيام وتغليرت به البنارات في ديارات الاسلام فنضرت الها الوحوه وتنصيحت فنضرت الها الوحوه وتنصيحت المالوب وعم السرور وتوفر الشكور

جعالا ينقاس فى فعل مضموم الفاء ساكن العين وأمامعنى فلأن الشكرمصدر وهولا يجمع لانه يقع عسلى القليل والكشر فلاحاجة الى الجسم اللهسم الاأن يراديه الانواع كقولك ضربت ضروب الامرادا كانله أنواع من الضرب يختلفة (وتبأ شرت الدور )جسع دار والمرادسكانها (حتى القصور والخدور ) القصورجية تصبر وهوالمنزل أوكل متمن حر والخدور جيع خدر بالتكسروه وسيترعذ للعارية ومة المنت كالاخدور وكل ماواراك من مت ونحوه وخشه مات تنصب فوق قنب المعبر مسنو بثوب والمراد بالقصور والخدو رسكاخا أبضاأى ان البشارة التشرت و بلغت سكان الدورم والرحال والنساء حدة انتهت الى القصورات في القصور والخسدرات في الخدورة له لا بعسل الهربي غالسام. لاخدارالاماملغ الغيامة في الاشبيتهار وفي اسسنادالهشارة ظاهرا الي الدور وماعطف علهاميا لغة يددعة يعنى ان المساكن الثي هي جسادات قدسر توطر بت بهداء الشارات فيكمف أهلها وسكانها وقطاغ ا (اطفامن الله تعبالي لدس ارتضام) اطفام فعول مطلق حدف عامله حوازا لقرية المقام أي لطف الله تعالى بعباده بذلك لطفا أومفعول له لقوله وأفاءالله وماسهما حملت عالية أواحتراضية ولايصم أن تكون مفيه ولا له لقوله و "مياشرت الدور وكذا ما فيسله من الإفعال لعدم وحودثه بله وهو الانتجاد فيالفاعل ويحسقل أن مكون المستف حرى في ذلك عدلي مذهب من لا يشترط الانتجاد في الفاعل من النحو من لان شرط الاتحادق الفاعل للسرمته فأعليه وكذا الانتحاد في الزمان كانص على ذلك أبو حمان وتلسذه اس عفيل في شرحه لألفية اس مالك والمخالف في الفياعل هو اس خروف كانص عليه الأشموني وقوله لدتن متعلق بقوله لطفامن الله واللام للتعليسل وارتضاه أي رضيه لعباده وهوستتزع من قوله تعيالي ورضدت لسكم الاستلام د شا (ووعدأن يعسل مندالتأسدةواه) وصل الشيَّ بالشيُّ بصله ومسلاو وصلة بالضم والبكسر ووصله لأمه والتأ يبد تفعيل من الأيدوهوا لقوة والقوي جميه قوة وهيطاقة الخبل تشنهاله بألحبل ففيه استعار قمكنة واضافة القوى يخييل وكذافي قوله سدا لتأمد مكنية وتغييلية كإهونلاهر والوعيدالذي أشيارالب مهوقوله تعيالي وعدالله الذين آمنوا منيكم وعميلوا السالحيات ليستغلفنهم فيالارض كاستخلف الذين من قبلههم ولعسكن لهيرد ينهسه الذي ارتضى لهم وليبدلهُم من بعد خوفهم أمنا (فلم ينشب طغات خان) أي لم يلبث يقال لم ينشب ان فعل كذا أى لم سلَّمَ أَى وحقيقته لم يتعلق شيُّ ولا اشتفل سواه كذا في النَّها بذالا تسرية (بعد أن فرغ من هـذه الحرب العظيم راسها) كتابة عن أحكامها وقوتم الان عظم الرأس في الانسأن بدُون ا فراط عما مدل على تؤتهو وفورعقله والكناية فيوصف الرأس بالعظم وأماا ضافة الرأس الى نهمرا لحرب فهسي تخييلمة وهدية وينة المكتبة في فهمرا لحرب (الشديد مراسها) أي عبارستها من مارس الامرعالجه وزاوله (أن استأثر اللهم بقال استأثر الله بفلان اذامات ورحى له الغفران وان بفتم الهمزة هي وصلتها في موضع نسب بعد حدنف الجار وهوعن هنا أي لم يلبث عن أن استأثر الله به (فنقله الى جواره) أي دار رحمة وهوكاً له عن دخول الحنة (و يوّاه) أى أثرله (مبوّاً) اسم مسكان من بوّاً (الصديفين من دارقوارم) الضَّمر لله تعالى والأضافة اليه مثلها في حبرمانك (خمَّاله بالشهادة) خمَّامفعول له نقوله استأثر أى إنه مات تهددا فلعله كان حرح في المعركة ثم مات بذلك الحرح فنال الشهاد قفان الشهادة في أحكام الآخرة تثبت بذلكأ وماتءرض من الامراض التي تثدت بهياا لشهادة الاخروية كداءمثاء البطن و معتسمل أن دكون قتل في معركة أخرى لم يحسكها المصنف (وحتماعليه بالسعادة) أي فضاء عليه مها من الله تعدالي من حتم الاحرقفي به وأوجيه (وورث مكانه أخوه أرسلان خان أومنصور الأمم) أي انتقل ملسكه بضم الميم وسلطنته ألى أخيه الملا كوركا ينتقل ملك الموروث بكسر الميم ألى وارثه كقولة

وسائرت الدور حتى القصور والخدور لطفا من الله لدين ارتضاه و وعد أن يصل بدر التأبيد قواه فلم خت طغان خان بعد أن فرغ من هذه الحرب العظيم راسها الشديد مراسها أن استأثر الله به فنقله الى جواره و يواه ميوا الصديقين من دارقراره ختم اله بالشهاده وحتما عليه بالسعاده وورث مكامه أخوه ارسلان خان أومنصور الاسم

تعالى حكاية عن زكر مايرتني ويرشمن آل يعقوب المرادورا تة الشرع والعمل فان الانساء لابورثون المال وقيل يرتني الحبورة فأنه كان حيراو يرث من آل يعدة وب الملك كذا في تفسيرا لقانى وفي أسماله تعبالى الوارث وهوالذي يرث الخلائق ويبق يعدفنا عمام وفي الحديث اللهم متعنى يسمعي ويصرى واجعلهما الوارث مني أي أشهما يعصن سلمين الى أن أموت وقيل أرادها مهما وتوتهما عند الكير وانحلال القوى النفسانية فيكون السقم والبصروار فيسائر القوى باقين بعدها وقيل أراد بالسهموعي مايسهم والعل مهو بالبسر الاعتبار بمآيري وفي رواية واجعله الوارث مني فرد الهاء الى الامتاع فلذلك وحده كذا في النه أية الاثيرية (ضنوه في النقبة) العسنو بكسرا لصاد وسكون المتون الأخ الشقيق والابن والعم والمشل والمناسب مناالمثل لان كونه أخاقد علم وأمسله أن تطلع نخلتان في عرق واحد وفى حديث العباس فانءم الرحل صتوأ يبهوني رواية العباس صنوأى وفي رواية صنوى يريدأن أصيل العباس وأسل أبى واحدوه ومثل أبي أومثلي كذافي الهامة والتقية والتقوى والتيق والتقاة الخشسة بسنب الانذار يقال ماأتفاه للهو يقال للتق تقاة وتقية تسميمة بالمدركذافي الكشاف والتافها منقلمة عن الواومن وفي والمرادوصفه مأنه مثل أخمه في خشم مه الله تعمالي وطاعته (وتلوه في الامور الالهمة) التلومالكسر والسكون مامتلوا لشئ أي متمعه والامورالا لهمة هي الشرعية لان الله تع وضع الشرائع فأمورها منسوبة اليه (ثبت المقام في دين الاسلام) ثبت بفتح أوله وسكون ثانيه ععلى ثابت حال من أخوه بقال ثبت فهو ثابت وثبت وثبت والمقام مصدره مي عمسني القيام واضافة الثبت اليه اضافة لفظمة لانهامن اضافة الوسف الي معموله فلاتفيد التعريف فلذاصح ينعله حالا ويحتمل الرفع على الابدال من أخوه (لا تعرف له جاهلية) أى خصال منسو بة الى جاهامة العرب قيسل الاسلام وفي الحديث المامر وفهك ماهلمة وتسكر "رذكه افي الحديث وقال الله تعمالي اذ حعمل الذين كفروا في قلومهم الجمة حمة الحاهلية قال في النهاية وهي الحيال التي كانت عليها العرب قبل الاسملامين الحهل الله ثعيالي ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة مالأنساب والعسكير والتحير وغسير ذلك انتهبي (ولاتنقممنه) بالبنا اللفعول أيَّلا نعَّاقب أولا تكر ، وفي النفز يل وماتنقم منا الا أن آمنًا ما باتر سنا لُما جاءتنا أَيْ متطعن فينا وتقدح وقيل ايس لناعندله ذنب ولاركبنا مكر وها الاأن آمنا (عنيهمة) بضم العين المهملة والجبريينهما نونساكنة وهي الجهل والجيق والمكبر والعظمة كالعنجها نبة مشددة ومخففة كافي القاموس (ولاعرفيسة) العجرفة حِفوة في الكارمُوخرق في العمل والأقدام في هو ب وفي الصحاح حمل فسه تعجر ف وعجر فة وغجر فيدة كأن فسه خرقاوة لة ممالا ة لسرعته انتهي وكأن الماء فى عرفة للبالغة كافي أحرى لان المحرفة مصدر فلا تحتاج الى ماء المصدرية (بقيرالماوات) المكتوبة واللاملارستغراق (جماعة) أي يحمافظ على أداء المكتوبات في أوتأتها حماعة حرصاً على احراز فضيلة الجماءة التي تفوق صلاة الفذ يخمس وعشر بن درجة أو يسيع وعشر بن كاوردت بدلك الاحاديث الصحية (و يفترض العدل) بين الرعيسة أى العمل بموحب افتراض ممن الله تعمالي وبازم نفسه به (سمعا لله وطأعة ) حالان من الضمر في يفترض أي سامعا ومطيعا أومفعول له أي معالله أى اجامة فعما فال وطاعة له فعما حكم حيث قال تعالى اعدلوا هو أقرب التقوى وعمر )أى أحكم وسدد (الحال التي كانت بين طعان حان أخيه)بدل من طعان خان والضمر لارسلان (وبين السلطان عين الدولة وأمين اللة) أى حدد المودة الني كانت بينهما بالانتساء بأخيه في المعاملة التي كأن يعامل السلطان بما من حفاظ ود والوفاء بعهد و عبر عن ذلك بعد مر للاشعار بأنه ثابت ثبات البنا والمسيد (اظهارا المصافاة) مفعول لأحدله لعمرأى اعلاماتهما انطوى عليه من سفا المودة ليطابق انظاهر الباطن

منوه في التقية وتلوه في الأمور الالهية شت المقام في دن الاسلام لا تعرف له الهليسة ولا تتم منه عنده بة ولا تقرض يقيم المالوات حيامه و يقترض العمل المالة ولمالة وأمين المالة المهار المعالة وأمين المالة المهار المعالة وأمين المالة المهار المعالة وأمين المالة المهار المعالة وأمين

واستشعارا للواغا مواشا را لالشتراك على تصاريف الحالات وخطب السلطان المه والى أخبه ايلك كرعمة له على ولده الامرا للمل أى سعيد مسعودين عين الدولة وأمين الملة فأحسنا الاجامة

(واستشعار اللواخاة) أى تقمصا بالمواخاة ولسالها كما يلبس الشعار وهوما بلدس تحت الدئار من اللباس ويلى شعرا لحسد بقال استشعر الشعارأي المسهوهذ اكالاحتراس والتتميم لما تبله فان اظهار المسافاة قدر يكون ظاهرافقط رياء ونفاقا كايفعله ذواللونين ومساحب الوجهين (وايشارا) أي اختيارا وتقديما كقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم (للانستراك) في التعاون والتعاضد (عـ لمي تسار نف) حمع تصريف بمعنى تغيير ومنسه توله تعبالي وتصريف الرماح (الحبالات) حمّعهالة أىمالعله سوب واحدمها من حلول خطب أ وتصدعد وتوى يحتاج في دفعه الى الاعامة والساعدة (وخطب السلطان اليمه) يقال خطب المرأة الى القوم اذا أراد أن يتزوج منهم والاسراخطية بالكسرفه وخاطب وخطأب مبالغة واختطبه القوم دعوه الى تزويج صاحبتهم ويقال في المرعظة خطب القوم وعلهم خطبة بالضم وهي فعلة بمعني مفعول نحو نسخة بمعني منسوخ وغرفة مي ماء بمعني مغر وفوالضمر في اليه يعود الى أرسلان (والى أخيه ايلاً) لا يصم أن يرادمه المائ خان الذي تقدّم ذكره فيصدرهذه القصةوسيق لهذكر في أثناءهذا التار يخلان وفاته كانت في سنه ثلاث وأربعيا ثةُ كاأساغه المصنف آنف اوانتهاء هذه الخطبة وماترتب عله آمن الزفاف كان في سينة ثمان وأربعيانة كاسمصرت بهالمصنف قرسا وقدقال بعيدهدا فأحسسنا الاجامة واغتف القرابة يعني أرسلان خان وأخا هايلك فهدذاصر يح مأن ايلك كان حما فكمف يصع أن رادمه ايلك الخمان فان قلت لعسل ذلك التاريح الآتى كان لعقد السلطان لابذه الامارة على هراة فقط لالمحمو عالقصة من الخطية وتواهها فلا سافى تقدد م الخطبة ووقوعها في حماة الله الخيان قلت مع اله خيلاف المتبادر لا تحدي نفيعا في النوفيق فأن الامارة المذكورة كانت من مستقيعات هذا الزفاف والاكرامات المترتبة على وليتمير إمامسر التولده ويظهرمفاخره ويعظم مذلك من النسب الهم بالمساهرة واللثا الحيان قدمات قبلها بخمس سنين فسعدكل البعدأن تكون الخطبة اليهوان أخاه أرسلان خان قدكان واسطة فهاعندهم ما كان منطو بأعليه منء به اوة السلطان وماحري منهمامن الحروب التي أشيادت الولدان واستمرتت الحال منهما على ذلك الدخل ووقع ايلك الحان من قهر السلطان له في أمر اض الي أن قضي نحمه ولق ر معوقد تقدم المصنف في أثناء هدا التاريخ حكامة خطبة الى اللاث خان من السلطان التهض فهما أباالطبب سهل ن محدي سليمان الصعلوكي لكم اقدعة وقعت قبل صدور العداوة والحروب منهدما وكانت السلطان تفسه كايشعر مااسياق هناك وليس فماذ كرلارسلان خان هذا فلايستقيم تطبيقها على هذه وغابة ماعكن أن شال في توفيق الحيال ان الله هذا أخ آخرلاً رسلان خان غـراطكُ الحيال وليسفيه من الهسنة الامخالفة العادة في عدم التشر بك بن أخو بن في المرواحية. وعكن دفعها باحتميال إنه كان قدميز كل منهما ملقب يخصه دفعاللاشتهاه الحياصل من الاشتراك اللفظي ليكن لما مآن املاك الخان استغنى عن الملاق ذلك اللقب لزوال الالتماس ومثل هذا مقع كثيرا كن يسمى عدّة من أولاده عمد عمين كالمنهم بلقب بخصه كسعيدوأ سعدوعارف وغيرذ لل ومكن تحصيل المفارة من الاسمين بوجيه آخراً يضيا وهوأن تكون الملك الخيان مفتوح الملام مشيلا والملك هيذا مكسورها أُوم شهومُها حيث لا تَسَافيه الروابة فتند فع الهجمنة أيضًا فليتأمل (كريمة) أي بنتاكريمة (له) أىلايلك واغساجعل أرمسيلان خان مخطو بااليه أيغسامع ان البنت لايلك لان الخطبة منوقفة عليسه أيضا كمانها متوقفة على أسها توقفا عاديالان الاحتبى لايقدم على خطبة بنت الابعد استرضاء أهلها لاسم امن انضم اليعمنهم جاءاً و ولاية عامَّهُ كأرسلان خان (عسل ولده) أي واد السلطان (الامبر لِحَلَيْلَ أَيْ سَعِيدُ مُسْعُودُ مِنْ عِينَ الدُولَةِ وَأَمْنِ اللَّهُ فَأَحْسَنُهُ } أَيُ أَرْسُلانُ خَانُ وأخوه اللَّهُ (الأجابة)

يقبول ما التمسه منهما (واغتنم القرابة) أى التقرّب اليه نسب المساهرة (وتردّد) أى جا وذهب (به نهما السفراء) جـع شفيرمن سفر أبين القوم يسفر و يسفر سفر اوسفار اوسفارة بالكسراذا أسلم (في ذلك) أى أمرا الحطبة (مدّة) من الزمان (على جملة النهادي) أي عملي تعكم مره وتحسينه اسم مدرمن أحسل المندعة حسنها وكثرها ويبعدأن يرادهنا بالحلة ماقابل النفصيل والتهادي الانتحاف بالهدية من الطرفين (ورص الحال باقتسام الابادى) الرص مصدر رص الشيّر سه ألسق بعضه بيعض وأحصيه وفي التنزيل كأغهم بنيان مرسوص والا تتسام مصدرا قتسم افتعال من القسمة والابادى حسع يدععني النعمة والمعني ات السفر الترددت سنالسلطان وبينهما يحملون هدا باكل فريق الى الآخر ويضمون الحال بالاشتراك في اسداء الابادي من كل فريق للاخو ( الى أن حقت الحقيقة ) أى وحيت بقال حنى الشي معتى بالكسر أى وحب وثنت ومنسه يتسال لرافق الدار حقوقها والحقيقة هنامايي على الرحل أن يحمده والمرادم اهنأ المصاهرة عالمعنى وحبث الحماية لأن أمر القرابة قدتم ويحقل أنراد بالحقيقة ماقابل المحسازلات الف عل قديطلق عسلى مقدّماته ومايكون وسسيلة المه كقوله مهلى الله عليه وسلم أفطرا لحساحم والمحسوم أي تعرضا للافطار أي ثبتت الحقيقة والدفم محاز الاول والقؤة (وتمت العفدة) أي عقدة النكاح من عقدت الحب ل عقد افانع عدوعقدة الشي ماعسكه و يوثقه ومُنه عقدة البيدع وعقدة الهن وعقدة الشكاح احكامه وابرامه (الوثيقة) أي القوية التّابتة من وثق الشي بالضير وثاقة توى وثبت فهووثين (و أنهض السلطان من اختار هم من ثقات بأمه) مقال غض من مكانه مهض خوضا ارتفع عنسه وغض الى العدو أسرع وغضت الى فلان تحر كت السه بالقيام وانتهض أيضا وأنهضته للامر أقتسه الميه والثقات جمع ثقسة تقول وثقت بديا لكسرأ ثق وثوقا التمنية وهووهي وهموهن ثفة لانه مصدر وقد يجمع في الذكور والاناث فيقال تقيات كايقال عدات كذا في المصباح المنير (انقل البعية الكريمة) اليم في الناس فقد السي أباه قبل البلوغ وفي المهاغ فقدالام وأسل البتم بالضم والفتم الانفراد وكل شئ بعز نظيره ومنسه درة يتمة أى لانظير لها وهداهو المراده ماوقد يطلق اليتيم هـلى السالغ محازا كافى قوله تعالى واتوا الممامي أموالهم فال في الهامة وقيل المرأة لايزول عنها اسم البتم مالم تتزوج فاذا تزوجت ذهب عنها ومتسه حديث الشعى النامرأة جاءت اليه فقيالت المرأة يقيمه فتحدث أصحامه فقال المساء كلهن شامي أي ضعالف انتهي أقول مانقسله من الحسديث يقتضى ان اسم البقيم لا يرول عن المسرأة وان تروّحت فليتأمل والسكرية النفيسة العرز يزة المختارة خلقا وخلقا (فهزت وديعة تشاح علما ملكان) حهزت بالبنا اللفعول أى المدعمة أى أحضر حهازها وهوما تحتاج السه ووديعة حال من الضمسر في حهزت وأوله تشاح تفاعلمن الشع وهوالبغل وهومع فاعمله في موضع نصب اعتالود يعة يقال تشاح الرحسلان على كذا أى كل منهما بريدأن لا يفوقه وكل من الملكان تنافسافها فعمها ريدأن لا يخرجها من بده والآخر يريداً ن\لا تفوته (هذاصدرالملات) أىملك خراسان وهوا اسلطان بمين الدولة (وذا) أَىأْرسلان خَانَ (ملكَ التركُ يَختص مِهَا) أَيْ بِتلكَ الوديعة (الشبل ابن الليث) الشبل بالكُسرُ ولد الأسداذ ا أدرك الصدوحعه أشيال وشبال ولبوة مشبل معها أولادها وهنذا مدح للوادوالوالدحمعا وفي كل مهما استعارة مصر حة أسلية وجملة يختص باالشبل في موضع نصب عدل الحيال من وديعة لانها وصفت بالجمسلة بعدها (والوبل الن الغيث) الوبل والوابل المطرا لشديد الضخم القطروا لغيث المطر والذي يكون عرضه بريدا (والتيار) أى ألوج (ابن البحروا لعسباح ابن الفير) العسباح ضد الساءو بطلق على الفيرا يُشاكالصبغ و يجرى هنا نُظيرِما تفدّم من الاستَعارةُ المُصرّحةِ الاصليةِ

واغتما القرابة وتردّد بينهما السفراء في ذلك مدة على حسلة التهادى ورص الحال باقتسام الأبادى الى أن سفت الحقيقة وأنهن وعت العقلة الوثيقة وأنهن السلطان من اختارهم من نفات بالمه للتم المتهمة السكريمة فهزت بالمه المتهمة السكريمة فهزت مدرا للله وداملت التها المتهمة السكريمة في مدرا المالة وداملت التها المتهمة والوران المتهمة والمتها المتهمة والمتها المتهمة والمتها المتهمة والمتها المتها ال

فأن قلت الويل ابن الغيث وماعطف حليه ايس من قبيل الشسبل ابن اللبث دان في توله الشيل ابن اللهث

البنوة والأبوة متحققان في كلمن المشهين والمشبه بهما جيعافان قلت الشبل بمعنى الحيوان المفترس أس الليث بمصنى الحيوان المفترس وكذلاك المشهان وهوطا هرقلت يحقق البنوة في المشبه وهو المسستعار له كاف في صحية هذا التركيب سواه وحدث البنوة في المشبه به وهو المستعارمنه أم لم توحد وكالوكان سل شحساع امن حسن فانكثلوا طلقت على الامن المدر لحسنه وعلى الأسالا سيدا شحاعته وقلت رأيت البدر ان الاسد لسكان صححا وكذلك في الويل إن الغيث وماعطف عليسه فان المنوة حقيقة بهن المستعارمهما فيكل مهما غبرمتحققة ولاتتوقف معقة التركيب عامها ولاعلى تحصل معني محازي عها أسكن لما كأن المسنف دصد دآن دفيدأن ما اتصف به امن السلطان من السفات الجيدة والزايا الفاضلة ب من أسه وسرى السهمنه لزم تحصيل معنى محازى المبتوة في المستعار منه أيضا ليفيه ذلك فان المثال المنقدم وهو رأيت البدران الاسد لايفيدان حسنه موروث من أسه ولامتفر ع عنه عفلاف مالوقىل رأيت المبدر من الشمس مثلا وذات المعنى المحازى للنوة هو مطلق التفر "ع فانه كان الاين بتفر" ع وحوده عن أيسه كذلك الويل الذي هوالمطرا اشديد ينفرع عادة عن المطر الضعيف كما قال الشاعر وأوَّل الغيث قطريمُ ينهمل 🚜 والغيثوان كانأَعم فالمرادم هنا المطرا لضعيف يقر سَة مقاملته بالويل وكلذلك التيا والذي هوموج الحريتفرع عن الحروكذلك الصساح الذي هوضيد المساء بتغرع وحوده عن الفسر وهسذا المعني المحبازي للمنوة من قسل المحباز المرسسل استعمالا للقيسد في إ المطلق كالشفرالذي هوشفة البعيراذا استعملنا وفي مطاق الشفة (الامبرا لجليل أبوسعيد مسعودين) السلطات (مجودين الدولة وأ من الملة ونقلت) أي المكرعة (الى الحضرة) أي حضرة السلطان مجمود بمد سة ( بلخ وقد صحمها ) حلة حالمة (من فقها عملك الدولة )أى دولة أرسلان خان (وأعمان رحالها) الاحيان جمع عين بمعنى الشريف وأعيان الناس أشرافهم ومنه قيل للاخوةمن الانوس أعيان (من ) أى الذن (عدوا) بالبناء للفعول (أمَّة المشرق) أي عدهم النياس أمَّة المشرق لشهر تهدم وامتبازهم خضائل ودخول الشئ تحت العددوا لحسمان بمبايشعر بنغاسسته لان الناس لاملتفتون الي الاشساء الخسيسة ولايشتغلون يعدهما واذا أرادوا الميالغة في مدح انسان قالوا فلان تعقد علسمه الخناصر أوتلوى علمه الانامل أى عن يعدّلا خم كانوا يعقدون الخناصر و يلوون الانامل عنسد الاعتناء بالمعدود والاؤل أللغلانا الخنصر بعقدعندأؤل المعدودات ففيه الاشعار بأنهن بعقدعليه بكون المقدمهن قصدواعية هسم ومن هبدنا القبيل قولك اعتدهت مفلان أى أدخلته في العبدد والحساب فهومعتدم (وأر باب المنطق) مصدر ممي بمعنى النطق والابانة (فأدُّوا أمانتي البدواللسان) أمانة البدالمساخة على صفقة العهدو بمعة الودوا مانة اللسان أداءالرسيالة عسل وحه الصدق وذكرالاعيان بكلمة الحق (على ما أحت الحال بين الجنيتين) ألحت بالما اللفعول من ألحم الثوب تسيمه أى أصلحت وأحكمت بين الفريقين كاليحسكم الثوب بالنسج والاستعارة تبعية كاهي في نطقت الحيال وعلى مذهب السكاكي بكنية تشيهاللمال الثوب وماه وسول حرفي وهووصلته في موضع حرّ يعلى أى الحيام الحيال ولايستقم النيكون موصولاا سهيالعدم عائدير حعاليه من العدلة ولا يحوز أن يكون محددوالا ولا يحدف مجرورا بالحرف الااذا كان ذلك الحرف بمآ ثلالما حربه الموسول لفظا ومعنى ومتعلقا وهنالوكان إمحر ورامعرف ليكان ذلك الحرف هو الماءأي على ما ألحت الحال موالحيار والمجرور حال من مفعول أذواوالجنب والجانب الناحية والجنبة مثله والجم حسات ونزل فلان جنبة أى ناحية والمراد بالجنبتين هاهنا أهلهما (ورفضت الحشمة في ذات البين) رفضت باليناه للفعول أي تركت والحشمة بك

الامر الحلمل أوسع مسعودين معودين الدولة وأمين الملة ونقلت الى الحضرة ببلخوق وعلمان من عدوا أعمة المشرق وأرباب من عدوا أعمة المشرق وأرباب المنطق فأدوأ ماتى الهدوالا ان على ما الحسيمة في ذات البين ورفضت الحشيمة في ذات البين

الحساء وسكون الشهن الحياء والانقباض والبين بالقتح من الاضداد يطلق على الوسل وعلى الفرقة ومثه ذات البين للعداوة والبغضاء وقولهم لاصلاحذات البيراى لاصلاح الفسادين الفوم والمراداسكان الثائرة كذافي المصباح والدين هنا بالمعنى الاول وهوالوسل وذات هنا ايست عصى ساحية كذات مال وحمال بل امازا تدة مقدمة للتأكيد كافي قولهم كاذات يوم وذات ايلة واماء عني النفس منقطعة عن معنى الوسفية بحرادة لعنى الاسمية كوله تعالى عليم بدات الصدور أي عليم سفس الصدور أي ببواطها وخفياتها والحار والمحرور متعلق رفضت والمعني أنه لسكثرة الألفة وزوال الوحشة ترك الحماء والانقباض في وصلهم وودادهم (وأمرااسلطان أهل بلخ قبيل الوسول بعقد الآذين) الآذي لفظ أعمى بقال المتين وهوتز يين البلد والاسواق بالثياب الأعلاق واطهار السر ورفى مراهات الماد ومردحات العوام كذافي الكرماني (وتكليف التنجيدوا لتزيين) عطف التزين على التنجيد عطف أتفسير لان التنحيد هوا لتزيين ( فبلغوًا) أى أهل سلَّخ (من ذلكُ) المذكور (مبلغًا لم يستبق) بالبناء اللفعول (فيه من الوسع مذخور ) اسم مفعول من ذحره كنعه ذخرا بالضم وأذُخره احتاره وأتخذه ومذخور نائب فاعل يستبق والظرفان متعلقان به (ولامن الرسم مذكور ومسطور) الرسم مصدرعه في المرسوم والمراديه رسوم السلاطين فيمشل هذه الزينة والمعنى انهم بالغوافى ذلك التزين واستفرغوافيه وسعهم وطاقتهم يحيث أخرجوا كلما كان مدخرا عندهم لنفاسته ومخموا هن الأعن اصمالته ولم يبقوا من رسوم السلاطين في مشل هذا الشأن شيئا ينقل بين الناس ويذكر و يحرّر في كاب أحدّ لمثله ويسطر (ورأى السلطان بعدد لك أن رفسه من قسدره) أى قدر ولده الامسيرمسعودومن مريدة للمَّا كند على مذهب الاخفش كامر في نظيرهذا التركيب (فعقدله على هراة) أي أعطاه منشورها طعمله وأسله من عفسداللوا مفان السلاطي اذا أمروا أميرا عقدواله لواعوهرا وبفتم الهاءوالراء ثم ألف وهاعني الآخروهي مدية من اقليم خراسان وهوالا قليم الثاني والعشرون من الاقاليم العرفية ومن الاقليم الراسع من الاقاليم الحقيقية ولها أعمال وفها مناه جارية (سرة مليكه) أي واسطته لانه كان ملى حينشد من قبل خراسان و نواحها مثل ما كان يلي من حهة غزنة وماورا عها كذاذ كرالكر ماني (وقواحم) أى تواحى هراه (وسيره) أى أمره بالسير (الها بعد أن وصله بمال عظيم) يقال وسل رجه يصلها وصلاوصة والهاءفها عوض عن الواوالمحذوفة أي أحسن الهدم فسكا فه بالاحسان الهم قدوسل مادينه وبينهم من علاقة الفراية (يعده) أي يعد الاميرمسعود (دُخيرة) الذخـ مرة ما ادُّخر كالذخروتقدّم تفسيرها قريبا (ويوسعه تحملاوز نسة) يوسعه يحمله ذاسعة وأصل يوسعه يجعله واسعامثل أوسع الله رزقه ووسعه حقله واسعاوا لاصل بوسع تحمله وزينته ثم حوات النسبة الايقاءية عن التعمل الى الضمر وحى بتعملاوز سنة تميزا كافي قوله تعمل وفرنا الارض عيونا والتعمل التزيز والتحمل أيضا أكل الشحم المذاب وهوأ حسد المعنيين اللذين حمل علم ما قول الشاعر به واذا تصبُّكُ خصاصة المحمل \* أي كل الشَّيم المذاب ولا تظهِّر الفاقة لأحد والمعنى الثاني تكاف اظهار الغسنى بالتزين (فهض) أى توجه (الهارشيدالسيرة) رشيد من رشدرشداورشادا اهتدى والسيرة الطر بقة والهيثة وفي نسية الرشد الى السيرة عبازعقلي كعيشة راضية (حيد السريرة) أى مجودها والسريرة مايكتم كالسر (عادل) أي مستقيم (الطريقة) أي الحيال (فاضل الخليفة) أى الطبيعة ومنه قول زهر

ومهماتكن عندا مرئ من خليقة \* وان خالها تخفى على الناس تعلم خليقاً أي الماديا لله عنه الله المحاز أي خليقاً أي السلطنة (على الحقيقة) المرادبا لحقيقة هنا ما قابل المجاز أي

وأمر السلطان أهل بلخ فسل الوصول بعد قدالآذي وتكاف التخيد والتزيين فبلغوامن ذلك ميلغالم يستبق فسه من الوسع مذخور ولا من الرسم مذكور ورأى السلطان بعد ذلك أن يرفع من قدره فعقد له على هرا أسره ملك ويواحم اوسيره المهارة على المهارة من قدم ويوسعه تحملا وزيرة ويوسعه تحملا المهارة ويوسعه تحملا ويوسعه تحملا ويوسعه تحملا المهارة ويوسعه تحملا ويوسعه تحملا المهارة ويوسعه تحملا ويوسعه تحملا المهارة ويوسعه تحملا ويوسعه تحم

استيما قد الملك استيما قد حقيق لما فيه من الصفأت الفائد ما الملائقة بالملك ولما انه لم يرثه عن كلالة بل تلمّاه عن أسول هم أسود البسالة وسدورا لجلالة (وذلك في سنة عُمان وأربعائة)

\* (د كرالامرأى أحمد مجدين عين الدولة وأمين الملة) \*

(حملة ما يمكن الافساحية) بقال أفصح عن مراده أظهره وأقصع تكام بالعربية وفصع العميمين باب قرب جادت لغنه فلم يلحن وقال أبن السكبت أفصح العجمي بالالف سكلم بالعربية فلم يلحن والضمرفية رحم الى ما (والا يضاح عنه من حاله) الايضاح مصدراً وضع الشيّ أبانه وأطهره وعنه متعلق الأيضاح والضمر فده رحم الى ماأ بضاومن عاله بسات لما في محل نصب على الحالية والضمير في عاله يرجم الى الامروفي روض المسخ والايضاح عن حاله وهذه أنسب كالايخني (وذكر خصاله) حسم خصلة ما أفتح وهي الفَّصْيَةُ وتَطَلَقَ عَلَى الرَّدِيلَةُ أَيْضًا وقد عَلْبِ في جمع الفَّصْبِلَةُ حَصَّالَ (قول الفائل) خبر للسَّد أوهو وله حلة (ان السرى اداسرى فبنفسه \* وان السرى اداسرى أسراهـما) السرى فعيدل من سرو كرم ودعاورضى سروة وسرواوسرى وسراءالشربف ذوالروه أوعمع على أسراء وسرى والسراة اسم جسع وجسع الجسع سراوات والسرى اسمان وخبره باجمة الشرط وأكراء ومنفسه خبر أيراً مع ينوف أي فسرا ونه منفسه والحملة حواب الشرط مقترنة بالفاء الرابطة العواب وقوله وابن السرى مشدأ والحلة الشرطمة بعده خبره وأسراهما خبرمشد أمحذوف أي فهوأسراه بماوحد فت من مفعل الحسنات الله بشكره \* والشر بالشر عند الله سيان و يحوز أن تمكون اذا هنا لمجر دالوقت من دون ملاحظة الشرط كقوله تعالى والذين اذا أصابهم المغيهم نتصرون وقوله تعبالى واذا ماغضب واهم يغفرون فينئذلا حاحسة الى تقدر مسدأ يلاسم التفضير الذي هواسراهما خبروالمعنى إن السرى الذي لم رث السمادة من أبيه يقرب تقالمقا بلة أذاساد فسيادته منفسيه والسرى الذي ورث السمادة من أسهله سمادتان سمادة من نفسه وسيادة موروثة من أدره فهو حينثذأ سرى السرين أى أعظمهما سيادة لانه انضم الى سيادته فقسه سيادته بأسله فأن قلت بلزم عسل ماقر" رته تفضيه بل الشيء على نفسه لان الضمييير في أسر اهسما يعود إلى السرى وابن السرىفاذانض لعلهه ماوهوأ حدهما فقد فضه اعلى نفسه وهي لاست من المسائل التي يحوزفها تفضيل الشيء لينفسه ماعتبار بنقات لايلزم ذلك لان المراد مالمضاف المه اسير التفنس عندقسد تفضيله علىمن أضيف السهماعد اللفضل فهومخرج عهم في التفضيل عليه داخل فهم يحسب مفهوم اللفظ كمضلا وقسدصر حوايأن اسم التفضييل عندذلك القصديعض ماأضيف اليهكزيد أفضل الناس ولهذا حعلوا قولهم بوسف أحسن اخوته ععمي أحسن الناسمين من اخوته لانه امس يعض اخوته كإهوظاهر يخلاف مالوقلت بوسف أحسن الاخوة لانه بعض الاخوة قال العلامة الرضي ينحت قول ابن الحياجب فاذا أضيف فله معنيان أحده ماوهو الأكثر أن يفصديه الزيادة على من يهف الميه ليس قوله على من أضيف البيه عرضي لائه مفضل على ماسو اه من حملة ما أضيف المه ولىس مفضلاعلى كل ما أضيف اليه وكيف ذلك وهومن تلك الجملة فيلزم تفضيل الشئ على نفسه انتهى وعلىهذا الاستعمالاالذيقرار فيالبيتجافول حسانرشيالله نعمالي عنه فيوصف الخمرةقبل كاتاهما حلب العصرفع الحنى \* برجاحة أرخاهما للفصل الاسلام هذا ماتقنضيه لحبيعةالمعنيو يسأعده اللفظفي حل البيتوأ ماقول الشارح الكرماني فيأسراهما انه تعدية سرى وأن المعنى جعل نفسه ووالدهس يبين وشرفهسما بشرفين فبعيد لفظا ومعنى أمالفظا وفلأمرين أحدهما اننقل الفعل المجرد الى بعض أبوامه المنشعبة عنه موقوف على السماع فليس لك أن

وذلك في سنة نمان وأر بعمائة \*(ذكرالامرأ في أحد عدين عين الدولة وأمين الدولة) حلة مائيكن الافصاح به والايضاح عنده من حاله وذكر خصاله قول القائل القائل الالسرى اذاسرى فتنفسه

وابس السرى اداسرى أسراهما

عدىفعلابا لهمزة أوبالتضعيف من غبرسماع كأذكره المولى سعدالدين التفتازاني والثانى انه لابيعوز أن مكون فاعل فعل ومفعوله ضمر ن الشي واحد الافى أفعال القاوب وعدم ونقد يحوعلتني فالمساهان قلت لعيه ل ختلاف الضهيرين هنا بالا فراد والنتنية سوّع ذلك قلت في كلام الرضي مايقتضي أهم المنع لمااذا كان أحدهما بعضامن الآخر أيضافا به قال بعد تتشله للسواز في افعال القلوب بعلمتني قائمًا وكذا أذا كان أحدهما يعض الآخر نحوةوالهم رأيتنا معرسول الله ورأيتماك تقول كذا فقتضي ذلك ان مثل هذبن التركسن عمتنع في غرها ثملاذ كرالمنع في غيراً فعال القلوب قال فإ يقولوا ضربتم ولا ضربها لله ولاضر بتناوات تحالفا لفظالا تحياده مامعني وانفاقه مامن حبث كون كل منهما ضميرا منفصلا انتهبى وعلى فرض التمعل في تصييم مثل هذا التركيب فهومن الشذوذ والندرة بمكان فيكنف مغرج علمه كلام الفصحاء مع امكان حله على وحه ظاهر لاغبار علمه وأمامعي فلأن فيه نوع اخلال عدح الاب من حيث أنه يشعر أن الاين جعله سريا وهذا التبادر منه اله لم يكن سريا قبل ذلك وا ما على تقدير أن يكون أسراهه مأأفعل تفضيل ففيه سسلامة من ذلك لانه يقتضي الشاركة مع زيادة الابن وهدنا هوالقصود حرزال وددوالشرف من قبل نفسه وقبل أمه وانما أطلنا البكلام في هذا القاملا وقع للحاتي فعه من الاوهام التي يقضى منها المحبوعي أن تحتنب (وقد حميع الله له من الميل الى خصائص الادب) الخصائص الفضائل والادب مصدرا دبته أدبامن باب ضرب علته رباضة النفس ومحاسن الاخلاق قال أبوز مدالادب يقع على كلر ماضة مجودة يتخرج بهاالانسان وفضيلة من الفضائل وقال الازهرى نحوه والحمع آداب مثل سبب وأسباب وأذبته تأديبا مبالغة وتكثير ومنه قيل أذبته تأديبا اذاعاقيته عملى اسباءته لا به سبب يدعوالى حقيقة الادب (والسعى) عطف على المبل (لعالى الرتب) جمع رسة الضموهي المنزلة كالمرسة (مادل على اله النّ أبيه شرفا) تمييز عن ابن تمييز اسمة لتأوّله بالمشتق اي منتسب الىأبيه شرفاأ يضاوليس انتسابه مقصورا عملي البنؤة السيية فقط يلهوتا بيع له في الشرف ويحوز أن يكون شرفابدلا من ما (حقت) أى علت وطالت من السعوق وهوا العلر والطول (على النحوم شرفاته) حميع شرفة القصرففيه استعارة مكنية ﴿وَكُمَا تَعْرُ فَتَالَاهِلَ القَصَاءُ لَ عَرَفَاتُهُ ﴿ مَمَّالَ تعرفت الشئ تطلمته حستى عرفته ومنسه الحديث تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعرفات موقف الحيم المشهورفان أنقيت على حقيقة افغ الضمر المضاف اليهمكنية وهي تخسل ويجوز أل يكون الموادم الكرمه الكومه مشهورا معروفا عندالناس فالاستعارة مصرحة وعلى كالاالاحتمالين فاسسناد تعرفت المهامحساز عقلي وفيسه من المبالغة مالاسخني كأن مكارمه هي التي تتعرض للناس وتقصدهم ويحتمس أأن مكون تعسر فتجعمني تأزجت وعبقت والعرفات حينثنا جمع عرف بمعمني الربيح لهسة أومنتنة واكثراستعماله في الطسة وهي المرادة هناعلي هذا التقدير بقرسة المقام (خرج من حضن التكفالةخروج الابريزمن حمرات السسبائك الحضن بالتكسرمادون الابط الي التكشير والصدر والعضدان ومامهما وعانب الشئ وناحته والجمع احضان وحضن الصبي حضه ناوحضاية بالكسر حعله في حضنه أورياه كاحتضنه والطائر بيضه حضنا وحضانة رخم عليه للتفريخ وحاضينة الصبي التي تقوم علمه في تربيته والسكفالة مصدر كفل الصندر عاله وقام علمسه فهو كافل ويتقال في كفالة الميال كفيل والابريزالذهب الخياكص ويقيال له الابرزي أيضيا والحمرات حيع حروا حديثه حرة وهي القطعةمن التسار المتقدة والسبأنك حسرسدكة وهي القطعة المذوبة وأضاف الحمرات الي السماثك لانها تديها وجلة خرج مستأنفة استثنافا ساسا كأنساثلا فالماذكته من أوساف الكالكان مضليام أبعدما بلغ مبلغ الرجال فسكيف كانت سريه في صباء وعند استيلا عميعة شديا به وهوا مفقال

وقده حالله له من المدل الى الحالى خدائص الادب والدى الحالى الدائم الدن مادل على الدائم المشرفا الرئب مادل على المحالة وكرما المحت عدلى المحتوم المحت المحتوم المحتوم

خرج الخ (والهلال من تحت الشعاع المشابك) الهلال بالكسر غرة الشهر أولليلتين أوالي ثلاث أوالىسسىم ولليلتينمن آخرا لشهرست وعشرين وسيسع وعشرين وماعدا ذلك قر والمراد بالشعاع شعاع الشمس المختلط بعضه سعض أى خرج خروج الهلال من تحتشعاع الشمس فانه لارى للانصار الانعد ذلك و برداد نوره كل يوم وكذلك المد كورفانه لم تره العيون الا بعد خروجه من حضن السكفالة وكلَّا عده عدده ازداد كمالا (لم يعرف له طول أيام الايفاع) مصدراً يقع الغسلام اذاشب وقسل اذاقارب الجهواسم الفاعل منه افع على غسرقياس ولايقال موفع (غسر الآرتفاع) الارتقاء (الى اليفاع) وهوا لنزل الشرف وماارتفع من الارض وهذا كامة عن تعلق هسمته بمعالى الأموردون سُفسافها والحملة في موضع نصب على الحيالية من الضمير في خرج (تصرفا) حال من ذلك الضميسر أنضا وهوم مدر مؤول بالشتق أى منصر فا (عني كرم الطباع) أي على ما يقتضيه كرم الطباع وفي نعد بقه بعلى اشعار باستدلائه على السكرم وتمسكنه منه (وتقسد المأثور بالسماع) أي مقيد المارو بدالعلاء والحكامن الآثارالحسنة والاخلاق المرضية بوعيه اياها بالسمع وحفظه الهاعن ظهرقلب مستغتما مذلك عن تقدم والها بالسكامة (وبدلالما لفظته بدالطباع) بدلامصدر بدل المال اذا أنفقه بمعنى باذلا كسابقت ملالفظته أى ألقته والطباع بتشديد السامما لغةمن طبيع الدينا وأيضر به والمرادعا ألقنه مده الطبوع بالسكة من النقدس وهوالدراهم والدنا نبرأى اله يسدل مايلقيه اليه الضراب من الدراهم والدنانبر ويفقها ولايذخرها وفي بعض النسخ ومذلا بالم والذال المفتوحة ين مصدر مذات نفسه بالشي سجيت به والمعنى واحدوهي التي شرح علم اصدر الأفاضل (وارتياضا) أي اعتمادا من راض المهر رياضاور باضة ذلاه (بآداب التقافة والصاع) الثقافة بالفتح مصدر تقف يقال تقف تُفافة وثافقه مثا قفة لا عبية بالسلاح وهي محاولة اصابة الغرة في المسايفة ويحوها وفلان من أهل الماقفة وهومثاقف حسن الثقافة بالسيف الكسرومن الاديب ابراههم البهق أقل الحرب الوقاف ثم الثقاف ثم النقاف الوقاف أن متواقفو المعرب والثقاف أن يتماقفوا بالرماح والسيوف والنقاف أن تنفف الحمدمة كاسقف الحنظل عن حبه أى يدق وفي الاساس ومن المحاز أدّبه وثقفه ولولا تثقيفا وتوقيفك لما كنت شيئا الهدى والمساع المضار بة بالسيوف أوبالسياط ورحل مصع كمكتف ضارب بالسميف أوشديد (حسى اذائر عيداه بردالحداثة) البرد بالضم توب مخطط وجعه آبرا دوأبرد وبرود واكسمة بالحف ما الواحدة ماء والحداثة مصدر حدث نقيض قدم ورحل حدث السن وحديثها بن الحداثة والحدوثة فتى ولا يحفى مافى التركيب من الاستعارة المكتبة وتو اعها (والسخداه طوق الشهامة) الطوق حلى للعنق وكل مااستدار شي والشهامة ذكاء الفؤاد وتوقد الذهن يقال فلان شهم أىذكى الفؤاد متوقد والمراد بالطوق العارضان وهوكامة عن التحاثه واضاف الطوق الى الشهامة لانها اوفرماتكون عندنسات العارضين (رأى السلطان أن يوفيه حق النوة) أراديه مايقتف ... العرف من حقها أوما تقتضيه همم الملوك ومكارمهم والافالرواج الآتي المسحقا على السلطان لاسم (و يؤتيه شرط المروة) الشرط الرام الشي والتزامه في السبع و نحوه وفي المسل الشرط أملا علمات أماك والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف عنسد محياسن الاخلاق وحمل العبادات يقال مرؤالانسان فهومرىء مشل قرب فهوفسر سأى ذوقرب ومروء تقاله الحوهري وقدتشد كاهنا فيقال مرؤة والمراد شرط المروءة هناما سيأتي من التزو يجلان النكاح من سنن الانبيا وشعار الاتقياء وصفات ذوى المروآت (و يجلب يضبعه) بفتح الضادوسكون الباءأى معضده يقال جذب بضبع فلان أى قواه وفي الأساس ومن المجاز حذب بضبعه وأخذ بضبعيه ومددت

والهلال من خت النعاع النشاء لل والهلال من خت النعاع المناع على المناع تعمر فاعلى الانفاع تعمر فاعلى الانفاع وقد اللا أور المهماع ويدلا لما لفظته بد الطباع وارتباضا الدائمة والمناع حتى ادائر عداه مرد المسلماة والمستداه لمون الشهامة وأى ولست فداه لمون الشهامة وأى ويؤسد شرا المروه و يحد ند

ضيعيه اذانعشت مونؤهت ماسمه (الىحيث اقتضائه الغراسة فسله) الغراسة بالكسرقوة للنفس تحسه لبالدلائل والتحارب والنظر في الحلق والاحسلاق فيتعرف مها أحوال التهاس وللناس فهما تصانف قسدعة وحدشة وتدتطل عسلي ما يوقعه الله تعيالي في قلوب أولما له فيعلون النباس سوع من الكرامات واصابة الظن والحدس ومنسه الحديث اتقوا فراسة المؤمن فأنه ينظر بنورالله سبحانه وتعالى وأما الفراسة بالفتم فهسي الحذق والمهارة في ركوب الخيل ومنه حديث علوا أولادكم العوم والفراسة والضمير فياقتضته بعودالي حبث والمعنى ان السلطان لما أراد أن يوفسه حق الشوة أقبل على اكرامه واسعافه ورفع متشأبه بمااقتضته فراسته فيه من الامو راللائقة به (واستدعته) أي طلمة (العنابةيه) مصدرعنا والامريضيه ويعنوه أهمه واعتنى به اهتم (والرعابةله) أي لأحواله وأموره مصدر رعى الامر حفظه (فزوّحه) الفاءفيه للعطف على أى مفسدة للسديية كافى قوله سهما فسعد (كرعة الامبرأي نصرالفريغوني والى الحوزجان) وفي نسخة أبي منصور (وهي التي تجمع) أي حمعت وعبر بالمضارع اشعارا بالاستمر ارالتحسددي أي اخبالا يزال يتحسد دلها ذلك حالا فحالا ويحدث حنا بعدد حين (الى الاصالة) مصدراً سال ككرم صاردًا كم أسل أوثبت ورسح أصله كتأصل (حِـلالة) عظمُ قدر ونباهة شان (والىالكفاية) أى فى المهـمات مصدركفاه مؤنّه اذا لم يحويده ألى يحصبُلها (كفاءة) بمباثلة واستواموهي مايذُكره الفقها عنى باب التركاح أى انهاكفوّ له لانمها بنت أميرله شأن وقدر خطبير (والى النجة) الخفض والدعة والمبال (هـمة) أى مروءة واهتمامابالامور (وعقدله) أىلابنه الامر أني أحمد (عملي أهمال الجوزجان كاعقد للاميرالجليل أى سعيدم سعود على هراه ) كَاتَّقَدُّم آنفا (وهي) أَي أَهمال الجوزجان (التي ولها قبله آل فريغون وهم الذن حكوافي العزافر يدون) هوافر يدون نحشيذين أوشهنج هكداف شر حرسالة اين زيدون لائنساتة وفي بعض التواريخ الهمن ذرية حشبذ وليس ابذه لصلبه وكان من خبره الأأباه جشيذ كان قدملك الاقاليم السبعة وسباح الناس أمورا شباقة وطال بمره وطغى وتتحبروا ذعى الربوسة ويفال انه الفروذالذى عاج ابراهم في رمه فحر ج عليه ان أخته الفحال وتبعه خلق كثيرفه رب جشيذ بين يديه فظفر به فأمر بنشره منشار وقال ان كنت الهافاد فرعن نفسك ثملك الفحالة مكانه فطغي وتحرأ منسا ودان بدس البراهمة وهوأولمن غنى له وضرب الدنانس والدراهم ولسي التاج ووضع العشور وكان على كتفه سلعنان يحركهما اذاشا وادعى انهما حتان بول مماوذ كرانهما يضربان علمه ويؤلسانه فلابسكان حتى يطلبهما يدماغي انسانس مذيحان له في كل يوم وكان له و زيرصالخ فسكان يستحيي أحدهما في اكثرالايام ويضع مكان دماغه دماغ كيش ويأمره باللعوق بالحبال وأن لا يأوى الى الامصار فيقال ان الأكراد من تلك القوم لسكردهم الى الجبال ثم كثرفساد العجالة وكان بأسهان رجل حدّاد مُمَالِلهَ كَاوَهُ قَدَلِهُ الْفِحَالِيْ وَلِدَى نَفْرِ جِ عَلَى الْفِحَالِ فَاحِتْمَ عَلَمُهُ خَلَقَ كَشُر وكانِ له قطعة حلد سقى ماحرالنا رفرفعها على مع وجعلها على اوسارالي الفحال والنياس معمن فرج اليه الفحالة يحنوده فلمارأى ذلك العلم ألق الله تعمالي في قليه الرعب فاخرم وأراد الناس أن علكوا علم م كاوه فأنى وقال لست من بيت الملك فلسكوا افر يدون من ولدجشيذ ومساركاوه عوناله وقتل الفحالة وقيل مات مهزما وعظم علم كاوه ورصعته الماوك بالدر والساة وتوكانوا بقدده ونه امام الحيوش فينتصرون به وكان عندهم كالتباوت في بني اسرائل و يعرف هذا العلم بدرفش كاو مان ولم ترل في خزا أنهسم سوار ثونه الى أنام ردحردين ثهر بارفأ خذه المسلون فى وقعة الفادسية وحمل الى عمر بن الحطاب رخى الله عنسه فقسم حواهره من المسلمن وانميا وصفه بالعزة لاستيلائه عسلى الاقاليم السبيعة بعسد فتل الضحالية كما

الى حشافته منه الفراسة فيه والرعامة له والرعامة له فر قدم كريمة الامير أي نصر الفريطان وهي المرتبطان وهي المرتبطان أي المرتبطان المرتبطان أي المرتبطان وهي المرتبطان وهي المرتبطان وهي المرتبطان المرتبطان وهي المرتبطان المرتبطا

كالمنحنين قأل الشاعر

استولى على الضعال وحشيد (وفي الهمة المنعنون) المنعنون الدولاب يستق علما والدهر أيضا

وما الدهرالا منعتونا مأهله ، وماسا حب الحساجات الامعدما

وفي الهدمة المنعترون وفي الغزارة والمماحة حصون وولى أماعيد ابنالمست بنمهران كغاية أموره وولاية تديره فيرز الها ير وز السيف من الالصاقل وهمي على أهلها محال الهالل فأحياهم سدى العدل الشامل وعدل في العطف علهم من الألماي والأرامل فعلقته فاوب انكساص والعام وكفته النفوس مؤنة الاستخدام ولمارأىالسلطان احميد أثره ورشيد مختبره ازداد شعفا بآ ثاره وحرصاعلى اصطناعه واشاره فلمعفلمن حديدائعام ومريد حفاوة واكرام وسيأتي ان خبرالاخوين المليلين فيموضعه باذناشه نعالى \*(ذ كالساهرتي الرسول الوارد من مصروماختم به أجله)

والمرادهنا المخنون الفلك لانه يدور كالدولاب أي ائهم في علوهمتهم كالفلك في الارتفاع ويصم أن راد الدهرلانهلا بغيالب وقسداستعل ذلك حسان سألمت رضى الله عنسه في مدح الذي صلى الله عليه وسلم له ممه لامنته ع الكارها \* وهمته الصغرى أحل من الدهر (وفي الغزارة) أى الكثرة في العطاء (والسماحة) أى الجودو الكرم (جيمون) الهر المنهور (ُوولى) أَى السلطان (أَبا محدد الحسسَن بن مهرانُ كَفَاية أُمُوره) أَى لُوازُمه ٱلتَّى تَقْتَصْهُ الامارَة (و ولاينتداروم) فهالير يحدى قديردى الى سأم أوملل و يأمن عليه من حدة شهامة المدائة علة تُعراني خطأ أوزال (فيرز) أى خرج أى ابن السلطان الامسير أبوأ حدد (الها) أى الحوزيان (رُوزالسيف من بدالُصافل)أي مثقفا مؤدّيا متحليا بمبارُ بن ومتخليا عن كل مأيثة من كالسيف الجلو المسقول (وهمي على أهلها همي السحاب الهاطل) همي الطرسقط وهطل نزل والمعني انه حلمن أهلها ايسأل النفع لهم ومعاملتهم بالعدل والرفق محل الغيث تحيابه الارض دهدموتها فلذاك قال ﴿ فَأَحِياهِ عِنْ مَا ذَكُوا الشَّاءِ لِي الفَاءَ المَقْدَةُ لِلسِّيمَةُ وَالنَّذِي ٱلطَّرْ وَاضَّا فَتَمَالُعِدَ لِيَتَّخْمِيلُ وَهِي قرية المكنية ولماشيه العدل بالسحاب وأثنت له المطرر شحه يقوله الشامل لان الشمول من أوصاف المطر و يحتمل أن مكون الشامل صفة للعدل فلا يكون ترشيحا ويحتمل حينتذ أن يكون المراد بالعدل عدل المذكور أوحنس العدل ومعنى كونه شاملاعلى هذا ألتقديرأن وحوب العمل به شامل لكلراع (وعدل في العطف علهم بين الأيامي والأرامل) العطف مسدر عطف عليه وحدوالا يامي جمع أيم كمكسروهي من لاز وج لها مطلقا مكرا أوثيها ومن لاامرأة له والأرامل جميع أرمل وأرملة وهي من لازو جالها مطلقا أولا بقال الها أرملة الااذالم تبكن موسرة يقال أرمل الرحل آذا نفدزاده وافتقر فهوم ملوجاء أرمل على غدرتماس وأرملت المرأة فهي مرملة للتي لاز وجلها لاحتياجها الى من منفق علها قال الازهرى ولا يقال اهاأرملة الااذاكا نت فقيرة قال ان الانساري واطيلاق الأرمل على الرحل الذي لازوحة له قلىل لا نه لا مذهب زاده ، فقد امر أته لا نهالم تكن قعة عليه وقال ا بن السكنت الأرامل المساكن رجالًا كانوا أونسام (فعلقته قلوب الخياص والعيام) بقيال هلقه وعلقه عسلى وذن فرح علوقا وعلقا وعلاقة أحبسه والمرادبا فخساص والعسام خاصة النباس وعامتهسم (وكفته النه فوس مؤنة الاستخدام) أي انهم خدموه من غير طلب منه لخدمته المحشهم له واقبا لهسم عُلمه فيتبا درون الى خدمته ويكفونه مؤنة الطلب ولمارأي السلطان (حيد أثره) من اضافة الصفة الى الموسوف أي أثره الجمد فعما ولاه علمه (ورشيد مختبره) المختبرمصدر ممني بمعنى الاختبار وهو أ الابتلاء (ازدادشغفا ،آثاره) الشغف الحبّ الشديديقال شُغفه الحب اذابلغَ شغاف قليه وف التنزيل قدشغفهأ حيا والآثار جمع أثر (وحرساع لى اصطناعه وايتاره) الصنبيع والصنيعة الاحسان وهوسنسعى وسنسفى أى اصطنعته وريبته وخرجته والانسار مصدرا ثره أى اختاره (فاريحل) أى لامسرأ نواجمد (منجديدانعـام) من أسه (ومريدحقاوةوا كرام) يقمـال-يني بهكرضيحفاوة وتكسر وحفاية بالكسرفه وحاف وحنى كغدني اظهرا لسرور والفرخ واكتبا أسؤال عن حاله وحنى اللهمة أكرمه ومن أمثا لهسم مأرمة لاحفاوة نضرب لمن مكرم انسانا لحساحته المهولولاها لم بكرمه (وسيأتي بانخيرالاخو ن الجليلين) أي سعيد مسعود وأني أحد مجمد (في موضعه باذن الله تعالى) \*(د كَالدُ اهرقَ الرسول الواردمن مصر وماختم به أحله)\*

قال صدرالافاضل الناهرتي منسوب الى تاهرت دعد التاعيا لفوقانيتين والالف فيه هساء مفتوحة بخراء مهملة سأكنة ثمنا والفوقا نستن موضع بافريقية كذاضبطه العمراني وفي المثل أبعد من طخعة وتاهرت وفى الكرماني التاهرتي الرسول الواردمن مصرمنسوب الى تاهرت افريقيسة موضع مذهب البياطن المنسوب الىمصر وهوتخر يحهم المعانى الموهمة من يواطن النصوص الظاهرة وأعتقادههم الماهيا وتركهم الظاهرأ صلاونيتهم في ذلك الاخلال الاحكام الشرعية والقواعد الدينية ليتهد اهم مايطلبونه من الالحياد وقيد أسسوا قيل اعتقادهم الفاسد على التشييع ولحاهره الرفض و بالحنه السكفر المحض وغلسوامن الدىن غلس الشعرمن العجن حتى ساروا مرتدّن ورفضوا الدن (قدكان السلطان يمين الدولة وأمين الملة منذ شصدعز بمنهم أيقال شحد السكين كنع أحدها كأشحدها والعزيمة مصدر عزم الامروحزم علميه أراد فعله أوجد فيه (الغزوات الهنسد) التي نال بهاجاها عريضا على ملوك زمانه واتسع بهاذرعه وامتدبها باعه (محميالسنة أسه) أى تادها اطريقته مقيما الها عاملاعلها فان العمل بالشي كالاحما الهوتركدوا هما له كاماتته (مقتفما) أي منبعا من القفو وهوالا تساع (نهسيم آ ثارهُ ومساعيمه ) النهج بفتم النون وسكون الهأ الطر ين الواضع كالمنهج والمهاج والآثارج ع أثر وهو بقسةالشي والخبر وههذا هوالمرادهذا أي متمعاطر دق ما غنتفل المه من أخمار أسه فلامزال يتأسىه في أفعاله ويقتفيه (باحثا على لحرق النظر وسبيل الجدل) بقبال بعث عن الأمريحثامن المنفع استقصى والنظر في اللغة الفكر في الشي تقدره وتقيسه وفي الاصطلاح الفكر بالمصبرة في النسسية بين الشيئرين الحهار اللصواب والمناظر ةمفاحلة منه والحدل لغة اللدد في الحسومة والقدرة علها مقال حدل الرحل حدلامن باب تعب إذا اشتذت خصومته وحادل محيادلة وحدالا إذا خاصرها بشغلءن للهورا لحق ووضو حالصواب هذا أسله ثم استعمل على لسأن حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهورأرحهاوهو محود انكان للوقوف على الحق والافذموم وفي الحدث ماأوتي الحدل قوم الاضلوا المراديه الحدل على الباطل وطلب المغالبة مه لاطهار الحق فان ذلك مجودوفي التنزيل وحادلهم بالتي هي أحسسن واصطلاحاقداس مؤلف من مقدّمات مشهورة و مختلف باختلاف الزمان والامكنة والاقران وغرها وقال النامومي اعلم أن الجدل اسم من جادله أى خاصمه وذلك كالجنس يشستمل على المياحثة والمتاظرة والمغالطة والمعالدة والامتحان فالمتاظرة حددل سنساحى رأى ساحث كل عن رأمه و مرهن علمه وغرضهه ما اظهار الحق والصواب والماحثة حيدل ليكثف غامض بطريق التعاون والمعائدة حدل لاظهار نقصان المخاطب والمغالطة حدل على وحمالقو به والتشديه مالحق والامتحان حدل لاستبكشاف قوة المخاطب في استعمال الطَّه فالماحثة والمناظرة مباحان مندو بان لقوله تعيالي وجاداهم بالتي هيأحسن احترازاعن المعاندة والمغالطة والامتحان وتسل بحوز أن بحادل أيضامها مع مغروراتندمه أومع المبطل لتكته فمكل له حسن بالفسبة الى شخص ووقت فافهسم انتهمي (عن سنن الاسلام) شَعلق بقوله باحثا والسنن حرح مسنة وهي الطريقة المسلو كة والرادم اهنا الكريقية المسلوكة في الدن وهي مانسب الي النبي صلى الله علمه وسلم قولاً وفعلاً اوتقر برا أوصفة (والمدع المعترضة علها في سالف الايام) البذع جدع بدعة أسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع بقال أبدع الله الحلق خلقهم لاعن مثال وأبدعت الشئ والتسدعنه استخرجته وأحدثته هذا أصلها غمال استجالها على ماهو نقص في الدن أوز مادة وعلما يحمل حديث كل محدد ثقيد عة وكا يدعة ضلالة وقد تكون مدعة هدى كااذا كأنت داخلة تحت عموم مامد بالله اليده أوحض عليه أورسو له فهذه مجودة ومنها مألم يحسكن لهمثال موحود كنوعمن الجود والسنفاء وفعدل المعروف ولامدعي انذلك

قدكان السلطان عن الدولة وأمين الملة مذهبات عزيمة الغزوات الهند محسيالسنة أبيه مقتفها بهري حسيالسنة أبيه مقتفها بهري المرومساعيه باستا على لحرق النظر وسبيل الحدل عن سسنن الاسلام والبدع العترضة علم افي

فىخلاف ماورد الشرع ملان الني سلى الله عليه وسلم قسذجعل في ذلك ثوابا فقال من سرّ سنة حسنة كانله أحرها وأجرمن حمل بهاوقال في ضدّه من سنّ سينة كان عليه وزرها ووزرمن حمسل جأومن هسذا قول عررضي الله عنسه في صلاة التراو بع نعت البسدعة كلا الوَّخلامن الهَّالة الاثيرية والضعير في علها يرجع إلى السنة والمراد بسالف الآيام زمن طهورا لعتزلة وأرباب الاهواء (استبصارامته فالذن) الاستبصارال ظربالبسسرة والمضمرف منه رجع الى السلطان وهو مُفعول له القوله باحثًا (والسينظهارا عدلي قم المحدين) الاستظهار الاستعانة والتحري والغلبة مقبال اسطتهرت مداستعنت وفي الامر يتحرر مت وعلى عدوى غلبه وآذر بهاهنا الاول والقمع القهر والملحدين جميع ملحدمن ألحدمال وعدل وألحدني الحرم ترك القصدفيميا أمره أوأشرك بالله أوظلم أواحتمكرالطعام وفي المصماح المنهر قال بعضالا ثمة والملحدون فيرمانك الباطنية الدنن يذعون انالقرآن ظاهراو بالحناواخم يعلون البالحن فأحالوا بذلك الشريعة تأولوا بمايخالف العرسة التي نزل ما الفرآن انتهسي وفي كلامه لف وتشرم تب فان قوله عرسن الاسلام رتبط مقوله على لمريق النظر وقوله والبسدع المعترضة الى آخره رسط مقوله سسل الحدل وقوله استنصارا كالمرالي قوله عن سنن الاسلام واستنظها واناظرالي قوله والبدع المعترضة الى آخره (فقرأ المكتب وسعم التأويل) التأويل في اللغة من الأول وهوالانصراف فالنضعيف للتعدية أومن الايالة وهوالصرف فالتضعيف للتكثير والمراديه صرف اللفظ الىءآله ويقابل بالتفسير وهومقاوب التسفير الذي هوالكشف قال الراغب الاوللاظها رالمعقول والتباني لابراز الأعمان للامصار وفي الاصطلاح قبل التأويل سان معانى الفرآن بحسب ماتقتضيه قواعد العربية والتفسير بيانها بالنقل عن التي سلى الله عليه وسلم اومن أسحابه وفي السكواشي التأويل ما شعلق بالدرا بةواكنفسير يالروا ية وقيل التفسير بيان مايحتمله اللفظ احقىالا ظاهراوالتأويل سان ماستهم احتمىالا باطنا وقيل التأويل بيان أحدمحملات اللفظ والتفسير بيان مرادالمتكلم (وتتبسع القياس والدليل) القياس في اللغة الذهدير والمساواة يقال قست النعل بالنعل أى قدرتها ما وفلان لا يقا م يفلان وقد يعدى على لتضمين معنى الا يتناء كقولهم قاس الشيء على الشيَّ وفي الشرع مسأواة الفرع للاصل في علة حكمه فيتعدّى الحسكم من الاسل الىالفرج والدامل في اللغة المرشد أومايه الارشيادو في الاصطلاح الاصولى ما شوسل يصيع النظرفيه الى العلم هطاوب خبرى وصطف الدليل حلى القياس من عطف العيام على انكاص وعر" فنا آلدارل عيل اضطلاح أرباب الاصوللا قتضاء المقام لذلك من وصف السلطان بعرفة الاحكام الشرعية والعقائد الدنية لاسماوقد قره بالقياس الذي هوأحدا أسول الشرع (وعرف الناسم والمنسوخ) النسخ في اللغة الازالة يقال تسحنت الشمس الظل أي ازالته وقبل النقل وهو تحويل الشيء من مكان الي مكان أومن حالة الى حالة مع مقائه في نفسه ومنه نسخت الكتاب وفي الشرع ورودد ايسل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مفتضه ماخلاف حكمه أي حكم الداسل الشرعي المتفدّم وقد يعر "ف مأنه رفع حكم شرعي يدليل شرعى متأخر وينسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة والسنة بالسنة وبالكتاب ومحل تغصمل ذلك أسول الفقه (والخبرالصيم والموضوع) الخبرا أصيم هوالمتصل اسناده بروا يةعدل تام العد الة والضبط أى غسرمغفل ولأكثرا لنسمان عن مثله السالم عن شدودا وعلة قادحة والموضوع المختلق المكدوب على التبي صلى الله عليه موسلم (وتلفن من أصول الدين مالم يستحزمه في الدين بدعة) تلفن أخذ مشافهة وقال الفارابي تلقن النكلام أخذه وغمكن منه كذا قال ان فارس والازهري وهسذا يصدت على الأخذا من الكتب اذا كان بتركن وضبط والمرادبات والدين علم الكلام وحاصل المعنى انه أخذ

استبصارامله فى الدين واستظهارا على قع الملحدين فعراً الكتب و بمع التأويل وتتب الفياس والدليل وعرف الناسع والمنسوخ والخبر الصبح والموضوع وتلقن من أصول الدين مالم يستمزمه فى الدين بدعه العقائد الحقةعن العلماء وتمكن من معرفتها فاذا أتى أحد ببدعة علم مخالفتها للدين وحينشذ لايستميز السكوت عنها اذلاعد رله العلمسطلانها والضمير في معه يعود على ماوتقدم معلى البدعة (ورأى كلُّ ماخالف ظاهره ) أى الدين (نكرا) بضم النون وسكون الكاف أى قبيحاً (وشنعة) بضم فسكون اسم للشناعة وهي الفظاعمة بقيال شنع الشئ بالضم شدناعة قبع وفظع أي رأى كل شي خالف ظاهر الدين متكراوة بها (وألق اليه) بالبنا المفعول أي بلغ تقول ألقيت اليه القول و بالقول أبلغته والقيث هليه بمعنى أمليته وناتب الفاعل ان المفنوحة الهمزة ومعمولاها في قوله (ان في عمار الرهايا بخراسان أقوا ما ينتحلون مدهب الباطن المنسوب العاصاحب مصر) الغسمار بضم الغين وتفتح من التماس حماعتهم ولغيفهم كالغمرة بفتم فمكون والغممر بفتحتين والغممرة يفتم فسكون ويحوز أل يكون الغمارهذامك ووالغين حمع غمرة بالفتح والسكون كرحل ورحال والرعاما حمرعية فعيلة ععمتي مف عولة لان السلطان بلي أمرها و يحفظها وكل من ولي أمر قوم فهوراع لهدم و ينتحلون أي يدعون من انتحل الشي وتنعله ادعاه لنفسه وهولفره وممى ساحب البدعة منتحلالانه بدعها وينسها لنفسه والذن ينتحلون مذهب الباطن هم الباطنية الملاحدة الذبن تقدم الكلام علهم والمراد بصاحب مصر ملكهاوهواذذاك أبوعلى المنصور الملقب بالحاكم بأمر أللهن العزيز ين المعز العسدي الذي تسمى هووأسلافه بالقاطمين وادعوا أنهم من أولادفاطمة الشول رضي الله عها ولى مصر بعسد موت أديه سنة ثلثما تدوأر بع وهمانين وقتل سنة أربعما نة واحدى عشرة وكان سفا كاللدماء فتل كشرام أماثل دولتموغرهم مسراوكأنت سيرتهمن أعجب السيريخترع أحكاما يحمل الذاس على العمل مها مدة ثم رجع عن ذلا و يأمر بنقيضها فأمر بسب المصابة حتى على رضى الله تعالى عندم تم بسي عنه وأمر يضرب من فعله وكان ركب الحمار و يلس حبة سوف و بدور في مصر وا كالحماره وعليه تلك الحبة نارة بموكب وتارة وحده ويغرج الى خارج مصركذ للث فيزورا لقابر و يخلوو حده في بعص الاماكن فأكاح الله تعالى له من قتله غيلة وأراح الله منه العبادوا لبلادوكان قائلا بالحلول والتناسع واذعى حلول الاله فيه تعالى الله عمايقول الظالمون والجاحدون علوا كبيراومن أشهر دعاته الى ذلك رجل مقالله حزة اللباد أعمى من الزوزن لازم الجلوس في مسعد بطاهر باب النصر وكان اذامر الحاكم بدلك المسجد بخرج اليهو يقصالحا كماه ويتعادثان طويلا وأظهر الدعوة الى عبادة الحاكم وان الالهحل فيه واجتمع اليهجماعة من غلاة الاسماعيلية ثم تلاهسنا الملعون شاب من مولدي الأتراك يقاله أبويشتكين البخارى ويعرف بالدرزى وجرت لهما أمور يطول شرحها ثم تفاقم أمرهما فقام الناس والجندعامهما ففرا الىالحا كمفأخفاهما فطلبا منه فقال قتلتهما فيقال ان حمزة قصد الروم والدرزي توجمه آلى الشام الىجمال بن صيداودمشق تعرف الآن يحبسل الدروز فوجد بهارهاعا فاستولى على مقولهم واعتقدوا اعتقاده من الالحادوا لحلول والتناسم ولميزالواعلى الزندقة والسكفر الى الآن يظهرون ذلك في بلادهم و يحفونه بين المسلمين والحبل الذي يستحسكنونه ويمتنعون فيه حبل مبارك بقال له حبل لينان فيه مرافد كثيرمن الانبياء والاولياء طهره التدتع الى منهم يسيوف هذه الدولة المحمودة العلية القباعة بنصرا لملة الخنيفية غربن مااشستمل عليه هدذا المذهب الياطل يقوله (ظاهره الرفض وبالطنه الكفر المحض) أي ان ظاهره و بالمنسه قبيحان غيران بالمنه أقبح لانه كفر وزيدقة وظا هرميدعة مفسقة فهؤلاء أقبع حالامن المنافقين لان ظاهرهم حسن وان كان لآينقعهم فى الآخرة قال الناموسي واغما مميث الرافضة رفضة لرفضهم زيدبن على بن الحسين بن على أمير المؤمنين رضوان الله تعالى علهم أجعبن قال رفضتم ونى رفضكم الله وللما هرهذا المذهب تعظيم على رضى الله

ورأى كل ما يخالف لحاهره نكرا وششعه وألق البه ان في غيار الرعا با يخراسان أقواما ينخياون ماذهب الباطن المنسوب الى ساحب مصر خاهره الرفض و باطنه البكفرانحض شأويلات موضوعة تودى الى رفع قواعد الدن ودفع معافدا لحق والميقين وابطال معالم الشرع وتنبيع أحكام الله تعالى بالرفض والتنفض فأ مربوضع العدون علهم والتنفض فأ مربوضع العدون علهم كان سفيرا دين المذكور ودين المورسيماهم وأحمائهم فنص المورسيماهم وأحمائهم فنص المورسيماهم وأحمائهم فنص والا وطان فأشخصوا الى الباب ورجوانحت الصلب بالأهمام ومن والرض كان يحربها ذكر بألقا بهم ومن كان يحربها ذكر بألقا بهم ومن كان يحربها ذكر بألقا بهم ومن كان يحربها ذكر بألقا بهم والرض

عنهو باطنه كفراذه وترك ظأهرشر يعةنسنا مجدسلي المتعليموسلم التهسى ولايخفي ماني قوله وظاهر هذاالمذهب تعظم على من المساعة لان تعظمه وعدهمن الدس والماالرفض بغض الشعين وتفضيله هلهما وتنقيص كثيرمن العماية ويغضهم والحض الخالص ومعني كون كفرهسم خالصانة لاخلاف ولآترد فسهلان التكفر المختلف فيه ضرمتمعض اذيحتسمل الاسلام على القول الآخروالياء في توله إساو يلات انتعلق بيغضاوه وهي مثلها فكتبث بالقلم أى انهم يجعلون تلك التأويلات التها يتوسلون أنى ذلك المدهب الباطل ويحوز أن تسكون للألصاق فالجسار والمجرور حينتذ حال من الواوفي ينتحلون أى متلسين شأو يلات (موضوعة) أى معنة لما أريد بماعند هممن وضع اللفظ للعنى أو باطلة مختلفة كألحديث الموضوع أومن الوضع ضد الرفع أىموضوعة عن الاعشار اظهور فسادها واطلاخا (اتودى الى رفع قواعد الدس القواعد جمع قاعدة وهي أساس البيت وقواعد الهودج خشيات أربع ركسفهن والقاعدة في الأسطلاح الضائط وهو الامر الكلى المنطبق على حزثيات موضوعة يعني أن تلاث انتآو الات تؤدى الى هدم قواعد الدس لا نها ترفع الثقة بالنصوص الشرعية اصرفها عن ظاهرها (ودقممها قدالحق والمقين) المعاقد جمع معقد كمسلس ومعمقد الشي محل هقده وفي حمد بث الدهاء اسألك ععافدالعزمن عرشك أي مالخصال التي استحق مهاالعرش العزأ وعواضع انعيقارها منيه وحقيقة معنا وبعزعرشك وأصحاب أى حنيقة يكرهون هددا اللفظ من الدعاء كذافي الهابة الاثبرية والمعنى انتلك التأويلات تؤدى الحارفه ماعقدت عليه الفاوب من العفائد الحقة اليقيذية (وانطال معالم الشرع) المعالم جسع معلم كممعدومعلم الشئ مظنته وما يسستدل به عليه (وتتبع أحكام الله تعالى بالرفضُ أي الترك (والتفض) أي الهذمين أن صلطان (يوضع العيون علهم) جمع عين بمعنى الجساسوس أى أمر بتعيين جواسيس يرصدونهم ويلتقطونهم أ مُن مظَّانِهم (والسَّاقُ الطَّلْبِ بهم) أي ايصاله الهم ومسهدم به كاعس اللاصق الملصوق به (وعثر) بالبنا اللفعول أى الحلع (عُـلَى رَجِل كانسفسيرًا) أى رسولًا (بين المه كور) أى سـأحبُ مصر (و ، بن أولما أنه) أي من بوالمه و بوافقه عسلي احتقاده من أهل ولأبة السلطان وكرَّرت بن هنا تأكيد ا (والملبين انداله) الملبين جميع ملب من التلبية وهي الاجامة بلبيك والمرادبندائه كتبه المرسلة الهمم لَانهـــم لـــا امتثلوا مافها وقبلوه فــكا مُمــم أجابوانداء، (يعرفُ) أى السّفير (القوم) الملاكور بن (بسماهم) أي بعلامتهم (وأسمامم) جمع اسم أي أعلامهم الموضوعة الهم (فنص) أي عين من أُضَ على كذا اذاذ كره ونص ألحديث رفعه الى قائلة (على عصامة) أى جماعة (منهم مختلفي البلدان) حميملد (والاوطان) حسروطن وهومحسل الاقامة وانمسالم يكتف باختلاف البلدان عن اختلاف الأوطان لأنه لا ملزم من اختلاف البلد اختلاف الوطن اذقد يكون من ملدو يتوطن اخرى فأشبار الي انهدم منشون فيالبلادوهذا أشدّنسادالان ضررهم حينتذيكون أفظعلا تتشارا لضلال واستيلائهم على عقول الجهال (فأشخصوا) بالبنا اللفعول أي أحضر وابقيال شخص الرجل الى ملدكذ أذهب وأشخصه غسره (الى الباب) أى باب السلطان فأل عوض عن المضاف البه أوهى للعهد الخمارجي لانه المعهود منهم أوسارع لمسابا لغلبة كالنحم للثريا والمكتاب لسكتاب سيبو مهعتدا لنعاة (ورجوا) بالبناء المفعول (تحت الصلب بالاهار) أى رجوا بالاجار بعد صلهم والتحقيد هنا محارع نتمكن الصلب مَهُم كَانُ الظرفية في قُولُه تَعَمَّا لي وَلا صلبنَكُم في جِدُوعِ النَّحْلِ مُجَمَّارُعِنِ الْمَكُن (ولم يزل فعل مثل ذلكَ بأشرابهم) جمع ضرب بمعنى المثل (ومن كان يخر جاهذ كرباً لقابهم) المختصة بهم أيَّ من كان يذكر مِين النَّاسِ ويَضَّدَّثُ آلنَّاسِ فيدمانه باطني (حتى التَّقطتهم حجارة الرجم والرض) أي الدق والكمم

وحتى عاية لقوله لميرل واستناد الالتقاط الى الحارة مجازعة في (عن بساط الارض) أى عن ساط حوالارض فالاضافة بيانية وفي التنزيل والله حعل لسكم الارض بساطا (وقد كان الاستأذابو بكر محد ابن استعاق سعهشادم قال صدر الافاضل في باب الدال المهملة وفصل المي محمشاد الحاء المهملة فيه بين مين مفتوحتين والشين معمة وهذا الاسم عايكثر في الكرامية النهسي وهور تيس تلا الشردمة حينثذ بنسابور وقدوهم النحاني فقال في ضبطه و بعد الالف ذال محمة فكانه غفل عن الراد صدر الأفانسُـلُه في اب الدال الهملة والقول ماقالت حذام (زعيم أصحاب أبي عبد الله بن كرام) " بتشديد الراء رئيس تلثأا لفرقةوهم الكرامية ومذههم يشافض متذهب البياطنية في أثبات جهة الفوق واعتقاد ظواهسرالآمات والأخباردون العبدول آلي التأويل في بعض الاقاو بلوكلا طرفي قصيد الاموردميم فعمايقرب الحالتشديه تعالى الله عمارهول الظالمون علوا كبيرا كذافي شرح البكرماني وفي القياموس ومحتدين كرام كشدادامام البكرامية القائل يأن معبوده مستقر على العرش والهجوهر تعالى الله عن ذلك النهسي (غزير الفضل) أى كثيره ( كبير المحل) كاية عن كبره لا به يلزم من كبر المحل الذي يتحيزه الشخص و يحل فيه كبره و المراديه كبرالمقد ارأى اله عظيم القدر (مذكورافي القاصية والدانسة بالدبانة الوافية والامانة البيادية) أي الظاهرة (والخيافية) أي انه متصف بالامانة في سره وعلانيته وذكرهذه الآوسياف الحميدة فيهمن المستف موافقة لشرب السلطان والافأى ديانة لمسدر أهلالتشديه ورأس النسلال والتمويه وهدده الفرقة بدعتها من أشنع البدع (مشهورا باليفظة) أي التيقظ ضدة التغفل (عدلي الفرق الغالية) بالغين المحمة من غلافي الدي غلوامن باب تعد تسلب وتشهدد حتى جاوز الحدوفي التنزيل قل ما أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وعدى المقطة بعلى لتضمنه الاهامعني التسلط (والبدع الجافية) من الجفوة وهي الغلظة والقطاطة كأنه المعاندتها أهل الحقاتصفت بذلك ويعتمل أن يكون من حفوت الرحل أعرضت عنه لاخ امعرضة عن الحق أومأ خوذة منجفاء السميل وهومانفاه بماتعلق ممزالغثاء أياضا ساقطه عن الاعتبار تلقي كايلقي غثاء السيل وفي استادا لحافية الى لهريق البدع مجازعها كعيشة راضية (فوافق)أى أبو بكرالمذكور (رأى السلطان على احتياح) أى استشمال (من ركب نيات الطريق) البنيات جدع سية تسغير نت وبنيات الطريق هي الطرق الصغار تتشعب من الحادّة وهي الترهات وسلوكها مذموم لانها قد تؤدّي سالتكها الىغىرمقصوده وقدتسكون سدالضلاله لخفائها وانطماسها (وعدم في العدول عن مثل مخارف النعم مساعدة التوفيق) المخرف كقد دوالمخرفة بالخداء المجدمة بعدهاراء ثم فاءالطريق الواضع والجمع يخارف واضافتها الى التعم للبالغة في وصفها بالوضوح والسعة لان الطرقات المسلوكة للنعرأ وضهوأ سهل في الغالب من الطرفات التي تسليكها الرجال وفي حديث عمر رضي الله عنه تركتيكم على مخرقة النعروالعني وافق رأى أبي يكرراي السلطان في استنصال من عدل عن طريق سهل واضم مثل لحريق بمكن فيه سيرالقوا فلوه وطريق أهل السنة والحماعة وماعليه اكثرالامة وهذا المنحرف عن مثل هذا الطريق عدم في عدول مساعدة التوفيق له ولوسا عده التوفيق لماعدل وبروي محارف بالحا المهملة ومحارف النع علىهذ مالرواية ما تصرف اليهمن المهول ولوطا لت مسافتها عندوقوعها فمضايقات الوعور والخزون وعلهاشر حالمكرماني فانهقال محارف النعر حيث تحرف عن جاذتها لكن في بيانه مدورلان انحرافها عن جادتها قد يكون تعسفا أوناشنا عن قياص ونحوه (ونسهه) أي أنبه أنو بكرالسلطان (على عدّة) أي جماعة من النباس (زعموا أنهم ضلال) ابما أفرد العُمير فنهه وجبع فيزجواكان الزعم سادرمته ومن أتباعه فجمع الضمير بهذا الاعتبار بخلاف التنسه

عن سالم الا رض وقد كان الاستاذ أو بكر مجدين احماق ابن عبدالد وعم أحماب أبي عبد الله بن كرام غزير الفضل كبير المحلمة والدانيه بالدية والحافة مشهورا بالفظة على احتماح من ركب نيات الطريق وعدم في العدول عن التوفيق وجهه على عدة زعوا المهرسة المهرسة والمهم التوفيق وجهه على عدة زعوا المهرسة المهرسة

فالهلم بقع الامنه فقط وأساعه وان لم يكن الهسمذ كرههنا لكن كثيرا مايذ كرالمتبوع ويراده و وأساعه كافى قولك فتم السلطان البلد الفلاني فغفروا منسه غنائم جزيلة ولا يخفى مافى قوله زهموا من الانسارة الى أن من سه علهم أبو بكرلم يكوفوا ضلالالان اكثر استعمال الزعم في الباطل ولاشك ان الذكور عدو لأهل السنة والجماعة وقديكون عن لهم ساهة شأن في نصرة السينة فسؤل الى السلطان انهم بالطنيون حتى تتلهم اخمادا لمذهب أهل السنة واظهارا وتقوية لبدعت الباطنية والله تعمالي بغيفر للسلطان في تفويض زمامه لأهل البدع والأهواء وقتل الانفس بحر د كلامهم والقه سيحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال وعنده يحتسم الخصوم (ولهم في فضول القول وهذر المحال عال) فضول القول زوائده التى لاتدعو الهاالحاجة والهذر بفتحتين اسممن هذر في منطقه هذرامن بأبي ضرب وقته ل خلط وتسكلم عمالا ينبغي والمحال المباطل غيرالممكن الوقوع واستعال الكلام سارمح الاوالمجال اسم مكان للحولان تقول جال الفرس في الميدان قطع جوانب وألجول الناحية والجمع أجوال مثل قفل وأثفال فكان المعنى قطع الاحوال اى النواحي (فسلسكوا) أى أدخلوا (في أسفاد الآخرين) جمع صفد بفتحتين وهوالقيدو يطلق على العطاء أيضاقال السكرماني وكأنهما واحدلان الانسان يقيد بالاحسان والبراياتسفدبالعطايا تهيى وفي شعرالمتنبي ، ومن وحد الاحسان قيدا تقيدا، والمراد بالآخرين الذين قبض علمهم قبلهم وسلبوا (واصبوا) أى حين رفعواعلى أخشاب السلب (عبرة للناظرين) له لقوله ونصيموا أى امرى ألنا طرون الى قطاعة حالتهم وماحل بهسم من الانتقام ان من سلك سلكهم وحذى حذوهم يحلمه من الانتقام ما حلهم فيرتدع من خالج قلبه شيَّ من اعتقاداتهم ويرجع الى العمل بالدين والقدائع بل الشرع المتين (وازداد أبو مكر )واللد أجادهنا حيث لم يعرعنه بالاستآد (فيما تقرّب م) الى السلطان (من ظاهر المحاماة على دين الله) لا يخفي ما في قوله من ظاهر المحاماة أن مانيه السلط أن عليه من قتدل من أدركوا كاندسيسة روحه أعليه ظاهرها المحاماة عن الدين وقد يكون باطنها تقوية بدهته بتقليل سوادمن يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة من المس (والمراماة دون حق الله) المراماة مفاعلة من رمى السهم فالمرادب احمِنشذ المماتلة الأجل حق الله تعالى ويحتسمل أن يكون من الرمى الكفرأى انه رمى من رمى بالكفر لحق الله تعالى لا لحظ نفسه والمفاعلة على غيرظا هرهما اذهى من طرف واحد أسندت الى ذلك الطرف مبالغة (وتطهير بيضة الاسلام عن كلذى ريسة بعيدة أوقريسة) أى ازالة كلمن يشبه النجاسة فى خبث النية وفساد الطوية عن حوزة الاسلام قال في الاساس ومن الجازيجوط بيضة الاسلام وبيضة قومه (حشمة) مفعول القوله ازدادوا لحشعة الحياموالانقباض ولايصم أرادتهما هنالان مافعله من المحاماة على الدين وماعطفعلىمالايستحيى فيه من الناس وكداغيرهذين من المعانى المذكورة لمادّة ح ش م فالظاهر ان الحشمة مصدر من المبنى الفعول أى ونه مستحيا منه ومنقبضا منه المه وارتفاع مكاته عند السلطان فيؤل معناها الى الجاه وهسذا كافالوافي الجدف فولهدم الجدد للهانه يصع أن يكون مصدرا مبنياللفاعل أومبنيا للفعول أى الحامدية أوالمحمودية للهوان كان العصام في حاشيته على الجامي فى بأب العدل ود كون المصدرمبني اللف عول من يفايد لك تفسيرا لجامى العدل بكون الاسم معدولا لانابن مالك فى شرح المحدةذ كرجوا زمجىء المصدر مبنيا للفعول واستشهد عليه بحديث أمروسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودبالجر وذو الطفية بن عطفاعلى محله بالنصب لان الاسودمفعول ولى تقديراً ن يكون قتل مصدر المبنياللة اعل فلفظه مجرورومحله نصب على ذلك التقدير فلسار فع ذوعلنا ن على الله طوف عليسه رفع ولاسديل الى كونه فاعلا فتعين كونه نائبه واستشهد أيضا بقول الشاعر

ولهم فى فضول القول وهذو الحال عال فسلكوا فى أسفاد الآخرين وفسسموا عبرة للناظرين وازد اد أبو بكر فيما تقريبه من ظاهر المحاماة عملى دين الله والمراماة دون حق الله وتطهير بيضة الاسلام عن كل ذى ريسة بعيدة أوقريبة حشمة انتهرا ذو والغوابة والباطل عزلكل عبدمحق

والشاهدفيذو وفانه نائب فاعل قهرا فهسذاصر جوبأن المصدر يكون مبنيا للفعول استسكن مسيغته لايختملف فالفارق اغماه والقرشة أوالعمل فقد آمد فسمعن الجامى اعتراض العصام بنقل هذا الامام والقول ماقالت حدام (أطمعت) أى تلك الحشمة بالمعنى المتقدّم (فيه الرجال وأمالت اليه الآمال) أي أحد ثت الهم طمعاني ألانتفاع تحاهه عندالسلطان وثنت اليه آمالهم انفوذ كلته عنده (وأمة حشمة وضعالله علما لحاسم الدين فهي في حوار المحم علومكان وسموشان أنة هنا شرطيسة لا استفهامية فهي كفولك أجم بكرمني اكرمه والعدني أية حشمة كانعلم اعلامة الدن بأن يكون المتصف بهانالها من الانتصار الدن فتلك الخشمة في ارتفاعها في حوار النعم من حهة علوَّم كانها أي مكانها وارتفاع شانها والطادم بفترالساء وكسرها كالخاتم اسملا يطبعه (وكفالا فعامة ماوردف الطرالمروى ان الله تعمالي قال للذنسا من خسد مني فاخد ميه ومن خدمك فأ تعمه أوفا ستخدميه ) كفي هذا ليستهي الناسبة لمفسعوان كافى قوله تعالى وكفي الله المؤمنين القتال لقداد المعنى بل هي المتعدّ مة لواحد كافي قولك كفاك الطعام ومفعولها ضعمرالمخباطب وفعامة تمييز وفاعلها ماللوصولة في قوله ماوردومعني الحديث لله هر ووقع فيه الشك بين فأ تعده أوفا صفدميه من نعض رواته والمصنف أورده بدون تخريج فيمناج الى المحدث عن مخرجه المعلم حالة (واتفن يعقب ذلك أن طلع رجل) أن وصلم الهاعل النفق أى اتفق طاوع رحل (من الاد العراق ستسب الى شعرة العلومة) وهي أصل تلك الأنساب الفاخرة ودوحة انتمامهم في انشعاب الأنساب من الأرومة الطاهرة وشيرة على هدنه النسخة مضافة الى العلوية أي شيرة الفرقة العلوية وفي بعض النسم الى الشيرة العلوية أي الشيرة المنسوية الى سدناعلى رضى الله عنه وكرم الله وجهه لان الانساب الى النبي مسلى الله عليه وسلم ليس الامن أولاده (يدكرانه رسول صاحب مصر) أى أسرها (الى السلطان عين الدولة وأمين المة بكال تحمله) المهمن صاحب مصروة وله بكتاب بحور أن يكون أعتال حل و يحوز أن يكون حالامته لانهوان كان نكرة الكنه وصف معوله ستسب والباء فبده الالعاق أي مصور بالكاب (وير تزوده) أي هدمة للسلطان من صاحب مصراستعهمامعه كايستعيب الزادو يحتمل أن يراد بالعر ماأعطاه صاحب الرسول نفسه من الجائزة في مقابلة أداء هذه الخدمة (مدلا) أي مفتخرا ومعبا من الدل والدلال وهوالاعجاب الحسن (إسبب النسب) الطاهر (ومدليا) أي متوسسلا من أدلى المهرجه توسل (الصلف الشرف) الصلف القدد عباليس عندل أومجا وزة قدر الظرف والادعا ووف ذلك تسكموا (فاسترقف) بالبنا اللفعول أي أوقفه اساع السلطان سيسابور (الى أن أنهى) بالبنا اللف عول (الى السلطان خبره ووكل) بالبنا اللفعول (آلى مايردمن مثاله صدره) نائب فاعل وكل والضميه فى صدره للرسول وفي مثاله للسلطان ومثال الشئ سفته ويطلق على السكتاب مجازا لانه مدل عـــلى قدر فكأنه صفته والمعدني انه فؤض صدرهدذا الرسول عن نيسابورالي مايردمن لحرف السلطان من الامرف عله والاذن في وروده اليسه (ومض) أي الرسول (من بعد ذلك) الاستيقاف (الي هراة عند الى الحضرة) السلطانية (فأمر) بالبناء للفعول ونائب الفاعل قوله (رده) أى ارجاءه (الى نيسابور) وفي الكلام ايجاز والأصل مُنْدًا الى الحضرة فورد ها فأمرال فَذَف العلم مو لتقرير ما تعمله على روس الاشهاد) آلوا حدشاهد من شهد كذا اذا حضره أى ردّالى بسابورايقر رماتعمل من الرسالة بقرامتها على حماعة المسلمن ليطلعوا على مافها من غشا وسمين (ومرأى ومسمع من كل مأُضَرُ وباد) عطف على قوله على وس الاشهاد من عطف الحيار والمجرور عُسلى مثله والمرآى مكان

أ لمدعت فيدار جال وأمالت اليه الآسالوا يستشبة وضعالله علما كما بعالدين فعى في حوارالنيم علقه كمان وسمقشان وكفال بها تفامة ماوردنى انتسم للروى ان الله تعساني قال للدشا من شعسدمني كأشارمه ومن شارمك فأنعسه أوفاستفد مده وانفن بعف داك أن لملعرب لمن الاد العراف ية تسب الى تصرة العلوية يذكر انه رسول صاحب مصرالى السلطان عين الدولة وأمين الملة تكان تعمل ويرتزوده مسالابسب النسب ومدارا يسلف الشرف فاستوقف الحائنانهمالحالسلطان شيوه ووكلالى مايرد من مثاله صدوه ونهض من بعددلك الى هراه عندا الىالحضرة فأمريرد الى يسابور لتقريرما تعمله على رؤس الاشهأد ومرأى ومسبع من كل سانسر و باد

الرؤية والمسمع مكان السمياع نقول فلان مني عرأى ومسمع أي يحيث أراه وأسمع صوقه والحاشر ساكن

الحاضرة والبادىسا كن البادية لبراه ويسمعه سكان نيسابور ومن وردعلهآ من غيرأهلها (سمانة) هول له لقوله فأمر (لخاص مجلسه) من اضافة الصفة الى الموسوف أي لمحلسه الخاصُ [عملُ ن بضاف اليه من احالة) يقال أحال الرجدل أتى بالمحال وتبكام به أى سدانة لمحلسه عن أن لدءانأحدانشكام فسمالمحيال (وسرتحترسالة) أىوسيانة لمحلسه أرضاعه أن دضاف المهمن سرتحت رسالة اثلا شوهه ما اناس ان السلطان مع صاحب مصر مكاته فومدارة مكارماليا لهسة (فلمارد القهقري) القهقري رحوع الى خلف تقول رجعت المهقري أي رجعت عالذي يعرفها وهوالمشي اليخلف من غيرأن يعيدوجهه اليحهة مشمه والظاهران المراد مها هنامطلق الرحوعوان لم يكن على هذه الهيئة والمراد بذلك ارجاعه الى نيسابور (وفتش) بالبناء للمعول بقال فتشت الشئ فتشامن باب ضرب تصفحته وفتشت عنه مسألت واستقصابت في الطلب وفتش بالتشديده والفاشي في الاستعمال (عماصحبه عثر ) بالبنا المفعول أى الهلي على تعانيف) الفرقة (الباطنية وأغاليط) جمع اغلوطة (في الشريعة الحنيفية) نسبة الى الحنيف فعيل من الحنف وهوالمل ومنه قبل للأعرج أحنف لانه عمل الى أحدجانييه وسمت شريعة نبينا مجرسل الله عليه وسارحته فية ليلهاعن الباطل الى الحق أوليلهاعن طرفي الاعتدال وهما الافراط والتفريط فان ملتي موسى وعيسي علهما السلام كانشافي غامة التثقيل والتشديد وملل الانساء تسبل كانت في غاية التوسعة فحاءت ملة نعيثاً ماثلة عن الطرفين معتدلة (أصم منها) أى من ثلث التصانيف (في الاسمياع خماط المحانين) الخياط بالضم كالحنون ولسبه بقال مند متخدطه الشد مطان أفسده وحقيقة الخيط يب وخبط البعيرالارض ضربها سيده فان قلت المحرور عن التفضيد لمهة لايدّ أن يكون مشاركا لاسم التفضيل فيأصل الفعل الذي فيه الزيادة وههنا كلا الامرين غسير موحودا ذلاصحة لتص الماطنية ولاأصحية لخياط المحيان نلتالمشاركة قدتيكون تعقيقية وهوالغالب فيالاسه كقولكزيدأ فضلمن عمرو وقدتكون تقديرية كهذا المثال كأنه قدراوقدّران لهذه التصانيف المحانين أصومنها ومعلومان خياله المحانين لايتحقق ولا وحود للعجة فيه فيكذ للثاهذه التصانيف التي هي دونه وهستنا كاتفول الجاراً فقه من زيدوا لحرأ ندى من عمرو (ووسوا من المرسمين) الوسوسة المرسام وهي علة دماغية تحدث خلافي العقل (لا تؤخذ) بالبناء للفعول أي تلك النسانسف والأغاليط (في محصول) قال الكرماني حاصل الشي ومحصوله بقيته والمحصول مستعمل للعوام على خلاف القياس لأن اللازم لأيأتي منه اسم مفعول وقداستدرك ذلك على علامة العلما غفرالدين ين محمدين عمرالرازي في تسمية كياه في الاصول بالمحصول فا أتى في حوامه مغن وفي الحواب عنه مُدحة وهو إنَّ المصول يتمدَّي بقال حصلت عبلي الشئ والمحصول علميه ثابت وفسد يحذف حرف حر" التعدّي انتهه , وفي كلامه وُّ لِإِنَّا لَحُصُولِ مَدُونِ حِنْ حِرَّ قَدَاسَتُعُمِلُ فِي اللَّغَةُ كَاتَقَدُّمْ فِي أَوْلَ كَلا معمن قوله حاسل ومحصوله رقمته وهذه عيارة العماح وقدمد فعربأ يهمسذا العني لايلا بمالمقام والشاني ان قوله لان اللازملايأتي منها سم مفعول انأراد مطلقا فمنوع وانأرا دلايأتي متمالا يعدتعد ينمتحرف الحرفسلم

مدانة الحاص بحاسه هماعدى أن بضاف الده من الحاله وسر تحت رساله فل ارد الده مرى وفتش عما عصده عتر على تصانب الما الحشة وأغاله طفي الشريعة الحسفية أن عما في الاسماع خيالا المحادين ووسواس المرسمين الاتوخاد في محصول

لسكن كان عليه أن يأتى جذا القيدوالثالثانه عاب عسلى الفذرالرازي وقال لم يأت بمغن وهوأ يضائذ

فالجواب بمايحتاج الى الحذف والايصال مع وجودجواب واضعسالم عن ذلا وهوأن بكون

المحصول مأخوذا من حصله بالتخفيف متعدّباء عسى حصله كانص عليه جاراته العسلامة في الأسساس وعبارته وهددا محصول كلامه ومحصول مراده وفيده وجهان أحدهما أن مكون مصدرا كالعقول والمحلود وضع موضع الفاعل والثاني أن يقال حصله عقني حصله من قول العباس من مرداس باجسراداطي بعدحصله به له فضول متدى بفضله به يسته الحاهل دهد حهله التهمي ومن هذا ايعلم ان أيس هذا الاستعمال للعوام ال للفواص (ولاتو جد) بالبناء للفعول مضارع وجد (في معقول ومنقول) المعقول مصدر عصني العقل كالمجاود عمني الجلدو محورة ن يكون اسم مفعول أي ماءكن أن بعقل وحمنة ذبحسن عطف منقول عليه لان المنقول اسم مفعول من نقل الشيء عن غيره اثبته والمعيني انتلك التصانيف والأغاليط لايأخذه باالناس فيمحسول أي فيما يعدونه محصولا ومكسو بالعدم الفائدة فها بلقد تعود علهسم بالضرر ولا يجدونها في عداد أمريكن أن بعشل أو يحرر عن يعتدنه و ينقل (وناظره ألأسناذ أبو بكرعلى أمورمن جهة مرسله تفاوتت فها الفاطم) أى اختلفت واضطربت (فلم يوحد لها على نأر الامتحان ثبيات) وانمياخص النار بالله كر الانهاهي التي تظهر زيف الدرهم الردىء وحسن الجيدوعليه فقرنا المفامات انخلاصة الذهب تظهر مالسببك ومدالحق تصدع رداءالشك (ولاالى وجسه التحقيق وجانب التمييزا لتفات) يجوز أن يراد بالوجه الطريق وفيه حيئذ الايمام ويحوزان يراديه العضوالخصوص فني النركيب استعارة مكنية وتخييل (ومازال يضرب أخماسا في أسداس) في مستقصى الامثال لحماراً للعالمة يضرب أخماسا لأسداس أياعتمد وتعاطى أخماسالأحل أسداس وهي حسم خس وسسدس من أطماء الابلوأصله ان الرحل إذا أرادسفر العيداعود اله الصبرعى العطش فأخذ يترقى مامدر جاعن الاظماء حتى إذا فؤز بماصرت فهو حن سقها أخماسا يتحاوز بها وينقلها الى الاسداس عقسها علىسبيل المدر يسماوانما يتعاطى سفها أخاسالا حل سقها أسداساقال

وذلك سرب أخماس أريدت \* لأسداس عسى أن لا يكونا

اذا أرادامروهمراجيعلا \* وظليضرب أخماسا لأسداس وقالسما بق البزيدي وهذامثل يضرب للكارائذي يرمدأمراوهو يظهرغيره انهيى والخمس بكسرا لخساء كاان السدس تكسرالدن ومعسني يضرب يبسن كافى قوله تعالى ويضرب الله الامثال كانص علسه في القاموس والمسنف قدغدا لمثل نوع تغير فأورد مكان اللام في وربيا توهم ونها ان المراد بالضرب الضرب الحسابي والذيرأ شاء في القاموس والعجاج وسبعة أبحر باللام ولعله ورديني أيضا والافالمستف لايغيره من عندنفسه لان الامثال لاتغر (الى أن تبين له اله أخطأ في تعمل تلك الرسالة) المشتملة على الرييغ والضلالة والمنابذة لشر يعدمسا حبالرسالة (وحرمالتوفيق) وهوفى اللغة جعل الاسسباب موافقة للسمبات وفى الاصطلاح خلق قدرة الطاعة في العيدم مالدا حية الهاوه وعزيز ولعزته لهنذ كرفي القرآن الامر"ة أومر" ثن (في تقلدتلك السفارة) بكسراك سن مصدر سفر بن الآوم أسلح فهوسفير والجسم سفراء منسل شريف وشرفاء وكأمه مأخوذ من سفرت الشئ سفرا اذا أوضحته وكشفته لانه بوضع مايتوسط فيه و يَكْشفهومنه قبل للوكيل سفير (وقضى الله) تعمالى عليه (ال اشخص) أي أحضر وأرهق المسيرمع اتباع السلطان من نيسابور (الى) هراة (حضرة السلطان فلما) وردها (استحضر محلس حفلة) فعلة من الحفل وهوالاجتماع واسم الموضع محفل وجعه محافل كحلس ومجالس (وقد غمر) أى أمتلاً (بأعيان) أهل (الاسلام)جمع عين وهو المختار ثم أبدل من الأعيان يدل مفسل من مجل قوله (سادانها) جمع سيدوالفهير برجيع الى الحضرة (وكبرائها) جمع كبير (وتضانها

ولاتوحسدفي معية ول ومنقول والمروالاستاذالو بكرعلى أمور من حهة مرسله زما وت فها ألفاطه فلم وحدلهاء لىنأر الامتحان ثبيات ولاالى وحسه التحقيق وجانب القديز التفأت ومازال يضرب أخماسا في أسداس الىأن سنة المأخطأ في عمل تظئ الرسالة وحرم التوفيق في تقله تَلِكُ السَّهُ ارْمُوقَهُ يَى اللَّهُ أَنَّ أُسْحُصُ الىحضرة السلطان فإرا استحضر محلس حف له وقد غص بأعيان الاسلامساداتها وكبرائها وفضائها

ونفهائها وزعمائها وهناك الحسن بن لحاهر بن مسلم العلوى ومن قصمه المحدة مسل المريكن فى الطالعة من أولاد الحسين الاسغدروضي الله عنهم بناحية مصرأنب وأوحهمنه ولاأعى ولاأفهامنه فلااستقر معا أنوعيم المعز بمصر خطب اليسه بعض ساله على ولده أى منصور اللقب بالعزيز وسعب ذلك عسلى مافيل انهوجه في داره رقعة فها ان کنت من آل آبی طالب فاخطب الى بعض بى طاهر فان را لا النوم المؤالهم في المن الامروفي الظاهر فأمهن سفه خوزية يعض منها البظربالآخر

وفقها شاوز عمامًا) جمع زعم بمعدى امن (وهناك) أى فدلك المجلس (الحسن بن طاهر بن مسلم العلوى ومن قصته) في وفوده عدلى حضرة السلطأن (انجده مسلمالميكن في الطااسة) أي المنسو بين الى أبي طالب والدعدلي كرم الله وجهه (من أولاد الحسين الاسفررضي الله عنهم) وهو الحسين من على زس العليد من من الحسين رضي الله عند مروام وكم أن الحسين الاصفر من الاثمة الاثم عشر على معتقد الشيعة وانما كان الامام على زعمهم أخاه محد الباقر (ساحية مصر أوحه وأنده منه) أي لمركن عاا كثروجاهة من وجه بوحه ادا كانذاحظ ورتبة ولا أشدنها هة أى تيقظامنه (ولا أغني) نفسا (ولا أفني منسه) أقبي أذخرمن القنية وهي ادخار النفس للنفس والمراديه اهنا المأما تصف له من صفات المحدوالكال واماما أعده لحاجاته من كرائم الاموال وفي بعض النسخ عنه بدل منه مواعلها من تغييرات النساخ لان اسم المفضيل لا يعدى بعن (فلما استفر معد أبوعم المعز عصر) وهوأول من ملسكها من الملوك العسدين الذين تسموا بالفاطمين وابتداء ملسكهم في المغرب وكأن من خبره انهلارأى اختلال الدمار المصرية بقدموت كاور الاخشدي وموالمه لاشتغال الخلفاء العماسين بالديليء بالدبار المصربة يسعب ماوقع في العراق من الفتي قصد المعز اغتنام هذه الفرصة وأخذ مصر فخاف انغزاها منفسه أن تفوته المغرب ولاتحسل لهمصر فهزقائدامن تواده يسمى حوهرالصقلي وكان يعرف بقائد الفواد ومعه مائة ألف مقاتل الى الديار المصرية وأمره ان ملحكها أن سنى بلدا بالقرب مفالته كون مسكاله فلماوسل القائد الى مصرو تسلها من غير قتال بعد أمور جرت يطول ذكرها أختط سورالقاهرة واختط في وسطها قصراعلى غط ألقاء اليهسيده وغيما الحامع الازهروذلات فيسمنة الثمائة واحدى وستمن ثم أرسل مرف استاذه بذلك فحضر بعسا كره من بلاد المغرب الى أن دخل الفاهرة من غبرتعب ولانصب وجلس على سرير الملك الى أن توفى سدنة ثلثمائة وخس وسيتن (خطب المه) أى الى مسلم (معض بنا ته على ولده أبي منصور الملقب بالعزيز) وهوالذي جلس على سُرى الملك عصر بعدموت والده المعز (وسبب ذلك) أى الحطية المذكورة (عدلى ماقيل انه وحد في دار مرقع ـ أن فيها \* ان كنت من آل أي طالب \* فاخطب الى بعض في طَاهر \* فان رآك الفوم كفوَّالهم به في ماطن الامروفي الظاهر \* فأمن سفه خوزية \* يعض منها البظر بالآحر) قال صدر الاعانس الماعني قوله بالآخر للتعدية بريد يحمل من سفه آخر أولاده وأبعب دهم في الانتساب عاضا بظرهاوهوكاجاء فيالحديث فأعضوه بهن أسه ولاتبكنوا يقول الاثبث ان يبنك وبين بني لهاهر بخطشك الهسم وقبوالهسم اماك كمفاءة أبوية فليس بينك وبعنهسم كفاءة أمية التهسى وقال العلامة الكرماني الباء للتعدية أي فأم المسفه بآخرا ولاده خوز ية فلا يكون كفؤا الهم وطرفاهم يسترونان في الشحرة العلوية والمعدى النائدت منك و بين في طاهر بخطست الهم وقبواهم الله كفاءة أوية فليست بينكم وبمنهم كفاءة أمية وجازأن وكون المرادمها أمة الخوزية وكانتمن العسكر للدة الاهوازو يقال الهأ بالفارسية خوزستان فينسب الهاوالبظر الناتئ من الفرج الذي يختن عليه المرأة وهوكاية عمن لميختن والاسم البظروالآخرمن الآستان الارحاءوالعضها أللغوهذا اللفظ من أقيم مايسبون ويشتمون ومنه الحديث فأعضوه بهن أسموهذامن مقايح أقوالهم ومقادح أعراضهم كثعر حتى مارالتلو يحبه تصر محاانتهسى وحاصل المعسني على ماقاله الصدروالكرماني واحدوهوان ثبت بيناث بينيني لماهر بخطسك الهم وقبولهم الالاكفاءة أنو بة فليس بينك وبيهم كفاءة أمية ويحتاج المقام الى زيادة ايضاح لاغسما لم يذكرا طريق سيرورة المعنى الى هدنا الحياسل فأقول لا يخلوسف أن يضبط بالبنا اللفه ول أو بالبنا اللفا على فان كان آلا وّل كانت من الموسولة واقعة عـلى المخاطب وهو

اناسمعنانسبا منحكرا \* يتلى على المندبر في الجامع ان كنت فيما تدعى صادقا \* فاندب لنها نفسك كالطائع أوكان حقا كل ما تدعى \* فاذكر أبادهد الأب السابع أو فدع الانساب مستورة \* وادخل بنا في النسب الواسع فان أنساب بني هاشم \* يقصر عنها طمع الطامع

ارماها من بده ولم تتسب بعدها ﴿ فِنستهم الشَّاعر الي أمهم الخوز بة بالعسكر ﴾ وهي بلدة بالأهوار ونضاف الىمكرم أحديني جعوبة لانه نزاه أنعسكر كان انفذه مه الحساح فأقام مامذة ويني مها البنامات ثم تزامدت وكانت قبل نزوله قرية (لان كورتها) أى صفعها (خوزستان) وهي تاسع الاقاليم العرفية وبهامدن كثيرة غدرعسكرمكرم مهارام هرمر وأرجان وغيرهما (وهي أم محمدين عبدالله ين ميمون حد المعزهدا (فاعتل مسلم عليه) أى أبدى له العدر والعلة في عدم اجابته (بأن لاواحدة مُن بنأته الاوهى في حبألة وتحت عقَّدة) الحبالة شبكة الصائدوهي مجساز عن الخطبة والمراد بالعقدة عقدالنكاحأىان نساته كلهن بين معقودعلهن النكاح ومخطوبات لاكفائهن (تفاديا) مفعول له لقوله اعتلأى تحرُّ زاوتحاميا (من اجاشه وتحرُّجا) أي تجسَّا للحرُّ جوهوالا سُم ومسَّيعة تفعل تأتى للتحنب كتأثم جانب الاثم وتصحد جانب العدودوه والنوم (من مصاهرته) لعدم كفاءته لدخول الربيةوالشك في نسبه (فلما حرف) أي معداً يوتميم المعز (امتثاعه ذهبا بابنفسه عنه) أي عرف ال امتناعه عن اجالته انما كان ترفعا هلنه وتسكيراعن أن ري ابن المعز كفؤ الاحسدي سناته وذهباما مفعول له للامتناع (وترفعاً بنسسبه دونه) أى انه ميز نفسه بالترفع بالنسب العلوى دون أن را م رافعا للعزم باشتراكهما في انسب عسلي زعم المعز (وضع عليسه بدالاستقصام) أي مدالحور والظلم بالاستقصاء لسائر أمواله ومصادرته علها (بعدأت أودعه الحسسستين وخبطه خبط العصاوري السلم) أى ضربه ضرباشديدا كاتضرب الرعاء السلم بالعصاليسقط ورقها لتأكله المباشية والسلم التحسرون العضاه ألواحسدة سلة وخصها بالذكر لاخم يبالغون في خبطها لانها تعصب ويخبط لمتسمر أعضدها وخضدها (والمسمعن فضفاض الغنى غلالة العدم) الفضفاض الدرع الواسعة والغلالة [

فاسم الناعد الى أمهم المورية فاسم المورية المحمون المحدود الله بن ممون المحدود الله بن ممون فاعد المحدود المحد

وعظائمين بعدعلى بده فقال دوم غیب عن عدسه فلایدری کیف سيار أمره وأين وضع قبره وزعم آخرون الدهرب من الحس عـلى لمريق الحجاز فاحتصر فى الطريق وعنساد ذلك لمأ لما هر والدالح-نالذكورالى مدنسة الرسول صلى الله عليه وسلم متأمرا على الها ومعدان عمله بعرف أبىءلىن فاهرختنه على لخته فليامضى لحاه ولسبيله ورث أبوعلى المذكورمكانه من الأمارة الى أن لحقه و ورثه ولداه هانئ ومهنئ دون الحسن لاستضعافهما المه ويقو بهما بالحال والمال عليه فرحدل نحوخواسان ملتعثااتي السلطان عينالدوة وأمسيناللة سنة ثلاث وتسعين وثلثما ثة فلما ورد التاهرني زعه رسولا صغرا لحسن شانه ووضع فيه لسانه وأن أن يكون لهنبات عملىدوحية الرمسألة واندابالي معة النبؤة واذعى عليه السكانب وتحمل الزوروا المفول

بالكسرشعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع وعن معدني البدل هنا كافي قوله تعالى واتقوالوما لا تَعِزى نَفْس عَن نَفْس شَمَّا أَي الدسه بدل الغنَّا الواسم شمارا لفقر الضيق (وه لله من بعد على بده) انمسالم يقل قتله أومات عنده لعدم الوقوف على حقيقة حاله فعبر بعبارة شساملة ليكلا الامرين كاأشار الى ذلك بقوله (فقال قوم غيب عن محسم) أي محل حيسه وفي نسخة مجلسه وهذه انسب وعلها اكثر إ النسخ (فلايدرى كيف سيارأمره) بعد ذلك التخيب أحى هوفيتوة ع أمميت أودع الحد البلقم وكأنه فلب عدلى للنهسم انه قتله لانه غيبه فلو أراداستمياء ولأطاقه عدلى رؤس الاشهاد لان الناس يحمدونه على ذلك فلذلك وقم الاستفهام عن موضع القبر بقوله (وأين وضع قبره) أي انهم يعلون موته لكهم لايدر ون موضعة بره (وزعم آخرون أنه هرب من الحس على لمر بق الحاز فاحتضر) أي مات (فى الطريق) وسمى المبت محتضر الان الملائد كه يعضرونه عند قبض وحه فهو محتضر وثمل لات الموت يحضره كأقال الله تعالى اذاحضر أحدكم الموت (وعندذلك) الاحر الفظيم الذي حصل من المعزعلي مسلم (لجأً) أي لاذواء تصم ابنه (طاهروالدالحسن المذكور الى مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مناهرا ) أى أمرا (على أهلها ومعه ان عمله يعرف بأبي على ن طاهر ختنه) أي صهره (على أخته فل مضى طاهر استيله) أى مات (ورث أنوعلى المذكور مكانه من الامارة) على المدسة المذكورة أي انتقلت المه الامارة المذكورة كاختفل الميال من الموروث للوارث واستمرت فهما (الىأن لحق،) أى بطأهوالى دار البقاء (وو رثه) في الامارة المذكورة (ولداه عمانيَّا ومهنيَّ) الظأهر أن أحددهما كانكالوز رللا خروكان لأيصدرالاءن رأيه ولايقطع أمرابدون عله ويبعد أن تسكون الامارة سنهما على سديل الاشتراك بلدليل التمانع المشار اليه يقوله تعالى لوكان فهما T لهة الاالله لفسدتا سُوِّ ذلك الاشتراك (دون الحسن لاستضعافه ما الاهوتقوم ما بالحال والمال علمه) المراد بالحال ماهسما عليه من الدشب وكثرة الاتباع والحشم (فرحل نحوخراسان ملحيثا الى السلطان عين الدولة وأمن الملة سنة ثلاث وتسعن وثلثما ئة فلما وردالما هرتي يزعمه ) أي مكبره وغروره يسعب ما مذعمه من الدخول في سلك العسترة الطأهرة والنفر عمن الأر ومة الفياخرة والجيار والمجر و رفي رعسه في موضع الحال من فاعل وردأى ملتسا برجمه لامتعلقان بورد (رسولا) من صاحب مصرالحا كم العبيدي رئيس الطأثفة الزنادقة الماطنسة واللس الفرقية التناسخيية الحلولية (صغر الحسن) ابن لمَّاهر (شانه ووضع فيه لسبانه) بالقدِّ حوالطعن وذكرما الطوى عليه من القبائحُ والاعتقاداتُ الفياسدة (وأبي أن مكون له نسات على دوحة الرسيالة) نيات بالنون مصدر نيت والدوحة الشحرة العظمة أى امتنعمن أن تكون لهدذا الرسول تفرعمن شحرة الثبؤة واعماعداه بعملي لانسات الاغسان عادة سكون في أعلى الشحرة وفي بعض النسخ ثبيات بالثاء المثلثة والباء الموحدة والمعني علها انه في مادئ أمره ملتدس على الناس حاله حتى انهم نظَّنونه من فروع تلكَّ الدوحة الشرريفة الكن دهَّد البحث عن أصوله يتضع الامر فيفتضع ويظهركذبه فلايكون لما يدعيه ثبات لانه يزول سريعا (وانتسابالىنبعةالنبوّة) النبعة بالنّون المفتوحة والباء الموحدة الساكنة واحدة النبـم وهو تُحر تصنعمته القسى والسهام سنت في فلة الحيل والنا بت منه في السفيح الشر بان وفي الحضيض الشوحط ولايخفى مافى اضافة الدوحة الى الرسالة والنبيعة الى النبوة من المكنية والتخييل (وادعى عليـــه الكذب) المامطلقاأ وفي قوله انه علوى (وتحمل الزور) الزورالبكذب وزخرفة الكلام (والتقول) أى نسبة المول لمن لم يقدله وهو كذب أيضا وهدنه الثلاثة ترجه الي معدى واحد ولم توجد في النسخة الني كتب علها النجاتي ولافى اكثرالنسخ وابست من نفس العتبي ولامن جنس تراكيه عسل ان قوله

وتحمل الزوريقتضي تبرئة ساحب مصرعمانسب اليه وكيف وهومصد والالحاد ومعدن النسلال والفسادوعداوة هذا الشريف معالثا هرتى انحا كانت من قبل الهرسوله لان حدّه قتل حدّالشريف فَكَيْفُ يَمُرِيهُ وَيَدَّعَى انْ وَسَدُا تَعْمَلُ الزَّوْرَعَلِيهُ (وَعَزَّاهُ) أَى نَسْبِهُ (الحافسادالدين) ويجنأ الحلع أنَّ اعتقاده مطابق لاعتقاد مرسله فلذاقال (واستُعقاقه ضرب الوتين) الوتين عرق في القلب اذا انقطع مات ساحيد فهوعيارة عن استعقاقه القتل (فلي السلطان بينه) أي بين الحسن بن طاهر (و بن مايستجيزه) أى الحسن (النفسه ودينه) أى ان السلطان لم يدخل في دمه بل فوض أمر قتله الى الحسن والى مايراه في شأمها في مسلامة لنفسه ودسه من وبال الدخول في دمه فان حراء الفسعل بترتب على الفاعل وعقامه بعود عليه في الآخرة مالم يكن مكرها وهنالاا كراه و بجوزان بعود الضمير في نفسه الى السلطان أي في السلطان بين الحسن و بين عايرا مجائزًا المفس السلطان وديسه فيكون كالفاضي من طرف السلطان فان ثنت عليه القتل قتله والا فلاوقد وقع للنجاتي والناموسي انقلاب في اسم الحسن اسم أسه طاهر (فقام) أى الحسن (الى حيده) أى عنقه (نضرية) حال من فاعل قام أى مهويا بضرية وتقدد رمهو بالانسافي قولهم الحبار والمحروراذا وقع حالا بمعلق بكون عاملان ذال يحسب الاصلوهدا الخاص تعسب دلالة القرينية عليه فاذا دلت القرينة عبلي خاص جاز تفديره ونظيره كقولك ماغز بدعلى الفرس فانه بقدر بحسب الاصل كاثنا وبحسب ماتدل عليه الفرينة راكامر ح بذلك الدماميني في شرحه عسلي التسميل (غرقته) أي الحيد (في دم وريده) الوريدعوق قيسل هو الودج وقدل يحنده وقال الفراعرق بين الحلقوم والعلماوين وهو ننبض أيدانهومن الأوردة التي فها الحماة ولا يحرى فهادم ول هي محاري النفس بالحركات كذا في المسمأ ح المنسر فعلى هـ منا الكون المرآد بالور مدما جاوره اذلادم فده وبعوز أن يعود الضمرفي غرقته الشخص نفسه وهددا أتم وأملغ (وقد كان القادر بالله أمرا الومنين العباسي كتب الى السلطان عين الدولة عما ترامى الميه ) أي وسل اليه وألقته المدالسمارة من غيرطلب منه (من خبرالرسول) الماهرتي (مايقنض مالدين الحسو) من النصلب إعلمه ) أي على الدين اقامة الحدود على من انتها تحرم ته وعدم قبول الشفاعة فها لان الشفاعة في الحدود لا تحور ولا يحوز للما كم أن يقبلها (ونقديم الحد) بكسر الحيم أى الاجتهاد (ف الانتساف) للاســـلاموالمسلمين (منـــه) أى تقديم الاحتما دوالسعى في اقامة ما فيه أخذا لنصفة للاسلام باعزازه والذب عنه وللسلين بأزاحة أهل الضلالة وأرباب الاحالة من بين أطهرهم حسمالا دة الفسادعهم (فلماختم أمره عبا تقدّم ذكره أنهمي) بالبناء للفعول (الي محلس الحلاقة صورة الحال وكعرالسيف أفواه العذال) المكعم الشدبالشين المجدة يقال كعم البعير شدّما ه الديعض أوياً كلويقم ال الشيّ الذي يشدّيه الفم كعام والعذال جمع عادل عصني لائم والمعيان المسيف أسكت من يلوم بغسرحق أو سكام بالا ماطمل خشمة أن محل به ماحل بغمره من الانتقام والفاعل الذي حدوف وأقم المفعول مَمْأُمه في أنهى السلطان يمين الدولة وحدنف العدام به (فقو بل) أى السلطان أى قابله الفادر بالله (من القيول عِقتضاه) أي القيول من الثناء عليه ما تتصاره للدين وقع المحدين (وجزى) بالبناء للفعول من باب التفعيل (الخيرعدلي ما أناه) أى فعله (وتوخاه) أى تحر اهلى الطلب والمعذى قيل له وسعيه بقدمه الى القة دمه (كاقيدل به ومن يشرب السم الذعاف فاله به حقيق بأنهاب المنايا النواهس) السممثلث ألسين مايقتل والذعاف كغراب السم أوسم ساعة فالذعاف عطف سان أ أوبدل من السم و يجو زأن يجعل على التقدير الشاني نعتا للسم بتأو يله بالمشتق وتتحريده عن تعض

وعزاءالى فسأدالدين واستعماقه خربالوتين فعلى السلطان بينه وبينمايستمين لتفسه وديسه فقام الىحياره بضربة غرقته فى دم وريده وقد كان القادر مالله أمير المؤمنين العباسى كتب المطال لطان عين الدولة عماتراى اليه من خبر الرسول مايقتضسيه المدين من التصلب عليه وتقديم الجندني الانتصاف للاسلام والكسلين منه فلاختم أمره بمانف دمذكره أبى الى علس المالانة صورة المالوكيم السيف أفواه العذال ة القبول عقتضاً ه فقو بل من القبول عقتضاً ه وحزى المسرعلى ماأناه وتوحاه فسكان مثل التأهرني كأفدل ومن يشرب السم الذعاف فانه حقين أساب الناظ المواهس

معناه أى السم السريع القتل والأنباب جمعناب وهوالسن خلف الرباعيسة والمنايا جمع منية وهى الموت والتوالنس مسعناه سرمن النهس وهوالأخذ بمقدم الاسسنان بقال نهس الكاب عض ونهس الحية بالسين المهمة والمعنى النمن يتعرض لملكات المعاطب فلايسسة غرب لنفسه وقوع المسائب فانه حقيق بحلول الانتقام متعرض بأحله الانصرام

\*(ذكرالامير أبى العباس مأمون بن مأمون خوارز مشاه وماخدتم به أمره الى أن ورث السلطان علكته /\*

(قدكان أنوالحسن على ن مأمون لماورث أباه مأمونا بملكته ) بملكته بدل اشتمال من أياه ويحوز أن تكون مف عولا ثمانه الورث فانه قد سعدى الى مف عواين يلاواسطة حرف الجر قال في الاسماس ورثت مالمال وورثت منه وعنه وقال في المصباح المنبر ورث مال أسه ثم قبل ورث أباه مالا رثه وراثة انتهمي (وقد كان استضاف خوار زم الى الجرجائسة) خوارزم اقليم صغيرمن الاقاليم العرفية وفيه مدن منها الجرجانة هذه وكاث ودرغان وزمخشرقر متجاراته العلامة وغيرها فسكان أبوا لحسن المذكور ورثمن أسته سلطنة الجرجانية فقط ثمأضاف بقبة مدن الاقليم الهاوملك عليه فصار الاقليم كاله سده هذاعلي تقدير أن يكون الضمير في كان راجعا الى أبي الحسن و يحوز أن يرجع الى مأمونا وحيننذ يحسون الذي استضاف خوارر زمالي الحرجانية مأمون والدأى الحسن والحلة في قوله وقد كان استضاف حالية على التقدير بناكهاعلى التقدير الاول تكون الحال مقدّرة (خطب) جواب لما (الى السلطان يين الدولة احدى أخوا تهتفو بة اجمدة الحال) تقو ية مفعول له فطب والحمدة يضم فسكون ما يعتمد عليسه أى شكاء وشكل أى خطب احدى أخوات عين الدولة لأجل تقوية ما تعتمد عليه حاله (وتسدية الحمة الوصيال) التسدية اقامة السدى دفتح السين وهومن الثوب خسلاف المصمة وهوماعد طولافي الثوب حدين بنسج واللدمة بفتح اللام وقد نضم ماينسج في الثوب عرضا والوصيال مصدر وأصل مواصلة ضدّ هدر والمراديه هنا القرابة النسبية بالمحاهرة ولايحني مانى التركيب من المكية والتحييل والترشيح والمعنى اله خطب المه احدى أخواته توسلا للتمقوى به باشتباك قرامة المصاهرة منهما (داوحب) أي السلطان (اسعافه) أى اسعاف أن الحسس (عبااستدعاه) أى طلبه (استسكفاء) مفعول له لأوحب (أياه) مفعول به لاستكفا واستبكفا واستفعال من البكفاءة أي وحده كفؤا (وتوخيا) أَى تَطْلَيْهَا ۚ (لرَّضَاه) فَانْ عَدْمَ الْآجَاهُ يَجِرُ إِلَّى الْغَصْبِ وَالشَّفَّاقَ (وَزْفَ) أَى جَهْرُ وأُرسَسُل (البَّهُ من خطبه ) أي مخطو يته وأعاد الضميرمذ كراباعتبار افظ من (ووصل بأسبامه سببه ) السب الحبل والاسبان جعمعهر بهاعن المودة مجازا والمرادبذاك اتصال المودة منهما واحكامها كأبوسس الحبل بهنشيئين يرادعدم افتراقهما (ودرّالتهادي منهما) أيكشكثراهداء كلمنهما للاسخرفهو مجساز وفى الاساس ومن المحاز استدر وانعمة الله الشكر وفي بعض الحديث استدر وا الهداما برد الطروف اتهى (حتى صارت الديار) لكلمن الملكين (واحدة) بسبب اتفاقه ما والقرابة التي حصلت ريهما (والاسرار) جمع سر وهوما يكتم ويقابله العلانية (لغير الاخلاص) في الود (جاحدة) أى منكرة (وغبرت) أى مضت (الحال) بينهـ ما (على حملتها) أى مجموعها (في الانشاج) أى الاشتبال في القرامة (والامتزاج) أي الاختسالاط الذي اقتضا مضيد الألفة الى (أن فضى خوارز مشاه نحبه المراد عوارز مشاءأوالحسن المتقدمذ كره وعبرعنه بدلك لان كل من سار أميرا الموارزم يقال له خوار زمشاه والنحب الحاجة والراهنة والندرقال في الاساس وتضي نحبه اذا مات كأن الموت نذر في عنقه (وافي بانقراض الاجلريه) الانقراض الانقطاع من قرضته اذا قطعته

\*(ذكرالامبرأبي المياسمأمون الأمأمون خوارزمشاه وماحتم به أمره الىأنورثالسلطان علكته) ودكان أنوالحسن على النمأمون الماورثألاء مأمونا ملكته وقدكان استضاف خوارزم الى الجرجانية خطب الى السلطان عين الدولة الحدى أحواله تقوية الجدة الحال وتساء بة للعمة الوصال فأ وحب اسعا فه بما استدعاه استكماءاماه وتوخما رضا موزف البهمن خطبه ووصل بأسمامه سيمه ودرالتهادى بيهما حدى صارت الدار واحده والاسرار لغيرالاخلاص جاحده وغبرت الحال على ملتمالى الاتشاج والامتزاج الى أن قصى حوار زما . غيهوافي انفراص الأجلاب

بالمفراض والاحل مدة الشيء ولقاءالله تعالى كأمةعن الموت قال اقه تعالى من كان يرحولفاء اقته عان أجل الله لآت (و ورث أبوالعياس مأمون من مأمون مكان أحيمه) أن الحدن (وولى ما كان يليمه) من الملكة (فلكتب الى السلطان يسأله أن يعقدله) النكاح (على شقيقتم) أى اختمالا ويهوهي التي كانت زوجة أخيه أي الحسن (عقده على أخيه من قبل) أي كعقد نسكاح المذكورة على أخيه من قبله (فهوناليه) أي تالي أخيه أسم فاعلمن تلاماذا شعه (في الطاعة) أي الانقباد السلطان (بل) هو (أُنتم) من أخيه (أخلاسًا) أي سفاء في الودُّمن خلص الما عاذا سفا من العسكدو (وْتَأْنْيِهِ فِي القُرِينَ ) يَضِمُ الْفَافُ وُسَكُونَ الرَّاءَ أَى الدَنَةِ فِي المَرْلَةِ يَقَالَ قَرِبِ الشَّيَّ مِنْ اقْرِ بِاوَقِرامَةُ وَقَرِمَةً ويقال القرب فى المكان والقرمة في المنزلة والقرى والقرامة في الرحم وقيل لما يتقر بمه الى الله أتعالى قر بة للاتباع (بل) هو (أشدً) منه (اختصاصًا)بالسلطان لحرصه على موالاته وتجنب مواقع احفاظه وتتبع مرضاته (فشفع السلطان فيهداى التكفاءة) أى قبل السلطان شفاعة داعى الكفاءة أى المقتضى والطالب للفطيسة من قيل الكفاءة كأن الكفاءة داعية الى السلطان بلسان الحال أن يحيب سؤله يقال شفعه فيه تشفيعا قبل شفاعته فالتشفيد عقبول الشفاعة كافى القاموس وقول الشار حالنجاتي التشفيع ههنا اعطاء الشفاعة ركيك كالايخني لان الاعطاء يكون للشفوع فيه يسبب الشفاعة لاللشفاعة اللهم الاأن يقال اله مجازمن الملاق السبب وارادة مسببه (واستحد للعال) بينهما (رونق(الطراءة) الرونقالحسن والطراءةمصدر لحرأ لحراءة فهو لحرى عضد ذوي أي ذيل أي طلب تحديد حسن الطراءة للعال بينه مالان لكل حديدلدة (وعقدله) أي لأبي العباس (علمها) أى على شقيقته (عقدا خلطه فيه) أى العيقد (بنفهه) أى السلطان والمعين الهعقدله عُلماً عَقداناشتاعن الرغبةُ والمحبة حعله فيه خليطالنف منى كل نقض وابرام عترجامعه امتزاج الماء بالمدَّام (وفرغ)أ ي أخلى وأعد (له فريقا) أي جانبا (من قليه وخلبه) بكسر الخا عالمجمة وسكون اللام وهوطيمة رقيقة تصلبين الانسلاع والمكبدأ وزيادتها أوجهابها أوشي أسض رفين لاز فبها وهوكاية عن تمكن المحبسة لأن المكان الفارغ الخالى عن المراحم يتمكن فيه ألجاثم كاقال الشاعر أَتَانَى هُواهِ مَا قَبِلِ أَنْ أَعْرِفُ الْهُوى \* فَصَادَّفُ قَلْمِا خَالِمًا فَمَكُمَّا

(ومازالالامربينهما عسلى جملة الاشتراك ) في التعاون والتناصر (والاشتباك ) أى الانشاج برحم القرابة (الى أن دى السلطان) مفعول مقدم والفاعل قوله (داى الاختبار) أى الاستحان المهره أبوالعباس من الطاعة والانقياده لهوءن طبع نفس واذعان قلب أمهو تدكاف و رياء الى سومه ) أى تكايفه و تتحسيمه وهو يتعلق بداى (افامة الخطية) مفعول به لسومه أى خطبة المحقول به لسومه أى خطبة المحقول المسلطان في يترك المهم أبى العباس و يذكر مكانه على المناب السلطان في سيرا والعباس ويذكر مكانه على المناب السلطان في سيرا والعباس كالمولى من قبسله و يحتمل أن يكون المراد باقامة الخطية باسمه ذكاسم في السلطان في المناب المناب

وو رث أبوالعياس مأمون بن مأمون مكان أخمه وولى ماكان مليه فكتب الى الطان با أن بعقادله على شقيقته عقاده على أخيه من قبل فهوالله في الغاعة لرأتم اخلاصا وثأنيه فالقرية بل أشد اختصاصا فشفع السلطان فيه داعى الكفاءة واستعد للعالدونق الطراءة وعقدله علماعقداخلطه فسه بنفسه وفرتخ لهفريقامن قلبه وخليه ومازال الامرينهما علىحلة الاشترال والاشتبال الىأندعى السلطان داعى الاختبارالى سومه اقامة اللطمة باحمه وأنهض رسولا بتنحزه العمل بمايقتصيه ظاهر حكمه فصادف منه حرصاعملي الاجلة وافتراضا كحتى الطاعة غبرأته عرض الحالفيه علىمن

من أعبان أن اعه وأساعه فأ المهروا فعارا وامروا واستكروا استكاراوقالوانين واستكراوقالوانين عن الاستراك فأما اذاوضعت عن الاستراك فأما اذاوضعت خداد للطاعة وضعنا السموف على العوائق خلعالك وتمليكا عليات فعادال سول الى وعدوانا وأحس القوم عدمة ما الدم من وراء جراء تهم على ولى العراقة ول الفطيح

عمان أشداعه وأتباعه فأطهر وانفارا) فيراسيتنا منقطع من قوله حرسا باعتبار حاسل العيني أي انه صادف حرصامته على الاجابة الاانه أم يصادف مساهدة من أشماعه وأثما عه اساعرض الحال فيه علمهم والضمير المجرور بني يرجع الى العمل والمرادعين حوله أهل مجلسه لأنهم يحفون به ويحكونون حواليه غالباوأشياع الرحل أتباعه وأنصاره وكل قوم اجفعوا على أمرفهم شبيعة والأشساع عمع شيبع كعنب وأعناب والشيبع جمعشيعة كسدرة وسدر والانساع جمع تبع بمعنى تادع (وأصراوا واستكروا استكارا) أى أصر واعلى النفار الذى نفروه ولم يرجعوا عنه عمراجعة سلطام ملهم فىذلك واستسكيرواعن الاصغاء لقوله والانقباهاه فيما أشاريه علهم وفيه اقتباس من الآية الكريمة (وقالوا نحن أشباعك) جمع تسع بمعنى تاسع (وأطواعك) جمع طُوع بمعنى طائع من الملاق المصدّر وارادة اسم الفاعل مبالغة كرحل عدل يقال هو لهو عيديك أى منقاد للثوفرس لهو ع العنان سلس (ماسلم لك الملائعن الاستراك) ماهمًا هي المصدرية الظرفية أى مدّة سلامة الملك للهعن شريك بشاركُك فيه (فأما اذاوضعت خدل الطاعة) لمن سامك اقامة الخطبة با عمووضع الخد كاية عن النسلم وعدم المنازعة كاان الانتهاض كناية عن المقاومة والتمسدي للدافعة فان وضع الخدعسلي الوسادة همئة النائم واماحرف تفصمل مضمن معنى الشرط مؤوّل عهما يكن من شئ و بلزم الفاء بعد مايلها نحوفاً ما لذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رجم واماتركها في قوله ﴿ فَأَمَا الْفَتَالَ لَا فَيَل فضرورة ولابلها فعدل فلايقال أماضربت فزيدا بلءعموله ننحو فأمااليتج فسلاتقهر أوخسر ينحوآ أمافي الدارفز تدأومخبرعنه نحوفاما الذى فاقلوهم زيغ فمتمعون أوأداة الشرط بغني هن حواصا حواب امانحو فأماان كان من المقر بين فروح أى فله روح كذا في التسميل فقول المصنف (وضعنا السيوف على العواتق) من قسل الآمة السكريمة فكان الواجب الاتيان بالفاع بأن يقول فنضم كأفي قوله تعبالي فأماالانسان أذاماا تتلاهر بهفأ كرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن لانحيذ فهامختص بالضرورة وهدا التركيب بمااجتم فيهشرطان والجواب للاست فممما وحواب الثاني محذوف مدلول علسه المذكورلان وحذف حواد أماوعلى قوله يتخرج كلام المصنف بأن يحمل وضعنا حواد اذا وحواد ا ما محذوف مدلول عليه مه والعواتق حميع هاتق وهوموضيع الرداعمن المنيكب أومادين المنكب والعنق والألف واللام فسهءوض عن المضاف السه على مذهب الكوفيين أيءواتقنا وقوله (خلعالك) مفعول لهلوضعنا على قول من لم يشترط في المفعول لأحله أن يكون قليما و يحق زمثل حثتك قراء ماللعلم و بيحوز أن يكون حالا أى خالعين كحاء القوم ركضا أى را كضين (وتمليكا عليك) معطوف على خلعاً على كلاالاحتمى المن وكذا قوله (وحهادا فيك) والمعـني انك ان وضعت خدَّكُ للطاعة تهماً بالخلعك وتمليك غسيرك عليك والجها دفيك وخرحنا عن طاعتك (فعاد الرسول الى السلطان بمسارآه عيانا) من الحهارالنفار والا صراروالاستسكار والعبان تكسرألعسن مصدرعان الثيمعا سنةوعبانااذا انصره بعينه (وسمعه بغياوعدوانا)مصدر ان منصوبان على الحال من الضميرالمنصوب في سمعه والمصدر المنهي كتب مراما بقع حالا ويحوز أن يكون صاحب الحال ماا لوصولة وهو أولى ليكون المغي شياملا لمارآه وسمعه وفي بعض النسم وسمع بدون ضمير وعلها يتعين أن يكون صاحب الحال ماا لموسولة ويحوز أن يكونامنه و من عسلي التمسّرعن النسسمة الايقاء سية في سمعه واغبا كان مار آ موسمعه يغيا وعدوانا لخالفتهم فيه ولى أمرهم وقد قرن الله تعالى طاعة أولى الامر اطاعته وطاعة رسوله (وأحس القوم) أى قوم أبي العباس أى شعروا وعلوا (بصمرة الدممن وراء جراءتهم على ولى نعمتهم بالقول الفظير

والردّالشنيسع) حمرة الدمه منا كابدعن القتل لانه لايكون عادة الابتخروج الدم وعليه فقرة المقامات فحبذا الموت الاحسر والاحساس بهارؤ يتهايحس البصرفالمرادحينتذ يقوله أحس القومشسار فوا وقاربوا الاحساس بحمرة الدملان الفعل قديطلتي على ماقار مه كقول المؤذن قدقامت المسلاة أي غرب قيامها ويعتمل أن يراد الحس الباطني أي توحس القوم حيلول الانتقام بهيم بالقتل من وراء حراءتهم وورا مهناع عني بعد كقوله تعالى واني خفت الموالي من ورائي ومعنى كونه ولي نعتهم اله وأسطة في ايسال نعم الله تعالى الهدم يلي تقسيمها علهم بما تعتضيه الحكمة الشرعية فحفظ بذلك انظامهم ويسدفه ندائرهم وخسامهم (وزعمهم) أىسيدهم ورئيسهم والمتكام علمهم (في الامر ومشذنساً لم من البخارى ساحب الجيش) أى قائده (فأوجسوا حيفة) الوجس كالوعد الفرع بقع قى القلب والسعم من صوت وغره فعلى هذا خيفة يكون مقعولا مطلقاء ن معنى عامله كقعدت حلوسا ويحيء أوحس تمعني أحس وأضمر كقوله نعالي فأوحس في نفسه خيفه موسى فعلى همذا خيفة مفعول مه (وتوامرواعلى الفتك عيلة) توامرواتشاور وا والتوامر تفاعل من الامر أى أمر يعضهم يعضا الفتكنه وعدى بعملى لتضمنه معمني تشاور واوالفتك بحركات الفاء أن تأتى مساحيك وهوغازغافل فتفتله والغيلة بالسكسرالاغتيال يقال قتله غيلة وهوأن يخدحه فيذهب به الى موضع فيقتله (ومازالوا في التدبير عليه) والاحتيال في قتله (الى أن دخلوا ذات يوم البه على رسم) أي معتاد (السلام) أي النحية (فأذا هوسريدع) أي مصروع من سرهماذا ألقاه على الارض (كأس الجام) أي الموت وهواستعارة مكنية تشمه اللعمام بالمدام الذي يصرعشاريه (لايدري) بالبناء للفعول وهيمن افعال القلوب الناصية للفعولين واكثرما معت مبنيه للفعول كالهنا وكاني قول الشاعر دريت الوفي "العهد باعروفاغتبط يه فان اختباط اللوفاء حيد

وهى هذا معلقة عن العمل باسم الاستفهام في قوله (كيف قتل) ومحل اسم الاستفهام النصب على الحالية من الضمير المستقر في قتل وسنخ للفسكر القاصر ههذا توقف وهوان الجملة المعلق علمها النصب لانها سيادة مسدّمة عواين منصو بين واستدلوا على ذلك شول كثير

وما كنت أدرى قبل عزة ما البكا \* ولاموجعات القلب حقى تولت

فعطف موجعات بالنصب حسل محل ما البكا وههذا الفعل المعلق بقتضي مرفوعاً وهونائب الفاعل ومنصو باهو المفسعول التانى فقد سدّت الجسة مسدّم فوع ومنصوب فهل بقال ان محلها رفع تغليبا لحائب المرفوع لانه أقوى اويقال ان محلها نسب لانه الاسلوال ومعقول عنه أحد الآن في ذلك نقلا فليحرّر (ومن أى وجه) أى طريق (اليسه) أى الى قته (قدوسس) بالبنا المفسعول والحار والمحرور في اليسه يتعلق به (فيادروا الى العقد) أى عقد السعة بالسلطنة علهم (الاحداولاده) وفي نسخة ولده وهي بمعنى أولاده الان الولديقع على الواحدوالكثير (وسطوا أيدى الاسفاق على الحسنة) الاسفاق مدالة بيا يعين عسل بدساحيه ثم استجلت السقفة في العقد وان خسلاعن الفرب المذكور (وطوا ان السلطان يعين عسل بدساحيه ثم استجلت السقفة في العقد وان خسلاعن الفرب المذكور (وطوا ان السلطان يعين على بالمناق المناق من المناق المناق على المناق والاسماق المناق المنا

والردالشيسة وزعمهم فى الامر ومدنيا لمكان المحارى صاحب الميسرة وحدوا مروا الميسة وتوامروا الميس فأوحد والميلة ومازالوا فى الدوسريسة عليه الميان والميلة ما والدوسريسة على الميلة الميلة والميلة الميلة والميلة والميلة

ق عقر دارهم وحراهم على معنوط آناهم الما انهمى الى السلطان خبرصند عهم بولى نعمتهم وهوقيم شقيقت ويامي حقيقة المقاط للاتقام من القيقة فحاسلنا هضهم على حيد المقافة في المنافذات الله مقدورة وكانت سعادة أيامه المؤود استحقاقا للنقمة وبراءة من العدية وتجهد دا لعذره قريا

فى عقردارهم) العقر بالضبرو يفتم محلة القوم ووسط المدار وأسلها وخبرها للقام أوسطها (وحزاهم أ على مستغوط آ تارهم) من أضافة الصفة للوسوف أي آ ثارهم المستغوظة وهو اسم مفعول من ستفط المتعدى بمعنى غضب يُقَال سخطه وسخط عليه (ولما انتهمي الى السلطان خبرصنيعهم) القبيج (بولى نعمتهم أبى العباس (وهوقيم شقيقته) أي زوِّجها القائم علم امن قوله تعالى الرجال قوَّا مون على النسام (ومامى حقيقته )وهوما يحق على الرحل أن يحميه والمراديها هاهنا شقيقته لأنه بما يحق علمه حمايتهأ وكان أنوالعباس قأشام لذه الحماية وجلة هوقيم شقيقته في محل تصبحلي الحالية مرتبطة بالواو والضعير بمهدة لعذره في الانتقام منهسم حيث كان المقتول من أقربائه والمحافظين عسلي حماية حَسِقته (أَزَعَته) حِوابِلما والضميرالمتصوبالسلطان (ثوة الحفاظ) أى الذب عن المحسارم (للانتقامسُ أولئكُ الغُدرةُ) جمع غادرهُن الغدر وهو صدّالوفاءُ (الفيرةُ) جُمع فاجرمن المجدور وهو الانبعاث في المعاصي (والمرقَّمة) حميم مار في وهوالخارج مِن الدينُ والمرادبُهم مهمَّا الخيار حون عن الطاعة لانهم مسلون (الفسقة) حميع فاسق وهوالخارج عن الطاعة (فحاش) أي تحرُّكُ وقام (لمناهضتهم) أى لمحاربتهم ومقاتلتهم (على حمية) أى أنفة (مسحورة) من سعرت التنور أسحره سجرا أذاحيته بالناروعلى بمعنى مع ومجرورها في موضع نصب على الحال من فاعل جاش (وحفيظة) أى حية وغضب من أحفظه اذا أغضبه ولا يكون الا بكلام فبيح (على ابتغام) أى طلب (دا ثالله) أى رضاه ولهاعته كايغال لوجه اللهوف جنب اللهوا نسكر بعضهم أن يكون هـ فدامن الاطلاق في الكلام القديم ولاحسل ذلك قال ابن رهمان من النحاة قول المتكلمين ذات الله حهل لان أسماء الله تعمالي لأ يلحقها تاءالتأنيث فلايقال علامةوان كان أعلم العالمين قال وقولهم الصفات الذائبة خطأ أيضا فان النسسبة الى الذات ذووى لان النسبة ترد الاسم ألى أصله وناقشه صاحب المصيباح المنسر فقال ماقاله مسلم فيما اذا كانت يمعنى الصاحبة والوسف وأمااذا قطعت عن هذا المعنى واستعلت في غيره بمعمني الاسمية نحوعليم بذات الصدورأي سوالمها وخفهاتها فلاوقد صارا ستعيالها عميني نفس الشيء عرفامشهو را واستدل بكلام أهل اللغة عسلى ماادعاه وألحال في ذلك الى أن قال واذان تل هــــذا فالبكلمة عرسة ولاالتفات الى من المكركوم أمن العربية فانها في القرآن وهوا فصع الكلام العربي التهسي (مقصورة) أي محبوسة من القصروه والحبس (وكانت سعادة أمامه قد لقنت أولئه ف العتاة) أي أفهمتهم وألقت فيروعهم ومكنت نفوسهم كأنها تشافههم بجافعلوا وتلقيه الهم والعتاة جمع عاتجعني مستسكير (البغاة) جسميا غمن البغي وهو التعدّى والاستطالة ومجا وزة الحدّ (ما أتوه) من الفساد والبغي بقتل ولى نعمتهم (أستحقاقا) مفعول له الموله المنتوان اختلف الفاعل الفظالات فاعل القنت سعادة أيامه وفاعل الاستحقاق أولثك البغاة لكنه متحدمعني لان السعادة ا ذالقنتهم فقد جعلتهم يتلقنون فهم الذين يتلقنون ماأتومس الفسادوهم الذس يستحقون النقمة وهدا كقوله تعالى هوالذي يريكم البرق خوفاوله معافان فاعل الاراءة هوالله تعسائى وفاعل الخوف هم المخاطبون فاختلف الفاعل انظأ لكن الماكان يريم بمعن يجعلكم ترون مع ذلك واماجعه حالا كاذهب اليه الشارح النجاتى فيعيدعن السوق لانالمفسودان معادته أوقعتهم فيافعلوه من الفتك بولى نعمتهم لأجل أن يستحقوا بذلك الانتقام من ذى الجلال والاكرام فيكون ذلك سيبا الهلا كهم ودمارهم وتمكنه من ارث أرضهم وديارههم ولايخني انجعس استحقاقا سألالا يغيب أدا المعنى ولا يلاعه (للنفسة) هي بالفتح والسكسر احتمقا ق العقوية (وبرا وقمن العصمة) أي ولا جل أن يكونوابد ثين من العصمة أي من مصمة دماهم والبرى ممن عصمة الدم يكون مستحق القتل (وتمهيدا لعدره قربا و بعسدا) مصدران نائبان عن

لخرف المكان منصوبان على الظرفية ونيابة المدرعن لخرف المكان فليلة نحوج لست قرب زيدوعن لخرف الزمان كثيرة فتحوجتنك لحلوع الشمس ومسلاة العصر والمرادان مأأتوه كان تمهيسدا أعلام فى الامكنة البعيدة والقرية (في آستخلاص على كانت الى عزايالته) أى سياسته (نازعة) أى مشنا قة وهو مجازعة لى (ولبار) الاقبال رفق سياسته قارعة ) يقال سنت الرعية سياسة أمرتها وغيتها وفلان محرب قدسكاس وسيس عليه أى قد أدب وأدب والقارعة اسم فاعل من قرع الباب دقه وفى المثل من قرع بأباو لجولج (وحر الحافل) حمد حفل كمعفر وهو الجبش ألعظيم (كالجبال سائرة) حال من الجبال (والبحار زاخرة) يقال زخرالبحركة رخراوزخورا وتزخرطمي وتُملأ (حـــــي أناخُ يعقوتهم) أنخت الجلفاستناخ أركته فبرال والعقوة كالعقاة الساحة وماحول الدارأي حسق نزل يساحتهم (مستعنا بالله على قدالهم) كاقال الله تعالى وما النصر الامن عند دالله العزيز الحسكم (واستنزاله سم الى مناهل آجاله م) أى طلب تزوله م الى محل حلول آجالهم والمناهل الموارد وفيسة استعارة مكنية وتخييلية (وشاورما حب الجيش الخوارزي) الخوارزي نعت الحيش لالساحب الحش لامة كاتفسدم آنفانهال تسكمن المحارى وفي نمينة المحارى مدل الخوار زمى وهوعلى هسده النسخة نعت الصاحب الجيش (عامة تواده) أى أعيان عسكره (في ركضة) أى حملة يغير بما (على طلائم السلطان سامًا) أى مبيتين غافلين من بيت العدق أوقعهم ودفههم ليلاوالسات اسم مصدروقع حالاً من طلائع و محور أن مكون حالا من فاعل شاور أى مبيتاً المسفة اسم الفاعل و محور أن يكون منصوباعلى الظَّرفية أى وقت سات (تعضهم بأنياب الحديد) الاضافة سانية أى بأنياب هي الحديد والمراد بهاالسيوف والرماح أى تنهشهم تلا الركضة كانهش السبيع فريستم ففي تعض استعارة تبعية (ان لم تسلم مالتشريد) أي الطردومته فشرد عم أي فرَّق و بدَّد جعهـم (والتبديد) أي التفريق يمنى انتلا الركضة اللم يحصل ما تقريقهم والمزامهم فلا أقل من أن يعصل ضعفهم ووهمم (وطار) ماحب الحشرأي أسر عني اغارته كالمرع الطائر (تحت خوافي اللمل) الخوافي مادون الريشات العشر من مقدم جناح الطائر وفيه استعارة مكنية وتُخييلية أى أغارس امستترا بطلام الليل عن عمون أعدانه (حتى انقض) أى ترلكانقضاض الطائر يصال انفض البازى اذاهوى من علو الى أسفل (على أن عبد الله مجدَّن ابراهم الطائي وهوطلبعة السلطان) حال كونه (ف) أي مع ( كاة العرب) حممكي وهوالشيحاع (حن انفض المكرى رؤمهم) يضال نغض رأسه سنفض و سنفض نغضا ونغوضا تحرال وأنغض أسه أي حرك كالمتحب من الشي وفي التنزيل فسينغضون البك رؤسهم ( وشغل بردالمسباح نفوسهم) المراد ببردالصباح يومه لان الثوم أغلب ما يكون في العسباح والنفوس المه أميل والطياع فيه أرغب لطبب الهواء فيهواعتد الهومنه قوله تعيالي لايذوقون فهايردا ولاشراباأي فوماوا غياعبرعن بوم الصبح بالبرد لحصوله به لان حرارة الهوا مقسل معها التوم ولايكون فسهراحة والمرادبالبردالعبرعن النوميه ماتعصل بهالراحة للنفوس لاالبردالشديد المؤذى وهوأحد الاحتمااين فتفسرا ألآية الكرعة المتقدمة وقدوة ماستعاله في أشعار الولدين كقول الارجاني ألم صحاو حراطي قدردا \* وقديدا الططف للايسار متقدا

(واختلط البعض بالبعض ضربا) مصدر وقد عالا أى ضار بين وانمنا أفردلانه يقع عدلى القليل والمكثير بلفظ واحد (بالسديوف القواصل) بالقياف جسع قاصدل من القصل وهوا لقطع (وطعنا بالرماح) جسع رمح (الذوابل) جمع ذابل بقيال فناذابل أى رقيق لاصق الليط (فطار الخرالي السلطان في التركيب مجيازان لغوى وعقلى كالا يخني السلطان في التركيب مجيازان لغوى وعقلى كالا يخني

في استخلاص علكة كانت الى عزايالته نازعه وليساب الاقبال رفق سباسته قارعه وحرالطافل الملالا والعارزانوه متى أناخ دهقو عهم مستعينا بالله على قتالهم واستنزالهم الى متاهل <u> المالهم وشاور صاحب الجيش</u> الخوارزى عامة تؤاده في ركضه على طلائع اللطان يانا تعضهم أنياب الحليد انام تساهم لتشريد والتبديد ولهار تحت حوا في اللبل حتى انقض على أبي عبدالله عجد بن ابراهم الطاني وهو طلعة السلطان في كما ة العرب عـ بن أنغض الكرى وأسهم وشغل بردالعسماح تفوسهم واختلط البعض بالبعض ضربا بالسبوف القواصل ولمعثا بالرماح الذوابل خطارانكرالىالسلطان

بركض القوم فزحف يجيوشه الى معترك الحرب ونبثت العساكر الخوارزمية من ادن لحاوع الشمس الحائن يحىولميس الهاميجاهدين فىالفراع وعجاحد يندون المسا كمن والراع يقنون أن يظفرواوهد غدروا عن رياهم في عور الانعام وأرواهم من ثلى الا كام حمات ان الغدر فلاده منظومة أحدطرفها عاحل العسار وثانيه آسيل النار ولم تشرف المسعد التحديد أضعت الخدول تم الفدول رجالا مكواسالا فدفعه فتأملا بهم وانتهبت أسلاجهم وفلقت بالسيوف عامهم ونضعت بها أجسامهم وانهزماليساتون فىخرالغياض على شا لمن حيون والعوارم ودائهم تقطب أرواحهم حتىاذا واقعتها علتها الطلاق سداقا واستأسرزماء خسة آلاف سقن الله دماءهم عبرة للنظار

" N JA

(بَرَكَشَالَقُوم) على لهليعة عسكره (فرْحف) أىسار (يجبوشه) جميع جيش (الى معترك الحرب) أى محل معتركها (وثبتت) العداكر (الخوارزمية من لدن) أى من وقت (طاوع الشمس الى أنحى وطيسالهَأر)الوطْيسالتثوروهُوعجازعناشتداداطُرُ"اىالىأناشتدَّحرَّالهَأر(جاهدس فالقراع) جاهدى جمع جاهد من جهدوه وحال من فاعل ثبتت والقراع مصدر قارع أى ضارب (ومحاهد بن دون المساكن والرباع) المساكن جمع مسكن وهومونسم السكني والرباع بكسرالراء تجمعر سع بفتعها وسكون الباءوهو الداريعينها حبث كانت والمحل والمنزل وهوكالةعن أسستفراغهم الحهد والوسرف الثبات على القتال لان الذي يقاتل دون و معه وحرمه لا يتي في قوس استطاعته منزعا (بطنون ان يطفروا) أى يغوز وابالغلبة على السلطان (وقد غدر واعن رباهم في جور الانعام) فيه ميا اغةىلىغة ف تفظيم حالهم حيثكان فدرهم بمن نشأ وافى جور انعامه منا كانوا اطفالا وأرواهم من ثدى الا كرام) أي حسل الهم الرى الذى هوضدًا اظمأ والثدى بضم الثا المثلثة وكسر ألد الجمع ثمدى بفتع فسكون وهوالضرع وأصل هسذا الجمع بضم الدال لانه فعول كفلس وفلوس الحسكن لمما اجهمت فيه الواو والياء والسابقة سياكنة قلبت الواوياء ثم قلبت الضمة كسرة لتسلم الساء ونظيره حثى فقوله تعالى تم المعضر غسم حول جهم حديا (همات )أى العداطن ظفر هم وقد فعلوا ما فعلوامن ا الفدر (ان الغدرة الادة منظومة أحد لهرفها عاجل العار وثاسه أى تاني أحد طرفها (آجل النار) وفي بعضُ النسم وثانها والضمرعلي هذه النسجة برجيع الى القلادة يتقدير مضافين أيَّ ثاني أحد طرفها أوفى أسيخة وثائهما بقميرا لتثنية فهووا حبع الى الطرفين يعنى ان عاقب ة الغدر العار في الدنسا والنأر في الآخرة (ولم تشرق الشمس على السكييد) معدركبد النجم السماء يلغ كبدها أى وسطها (حتى أضعدت المفول ثم الفيول رجالا حكوام الا) أضعت الحيول الرجال ألفتهم على مضاحعهم وهوكامة عن الفتل والخدول جمع خيل لا واحدله من افظه والمرادبالخيول فرسانها والفيول جمع فيل والمراد بها يضا ركابها و يجوز أن يراد بالفيول حقيقه الانها تقتل بخراطهما والمعسى ان جند السلطان من ركات الخيول والغيول قتلوا من الجيوش الخوارزميسة رجالا أشبهوا الجمال في الجنسة والقوة (قد قصفت) بالبناء للفعول أى كمرتور يحقاصفة أى كاسرة للاشعار بشدة هبو بها (أصلابهم) جَمع صل اضر الصادوه وعظم من لدن السكاهل الى عجب الذنب (وانتهبت) بالبناء للفعول (أسنزبهم) حمير سلب فتح السعن واللام وهوفرس المقتول وماعليه من سلاح اوثيباب (وفلفت) أى شفت (بالسيوف،هامهم) حمع همامة وهي الرأس (ويضعت) أي قطعت وفرَّ قت والْبِضع قطع اللهم إمها أُحِداْمهم والهَرَمُ الباقون في خمرا لغياض) الحُمر بفتح الخاء المجمعة والميماواراك من شحر وغُيره والغياض جمع غيضة بفتح فسكون وهي الأجة ومجتمع الشحرف مغيض ماء (على شاطئ) أى جانب (جيمون) المهرالمعروف (والصوارم) جميع مارم وهوالسيف (من ورأعم تخطف) أى تطلب أُرُواْ حَمْمُ (حَسَى اذا واقعتُها) أَيْجَامُعُهُمُا (تَحْلَهُا) أَيْ أَعْطَهُمُا (الطَّلاقَ سَدَاعًا) لمناشب هُلَبْ السموف لهم يخطية النساء اثبت لها المواقعة والتملة والطلاق والصداق وجعل الصداق بعد الوفاع لانه يتقرر بالدخول ولقدأيدع في جعسل الغلاق صداقاللارواح المخطومة للسيوف لان فيع اغرابا ولانهالاتعطى الارواحالأمفارقتهالأجسامها (واستأسر) السلطان أىأسروالمرادبالاسرهثا اللغوىلاالشرعىلاتهم مسلون فلايدخلون تعتالر فبالاخد (رهاء) يضم الزاى والدّمقدار (حسة T لافرجل حقن الله دماءهم) أي أنقذهم من القتل (عيرة للنظائر) عبرة مفعول له لقولة حقن وانما كانالاسرعبرةمع الهدون القنل لات المقتول بنسى وألمأ سوركل يوم يرى قيل ان الملك هلاوون خان

وعظة لأمثالهجم من الغدرة العدار وركب العارى المهرالا موائلافي الهرب ومقدرا خلاصه من العطب ولم بدر أن فعله السوء يحربه واقدامه على ولى نعمته يرديه وأنحافرالبثرلأ خيمساقط لاعمالة فهمه وجرت في الزورف بلنهو بين بعض أضرابه منافرة حلمه على الاستيثان منه و اعث اللاح على استقبال العسكر وحدال ورق فلمنشب الاسديرا حى مسلق دااسلطان أسرا وأحضره السلطان يحاسه في سأتر القوادالمأسور سنيسأله والماهم عن استعلالهم دم صاعبم من غيرداعية واسترائم-معليهمن غبروطأ ةعاتبة فردحوان المستسل المستغتل وأماالما فون فمط في أيديه ملايدرون ساذابردون وذلك سنة تمان وأربعمائة وامرااسلطان يضرب الأعواد والحداو عنعاممهرة ساحهم أبي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه وصلهم أحمعن علنهامع عدة عن انهمهم بالدين وعدهم معد الناكيين عن قصد السييل وأمر بالسكاية على جدران تهالقيرة مأن هساء افيرفلان س فلان بغى عليه حبيمه واحترأعلى دمه خدمه نقيض الله له بين الدولة وأميناللة حتى التصرله منهم وصلهم علىالحادو عصرةالناطرين وآية للعالمين وآمر

والقال المصير الدين الطوسي انانقتل السارق والمسلون يقطعون يدمو حصيك منا أحسن لان القتل أشد فينزجرال اوق ونحن قوم لاحرزلنا في الاكثر فنعافب السارق بأشدَّ عقومة وهوالقتل لينزحوا لناس عن السرقة فقال نصسر الدن الطوسي الامر كاقلت الاأن القطوع ببقي والمفتول مفني والعسرة من الباقى لامن الفائي فسكت وقال لانقتل دهد ذلك هكد افاق قلى بلين للاسلام وعيل السه كذاذكره الناموسى (وعظة لأمثالهم من الغدرة الفعار وركب) نيال تسكين (البخارى ظهرالماء) أي مُرجِيون (مُوائلًا) أى ملتح القال واول على صيغة فاعل أى للب ألنحاة (ف الهرب ومقدرا خلاصمه من العطب ولم يدران فعله السوميحزيه) عما هومن حنس عمله (واقدامه عملي) الغدر بقتل (ولى نعمته يرديه) أى يهلكه (وان ما فرالبائرلا خبه ساقط لامحيالة فيه) وفي المثل من حفر لأخيه فلما أوقعه الله فيمه قريبا (وحرت في الزورق) وهي السفينة الصغيرة (بينمه وبين بعض أضرابه) أى أمثاله وكرر بين هناتا كيدا (منافرة حلقه) أى حلت ذلك البعض (على الاستيثاق منه) أَى أَخَذَ الوَثْيَقَةُ مِنْهُ يُشَدُّونَا قِهُ وَرَيْطُهُ اذَا لَاسْتَيْثَاقَ يَأْتَى بِهِـٰذَا المعنى (وبعث) يَصَيْعُهُ المصدر مجرورعطفاعلى الاستيثاق (الملاح) بفتح الميم وتشديد اللام متعهد السفينة (على استقبال المعسكم) أى معسكر السلطان (بوجه الزورق) أي أمر ذلك البعض الملاح أن يجعل وجه الزورق قبل معسكر السلطان لي عكس سيره وليتمكن السلطان من القبض على البخاري (فلم ينشب) أي يلبث (الا) زمانا (يسميرا حمق حصل في دالسلطان أسميرا واحضره السلطان مجلمه في) أي مع (سَمَاثُرُ الفوّادالمأسور بن يسأله والماهم عن ) وجه (استعلالهم دمساحهم) أي ملكهم أبي العباس كأيقال صاحب مصراًى ملكها (من غير) ارتكاب خصلة (داعية) أى مقتضية لاستحلال دمه (واحترائهم عليه) أى اقد امهم على قَمْلُه (مَنْ غُـير وطأة عالية) الوطأة بفتح الواوالضغطة والأخدّة الشديدة والعائمة من العتق وهوالاستكأر وتحاورا لحدوالمعنى انه يسألهم عن اجترائهم عليه من غيرأن يكون أخدد أحدامهم أخدة شديدة ارتكب فها العتروت اوزاطد (فردّ حواب المستبدل المستقتل) الاستنسال طلب الدسالة وهي الحرامة والمستنسل الذي وطن نفسه عسلي الموت وقد استنسل أي استقتل والمستقتل طالب القتل فندتيقنه بعدم نحاته يعنى انه لماعرف الهمقتول ولابد تشصع فأداء الجواب كالذى يسعب الى القنل يتسكام بكل ماريدولا يبالى (وأما الباقون فسقط في أيديهم) سقط فىيده وأسقط بالبناء للفعول فهما زل وأخطأ وبذم وتتحبر قال القاضي في قوله تعيالي ولماسقط فأيديهم كناية عدانه اشتدندمهم فأنالنا دمالمتحسر يعض يديه غمافته سيريده مسقوطافها انتهسي ونائب الفاعل الجار والمجرور وفذا لم يقل فسقطوا في الديمـــم (لايدرون ماذا يردّون) من آلأجو ية وفي بعض النسخ بعد هذا ﴿ وَوَلِكُ سَنَّهُ عَمَانَ وَأَرْ بِعَمَا تُهُو أَمْرُ السَّلْطَانَ بَضَرِبُ الأعواد والجذوعي أىبدفها ونسها (تحاممقرة صاحهم أي العياس مأمون بن مأمون خوار زمشاه وصلهم أحمين علىهامع عدة) أى جماعة (عن اتهمهم بالدين) أى بقداد الدين (وعده معد النا كين) أى المَمَاثَلُينِ (هُنْ قَصْدُ) أَيُوسُطُ (السَّدِيلُ) أَيْ الطَّرِيقِ المُستَقَيَّمِ (وَأَمْمُ بِالْكُنَامُ عَسلي جَدَّرَانَ ثَلْكُ المقسيرة أى مقبرة ألى العباس (بأن هـ داقيرفلان ابن فلان) أى أى ألى العباس مأمون مأمون خوارزم شاه (بغي عليه حشمه) أي أتباعه (واجترأعلى دمه) أي على اراقة دمه (خدمه فقيض الله له) أى قدر وسَعْر (عين الدولة وأمين الملة حتى التصر له مهم وصلهم على الجدوع عدة لا تا ظر من) أى معسبرا يعتبر بحاله مُكُلِّ من رآهم أي يقيس هلى أحوالهم أحوال من شباكاهم في افعالهم (وآية) أى علامة وامارة (العالمين) يعرفون بها ان البغي مصرعاوات الطغيان فايتذميمة وعاقبة وخمة (وأمر

من بعد) أى من بعد فتل المذكورين وصلبهم (بالأسرى) جمع اسير (فوضعت الاغلال في أعناقهم يشادون الى غزية دار) تغت (الملك) أى مك السلطان يجين الدولة (فوجا بعد فوجا على الحسال بتأويله بحر تبين (حق اذا حصلوا بها) أى استقر وافها (وقد امتلأت منهم العيون) أى الا بصاروا متلا العيون منهم كاية عن امعان النظر اليهم للاعتبار بحالهم واكثر ما يستعمل امتلا العين في النظر الى الشي المجعب للناظر بداعة الحسال أو ببراعة الكال كقوله

ألم ترهما تريث فدا ة قامت به جملي العين من كرم وحسن فا معمدوا نطق به وا نظرا ليه تجد به ملا المسامع والا فواه والمقل

وكفوله (وغصت بهم المحاس) حميم محسب على الحبس (والسحون) جميع سحن وهو كاية عن كثرتهم وامتلاء ألمحابس والسعون منهم (من علهم) جواباذا أى رحمهم وعطف علهم (بالأفراج) أى الاطلاق (وفرض) أى قدر وعين (لهم) أرزاقا ال كونهم (في) أي مع (جملة سُسائر) أي باقي أوجميع (الحشم) أى الانساع والاجناد) أى الانسار والأعوان جمع جند (ووضعهم مواضع أمثالهم) مَن أَجِنَادِهِ (من ديارا لهُنه) بِيانُ لمواضع وهي التي فقه اعنوه من تلكُ البلاد (ربايا) جميع ربيثة بمعنى الطلبعة (محمون أقطارهما) جمع قطر وهوالناحية (وينفضون عن وجُوه الْعيث مناكها وألحرارها) أسفضون بالتون والفاءأي يزيلون من نفضت التوب اذاحر كتهليز ول عنسه الغيار أويحوه ونفضت الورق من الشحر نفضا أسقطته والعيون جمعين وهوالجاسوس والعيث الفساد والمناكب جمع منصحب وهوالمرتفع من الارض والالحسرار جمع طرر وهي جمع طسر أمنضم الطاء وتشديدالراءولهرآة كلثبئ لهرنه ومناكها مفعول به لينفضون وآلجار والمجرور متعلق به والمعنى انه وضعهم طلائع في دبار الهند يحمون أماكم أو أطرافها من جواسيس الفساد (وولى خوارزم حاحبه الكبيرالتوتشاش) بضم النّاء المثناة من فوق ثم واوسا كنّة ثم يؤن مفتوخة ثم تأه مثناة من فوقُ يعدها أاستمشين هكداوهم الضبط من الصدر في فظيرهذه اللفظة وهوتوز تاش الحاجب الاأن مكان النون هنازاى هناك (فأقام بها قامعا) أى قاهرا (تجوم الفساد) جمع نجيم من نجم النيت اذا ظهر ولفظ المخم مشترك منألكوا كبو معالنعت وارادة الثاني هناأليق ملقام لان السكوا كساشتهر استعمالها في الهداية لا في العسا هوا لغواية يخلاف نحوم الارض فان منها ما يكون خيشامضر " اولان المذىن يتتبعهم بالقهرمنشأ هدم تلاث الارض فيظهرون منها فتشدمهم بحبائجم أى المهرمن الارض أتم وأليني (وفاقتا) أىقالعامن فقأ صه اذا تلعها وأذهب نورها (عيون الغي والعناد) يجوزأن تكون العمون معمعين معسني الماصرة وأن تسكون معسى الربيثة (الى أن نضب ماؤهم) أي غار وذهب فى الارض وهو صحاناية عن اضجملا الهم وانقطاعهم فأن النّبت اذاغار ماؤه حف ويس (وأذعن) أى انقادواً لماع (السلطان افناؤهم) جمع فنأ كفرس وهوا اسكثرة كافي القماموس وقيل الافتاء قوم مختلطون من أواعشتي (واستقر تنطق الأسباب) جمعسب وهومايتوصل مالى غيرموالمرادم الامورالراطة لتلك المملكة بالثبوت والتمكن للسلطأن وفي نسخة والسقت أي انتظمت بذل استقرت (ودرت) أىكثرت (الاحلاب) جمع حلب بغتم اللام بمعنى الحليب والمرادبها الارتفاحات الموطفة السلطان (وذلك تقديرا العزيز العلم) ان الارضَّالله يُور ثهامن يُشاء من عباده والعباقبة المتقين

من بعد بالأسرى فوضعت الأغلال في أعناقهم يقادون الى غزية دار الملافوجا بعد فوج حدى ادا حصاوام اوقدامتلأت مهم العيون وغستهم الماس والمحون منعلهم بالافراج وفرضاهم فيمسلة سائر المشم والأحناد ووضعهم مواضع أمثالهم من دبارالهندر بالمصمون اقطارها وينفضون عن وحودا لعبث مناكها وألمرارها وولى خوارزم ماحب الحكير التوساس فأقامها قامعا نحوم الفادرها فشا عيونالغي والعناد الىأ ننضب ماؤهم وأذعن للسلطان افتاؤهم واستقرت المالأ ساب ودرت الاحلاب وذلك تقد يرالعز برالعليم \*(د كفيمهم وقدوج)\*

\*(د كرفتهمهر موقنوج وناحيه قشهير)\*

مهر و مشديد الرام مقسعة من الهرير وهومتعبدله موازم مه أسواتهم هريركذا في السكرماني وفي النَّهَاتي بعدد الميم والها والمفتوحتين فيسه را مشدّدة مفتوحة متعبد لله بدووجد بها مش نسخة عقدة ضبطها بفتع الم وسكون الهاء بعدها والممفتوحة وقال كذا يتلفظ بها الهنسدانهمي وهو اشتبا ولان مهرة بهذا النسبط من بلادالين لامن الهندكاذ كذلك ساحب تقويم البلدان بهوقنوج اعددالقاف المكسورة فدمؤن مشددة مفتوحة ثمواوسا كنة ثم حمر ضعيفة قال المهلى في العزيزي وهي مدينة في أقامي الهند وهي في حهة الشرق عن الملتان و منهدما مائنان واثنان وثباؤن فرمضا وقنو جهنه مصرالهندومن أعظم المدن وقدبالغ الشاس في تعظمها وللسكها ألفان وخسمها تة فسسل قالوهيكثىرةمعادنالذهب—كذافىتقو بمالبلدانومركنك يمرشرقهاو بههاوبيته أريعون فرسينا وهونه رمعظم عنداله نوديحسون الميه ويغر توناء غسهم فيهو يقتلون انفسهم علىشاطته (ولمسا فرغ السلطان عين الدولة وأمين المهم من مهم خوارزم وقد انضافت كاحدى أخواتها الى سائر أاى بافي (عماليكه) جميع عليكة (الموشحة بآلرولايته) الموشحة المزينة وأسسله من الوشاح بالتكمير والضموهوشئ ينسيمن اديمعر ينساو يرسع الحواهروانلر زوتشسده المرأة بين غاتقها وكشعها (الموشعة) اسم مفعول من وشعت الثوب توشيعا أي أعلته والوشيعة الطريقة في البردوه وموشع أي مخطط (نأصباغ عدله ورعايته) الاصباغ حسم سيبغ بالكسر وهوما يصيبغه واضاغة الاسسياخ الىءدلهمن انسافة المشمه للشمه كلمن الما واغما كان العدل مشمها مالصبغ لان اللك محسن به ويرداد كانتعب الثوب بالصبغ وتزداد قمت وهسقه امنتزع من قوله تعيالي مسيغة اللهومن أحسن من الله صيغة والرعابة مصدر رعى الشي أذا حفظه (رأى أن يختم صيغة العام) أي مدّنه تشبها لها بالتعميفة المنشورة (بطارسع) بفتح الهاصابطب مه (الاستقيام) أى استبكال ذلك العيام الذَّى وقع فيه استفلاص الادخوار زمواستيفاؤه الى آحرمن غيراحه اثقتال آخر (احا مالاركائب والركب) احسامامف عولنه لقوله أن يختم من أجه الفرس اذاتركه فلم يركبه والركائب جمع ركاب ككاب الابل واحدتهاراحلة والركسركان الامل امهرحه أوحه وههم العشرة فصاعدا وقديكون للسل أيامه لم شرع في قتال آخر في ذلك العبام اراحة للغمل والفريسيان ﴿ وَتَقَلَّمُ الرَّاكِ الْفِرُو مِنْ حَوَا نح الفلب ﴾ تقلسا مسدر قلب الشئ بالتشديد حوله يضال قلبت الشئ للأشباغ تقلسا تصفهته فرأ ستخاهره وبأطنه وفلت الامرطهرا لبطن اي اختبرته والرأى المسكر والروية والغز والجهاد في سدل الله تعالى والجوانح جمع جانحة وهي الاضملاع التي تحت التراثب وأضبأنها الى المثلب لان القلب يحاورها قال النياموسي اعلمان الرأى والفكر بالدماغ وقواه الاأن الدماغ يحدا لحياقهن القلب ظنه محل الروح الحدواني فدخيده ووأشبدا ولاتتم الايالدماغ الي القلب لانه عثاية علة العلة التهبي أي الذه عدم الشروع في غز وآخرفي ذلك المعام لا تخصر فائدته في الراحية فقط بل له فوائد اخرى وهي اجالة الفسكروتقلب الرأى واعماله في التهو والاستعداد للغز وفان الامورا اصادرة ولار وبقوة فكبريقم فهاغالما الخلاوالتقصير كاقال الشاعر

قديدرك المتأنى جل حاجته ، وقد يكون مع المستجل الزال

(فعدل الى) مدينة (بست) متصرفا عن غزنة و بينهما نحوار بع عشرة مرحلة (كالشهس فد جنعت) أى مالت (للشهسال) أى الى الشهس لكقولة و بينهما نحوار بع عشرة مرحلة (كالشهس فله جنعت) الجهسة المقابلة للعنوب وانحاقيد تشبعه بالشهس عنسده بيلها الهذه الجهة لان دستا شهالى غزنة ولان سيره قد كان في فسدل الرسع وميسل الشهس اذذال شهالى كاسية فعمن كلامه (وجاوزت نقطة الاعتدال الرسعي لا الخريفي لان الشهس فيه تميل الى الجنوب بعد مجاوزت بانقطة الاعتدال الرسعي هي أقل درجة من برج الحل ونقطة الاعتدال المربق هي أقل

ولما فرغ السلطان عن الدولة من مهم خوارزم وقد انضافت كاحدى أخواتم الله سائر عمال كمه الموسحة وتالم الموسعة وأساغ عدله ورعابته وأى أن يختم عصفة العام بطابع الاستقمام احماللركائب وتقلم الرأى الغزويين حوالح القلب فعدل الى بست خوالح القلب فعدل الى بست خوالم القلب المناس فالمناس فالمناس والرئب وتقلم الله المناس فعدل الى بست خوالم القلب المناس فالمناس في القلب فعدل الى بست الشمال وجاوزت المناس في المناس

درجة من برج الميزان (فالدنساب) أى بالشهس أى بسبها وانها كانت الشهس سببا فيماسيا قى لان التباتات في يعترارتها اذا كانت الارض قابلة للانبات (حواشي المطارف) الحواشي جمع حاشية وهي جانب الشي وطرفه والمطارف جمع مطرف بكسر فسكون فقتح وه وردا عمن خرم بسعله أعدالام أى ان الدنيا حينة نبواسطة الشعس الجانحة الى الشعبال متسل أطراف المطارف المزيسة بأعلام بيض وحروصفر وغير ذلك من الالوان (أوعواشر المساحف) العواشر جمع عاشرة أوعاشر لما لا بعد مقل من قولهم أعشر الرجل اذا و ردت المه عشر اوالا بل عواشر وهذه المتقوش لما كانت ردعلى أطراف المساحف بعدمضي عشر آيات منها سعيت عواشر وقد وقع ذلك في أشعار المتأخرين كقول بعضهم

مرحبا بالربيع فى آدار ، وباشراق بهمسسة النوار زهرة عندزهرة عند اخرى ، كافتران الدينار بالدينار أوكا وراق معض من لحن ، مذهبات الاخماس والاعشار

(أوعقودالمخانق)العقود حمع عقد مكسرا لعينوه والقلادة والمخانق جمع مخنقة بكسراليم وهوما يحمط بألعنق من الحلى وأضافة العقود الهاسانية (أونهود المعصرات العوائق) الهودجم ع مدوهوا للدى وسمى بذلك لارتفاعه والعصرات جمع معصروهي الجاربة أول ماأ دركت وحاضت بقال أعصرت كأمها دخلت في عصرشسام اوقيسل هي آلتي قاربت الحيض لان الاعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام والعواتق جمع عاتق وهي الجاربة أول ماأ دركت كأنماا عتفت أي خرحت من خدمة أبو بها دهيني النا الدنها في ذلك الوقت على أبه بيه ما يكون من الحسن والطرا وة والحدة والنضارة روني إن خروج نها تاتها مرالارص كبروز خود الايكار عند الوغهن في الطراوة والنداوة (يديرا عمالها) أي أعمال ست والجملة حالءن فاعل عدل (ويرقى فيمنا سارأ حمدلها) يرقى أي يعمل الروية وهي الفكروا لندبير وهيكلة حرت على السنتهم بغسيرهمزة تخفيفا وهي من روأت في الامر بالهسمزة اذا نظرت فسه كذا فى المصياح وأجي أفعل تفضيل من حامحها بقو الضهيير في الها يعود الى ست أي يفيكر فيما يكون أشدحمانة لهاوسيانة لأهلها (الىأنأذن الله تعالىله في معاودة غزنة) نخت بملكته (منشساً) أى محدثاً (سماب الفكر) السماب الغمام عي بذلك لانسمام في الهواء وفي التركيب أستعارة بالمكابة وتخيمل ويحوز أن بكون من قسل لحسن المياء يصف فيكر السلطان بأنه مرمافسه من الغزارة والجودة ينتفع بهكاينتفع بالمطر (فى غزوة تتحقق اعجما زالقرآن بمما تضمنه من وعدالله المنان في اظهار دسه المرموم) أسيرم فسعول من رُم المناء أصلحه و في نسخة المرقوم و في اخرى المرسوم و في اخرى المقوّم بصيغة اسم المفعول ولعلها أقوم (تسيدا ليشرومولي البدو والحضر) أي مولي أهل البدووالحضر (مجدناج الانام) أى أعلاهم وأشرفهم (وسراج الظلام) أى منبرالظلام وانميا أضيف الى الظلام لان السراج انميا يظهرر ونقه و تكمل الانتفاعية في الظلام ولان بعثه مسلى الله عليه وسلم كان حين امتلأت الدنيانظلام الشرك (صلى الله عليه وعلى آله) أي أنما عه اذهي أحسد معاني الآل فلا مارَم عسلى المصنف بترك الصحابة اخلال (الخيرة) جمع خير بالتشديد (البررة) جمع برجمعني كثيرا ليرّ بكَّ سرّ الباء (الكرام) وهده السفات مادِّحة أن كانت الانسافة في آله للمهد أي أتباعه المعهودي باثباعه فى حياته وعصره ومخصصة ان كانت المعنس (على الدين كله) متعلق بقوله المهار وعدى يعلى لما فيه من معنى الاستعلا والمهاره بالحجيم وبالغلية باليدف القتال وليس المراد بالظهور أن لا يبقى دن آحرمن الاديان بلالمرادأن وسيحوناً حل الاسسلام غالبين عالين ذكره القرطبي وقال عجسا حد ذلك اذا أنزل المله عيسى لم يكن في الارض دين الادين الاسلام وقال أبوهر يرة ليظهره على الدين كام بخرو جعيسى

فالدنيا بها حواشي المطارف أوعفود أوعواشر المساحف أوعفود المناق أونهود المعسرات العواتق بدراً عمالها وبرق فيماسيات المحله المالة أن أدن الله أنها المالة المالة المالة المالة المالة المالة والحضر عبداً المسرومولي وسراج الطلام سيالة على الدن كله وعلى آله المرام على الدن كله وعلى آله المرام على الدن كله

وحينثذلا يبقى كافرالا أسلم كذافى تفسيرالآية المكرعة التي لحما المستف وأكدالدين بقوله كاملان أل فده العنس فيشمل الادران كاها أولان الدين مصدر يعسريه عن الجمع (وان سخطت) أي غضنت (نفوس) سخط الله علمها (وضرعت) بفتحت بن أى ذات وهانت (خدود) أذله أالله وأهانها ونسب الضراعة الى الخدود وان كال الرادم المجوع الشخص لان الذل يظهر في الوجه والخدان صفحتاه (ورغت) أي ألصقت بالرغام والتراب (معالمس) أرغها الله تعلى وهي جمع معطس محل العطاس وهوا لخيشوم (وأنوف) من عطف التفسيرعـ لمى المعاطس وماتضم تعالقرآن من الوعد وهوةوله تعالى هوالذي أرسك رسوله بالهدى ودين الحق لنظهره على الدين كاه ولوكره المشركون (بعدانكانت الشقة) أىمسافة السير الى بلادالهند (قد بعدت عليه) أى على السلطان (وعلى أعوان دين الله السائرين عجت رايته بنوره دايته) من اضافة المصدر الى مفعوله أي هداية الله اماه (اذ كانت الهندقد يحيفتمن شواها وأطرافها) اذظرف في موضع العلة لقوله بعدت وتحيفت بالبناء للفعول أى تنقصت من تحيفته أى تنقصت من حيفه حمع حيفة ععمن الناحيمة كذا في القاموس وفي مدرالا ماضل يحيف الشئ أخذه من حافته النهسي والشوى بالفتح اليدان والرجلان والأطراف وقحف الرأس وما كان غرم مقتل وأشواه أصاب شواه لامقتله كتقرآه كذافي القياموس واقدأ معيد التماتي المعقق تفسيره بالجلدالنبؤه من القام ولانه لمردف اللغية عمني مطلق الجلدول معى حلدة الرأس خاصة كافي العجاج والاطراف جمع طرف وهوعطف تفسيرعلى الشوى (سديا والتهايا) غيران عن النسبة من قوله قد تحيفت (وملكت على أر بام اسه وباوشعابا) عبيران عن النسبة في ملكت والضعدار فيملكت يعودالي الهند والسهوب جاعسهب الفائد بترسهبة ومسهبة إعيددة القعر وحفروا فأسهبوا بلغوا الرمل ولم يخرج الماء ويقالسهوب الفدلا فلنواحها التي لامسلافهما والشعاب حمع شبعبة بالضم وهوالمسمل في الرمل وماصيغر من الثلعة وماعظم من سواقي الأودية وصدعى الجبل يأوى المه المطرأي ان الهند ملكت من جهة حوانها ويواحما وشعام اوأقاسها (فلم يق) من تلك السهوب (الا ما أحِمَّه) أي ستره من الاجنان وهو السترومة والحنَّمن لاستتار و في بطنَّ أمه والحن لاستتارهم عن الاعين والحنون استرااعقل والحن استره الكمي والحنة استرهامن مدخلها عمافها من الشيمر (ضميرة شمير) الضمير السر وداخل الخماطروتشمير بلدة من اقليم الهذر وكان السلطان قد أخذ فواحمها ولم عنى الأنفس المدينة وماأحاط مهسورها (ومن دونها) أي بينه وبينها (فياف) جمع فيفا أ أوقيفا الفازة لاما فهما (تصم) مضارع صم بالفتر والمكسر في الماضي تادركا فى القاءوس والعمم محركة انسداد الاذن وتقل السفه وهوهنا محازعقل من نسبة القعل الى مكانه ونظيرذاك نسبة الصغم الى الزمان في قولهم في رحب أنه تهر الله الأصم لانه لم يكن يسمع فيه مقعقمة سلاح ولاصوت مستغيت الكونه من الاشهر الحرم وكذلك هذه الفيافي لايسمع فهاصوت لأنها لا يسلسكها أحد (عنكل عربف) هوصوت الجنَّوه وجرس يسمع في المفاوز في الآبين (وصف بر) هوصوت الطائرأى انهسده الفيافي ليعدهاعن العدمران لآتسكها الحق ولاالطيور فلاتسم فهاأسواتهم (وتضل) من الضلال وهوضد الهدى (بينها) أي تلك الفيافي (وفود الرياح الا يخفير) الوفود جميع وفدمن وفدعليه اذاو ردوقه موالوافدأ ينسا السائل من الابل والقطاسيا ترهاوا للفترا لمجبروا لمرادية الازمه غالباوه والداولان المجبر بأرض بدل سالسكها على مناهيج السلامة ويهديه سن الاستقامة وفيه ممالغة في وصف تلال الفيافي بالدوعروالتوحش (والفق ال حشر) أي جميع (البه من أدني) أي أ أفرب (ديار ماوراء المهر) هواقليم واسع تقدّم بيانه والمرادبا الهر نهر جيمون (الى أقسى) أى ابعد

وان سيطت نموس وضرعت خدودورغت ما طس وأنوف بخد ان كانت الشقة قد احدت عليه وعلى أعوان دن الله السائر بن عندرا بتم منورهدا بته اد كانت الهند فله تحديث من شواها وأطرافها المداواتها باوملكت على أرباب الهو اوشعا با فلم من الا ما أحدة معرفتهم ومن دونها فلم المن في المنافذة مع من كل عزيف وصفر وانفق أن حسراليه من أدنى دبار و انفق أن حسراليه من أدنى دبار ماوراه النهرالي أقصى

يدوده زها معتس بن ألفأ من مطرة عدالغزاة وقدوف فواسه وفهم على عواتقه-معتب بالدواد مت دبين في دات الله للاستنهاد عظيون المنان الدواح ودستامون الغفران عمدود السفاح غرك من السلطان زفيرهم وذمر ففوس السلين تكبيرهم واقتضى وأبه أن يزحف إسم الى قنوج وهيالتي أعبت المأوك المانسن غركت اسب على مارعمه المحوس وهوكنش أقرانه وملك الاملاك زعهم فارسانه فنار وبين غزية دارا الله وخطة فنوح مسين لانه أعمل كانب الفودوانلوانف السود فاستعار وبهوسيار وهعوالنوم والقوار واستعصمن شهدمن أنسار دن الله وأعوان حق الله رجالا يقنحمون أشداق النا باشوقا الى السعادة بالسمادة

(حدوده)أى حدود ماوراء الهروحد الشئ غايتسه (زهاء) أى مقدار (عشرين ألفا من مطوعة الغزاة) تصمغة اسم الفاعل من طوع بالتشديد والمرادبهم الذس يركبون الى الغزو والحها ديحررد رغبتهم ولس الهمرز ق ولاعطاء في دنوانه (وقدوضعوا سنوفهم على عواتقهم) حملة حالمة مقترية بقدلان فعلها ماض والعواثق جمع عاتق وهوموضع الرداممن المنكب (محتسب والعهاد) بقال احتسب الاجرهنددالله اذخره عندد ولأترجونواب الدنيا والاسم الحسبة بالكسر (منتدون) أي محميان ومسرعين مطاوعند مهالي الامردعاه وحده فاسدب (في ذأت الله) أى لوحه الله ولرضا ه وفي هذا معنى اللام القعلملية كأفى حديث دخلت امرأه النارفي هرة محيسة باوالظرف في قوله (للاستشهاد) بتعلق عنقد من والاستشهاد لهلب الشهادة في سعيل الله تعيالي اعلاء اسكامة الله (يخطُّمون) أي يطلبون (الحنان) حسم حنة كهنة وحفان (بصداق الارواح) الاضافة بيانية أىبصداق هو الارواح ففيه استهارة بالكناية وتخييل وترشيم (و يستامون الغفران يحدود الصفاح) يستامون أى يطلبون من سيام المشترى السلعة واستامها طلب بيعها ومنسه لا يسم أحدكم على سوم أخبه أي لا يشتر والحدود حسم حدّوه وشفرة السيف والصفاح السيوف (فحرّ لـ" من السلطان نفيرهم) نفيرهم. فاعلج لأوا اسلطان مفعول ممقدم وزيدت فمهمن على فول الاخفش ويحتمل أن بكون المفعول به محذ وفاأي حرّ لـ من السلطان نفيرهم همنه والنفير مصدر نفر القوم الى الجهاد أي أسرعوا المه ويقال ا المقوم النافرين لحرب أويحوها نفيرة معية بالمسدر ومنه قولهم فلان ليس في العيرولا في النفير (وذمر) أى حض وهيم والند امر التحاض على القتال (نفوس المسلين تكبيرهم) أى قواهم الله اكبر (واقتضى رأيه أن رحم )أى يسبروا نما عبرعنه بالزحف لان العسكرا لجرار حركته ثقيلة فهم يمشون رويدا من زيدم الصي ادا تحر"ك ولم عش (مم الى قنوج) مستعنا بالله على فشها بسيف الاسلام وتطهيرها من عبادة الاسنام (وهي التي أعيت ألملوك الماضين غيركشناسب على مارعمه المحوس وهوكمش أقرامه) أى سددهم (ومُلكُ الأملاك رجمهم في زمانه) أي أن حيد عالملوك في زمانه يخدا فون سطوته في ثقادون اليه (فثار) أي تحرُّ لذ وهماج الى فقيها (و بين غزية دارالملك) أي ملك السلطان (و خطة وتنوج) الخطة بالكسر الارض التي اختطت أى اعلت بالخط علها وكل ماخططته فقد خططت علمه (مسهرة ثلاثة أشهر للركائب القود) حميع قود اعمؤنث أقود وهي الطويلة العنق (والخوانف السود) أخلوانف جدرخانف مالخاءالمجحمة والتون والفاءهال حمل خانف وخنوف وناقة خنوف وهوأن تقلب في مسترة خف مده الى وحشيه أى جانب الاهن أوالايسر أو بلوى انفه من الزمام أوهواين في ارساغه أوهوا مالة رأس الدابة الي فارسه في عدوه كذا في القاموس والسود حميم اسود واخترار الوسف مذا اللون لان الحيوان المتلوّن به يكون أشدّ حرارة من غيره فه وأسرع (فاستحار ربه) أي مسلى صلاة الاستفارة ودعابدعا ثمها الواردعملا بالسسنة النبو بةوالقاء لزمام التفو يضرفي بدالقدرة الالهبة (وسار وهمر) أي ترك (النوم والقرار) أى الطو يلين أوالمعتادين للناس والافهم وهما رأسامُ عيل عادة مدّة ثلا ثة أشهر (واستعصب من شهد) أى حضر (من أنساردين الله وأعوان) جع عون بمعني معين (حقالله) الواجبُ له على عباده الذي بلغته رسله ونزأت مآناته وكتبه من توحيده ومابتبعه من فرائض الدين ووأحباته (رجالا) بدل من من في قوله من شهدو يحور أن بكون حالا موطئة لوسفها بقوله (يقتحمون) كقوله تعالى فقمل ألها يشراسوا والاقتمام أن يرى بنفسه في المعركة ويحوها غِمَّاةُ مَن غُسمِرُومِية (أَشَداق المنا ياشوقا الى السّعادة بالشّهادة) الأشداف جمع شدق بالغتم والكسم وهوجانب الفهم وجمع المفتوع شدوق مشل فلس وفلوس وجمع المصحدور أشدان كحمل

وأحمال والمنايا جدم منمة وهوالموتوفها استعارة بالمكاية وتخييل وترشيم باضافة الأشداق واثبات الاقتحام وشوقا مفعوله ليقتحمون وبالشهادة يتعلق بالسعادة أى يلقون آنفسهم في المعارك والمهالك لأجل أن سالوابالشهادة في مدل الله المعادة الاخروبة (وحرمساعلي الموعود من الحسني و زيادة) هذا اشارةالي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسني وزيادة الحسني الحنة والزيادة علها ماأعده الله تعالى للمسنين من رقائق ألطافه القفلام ودقائق عوارفه الحسيام بمبالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر عهلى فلب بشرأ والمراد بالزيادة رؤية اقه تعيالي في الحنسة وفيل الحسني المثوبة والزيادة مايزيدهم علها تفضلا لقوله تعيالي ويزيدهم من فضله وقبل الحسني مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها الي سبعما ثق ضعف واكثر وقبل الزيادة مغفر قمن الله تعالى ورضوان ذكرهذه الثلاثة القاضع البيضاوي (وعسير ساكنة ثملام مفتوحة قصبة للهند وأهلها يكونون أبدانى عنامن أهل ناهدة انتهى والحيرفها مغلظة كاذكره الناموسي (وحندواهه) الجيم فهامغلظة مفتوحة و يعده بانون ساكنة تم دال مهملة تجرا عمه ملة ثم ألف وبعدها هامتم هاء اخرى موضع من دمار الهند (وايرابه) بكسر الهمزة وبعدها مامسا كنة غرراء بعدها ألف غماء معتوحة غرهاء تأنيث (وبيت هرز)بياء مفتوحة غماء ساكنة تم تامئناه من فوق مفتوحه مم ها مفتوحة عمراءسا كنة عمراى وهوم حسكب تركيب مرج كمضرموت (وشتلدر) الشين المجعمة فيسهم فتوحة و بعدها تام بالفوقانية بن مفتوحة أيضا عملام مضمومة غدال مهملة سأكنة غرام خالسة فال صدر الاعاضل قد صحت الرواية فيسه عن الثقات بالسين المهملة (سالما) حال من الضمير المستتر في عير العائد الى السلطان وقوله (في سالمين) حال منه أيضًا وهومن الحال المترا دفسة وهي بمعنى مع كقوله تعمالي أدخلوا في أمم (وهذه) المذ كورات (أودية) جمع وادوهوا لفيج بين الجبلين (يحل أعماقها عن الأوساف) أي تتباعد أوتخرج وأعماقها حمة عُتَى مَشْمِ العِينُ وَسَكُونَ المِم كَقَفَلُ واقْفَالُ وعلى وزان فلس وعْنَقَ أَيْضًا وهوقعر البِقُرُونيخوهما يقالَ مَثْر عيقة أي يعيدة القعروفيج عميق بعيد أوطويل والمعنى ان الاوساف لاتعطها حقهامن بعسدالقعر فهسي تتحل عنها (ويمتنع أطرافها على الاطواف) الاطواف جمع طوف بفتح الطاء الهملة بعدها واوسا كنة ثمفا أوهوقرب ينفخ فهاويشذ بعضها الى بعض كهيئة السطير كب علهاني الماء وععمل علهاأى تتنم أطرافها اذا أربدالسلوك من طرف الى آخرعلى القرب المتفوخة المشدود بعضها سعض أَى عَلَى رَاكَى مَلِكُ القربِ فَكِيفِ عَلَى الْخَيُولُ وَالدُوابِ وَالْاثْقَالُ (مَهَا) أَيْ مِن مُكُ الأودية (مايغمر غوارب الفيول) الغوارب جمع غارب وهوالكاهل أومايين السنام والعنق والفيول جمع فيل أي من تلال ودية مايغلوماؤه على غوارب الفيول فنغوص فيه (فكيف كواهل الخيول) السكواهل جمع كاهل وهومقدم أعلى اللهريمايلي العنق أومابين المكتفين (ويدهده ثقبال التغور) يقال دهدة الحرفتدهده دحرجه فتسدحر ب كدهداه فتدهدى والشي قلب بعضه عسلى بعض (فلكيف خفاف المطابا والظهور ) الخفاف حدم خفيف من الخفة ضدًّا الثقل والمطابا جدم مطية فعيلة بمعدى مفعولة من امتطيت الدأمة اذاركيت مطاها أى طهرها أى ان ثلث الاودية لشدة انحدارها لاتثبت في أعالها التخور العظمة الثقيلة فكيف تشت المطايا الخفيفة (سنعامن الله) سنعامفعول مطلق حدف عامله لقر سقالفام أى صنع الله اقداره على قطع هذه ألاما كن المهافة سنعاو يحوز أن مكون مفعولاله لقوله عبرعلى قول من لم يشترط اتحاد الفاعل المدر الوا فعمفعولا له وعامله (الن والاه) أي تقرب اليه بطاعته (وغرر بروحه في استدامة رضاه) أى التي روحه في الغرر وهو الخطر في جنب

وحرساهلى الموعود من الحسى وزيادة وعبرمياه سعون وحيا وينادره وابرايه و بت مرز وشنداه وابرايه و بت مرز وشناه المرافعا على الأطواف مها ألمرافعا على الأطواف مها ما يفسمر غوارب الفيول ويدهده تشال كواهل الحيول ويدهده تشال المعتود فكيف حقاف المطاما والطهور ويدها من الله المن والاه وغرد بروحه في استدامة رضاه

استبقاء رضاء الله تعالى (ولم يطأ) السلطان (علكة من المالا المالاة الا أناه الرسول) من سلطان تلك المملسكة (واضعاله خدّ الطاعة) كاية عن التذلل الهوفيه استعارة بالسكاية (عارضا في الخدمة) حنكين عمهسي خدكي الحمرفيه غليظة وبعدها نؤن سأكنة ثم كاف مكسورة ثم الاساكنة عمالة وهومن أعلامالهند وسمهمي السن فيهمفتوحةو بعسدهامير مشذدة مفتوحة ثمهاء مكسورة ثماء ساكنة غير عالة وهومن أعلام الهند أيضا (صاحب درب قشمير ) حال كونه (عالما بأنه) أى السلطان ( دعث الله الذي لا يرضيه الا الاستلام مقبولا ) حال من الاسلام أي مأن بكون مستوفيا الشرائط ه مُطابقافه فطاهره لما طنه (أوالحسام مغلولا) حال من الحسام وغل الحسام كاله عن ترك القتال والاستسلام للطاعة أى اله لارضه الاأحداد أمرين اما الدخول في الاسلام أوكف القتال والاستسلام (فأظهرالعدودية) أي الانقبادوالطاعية للسلطان كالطسع العبدمولاه (عن حاضر التوفيق) من إضافة الصفة للوصوف أي عن التوفيق الحياضر لديه من الله تعيالي (وضمن) أي تعهد وتسكفل (الارشاد) أى ارشاد السلطان ودلالته على الطرقات السهلة المستقيمة (بأقى الطريق) أى همته الى مُطابُو به وهومنصوب على الظرفية المكانية لا كتسابه ذلك من المضاف ألمه (وجعه ل يسيرا الماءه هـاديا) أي دالا (ويجزع) أي يقطع (واديا فوادبا وكليا التصف الليل آذن) أي أعلم (بالمسير خفق الطبول) أى سوتُما حيى تضرب عند ركوب السلطان (واستوى أوليا الله) تعالى أَيْ ركبواً. واستقرو (على) طهور (الحيول بجشمون مضارع جشمت الامر بالكسر جشما وتحشمته أى تكافته على مشقة وجشمته الامر الامر تجسيما وأجشمته ادا كافته اياه (تعب الركض والسلوك الى أن تجنم) أى تمسل (الشمس من غد للدلوك) أي للغروب أولاز والفي القاموس دا يكت الشمس دلو كاغر أت أواصفرات ومالت أوزالتءن كبدااسمساءوالمعني انهم يصلون اللمل بالهارفي قطع تلك المفاوزوا لقفار (حتى استظهرما عون) أى تجاوز عنه وجعمله و راء ظهره وجون بفتم الجم الخالصة وسكون الواوخر للهندد (لعشر مقدى من رحب سدنة تسع وأر اجمائة) اللام للتأ قبت مثلها في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس والمرادبالعشر الليالي ولذاحذف التماء وقال بقين ضهم مرجم المؤنث وقد المردت عادة المؤرخين أن يؤرحوا مالله الى لسيقها فان كان التاريخ في نصف الشهر الا ول فتقول في أقلليلة منه كتب لغرته أومهله أومستهله عملايلة خلت عمليلتين خلتاع الثلاث خلون وهكذا الى العشر فتقول لعشر خلون ثملاحديء شرة خلت وهكذا الى النصف من كذا وهوأ حود من أب تقول لخمس عشرة خلت لأخصريته عمدا انصف تقول لأربع عشرة بقيت الىعشر بقين الى ايلة بقيت تُمْلَآخر لملة منه أوسلخه أوانسلاخه كذاذ كران مالك (ومازال يفتتح الصياصي) أى الحصون جمع سيصة وهيما يتحصنه (والقسلاع) جمع قلعمة وهوالحسن الممتنع أعملي الجبل و يحرك (مبنية على ربود الجبال) الربود حمر بدوه والحرف الناتئ من الجبل (وحروف) جمع حرف بمعنى الطرف (القلال) جمع قلة بالضم وهي أعلى الجبل (بحيث تألم منالع الاعناق) المتالع جمع متاع وهوما ارتفع من العنق وقيل جانب العنق (متى شخصت) أى نظرت (الهانو المرالا حداق) من اضافة الصفة الى الموصوف أى الاحداق النواظر يعنى انهامن شهوقها وارتفاعها اذا نظرالها الطرف تتألم الاعناق من المتواجها حين رفع البصر الى حهم (الى أن شافه قلعة برنه) أى الى أن وصل الها ودنا مها كايدنوالرجل عن يكلمه مشافهة وبرنه بفتر الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح النون بعدها هماء وهيءن بلادالهندمها الى حون تسعة فراسيخ بينهما دلى كذا يؤخله من صدر ألافاض لوقول

ولمربطأ مملسكة من تلك المألك الاأتاه الرسول واضعاله خد الطاعة عارضافي الحدمة كنه الاستطاعة الى أن جاء، حدكى من سموسى صاحب درب قشمر عالما أنه اعث الله الذي لارضيه الاالاسلام مقبولاأوالحسام مغلولا فأظهر العبودية عن حاضر التوفيق وضمن الارشاديا في الطريق وجعل بيرامامه هادبا وبعزع وادبا فوادما وكلاا تصف اللسل آذن بالمسترخفق الطيول واستوى أولياءالله علىالحيول يعشمون تعب الركض والساوك الى أن تعضرالشمس من غد للدلوك حتى استظهرماء حون لعشر بقن من رحب ينة تسع وأربعها تة ومازال بفتت العدماني والقلاع مبنية على دودالجمال وحروف القلال بعيث تألم متالع الاعناق مي فيغست الهانواطرالاحمداق الى أن شافه قلعة برنة

النجاتي فسبطها بفتم الباء بالنمتانية وسكون الراءالمهملة وفتم الباء بالنمتانية وهم لان ما بعد الراء وْنُ لَا مَا وَكُأَنْهُ عَمْلُ عَنَا رِادْصدرالافاضل الهافي بابالنون (من ولا يدّهردب) هردب بعد الهاعراء عدال مهملتان يوزن ثعلب من ملوك الهند كذا في سدر الافاضل وقدد كره في باب الساء فلأحل ذلك أيحتج الى النص على ضبطها وقول النجاتي في ضبطه بعد الهاء المضمومة فيدرا عمد ملاسا كنة مثم دال مهملة مكسورة تمزاى منفوطة وهم أيضا وغفلة عن كلام المدر وهو (أحدال ابين) مفرده راى أعى الماول بلغة الهندفاطلع) أي هردب (على الارض الحلاعة) مصدر مبين للرة لان غيرالثلاثي المحردوان أريدمته المراة مرآدعلى مصدره تأء الوحيدة فيقال انطلق انطلاقة واستغرج استخراجية مالمبكن مصدره مبنياعلي ألتاعفان كان مبنياعلها وأريدا لمرة فلابدمن وصفه بصر يح الوحدة فتقول ستقام استفامة واحدة (وهي غوج)أى تضطرب (بأنسار حق الله) أي دينه اذحق الله على العباد أن يعيدوه ولايشركوا بهشئا كاهو في يعض الاحاديث ونسبة الموج الى الارض محسازمن بابجرى الهروا الحقيقة فيه ان أنصار حق الله عوجون على الارض لكثرتهم وهي انهم للعهاد (موقعة) عالمن أنصار وهواسم مفعول من التسويم الذي هوا للهارسيما الشئ كقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تسوّموا فان الملأشكة قد تسوّمت وذلك في قوله تعالى عدد كمر مكم بخمسة آلاف من الملائد كة م (من فوقها) أى انصارحق الله (التراثك) جمع تريكة وهي بيضة الحديد التي تلبس عـ والتربكة أيضا بيضة النعامة (من حولها الملائك) جمع ملك واغا كانت الملائسكة حولهم لقيامهم سصر دىنالله وحهادهم لاعلاء كاه الله فلاحرم ان الله تعمالي يؤيدهم بالملائكة يحفظونهم ويسددونهم (فَتَرُ لِرَاتَ قَدَمَهُ) أَي اضطر بِدَ وَيَحَمُّ كُنُ وَهُوكَا بِهُ عَن شُدَّةً الوَّحِلُ وَالْحُوفَ لان الحائم فُرا تُصه وترجف قُوائمُه (وأشفق) على نفسه أى خاف (من أن يستبا عدمه) أى يراق اراقة ناشئة عن الاستباحة أوان يستياخ فيراق أى اشفق من استباحة لدمه يتعقبها اراقته والافالاستباحة يجردها حاصلة له في حميع أوقات كفر ممن السلطان وغسيره (فرأى أن يتني بالاسسلام، أس الله تعمالي) أي شدَّنه على أعداً عديه (وقدشهرت) بالبناء للفعول (حدوده) حميع حدّوحد كل شي طرفه وحمد السيف شفرته والمراد م اهنا السيوف من الحلاق الجزَّعلى السكل (ونشرت) من نشرت الدوب ضدّ طويته (بعدنيات العذاب سوده) عدية السوط طرفه والمراد بعذبات العداب ههم الوادره والبتود حميم شدوهوا لعلم (ونزل) أي هردب (في نحو) أي مقدار (عشرة آلاف) من رجاله حال كونهم (متادين) أي رافعي أصوا تهم ليعلموا المسلين باسلامهم (بدعوة الاسلام) الاضافة سانية أي بدعوة هى الاسدلام أى معلنين بالاسلام معترفين به و يحوز أن تكون دعوة الاسدلام مصدر اعمدي الفاعل أىبدا عى الاسلام وهوما يصبر به الشخص دآخلاى الاسلام وهو الاتيان بالشهادتين (متفادن) أى متحانبين (عن ولاية الاسنام) أى التقرّب الى الاسنام وعباد نهسم وموالاتهسم (فحقق الله تعمالى ميعاده) أى وعده الجيسل بالنصر والفتر المين للؤمنين (وأحسن بفضله اسعادهُ مم) أي ادهردب ومن معه حيث وفقهم للاسلام وانقدهم من الكفروخلمهم من ين مخالب الرماح وأساب الصفاح (واسعاده) أي اسعاد السلطان أيضاعها كفاه من قتالهم وأحزل له من الثواب حيث كان السبب في اسلامهم (نعم) حرف جواب لسؤال مقدر تقديره هل يحر لذ السلطان بعدد أخدد مقلعة برنة ودحول ملكها وأهاهاني الاسلام الى غيرهامن بلادالهند فقال نعر انتحرك وامتد يد الوحيم) فألوا و للعطف على الجلة المقدرة بعد أم والوحيف مصدر و حض البعير والفرس وحيفا عداوأوحمته بالالمداه ا أعديته وهوالعنق في السير (بعد) أي بعد أخذ قلعة برنة فنيت على الضم

من ولا يقهر دب وهو أحدال اين اعنى الملوك الغداله الدخاله المحد في المسار الملاعة وهي تموج أنسار حق الله مستومة من فوقه النرائلة ومن حوله الملائلة فترازلت قدمه وأشفق من أن يستماح دمه فرأى أن يتنى الاسلام أس الله وقد شهرت دوده والسرام أس الله وقد المهار من المهار من ولاية الاستام متفادن عن ولاية الاستام متفادن عن ولاية الاستام اسعادهم واسعاده وأحسن فضله المهادهم واسعاده المهاده عموا المهاده المهاودة المهاو

المىقلعة كلمينساروهوس أعلام الشسيالمين وأعيان أوكشات الملاعبن بدل على الكوك بعز أقعس ويريوالىالقروم الحرف أشوس فدنعى فحالكم ومعظم عمره وغى بهسةاللك ويسطقالامرعن تحشيم يضهوسمره والقصده أحدالاارند عدد مفاولا وعادعها وعاده عاده عاولا اعزة حالوكاترة مال وتقوة رجال وهذة افيال ووثاقة معا قل ومصون وملك عن مطامع الا نام ومطاح الموهن والانشيلام مصون فليا رأى السلطان قد قعسد قعده وحردكم اهدنه جهده رسب فبوله وحدوله ورامعها صلورميت بافراد الار لائقتها الارض بأوراق الشوك والتعروأ غرى السلطان به يعض لحلائع حيوث به فناروا الْهِ-مِ غَرْفُونَ لَكَ الْآ عَامِ مُوقَ الاشاط سابت التعور

لحذف المضاف اليه ونيسة معناه (الى قلعة كليند) بكاف صعية مضمومة وبعدها لامساكنة ثم حِيم غليظة مفتوحة ثم تونسا كنه مُ مدال مهملة من مأول الهندكذ الى صدر الا فاضل (وهو) أي كليند (من أعلام) جمع علم وهوالجبل (الشياطين) أى من رؤساتهم في المكروالحيل (وأعيان أولنك الملاعي) حميع ملعون من اللعن وهو الطردوالا بعاد أي من عظما وأوانك الصحفرة الذين لعنهم الله باصر ارهم على الكفر وعدم انقيادهم الى الحق (يدل) من الادلال وهوالاعباب والتيه (على الملوك يعزأ قعس) أى تابت راسخ لا يذل لأحد وقال الكرماني عزا قعس أى غسر مطاوع من ألقعس وهوارتضاع العدر وانخفاض الظهرأ قول لاسخني عليث ان هدا تكلم لا حاجة اليه بعدد ورودالأقمس بمعنى الشابت فى اللغة فني القاموس والأقمس الرحل المسم والثابت من العرائق سي (ويرنو) أى يظر (الى القروم) جميع قرم بفتح فسكون وهوالسميد (بطرف أشوس) الشوس يشين معمة مفتوحة فواوف من مهملة النظر عورااهين تكبرا وتغيظا والرجل أشوس من قوم شوس خلاات العتاق من الطأيا \* حسين م فهن المهشوس قال الشاعر أى أنه سَطْر الى الاشراف والماول شرراء وخرعيسه اردرامهم وتكبراعلهم (قدقضي في الكفر معظم) أَى اكثر (عمره وغني) أى استغنى (بهسة الملك و بسطة الامر) أى شعبه (عن تحشيم) أى تسكايف (بيضه)أى سيوفه (وسفره)أى رماحه يَعني أنّ هيبته الحياصلة له في قلوب الملوك تسكفيه موَّنة المكافحة سيش الصفاح وسمرال ماخ اذلا يقدم أحدمهم على محار بتهلا قام في نفوسهم من جلالته وهيبته [ ولم يقصده أحد) لحاربة (الاارتدعنه مغاولا) المغاول اسم مفعول من غله وضع في عنقه أوفى ده الغل وهوالقيدوالمراد هنالازم ذلك وهوعدم القدرة عسلى رفع السلاح ومناوشة القتال والكفاح وفي بعض النسيخ مفاولا بالفاء من فله اذا كسره وهي أطهر (وعاد) أى رجع (عقده) أى خرمه (عليه محلولا) منفكات مهاله بعد فدة الحيل (عرة حال وكثرة مال وقوة رجال وعدة) بضم العين أي ما يعدد وبهمأ (أفيال و وناقة معاقل) حسع معقل كسيد وهوالمحأ (وحصون) وهذه المذكورات من عزة وما عطف علم امتصوبة على التميز عن النسبة الايماعية في أرتد عنه (وملك) عطف على معاقل (عن مطامع الاتام ومطامح الوهن والانتلام مصون الطامح حسم مطميم من طمع بصره المه ارتفع وأطمعه رفعه وفي انسافة الطامح الى الوهن استعارة مكنية وتخييلية (فلارأى) أى كله ند (اللطان قد قسد) أى عزم ونوى (قصدم) أى أته مصدراً مأى قصداً مه والتُوجه اليه وهوم فعول به لقصد لا مفعول مطلق كاقدية وهم (وجرّ دلج اهدته جهده) بضم الجيم ويفتع طاقنه واجتهاده (رتب) جواب الفيوله وخيوله) أى رَجَالُهُ منركاب الخيول والفيول (وراءغياض)جمع غيضة وهي الأجمة ومجتمع الشمير فى مغيض ما والورميت بأفراد الابر) جمع ابرة بكسرالهسمزة كسدرة وسدروهي المخيط (لاتقتها) أَى تلكُ الافرأدمن الوقاية (الارض بأوراف الشوال والشحر) يعدى لورميت تلك الغياض بارقاساً أمكن أن تقع تلك الارة على الارض بل تعلق بأوراق الشول والشحر لاشتبال الاشحار فها والتفافها وضيق المسالك على تلك الابرة فكيف تسلكها الخيول والفيول (وأغرى) أي حضوحت (السلطان يه بعض طلائع جيوشه فأروا الهم) الضمير في بديجه الى كلِّه ندوا عَما أنَّى بضميرا لجمع في المهمرعانة لحانب المعنى لان المغرى مدو وعسكره (يخرقون الآجام) المشتبكة جمع أجمآه وهي الغمضة والتعبد بالخرق ألذى هوتفريق الاجزأ المتصلة اشعار باشتباكها وتضامها حتى كَمَا نَهَا شَيَّ وَأَحْدَمَتُ مِلَ الْأَجْرَاءُ (خَرَقَ) أَى كَثَرَقَ وَهُومَهُ عُولَمُ طَاقَ الْمُولَهُ يَخْرَقُونَ (الامشاط) إ جميع مشط بتثليث الميم وكمكتف وعنق وعنل ومنبر وهوا لة يتمشط بهما (منابت الشعور) مفعول به للفرق الذي هومصدرمضاف الى فاعله (بل الاشافي مخار زالسيور) الاشافي جمع الاشفى وهو المشفرة المثقب الذي للاسا كفة يخرزون به النعال والسيور والمخار زجم مخرز بالفتح وهوموضع الخرز والسمور جمع سمير وهو ما يقدّمن الجلدوالمعنى المهم دخلوا تلك المضايق دخول أسسمان المشطرين الشعور بل دخول المشاف في مخار زالسم وور (وأعرض للسلطان طريق) أى ظهر وأمكن وكأنه مأخوذ من العرض بالضم وهو الحانب (من فوق القلعة المذكورة فلم يرع أهلها الاالبحر الاخضر في الأسماس ما راعنى الامجميمة من الما به والمراد بالمحر الاحضر حيوش السلطان شهت بالمحرك ثرتها ووصفه المحرائر أدبه الحيش بالاخضر لمكثرة ما فيسه من المسلم وهو في الغمال الموادوا لخفرة على السواد والخفرة على الآخرة أطلق كلامن لونى السواد والخفرة على الآخرة أطلق الخضرة على السواد والخفرة على المنافية ول ابن همائي

وجنيتم ثمرالوقائم بانعا \* بالنصر من ورق الح مدالاخضر

وأطلق السوادعلي الخضرة في قوله تعالى مدهامتان أي لشدة خضر تهما يظهران لحس البصر بلون السواد (والله اكبر) أىقول الله اكبر من المسلين لانه شعارهم في الحروب ومقماتلة الكفار (والسيوف لاتقى ولاتدر ) عال من السيوف اى لا تبقى على من وقعت عليه رمقا ولا تدره حيا وفيه اقتباس من الآية الكريمة (فنبتوا) أى أهل القاعة للعلاد) أى للعرب (مستقتلين) أى طالبين للفتسل أي تنتوا تبيات من لا يخشى الفتل بل بطلبه (وتواصوا) أي وصي بعضهم بعضا (بالمناما) حسع مسة وهي الموت (مستبسلين) المستبسل الذي يوطن نفسه على الموتمن البسالة وهي الشياعة كأمه الشحاعته لايرتكب العرارفهو باقدامه يوطن تفسه على الموت (والسيوف) أى سيوف جند السلطان تَأْخَذُهُم (من فوق) أى من فوقهم (وَقَدَّام) أى من قَدَّامهم (وتبضعهــم) أى تقطعهم وأسل البضع قطع اللعسم (مادين لحوم وعظام) مارائدة والظرف في محل نصب حال من الضم ير المنصوب فى تبضعهم أى تبضعهم حال كونهم بين لحوم وعظام أى صنفسهين باعتبار تعلق البضع بهم الى لحوم وعظام فهم من بضع لحه ومنهم من بضع عظمه (وحملاً تهم) أى أهل القلعة (بينها) أى بين السيوف (تتصل انصال الكعوب) جمع كعب وهوأنبُوب القنا قشبه اتصال حلاتهم في تناسها وعدم الفصل بينها باتصال أنا بيب القناة (وضر باتهم تتوالى توالى) أى كتوالى (الغيث) أى المطر (المصبوب) أى الشارل المفرغ من السحاب من صبه ادا أفرغه (غيران الله تعالى منزل الحديد ذى البأس الشديد) غير استثناء منقطع مي حاصل المكلام السابق وهوقوله وحملاتهم الحفان ذلك يحسب جرى العادات يقتضي ان الغلبة لهم المحصيم في اما كهم ومدافعتهم في القتال عن أساعهم وحرمهم وكثرة عددهم وعددهم وكائه قال كادت أن تكون الغلبة لهم غيران الله تعالى الح أى الكن الله تعالى عرف سقض العزائم وخرف العوائدوكم من فشة قليلة غلبت فئه كثيره الآبة ومانكاهوه من الحلادة في القنال والجلات المتصلة في النزال لم يغي عنهم فتبلا ولم يحدهم نفعاً كثيراً ولا قليلا وعصم الله تعالى من مكائدهم المسلين وأنزل عذابه بأحداثه الكافرين وقولهمنز لالحديد صفةيته تعيالي وقوله ذىالبأس الشديدصفة للمديدوخسيران حملة قوله (هوالذي اداشاء قطع) الضمير في شاء برجمع الى الله وفي قطع برجمع الى الحديدلان المراديه في الآية السيف كاتقدّم تفسير المصنف له بدلك في خطبة السكتاب (واداشا عنبا وامتنع) أى رجيع ولم يقطع ومصدره النبق على الفعول وفي المثل الجواد قديكبو والسبيف قد ينبو وفى بعض النسخ اذشاء بسكون الذال وهي الظرفية ومافي اكثرالنسخ أنسب (كذاك سيوف الهند تنبوطها تها \* وتقطع أحيانامناط القلائد) البيت للفرزدق قاله لما أمره سلمان بن

بلالشافی مخارز السيور و قاعرض لاسلطان طريق من فوق القلعة المذكورة فلمرع فوق القلعة المذكورة فلمرع والسيوف لا يقى ولا تدوي المالما المالا و مستشلان والسيوف و أخذهم من فوق وقدام و سفة مهم ما من وق وقدام و سفة مهم منات العالى الخديد ذي المأس الشديد والذي اذا شاء قطع واذا شاء نيا

وامتنع كذاك سيوف الهند تنبو طباتها وتنطع احيانا مناط القلائد عبدالمسلك بقتل على رومى فأخذسيفا وضرب به على عنق العلج الرومى فلم يؤثر أثرا وكليم الرومى في وجهه فارتاح وضحك سليمان بن عبد الملك والقوم لذلك وقبله

مان بكسميف خان أوقدر أبي \* لقدار بوم حبيته غيرشاهد فسمف نني عيس وقد ضربواله \* نياسدي ورقاء عن رأس خالد

قوله كذاك سيوف الهندأي نبوها مثل نبوسيف غي عيس والظيات حمع ظية وهي حدّالسيف ومناط القلائدهوالعنق المممكان النوط وهوالتعليق (فانالت)أى السيوف أي أخذت وأسابث يقبال في النفع ناله الخير وأناله الله الخبر وفي الضر نال منه تقول نال زيدمن عمرواذا أذاه بشتم أوسب (من أوايا الله) أي المؤمني (فلا جرالاستشهاد) أي فلنبل ثواب الشهادة في سبيل الله وهو الجنة كاوعدما من لأيخلف الميعاد في قوله حل ذكره النالله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمرا الهم بأن لهم الحنة يقاتلون في سعيل الله فيقتلون و يقتلون وعداعليه حقا (وثواب المعاد) أى المرجع إلى الله تعالى (والنست) أي كات ولم تؤثر فهم (فلا على القدرة) أي قد رة الله تعلى اله العيزه صروعا حزاأي لتّصيرة درّة الله تعالى من بأبديهم هذه السيوف غاجزين عن النأثير بها حيث لم تتعلق القدرة بالاثر الذى يترتب علماعادة فانمذهب أهسل السنةان القطع يحسل عنداماس الكن مثلا يخلق الله تعالى لابها ولأيقوة أودعت فها (واظهار العبرة) لن يعتبر (البعدلم النالحكم لله) وحده (في كل مخدول)عن أوليا الله تعالى أي مُتروك عنه العنامة والتوفيق من الخدلان وهوخلق قدرة المعصية في العبدمع الداعية الهما (ومعصوم)أى محفوظ بحفظ الله تعالى له (ومحروس)أى مصون مدفوع عنه المرديات والمهلكات (ومُقسوم) بألقاف أي مكورم عابانة وفي نسخة مفسوم بالفاعمن الفصم وهو ا الكسر بدون ابانة (ولحل المحاذيل) حميع مخذول إيتنامسون ينهيم) أى يتسارون من الفسوهو الهدمس ومنه الناموس وهوساحب سرالرجل وسمى جدمراثيل عليه السلام ناموسالانه كان يساتر الانبيا علوات الله وسلامه علهم أجعين في الزال الوجي علهم (وقد عاينوا) أي أنصروا (سيوفهم نابة) كالة (وسيوف اهل الحق علهم ماضية) أي نافذة من مضى في الأمر نفذ وأمضاه أنفذه ويحوز أن يكون من مضى السيف قطع وتعلق على عماضية حينتُذلتضمينه معنى مسلطة (وحملاتم مواهية وحملات أهل الدين) الحق (أولىوثانيه) أي انهم بظفرون بالحملة الاولى والافيالثيانية فلاتتحاوز الجيلات من المرة وألاولى وان تجاوزت فلا تجاوز الثانية فلا يكون اهم حدلة ثالثة لعدم الاحتماج الها فلا توصف حملتهم بأن تلك الحمدلة ثالثة كداقال الناموسي وهوظاهر لوكان العطف بأولسكنه بالواوفا لظاهرات المراديفوله أولى وثانية تتباسع الجملات من أهل الدين وتتالها يحبث لا يفترون عنها مادامت الحرب قائحة على سباقها فيأمن حملة الاوتلها اخرى فالسابقة منها أولى والتالية لها ثانية وذلك غابة في وصفهم بالقوَّة في مقايلة وصف أعداثهــم بالوهن والضعف (ماهؤلاء من جنس الانس ولا من زمر البشر ) الجلة فيمحل النصب على انهامقول المتنامسون لانه قول خفي فتنتصب الحسلة بهوان لم بكن فيسه حروف القول عند المكوفدين والبصر يون لايكتفون بميا فيهمعني القول في نصب الجملة بل يقدر ون لغظ القول فيقدّرهما يتنامسون قائلين ماهؤلاء الحو يجوزأن تكون تفسيرية كاشفة لمعنى يتنامسون فلايكون لها محل من الاعراب (همات) أى بعد ماكنتم تزجمون من غلبسكم لهم وظفركم مم ففاعل ه مات ضمسير يرجع الى ماذكر يُدل عليه السسياق كقوله تعالى مهات همات الماتوعدون أى بعد التصديق أوالعجة كذاقدره القاضى (ان وقع الحديد ايحز) مضارع حزالثي فرضه (في الجبال ولاخرله في هؤلاء الابطال) أي ان الحديد لبؤثر في التحور ولا يؤثر في هؤلاء الابطال فلا قب لنا

فان نائت من أولياء الله فدلاً جر الاستشها دونواب المعادوان بن فلا عالم العادوان بن فلا عالم العادوان بن له فلا المعاد المعادول بناهم و فلا المخاد بن بناهم و فلا عادوا سوفهم نابة وسيوف أهل الحق عليم ماضة و حلاتهم واهبة وحلات أهل الدين أولى ونائية ماه ولاء من منس الانس ولامن زمر الديرهمات ان وقع الحديد ليوزق الحيال ولا حزله في ه ولاء الا بطال

بقتالهم (حتىاذامثللهم) بالبنا اللفعول من باب التفعيل أى سور يقال مثله غشيلا سؤر حستى كأنه يظراليه (شخص الطغيان) أى حقيقته وذاته وعسرعها بالشخص للاشعار بأن الطغيات المثللهم صارعندهم عنزلة المجسم المحسوس (في صورة الخذلات) يعنى ان طغيانهم الذي يرجون انفيمه نجاتهم ظهر في صورة الخدلان أى أنقلب طغيانهم خذلانا وعادعاهم بنقيض مقصودهم كسمطاو مم كاقيل اذا لم يكن عون من الله للفتي به فأول ما عني علمه احتماده وقول النجاتي مثل أى قام الهم شخص الطغيان واستولى علمهم وساركا مشخص محسوس يقتضى ان مثل بتخفيف الشاه والهميني للفاعل من مثل زيدا ذاقام وهو يعيدعن سوق كالرم المصدف وانكان صحالان قوله في صورة الخدلان يقتضى ان مثل البنا الله عول والتشديد أي صور كا تقدم (تواسوا) أى ومى بعضهم بعضا (باقتمام ماوراءهم من زخارة المياه) قيم الشيُّ واقتمعه اذار مى نفسه فيسه من غسر روية والقعمة بالضم السشدة والمهلسكة والزاخر المندالمرتفع والماء حميماء وانماحه ماالهاء لانهاالاسلوالهمزة منقلبة عنهاوالاسلماه (يظنون انهاتقهم بأس الانتقام) يسبوف الاسلام (وتحمهدم كأس الحمام) أي تمنعه ممن حي المريض مايضر مفهوم تعد المسعولين الاول الضمير والثباني السكائس (أولارون أن السكفرلايه دى سدله) أى لا بدل طر تقوعلى الطلوب ولا يوصل المه وحدف مفعول مدى العموم أى لايدى أحدايل يصل ويحوز أن يقر أيسدى بالبناء المفعول وسدله نائب الفياحل وهومن استاد القعل الى مكانه والاسدل لايم دى التياس في سبيله ثم أسد يهدى الى نفس السسل وقول النحاتي أى لا يتضع سبيله سان خاصل المعنى اذا لعدني الحقيق للهداية هو الدلالة لاالاتضاح فلوبين التفسير بالانضاح لكان أوضع (وان الله ردى) أى جلك ( بكثرماء عدى فليله) أى يهلك بالماء الكثير الذي قليدله سعب للحياة (لأجرم) تقدد مالكارم علمها (ان سفائح الماء) الصفائح يحارة عراض وقاق شبهم اوحه الماء (وافقت صفاح الدهماء) الصفاح السوف العراض والمرادبالدهماء هناعسا كالسلطان لانهاتري من بعسد سودا ومنه الحديث عليكم بالسواد الاعظم وهوجماعة المسلمين وفي الاساس كثرت سواد القوم بسوادي أيحاعتهم بشخصي يعني انسفائح الماء وسفاح عساكرا لسلطان قدتوافقا واجتمعاعلى قتلهم وفى شرح الزوزني أي وحمه الماءوسطعه ساوى الاجار المستو بة العريضة التي تسكون في المر " يعني كانت القتلى على سطرالا " بعضهم وعلى الصعيد بعضهم الاأمه عبرع سطيح الماع بالصفائح تشديها للماع في ساضه وتلا اؤه بالسدف اذالصفحة كلسميف عريض فال الشارح النحاتي ومرادالامام الزوزني ان سبط الماء مسارمن القتلي كسمط الارض وفيمه نظرانتهمي أقول وفي نظر ونظر اذادس في كلام الزوزني ما نسوعته المقام وبيعدعن المرام الااضافة الصفاح للدهما مناعيلى الدادمن الحماعة ولناعن ذلك مندوحة اذع والأراد بالدهما الارض لما فهامن الاشخصار فان العرب كتسبر اما تعلق اسم الادهم عنلى الاخضر كاتقدم سانهقر بباولذلك قالواسوا دالعراق فلاشك ان الصفائح تطلق على المسوف العراض أيضا كالصفاح والماء كشراما يشببه بالسف اصفالته فيؤول المعنى الى أن وحه الماء حل من القبلي عقد ارماحل وحد الارص وهداوحه وحيه لاغبار عليه فليتأمل فأوسعوا) بالبتاء للقعول (قتسلاواسارا) تميسنزان عن نسسبة أوسعوا الى الضعيرالدي هونائب الفاعل أي قتلا لدعض وأسرا لبعض آخر (وأغرقوا فأدخلوا نارا) أي أغرق وعضهم من التعبير عن البعض باسم المكل وهو اقتماس من الآبة الكر عفوالمراديالنارعذاب القبر وهومتعقب للاغراق أوعذاب الآخرة والتعقيب لعدم الاعتداديمانين الاغراق والادخال أولات المسبب كالمتعقب للسبب وانتراخي عنه لفة مدشرط

حق ادامدلهم شخص الطغمان في صورة الخالان تواصوا باقتمام ماوراه هم من زخارة الماه يظنون انها تقميم أس الانتقام وتحميم كأس الحام أولا برون ان المكتر لا يهدى سبيله وان التعييدي بكتر من ما يحدي قلسله لا جرمان سفائح ما عدي قلسله لا جرمان سفائح فأ وسعوا قسلا وأسارا وأغرقوا فأد خاوانا والمارة والمارا وأغرقوا

أووجودمانع وتشكرالنمار للتعظيم أولان المرادنوع من النيران كذافي تفسير القماضي (ولعل عدد

القتلى والغرقي) حمع قتبل وغريق (يزيد عسلى خمسين ألفًا) وانما عبر بلعل الحسون الكمية المذكورة بحسب الطن والتحمين لاالعلم واليقين (أسبحوا) أى صاروا (طعما) بضم الطاءأي طعاما (النسور) جمع نسر وهوالطائر المعروف ( والضبعان ) بكسر الضاد وسكون الباءذ كالضبع مفتح المشأد ومنم الباعوسكونها والمرادمه الجنس فيشمل القليل والسكثيرمن هدنا الجنس فيلتتم مع قُولِهُ لِلنَّسُورِ وَلا تُفُوتَ المِبَا لِغَدَفَى كَثَرَةَ الْقُتَلَى بَكَثْرَةَ الْاكلةُ (وَأَقُوانَا) حَمْعِ قُوتَ وهوما يُوَ كُلِّ الْمُسْلَنَّ الرمق (التماسيم) جمع تمساح من دواب البحر يشبه الورل فى الخلق و يختطف الانسان والبقرة ويغوص مه الما فيأ كاءو يسلم كل من يستقبله من ساج وغوّاص وله فم واسع وستون ناما في فيكه الأعملي وأر يعون في فيكه الأسفل و بينكل تا بين سخم وظهر و كظهر السلحفاة الابعمل فسه الحدمدولا بقدرعلى قتله الامن الطيه ويسفد ستين مراة وتببض الانثى ستين سفة ويعيش سستين سنةوهوأبدا بحرالة فكهالاعلى عندالمنغوفكهالأسفل عظمة متصلة بصدره وليساه دبروله فرج المناء وهوشر من كل سبع في الماء ومن شأنه اله يغيب في الماء أر بعدة أشهر مدة الشناء وكاب وماقتله وكالتان عرس (والحمنان) جمع حوت وهو السمك وفي النزيل اذتأ تهدم حبتاتهم يومستهم شرعاو يوملا بسيتون لاتأتهم وفي البكلام اف ونشرم رتب لان قوله طعه ما للنسور الخرجة للفسلي وفوله وأقوا باللتم أسيح الحرجيع الى الغرفي (وعمد) أي فعد ( كليه ند الى قتالة ) مالتحقيف قال صدر الا فاضل القتالة هندى معرب وهوالذى يسمى بالف ارسية كالة وعدمل أن بكون التشديدوهومبالغة قاتلة سمى الخير قتاله مجاز (فأهلك ماعرسه) أيَّز وحته أي قتلها بهما (ثم كرّ) أيعطف (فألحقهما) أي بعرسه (نفسه) وفي بعض النسخ ثم كرّ عليمه فألحق بهانف هوايس سسديدلانه لايكون فاعل الفعل ومفعوله ضميرين لشي واحدقى غييرا فعال القلوب وعدم وفقد ووحد فلا يقال ضربتي بالناء المخمومة ولاكررت على كذلك بل يقال ضربت نفسي وكررت على تفسى وقد تفد م لهدن والمسألة زيادة تحقيق (وأغنم الله السلطان) أي جعله غانمًا (مائةوخمسة وغمانين أسما) من الحلاق الجراعملي الكل (من الفيلة الضيام) جمع ضيم كسعب وسعاب (مضافة الىسائر) أى باقى (ما الحره عليه حكم الاغتنام) أى تتاسع يقال المردالامراذاتبيع تعضه بعضا والمردالياء كذلك جرى (من نعم الله الجسام) جيع جسمهمن حسم الشي جسامة عظم (وقسمه) جمع قسمة (الراجحة) الزائدة الفاشلة (بالأقسام) جمع قسم معسكى مستنف والمراد بالاقسام أقسام أتخلوقات ألحما جدة في بقاعها الى الرزق بقر سنة المقاملان القسم الحاصلة بالتقسيم مشعرة بالقسوم علمهم والباه فى بالاقسام تتعلق بالراجة بمعنى انقسم الله تعالى ترجيح بأقسام مخلوقاته أى تريدهلها كاتقول وزنت هدا المسدا فرجيه أى زادعليه والثأن تحمل الساء بمعنى على كافى نحوان تأمنه بقنطار الآية بدليل الاكاأمنا كم على أخيه من قبل ونحو واذامر وابههم يتغاض وندايل وانسكم لتمر ونعلههم مصحين ويحتمل أن يكون المراد بالاقسام أقسام الرزق السادرة من الخلائق يعضهم لبعض فأنها تنسب يحسب الظاهر الهم وقسم الله تعالى واحتفظها كاقال تعالى والله خبرالرازقين كايظهرهما كتبه الناموسي ويحوز أن تبكون الاقهام معقسم عنى المين أى وقسمه أى قسم أو زاقه الراجم المرجم وقوعها بالايمان بمعنى الراجمة المؤكدة

يعدنى المالتحقق وسواها للخلق يصم أن يقسم علها لاسما وقدوقع ذلك في الترير يل في قوله تعالى وفي السماء رزوس ما وماتو حدون فورب السماء والارض اله لحق مثل ما أنسكم منطقون وفي نسخة

واهل عددوالقدلى الغرقي ريدعلى خيس ألفا أصحوا لمعمالله ور خيس ألفا أصحوا لمعمالله سيح والفسيعان وأقوانا للتماسيح والمنيان وعمد كلين والمقالة وخسة نفسه واغنم السلطان مائه وخسة وغمانين رأسامن الفيلة الفحام منافة الى سار ما ألمرد عليه حم الاغتمام من العمالية المسام وقسمه الراجة الافسام

بالاقتسام والمعنى علما انتكث القسم راجحة على الاقتساء وزائدة عليه فلاتقتسم اسكثرتها ويحاورها حدًّا لا قتسام (ولما وضعت تلك الحروب أوزارها) أى آلاتها وأثقالها التي لا تقوم الابها كالسلاح والكراع قال الاعشي \* وأعددتالعربأو زارها \* رماحالهوالاوخيلاذكورا\*ووضعأوزار الحرب كَمَاية عن تمامها وانقضافها (وحلَّته العنائمُ أزرارها) جيع زر وهومانوضع في القميص ويدخسل في العروة لضم القميص أي أن الغنائم أطهرت له مستوراتها ومخبو آتما كما تتحل الحسسناء أزرارهامتبر حِمَان تقبل عليه (عطف) أَى ثنى وصرف (عنابه) العنان الزمام والمراديه العزم والهمة (الحيشطُ )أىجانب (البُلدالوافععليه) الحلاق (اسم المتعبد)من أهل البلد باعتقادهم الفاسدو زهمهم الكاسد (وهوالذى بناء مهرة الهند)المهرةُ جمعُ ماهروهُ والحادَق وفي يعض النسم وهومهرة الهندوهوالظاهرلان الترحمة عقدت على فتومهرة وفنوج وناحمة قشهرفاذا كان مهرة حمسع ماهرخلاالكلامعن ذكرمهرة الواقعة فيالترجمة وقدذكرا لعلامة الكرماني وتبعهالنحاتي انمهرة الواقعة في الترجة متعبد للهند فعلى مافي بعض النسخ المطابقة للترجة ظاهرة وبدل لذلك تأنيث الضمهر في أنشتها في قوله (يطالم) أي السلطان أي يتأمل والجلة حال من الفهر في عطف (أننيتها) أي أنسة مهرة الهندوعلى فده التى شرحناعلها تبعاللنه اتى وللنسخة التى علىها كتابات النباءوسي يعود الضمير في أسيتها الى المهرة التي هي جمع ماهراً ي يتأمل ما منا معهرة الهنسد ومترتنوه عامن العسنا أم العجسة . وقوله (التي يزعم أهلها انهامن صبيع الجنان) يرجم الضم مرادفيه الى أسيتها وعلى مأبي بعض النسطير حعان الى مهرة والحق الحقيق بالقبول الذي تجفرا المسه العقول مافي بعض النسط خلق عن التركاف كالا يخفى عدنى المتأمل عمراً بت مدر الافاضل رفع الاشتباه بنقل عبارة العتبي مطابقة لما في معض النسخ فقيال الى شط الملد الواقع عليه اسم المتعبد وهومهرة الهشد الهسرة لها نظر في المتعبد حعل أدعيتهم عمراة هريرا الكلاب التهمى والجنان بكسرالجم وبالنون المشددة أبوالجن كا ان آدم عليه السلام أوالبشر والظاهرات المراديه هناجنس الجن بذليل مقايلته بالانسان والحن أحسامهواثمة قادرة عملى التشكل بأشكال مختلفة لهاعقول وافهام وقدرة عملي الأعمال الشاقة وهم خلاف الانس الواحد حيى كذاذ كرالدميرى (دون الانسان) لعدم اقتد اره على ذلك الصنيع يزعهم (ابداع أساس وسقوف) ابداع معدر أبدع الشئ اخترعه من غيرسبق مثال وه وتمييزعن . النسبة في قوله بطالم محوّل عن المفعول والأساس و يجمع على اسس منسل عناق وعنق أصل البناء كالأس بضم الهمزة وتشديدا لسينو ميحوز أن يكون اساسامكسورا لهدمزة فيكون حمع اس كعش وعشاش فيتناسب مع يقبة المعطوفات لانم الحبوع (واعجازأ وسياط وحروف) اعجاز مصدرأ عجزه صبره عاجزا وهومعطوف عملي ابداع وأوساله جمع وسط بالتحريك كفرس وافراس ووسط الشيئ مايين طرفيمه فاداسكنت عينه كان طرفاأ وهما فهما هومصمت كالحلقة فادا كانت أحزاؤه متماية فبألاسكان فقط أوكل موضع صلح فيسه ببن فهو بالتسكم والافيا المحر بك كدافي القياموس وحوف جمع حرف وهوا الطرف ويحوز أن يكون أبداع مالامن أستهاعلى أن يكون ععمى اسم المفعول أي يطالع أبنيته احال كونهاميدعة اسباس وسقوف واعجاز يكون مصدرا ععدني اسم الفاعل أيحال كونها مجمرة أوساط وحروف (فرأى) السلطان (مايخالف العبادات) جمع عادة وهي مااستمر الناس عليه وعاود وه و حميت بذلك لان صاحها يعاودها أي يرجع الهام تو يعد آخرى فهمي تقتضي تكرار الشئ وعوده تحسكرارا كثيرا يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق ولذلك كانخرق العوائد عندهم لا يعوز الامع زة لنهي أوكرامة لولى كذا في حاشية الاشباء للعموى (وتفتقر رواياتها

والماوضعت الله الحروب أوزارها وحلت له الغنائم أزرارها عطف عنا به الحنائم أزرارها عطف عنا به الحروب المدالواق عليه المرائمة من وهو الذي ما مهرة الهذو والما أبنية التي يزعم أهلها الما من صنيع المنان وون الانسان الداع أساس وسقوف واعماز أوساط وحروف فرأى ما يخالف الهادات و تفتقرر والما ما

الى الشهادات)، واغساافتقرت و وا ماتما الى الشهادةلان الرواية من قبيل أسبار الآساد ماستاست الى المَّا كيدُ عِمَاهُ وأَقْوَى مَهَا وهُوَالشَّهَادَةُ مُجْرَقَ الى ماهُ وأَ قُوى مِن الشَّهَادَاتُ عَسَالُ (ال المشاهدات أى المحسوسة بعس البصرال المسالحالفتها العادة يستبعدها العقل ولايسلها الاأذا كان الدامل علمها ةو بالمحمث بصل الي رتبة المداهة (ملدا) مدل من ما في قوله ما يخالف (مبني السور من صم الصفور )صفة لبلدا وصم الصفورس اضافة الصفة للوصوف ووصفت بدَّلك اصلَّاتُها وعدم نفوذشئ فيها كما أن أذن الاصبرلا لمُفذفيها صوت ﴿ وَقَدَأْشُرَعَ﴾ بِالبِّنَا ۖ للفِّدُولُ أَى فَتَهُ ﴿ بَا بَانَ مَهُما ﴾ أي من الملد (الى الماء المحمط مه) أي السور متوصل منه ما الى الزوارق والسفن (موضوعة أمنيتها) صفة بعدد فقليلداو تحوزان تحكون حالامنها التحسيمها بالوسف (فوق شواخص القلال) الشواخص حميم شاخصة وهي المرتفعة والقلال بالمسرحم قلة بالضم وهي أعلى الجمل وهي من اضافة السفة لأوسوف أي القلال الشاخصة (صيانة لها) مفعول له لقوله موضوعة (من مضار) حمد مضرة (سيول الماء) لان السيول تتسلط على الامأكن المنفضة فتضرها وتؤهن أرنيتها (ومغارغه وشالسيماء)مغار بالغير المعجمة اسيرمكان من غارا لماء أي غاض وذهب في الارض وهومعطوف على سبول أي وضوبالهام مضارأ ماكن غورالامطار و يحوز أن كون مغارمهدرا ني الغور وفي نسخة معار بالعين المهسمة والراء المستدة حميم معرة ، وهي النقص والعيب أومأخوذة من قولك عورت عن الركية أذا كستها حسى تصبي الماء (وعن حنيتها) بفتح الجسم ية حنبة بمعنى الجنب والحانب وهي شق الانسان وغيره (ألف قصر شبهة بسائر) أي ببافي (الأننية في الوثاقة) أي الرصالة والحصالة (مشتملة على سوت أصفا مقدهند منه مفاصل أعراقها عسامىرتساوى سطو حالبنا وتوارى ماوراء فسامن الحزوز تحت الخفام) المهنسدم بصيغة امم المفعول المصنوع المتغن أىكان للسوت هنداماتعر بساندام أى أعضاء كالأحدا متحركها ومقال المهندم المصمت وهوندة الأحوف والمفاصل حمم مفسل وهوالخلل بعيأ حزاء البناء والاعراق حمم عرق بفتم العين والراء وهوالسطرمن الخيل والطبر وكلمصطف وكلصف من لع أو آجرالبناء عرق والمسامير جمع مسميارا لحديدوتساوي من المسياواة المقابلة للزيادة والتقص والسطوح جمع سطيم وهوظهرالبيت وأعلى كلشئ يعنى انتلك المسامرليس الهانتوعلى سطوح البثاء فكاان المفاصل التي مختها لاتنبين فكدلك هذه المسامر للصوقها ومسأواتها الهاوقوله توارى أى تسترمن واراه اذاستره ومافى ماوراء هما مفعول مدلتوارى ومن الحسزوز بيمان لمما والحز وزجمع خرة بالضم وهى الحجزة كمآ في القياموس والحجز الفصل مع الشيئين وتحت الخفاء في محسل التصب عسلي الحال من ما الموسولة أي حال كون ماوراء تلك المسامير بعيدوضعها كائمة تتحت الخفاء والمعيني ان تلك الميوث قد أحكمت مفاصل صفوف بذا تهاعسا مرتسامت سطوح ذلك البناء فلاتز بدولا تنقص عنها وتسترماورامها من شقوق المفاصل حال كونه صائر الوضعها تحت الخفا عجيث لايشعر الراقي انه قد كان هذا لذفواسل وشقوق بل محسب ذلك البناء من شدة احكامه اله ثي واحداد فصل فيه هذا ما تقتضيه معاني مفردات الالفاظ وطبيعة المعدني التركيبي عدلى والى السحة التي علها كابات النا موسى وقد نقل النجاتي عن الطرقى مانوا وتي هدذا الحلفقال وقال الطرقي يعنى ما كان للسامير نتو وتوارى ماو راءهامن الحزوز تحت الخفا ويعني كالنالخزوزا التي تحتها لاتبين فسكذلك هذه المسامير النهبي كلام الطرقي وهدا اكاه بناءعلى أن يكون الاعراق جمع عرق بعدى الهصوه وصف البناء و يعوز ان يداد بالاعراق جمع عرقة وهى الخشبة التي توضع معترضة بين ساتتي الحائط كاذكره الباموسي والبه يشتركلام صدر الافاضل

الى الشهادات بل المشاهدات بلا المدامدي السور من سم العدور وقد أشرع بابان منها الى الماء وقد أشرع بابان منها الى الماء الحيط به موضوعة أبينها فوق شواخص القلال سيانة لها من مضار سبول الماء ومغار غيوث السباء وعن حديثها ألف قصر شبيمة بسائر الاناسة في الوثاقة مشتملة على وت أسنام فدهند من مضاح الناء وتوارى مارواء ها من المزوز نحت المفاء

حبث قال كان قد أرسل من أحد جانبي الحائط الى الجانب الآخر مت مسامير من حديد ايشة بالم الحائط و ينشج و بحياورا النهر و خراسان وغيرهما كثيرا ما يفعل ذلك بالحيطان المبنية من الآجر فيلق في مطا ويه خشب من هدا الجانب الى ذلك الجانب التهبى وقال الضافي توازى من الموازاة بالزاى المجهة لا من المواراة أى الستر ولم يذكر ما يدل على عدم صحة ارادة المواراة بالراء المهملة ومقتضى كلامه الناء المسفل وما فوقه و لم يحد كرايد له عدم عناوقال المراد بالخفاء الرهب وهو صف البناء الاسفل وما فوقه ولم يحدف كتب الغفا المناه المات المعنى واعل الحفاء في كلامه وف البناء الاسفل وما فوقه ولم يحدف كتب الغفا المناهم عنى النظيرة مجازا أى يشبه نظائره من بقية بموت الاستام وحق العبارة الحوات المناهم عنها الموت والبيت مناكر واعل وحد تعبير المسنم عنها بالاحوات قصد تحقيرها لا نها بيوت ما هي محقرة بالتأميث وهي الاستام قال الله تعالى ان يدعون من بلاحوات قصد تحقيرها لا نها بيوت ما هي محقرة بالتأميث وهي الاستام قال الله تعالى ان يدعون من وذو و الودع أولان المقام و وذات الودع الاوثان النهبي فأفردت و انت تحقير المقاله الامات و وذو و الودع أولان المادات و احدن و الامناه الماله المناه على الله و ولانفعل (أواً حسن) أى أوه و أحدن و المناه في قول حرير

ماذارى فى عبال قدىرمت به به المأحس عدّ تهدم الابعدداد كاوا عبانين أوزادوا عمانية \* لولارجاؤك قدقتلت أولادى

وكافي قوله تعالى وأوسلناه الى مائة أالعاأو يزيدون عالى قول بعض المفسرين (و يحرى مجرى أضرابه) أى أمثاله (بل) هو (اتفن) أى أريداتفانا أى قوة واحكاما (لا يهتدى السكاب القلام الدواة) أي المحبرة (ولا النقاشون) جمع نقاش وهومن يتعاطى صناعة النقش (الطراف الحامات الى أمثالها) الخامة من الزرع أول ماست على ساق أوالطاقة الغضة منه والمعنى الاول هوالمراد هذاوق الحديث مثل المؤمن مثل الحامة من الزرع عملها الريح مر"ة هكذاومر" ف هكداوقلم النقاش بكون ليناهكذا (تحسينا وتزويقا) منصوبان لى التمبير عن أمثا الها ويجوز أن يكون عن النسمية المحقلة عن الغاهل في لا يمتدى السكاب والترويق التربين وفي المنتق تعنيساً أي ضم الارشياء المحانسة العضها الى يعض (ويةوشا تختطف الايصار بريقا) الاختطاف الأخد يسرعة والبريق اللعان أأى انها الكثرة مربقه اوفرط لمعام التخطف الانصار كالتخطفها البرق (وكان فعما كتب السلطان به) أى في السكَّاب الذي كتبه السلطان الى يخت ملكه غزية وماوالاها في المشارة مهددا الفتح و وسف أحوال البناءوعد اه بالباء المضمنه معدى أخسرأى كان فعما كتب مخسراء (اله لوأراد مريد) ان ومعمولاها فيموضعرفه اسملكان والحاروالمحرورالمقدم خبرها (أنديني مايعادل) أي يوازي وعمائل أشماه (هدنه الابنية المجزعة مانفاق) أي معانفاق كفوله نعالي اهبط يسلام أي معه (مائة ألف ألف درهم في مدّة مائتي سنة على أهدى عملة ) جميع عامل (كلة ) جمع كامل (ومهرة محرة) خمع ماهر وساحرأى منفنين لدقائق مسنعتهم التي هي كالسيمر في الدقة (وفي جملة الاستنام خمسه من الذهب الاحرمضروية) أي مطبوعة ومصوغة من الذهب الاحروالا كثرأن يتقدّم النعت المفرد على غيره كقوله أهالى وهدااد كرمبارك أنزاناه و يقل عكمه كقوله تعالى وهداكاب أنزلنا ممارك واعا أحره منامراعاة للسعيع (على قدر حسية أذرع في الهوام) يتعلق بقوله (منصوبة فدالقمت) بالنا المفعول (عناوا حدمها) أى من الخمسة وعنا نائب فأعل القمت ( القوتتين مفعول ثان لا اقمت تقول القمة الاقمة الاقمة الفه الوسيم) أى لوعرض للبيع (مثلهما على السلطان لابتاعه بخمدين ألف دينا راسترخاسا) مفعول مطلق لابتياعه من غير لفظه

وفى درالبادييت امنامه كي اخوانه أوأحسن ويعرى يحرى أضراه بلاتقن لايه تدى السكاب وأقلام الدواة ولاالنقاشون بأكمراف المات المأمنا لها تعديدًا وتزويفا ونقوشا يختطف الاسار مر يقاوكان فعا كتب السلطان مه انه لو آزاد مرید آن منی مایعادل مده الاندة العزعة مأزمان مانة ألف أاف درهم في مدة مالمي سنة على ألدى عملة كلة ومهرة معرف وق حلة الاستام خسة من الذهب الاحرمضرونة على فلارحمسة أذرع في الهواء منصوبة قد القمت عناوا مسدمنها باقوتمان لوسيمثلهماعلى السلطان لابتاعه بخمس الفدينا واسترخاسا

ولم يستن فيده دركاولا خدلاصا وعالى آخرفطعة باقعيت أررق ر بامند بقالماء وبريقالهاء تتزن أربعمائة وخمسين متقالا وخرج من وزن فدمي أحد الاصنام الذكورة أريمة آلاف وأربعيا تدمنقال وكانت حملة الذهسات الموحودة عن احرام الاشما ص المنصوبة عما أما وتمعين ألغا وثلثما تدميما الوزادت الفضيات منهاعلى ماثني قطعة لمعكن ونها الابعد القصديل والعرص عملى كفف المعليد وأمر السلطان سائر ببوت الاسنامضرب بالنفط والضرام وحطت فوفها مواطئ الاقدام وسارمن يعدقدما يروم قنوج وقد اشتقاله الفال من تحصيفه فتوسط

أى لابتناعه ابتياع استرخاص ويجوز أن يكون عالا أي مسترخصا (ولم يستثن فيه) أي في ذلك النيل (دركا) أى مهدة يتمسكن معها من الرجوع عسلي البائع بالثمن وردّه ذَلَكُ المُسل اليه (ولاخلاســـا) ليتخلص بهمن السع نكبارشريل يشفسونه العقدأ والللاص ماييخلص للشترى اذاخرج المسهم سنحفأ من ردّا أثمن ويتمعهم واستحقاق ولا مالغيرمن وقع له العقد يعني ان مثله ومرض على السلطان لبادرالى شرائه انفاسته وعزته وعدم وخبسا بحيث يقبله ولو بشرط براءة البائع من كل عهدة وعيب (وعلى آخر) من الاستام الخمسة (قطعة ماقوت أزرق ريامن رين الماع) انماذ كر أزرق وأنث رفالان أزرق مفة للماقوت ورياصفة لقطعة وانجاخص كلامهما يحاخص نظرا الي أن الزرقة من أوساف الحنس الذي منه هدذه ألقطعة فأجرى عليسه وصف الازرق وأماالرى من ربق الماءفهو وصف للقطعة يخصوصها كأنها امتازت عن الجنس اصفاء الزرقة حنى سارت كأنهار بامن رق الماء فهي صفة مدح خاصة بالقطعة والريق من كائي أوله وأصله ومنه ربق الشباب وريق المطرومين في قوله من ريق تتعلق بريا كانها شربت من صافى الماعد تي رويت و ها بعض النسخ أروى من ريق الماء أى اكثر رواء أى نضارة و بهدة (وبريق الهاء) البريق اللعان والهاء المسن وبريق معطوف على ديق أى وريامن بربق الهاء أى كانتُ تلك القطعة مر تُوية من ساني الما وتلاً اوَّ الحسن (تتزن) أى تلك القطعة من وزنته فاتزن (أر بعما ثة وخمسين مثقالا) مفعول به لتتزن على تضمينه معنى تُلغاًى تَتَرَنَ اللغة أَرْبِعِمَا تَمَا لِحُوانِ لَم يَعْتَبِرِ معنى النَّهْ عَدَيْنَ فَتَدَكُونَ أَرْبِعَمَا تُهُ منصوبة عملي آلحمال لتأويلها بمعدودة (وخرج من وزن)أى ثقل (قدمى أحد الاستام) الخمسة (المذكورة أربعة T لاف) مثقال (وأربع ما ته مثقال) من الذهب (وكانت جملة) الغنائم (الذهبيات الموحودة عن أحرام الاشخاص)أى أشخاص الاسنام (المنصوبة) الظرف في قوله عن أجرام يُنعلق بالموجودة أي ألتي وحودها حصل ونشأعن أحرام الاشعاص والأجرام جمع جرم وجرم الشي جسمه (عالمة وتسعين ألفا) من المثاقيل (وثلثميا تُقميثُ قال وزادت) الغنائم (المضيات منها عدلي ما ثني قطعة لم تمكن وزنها الادعد أ التفصيل) أى تفريقها وتفكيك أجرائها (والعرضء لي كفف) جميع كفة بالمكسر و تفتُّموهي أحدد حانى المزان (المعايير) جمع معيار وهوالآلة التي يعرف بها التساوى و التعادل في المقدرات أى ان تلك القطع لا نعرف مقدارها بالوزن الا بعد تقطيعها وتفريق أحزاتها لانما لتقلها لاتقلها كفات الموازين فبقي مقدارها مجهولا لعسر تفصيلها وتقطيعها (وأمرا اسلطان بسائر) أي يجمده (سوت الامستَّام فضر بت بالنفط) وهودهن معدف حار بايس في الرابعة بحلب من العراق عُلْمَظُ تُمريسهد فأوّل دفعة منه الاسمض وهوأجوده (والضرام) على وزن كتاب وهودقاق الحطب أوماضعف ولآن منه وانماخههما دون غرهما محاتوة لمه الناراسرعة تأخذا انارفهما واستعدادهما القدولها (وجعلت سقوفها) أى سقوف ببوت الاستام (مواطئ الاقدام) أى مواضع وطُّ الاقدام في مرور الناس علها أوسارا لسلون يطوَّمًا بأقدامهم اهانة لها (وسارمن بعسد) أي من بعد فتحمهرة (قدما) يضم القاف والدال يقال مضي قد مالم يعرج ولم ينش كذا في العجاح وفي القاموس القدم بالفتير الشيماع كالقدم بالضم وبضعتين فيكون انتصاب قدماعلى كلامه على الحال (يروم قنوج وقد اشتق له الفال) الهدمزة وتسمل فلها ألفا ضدالطبرة مثاله كأن يسمع مريض متلا باسالم أوطال حاجة ما واحد (من تعجيفه) أي تغييره والتعصيف تغيير اللفظ حتى يتغير المعدني المقسود من الوضع وأسله أنططأ فألصيفة يمال معفد فتصف أع غيره فتعير حتى التبس كذاف المسباح المنبر (فتوسا) لان قنوجا اذاغد وتصرف فيهبالنقط صارفنوحاولم تتغيرا لصورة الخطية قال الناموسي قولة وقد اشتق

اله الفال اشتقاق الحرف من الحرف أخدنه أى أخذ لأجل السلطان من تعصف قنوج قال وهوأى التعديف وتنوح ففتوحا حال من تصيفه وبروى اشتق معروفا فالفال فاعل وتتوحا مفعول و محوزان مكون الآخذ السلطان والفال مفعولا وفتوحاحال كاصروهذا أقرب كالدل عليه وعده أي السلطان التهسي أى لانه عدى هذا التقدير يحكون فأعل اشتق وعد وأحداوه و الغمر المستترال احمر الى السلطان فيتناسب الكارم أشدتنا سب وفيه تظرلان ماجعله قريبالاحدة له فضلاعن قرمه لانه بلزم علميه أن بتعدّى الفعل الرافع لضع مرمسة ترالي ضعرمت سل مثله موافق له في المعني وهـ لذا يمتنع في غبراً فعال القلوب وفقد وعدم ووحد فكان الواحب على هـ ذا التقديراً ن مقال وقد اشــتي لتفسه الفال (وعده) أي عدّدلك الفتوح الذي دل عليه الفال (سنعا) أي سنيعة واحسانا (من الله ممنوحا) أي معطى من منحه الشيئ أعطاه الماه وصوعده منعاوجها بمنوحاتيل وقوعه لقوّة ماقام عنده من التَّقَة بنصر الله تعالى -سماعوده مع مساعدة الفال عبل ذلك في كا "نه وقع (وخلف) أي ترك خلفه وقد دجرَّده عن بعض معناه بدليـ ل قوله (وراء معظم العسكر) أي اكثره (تطميعا) مفعوله لقوله خلف (لراحدال ملكها) أي قنوج وراحدال الراء فسه غالصة و بعدها ألف ثم حدر غليظة ساكنة عُماء غليظة عمال مكذاص وهومن الاعلام الهندية كدافى سدرالافاضل ولمهذكرا للامق هداالاسم لكون الباب معقود آلها وهذه عادته في ضيبط الاسماء وغرها يتعرّض لماعدا الحرف الاخد برلعله من البياب وجهدا يعملهان مادكره الشارج الحاتي من فسيطه بالماء بالنحنانيتين وكسرالجيم وهم وعبارته راحسال بعدالراء المهدملة فيسه ألف وحيره وحصورة ثمياء بَالتِحَانِيَةُ مُ أَلِفَ ثُمَّ لَا مَا تَهْمِي ويقيال أَنَّ واحيمِ السلغة الهندعبيدالله (في الثبات) متعلق يقوله تطميعا (نلفة الزحام) علة للثبات وانحالم نسبه لاختلاف فاعله وفاعل المعلل به وخفة الزحام اسبب قلةعسا كالسلطان(وتشبيحاله قبل اللقاء صورة الانهزام) اللام في له لام التسم كافي سقيالزيد وجدعا له وصورة مقعول به لتقبيحا واضباغة الصورة الىالا غزام للمالغة في التقييم أي ان الاغزام صورة قبل اللقاءمن مشدل هذا العددالقليدل قبيح فكيف اذاكان صورة ومعدنى وتيجوز أن بكون المراد بصورة الانهزام هذا الانهزام المخصوص الموصوف بكونه من ملك حليل عن عدد فليل (اذ كان أمراءالهند) تعليل لقوله تطميعا وماعطف عليه أي ان السلطان اغها فعل مافعل من التطميب والتقبيح لان أمراه اهند كانوا بطه عومه وسفادون اليه لانه كان من اكارماوكهم فكان مراد السلطان الاحتيال على ىقائەللقىضعلىما وقىلەلىرھىمىدلاڭ بىذلىم ويقهرهم (عدلىغلىبرقابچا) غلىبېقىختىن مصدر غاب كفرح غلظ عنقه وهوكانية عن عدم الانقباد لغبرهم لأن غليظ الرقبة من الحيوان صعب الانقياد (وقوّة أسبابها) أى وسائلها (وأصابها) أى أعوام اوانسارها (أطواعا) جمع طوع بمعنى طا أعلاجها لطأ أملان فاعلالا يحمع على افعال يخلاف فعل العتل العين فأنه يحمع علم اكتوب وأثواب و بيت وأبيات (لراى قنوج) أى للسكها لان الراى اسم الملك في لغة الهندكا تقديم (اعتزاز اعكانه) لانه متعبدهم ومحل أسنامهم (واغترارا بتمخامة) أى يعظم (شابه) الاؤل بالعين المهملة والراءين المتحمة بندن العزوالثناني بالغين المجسمة والراء من المهسملة ين من الغرور (ولم يعبر) أي لم يترقى طريقه الى قدوج (على قلعة من قلاع تلك الرباع) أى المنازل (الاوضعه ابالارض) أى في الارض مثل مصيحين و بالليل أى في الليل أوعلى الارض مثل واذامر وابهم أى علمهم أى هدمها (وعرض أهلهاعلى الاسلام أوالميف) هومن القلب القبول لاشتماله على اعتبار اطيف كفوله تعالى ويوم وعرض الذن كفر واعلى النارأى فان أسلوا سلوا والاها عصوابا لسيف وحطموا وهومنتزعمن

وعده سنعا من الله ممروط وخاف وراه ومعظم العسكر وخاف وراه ومعظم العسكر المدينة على المبارة المبارة المبارة والمبارة أمراه مورة الانهزام اذكان أمراه الهندعلى غلسرقاما وتوه أسبابها والمبارة المبارة والمبارة المبارة والمبارة المبارة والمبارة والمبارة والمبارة والمبارة والمبارة والمبارة والسيف الراء الارضوع اللهرض وعرض الراء الارضوع اللهرم أوالسيف

وعازمن السيابا والنهاب والنعم الرغاب مايعجز أناءل المساب ووسال المن شعبان الى قنوج وقدفارقها واجيال حسيسمع بافدامه فراق من لایری اله رعه منه هاراولا بعند الفضية بهاشنارا وعم السلطان الساء السمى كذات وهوالذى بتواصف الهنودقدره وشرفه و يرون من عن الخاد في السهاء مفترفه انأحرق منهم ميت ذر وه نيسه بعظامه فظنوه لحهرة لآنامه ورعبا أع الناسك من بعدا فغرق نفسه فيه برى ان ذلك بنعيه وهوفي العاجل رده وفي الآحل يصلبه وبخزيه غلاميته ولانحميه وتنبع السلطان فلاع قنوج فاذا هى سبع موضوعة عمل الماء الذكور كالعوالم عوروفها قريب من عشرة 7 لأف بيت للاحسنام يزعم الشركون أنها متوارثة لهم مندمانتي ألف سنة الى المهانة ألف \_ نة كذبا وزورا وتولاموز وراوعه ولاعن سان الهدى وكفورا وبعسب فدمتها كانت عبادته-م لها واجهاشه-م بالدءواتالها

حديث أمرت أناقاتل النماس حتى يقولوا لااله الاالله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الإبعق الاسلام وحسام معلى الله تعمالي والعرض عملي قبول الجزية كالعرض على الاسملام لومن أ أهلها وتعصم بقبول الجزية دماؤهم وأموالهم (وحازمن السبأيا) جمع سيمن سبى العدق أسره فهو سبى وهىسى أيضا (والهاب) جمع نهب بفتح فسكون وهوالغنجة (والنعم الرغاب) جمع رغمة بمعنى مرغو بة وهي الامر المرغوب فيه والعطاء السكثير (ما يعيز أنامل الحساب) أي يعملها عاجزة كالة لكثرته وأوقع العجزعلى الالأمل لحرى العادة باستعانة ألحساب عند تعداد الاشيا وبأناملهم أولكومهم كافوا يحسبون بالامسادع عدلى اصطلاح أهل الجاز وتجارالهند (ووصل) السلطان (نامن شعبان الى قنو بروقسدفارقها راحيهال حين سمع باقدامه) على قناله وأخذها منه (فراق) مفعول مطلق لقوله فارقها (من لا يرى الفرز عة عندم) أي عن السلطان (عارا) أي نقصار عيها (ولا يعتد الفضيحة بما) أى بالهزيمة (شنارا) بالفتع وهوأقيع العبب والعار والامرالمشهور بألشنعة (وعبرالسلطان الماء)أى النهر (المسمى كذك) بكافير ضعيفتين الاولى منهما مفتوحة وبينهما نون سأكنة نمر الهدد كذا ضبطه الصدر (وهوالذي يتواصف الهنود) أي بعف يعضهم لبعض (قدره وشرفه) أي جلالة قدره وارتفاعه (وبر ون) أي رعمون وانجاعه بيرون اشعارا بأنهدم يعتقدون ذلك ويجزمون به الماءمن السماعمن عين حنة الخلد (ان أحرق مبت منهم ذرّوه) بمشديد الراعمن ذرّا لحب والملح اذا فرقه (فيه بعظامه) أي مع عظامه المحترفة وفي بعض النسيخ دروه من الذر وكفوله تعالى تدروه الرياح (وظنوم) أى ظنوا ذلك الذر (طهرة) بالفهم اسم من طهر الشي طهارة (لآثامه) جمع اثم (ورجما انَّاهُ) أَيَّ المَاءُ المَانَ كُورِ (النَّاسَكُ) أَي العَابِدِ (من) مكان (بعيدفغُرَق نفسه فيه) حَالكُونه (برى) أى يعتقد (الذاك) الماء أوالنغر يقالمفه وم من غرق (ينجيه) أى يصيره ناحيا في الآخرة من العد اب (وهو) أي ذلك الفعل أوالماء (في العماحل) أي في الدنيما (يرديه) أي يم لمكه (وفي الآجل أى فى الآخرة (يصليه) النار (ويتخريه) بمنارتكم من العار (ثم لا بيته) ميسترم (ولا تعميده) اشارة الى قوله تعالى عملاءوت فم اولا يحسى (وتتبع السلطان قلاع قنو ج فاذاهى سبيع موضوعة على الماء المذكور) المسمى كذك (كالتحرا أسعُور) أى المماوء من سحر البحر الهر اذاملاً موالظرف في موضع النصب على الحالية من الماء (وفها) أى في القلاع (قريب من عشرة T لاف بيت للاسنام بزعم المشركون انها) أى تلك السوت (متوارثة اهم) جيلاهد جيل (مندماتى أانسستة) منتهين في ذلك الزعم الباطل الى تلثماتة ألف سنة أي التفاية ماوصلت اليه اكاذبهم فى وصف سوت أسسنامهم بالتقادم (ثلثمائة ألف سنة) ولم يوجد مهم من يدعى في تقادمها فوق دلك (كذباوز ورا) مصد ران منصوبان على المفعولية المطلقة من يرجمون لان الزهم هنامستعمل في المول الباطل فالعامل فهما فعلمن معناه مالامن لفظهما ومن أي من النحاة ذلك يقدّر المفعول المطلق عاملامن جنس لفظه فيقول في نعوقه دت حاوسا التقديرة هددت وحلست حداوسا و يعوزان مكونا حالين من فاعل يزعم أى حال كونهم كا ذبين ومرورين (وقولا مو زورا) اسم مفعول من وفرد يوزرفه و موز ورأتم والاثم الوزر وهومجازء على لان الموزورة اثلًا لقول لاهو (وعدولا) أي ميلا (عن سنن) بِمُتَعَتِينَ أَيْ طُرِيْنَ (الهدين وكفورا) أَي كفرابكتب الله تعالى وُماجاءت له البياؤه من تكذيب هذه الاباطيل (و بعسب قدمتها كانت عبادتها ملها) أي عبادة اسلافهم قال الناموسي وقدمتها اند وىبالضم فألمعنى بقدده مزلتها وسابقتها كانت عباد تهدم وان روىبالكسر فعناه بقدرقدمها

وطول زمانها (واجهاشهم بالدعوات الهما) مصدراً جهش بالبكاء تهاله وأجهش دعاته اذا تهاله الرقه وبكائه وهومزيد جهش وهوان يفزع الانسان الى غيره وه ومع ذلك يريدا ابكاء كالصبى يفزع الى أمه وفي الحديث أصابنا عطش فه شنا الى رسول القصلي الله عليه وسلم وهذا من جهة زعمانهم الفاسدة والواو في و بحسب عاطمة لكانت على متوارثة من عطف الفعل على مشهه كقوله تعالى فالمغديرات سبحا فأثرت به تععاوف لي بكان والواوالعاطمة بالجار والمحرور الذى هو خبرها (وقد شرد) بالشاء للقد هول وتشديد الراء نفر وازع وفي بعض النسخ شرد بالناء المفعول وتشديد الراء نفر وازع وفي بعض النسخ شرد بالناء المفعول وتقيف الراة تشيم المسردة وسكون الماء المفعول وتشديد الراء نفر وازع عن الهسمزة وسكون الماء المفعول وتخفيف الراء أعمان الماء المؤلوما الماء المؤلوما الماء المؤلوما الماء المؤلوما الماء المؤلوما الماء وسكون التاء وقد تقرك اذا فقد داً باه وهو في الهانم فقد ان الأم وحلول النسكم ) أى المذمل الماء المؤلوم المؤلو

فأين الى أين النجاة ببغلني \* أناك أناك اللاحقون احبس احبس العبس قال الباخر زى في مجروضي الله عنه وقد جهم ا

لم يلقه الشيطان الارام من \* يده نجاه واحتدى بضاء

(وثاو) بالثاء المثالثة اسم فاعل من توى المسكان اذاقام فيه وشرحه المكرماني بالناء المثناة من فوق اسم فاعل من توى شوى اذاه الشفية على هدا المتقدير الطباق مع ناج في الفقرة الاولى (أباده) أى أهلكه (ثواؤه) مصدر ثوى المتقدّم ذكره أى أهلك (ثواؤه) مصدر ثوى المتقدّم ذكره أى أهلك (بواؤه) مصدر ثوى المتقدّم ذكره أى أهلك رب ثاو علمته الثواء المشكري

رولم ينجه) أى ذلك الناوى (من سعوف الحق أرضه ولا سماؤه) المضمران يعودان الى الناوى والم ينجه) أى ذلك الناوى (من سعوف الحق أرضه ولا سماؤه) المضمران يعودان الى الناوم من أهب أو مغارة في الارض و السماء وتمكون الاضافة من الاماكن المرتف عة كالها عجم المناوة المناوة وتمكون الاضافة من الماكن المرتف عن المناوة ويحتمل أن يعود الضميران الى الحق والمراد بالارض والسماء حين للناه حقيقهما مثلها في كوكب الخرقاء ويحتمل أن يعود الضميران الى الحق والمراد بالارض والسماء حين للناه والمحاف المناوة والسماء حين الناه والمحتمدة المناوة والمحتمدة المناه المناوة والسماء حين المحتمدة المنافق وله سلم المناوة المناوة المناوة المناوة المناوة ولا المناوة ولا المناوة والمناوة المناوة والمناوة المناوة ولا المناوة ولا المناوة المناوة ولا المناوة ولالمناوة ولا المناوة ولا ال

وقد شرد عنها اكثر أهلها خيفة الأم والبتم وحلول النصحير ما لم والبتم وحلول النصحير أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان في المحاوم ففتها كلها في يوم واحد ثم أماحها الأهل هسكره واحد ثم أماحها الأهل هسكره ويتناو بونها وقاواذ الاوركض منها الى قلعة شنج

المع روفة شاعة الراهمة وهم حي تقاح وعتاه مالهم عن الفساد في على الدلادراح فشواللفراع أشه باه العدفاريت عارجة والشياطين ماردة اومارجة حتى اذا أعوزهم الثبات وأعزهم النعات وعلوا أنايست اهم بالسلين كماقةواندمامهم لاشك مهراقة نهاو وا من غرفات الجسدوان وشرفات البنيان على شيأ الرماح وظبى السفاح استخفافا بالنفوس والارواح واستسلامالأمرانته المتاح لاجرم ان السيوف أثبر ست الارض دمامهم وأطعمت النسور أشلاءهم كذلاالنا باأسهامين شطبالهالمزة وداولم تعدمن انكاحهدا وأخذالطان على تغيية ذلك نحوة لعة آسى وصاحها العروف يجندال بهور

قول النجلق وهذا كاهوجور فى الصرف وامتناعه (المعروفة بقلعة البراهــمة) هم العلماء فى لغتهم واحدها برهمن وكان فهاطا أغةعظيمه منهم ويقال الها فلعة بهتيان وبهت بلغتهم هوالعالم أيضا (وهم حى الماح) اللفاح كسيمات الحي الذي لايدينون لللوك ولا يؤدُّونهم الحراج لعزتهم ومنعتهم أوالذين لم يصهم في الجاهلية سباء (وعناة) جمع عاتمن العنو وهوالاستكار وتجاوز الحدة (مالهسم عن الفسادق تلك البلادراح) أي زوال وانفسال فتبتواللقراع أى المتال أشباء العماريت عارجة) أشدا وحميع شده بمعنى مشيه حال من الواوفي ثلثوا أي مشهين للعفاريت وهي جمع عفريت وصحمر العين وسكون الفاء النافذني الامراابالغ فيهمع دهاء وعارجة اسم فاعل منءرج في الدرجة أوالسلم بعر تبرعير وجاارتني وهي حال من العفاريت وانمامي هجي الحيال مهامع المهامضاف الهيالعيمل المضاف فها عمل الفعل لانه في تأويل مشهرين (والشَّها لحين ماردة) جمع ماردودوالمقدِّم العباتي | (أومارحة)اسم فاعلمن مرج الامراخ تلط واشطرب ويحو رأن يكون من قسل قوله تعالى من مارج مُن ناروهي نارلاد خان لها (حتى اذا أعوزهم النبات) يقبال أعوزه الشيَّاذا احتاج اليه ولم يقدر إ علمه وأعو زه الدهرأ حوحه يعنى ان التيات فقد منهم وفني بكليته عنهم فهم يحتاحون المهولا يعدونه كَالغنيُّ اذاذهب ماله وأملَق (وأعجزهم النجات) أَى بينت النَّمَاءُ وأَلْمُهُرتَ يَجِزهُمُ عن الوَّسُول المهاووةفعلى النجأة بالتامموافقة للثبات وهي لغة (وعلموا أن ليست لهم بالمسلمن لهاقة)أى قدرة وقُوَّة (واندماءهم لاشكمهراقة) جِهالاشكمعخبرها المقدّرمعترضة بين أسم ان وخبرها ومهراقة مفترااهاء والراء اسم مفعول من أراق والهاء مربدة على غيرقياس (نها ووا) أى هو واجواب ا ذايقال هوى يهوى هو ما بالفته والضم سقط من علوّالي أسفل كانهوى (من غرفات الجدران) الغرمات حدم غرفة يضم فسكون وهي العلية ويجوزني عيهاني جمع التعجيم الفهم والفتح وهوقياس في كل ما كان على إزنتها صعيم العين وكذلك كل ما كان مكسور الفامساكن العين من الصعيم يحوز فيه الفتح أيضا (وشرفات) حدم شرف ة الجدار (البنيان) والغارف في قوله (على شبا الرماح) كَيْمَانَ بقوله تم آوواوشياً في كل شيُّ حدة و (طهى السفاح) جمع للبه وهي حدّ السيف أوالسنان ونحوهما والصفاح السيوف (استففافا) مفعولُ له لقوله تهاو وا(بالتفوص والار واح) يعني انهم ألقوا أنفسهم على السيوف والرماح استخفافا إمها واستهانة لهامن تفاقم الخطب وشدّة الكرب (واستسلاما) الأمر الله أى قضاله (المتاح) أي القددر وهوكامة أواستعارة غثيلية عن بأسهم وعهم بأمرهم بحيث الهم تركوا المدافعة عن أنفسهم كايتركه باللؤمن الذي يفوض أمره الي خالف هويتوكل عليبه ويدع مباشرة الأسبهاب الظاهرة والأفأن عبدة الأوثان عن مثل هذا الاستسلام (لاجرم)أى لا عجالة أوحقا (ان السيوف أشربت الارض دما مهم) أى أراقت دما مهم فشر بتها الارض (وأطعمت النسور أشلا مهم) جمع شاو يكسر الشين المجمة وسكون اللام وهو العضو والحسد من كل تي (كذلك المنا بالمهارمن خطب الهالم تر لمردا) المنام حمع منية وهي الموت والاسهار جمع سهر وهم أهل بيت الرأة عن الخليل ومن العرب من يحمل الممهر من الاحماء والاختان جميعا يقيال صاهرت الهدم اذا تروحت فهدم ويقال خطب السهابنته اداسأله نكاحها والمنايامة وأخبره قوله امهار وقوقه لمترله رداحملة وقعت حالامن الضمير في المها (ولم تحدمن السكاحه بدا) أي فراقا بعني ان المنية من خطب الهالا ترده وتصرصهر اله ولم تعد من انسكاحه روا بل تقبل ذلك سريعها و يصير بها خاطها سريعا وهذا تكاية عن حلب الشخص منذه لنفسه استعه وسعيه (وأخذ السلطان على تفيئة ذلك) أي على أثره و العقبه يقال دحل عـــ لي تفيئة غلان أى على أثر هوي على وزان سفينة (غيوقلعة آسي) بعد الهمزة فها ألف تمسين مفنوحة ثمياء إ

مكسورة والياء الاخبرةساكنة من دبارالهندوهي على شط جون كذاذ كرصدر الافاضل (وسأحها المعروف يجتدال بمور) الجيم فيه غليظة مفتوحة و بعدها نون ساكنة ثم دال مهدماة ثما أن ثم لأم ثم باعظامة موحدةمفتوحة ثم ماءمضمومة ثمواوسا كنة ثمراءسا كنة أيضا وحندفي لغتهم القمر وقول النحياتي دهدالجيم الضعيفة المفتوحة فيهون سياكنة ثم دال مهملة ثم بعدالألف لام غسرواف مضيط الأسرلانه يقتضى انه حندال فقط وانه غبرمركب وفى ضبيط الجيم بالضعيفة سهولان الصدر نص صلى انها غليظة (أحد أنساب الهنود) يقال هوناب القوم أى سيدهم والذاب عنهم (وأرباب الجنود) جمع جنسدوهُوالحِيشُ (لم يُزل ذا منعة بالملك) المنعة بفتح المبم والنون وتسكن مايمتنع به الانسان بقيال هو في عزومنعة أي معه من عنعه من عشيرته والملك بضم المم السلطنة (وسعة في الملك) السعة بالفتع وتسكسر الجدة والطاقة والتاءنم اعوض عن فاء الكلمة المحددوفة التي هي الواو والملك بتثليث المم مصدر ملكه أى احتواه قادراعلى الاستبدادية (فعرض له) أى لجندال جور (راى قنوج) أَيْ ملكها (منازعاله) في مملكته المتعوّض ماغر جمن بده وهوقنوج (ومادّه الحرب مكاوحاًومقارعا) أَيُمقاتلامُغالبا ويقال أيضا تكاوحاتمارسا في الشرّ بينهسما أي مادّ ملك قنو جحندال مورا لحرب مغالباله ومقارعا ايا ملاخذ ماسد ممنه (فلم رد) أى ملك قنوج (على أن أَتْعَبِأُ وَامِاءُ وَسَكُلُ أَى رَجِيعِ (عَـلَى الْحُمَّةُ ) أَى الحَرِمَانُ (وَرَاءُهُ) ظَرِفَ لَغُومَ تَعَلَى بِسَكُلُ وعلى الخسة حال من الضمر في نسكل أى اله لم يستفد من مقاتلة حند ال مور الا اتعباب عسكره ورجوعه بالحرمان على أثره فالضمائر المستترة في لم يردوا تعب ونكل ترجيع الى راى قنوج وكذا الفهران البارزان في قوله أولياء هوورا موقول النجاني فلم يردأى جندال بم ورأولياء مأى أولياء راى قنوج بعيدعن المقام تح عطسعة السوق والكلام كايعلم بالتأمل التام (وقد أحالم بهذه القلعة) المذكورة (غياض) حميم غيضة وهي مجتمع الشيحرفي مغيض الماء (متكاثفة) أي ملتفة ومشتبكة (كأعراف الحماد) الأعراف حميع عرف وهوشعر عنق الغرس ووجه الشمه التسكاثف في كل منهما (ومتداحلة). أى داخل بعضها في بعض (كأشعار الحداد) أى ذوات الحداد وهومصدر حدَّث المرأة حدادا اذا تركت الزيسة والخضاب أمامه ماج الوفاة زوحها فتمكون حينتد شعثا متلبدة الشعراهدم ترحيسه فشهت الغياض معوفى نسخة كأشفارا لحدادمالفا وهي التي شرح علها المكرماني حيث قال والحداد جمع حديدة وهوذوا لحدالها لهما تهمى فهذا يفتضي انالاشفار جمع شفرة وهي حدالسيف ونحوه (لا تستجيب الأفاعى بينها) أى الغياض (الرفاة) جمعراف كقضاة وغزاة في قاض وغاز والراقي الذى يستحلب الحيات بالرقى فتأتى المهمنقا دةو تطبيعه يعني لكثرة عشب هذه الغياض وتأشها أمنت الأفاعى راتها فلاتستحبب له ولا تطبعه وعدم الاستماية له لعدم طفره بجعرها أولعدم دخولها فيسه لالتفاف الغماض واشتما كها فليس لهامكان معاوم فعدم استحاشها لعدم معرفته مكانها كقوله ولاترى الضب بما ينجعر (ولا يستنير) أى لا ينير (البدر عنده اللسراة) حميم سارمن السرى وهوالسرايلااى لكثرة أشحارها والتفافها لابرى السارى فهاضوء القمرلا حتماله بالاشجار (قله أحاطتها) أى بلك الغياض (خنادق) جمع خندق وهومات عفر حول الحصون والقلاع (قعمرات الحفائر) أى بعيدات تعرالحفائر وهي حمع حف مرة فعيلة بمعنى مفعولة (فسميحات) أي واسعات (الدوائر ) جمعدائرة وأرادمهاأعالى تلك الحفائر (احاطة الثوريالثريا) احاطة مفسعول مطلق لقوله أحاطت والثوربر جمن البرو جالا ثنى عشروالثريا منزلة من منازل القمر في هذا البرج وهي على لغظ المسغرولم تتكام العرب بمكبرها وهى ستة أنجم ويظها بعض الناس سبعة ويقال أنها اثناعشر

أحد أنساب الهنود وأرباب المنودوابر لذامنعة بالملك وسعة في الملك فعرض له راى قنوج منازعا وماده الحرب مكاوما ومقارعا فلم يزدان أنعب أولياه ونكل على الحدة وراء وقد أحاط معرف العلمة غياض متكافقة عاض متكافقة الحداد المنسكيب الأفاعي بينها المداد الاستحيب الأفاعي بينها المداد المستحيب الأفاعي بينها المداد الاستحيب الأفاعي بينها المداد المستحيب الأفاعي بينها المداد المستحيب المناد والراحاطة المدائريا

فاله عنهاانفراج ولااما دونه انعراج فلماشعرالمدكور بزهف المطاناليه في كواكب دواته ومواكب حلته وسادقامه فرط المذار وحسسه فأذاء ودنب الغار ورأىالوت فاغراطه فلم علك الأأن وليهقفاه فأمريقلع فلعته من أسولها وتعويرهاعلى من به من جريف جلولها وفقى ٢ ارويعفاريت أنصاره ٢ موون و يغنمون و يقتلون و يأ سرون متىء لم السكافرون انب م هسم الخاسرون وكان الخذول يرى انأعوانه من كاة القانب وحماة الاشاهب ورماة الكائب حتى رأى عسكر السلطان بين تلك والقسي

نحما خفية لمصفق الناس مهاغبرستة أوسيعة ولميرها جيعها غبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى هذه المنزلة النحمأ يضا وهي عندأ صاب السورموضع القطع من الثور كذا في منا هج الفسكر وموضع القطع من الثورهونصفه لات أر باب النحومزعوا آن هذا البرج على سورة ثورقد نسكس رأسه للنطي وكأمه قطع نصفين من سرمي ته قال النحاتي في تعض النسخ احاطمة النور بالنون بالثرباوهد اظ اهر ا ذالنور محبط بالأحرام المستتبرة وفي يعضها احاطة الثوربالثر باوفيه نظراذ الثورغبرمحبط بالثر بالإنه استثامه على ماقيل انتهسي وماذ كره من النظرسا قط لات برج النورايس عبارة عن هـ د ه الصورة فقط مل هو جزعم اثنى عشر حزعامن الفلاتوفيه كواحسك بتتسبه صورة الثورف عموه باسمه وهوأ وسعمن تلك الصورة مكتبر وقدد كرساحب مناهيج الفسكروه باهيج العبران كواكب هذا البرج أربعة وأربعون كوكامها اثنيان وثلاثون كوكاهي الصورة المذكورة واثنا عشركوكا حارحة عن الصورة على انتيا لوفرضنا اذالبر جمقصورعلى تلثالصورة والثربالاشكنانها حزءمها ليكان محيطا مهااحاطة البكل بأجزائه (فساله) أىلاثور (عنها) أىءن الثريا (انمراج) أى نفصال والكشاف (ولالها دونه انعراج) مصدرًا نعر جا اشي انعطف ومنعر جالوادي منعطه مينة و يسرة (فلما شعر) أي علم (المذكور) وهوحندال بهور (برحف) أي سبر (السلطان اليه في) أي معُ ( كوا كب دولته) أى رجال هولته الذَّن هم كالسَّكُوا كَبِ في الانقشاضُ على المُمَّرِّدين (ومواكب) جمع موكبوهو الجماعة (جملته) أى حملة رجاله (مقدنلبه نرط الحذار) أى الخوف وفرط مفعول له لقوله فقد بِهُمَالَ فَرَطُ عَلَيهُ فَي القُولُ أَسْرِفُ أَي مَقْدَنَايِهِ لِ مَادَةَ الْخُوفُ عَلَيْهُ وَافْرَاطُهُ فَيه (وجس نَبِضُهُ فَأَذَا هودرب الفار) يقيال جسه سده أي مسه والجسة الموضع الدي يحسه الطبيب وذنب الفأرنوع من نتضات المحسر وهو بدلء لي غايه الضعف وتناهى مادّة الحياة تشمها يحركة ذسه وهوعند الألحماء الذي تَكُونَ سَمَا تَهَبِقُوَّهُمْ تَتَرَاءَ مِمَ الآخَرِمَالَى ضَعَفُ وَبَعِدُ مَا لَهُلَى (وَرَأَى المُوتَ فَأَغْرا) أَى فَاتِحَا ﴿وَاهُ ﴾ هو كقولهم انسن المسة أطمأرهما (فلم علا الا أن يوليه قفاه) أي ظهر ميعني لم علا شبئامن أسباب المنجاة من الموت الاا أفرار وتولية الأدبار (فأمر بقلع فلعتسه من أسولها) جمع أسل وهوالأس (وتمويرهماعلى من يهم آنفا بحلولها) التعويره تأالسكس والطمأى أمر بتخريبها عملى من يهسم أنبرجه الهاو يحلها بعدمقارقة السلطان لها (وقني) أىاتبه تقولةفيتهز يداوبزيدأ تبعته اياه والضَّمَيرالْسَتَةُر يرْجِيعِ الى السلطان ( ٢ ثاره بعفاً ريتُ أنصاره ) حجيع عفريت وهوالنا فذفي الامر المخدول) وهو حندال بهور (برى ان أعوامه من كام المقانب) المكام جمع على وهوالشماع والمقانب الشاعب وآثارهم بالنا والمواضب المبالع فيه (ينهدون و يغفون ويتتلونُ و يأسرون) حتى علم السكافرون المسمهم الخساسرون (وكان جمع مقنب وهو كمغلب وهومانين الثلاثين إلى الار دهين أورها عثلثما تقروحا قالا شاهب) الحماة جمعهام من الجمامة وهي الحراسية والأشباهب حميع أشهب والمرادية هذا الحيش وتأنيثه الشهمام وهي الكنيبة التي ترى بيضا عليريق السلاح علىها (ورمأة الككائب) جمع كتيبة وهي الجماعة من تكتب بنوفلان آذا اجممهوا وى نسخة بعد قوله رماة السكائب تنصيه عمافيه فعلها جلة تنجيه خبران و بكون قوله من كاة وماعطف علها بيانالأعوانه وعلى السخة الخالية عن هــنده الزيادة خبران الظرف في قوله من كاة المقانب وفي نسخة اخرى مكان هدنه الزيادة يذبون عنه ذب الأسود عن أشبالها والدبيدة عن أطفالها والدبية جميع دب كقردة في جميع قرد (حتى) عاية لقوله يرى ان أعوانه الح (رأى عسكر السلطان مِن تلك المشاعب) جمع مشعب وهو الطريق (وآثارهم) أى تأثيرا تهم (بالقنا) حمع قشاة **وهى ا**لرجح (والقواضب) أى السسيوف (والقسى) جميعةُوس بقلبُ اللامةُ لمبنا مكانيا الى

عتى

موضع العين (المواطركالسحائب) أى المتى تشيه فى كثرة السهام المرسلة منها السعب المواطر (فعلم) أى المخدول (ان ضرب اللاعب خلاف ضرب الثائر الفيالب) الثائر بالثاء المثلثة من لا يبقى على شي حسى بدرك ثاره وأراد باللاعب المخسدول و بالثائر الفيالب السلطان أى علم ان ضرب اللاعب بالمخار بق والمحاجن خلاف ضرب الثائر الموتور الفيالب على ثاره من قول على بن خلف وأحد سف فى عدال ضربه به ماهزه مدثار حران

بعنى علم ان عدده و عدده بالقياس الى جيوش السلطان ملعبة لا عب ادى مجد مغالب (وقوس المحلج عسرة وس الناشب) عطف المنسوب على اسم ان والمرقوع على خبرها وقوس المحلج هوالذى بندف المخالات به القطن والمحلج بالكسرا سم آلة الحلج وهوما يحلج عليه وقوس الناشب هوالذى برى ه النشاب والناشب الرامى وهوسيغة نسب كامر ولابن (ولما فسل السلطان أمر حندال) أى حدندال مو والناشب الرامى وهوسيغة نسب كامر ولابن (ولما فسل السلطان أمر حندال) أى حدندال مو المتقدم ذكره أى قطعه وأمة هو والمنافية مؤلفة مفتوحة و بعدها نونسا كنة ثم دال مهمة ساكنة ثم والمهمة تم ألف ثم يا فهذه هندية هدا الاسم وأما تعربه فني يديك وهومن ماولا الهند وحدد في لغتم كامر وهو القمر وراى هوالمائك كذاى شرح صدر الافاضل (أحدا كابرالهند) أى وحدد في لغتم كافي صدر الافاضل (أحدا كابرالهند) أى عظمائها (في قلعة شروة) الشين فيها مفتوحة و بعدها رامه ملة ساكنة ثم واومفتوحة ثم هاعمن وشاوات بهيداى الثريا فاضل (وهو يظن شفسه ان القائل يعنيه بقوله به عطست بأنف شامخ وشاوات بهيداى الثريا فاعدا غيرة أنها المعتمد ما مدح ما زم بن خريمة الوالى على خراسان من حهة المهدى و في تار به الولاة قال ومن حسد ما مدح به حازم بن خريمة الوالى على خراسان من حهة المهدى و في تار به الولاة قال ومن حسد ما مدح به حازم بن خريمة الوالى عدل البيت قال العلامة المكرماني أنشد مه أو هر والاسترابا في عرووة بلا

اذا كانت الاخيار زيدى ومنصى \* ودافع ضمى حازم وابن حازم

عطهت مأنب البيت ويقبال هوأنفر بيت قيسل في العرب والشامخ المرتفع وقاعد احال من الشهدير المضاف المه مداى ومع ذلك لوحود شرطه وهوكون المضاف جزآمن المضاف المه كافي أعص أحدركم أندأ كل لحم أخده ميتاً وضرفائم صفة لقاعد أقى ما تأكمد الان القاعد ربما بطلق على القائم محسازا فوصفه بذلك دفعالهذا الابرام كقوله تعالى فذاك ومثذوم عسرهلي الكافرين غيرسرفان قلت قوله ان الفائل بعنيه بقوله بقتضي أن تحسيحون التاعبي عطست مفتوحة للخاطب ورواية المدت وقوله مداي يقتضيان أن تدكون مضعومة للتدكام فباالصواب منهما قلت السواب الضم لانه الرواية والمطابق القوله يداى فحينتذ يحب أن يكون معنى قوله ان الفائل يعنمه يقوله أى بعدنى انه هوا لفائل الهسذا البيت على أن يكون بقول متعلقا بالقائل لا معنده فلينأمل (قد ذهب بها) أى بالقلعة أى بسبها (عن أن يعلى غسره مقاد) المقاد الزمام أى ترفع واغتراسيب حصانة قلعته عن أن يذعن لغيره هكذا جعل مرجع الضمسير فيماالنهاتي وسعه الناموسي وطني انالانسب أن يكون مرحم الضمسر نفسه في قوله وهو يظن بنفسه لقربه لفظا ومعمني امالفظا فظاهر وامامعمني فلوا فقته موارداستعمالهم فاغم بقولون فلان مذهب بنفسه عن هذا الفعل أى يترفع عنه ولا بقولون يذهب بقلعته أوقومه أوعشيرته عن فلان أى مترفع علمه وعدل على هذا قول المستف فهاست بق في قصة المعرصا حد مصرمع مسلم العلوى الما خطب اليه احدى ساته فاعتل عليه بأن لاواحدة من الاوهى فى حبالة أو عت عقدة تفاد ماهور إجابته ويحرباهن مساهرته قال فلماعرف امتناعه ذهما بالنفسه عنمه وترفعا نسيه دونه وضع علسه مدالاستقصاء الى تخرماتقدم ولايفوت عدلى هذا التقدير العنى المستفادعلى تقدير رجيع الضمرالي

والمركاسيات فعلمان فرب الماثران العالب والماثر وس الحال عبرة وس الناشب ولما السلطان أمر خدال الماقة في مهر به الداء العنال المائل العنادي أحداً كابر المائل المائل

القلعة لان ترفعه بنفسه يحوز أن يكون بسبب اغتراره بعصانة قلعته ومناعتها (أو يألف غسرالتعزز عادة وكانت في غابر) أى ماضى (الايام بيزيه و بين بروحيال) قال صدر الافاضل الباء فيه صريحة مفتوحة وبعدها راءمهملة مضهومة تم واوساكنة تمجيع غليظة مفتوحة ثم باعظيظة أيضاتم أأف ثم لام من أعلام الرجال الهندمة (مناوشات) أي محاربات (تجاحش من خيوط الرقاب) المجاحشة المدافعة بقيال عاحشه محاحشة أىدافعه وفي الاساس عاحش عن خيط رقته اذادافع عن نفسه انتهسى وخيوط الرقاب مى الاعساب والعروق التي فها (فدامت) أى تلك المناوشات (حتى استلحمت رجالا) أي أبادتهم وأهلكتهم وفي الاساس ومن المحاز استلحمه الخطب نشب فيه (واصطلت) أي ستأسلت من السلم وهوا القطع أوقطع الاذن والانف من أسسه (ابط الالهابط الا) جمع بطل وهو الشعاع تبطل حراحته فلا يكترث ما أوسطل عنده دما الاقران (مما قام دست الحرب بينهما) الدست العجراء والدست المحموع من الثباب ومن الورق وصدر الدنث أيضامعر بات ودست القمار فارسي معرب وقام دست الحرب عثهما بعني ماانتهسي الي ظفر من الحاندين من قولهم قام دست الشطر نج إذالم بقمرأ حمد فيسمو يقيال تمعملي فلان الدست اذاغلب ونفانت المبكيدة عليسموقد جمم الحريري الاستعمالات الثلاثة في قوله والذي أحلك في هذا الدست ما أنا الساحب هذا الدست مل أنت الذي تم عليه الدست قال سدر الافاضل في شرحه على المقامات الدست معرب فالاقل أي في كلام الحريري بمعنى اللباس والشانى بمعنى صدرالمجلس أوالوسادوالاخبر بمعنى دست القمار وفي اصطلاحهم اذا فابقدح أحدهم ولميفزقيل تمعليه الدست انتهمي (فاضطرّالي المتوادع) أي النسالح يقال وادعه موادعة سالحه وأسسله من الودع وهوالترك لان المتماصي اذا نصالحا فقد ترك كل منهما حرب الآخر أ (والتسكاف) تفاعل من المكف أي ان مكف كل منهما عن الآخر (حقنا للدمام) أي صوا الهامن حقنت الماعي السقاء جعة ، فيه ومن حقن دم شخص فكا "به قد جعه فيه و لم يرقه (وصونا للاطراف) أى أخراف علكتهم الان اللكن اذاتها زعاانت عبا كركل منهما في أطراف علكة الآخر الاغارات والسلبوالهُب فتخرب تلا الأطراف (وخطب برحيال اليه) أى الى يوندراى (ابنته على ابنه مِعِمَال) بِغَمُ الباء الموحدة وكسرالهاء وبالملاحمن أعلام الرجال الهندية (استدامة) مفعول إله لخطب (للألفة) مُسدًّا لوحشة والنفرة (واماطة) أى ازالة وانعبادا (للفرقة) الحياصلة بسبب العداوة والمحاربة وفي بعض النسخ للقرفة بتقديم الماف على الفاء أى التهدة أوالهبينة وهي أنسب لان السجيع لا عصل بالفرقة ( وأستدفا عالماشروا لفسادواستيقا المسيوف في الاخماد ) هوكانة عن ترك المحاربة فان السيوف تشهر في الحرب وتغمد عندفقد هاعادة (وسر حاسه اليه) أي سبره وأرسله (على تنخزه عقدالوسلة) على بمعنى لام النعلمل كما في ولتسكنروا الله على ماهدا كم وتنخز مصدر مضاف ألىفاعه والمضمرفيه يعودالى ابنه وعقد الوصلة مفعول به لتنجزأي سيرابذ ولأحل تتجيل عقد الوصلة وهوعقد النسكاح واغمام الزفاف (وشرط الانشاج) أى الاشتباك والاختلاط (في الحسمة) أي القرابة وأصلها من لحمة الثوب القامة السدى وهي ماتنسج عرضا في الثوب (والاستراك في البيت والنعمة) أي سبب حصول القرابة بالمصاهرة المقتضية لذلك عادة (فلما حصَّل الحمَّن)وهو بهيما ل (فیده) أی دخشدرای (جعله تحت قده) وهوالسیر بقدّ من جاًدغ برمدنوغ وفی تعبیره بنخت مبالغة في تمكن القدّمنه كقمكن الأعدلي من الاسفل (وقيده) وهومانونسع في الرجل من حديد ويقا لهالادههم والغميران يرجعان الى حندراى ويجوزآن يرجعا الى آلحتن واخسا فقالقدوا اقيه

على معدى لأم الاختصاص (ولحالبه يعوض مادهب له عدلي والده) أيام المحدار به من الاموال

أو أاف غرالة مززعاده وكانت في غابرالا يام بينه وبينبروحيال مناوشات تعامش عن هدولم الرقاب فدامت حتى استطعت رجالا واصطلت أبطالا فأبطالا شمقامدت الحرب أينهما فاضطرا الى التوادع والنكاف حقنا للدماء وصوباللالمراف وشطب بروحيال البسه انته علىانه بهمال استدامة للألفة واماطة للفرقة واستدفاعا للشروالفسأد واستبقاء للسسيوف في الاغماد وسرح المداليه على تنجزه عمل الوسلة وشرط الانشاج في المعمة والاشتراك فيالمدت والنعمة فلما معمل المتنفى ده حمله تعتقده وقيده ولحالبه بعوص ماذهبله علىوالده والرجال والعسكراع (فمحز بروحيال عن تصديله عنه) لحصانة هاومناعتها (واقتياض بيضته) الاقتياض بالقاف الاعتياض يقال فأوضت الرحسل مقايضة أي عاوضته متاعا عِتَاع وبيضته حوزته أى عجز عن أخد شئ منه يكون في مقابلة قبضه على المه ليتوصل بذلك الى فك المندمن الاسركا أشار اليه يقوله (واستخلاص ابنده من اسار محنته) وفي التعبير بينية ابهام مراعات النظير مع ابنده فانّ ابن الرجل ورخه وه و يحاول أن يعتاض عن دلاث الفرخ بديضته (غيران المتازعة لم تنفك بينهما قائمة الى أن لملعث را مات السلطان عير الدولة على تلك الحدود) حمع حدّ وهو الحاجر مين الشيشين ومنتهم الشيّ (وسفر ) طهروانكشف (سنعالله) أى لطفه وتفضله (في المقسود) أى المطلوب له (اعدا القصود) أى لمهر الهم ان الله تعبالي مور مبيل مقاصده مقصود العدمقصود (فأمابر وحيال) اماهنا لتفسيل معلمقدردل عليسه المكلام كأنسا ثلاسأل ماالذى تم عهما بعدد لمكوع رايات السلطان فتسال فأما بروحيال (فطيق يهوجدو) الباءالموحدة فيه خالصة مفتوحة بعدها هياء مضمومة ثمواوسا كنة ثم حيم مفتوحة بم دال معهمة مكسورة ثم يام التحتانية بينسا كنسة ثم واو من ملوك الهند وكان مشهورا بالسخاء والكرم وقيدل هوحاتم الهتود كذافي صدر الافاضل (أحدد المتعرزين بحصابة المعاقل) المعاقل حميع معقل كمعتدا لملجأ ويدمعي معقل بن يسار (وحزونه المداخل) أى وعورتها والحزن ضدة السهل والمداخس جمع مدخل مكان الدخول أى ان ألمسالك الموصلة اليه صعبة عسرة السلوك (وخشونة المواقل) المواقلَ جمع موقل وهوالمرتقى (خلاساعِهمجته) مفعول لهلقوله لحق وهواسم مُسد رجعى التخليص والمهسمة المدم أودم المملب والروح (واعتماسا) مصدراء تاص عليه الامر أى تعسر والتوى (برعمعلى من هم باقتصاص) أى تتبع (أثره) وهوا اسلطان أو عسكره (وأما حندراى فاله استعد اللدافعة) عن حوزته (داحتشد المأنعة) حشد القوم حشد الداجعهم وحشدوا هسمأى مفوافى التعأون أودعوا فأجانوا مسرعين أوأجمعوا لامرواحد كأحشدوا واحتشدوا وتحاشد وايستهمل متعدنا ولازماوا للازم منه لايستد للواحد فلايقال احتشدن يدكا لايقال اجتمع زيدوحيي شذفيا شكل استاد المسنف احتشد الى ضمير الواحدو يمكن الجواب عنه بان ذلك الواحدفي معسني الجيع لان الضمير راجيع الي جندراي وهوملك فيطلق مراداهو وعساكره فليمرش (اعدتزازا) بالعين المهدمة والراءن المجممة ين مفعول له نموله اسد تعدّ وفي بعض النسخ اغترارا بالغين المتجة والراءس المهملتين (يوثاقة قلعته) شروه (ولوثيت لاقتلعته) أي انه استعدّ للقنال باستظهار حسانة قلعته ولومضى على عزمه من الوثو قبم اوثلت القلعة وتلك القلعة أى استأسلته وانما أضاف الاقتلاع الهالانها تكون حينشان سببية وادلالا) أى تحرباو شيمها في زهو (يمنعنه) المنعة العزوقد منع مناعة وهو في عزومنعة أوهى حُسِم مانع (ولووقف لاختلعته) أى تلك المنعة بمعسني العرأى لخلعته ونبذته فصار ذايلا أولومضي على هسذآ الرأى ووقف الحلمه أواثك القوم الذين كانوايمتعونه من أعدائه وانما كانوا يخاعونه لعلهم بأنهم لاقبل لهم يعسا كالسلطان فلايلقون أذ نسهم بأيديهم الى التهلكة هاذار أومصهما عنى القتال عقلعونه ويمسبون غيره (فراسله بمهال) أى كاتبه ختنه المقيد المظلوم من حبه (أن مجود اليسمى حنس اكابرالهنود وأمراء رجالهم السود) جمع أسود وصفهم بذلك لغلبة السواد على الوانهم خرارة قطرهم (ان السلامة من مثله تفتنم) أى انه لا يطمع في الغلبة عليه ولاتبل غنيمة منسه فأذا نال الشخيص منه سلامة نفسه فتلك الغنيمة وليس في سسلامتها أنجسع من الفرار (والجيش بأمهمواسم أبيه يستهزم) يريدأن رعهما تمكن في قلوبهم بحيث ينهزمون اداسمعوا باسمهما من قول المتنبي \* والجيش بأسم أبي الهيما عرشع \* ويجوز أن بكون المرادانهم يستفتمون

فعزر وحيال عنقصد قلعته واقتاض بيضته واستحلاص المه من اسار محته غيران النازعة لمتنفث بيهماقا عدالى أن طلعت رايات الساطان عين الدولة على ثلث الحدودوسقرصنع اللهله في القصود بعدالمقصود فأمار وحيال فلحق سهوحذلوأ حدالمة ززس بحصالة المعاقر وخرونه الداخل وخشوبة واقل خلاصا بجزحته واعتماصا مزعمه على من هم بالتساص أثرد واماحندراي فابه استعد للدافعة واحتشد للمانعة اعمتزازا بوثاقة فلعتمولوا تلافتلعته وادلالاعنعته ولووق لاحتلفته فراسله بممال بأنجرداليس منجنسا كابر الهنودوأمراء رجالهم السود ان السلامة من مله تغتني والحيش باسمهو باسم أبيه يستهزم

يمهدماتيز كاوتينا كاقال تعبالي وكلؤامن قبسل يستفقون صلى الذين كفروا أيكانت الهودني معاركهم يقولون اللهم انصرنا وافتع لنابني اسعه معد (وقدر أيسامن كان أقوى مناه حكمة) الملكمة محركة ماأحاط يحنكي الفرس من لحمامه وفها العذار انومن الانسان مقمد موجهه أورأسه وشأبه وأمره والقدر والمنزلة وأقربها أولهال تعبيره بالاقوى وهوكنامة عن زيادة القوة الان ةو قط علزمه قوّة الفرس عادة لاغهم لا يصدنه وب اللعام القوى الاللقسرس السعب القوى (وأعدلي ا الا كمفحركة التسلمن القف من علا رقواحدة أوهى دون الحيال أوالموضع مكون أشد ارتفاعاتما حوله وهي كأنة عن علوًّا لفدر وارتفاعه (لم يقم لضر بة من ضربات حدوده) جمع حدًّا السميف والمراديماهنا السيوف من اطلاق الجزام على الكل (ولم يف مضية من هضيمات حنوده) الهضية بفتر فسكون المطرة العظمة القطر يقال هضيتهم السعاء أيمطرتهم أي انعساكره جاعات كشرة وقدرأ بنامن الملوك الذين هدم أقوى منك من لم يقاوم حماعة واحدة من عسا كره فضلاع وجمعها (فان أردت الافتضاح فشانك) شانك مفعول به لف و المحذوف مدلول عليه بالقريسة أى ان أردت لمُ عندالناس فالرمشانك الذي عرمت عليه (أوالخلاص) من يدالسلطان (فغمض) أمرمن يخض عينه اذا سترها يجفها (ما استطعت مكانك) مفعول به لغمض وماهي الظرفية ألمه ويحوز أنتكون شرطية وجوابها محلأ وف مدلول عليه بغمض أى ان أردت الخلاص من بدالسلطان مكادك مدة استطاعتك أومهما استطعت (فعلم) جندراى (ات الرجلة د نعده) أى بذل له النصيحة (وانه ان خالد الحق فعيده) أى الحق (فسرب) أى أرسل يقال سرب على الأرل أرسلها قطعة قطعة (اثقاله) جمع ثقل بفتحتين وهو المسافر وحشمه وكل شي نفيس مصون ومنه الحديث اني نارك فيكم الثَّقَلين كتاب الله وعترتي (وا فياله) جمع فيل الحيوان المعروف (وخزائنه) جمع خزينة معنى مخزومة أي ماعنده من الحواهر والاشياء النفيسة التي تحفظ وتخزن (وأمواله) من عطب العام على الخداص (نحو )أىجهة (جبال) جمعجبل (تشاغى كواكب الجوزام) يقال ناغاه كله بمما يموى وناغت الأم صدم الاطفته وشاغلته بالمحادثة وفي الحديث ان الذي صلى الله عليه وسلم كان ساغي القمر فى مسبا ووهو كلة عن طولها وارتفاعها أى دنت من كواك الحوزام كامدنو الحياط، مخاطبه والجوزا فأحداكر وجالاثني عشروتهمي التوأمين اذهى صورة انسانين رأسهما في الشميال والمشرق من المجرّة وأرجله سما الى الجنوب والمغرب في نفس المجرّة وهدما كالمتعانقين قدا ختلطت كب احدهه ما يكوا كب الآخروكوا كها غدافية عشركو كامن الصورة وسبعة خارجة عنها (وآجام) جسماً جدَّوهي الشَّيرُ المُجتَمَ في مغيض المناء (توارى) أي تسستر (خسدًالارص) أي وجهها (عن عين السهاء) وهي الشعير أي ان تلك الآجام لتسكا ثفه ا والتفافها تستروحه الارض عن أن تقع عليه الشهس ولله در المسنف ما أوفر فضله وأغزر و مله فلقد تحصر رله ذكر الآجام في عدَّة ماكن وهو يعبرهن تكاثفها والتفافها بعبارات شتى واستعارات بديعة وأغنته ثروة الأدب والطول وسعة محال القول عن أن يكرر عبارة أو بعيد استعارة (وورى وجعمقهد وفلم يدر أن سار )ورى الشئ بالتشديد تورية أخفاه كواراه فعلى هذاه كون وحه مقصده مفعولا بهلوري والياءمن بد فياس ويعوز أن نسكون عفى من كلى فاسأل مخيرا فتكون أصليمة يقال ورى عن كذا ادا أراده واظهرغسيره وكالنارسول الله صالى الله عليسه وسالم اذا أرادسفراوري بغيره قلت وامل التورية مأخوذة من الو راعقلبت الهمزة ما الانمايكون وراء الانسان يكون محفيامستو رابه و بدرمن أفعال القاوب مبنى للفعول ويأتى فيه نظير ماتقدم في قوله فلم يدركيف قتل (والى أى الانطار) جمع قطروهوا لناحية (لحار) أى أسرع في سديره حتى ساريشسبه الطيران (امتطى اللبل أما فتعد النهار)أسله أامتطى الايل فدفت همزة الوصل والشابنة همزة التسوية ومصنى امتطى الليسل التخذه مطية واقدعد الهاراتخذ وقعود اوهوا ابعسرالذي يقتعده الراعي في كل حاحة وفي حسكل من النركسين استمارة مكسة (وكان غرض النصيع) أى الناسع (الظاوم) بهمال (في تهريبه) مصدرهر به بالتشديد حمل عسلى الهرب بالقاء الرعب والخوف عليه (وتغريبه) مصدر عربه أى حله عملى الاغتراب والبعدهن وطنه ويحيى غرب لازماععمني سارنحوالغرب (اشفاقه) أي حوفه (من حبالة الاقتناص) الحبالة بالكسر الشبكة ونحوها والاقتناص مصدراً فتنصه أي اصطاده (فيسام) أى يكاف (من كافالاسلام) وهي الشهادكان والكامة تطلق الخة على الحمل المفيدة وفي أأتتنز بالكلاائها كلةهوقائلها اشارة ألى قوله تعالى ربارجعون العدلي أعمل سالحا فيما تركت والجار والمحرور في موضع نصب على الحال سيان لمبانى قوله (ماسديم أعميا مهواقار معين اضطرّوا الى الاستثمَّان والاستسلام) لعله أرادياً عمامه وأقار به سَاحَبُ قَلْعَةُ بِرَدْهُ وهُواللَّهُ هُرِدْبُومُن معهمن اقربائه وأولاده فالههوالذي تقددكم الهأسلم ونزل في عشرة آلاف منادين بدعوة الاسلام ولم يتقدّم أنّ أحد اانقاد واستسلم الاهذا ( فلما أحاط السلطان بتلك القلعة ) أى قلّعة شروة ( وافتتحها على حصانة قواعدها ومناعة مراقها) حميع مرقى مكان الرقى (ومصاعدها) جميع مصعدمكان الصعود (وتوسع منها في على على معلوف وهوماتفتا ته الهائم والطيور ولا يستعمل في الانسان الامجياز أنص عليه في الأساس (كثير ومال على اختلاف أستافه) جمع مستف بمعنى النوع لغة وأخصمته اصطلاحا (خطير) أي جليل (لميهنه) جوابلا يقال هذأ ه الطعام وهذأله ساغ (الموجود) في القلعة من العلم وأصناف الاموال (وقد فانه الكافر المقصود) أي حند راي والجملة عاليسة مقترنة بقد أي المتطبلة تلك الغنيمة التي ظمر بهامع الفلات المكافر من يده (وضاقت به) أي السلطان (الارض) هومجـازعـا لحقه من الغيظ بفوات آلكا فر (دون طلبـه) أي حال كونه يجــأوزاطلبه (وانتزاعه من يدمهر مه) أي ودون انتزاعه أي ان الضييق حاصل في حال عدم طلبه وعدم انتزاعه وأمااداو حدة العسمة منفي والمهرب مكان الهرب وفيده استعارة مكسة وتخبيل (واقتص) أي تتبيع (أثره ركضا) مصدر وقع حالا من فاعل اقتص أى راكضا (غنو خمَّسة عشر فرسُخًا) وهي نخو مرحلتُين (يين مذادت أشعار تعسل أى تضرب (الوجوه فقدمها) أى تخرج منها الدم (ومساقط) أى اماكن سقوط (أحجار تصدم الحوافر فقعم) من المعاوهور قدة القدم والحافر واللف (ولحق) السلطان (القوم) حنسه راى وعسكره (أبيلة الاحسد لخمس بقين من شعبان وقت العقة وهم يطوون عماهل الارض) حميع عجهل وهو الارض التي لاعمال منهما وسده المعلم (هبوطا وصعودا) مصدران وقعا حالين من الواوفي طوون أي ها بطين وصاعدين (ولاطي التمار يحضرمون رودا) النحاركهال معم أحرو يعمع أيضاعلى تحاركهمال وتحركصب وتحركمكتب وحضرموت فاحدتهمن الهن ولهامد يتتان شبام مكسرالشين وبالمباء الموحدة دعدها ألف وميم وترسم والبرودجه مرد وهو ثوب مخطط وهي اكثرماتكون في المن ولهذا تراهم اذا أرادوا المبالغة في وصف شي بالريسة يفولون هوكالحبرالهانية وخصص حضرموت من مين اقليم اليمن لمافي اسمهامن المطبر علهم بحضور موتهم وطي نسب على المصدر وهومعطوف على محدوف مفدر والتقدير يطوون محياهل الارض طمالا لمى الكاب صائفهم مثلاولا لمي النا راخ أى ان طهم لحاهل الأرض أطغمن ذلك (واهاب) أى دعاو الضمر المستترفيه مرحم الى السلطان يقال اهاب بآبله رجرها و باظيل دعاها (الى أولياء

طار أمتطى الليسل أماقتعد النهار وكان غرض النصيح الظلم في تهر يهولغر سيه الشمافه من مبالة الاقتناص فيسام من كلة الاسلاماسيم أهمامه وأقاربه عسبن اضطروا المالاستثمان والاستسلام فلسألساط السلطان من المامة واقتصها على حصالة قواعدها ومناعة مراقها ومصاعدها وتوسعمنها فيعلف ستشرومال على اختلاف أسنافه خطير لمهضه الوحود وقلفاته الكافرالمصودوضافت والارض دون لحامه وانتزاعه من يدمهر به فاقتص أتره ركضا يحوض فيفشر فرسطا سنمنات أنصارتما الوحوه فقدمها ومساقط أهمار تصدم الموافر فضفها ولمتى الموم المالا حدالمس من من شعبان وقت العمة وهم يطوون مجأهل الارضهبولماوسعودا ولإلحى التمار عضرموت بروداوأهاب الى أولما الاسلام الاسلام وابنا الصلاة والصيام باقتصاصهم) في هذا التركيب قلب والاسل أن يقال وأهاب بأولياء الاسملام الى اقتصامهم لانك تقول أهبت ما بلى الى المرعى واعل المنف حاول في ذلك اعتبارا لطيفا وهوالمبالغة في حصول الاقتصاص والاقتناص فعل نفس الاقتصاص والاقتناص مدعو سالي أولياء الاسلاممبالغةوهذا كاتقول أهبت الىزيدبالقرى أى دعوت القرى اليهمبالغة في أكرامه يجعسل القرى مدعوا اليه واقتصاصههم مصدرمضاف الى مفعوله و يحوز أن تكون مضافا الى فاعله (وادراع الظلام باقتناصهم) الادراع ابس الدرع وادراع الظلام المضي فيه شبه الماضي في الظلام ملاس ألدر ععامه السترلان الغلام يسترالسارى فيه كايسترالدر علاسه واغما حعل ادراع الظلامق الافتناص لاغه أيسر مايكون ليسلالان الحبالات لانظهر فيموا الهناص أيضالا يرى فيتمكن من السيد أشدتمكن (منة بالله الناصرادية) مقة مصدرونق حدفت فاؤه وعوض عها تاء التأنيث العداللام وهومفعول لالقوله وأهماب ونصرة لدينه بمقتضي وعده تعمالي بقوله هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (القياضي على الكفر بنوهينه) مصدر وهنده بالتشديد أى أضعفه (فكم من فتيل هذا لك قبل أن يُسه حرّ الطديد) كم هي أخلرية في محل رفع على الابتسداء ونتيل تمييزها ومن مزيدة أولليان كافي قوله تعيالي كممن فشية قليسلة وهنالك المرف في محسل الرفع على أخرية وقيل ظرف زمان والعامل فيه فتيل وقول النجاتي العامل فيه هذا لله غير مستقيم لامن حهةانه طرف لأن اظرف قديهل في الظرف باعتبار متعلقه بل من جهة المعنى لان القصود المقتسل قبسل أنعسه حرالحديدوالمرادانه استقرهنا للثقبل أنعسه حرالحديد والمرادبا لحديد السيوف ونحوها وحرها شدبانم اوسورتها (وأسسرتفيد) بالرعب من سطوة السلطان وبطشه (قبدريد التفسد) أى قبل أن تأخذه مد المستأسر لتقييده واضافة اليد الى التقييد لانه الساعث على مدّ اليد اليه والأضاقة تأتى لأدنى مناسبة أو يكون في التركيب مكسية وتخبيل (فأما الاموال) أي أموال الكفار بعدأن عنهم السلطان (فباتت جبادون الأرواح) أى أرواح الكمار (وسترا)أى سائرة لها (دون عد السلاح) أى سلاح السلطان وعساكره (وحرابة راح) أى جراحات تك الاسلحة (فلايعبأبها) أى تتلك الأموال أى لا يصيحترث بم اولا بسالي (أوتشني النفوس من عند ة السكفار وعيدة الشمس والنبار) أوحرف مطف عدى الى أوالا أى لا يعبأ بها الى أن تشفي أوالا أن تشفي النفوس فالأموال فى فوله فأما الاموال متدأ وقوله فبانت الفسا وفي جواب اماوجملة بانت خبرالسدا ودون الارواح في عل النصب نعت لحباوستراعطف عسلي عبا والظرف دهده نعت له ولا دعبابها حالة ماليقمن الضمير المسترفى باتت واقترنت بالواولات المضارع فهاغ مرمثت وفي بعض النسخ لايعبأ مسايدون واووعلها فهيي حال أيضام خطة بالضهير ويحوزأن أكون صفة لحيا وحاصل المعنى انَّ الا موال التي تركوهنا ورادهم ماتت أي صارت عبّا مانعه منى ذاتها عن أر واحصم القمل لماحيلت عليه النفوس من حب المال والميل البه وستراه ون حدًّا الملاح وحرًّا لجراح في حال كونها غرمبالى بماولامعول علمامن السلطان وعسكره الى أوالاأن أشغى النفوس الح وذلك لماحبلهم الله تعالى هليدمن قوة الاعيان واليقين ونصرة الحق والدين فهسى عب قوية لسكن ظبات هممهم خرفتها وسسنائر دون ادراك الأمنية لكن أبدى هزامهم مرفتها وهكدافدر الناموسي فقال أي اتت الاموال عمادون الار واحبت غلما العسكرفيفونهم العددة والكى عسكر السلطان ما كانوا كذلات فالاموال بالنسبة الهم كانت حباغيرميالى بهاانتهنى وبماتقر ربعلم سقوط ماقاله الشارح باتىهنا ونص مبارته نوله فباتت صبلة موسول محسدوف عملى رأى البكوفي اذالعمني عليمه

وانداء العدلاة والعدمام اقتصامهم واقراع الظلام في اقتصامهم وقدراع الظلام في القاضى على المكفر شرهند فلا من قشل هذا لل قدال قدل أن عدم من قشل هذا لل موال فبائث هبادون وحر الحراح فلا يعبامها أوتشنى وحر الحراح فلا يعبامها أوتشنى وعددة الشمس والنار

أى والاموال التى سيارت جباقبسل أرواح العسكفار وسيترادون سيلاح السلطان والانصيار فكل يمار من المنظان والانصيار فك الحديث والحديث والمتحديث والمتحديث والمتحديث والمتحديث والمتحديث والمتحديث والمرابعة والمراب

أمير يهم ورسول الله منكم يه وعده وينصره سواء

أى ومن عدحه بدامل قوله سواء وهولا يكون الا بين شيئين ولان الشيخ من الواحد لا مكون ها حما مادحا عادة فأبن هسذاعها ذكره النحاتي عبالا دليل عليسه مل في السكلام ما متم عن تقييد بره وهو الفيا • في قوله فهاتت آذله منقل ان الفيا وتقع من الموسول وصلته لانه مع صلته كثي واحدولت شعرى ما الذي ضيق علسه مسألك الأعراب حتى أتى مدن االاعراب وحل كلام المصنف على ما يرتضب موارتك جادة ا لتسكليفوالتعسف فيه (ولحل الاولياء) أى أوايا الاسلام (يتتبعون طرائح المخاذيل) الطريح حسم لمريحة ععني مطروحة وهي مالحرحه المكفار من الفضة والنضار ونفائس المواقب والاحجار والدراري المكنونة والذخائر المخزونة وفي الكلام لحي دلت عليه القرسة أي انهم بعد ماشفوا نفوسهم من أعدائهم وأوردوا سيوفهم مناهل دمائهم طلوا متبعون الجبدليل مأفدهم من قوله فأماالاموال الخ (ثلاثة أيام تساعاً) مفعول مطلق لقوله تتتبعون من غير لفظه كقوله تعالى والله المتسكم من الارض نُسانا و بَحُوزاً نايكون نساعا بمعسى متوالسا صفة ثلاثة وهو في الحقيقة مصدر يستوى فسه المداكر والمؤنث (تنفلا) مصدرتنفل مطاوع نغسل أى أعطى النفل والغنعة يقسال نفل الامام الجنسد اذا أعطاهم مأغفوا (واغتنا ماو حلالا) وهذه الثلاثة منصو بة على القيتر من النسبة في يتتبعون فيكائه قال مأخذون طرائح المخاذيل من هذه الجهات الثلاثة فان الاخدة والتتبع قد يكون من غرهدة الحهات كالغصب والسرقة فبينها وهذا كاتقول لحاب زيدنف اوأبا وخلفا ويحوز أن تبكون منصوبة على الحيال والمصادر كثيرا ماتقع حالا فتاً ول مالمت تن (دهد أن حمها الكفار حراما) لتعاطبهم الأها بالعقود الفاسدة واستبلاثهم طهابالاغتصاب ونعوه فقدا نقليت طبية بعيدان كانت خبيثة (وأما الفيلة)التي أرهق عنها المخاذيل حتى تركوها (فن بين)أى فهمي من بين (مقهور ومردود ومقطَّوع بالعودالي السلطان مجود) يعني المصفها سيق الى حوزة السلطان بالازعاج والقهر ويعضها حسل في حوزته محرِّد الردُّو يعضَّها جاء لموعامن غيرا حتياج الي قهر أوردُّ ولا يحني ما في قوله مجود من اللطف فان الطاهرانه بدل من السلطان مع احقسال أن يكون اعتمالة طوع من استعمال الجد في معسني المدح مجسازا مرسلاوفيه حيفئذا لموافقة لاسم الفيل المذكور في القرآن كاسيأتي (اطفا من الله تعالى ببيع لهُ غَنَا ثُمَ الاموال) لطفامفعول له لقوله يبيع قدم عليه (حتى يسوق اليه بمباغُ الافيال) حتى هناهي الابتدائية كاهي قولهمشر بتالا بلحستي يجيء البعير بجراطنه فالجملة بعدها لامحل لهامن الاعراب خلافاللز جاج والن درستو مه (لاحرم) أى حقاأ ولا محالة (انها - هيت خداى آورد) يعني الذي أنى مالله (شكر الله) مفعول له لقوله سميت أي سماها السلطان بهذا الاسم شكر الله (على ألهام مالاعسات الابالمَّقا مع جمع مقمعة وهي آلة من حديد كالمحسن يضرب بهارأس الفيل وقد تُعمضر به أجهاو في التنزيل والهم مقاً مع من حديد (ولا علافي المراتع) حسع مرتع من رتم الحسكل وشرف ماشاء فيخصب (الابالحيل) جمع حيلة (الخوادع) جميع خادعة جعمل الحيل نفسها خادعة مبالغة لانها سبب الحداع (أن يأتي طوعا) مفعول ثان للالهام لانه ينصب مفعولين تقول ألهم الله فلانا

وظلالا ولياء متبعون لمرائح المنافع الم

الخير (فيهجر) بالنصب عطفا على أن يأتى (الاصنام) أى أهلها (و يخدم الدين القيم) ألدى هو الاسلام فقوله (والاسلام) عطف تفسير والمسراد بالدين أهله والالهام في هددا الحيوان ثابت من قديم الزمان كافى فيدل أبره قالمذكور في القرآن وكان كلا وجهوه الى المرم برائي واسمه مجود فكان كلا وجهوه الى المرم برائد ولم يعربه فأذا وجهوه الى المين أوالى جهة اخرى هرول واقد د أجاد البوسيرى في همزيته حيث قال

كرأيسًا ماليس يعدة لقدد ألهدم ماليس يلهم العدة لاء اذأى الفيل ماأتي صاحب الفيل ولم شفيع الحجا والذكاء

(ولقداً حسن من قال فللامبرعبدت حتى قدد أناك الفيل عبدا \* سيحان من حمم المحاسن عُنسده قر بأو بعسدا \* لومس أعطاف النجوم جربن في التر سعسعسدا \* أوسار في أنق السماه لأستت زهرا ووردا) هذه الاسات من قصيدة لأبي الحسن الجوه سرى من مجز والكامل فيوسف الفسل المقبوض عليه في الحأ اللازب وهي اكثرمن أريعن بيتا ومطلعها قل للوزير أ وقد تبدّى ﴾ يستعرض السكرم المعدّا ﴿ وقد تقدّم البكلام علمها في أوائل الناريخ في ذكر حسام ا الدولة أبي العباس تاش الحاجب وانتقال السالار بة المه وقدعً مرا لعنبي فعما نقله هذا لفظ الوزير الى الامر في قوله قل للامسير (و بلسغ ماردمن خرائن السارب) أى الذاهب على وجهه في الارض الهارب (ذهباوفضة ويوافيت محرة وفرائد) حيم فريدة وهي الدرة الكبيرة ممت فريدة لانها تفرد في ظرف على حدة ولنفاستها أولانه الوحد في صد فتها منفردة واهدا السمي أيضا بالبذيمة وهي من الدر رماليس لها أخت في صدفتها (وبيضة) اسم فاعدل من ابيض الثيّ صار أبيض وذهبا وماعطف عليه متصوبات عملى الحال من فاعل داغوه وما الموسولة وصع مجيئها أحوالامع جودها لان المراد بما الناو يدم والحال ينقاس مجيها جامدة في كل مادل على تنو يعلانه يمكن تأو يله بالمشتق كَمَايِهَـال، فنا فبلغ ماردمنزعاذهبا ونضــة الى آخره (قرامة ثلاثة ٢ لاف ألف درهم) قرامة مفعول به الملغوة راية الشي ماقاريه (فأماا اسي) بفتح السين وسكون الباءوهومايسي وجعه سسى مضم السين وكسرالباء وأصله بضم الباعلى فعول الكن كسرت اتسلم الباعن القلابما واوا (فالشاهد عدلى كثرة عدده ووقورمدده وقوع الاستيام على الواحدم في أي العدد (بعندرهمين الي عشرة دراهم) الاستيام الابتياع تقول منه ساومته الثوب وتساومنا كذايعني ان الشاهد على كثرة السي ان الواحدمهم ساع بدرهمين أوثلاثة الى عشرة دراهم ولا يتحاو زها (وذلك فضل الله الذى ذخره) أَى حَبِأُه (لأيام السلطان عين الدولة وأمين المة وهو الملي عله) أى الغسني من ملا كنسع وكرم ملاءة وعدا ماللام لتضمئه معنى الكفيل وتفسيرا لنحاتي له بالقيادر تفسير باللازم لات المليء شيء يقدرعلي الوفاء بما وعدمه مته والحلاق الملى عمليه تعسالي بمساتأ بإمالوا قفية الأأن يقسال الهمبني على ماذهب اليه الحليمى والغزائى من انّا لتوقف على السماع فيما كان من قبيل الالحلاق الاسمى لا الاطلاق الوسنى وأماهوفيصح بدون سمع فى كل ماأشعر بكال ولم يوهم نقصا (بتمام الثواب) فضلامته (يوم قيام الحساب) أى ثبوته وهومستعارمن القيام على الرجل كقولهم قامت الحرب على سياق أوالمعنى يقوم اليه أهله فحذفالمضاف وأسنداليه فيامهم مجمازا إفالحدلله خيرمعبودومجودوله الشكرع لهماأذر مه عين معدسلى الله عليه وسلم عمود) فان قلت عب في ماأ ضيف اليه اسم التفضيل أن يكون مشاركا الفضل فيمااشتق منه اسم المتفضيل كقولك زيدأ فضل القوم فلابدأ ويثبت القوم أصل الفضل ويثبت لزيد الزيادة عليهم فيه والمعبودمن دون الله لأخبر فيهمن هده الجهة فيا وجه كالام المصنف فلت وجهه جعل

أن أنى طوعا فيه سير الاستنام و تعدم الدين والاستلام ولقد أحسن من قال

فللامبرعبدت حتى فدأ الفيل عبدا

سيمان من جرح المحاسن عنده قريا و بعدا

لومسأعطافالفيوم جرين فىالتربيع سعدا أوسارى أنقالهماء لأنتتزهراو وردا

وبلغ ماردمن خزائن السارب ذهبا وفضه ويواقبت مجرة وفرائدميضه قرابة ثلاثة آلاف ألف درهم فأما السي فالشاهد على كثرة عدده ووقور مدده وقو عالاستمام هلى الواحدمهم عما بن درهمين الى عشرة دراهم عبن الدولة وأمين اللة وهوالمليء له يتمام الثواب يوم قيام المساب فالميرود ومجود وله فالميرود ومجود وله الشكر عسلى ما أقربه عين عمده وسلم عجمود

اسم التفضسيل هنا على غسير بايه كقولهم النسا قص والأشيج أعدلا بنى مروان أى عادلا هسم وحينتذ الايلزم المشاركة فيما أضيف اليه اسم التفضيل

## «(د كرا لمستودالج امع بغزنة)»

(ولماعادالسلطان بمينالدولة وأمين الملة على تفيئة) على وزن سفينة أى عقب (النصر الموكل) اسم مُفعول من وكاه بكذَّا فَوْضِه الله (بقمع) أَى قهر (الكافر) المراديه هنا الجنس (المفترى) اسم فاعلمن الافتراء وهوالسكفات والمرادمن كون النصرموكلابقسم السكافرانه مسلط عليسه بالقهر من الله تعالى كان الوكيل مسلط على انفاذ ماوكل به من جانب موكام (المكال) أى المحفوف يقال روضة مكالمة محفوفة بالنور (يسعدي السمياء الزهرة والمشترى) الزهرة يضم الزاي ونتع الهاء والراء إنجيم معروف في السمياء الثالثة من البكوا كب السبيعة السيدارة وهي سعد محض ولهامن الإيام يوم الجمعة ومن الليالي لهلة الثلاثاموهي انثى لهلية وهي دامل النساموالاز واجاذا كأن المولود نهار بأوتؤثر البرد والرطوبة المعتدلة ولهامن السرة الحداثة ومن الصناعات الملاهي والرسسة والتحمل في الملابس والنظا فةوحب الطرب واللعب والعشرة والتودّد والعشق والغيزل وغيردك بالطال به أرباب النحوم والمشتري نحم معروف في السجياء السادسة وهو أحداليكوا كب السبعة السيارة وسعدا كبر دكونهاري ولهمن الامام الخميس ومن اللمالي لبلة الاثنين ومن الصناعات الامورالدينية كالقضآء والحمكومات والصلح من النباس والسعى في الحبر وهو يؤثر الحرارة والرطو به المعتدلة (الي دار الملك الغربة) متعلق بقولة عاد (وقد كاد أن يغيض) بالفين المجممة أي فص و يغور (سيعها) أي ماؤها الملاري (على عدد الأرقاء) أي من عددهم كلق قوله تعمالي واذا اكالواهلي النماس أوهي بمعنى اللام كافي وُلتسكيروا الله على ماهدا كم أي كادأن سفد ماؤها و رضي من كثرة الأرقاء وشر مهم للماء [وقد أتى مخبركا دمغترنا بأن المصدرية وهوقليل والأكثر يتحر "ده عها (من العبيد والاماء) بمان للارقاء [(حتى استفرغت) بالبناء للفعول (علمها) أى على الأرقاء (١ كأس) جمع كبس (التحار) حمم كأحروا ستفراغ اكاس التحاركا يذعن كثرة اشترائهم للارقاء يعبث أن الواحد مهدم يفرغ كيده ا في شراعُ م ولا سقي هنده شيئا من الميال رقبة في الربيح لرخص اعْمام من كثريمَ م وحتى هذا غاية لقوله كاد (الشار بين) أى الذاهبين من شرب في الارص سار الها) أي الى غزية (عن نوازح الديار) النواز حجسم نازحية وهي البعيدة والدبارجيع دار وهوس أشيافة السفة الى الموسوف أيعن الدبار النواز حومن للجاوزة (ويواز عالاً مصار) أي غرباتها فأنّ النوازع من النساء الملاتي رُوِّ حَن في غير عشائر هن والنزيدُ عالغريب أي الذي يأتون من بلدان شتى فهم نوا زع الامصار بأدني ملايسة بقيال نزع الغريب إذا اشتاق الي ولهنه (هوس ماورا الفهر) حص بالحاء والصاد المهملتين بن حصه حقله ذاحصة قال مسدرالا فأضل والطرقيان قوله فحص من الحسة وهومسد عماقيله وفاعله السلطان وحص يقنضي مفعولن يتفعوله الاؤل ماورا والنهرأي أهلها ومفعوله الشاني مافي قوله بأخلط الخ (الى مراسع العراق) أي منتهما الها والمراسع همع مرسع وهوالمسكن (وممادي الاشراقُ) أَى اشرافَ الشَّمسوهو المشرق والمّراديه هنّا بَلاد الصَّابِ أَى انْ الأرفاء للكثر تُهاجت هذه البلادكاه اوساراها مهاحسس (مها) أي من تلاث الارقاء وهوى محل النصب سان لما في قوله (ماخلط مقهم بالسود) والضمير يرجع الى ماو را الهر وماعطف علها اذا لمرادبها أهلها والمراد بالسودالأرقاء لغلبة السواد على الهنود أحرارة قطرهم وهوكابة عن كثرة آلارقاء من الهنود ولولاذلك المناظهرت المخالطة لان الشي القليل لايظهر في جنب السكثير (وعدل) بالبناء للفعول (ف التملمك

\*(ذرالم الحال الحام بغرة)\*
والم عاد السلطان عين الا وادوا من
الله على دورة النصر الموطى و مع الكافر المعدى المكال سعدى السماء الزهرة والمشترى الى دار المثن بغرف و من العبد على عدد الأرقاء من العبد على عدد الأرقاء من العبد والا ماء حرى استفرغت علما والا ماء حرى استفرغت علما واز حالا ما واواز عالا مصار فواز حالا ما واواز عالا مصار العراق وما دى الاشراق مها العراق وما دى الاشراق مها الما الما منه مها العراق وما دى الاشراق مها الما الما المنه الما العراق وما دى الاشراق مها الما الما المنه الما المنه الما المنه الم

بينالمسود) أى الموصوف بالسيادة وهوالسيد (والمسود) أى المفوق عليه في السيادة والمنقاد لأمر فيره أى اله لمكثرة الارقام وقع العدل بين الناس في تلكهم فاشترى منهم كل أمير وحقير وغنى وفقير قال الناموسي أى صيار المسود أى العبد كالسيد مالك العبيد والا ماء لمكثرتهم وقال الناق أى سيار عدد المماليك بعد دا لملاك الاحرار وليت شعرى ما معنى وعدل في القلبك انتهسي كلام الناموسي (أحب) جواب لما في قوله ولما عادا لخ (أن ينفق ما أفاء الله عليه من أنفال أولتك الغلف الاغفال) الغلف جيم أغلم الماجه في الذي لم يعتن كاهو عادة الكفار واماجه في قولهم قلب أغلف كأنما أغشى غلافا فهولا بيي وفي التنز يل وقالوا قلو بناغلف وفي بعض المسخ القلف وهوجه أقلف بمعنى الذي لم يعتن في المناولا غفال جمع غفل وهومن الابل مالم يوسم ورجسل غفل إيسمه المعارب وأرض غفل أي لا علامة علم الماليوسم ورجسل غفل إيسمه المعارب وأرض غفل أي يسبب على الماليوسم علامة الاسلام ولاسمة الايان (في عمل بريسيسم حدواه) أى نفعه ويريع (الى أمر الاحتساب معناه) يريح من الريح وهو العود والرجوع قال الشاهر كافت بليل أن تريع وانما به تقطع أعنان الرجال الملامع

وسثل الحسن عن الق الذرع الصاغم فقال المسائل هل راع منه شي فقال السائل لا أوري ما تقول فقال هل عادمنه شي كذا في العماح والاحتساب مصدر احتسب مكذا أحراعند الله تعلى اعتده سوى به وحهالله تصالى أي يرجم معنى ذلك المرّ الى قصدوحه الله تصالى به (وكان قد أوعز باختطاط سعيد من ساحة غزنة للسحد الجامع) أوعزته دم وأمروكان ذلك هندخ ضينه الى الفزوات المتقدّمة والاختطاط افتعال من الخط وعوان يرسم علامة للبناء (اذ كان مااختط قديما عسلى قدر أهلها) أى على قدر حاجهم محبث يسعهم ولايضيق مماذا اجتمعوا كلهم فمه اعمداً وحقة (حبث عدت من زمعات البلاد) الزمعات جمع زمعة بفتح الزاى المجممة وسكون الميم وبالعين المهدملة وسي هنة زائدة ورا • الظلف والمرادم اضمق ساحة اليلاحث كانت من القصيات التي تعدّ في البلادز الدة دستقلها التاس ولا تستقل بنضمها في البلادولم الصحن خطة كبيرة ولا مضة فسحة (المحوط دار وشطون مزار) الشعوطمسدر شعط كنع شهطا وتحطاعت كتوثعوطا والشطون مصدر شطن في الارص ذهب أمارا سفا واماواغلاأي عدت هكذا لانها بعدت وتوغلت في البعد يحبث صارت من البدلاد المعورة عنزلة الهنة الزائدة الخارجة عن أسل خلقة الشيَّ قال الماموسي قوله شحوط داريّه، مرّاً ي عدت هكذالانها محطت أي بعدت عن الملادوقال النجاتي يحوط دارم فعول له وفسه نظر لآن الشحوط لنس من فعل العبادين التهي أي لم يتعد فاعل المفعول له وفاعل عامله أقبرل عكن أن يعتذر عن الحداثي بأنعده يستدهنا للمأذن وانما أسندالى غزنة وهي التي شهطت أى يعدت فقد وجدمدا الاعتبار الاتفاق في الفاحل على ان هـ منا الشرط غيرمتفق عليه والمستف لأيبالي باختلاف الفاعل في هذا البابكايعلم باستقراءاستعمالاته (فوافق عودهمن مضربه) على وزن مجلس أىسفره (حصول المرادمن تقطيعه) أى تقطيع ذلك الصعيد وتقسيم كتقطيهم عت الشعر (وتوسيعه) أى ألانسان مه واسعالا أنه حمل ضديقا عموسع وهذا كقولهم اذا استحدوا بتراضيين فم الركية أى اجعله ضديقا (واقامة الجدران على تراييعه) التراسيع جمع ترسيع وهوجعل الشئ مربعا ويطلق التربيع على نفس الشيُّ المر بع كاهنا ولهدنا جعه والمصدر لا يجمع بافيا على حقيقته الابتأويل (فصب) أي أفرغ (بدرالمال) حدم بدرة وهي عشرة آلاف درهم وعير بالصب اتشتمه البدر بقرب الما • التي تفرغ فيه مبالغة فى وصفه بالكرم وعدم المبالاة في اعطاء المال فلايراعي فيه تقديراً ويرى قليلا مايراه الناس كثيرا (على الصناع) جمع سانع وهم العملة ( كاسب دماء الانطال يوم القراع ونصب لمشارفة مم).

من المسؤدوالمدود أحسان منى ما أفاه الله عليه من أنفال أولئك الغلف الاغفال في على تسبيح حدواه وير يع الى أمر الاحتساب معناه وكان فداً وعز باختطا لم صعيده ن ما خان فداً وعز باختطا لم المامع اذكان ما اختط فدي على قدراً هلها حيث عدت من أمهات البلاد معوط دار وشطون من مصريه من أر فوافي عوده من مصريه من أر فوافي عوده من مصريه من أر فوافي عوده من مصريه واقامة الجدران على المستان المحتسبة واقامة الجدران على المستان المحتسبة من المال على المستان المحتسبة من المال على المستان المحتسبة المنازة من المال وم القراع و صيد المنازة من المال وم القراع و صيد المنازة من المنازة منازة مناز

أىلطا لعة أحوالهم والنظرف أحمالهم ومنه مشرف الوقت (أحد الزعمام) أى الرؤسام (بحضرته) أى مكان سلطت والما والطرفية كافي مصين وبالليل (فهو يطوف علهم مطالبا) الهسم (بصدق العمل أى بصدقهم في عملهم (ومعانبا) أى لا يما (على رمز الحلل) أى اشارته اشارة خفية فكان الخلل يشسيراني نفسه ويقولها أناذا والخلل فسأدا لامر وعبرعته بالرمز لانه كان قليلا عفقا فسكنى عن فلته وعدم استبانته بالرمز (حتى اذاتوسدت الشمس قلة) أى أعسل (الجيل) أى دنت من الغروب- يثلاثرى على تسبيطة الأرض الاعلى قلل الجبال وقد أحسن في استعارة الموسد كانه يلقر حيأن الشعس تقصده النوم بالعشى كالقصده النياس فنغمه ض عبن الشعس في الظلام كعمون الناس فالمنام ومعنى توسدت قلة الحبل التخذتها وساءة لان باب المفعل بأتى لا تحساد أسل مااشتق منه ذلك المفعل (أقام) أى أحد تلك الرجما و(ألس الموازين ناطقة بالانصاف) لسان الميزان هي الحديدة التى تدخل فى قبسه أى ثقبه الذى في العمود كالمحور ليقب ما استقامته وتعادل كفتيه وقد شبه دلالة هذه الالسن التي للواز بن بالنطق في الوضوح واستعاراها النطق واشتق منه ناطقة فهسي استعارة تبعية هذا اذا أريدبالا لسن جمع المسان بمعنى حديدة الميزان وأمااذا أريدم االالس التي هي آلة النطق فالاستعارة حينئدمكنية ولايخني تقريرها (وازنة بالجزاف) متثليث الفاء وهوالحدس في المسع والشراء والمراديه هذا الحدس في أعطاء أجور الصناع أي الدَّاللَّ الموازين وان كانت المقة بالانساف لمكثرة ايفائه لها وارجاحه اماها يصيرالمو زون جاجزا فاغيرم علوم القدر لعدم العلم عقدار ثلث الزيادة فهبى بالنظرالي اعطاء الصناع حقهم مامن غير نقصان ناطقة بالانصاف ومن حبث تلك الزيادة الغير المعلومة القدر وازنة بالجزاف (فيمسون) أي أولئك الصناع (بين أجرين) أي جزاءن (عاجر عسلى السلطان) منقود أي حال منحر مقبوض بأيديهم (وآجل) أي مستقبل (على الرحمن مُوعود) على بمعنى من كُفُولُه تعالى اذا اكالواعلى الناس لان الله تعالى لا يجب عليه خلفه شي أوهو تمثيل لتحقق وقوع ماوهد بهسيمانه وتعالى تفضلاو تكرماشبه عال ما سفضل الله تعالى معلى عباده في الآخرة بمقتضى وعده أن أطاعه بالثواب بحال شخص استأجر أجبرا باجرة معاومة وعمل الاحسار عمله فذلك المستأجر واجب عليه أداء أجره لا محيد عنه فاستعمل في دلك مايستجل في هدا (ونقل) بالبناء للفعول (اليه) أى الى السلطان أوالى المستعدالجامع (من أقطار الهندو السندحدوع) جسع حذع مكسرا لحيم وسنحون الذال وهوساق النحلة وبدسمي واحدحذو عالسقف قال الشارح النحاتي أرادما فحدوع الاعمدة والاساطين فهومن اطلاق الخرو وارادة الكل انتهبي أقول ايس في كلام المسنف ماءنع عن ارادة جذوع السقف ليرتبكب المجاز المذكور اللهم الاأن يقبال ان الواقع كان هكذا فتكون القرينة حالية ولكن الاعتم أدعلها ضعيف لانها قدانقضت واغم أتكون صححة لمن بشاهد تلك الحال (توافقت قدودا) جميع قدّوهو القدر تقول هذا على قدّ ذاك أي يساو بهو عماثله (ورسانة) مصدر رمن ككرم فهورسين أي محكم ثابت (وتناسبت مدويرا) أي استدارة (وشعانة) أى غلظا ومنانة وهدده المنصوبات الاربعة عمير عن النسبة في توافقت وتناسنت (كأنها استودعت أرحام الارض) أي زواياها التي لم توطأ بأقدام الابسيار ولم تدمثم اركائب نقلة الاخبار (لأمر معاوم) اللام بمعسى الى كفوله تعالى كل يحرى الأحسل مسمى و يجوز أن تسكون للتعليل أي انها استودعت أرحام الارض وحفظت لأجل أمرمعلوم يعني مبنا الحامع المعلوم دغزنة (وخعت) بالساء المفعول أي أوحف وأسيبت والفحيع أن يوجيع الانسان بشي يكرم عليه (بأعم أره اليوم محتوم) حمعهر نضم فسكون وبضمتين وبفتم فسكون وهوالحياة واللام في ليوم للوقت كا في أقم الصلاة

أحدال عاء يحضر مدفه و يطوف علم مطالبا بعدق العلومعاتما على مرا الحلاحث ادانوسدت المرس المدان المسلق أقام أسس المدان من المدان المدان واربة المران في مسون دين أجرين عاجل المران موعود ونقسل السهمين المرحين موعود ونقسل السهمين المرحين موعود ونقسل السهمين أقطار الهذه والسيد والسيد والمداوع تدوير اوندانه كأنها السيود عن أرسام الارض الأمر معدوم وفعيت أعمارها البوم محتوم وفعيت أعمارها البوم محتوم

فياءت ولاالحق كالا والعدال المستقامة واعدد الابنى علما اللاسة والداد وكأن بما مما فهدى لا تعنى ولا تكادوقد فرشت في المرمنة ولا من لل في عنى ومضرب سيدة

لدلوك الشمس والمحتوم اسم مفعول من الحستم وهوا لقطع (فجساءت ولا الحق كالاوالعدل استقاسة واعتددالا) يجوزأن يكون الحق منصوبا ومرفوعا أماعها تقديركونه منصو بافالنقد يرجاءت محمئا لامجيء كذاوكذاولامجيءالحقكالا فحسثا مفعول مطلق لقوله جاءت ولامجيء كذاوكذا أعت لهوصير ذلاثلان الاصدل لامثل محيءكذا وكذاولامث لرمجيءالحق فحذف المضاف وأقيم المضاف المدمقام فالوا وهي العباطفة ولاهي النافسة للعنس ألغيت لوقوعها بين الصفة والموسوف ووحب تسكر ارهبا كفوله تعالى زيتونة لاشرقية ولأغر يبة وهداحكمها أيضاآذا اتصل ساخسر أوحال كفوله تعالى لافهاغولولاههم عنها ينزفون وكقواكجا فزيدلاغا ثفاولا أسفا وصحنعت النكرة أيضا بالمضاف للعرفة لان النعت في الحقيقة لفظة مشال وهي لا تتعر ف الاضافة تُم لما حذفت أخد ذالمضاف المه حكمها ثمحذ فالمعطوف عليه اعتماداعلى فهسم ذلك من المقام وكالاغييز عن نسسبة المحيي الى الحق هذاهوالموافق لماقذره صدرالافاضل في شرح قول الحريري غدوت قبل استقلال الركاب ولااغتداء الغراب وعبارته ولااغتداءالغراب نصب على المصدر وهومعطوف على المحذوف وتقديره غدوت اغتداء لااغتداء كذاو كذاولا اغتداء الغراب وهوالغيامة في ضرب المثيل ماغتدائه مل أسرع منيه انتهيى والسرعة التيأشيار الهاالصدرتفهم من المقاملانه اذاني مساواة اغتداء الغراب لاغتدائه فقدحعل اغتداءه أسرعمنه يمعونه المقام لانه يقنضي المبالغة ولولاذلك لصع أن يجعسل اغتداء مدون أ اعتداء الغراب لانانغ المساواة كايصدق بالريادة يصدق بالنقص أيضا وأماعسلي تقديركونه مرفوعا فتقدر السكارم هكذا فحاءت لاكدامثلها ولاالحق كالامثلها فحملة لاكذامثلها حال من فاعل حاءت وقوله ولاالحق عطف علها وحذف خبرالشدا لدلالة القرينة عليه وكالاغميز عن الخبرالمحذوف أي ولاالحق مثلها كالاكقولة تعبالي ولوحثنا عثله مدداووجب الغاءلا وتكرارها لدخولها على معرفة كافي قواك لازيد في الدار ولا عمرو وقوله والعدل معطوف على الحق على كلاا حتماليه واستقامة واعتدالا تمسران على غط كالاهداما طهرالفكرالقاصر فيحلهذا التركيب ولعله أفل تكافأ وأوفق مالقو أعديما تفدم المحاتي من التكلف في نظيره والمعنى ان تلك الحذو عجاءت كاملة مستقعة معتدله كالابز مدعلى كال الحق أى الامر المعلوم الذي يطارقه الواقع واستقامة واعتدالا ر مدان على استقامة العدل والمراديه الميالغة في وصف الخذوع بالكال والاستقامة والاعتدال لا حقيقة الزمادة على كال الحق واستقامة العدل (ينني علمها) أي على الجدوع (الملاسة) أي الصقالة وتعومة اللس (والسداد) أى الصواب والمرادبه هذا الاستقامة وفي استادا الثناء الى الملاسة والسدادميازعقليمن الاستنادالي السب لانهمايصيران الناظرفها متنياعلها (وكأن باسمما فهي لاتصغى ولا تمكاد) مقال أصغى المه معه ادا أماله ليسم كلامه وهوكاية عن وصفه الالشدة وعدم نفاذشي فهاكالأ ينفذا لصوت في أذن الاصم ومنه سمى المضاعف في اصطلاح الصرفيين بالاسم المافيه من الشدّة قوكنا التمي رجب بالاصم لانه كان لا يسمع فيه قعقعة سلاح ولاصوت مستغيث أتركهم القتال فده يعني انهامه متة غيرمح وفة فلا تطن إذا نقرت ولا تحيب اذا فرعت ولا تقرب من ذلك أيضاً (وقد فرشت ساحتما بالمرمر منقولا من كل فيج عميق ومضرب سحيق) الساحة الناحية وفضاء بين دورالحى والضمير في منها يعود الى الحذوع وأضيفت الساحة الها للايستها لها بالاحاطة ان كان المراد بهاالا عمدة والأسباطين أو مكون سقوفها تتألف مهاان كان المراد بهاجد ذوع السقف والاضباءة تأتي لأدنى ملابسة وفي بعض النسخ ساحاته نضميرا لمذكر وعلمها فهورا حسم الى صعمد في قوله باختطاط ويدويجوزعسلى مافى اكثرالنسمخ أن يعود ضميرا المؤنث البه آنأو يله بالبقعة والمرمرعلى وزان جعفر

نؤعمن الرخامالا انه أصلب وأشدتسفاء كذافى المصباح وفى المبكرمانى المرمر الرخام وكل جوهر شفاف أملس فهومرمرانته ي والفج الطريق الواسيع بين جبلين والعسميق البعيدمن جمقت البثر اذانعلة تعرها ومضرب كمعلس مكات الضرب وهوالسير والمحدق المعدة يضاوقوله مثقولا حالمن المرمي (على تقطيع التربيع)أى جعل كل واحد من ثلث الاخبار على الشكل المرسم لا مادة احكام يعضها المعض (أشدُّ) بالنصب عال من الضمر المستترفى متقولا فتكون من الحال المتداخلة أومن المرمر فتكون مترادفة (ملاسة) تمييزعن النسبة في أشد (من راحة) أى كف (الفتاة) أى الشابة (وصفحه المركة) صفحة كل شيء البده وكل شيء ريض صفحة والمراد اسفحة المركة ورجهها (وعقدت) بالبنا المفعول (عندمنته عي الانصار) أي حيث تنهي من حدران ذلك المسجدوا تما لم يقيد بدلك لتحييل ان الطاقات عقدت حيث منهمي مدّا ليصر في الرفعة ومعلوم ان الطاقات لا تسكون الافي الجدران ففيه المبالغة في وصف جدراته بالرفعة (طاقات) جمع طاق وهوماعطف من الإنبية (كا تقطع الدوائر ) جمع دائرة وهي الغة ماأحاط بالشئ وأسطلا حاسطيح مبتو يحيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط المستقمة التي ينهاو بسالمحمط بالنسبية الهامت اوية ويقال لا قطة مركزها والخط الذي يقسمها نسفي قطرها وهو بالضرورة عرَّ بمركزها (على نقط المراكز) النقط جمع نقطةوهي نهاية الخط ولاتنقسم والمرا كزجمع مركزوه والنقطة التي فى وسط الدائرة وتقدّم بيانها يعنى ان هذه الطاقات مستديرة كالدو ثرالمحيطة بالمركز ( ولوعاش سنما راحد في جنه المعدّ الواهن العاجز) ستماراسم شاءماهر رومى انتخذ للنعمان الاكبرة صرى الخورنق والسديره لما أتمهما وماكان لهدما في الارض من شديه قتله كيلا مني الفره مثله سما و فيل اعدا قتله لا نه لما أتم الخور أق رقي به لرمه عجب صنعته فتحب النعمان من مهارته في همله وابداء، واتقيائه فقال له أبيرا اللك أعجب من هيذا كاه أنى أعرف في هذا البناء حرا ان ترع عرع كاه فياف أن يطلع معض أعداله على مكان الحجر فأمريه فألق من أعلا البناء فسقط مينا وضرب جراء سفيار مثلاقي عقوية المحسن قال شرحيل المكلى حراني حراه الله شر حراله 🗼 حراء سنمار وماكن ذاذنت

وستمار بكسرالسين المهدمة والنون وتشديد الميم بعدها ألف ورام (فأما الاسباغ) جمع صبغ المسرف كون وهوماي سبخه (فطالع روضة الربيدة التفور بالتحيية الجفون) أماهذه أدا قلف ميل المحمل منه بقد معنى الشرط ويلزم في الوماية دها الفاء والاسم الواقد بعدها هذا وهو الاسباغ منذا ولا يصع أن يكون حملة فطالع خبراء نه لهدم الرابط لها به فلا بدّمن تقدير شرط يكون حملة فطالع حجمة فطالع حجمة فطالع حجمة فطالع حواب محمد وابله ومجموعه ما خبراء ن المشد أما الأسباغ فطالع روضة تقدير خواب عجر وم في حواب طالع وصحوعه ما خبراء ن المشدأ أى اما الاسباغ فطالع روضة الربيع تعرفها أى بالما ايست علم الربيع تعرفها أى بالما المستم وت محموعه ما خبراء ن المشد الما السباغ فطالع روضة الماء في الماء

الاسماعيلية وقرية بواسط وقرية بنيسابور وبالكوفة ويصمارادة كلمهاعلى بعدفى بعضها الاأن الاقسرب ما كان الى غزنة منها أقرب وأيا كانت فالمرادم المحل مستاع الذهب وهم الساغة والحفاق جمع حقة وهيآنة بوضع فها الذهب يعنى ان سيناع الرسافة ماؤاما كان موجودام الحفاق ثم عزت علمهم الحقاف لمكثرة الذهب فلم يحدوها ليضعوا فها الذهب وان كان ثم سناع للحقاق كشرة الكن لا أفي الحقاق التي يسنعونها بحاحة صناع الذهب الكثرتهم والكثرة مايصنعون من الذهب وهذا كنامة عن كثرة الذهب فيحوز أن تكون وحدو تعقق في الخار جوحود تلك الحقاق وعدم وفائم الالذهب ويجوز أنلاتكون متعققة في الخارج مل في الذهن المنتقل منها الى الكثرة المذكورة كاهو مقرر عنى غبرهامن السكامات كفواهم لهويل المجادو كشرالرماد فيحوز أن يكون له طول نحادو كثرة رماد و يحوز أن لا يكون (وصولهم) أى لصناع الرصافة (تسكليف مالايطاق) هذا اشارة الى مااختلف فيه الاسوليون من حوارتكايف مالايطاق عقلام ماتفاقهم على عدم وقوعه فذهب اكثرهم الى عدم الحواز ودهب الاشعرى الى حوازه وقالوالو كآن محالالماأمرالته عساده بالدعا بدفعه كقوله تعمالي ولا تعملنا مالا طاقة لنامه لصكنه أمرقال العلامة البكرماني وكفي لة معجة ولأصحامه وفائدة حواز التكامف مدعند همالا بقلاء هل عنشل المكلف بذلك أملاكن كاف يحمل حبل مثلافان شرع في أسبامه كاحضار حمل مثلا عدّىمتثلا والافلا واللام في قوله لهم يمعني عملي كافي قوله تصالى وان أسأتم فلها ا لان التكايف علهم لالهم ومعنى تكايفهم بمالا يطاق انهم كافوا عمل الذهب المتوقف على الحقاق وهم لا يعدونها اعدم وفاعملها والكانوا كثر سعا يعتاجون اليهمها وقال الشار حاليجاتي والمراد انهم كالموا اظهارنقوش عجائب واستنباط صنائع غرائب على حدران المسجدوسة وف المتعبد ليس في وسعههم اظهارها ولافي ذهنهم استنباطها انتهمي وهمدا وانكان صححافي نفسه لمكن لايلايم السياق لان المقصودوسف الذهب الحاصل في حدران المحدوسة وفه مالكثرة لاوسف العدملة والصناع وأى فضلة لنذهب انتر عملى سناعة سنائع لم يعرفوها ولم يقدر واعلما ويدل عــلى ذلك قوله (ولىس مصفائح الزرياب فقط) الزرياب كسرالزاى قال جارالله العــلامة هوماء الذهب فارسية معرية عن زرآب وفي شعر أبي نواس ماني

أسفرقد ضرج بالملاب به كأنماذهب بالزياب بوقى أيات الاغان به كما ض الله بنى الزياب ه كذا في صدر الافاضل والضمير في ليس راجه على التذهيب مراد به مطلق المحلية بالذهب والحكم بالطلى والتموية أم بالتفسيب وتحوه ولا حاجه الى التحالى الذهب المفهوم من التندهيب كا زعمه الحانى بل يحدث في الكلام ركاكة يحتاج في التحلص عنها الى التحول كاده لم بالتأمل (لكنه شبات الذهب الاحراف رغت عن صور الاستمام المحدودة والمأخوذة) الضبات جمع ضبة وهى حديدة عريفة يضبب ما الباب والضيبة مايث عب ما خلل الاناء ووسف الذهب بالاحرار اشعارا بأنه خالص لاغش فيه وقوله أفرغت أى اذبيت عن صور الاستمام المحذوذة المقطوعة والبددة جمع بدارياب وأوراق الذهب بل ذلك التسده ميب أيضا قطع الذهب الاحر أفرغت عن صور الاستمام وأوراق الذهب بل ذلك التسده ميب أيضا قطع الذهب الاحر أفرغت عن صور الاستمام وأورد عت صور الاستمام وأورد عت ورالا شيار والاغسان وفواكم المتان وفي ده في النار باب وأوراق الذهب بل ذلك التسده ميب أيضا قطع الذهب الاحر أفرغت عن صور الاستمام وأود عت ورالاستمام والمددة (تعرض على النار) كأنه يشير الى قوله تعالى المنكم و متعبدون من دون الله حسب أيا للمارة) حم مطرقة وهى حمل المنار والعنافق) حم مطرقة وهى حمد (بعدان كانت الهة للكفار) يعبد ونه امن دون الله (وتضرب بالطارق) حم مطرقة وهى حمد (بعدان كانت الهة للكفار) يعبد ونه امن دون الله (وتضرب بالطارق) حم مطرقة وهى المنار والعنافق) حمد حمد في النار والعنافق) حمد المعرب بالمارة والمعارة وي المنار والعنافق) حمد المنار والعنافق المنار والعناد المنار والعنافق المنار والعناد والمنار والعناد والمنار والعناد والمنار والعنار والعنار والعنار والعنار والعناد والمنار والعنار والعنار والعناد والمنار والعنار والعن

وصع لهم منكليف مالايطاق وصع لهم منكليف الزرياب فقط وليس بصفائح الزرياب فقط المحتفظة في منات الذهب الاحر أفرغت عن صور الاستام المحدودة والمعتقدة والمعتقدة والمعتقدة المارية المحتودة والمعتقدة والمعتقدة والمعتقدة المحتودة والمعتقدة المحتودة المحتو

عنفقة وهي الشعر التي تحت الشفة السفلي وعادته إماكاية عن تفسله الان القبل يلصق عنعقته بالمقيل بصيغةا سم المفعول و يحوز أنراد بالعثاءق الاذقان و تااهبادة ألسحود كقوله تعالى يخراون للاذقان سحدا وخصصت الاذقان مالذ كردون سائر الوجه لان أول ما يلاقي الارض من الساجد ذقته (أوانس الذي شفق على حدر ان مساحد الله عبرة) أي اعتبارا ومفعول ينفق محسدوف أي ينفق الذهب الحاسل عن سور الاسنام لأحل حمله عبرة للوحدين (وغيظا) أى أغاظة واغضابا (على المحدين) المشركين بميلهم عن الحق الى الباطل (اتم عماحة) خيرليس (واكرم راحة) أى كفأ وهي تميزعن ألنسبة فياكم محول عن الفاعل وشرط نصب القيارعن اسم التفضيل الديع حعله فاعلا بعدجعلاسم التفضيل فعلا كقولت زيد أحسن وجها اذيصع أنبقال حسن وجها بخلاف تربداكم رجل لعدم صحة جعله فاعلا (عن يفرغه) أى الذهب أى يسكّبه (معبودا) مال من المفعول في يفرغه وهي حال مقدّرة لان عبادته له بعد تمام افراغه (و نصمه) أي يقهمه و بحعله ومنه الانصاب في قوله تعالى اغما الخمروا للسروالأ نصاب والأزلام رحسمن عمل الشيطان لاغم كانوا سميون الاستام حول الهسمية (النفع والضر") الظرف متعلق بقوله (مقصودا) قدم عليه رعاية للسميع أى انهم يعتقد ون ان الاستأم التي يصنعونها بأيديم تضر قوماو تنفع آخرين (نعوذ بالله من رب شواره عار) الشوارفر جالمرأة والرحل ومنه قيل شور به أى فحمه فكانه أبدى شواره أى عورته وقوله عار أى بلا سـتر والشخصاذا كانت عورته بادية يكون في غاية الافتضاح (وهومحتاج الى شعار) أى قيص يستتربه (وجرى الله عن الاسلام ملكاهذه أفعاله وأعماله) أى ماتقدم من الجهاد في سبيل الله لاعلام كلة التوحيدويدل المال والنفس ابتغاء مرضاة الله (وامتهان الروح والمهنوح في سبيل الله دأمه أى دمدنه (وآدامه) حمم أدب أي ان دأمه وعادته بدل نفسه وما منعه الله تعمالي من المال في سنيل الله تعالى ومن لأزم المبد ولعادة أن يكون عهنا عند المادل فان العز بزعليه يشعبه ولايبذله (نعم وقد أفرد السلطان الحاصية بنتا في المسجد) نعم هذا حرف حواب عن سؤال بنشأعن استبعاد أاسماح عثل هذه الاموال العظمة التيمنها تذهيب حدران المسحد دسفائ الذهب المضروبة فكان اسائلاسألهن فعل السلطان حمية ماذكرته حقيقة أم أنت نسب ذلك اليه عملي ضرب من التأويل والمالغة جزافا فقال نع فعل السلطان جميع ماذكرته حقيقة وعطف عليه فوله وقد أفرد والمصنف يحعل أعر هسده تخلصا من كلام الى غسره فرارا من الاقتضاب كقوله تعيالي هذا وان للطاغين لشر مآب دهد قوله أن هذا لرزقنا ماله من نفاد وقد تقدّمت في عدّة أما كن من هدنا الدكمات (مشرفا) أي مطلا (عليه مكعب البناء) أي مربعه من كعشه تسكعسار بعته كافي الما موس و يحوز أن يكون من كعوب الثدى وهوم ودها وارتفاعها أي عالى الهناء ويكون في المعيني تأكمدا لقوله مشربا لان الاشراف لائكون الامن الميكان المرتفع وقال البكر ماني مريد مقوله مصيحعب المبناء تخريط أسيافل الأعمدة وتدقيقها يحيث يكوناها كعب كتسكعيب الاطباق وهواقامتها عدلى كعبدون القوائم شال طبق مكعب انتهبي ومنه تسميسة البيت الشريف بالكعبة اتسكعبه أى ارتفاعه وقيسل لقربه من التربيسع (موسعالفناء) فناءالمدار بالكسرماانسعمنها (متناسب الزوايا) أىالاركان وزاوية البيت ركنه كافي القياموس أي أركانه على نمط واحدلا يزيدُ يعض اعلى بعض (والأرجاء) أي النواحي (فرشه وازارهمن الرخام) الفرش بفتح فسكون المفروش من متاع المدت والازار أسفل الحاثط تشبيها بازار الانسان وهومايستتر مهني النصف الاسفل يقال أزرالحائط نأز يراجعل لهمن أسفله كالازار والرخام هوالمرمر وقدتقتم (كدَّتْ) بالبناء للمعول من الكذُّوهوا لتعب والشَّقة (عليه)أى على الرخام

أولسالذي منق على حدران ما حدالله عدد الله عدد الموحد من وغطا على الملحد من أنم سماحة واكرم راحة من رفرغه معمودا و سعبه لا معمودا و سعبه لا معمودا و سعبه مناوره عار وهو محماج الى معمودا و المعمود و ال

أى عسلى حلبه (الظهور) أى ظهور الدواب كالجمال و يحوز أن يراد بالظهور الدواب نفسها من الطلاق الجزء وارادة السكل (حتى نقل من أرض نيسانور وقد أحيط بكل رخامة) أى قطعة الرخام (محراب من الذهب الاحمر) الجمار والمجرور نائب فاعل أحيط ومحراب فاعل بفعل محذوف جوازا يدل عليه أحيط كأنه لما قبل أحيط بكل وخامة المتبس الفياعل بعد حد فع على السامع ف كائه سأل وقال ما الذي أحاط بكل رخامة فقال محراب أى أحيط بها محراب على حد قوله تعالى يسج له في الما غدة والآصال رجال فى قراءة من قرأ يسج بالمنا المفعول وقول الحارث بن فهد

الماثير يدضار عظمومة ، ومختبط ممانطيم الطواقع

(مكالاباللاز وردفى تعبار يحمن ألوان المنثور والورد) مكلاحال من محراب التحصيصه بالظرف اعده أكامن شابز شبة كااحكمتانى العين والملاز وردمعروف معربالاجورد والتعار يجحمع تعر يجوهو الانعطاف والمنعرج المنعطف والمنثورنات معروف لهزهر يحبط بهأوراق صفرصغار والوردهو المعروف الشموم الواحدة وردة بلونه قيدل للاسدوالفرس وردوهو بين السكميت والاشقر (من يرها) أَى تَلْتُ التَّعَارِ بِحِ أَى يَبْصَرُهَا (يَعَيْنُه) تَأْكَيْدُلْهُ وَلَهُ رِاهَالان الرَّوْية البَّصر بةلاتُ لُونَ حقيقة الابالعين (بقل بلسانه) جراء الشرط و تحرى فيه نظير ماتقدم واغما أتى مدنا الما كدلان الرؤ مة قد تطلق على غير معناها الاصلى كقولك يرى الشانعي كذاه ثلاوقد تطلق الرؤ مة على العلم المالغ حسد الكالوالية بوكد اقال بلسانه لان القول عايطلق محاناء لى غيرمعناه ومثله قوله تعالى ومامن دامة في الارض ولا لحائر نظير يحتاجه أكديله ظ الارض و يحتاجه دفعا للحاز (لازال هذا الاستاذ) الذى صنعها وأتقها (محتما منانه) التي نقشها بها وأحكمها وهذه عادة مطردة في كل من رأى سنعة ما هرفى سنعته مدعوله دسلامة بده التي باشر مها تلك السنعة (ألا) أداة استفتاح (من وأى مسجد دمشق) بكسر الدال وفتع الميم وقد تسكسر وسكون الشين قاعدة الشأم سميت ببانها دمشاق بن كنعان والشأم بالهــمز ويبدل ألفا بلادعن مشأمة الكعية وسميت لذلك أولان قومامن بنى كنعان تشامموا الهاأى تياسروا أوسى شامر نوح عليه السلام فائه بالشين بالسر بانسدة أولأن أرضهاشامات بيض وحمر وسودوعلى هذالا يمسمز وقدتذكر وهوشامي وشآم وشآمي وأشاعم أناها وتشاءما تنسب المهاوهي من العريش الى الفرات وقد غلب هذا الاسم الآن على دمشق وهي حنة الارض است ثرة منتزهاتها وأشحارها وأنهارها معماا نضم الى ذلك من شرفيسة بقعتها بالتقديس والبركة واشتمالها علىمراقد كثرمن الانعياء والعجابة والتأبعين وقد أفردت محاسم اوفضائلها بالنآ ليف فلانطيل بذكرها وغوطتها احدى منازه الدنبا الارسعوا لثلاثة الاخرى شعب بوان وتهر الابلة وسغد سمرقند قال الثعالى وقدرأيتها كلها ورأيت فضل غوطة دمشق علم اكفضل الاربعة على سائراله نياوأ مامسجدهمافه وأحدعها ئب الدنها وايسر له نظير في المعابد الاسملامية في متانة بنائه وارتفاعه وترخيم جدرانه الى نحوقامتين أحجار الرخام وغيرهامن الاحجار الملؤية الثمينة وتسكمها الي آخرها بالنقوش الجحمة بالفصيفصة المموهة بالذهب الاحروالا سباغ الطيفة المثبت فهاصور البلاد والاشحار واستيعاب حددوان المسحدي أبلى الترخيم الى السقف بها والاشحار مع شغرها ودقتها اسكونها كفصوص الخواتم السكن الآن قذذهب اكثرها باحتراق الجامع زمن التمور وبالمسجد المذكور وأسسيدنا يحي مززكر باعلهما السلام وقبرى الله هودعليه السلام على مافيل ف حداره القبالي ولميز لمعبسد أقبل الاسلامو تعده وكان قدعا فيه ارصاداتعسائرا لطيور والهوام فبطل البعض مها بعدا حتراقه ويتي البعض إلى الآن كرصدا لعصفور فالهلايد خله أصلا وكذلك الغراب الأبقع

الظهور حتى نقل من أرض نسابور وقد أحيط بكل رغامة مربعة عراب من الذهب الاجر مكلا بالازورد في تعاريج من أبوان المنثور والوردهي من رها أبوان المنثور والوردهي من رها ويتمانة ويتمانة الاستخدانة لازال هذا الاستاذ عتماناته ألا من رأى مسجد دمشق

أوالعتكبوت لاينسج فيه وهوالمراد بالتين في قوله تعالى والتين والزيتون على أحدا لثغاسر وبالزيتون المسيد الاقصى وقى صحته على محاذاة تسميلا ثط مستدرة بقال الهمامحال أصول التين مترت عن سائر فرشه وسلمطه للاعلام بذلك قال العلامة الكرماني ومسعددمشق مشهور في الآماق ععسن الصنعة وتزءن السقوف ومعتمن غسروا حدان القرآن بأجعه مكتوب بالذهب المبول حروفا وكال على شرفاته مكة ووزن ألف منه فكانت عشرة مثافيل فنفلت كافيل وسطيع هذا المسعد مرسص كملا تفسده المياه الواكفة تذهسه ونقوشه وسطوحه وعروشه انتهمي أقول هذاالمكتوب الذىذكره يقال لهنطاق المسعد محيط بالدآخل والخارج منه وهوفاسل بهن الرخم ونقوش الفصيقصة على وأس الترخيم وليس مكذوبا فيه جميع القرآن ولسورمنه كسورة الفرقال وبعض أحاديث من العمهان أوأحدهما فهاالحض عني الصلاة والوعيد على تركها وليست الكامات والحروف من الذهب بلمن الاحبار والحنس وكانت أولاعوهة يورق الذهب المسكن أعدت وحددت وزماننا يورق القمدر المصدوغ ولعل ماسمعه من مبالف الثالث ورخين أوالمتقلة لعرنقل في بعض التواريخ عن موسى بن حماد ُقال رأيت في جامع دمشق كتابة بالذهب في الرخام محفو رة سورة ألها كم التسكائر ورأيت حوهرة موضوعة في قاف المقارف ألت عن ذلك فقالوا مانت الولسدين عبيد الملك وهو مابي الحيام والمدكور مذت مارعة الحمال وكانت هذه الحوهرة في أذنما فأوست أنما مدفن معها فيلما ماثت أبرمت وآلا تماعلي الواسد بذلك ثمليار حدم النياس من جنازتها قالت له المثلم تدفن الحوهرة معها فأقسم لهاامه أودعها المقار فقنعت بذلك وتسلت ونقل عن سفيان الثوري ان الصلاة فيه بثلاثير أاس صلاة (فراعم) أي أعده المالحسن رائع أى منحب (مرآه) أكام نظره (وشاقه النظرحتي ثناه) شأقه قال صدر الإغاضل هومن الشوق أي أحدث أه النظر المه شوقالما فيهمن دقائق النقوش وحسن الصنعة حستي لمِكَتَفَ مَنْظُرَةُ وَاحْدَةُ فَكُرُّرُ النَظْرُ وَتُنَاهُ وَهَذَا كَقُولُهُ ۚ يَرْ بِدَكُ وَجِهُ حَسَنَا ۗ اذَا مَارُدَتُهُ نَظْرًا ۗ وقال البكرماني رحمسا كتنورا لبصروريق الذهب المسقول في النقوش ومشأ قة تتحام أحدتي غلب علسهر بق الالوال فثني النظر عن العدال كابغلب بورالشمس الابساراته عي فعلى قوله يكون شاقه متشديد القاف من المشقة أي لا بطبق الناظرامه سطر المسه لشدّة البريق والأمان الابتسكام اعادة النظرمر فنانسة ولعل الاوجه ماذهب اليه الصدر لانه المتبادر (وقضي) أى حكم وجزم (بأن ليس توحيد شرواه) أى مثله (دونك) المه فعل بمعنى خذ والمكاف فيسه ضعير خطأب موضعه رفع عنسد آلفراء ونست عتسدالبكسائي وحرحنذالبصر يينوهوالصيروالمخاطب من الموسولة بتقدير حرف لنداء قبلها أي ألا ما من رأى مسجد دمشق دونك هذا المعت فأن لم تفدّر حرف النداء قبل من قشرت قدل دونك فعل قول أي فدهال له دونك على حدَّقوله تعيالي فأ ما الذين اسودَّت وحوههم أ كفرتم نعيد اعِمانَكُم اىفيقال لهما كفرتم (هذاالبيت) أى المسحد لانه بيت الله تعالى أوالبيت الذي أفرده السلطان لخياسته ومعنى خذه تأمله تأمل من مأخذ الشي لنفء (يلزمك) بالحزم في حواب اسم الفعل كقوله ومكانك تحمدى أوتستريعي بويجوز الرفع على عدم قسد المحازاة كاف قوله تعالى فهدل من لدنك وليا يرثني قرئ بالجزم على قصد المجازاة و بالرفع على عدمه وجعله سفة لوليا (المثنوية) أي حف الاستثناء لانها كلة إصواستها اماالي مثى مصدر ثنيت فلانا عن الامر أى صرفة عنه اذا لمستثنى بصر وفاعن حسنزالمستثنى مناءقاله النصاتي أوالي مصدر ثنيت الشيء أي ضاعفنه اذا لمستثني منسه بضاعف بالمستثني لأن المستثني منه ان كان مثبتا كان مضاعفا بالنفي وان كان منفيا كان مضاعفا بالاثيات ينيمن رأى مستعدمشن وحكم بأن مثله غرمو جود بازمه استثناء هذا البدت المذكورعن قضيته

فراعه مرآه وشاقه النظريني شاه وقضى أن لدس وحد شرواه دونك هدا البيت بلزمك المتنوية

حترازاعن السكانب فأنه أحسن وأرمن (وتنعكس عليك القضية) أى فانك تقول عنسدر ويتك لمسعد دمشق قبل انتعان هذا المسعدمسع عدمشق أحسن المساجدو بعدماعا نتم وتأملته تقول مسحد غزنة أحسن المسأج مدوابس المراده تأبالعكس العكس المصطلح عليه (و سنثك ان الحسن بعض سفاته والابداع أحد سماته ) فاعل سنئك ضمير مستتر يعود الى البيت وهو معطوف على الزمك على كلااحتماليه والابداع الاختراع والسمات جمع سمة من الوسم وهوالعدلامة أى يخدرك هدا البيت ان الحسن صفة من صفاته والابداع أحد علاماته وهذا كقول بعض المغاربة

باحسنه والحسن بعض صفاته \* والسحر مقصور على حركاته

(وأنفال الهندر) أي الغنائم التي عُمُها السلطان من الهند (من خدم تقوشه) لانها التي استعملت في تر بينه وتنقيشه (والهمة العلياء) أي همة السلطان (قدسمت) أي ارتفعت (بعروشه) جمع عرش والمراديه هناالركن والسقب وهوكاية عن ارتفاع أينشه لان الهمة اذا ارتفعت بالأنبية أي مصاحبة لها مقدر فعتها وفي اكثرالته مخ طعمت مكان مقت والمعنى واحديقال لحصر بصره البه كنع ارتفع وهذه المعطوفات منصوبة بالعطب عملى الحسن (وامام همذا البيت مقصورة) أي قبة تسمى في العرف مقصورة وأصلها من قصره حعله قصسرالانها تكون دون المكان الذي أخذت منه ومن هذا القسل مقصورة الحامروقول الهاتي امامن قصرت الثئ حبسته أي محبوسة عدلي للول وعرض معدين بعبداذ كلمكات كذلك اللهم الاان يقال انوجه التسمية لايلزم الحراده كافي قارورة فأنها سميت لقرار ألما فنها ولايقال للموض مشلاقارورة (بنعار يج علمامنصوبة) قال الناموسي جمع تعريحة وهي التي تدعى دارافر بن وفي تاج الاسماء التعاريج الدر أبزين وهوفارسي معرب وهوس ترة تتخذمن الالواح في السوت يسمها النرك طرابزون (تسم ثلاثة آلاف غلام متي شهدوا) أي حضروا (للفرض) أى لادائه (أحدوا أماكهم مها صفوفا) جمع صف حال من الواو في أحدوا لتأويله يُمسطمهن (وأقبلواعلى انظار الامام عكوفا) أي عاكفين من العكوف وهو الاقامة على الشيّ كقوله تعالى أن نمرح عليه عا كفين و يجوز أن يراد بالعكوف معناه الشرعى (وأضيف الى المصدمدرسة فيهام) أي أسافها السلطان وحدف العلم موالفيها والواسعة (نشتمل مُومَا من بساط الارض) أي وتدهها (الى مناط السفوف) أى مكان نوطها أى تعليقها (على تسانيف الاجمة الماضين من علوم الاوليروالا خرين) الظرف حال من تصانيف (منقولة) حال من تصانيف أيضا (عن خرائ الماولة الصدحه أصيدوهوالملا أيضافيكون الصيديدلا أوعطف سان ويطلق عسلي الرافع رأسه كبرافهو بهذا المعي تُعت (نقروا) أى الملوك أى بحثواوتُ عصوا (عن ديارالعراق ورباع) جميعر سعوهو المنزل (الآماق) أى الأقطار (حتى انتوها) أو اتخذوها قية تدحره بدهه (بخطوط) جمع خط ( كُفر الدسموط) الفرا لدجيع فريدة وهي الماؤنؤة الكبيرة والسموط جيع مط وهوا الميط الذي ينظم وله الولوالكبير (معهدة) بالجر ألفت الحطوط وبالنصب حال بعد حال مرتصا نبع (شهادات التقسد) أي انْ ثلث الحطوط أوالتصانف يشهد العنم الماعلها من تقبيدا با ألماقه مصنفه وضيط لمها أهمل ضبطه (وعلامات التحقيف والتشديد) كوضع علاّمة فوق دال بهذا تدل على اله مدغم مشدَّدوتر كها في يُمددن ليكونه مفكول الادغام فعرمشدَّد (تنتابها) أي تُندا ولها بالنوية (فقهاءُ دارالملك) أي لله السلطان وهي غزية (وعلما وما للتسدر يُسوالنظر في علوم الدين عسلي كفاية ذوى الحباجة منهم مايهمهم) على على مع كافى قوله تعمالى و يطعمون الطعام على حبه ركفا يقمصدر مضاف الفعوله القرل وهودوي ومفعوله النابي ما الموسولة والفاعل عدوف أي سح فاية السلطان

وتنعكس عليك القضيه وينظك ان الحسن بعض صفاته والابداع احسد سمانه وأزغيال الهندمن خدم تقوشه والهسمة العلماءول سمت بعروشيه تعموأ مامصدا البيت مقصورة بتعاريح علها متصوبة تسع ثلاثة آلاي غلام متى شهدوا للمرض أحددوا أما كنهم منها سفوفا وأقبلواعلى انتظارالأذان عكوفا وأضيفالى المسعدمدرسة فيماءتشقل سوتما من بساط الارض الى مثاط السقوف عدلى تصانب الأثمة المانسين من علوم الاقاب والآخرين منفولة من خزائن الملوك الصيد نقروا عددارالعراق ورباع الآمان حنى انتناوه الخطوط كفرائد سموط مععدة شهادات التقييد وعلا مات التفقيف والتشديد نشام افقهاء دارالك وعلىاؤهاللندريس والنظرفي علوم الدسعلى كفابه دوى الحاسمة مناماتامهم

ذوى الحاجة الحوالفه مرق في مهم معودالي الفقها، وفي مسهم يعود الى ذوى الحاجمة وقوله (جراية وافرة معيشة ماضرة) عيران عن النسبة من كفاية أومن بممهم و محوز أن تكونا حالت من ماالموسولة وصديجي عجرا يتحالا لوسفها لوافرة فهي حال موطئهة والحرابة الجناري من الوطائف كأ فى الصحاح والمعيشة ما يتعيش به من المطغم والشرب ومايكون به الحيا ، وما يعماش به أوفيه والمعسى ان السلطان عداندوى الحاجة من فقه المدار المان وعلمام الذين يترددون الى المدرسة لاقامة دروس العلوم بهاوظا أعب وحرابات تكفهم ماجمهم من أمرمعا ثهم التوفرد واعهم على الاشتغال بالعلوم ولايصرفهم الاشتغال بأمر المعاشعها (وقداقتطع) بالبناء للفعول (من دارالا مارة الى البيت الموسوف طريق تقضى اليه) أي تمسل به يقال أفضى آلى المراة خلام اوأ فضى الى الارض مسها سده في سعوده (في أمن من امتلا الا العيون اللواجع) ابتدال الثوب وغيره امتهامه بالاستعمال واللوامع احمالاعمة من لحت الشي اد انظرت اليه باحتلاس البصر (واعتراض الرجال من بين سالح ولحالح) الطلاح ضد الملاح دهني الأثلث الطريق بصل السلطان بما الى المسحد من داره ولايراه أحد فتنذل مهابته وحشمته ترؤية النظار ومشاهدة الانصار من الابرار والفعار فيأمن من ازالة هيشه وأسابة عسبن السكال جال حشمته (فيركب اليه) أى الى ذلك الديت المذكور (على وفورسكسة) فعيلة من السكون أي وقار ( وشعول طمأندنة ) أي سكون قلب وقرار فيكر ( حتى يقضى المكتوبة ) أي يؤدّ جها يقال قضيت الدين أذا أدّيتم (ويقتضى) أي يطلب (الاجروالمثورية) من الله تعمالي (فأماسائر) أي باقى (دورالحُمَاب) جمع ماحب (وقصور التواد) اى توادعما كره جمع قائد (فا بش بحقا تى الانفاق على اللامن أناها اعتباراً) أى الأهام عنبرامتا ملالها (وشاهد ها احتباراً) أى عاسها (مخسرا) أى ذا حبرة و بصارة (فبرى مل الاباطيم) جمع أبطيح وهومسيل واسع فيه دقاق الحصي (أسية تشرف على الهضاب) جمع هضبة وهي الجبل المنسط على الارص (شرفائها) جمع شرفة القصر (وتسكاه تغسترف من غرالمجرة غرفاتها) اغترف الماموغرمه أخسانه وبيدده وغرالمجرة هوالدى يسمى شرج السماء أىعراها تشسها الها معرى الثوب المزرور وعبرعها بالهر للعان الحصوا كبووميضها فها وتسكانف لمبيض فها خكانها لهرجار ويقبال سميت مجرة لان محرى الشمس كان على ذلك السمت فهذه المعه ثارأشعتها ماقسة قاله البكر مابي ولعل ذلك كان من زعمات ماها مدالعدر بالأن الهازعمات بالحلة و يبعدأنيكون قولالبعض العلماء والغرفات حماء رفة بالضم وهي العلية (وناهيك من بلد يحتوىء لى مرايض ألف فيل) يقبال ناهيك من رجل وناهيك منه بمعنى حسب وفي المصباح المنير وباهيك تزيد كلة أجحب واسه تعظام قال ابن فارس هي كابقه ال حسب لمثوناً ويلها المه غاية الله عن طلب غيره انهيى (يشغل كلمنها باسته)جمع سائس كالقادة جمع قائدوهم الدن يخدمون الفيلة و يقسالُ لهم الفيالوَن (ومارته) حميع مائر الشمُ فأعّل من مارادا نقلُ الَّيرة وهي الطُعامُ وتَأْنيشه باعتبار التأويل بالجماعة (داركبيرة وخطة) محملة (وسديعة ان الله تعمالي اذا اراد مرا البلاد) بتستغير من يختاره لذلك (وكثراله بادوهوعلى مايشا عندير)

## \*(د كرالافغاسة)\*

وهسم جيل من أهل الجبال ذكره الكرماني (ولماقضى السلطان وغرة القيظ بغزنة) وغرة القيظ سدة قوقد حرّ هومنه فى صدره وغرباللسكين والمصدر منه وغربالنحر يك يقال وغرصدره على يوغر وغرافه وواغر العسدروالة بظ صميم العيف من لحلوع الثريالى طلوع بهيل (وأقب ل الخريف بسفيفه) الخريف كأمير ثلاثة أشهر بي القيظ والشنا و يعترف في الثماركذا فى القياموس وسعى

جرابة وا فرق و معيشة حا ضرة حرابة وا فرق وقداقتطع من دارالا مارة الى البيت الموصوفي لمرين يفضي البه في أمن من المتدال العدون اللوائح واعتراض الرحال من بينسالح ولمالح فيركب ألبسه عسلى وفور سكيته وتعول لمما باسه حدى بقفىالكتوبه ويقنفىالأجر والثوبه وأماساردودالخاب وتصور القواد فالتق عقانى الانف في علم اللامن أنا ها اعتاراً وشاهدها أختبارا فبرىمل الاناطح أنسة لشرف على العضاب برفاتها وتكدنغ برف منابر المردغرفاتها وناهد لنس بلد يحتوى على مرايض ألف فدل يشغل كل منها بسأسته ومارته دارا كبيرة وخطة وسيعة انالله نعالى اذا أرادعراللا وكترالهادوهو عالى- بداءولس \*(¿ ( | Kes ) - ) \* واسا تفى السلطان وغرة الفيظ بغزنة وأفيسل المريف تسفيفه وسع الوقت بعادروده

بذلك لاخدتراف الثميارأى اقتطافها فيده قال فى المصدباح الخر يف الفصل الذي ييخترف فيه الثمياد وأشهرانكر يف الروميدة هي ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني والهمن البروج ثلاثة وهي المران وأوله من أوّ ل نقطة منّده والعقر بوالة وس والسيفيف لذع البرد قال الشياعر . اذا ما الكّلب ألحأه السفيف، وفلان يجدفى أسنا به سفيفا أى ردا (وسميح الوقت يحاضر ريفه) الريف بالكسر أرض فهماز وع وخصب وجعها أرباف والمرادبال يف هنآ الزرع والخصب من الملاق اسم المحل على الحال أوالسبب على المسبب وقال الشارح النحاتي وأراد بالريف الخصب وسعة المرة تسمية للشئ باسم مايحمسل منه أنتهسى وصواب العبارة تسمية للماصل من الشي باسمه كايعهم بالتأمل واضافة حاضراً لى يفه من تسول اضافة الصفة الى الموسوف أوهى على معنى من (وقد سسكان طوائف من الافغيانية المستوطنين قال) جمع قلة وقلة الحبل أعلاه ( تلك الجدال الشواعخ) جمع شامخ وهو المرتفع (والرعان) جمع رعن بفتم فسكون أنف الجبل المتقدم ويجمع على رعون أيضاً (البواذخ) جميع بادخ وُهوالعاني المرتقع (تعرّضوا) خبركان (فعل القطاع) مصدر منصوب على المفعولية المطلقة من تعرضوا كقمدت حلوساو يحو زأن يكون منصوبا يفعل محمدوف أي تعرضوا وفعلوا فعل القطاع (الذنابي عسكره) الذنابي كخرامي لغة في الذنب بفقة بن ويقال هو للطائر أفصح من الذنب كدافي المسماح وُذَنالى العسكرسافته وآخره (منصرفه من غزوة قنوج) منصرفه مصدرميي استعل هناظرفا والمسادركثيراماتستعل للرف زمان كأجيئك للماوع الشغس وسلاة العصراى وقت انصرافهمن غزوة قنوح (اغترارا) مفعول له لقوله تعرضوا (عناعة أماكنهم وحسانة مساكنهم أوتظ ساخفاء أفعالهم) تظنما مصدر تظنن من باب استقعل قلب أحدد حرفي التضعيف باء تحقيقا كما في قوله » تقضى السازى اذا البازى كسر » والاسل تقضض أى طنامهم ان أفعالهم القبعة يخفي علمه فلايعلم التساما الهم (والتباسهاعنا كيرأمثالهم) المناكبر حميع منكر وهوما يحرم فعله و سكره الشرع أوجمه منكور بمعنى محهول ضد المعروف أي طناان أفعالهم تلتيس بقبائح أمثالهم فلا يتعين عند السلطان أغساب تلك الافعال الهدم أوتلتيس بالافعال المحهولة الغسر المعلوم فاعلها (رأى) جوابلاف قوله ولما قضى (أن ينتقم مهم بركضة تبيع علهم أوكارهم) جميع وكروه وعش الطائر كان فيه أمليكن كالوكرة والمرادم أهنا السوت استعارتها الأوكار للاشبارة الى توعرها وخفائها كأوكار الطيور وقال المريرى العشما كان في الشعرو الوكما كان في حمل او نعوه (وملاجهم) وهو الحسن ومعنى الاحتهاعلهم تصييرها غنعةمما حقالعسا كينتهمونها ويأخد ونها كايأخذون الاشياء المماحة (وتخضب بدماء النحورج آجهم) الجآجئ حمع حوجو كهدهدوهوصدرا اسفنة وصدرالطائر ستعمل فى صدرالانسان وهوكماية عن القتل لآنَ من خضب صدره بدم خره فقد قتــل وعبرعن صدودهم بالمآحة ترشيما لاستعارة آلاو كارلهم (فعزم على مادبر )من الرأى في الاغارة علهم (وصمم) مضى (على مافدر) أى خلق من الظفر بهم في الفراسة الصائبة وتخميرالافكار الثاقبة (وورى) من التورية وهوأن يرى شيئا ويكون مقصوده غيره وفي الحديث كان التي سلى الله عليه وسلم أذا أراد سفراوري بغيره (بنهضته) أى قومته وسفره (نحواحدى أ قطار بيضته) أى مملسكته (ثمركض علمهم في خاصته ألخياصة ضدًا لعيامة والمراديم أتباعه وجياعته الذين لا يرا يلونه سعرا ولاحضرا فاقتصرف ركضته عليهم ولم يحتج الى ضم غيرهم الهم (ركضا - سيمهم في مراقدهم) يقال صبحه اذا أناه صباحا ولما كان المراقد جعاقال صعهم مشدد اللبالغة والتكثير كفواك غلقت الايواب والمراقد عمرة دوهومكان الرقاد أى المنوم (فلم يشعروا الابحر الصفاح) أى السيوف (على بردالصباح)

وسميح الوقت بحاضرريفه وقدكان لمواتف من الافغانية الستوطنين قال ذلك الحيال الشوامخ والرعان البواذخ أهر ضوافعل القطاع لانابي عسكره منصرفه من غزوة ود جاغنراراء اعدأما كنهم وحدانهما كنهم أوتظنيا لحماء أفعالهم والسام ابتاكير أمثالهم وأىأن يتقم منهم وكفتة تنبي علمهم أوكارهم وملاجم وتعددناه العورمامهم فعزم على مادبر وصمم على ماقدر وورى مهضته نحوا حدى أنطار بيفته تمركض عليهم في خاصته ركضا مجهرم في مراقدهم فليشعروا الاعر الصفاحالي مودالمسباح على الظرفية هذا كقوله تعالى ودخل المدينة عسلى حين غفلة من أهلها أى في حين غفلة أى في وقت بردالصباح (ضربات) بدل من حر الدفاح وفي نسخة ضربا بالتصب وهوة بيزعن نسسبة الحرالي المسفاح (تقطف الرؤس عن النحور) شبه الرؤس بالتمسار اليانعة على الاغسان فاستعمل في الففا تقطف وفي شعران عمار الاندلسي

أغرت رجعت من رؤس ملوكهم \* لما رأيت الغصس يعشق مغرا وصبغت درعت من دما كاتم \* لما رأيت الحسن يلبس أحرا

(وتفرغ اليمور) بالباء الموحدة جميع (عملي الحجور) جميع جرمثلثا وهوحض الانسان أي تريق تلك الضربات عسلى حورهم دما عفر برة كثيرة كالبحور وفي رواية وتفرغ العور بالتوناي دماءها (صرعى الى صرعى كأن حاودهم يطلبت بمآ الشيان والعلام) صرعى أى منضمون الى صرعى مثلهم مقول فهم كأن جلودهم البيت أى لكثرة القتل فهم بتخيل الرائي انها انضعت الى قتلى قوم آخرير لان عددهم لأيني بهده القتلى فقتلاهم انضعت الى تتلى غيرهم أوان كل فرقة منهم مرعى منضعة الى فرقة اخرى صرمى والشيان كريان دم الاخوين والعيلام بضم العين وتشديد اللام الحناء والبيت قيل لأى تمام وفيه القلب المقبول التضمنه اعتبار الطيفا وهوان جاودهم لانسباغها بالدماء وشدة حرتها صارت أشدة حرة من الشيان والعلام فهدما يطليان بها ويستفيدان شدة الحرق مهاوناث فاعل طلمت الشيان والعملام وأنث الفعل لان القصديه ما الجنس والحنس يشمل أواعاو أصنافا متكثرة فدخلت التماء ماعتبارهما وأبسهدا كقول القطاى يكالحينت بالفدن السياعا يلان قوانا لممنت السسماع بالفدن عما تستهيمته الطباع وتمده الاسماع وعكن تقريرهذا البيت على وحه لا يكون فيه قلب وهوأن يحهل ناتب عاعبل طلبت ضمراه ودالي حاودهم والجملة خبركان وقولهما الشمان والعلام خسر اعد خسرا وحال من نائب فاعل طلبت والباء بمعنى في ومعنى كون جاودهم ما الشيان والعلام المااشتملت عسلى احرار يشههما واهل هسذا أقرب لخلؤه عن التسكلفين المتقدمين في التقدر الاول (فيالهانبهة أتمت علمهم الرقود) باهنا للتجيب ويجرزهدها المتجعب منه بلام مفتوحة كافي الستغاث كقولهم باللغيث وبالككلأ عندتهم من كثرتهما ونبهة تمييزعن الضعركة ولهم بالهرجلا وبالهاقصة وهى اسممسدر بمعسى الانتباء يتجب من انباء أهسم عسدمادهمتهم عساكرالسلطان سباحاتم علمهم الرقود الى يوم الفيامة والمراد بالرقود هذا الموت (و٦ ات) أى حلفت تلك النهة (حلفة) مفعول مطلق من قوله آ آت صلى حدد تعدت جلوسالان الايلاء هوا لحلف (أن لا تعود) أي النهم أي على أنالاتمودوحدف حرف الجرقبل ان وان قياس مطرد (اوتشهد البوم الموعود) أوجمني الى أوالا والفعل بعدها منصوب مأن مضمرة أى حلفت ثلك الانتباحة التي انتهوها أدلا تعود الهم الى أن تشهد أوالاأن تشهديوم القيامة (فيكرمن حثث) حسر حثة وحثة الانسان شخصه (فوق الاعلام) حدم علروه والحيل وانما طرحت الخشث فوقها لاغامسا كهم التي يلحؤن الهافدهموا فهاوقتاوا عندها (ورؤس تحت الاندام) أى وطأ علهام (حتى اذا استملحمت السيون أجسامهم) أى جعله الخساروم تستبق الاأماماهم حمع أيم كمكيس وهيمن لازوج لهامن الساء (وأبت المهدم) جمع يتيم وهوصف ير لاأبيه أى ان السيوف استأسلت الرجال فلم بن الاالنساء والأطفال لان أانساء قتلت أز واجهن فصرياً الى والاطفال فتلت آباؤهم فساروايساى (كم) عن بقي (كفكف الاقتدار) أي من علهم وعفاعهم أى كف عهم كب مقتدرلا كفعاً جرويجوزان يكون كف الشاني ععني الراحة لامسدراوبكون في انسافته الى الاقتدار استعارة مكنية وتخبيلية (وعلاذر وة العز بالانحدار)

نرات مطف الروس عن النحور وراح على المحور على المحور على المحور على المحور على المحور على المحور على المحدود ا

وعادت المن الوعور سهولا وكان أمرالله مف هولا وعطف الى غزية عمد المراكب بن أن يشتو بسلخ مستما ولغار السنة في القراد في غزوة تقشع باقى نسبا بات في غزوة تقشع باقى نسبا بات على من كان يضرب بذنيه في مهر به كالوزغة المختنة لا تلبث أن تموت فأبت عليه حمية الاسلام أن يسبغ على القعود حريضه أو يستبقى في يحابس الانجاد أو يستبقى في يحابس الانجاد

ذروة كلشئ أعلاه والمراد بالانحدار انحداره حن حبالهم بعدما أبادهم وفيه يخييل اطمف وهو كون شدالشي يكون سبيباني حصوله ويتحوه مذاالتحوقول بعض الانداسيين يصف نفسه مالسهر وأقسم لوجادا لخيال رورة \* لصادف باب الجفن بالفتح مقفلا (وعادت تلك الوعور ) بعدمامهدها وأزال أولئك الطفاة عنها (سهولا) أي كالمهول في كثرة سُالكم الأمهم على أنفسهم وأموالهم (وكان أمرالله مفعولا وعطف) أى انتنى ورجع (الى خزنة) دارملكه (يميلا) أى مرددا (الرأى بين أن يشتو) أي يقضى فصل الشتاء (بسلم مستعما) أي مريحا للغبُ ل والفرسان يقال جم الفرس جما وجما ماترك فليركب والجمعو (وآغمار السمنة) أَى بَامُهَا (فَي القرار) أَي عِدينَةُ لِلزِ (مستَمَاوينِ أَن يركبُ بِهُ عِينِيةً) أَي منسُومَ الى عين الدولة رعنى مدنية من السلطان أي وبين أن يجرى على عادته من عبة الجهاد في سيل الله (في غزوة تقسم) أي تَكشف (باقى نسبا يات الكنود) الضبابات جمع ضبامة وهي ظلة تحدث في الهوا من ترا كم التخارات تشبيه الغمام الرقيق والكذود كفعود كفرانا انعمنو بالفتح البكافرأى تدهب تلك الغزوة مابق من ظلم الكفر في الادالهند (عن ديارات الهنود) حمع ديار التي هي جمع دار (مجهزا على من كان يضرب بذنسه في مهر به كالوزغة الشيخنة لاتلبث أن تموت) يضال جهز عسلي الحربيج كمنع وأحهز أثبت قتله وأسرعه وتمعلسه وموتحهز ومحهزسر يع كذافي القاموس والوزغة سام أرص وهي اذأقطعت يسقرذنها أيتحراك رهةمن الرمان عمقوتما الكليسة ويفقدذلك الرمق منها وقوله لاتليث أن ةوت أي عن أن قوت في نف حرف الحرت قداسيا أي لا تلبث ليشاطو ملا أوان تلك الحركة لا تعسدًا حياة بل هي اختلاح والمرادعن يضرب بذنبه بروحيال الذي كان منه و بين حندراي المتفدّة محروب ولماجا والسلطان وقرب منهما لحق روحنال موحذنو وترك قلاعهو الاده وظفر السلطان يحندراي وخز أتنسه وأمواله تمليا أفلت من مده ذلك المكافر أسستأنف همده الغزوة لقصده وأشبار بتعييره بالاحهازعليه الى أنرعب السلطان قدتمكن منه وسار عنزلة الحراحة المتمننة من حن فراره فالذي مشاهدفيه كأمرمق الحياة وذماؤها (فأيت عليه حية الاسلام) أى الانفة الناشئة عن الاسلام إ (أن يسمع على القعود حريضه) الجرض بالتحر ياث الريق يغصمه والجريض الغصة وعلى بمعنى مع أى أدت على السلطان حمة الأسسلام أن يسمغ عصته الناشئة عن سلامة هذا الكافر مع القعود عن حربه وأصل هذامن المشل وهوقول عمدين الآبرص حين استنشده المنذر وقدهم دقتله مآل الحريض دون القسريض وقيسل قائله حوشس بالمنق دالكلاعي وذلك ان أباه منعه قول الشعر حسداله لتهريزه كان عليه فحاش الشعرفي صدره فرض متسه فرقله وقالله مافى انطق عما أحميت فقال ذلاثم أَمَام رِن وقد فنت حياتي ، بأسات أحسر شنّ مني .

المرى وقد مى المان مى المان ال

فأنسم لو بقيت الملت أولا ، أ فوق به قوافى كل جني

ثم مات فقال أبوه يرثبه

الله أسهرالعين المريضة جوشن \* وأرقها بعد الرقاد وسهدا فياليته لم ينطق الشعرة بلها \* وعاش حيدا مابقينا مخلدا و اليتسه أدقال عاش بقوله \* وهين شعرى آخرالدهرسرمدا

كه افى مستقصى الامثال(أو يستبقى في محابس الاعماد بيضه) وفى ها تين القرينتين ادماج الوصف بكال الشجاعة والمصدة للسلطان فاله يرى أنّ القعود عن الحرب غصه والمبادرة فرح ومسرّة وان

سيوفه من كثرة استعمالها وسلهاته ووت التحر يدفصارت ترى الاغماد سحوناومحاس فللهدره من بليغ ماهر وقافت في اموات العقول ساحر (وثني عنانه) أي سرف هدمته عن القفود والاقامة الى الحهادوال فر (نعوالهند) حال كونه (ف) أى مع (رجال يرون منتهم الشهوات صهوات الخيول) صهوة الفرس مقعد المارس مته أي روب ال غاية مايشة ون ركوب الخمل في البرال ومقارعة الانطال (وقصوى المادات ملاقاة الجدول) ﴿ القصوى تأنيث الاقصى ويقال فها القصب أيضا والفحول جمع فحل وهوالمذكروالمرادبهم همنا الايطال (و يحترثون) من الاجتزاء وهوالا كتفاء (بالظهور) أي بظهورالحيل (أسرة مرفوعة) الأسرُّة جمع سرير (وبالاكوار) جمع كوروهوالرحل (وسائد) جمع وسادة أ ووسادوهي المتسكا والمخدّة (موضوعة) من الوضع شدّ الرَّمَع (و بالسَّمُوم) وهي رحم حَارَ ةُمؤُدية غَبِ قَالِبًا بِالهَارِ (رياحين مقطوفة وبالآجن) أَى ٱلما ُ الآجن وهوا لمتغير (الطرفي) إيفترفسكوب الذي تطرقه الايل فُتبول فيهوته عر (صهبام) أي مداما (مرشوفة) أي مشررٌ بهُ من رشفه برشَّفه مصسه كارتشفه (و بالعرق السائل) عُن أُجسًا دهـم (مَاءُو رد وْبَالْمُسْطَلِ) ﴿ وَ الْغِبَارِ (ْالثَّارْمَثَارِعِبْرُ ) وهُوَالْرَعْفِرَانَ أُوأَخَـلَاظُمْنَ الطَّيْبِ (فَيَاتُمَسَلُّوبَدُّ) وعُوطَيِبِمُعْرُوف (و يحترثون بالليل كاوقرارا) أى بالليل فقط أى أسا أدركهم الليسل كالرواولا يطلبون وراء ادُلكْ وَالْوَمْسَاكُونَ مُهُمْ سُورُهُ الْبُرِدُ (و بِالْحِومِ) أَي وَ يَعْتَرَنُونَ بِالْحِومِ ( انح ) جمع ندمان بمعنى المنادم (وسماره) جمع معبره. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِهُ أَيْرِدُهُ وَاسِبُ الْيَأْبِ (فَانَّ الى مشارف الشأم وهي قرى أناهم المشرر ات البواتك المشر المحج ممي الحرد الذونور الأخ مهاالسية و المعاني من الع والمعاني أنَّ من يفضُّو المانسانة الى أموشر يصر عرم يعدموا بحراهات اشام الدالشرفيد مراماها أحلهم روضا [ من الفضرأر بضاوآباحهم جاهياعر يصافاء تلاؤهم الله الديسة بالمندسة لايالعوارض االسلية والصفات السبلية واعتدأه هدعما تحلوالهمن مدم مالعطأم النواخريين فعدت أبعظهمه لمراه بأبر فورية لداهم فلم أبرأد و کدلاتماهدها من حمات أن الملاسم في أرا مردور والمدور في الماليون الهملة المسمراعد رهى الرماح الدال سان عني و يادر ما ور و إر بصير دهمله قطعة منه وزاعب بلد أورجن ومن الرس الياسة وسي الل ادا رسدها وسيعدر

ر تصم دهمه قطعة منه وزاعب بلداً ورحل وم الرس الراس وسي الرادا رسد داره سنندر من المحمد و منه منه وزاعب بلداً ورحل وم المراس الراس و منه المال و المنهم القاموس (الفوائك المراس المراسة (وأعمامهم القاسي) جمع قوس وأسر المراس المراس المراس المراس الموسع العرب فلا المكانيا (الجوازع) حمع مازعة من الجزع وهوالخوس و راس المراس مها المال ومي هدير يقوس

تشكى الحب وتشكو وهي ظالمة به كالقوس تصهى الرما ا وهي مرنان

وقد تصف المسرعان (عا المحاتى فقال وأحسن ماقيل فيها قول دعف به همارال تشكو و تعنى وهي المالة بهالبيت وللصلاح الصفدى من العنى أيضا به تشكى المحب وتشكر من كالقب لا يطمثن به كالقوس تصمى الرمايا به و بعد هذا تن به (وأخوا لهم السال بأى السهام (القوادع) بالزاى المحمدة في المسرد من عالفاى فروعا أسرع وأخف و في بعض السم الهوارع الرعاله ملة حميع فأرع من المسرد من عوهوا صطسكان شهد من عمله وقوله البوادات والهوا در ود ورا عوار مدعوت المناها المالة والموادة والمالة والموادة والمالة والموادة والمالة والموادة والمالة والمالة والموادة والمالة والمالة والموادة والمالة و

وثنى عنانه نحواله الحي رجال و و و منهم الدات ملاقاء المعول المعول وقصوى اللدات ملاقاء المعول وحرارو الله و المعرف و مناهم و العرف و المعرف و العرف و العرف المعامر شوفه و العرف المعامر و و القسط الثار و المعامر و المعامر و الفسط الثار و المعامر و

انصبواتك وفواتك وحوازغ وقوا زع قلت على الحال فان قلت فان العامل وقد قلت فيما منى ان ان لا يحوز أن تدكون عاملة في الحال قلت أحقه أوا ثبته فانها من الحال المؤكدة فافهم انتهمي وفيه انظر فان الحال التي يقسد رعاملها أحقه أواثبته هي المؤكدة لمضمون حلة قبلها المسكريد أوله عطوفا لا في مطلق الحال المؤكدة (وماز ال يخوض أنها را ها يحقق أي متحر كم مضطرية (ودوافع) جمع دافعة وهي أسافل المستحيث مدفع فيسه الأودية أسفل كل ميناء دافعه مذا في الساموس والميناء الارض السهلة (ما يحدث من ماج المحراذ المحراذ المحرر (وأوذية هادية) أي المناموسي هادية سائرة كقوله الفتي عقل يعيش به حيث تهدى ساقه قدمه الناموسي هادية سائرة كقوله الفتي عقل يعيش به حيث تهدى ساقه قدمه المنارة المارة من ما مناه المارة المناه قدمه المناه في المناه المناه في المناه المناه في المناه المناه في المناه في المناه المناه المناه في المناه في المناه المناه في المناه المناه المناه المناه المناه المناه في المناه المناه

أى خاص أنها ما على المسلمة المسلمة والمسلمة متحر كقولعل هذا أقرب من المعنى الاقل الذى سلمه النجال والمسكمة النهاء والمسكمة النهاء والمسكمة النهاء العظمة الابتدالية المسلمة الله المسلمة الله المسلمة المسلمة

وأصبوالى السحر الذى فى حفونه ﴿ وَانَ كُنْتُ أُدْرَى اللهُ جَالْبُ قَدْلُى لَا وَلَا عَدْلُ وَالْعَدْلُ وَالْعَدُونُ لَا يُعْلُقُونُ لَا عُلُمُ وَلَا عَدْلُ

(وعين الله ترعاه في كل سعى يسعاه) الجملة حالية والعبامل فيها يتحوض وصاحب الحيال الضمير المستتر فَهُمَا (حتى اتَّكُم مَعَارَاتَ) حَمَّعُم مُعَارَةً وهِي الْمِكُهُفُ (أُولَئُكُ المُغَاوِرِ ) حَمَّعُمُوارَ بَكُسُرَالْمُمَأَى تُدرير الغارات (بل ديارات) جمع ديار (أولئك الدابير) جمع مديرمن الادبار وهوالهزيمة أومدبارم بالغة المدبر وهذا اضراب عن وسفهم بكونهم مغاويرلان اسفة مدا واثبات سفة الذم الام الطائقة للواقع (فظات ردايا) جمع ردية وهي من النوق ما أنضم الاسفار (الفل) أى الثار من فله وفلله خلمه و يتسالُ فللهم أى هزمهم فأنفلوا وافتلوا وقوم فل مهزمون والمرادبرد المالفل سكان تلكُ الاماكن التي أفتحمها (يضحون) أي رفعون أصواتهم من أضع القوم اضحاحا صاحوا وحلبوا (بالويل والشبور) الويل حلول الشر والشبور الهلاك والبا السبية أي يصيحون سبب ماحل بهم من الشر والهسلاك (ضعيم النوق رواجع مت الله المعور) ضعيم معمول مطلق لبضون ورواجم حال من النوق وصع مجيئه الحالامع كونها مضافة الى معرفة لأنّ اضافتها لفظية فلا تفيدها التعريف واغما كانت افظية قلام اجرم راجعة اسم فاعل من رجيع فهدى من أضافة الوسف الي معموله كقوله تعالى هديابالغ الكعبة وصمعى الحالمن النوق مع كونه مضافا المدملان المضاف مدرعامل فى المضاف اليه عمل الفعل وانحا خصص النوق بمدة والحالة لانها عالما تكون بعد تعب شديدوعنا مزيد فاذ ارحلت وأثيرت للرجوع حصل مهاجزع وضعيع نام وفى نسيخة ر واجمع عن بيت الله المعور (ومأزال السلطان عسم عن آمن وأطاع) أى يترفق بهـ م و براعي أحوالهـ م فهو كأية عن التعطف والتلطف وأصله من مسم على رأس الدنيم شف فق و يحننا والباء هنا مثلها في قوله تعلى واسمعوا بر وُسكم وفي يعض النسخ يصفح عن آمن وأطَّاع ﴿ و يَفْضُعُ مِنْ أَظْهُرَالًا مِنْنَاعٌ ﴾ أَي يَظْهُرُو يَكْشُفُ مساويموقباشحه (بعدان أمساب غنائج لايضبطها حساب ولايطعها) أى لايفنها ولاببلها (ماء ولاتراب حتى انتهى به المسير الى ما ويعرف براهب عائر الخياص) المخياض محل الخوص في الما وهو

ومازال بحوض أنهارا هايخة ودوافع مائحة وأودية هادية لم آخف قط عن غرقاها دية وعينا الله ترعاه في كل سعى يسعا محتى افتحم مغاراة أو لئسك المغاوير بل ديارات الفل المنون بالويل والشبور شجيح النوق رواجيع بيت الله المجود ومازال السلطان بمسم بحن آمن وأطاع و يفضع من اظهرالامتناع وهذان أصاب غنائم لا يضبطها ولا يطبعها ماه ولا تراب ولا يطبعها ماه ولا تراب حتى انتهى به المسرالي ماء يعرف براهم غائر المخاص

مارق منسه وأمكن المثيع فيه للدواب ونتعوهها ومعسني كونه غاثرالمضاض انه لاعخاص فه ليمكن العبور فيده فكني عن العدم بالغورالى الذهبات (حيّ القرارة كالخضياض) الما الفيتان الطّب الأسود المنتن وحي المياء كفر حضالله ذلك الجأوقر ارقالماء أسفله والخضيحاص ضرب من القطران أي ان سفلذلك المساممتغيرما لسوادوالنتن كالقطران (ينتلع الخضوا لحسافر) اىذوات الخف والحسافر من الملاق الحزء على المكل وأراد ما خف الفيلة والحيال و بالحافر الخيل والمغال والحسير (و مقتلع) أى ستزع يقال اقتلعه اذا انتزعه من أسله (الدارع) أى لا سالدرع ( كايقتلم الحأسر) أي من لادر علمه أي الهلصفوية خوضه وتوعره لاشت فيه الفارس على ظهر فرسه دارعا كان أوغيره (فاذاه وبعر وحسال من تلك الحيرة) بالجم والزاي وهي الناحية وجانب الوادي وفي يعض النسخ الحيرة الحاءوالراء الهملتين مرحار الما ادارددوالحائر مجتمع الماء (في) أي مع (رجال كالصريم)أى كاللمل المظلم وفى التنزيل فأسبعت كالصريم أى الليل سمى سريما لأنه ينصرم عن المهار ولذلك سمى النارصر عناأ يضاو عوزأن يراد بالصريم هذا الرمل أى انهم في كثرتهم كالرمل (وأدبال تحت الاديم) أى أديم السماء وهوما ظهرمها وهوكابة عن كثرتها بحدث لأبتسع شي لا لللالها الأأديم السمياء (فلا أخذ من فاجئ الركضة حداره) من همّا هي التعليلية كافي قوله تعالى ولا تقتلوا أولاد كممن الملاق والفاحيُّ اسمِفاعل من فحأه الامر بغته وهومن اضافة الصفة الى الموسوب والحسذر بكسر الحياء وسكون المذال كالحذر بقفت التنقظ والاستعداد للقاء العدو وقد لي الحذر بالكسر والسكون ما يحدُّر به كالسلاح ونحوه والمعنى إنه استعدُّوتهماً خشمة من إغارة السلطان علمه على غرَّة (وأسند الى زاخراأنهر طهره) وقبال زخرالصر زخورا طماوتملأ واضافة زاخر الى الهرمن اضافة الصفة الى الموسوف و في التركيب استعارة تمثيلية شبه حاله بالتحصين في الفهر والوثو في بع في عدم اقتدار السلطان على احتمازه بحال من اعتمد على حدار فأسند ظهره المهفاستعملت الالفائط الموضوعة للشهه مه في المشبه (ورام أن يمنع السلطان عبوره) أي اجتيازه (ويشغل عن اقتحام الغمرة جهوره) قم أفي الامر قحومًا رمي منف مفيه فحاً وملاروية وقحمته تقصماً فأقتهم والغيمر بفته فيكون الماء الكثير والضمير فيجهوره بعودالي السلطان أي قصدم امتناعه بالنهر واستناده الممان بدفيرا لسلطان عن عموره و نشغل عسكره عن اقتحامه مالقتال و رمى السال (حتى اذا المحتمل اللهل بقاره) أي اشستد ظلامه المشبه بالقار (من في ذمة استاره) أي من بروحيال الذي أسسند ظهره الى النهر في ذمة استتاره نظلام الليسل أى لم يكن له خفيرالا استتاره واختفاؤه بالظلام (مرورمروان) بن عجد الاموى الملقب الحار (على حماره) في شرح المكرماني هذا من أراحم روية من العماج حمن قدم على أى مسلم صاحب الدعوة أى ابني العباس فاستنشد مقوله في سفة الفرس وحافره ، برمي الجلاميد يجلودمدن \* فأنشداماديمه في أراجر ، وهو يقول أنشدني قول سرمي الجلاميد بحملودمدق ومنحلة ماأنشد فمهقوله

جاءم المرون فى أنصاره \* مشمرا للعرب عن ازاره مازال يأتى الامرمن أقطاره \* عن البين ثم عن يساره مشمرا لا يصطلى بناره \* حسى أقر الملك فى قراره ومن مروان عسلى حماره \* قدهمك الرحمن من أستاره

وهوير مديهم وان الحمار آخرخليفة من بنى أمية سمى حارالشدة مصابرته على القتال لتوالى الفتوق عليه في زمانه وخروج الناس عليه في سلطانه وقال الطرقي روى بعض الناس التعبد الغني المصرف

حتى القدارة كالمفتحا ص يتلع المف والحا فرويقتاع الدارع كايقتاع المحاسر فاذا الدارع كايقتاع المحاسر فاذا هو سروحيالمن ثلث الحيرة في رجال كالصريم وأفيال تحت الأديم قد أخذه من فاحى الركضة عذره واستدالح زاخرانه رفهوره و رشغل عن العمل عبوره و رشغل عن العمل الخرجموره و رشغل عن العمل المحاره من في ذرة استاره من ورمروان على حماره أذكر في كابه أسباب الالقباب الأمروان الجياريسمي الاشفر وكانله فرس جواد قطع في ياض وم

واحسدسبعين فرسحافل ارتحم عليه الامرودار عليه الدهروما أنجاه ذلك الفرس من عدوه ممي مروان الحبار فلاسعد أن يكون هذا الرجل هرب على خيله وان كانت جيادا فلينج فوا تعته مثل واقعة مروان الجيار الذي ما أنحياه فرسه الرائع التهيي (فلما علم السلطان ذلك من قصده ورأى استعداده واحتشاده) أي اجماعه أي اجماع رأيه أوعسكره يقال احتشد القوم اذا اجمعوا (المسده) أى لمنعه والْخمـ مر للسلط ان (أمر بالا لهوآف) حميع لحوف وهي القرب التي يتفخ فها ثم يقيُّد يعضها بيعض و يركب علمها و يوضع علمها الانتمال ثم يعير بما فوق الميا والمغرقة والانها والعظمة (فهدة ت) أَى أحضرت وأعدَّت للقبورَ فوقَّ ذلك الهُر (واهـاب بعدَّةُ من غلـانه للركوب) أَى نادًّا هُم وَ سـاحُ إمهم وفي اهض النسيخ الى عدّة فالى يجعني البياء (فامتثل الامر) بدلك (غيابية منهم ستدرون العدوة القصوى) الحمة حال من شائمة أونعت لها والعدوة طرف الوادى والقصوى البعدى من الطرفين من قولة تعمالي أذاً نتم العدوة الدساوهـم بالعـدوة القصوى (ويلترمون كلة التقوى) وهي كلة الشهادة والكامة تطلق لغة عملي الحل المفيدة واضافة الكامة الى التقوى لانهاسيها أوكلة أهلها وهواقشاس من قوله تعالى وألرمهم كلة التقوى وقبل المرادبها في الآية بسم الله الرحن الرحيم اومجد رسول الله اختارها لهم أوالثبات والوفاع العهد (فلما رأى بروحيال استقلال الماعيم) أي حله لهم من اسستقله حمله ورفعه (رماهم بخمسة من فيلَّته المجفَّفة) أَيُّ مُلاسة بِالْحَفَاف بِالْكَسْرُ وهوآ لة للحرس بالمسها الفرس والانسان اليقيه في الحرب نسكانة السلاح وجفف الفرس ألبسه اياه ومعنى رماهم سلطهم علمهم كايسلط المهم على من رمى به (وقوج) أى حماعة (من رجاله المسقَّفة) اسم مفعول من صفف القوم حعلهم صفوفا (فأراد الله سيحامه وتعالى أن يحقق قول نيده الأمي) أي الذي لايقرأ ولايكتب وهيمن أوضع مخزاته سلى الله عليه وسلم حيث ظهرت عنه علوم الاؤاين والآحرين وهولايقرأ ولايكتب (الامين) عسلى وحىربه (ورسوله المؤيد) أى المقوّى من الأيدوهوا للمَّوَّة (بالتمكين) أى الرسوخ والثبات (حيث قال صلى الله عليه وسلم زويت لى الارض) أى انقبضت وانضمت (فأريت مشارقهاومغاربهمها وسيبلغ ملثأ متى مازوى لى منها) قال العدلامة المكرماني الحديثرواه ثوبان عن الشي صلى الله عليه وسلم اله قال زويت لى الارض مشارقها ومغاربها وأعطيت المكنز بنالاحروالاصفر يعنى الذهب والفضة وقبللي الآملك أمتك اليحمث زوياك والمعمني اذالارض انقيضت وانضعت حتى الملعت على مشارقها ومغاربها انتهبي (فألهم) أىالله تعمالي (ثلك العدّة) أى الغلمان الثمانية (ان استوقفوها) أى الاطواف (على أماكهاً) ليدفعوا باستَيمًا فها شرُّ الفيلة (خرزاً لأطراف هناتيك الاخفاف) جنع خف والمراديها هنأ الفيلة الخمسة المتقدمة من الحلاق الجزء عدلى الكللان خف الفيسل جزؤه [بالسال) أي السهام والخر زمصد وخرزالخف وغسره كتسه والخرز في الحلد كالخياطة في الثوب والمعدي الهسم فعيلوا بسهامهم فيأطراف تلك الفملة مابقه على المخرز في الحلد من شقه وثقيه وألهم مصب مفعولان ففعوله الاول اسم الاشبارة ومفعوله الثباني المسدر المنسب بمثمن انوا افعل في قوله ان استوقفوها وخرزا مفعول ادلقواه استوقفوها وبعو زأن بكون حالامن الواوفي استوقفوها وبحوز أن بكون المضمران في است وتفوها وفي أماكم ماراجعين الى خمسة في قوله يخمسة من فيلته أي الم م أوقفوها عند بمهم لهاوخو فرأطرافها بالنبلو بكون قوله لأطراف هاتبك الاخفاف من وضما لظا هرمكان المضمر (وغرزالها بعد في وجنات أولنك الضنزل) أى غرز النسال بعد خر زه الأطراف الاخفاف في وجوه

فلاعلم السلطان ذلك من قصده و رأى استعداده واحتثاده المسدد امربالا لمواف فهيئت العدور واهاب يعدهمن علاله للوكوب فاحتثل الأدرش يتدهمهم يتسدو ون العسدوة القصوى ويلتزمون كله التموى فلمارأى الروجيبال استقلال الماء بهم رماهم يخمسه من فملمه المحفقة وفوج من رجاله المصففة فأراد الله سعاله وتعالى أن يحقى قول سه الأثمى الأمين ورسولهااؤيد بالتمكين حيث قال مسلى الله عليه وسلم رويت لى الارض فأريت مشارقها ومغار بهاوسيبلغملك التني مازوى لى منها فألهـم آلك العيدة اناستوففوهاعيلي اماكهاخرزا لألحراف هاتبك الاخفاف بالسال وغرزااها دحدتي وجنات اولئك الضلال

أولئك الضلال (ميحزة) حال من الضمير المنصوب في استوقفوها (لم يسمع بمثلها قبلها) أي لم يتفق وقوعمثلها فيسمعوس وحماستغرابها وعدم معاعمتاها بقوله (عالية تجزع) أى تقطعمن جُرعت الوادى اذا قطعته عرضا (سيلا) المراديه الهرالمذكور (وَلدفع فيلة وخيلاً) عَمَا لمة تُروى بالرفع والنصب أماالرفع فعلى الاشداء وحملة تتحرع خبرعها وصع الأشداء مامع الهأنيكرة أمالانها فى الأسل صفة الوصوف محدد وف هو المشدأ ثم حذف وأقمت مقامه والاسل غلمان عمانية كقولهم ضعيف عاذيقرملة أي رحل ضعيف أولان ثبوت الخبرلها من خوارق العبادة كقولهم شعيرة سعدت ويقرة تبكلمت اذوقوع ذلكمن افرادهدا الجنس غيرمعتا دففي الاخياريه عنها فالدةولا شك ان الخم هنامن همذا القمل اذكون ثمانية تتحزع سملاوتدفع فيلة وخيلامن خوارق العبادة كمفوقد حفلها المصنف متحزة وأماالنصب فعلى التمسز من مشارو يحتمل الحبالية بتأويل معدودة وقد تعسف الشارح النجاتى وتبعه الناموسي في تخر يج الرفع فقال شانية تروى بالرفع مف عول لمالم يسم فاعله وتروى بالنسب فهسى حمنتذ غمس وكانأصل الكلام هكذالم يسمع بثمانية مثلها فقدم وأخرالا مام والتفسيرانتهي (وبدر) أي على واستبق (من لفظ السلطان عند عيان) أي معاندة (ذلك البرهان) أى الدليل المتقدّم الظاهر على التمانية من حرعهم السيل ودفعهم الفيلة والحمل (أن قال)المصدر المسبثمن انوالفعل فاعل بدر (من قدرعلى السباحة) أى العوم على الما وفليتعب الميوم) أى في هذا الوقت (للراحة) أي التعميل الراحة بعده منه ل المغنم العباحل والثواب الآحل (هاداهو بخاصة ومعظم عامته خاتضين) اذاهى الفحائية وهي حرف عند دالاخفش وطرف مكان عندالمرد وظرف زمان عندالزجاج والضمر المنفصل بعدها متدأ واذا خبره عندالمرد وعندغره خبره الظرف يعدده وخا أضد بن حال من خاصته وماعطف عليه (واصعب الماء رائضين) جمع رائض من راص المهسر بر وشده ذلاه أى ملازمين لمعاناة احتماز هدنا الماء المسعب (فتمارة يسعون مالاً طواف ) أى القرب المنفوخة المتقدم ذكرها (واخرى) أى تارة اخرى (يستر يحون الى الاعراف) حميعرف بضرفسكون وتضم راؤه شعرعنق الفرس أي تشتنون بأعراف الخمسل ليستر يحوامن حركة السماحة لان الخيل الهاقوة السماحة في الماء من غيرمشقة (حتى لفظهم) أي القاهم النهر (سالمن) عالمن الضمر في لفظهم (لم تشهب لهم حنية) تشجب ان كانت الرواية فمه بالحبر فعنا ملم تبلك من شحمه الله أهاسكه وان كانت بالحياء فعناه لم تتغير والحنيبة الدابة تقادحهما جِنَا تُبُوكِل طائع منقاد جنيب والذي لا ينقاد أجنب (ولم تعطب) أَي لم تَتَلَفُ (الهم خرية) على وزانسفنة وهي المال الذي يعيش به صاحبه (ولم تذهب يحمد الله سميبة) هي شعرة من نامسة الفرسأُ وَذَنْهُ (وحَلَّ السَّلْطَانَ بَهُمُ) أَى بَخَاصَتُهُ وَمَعْظُمُ عَامِتُهُ (وَقَدْنُزُ وَا) أَى وثبوا وارتفعوا (الحالظهور) أى مهوات خيولهم و يجوزأن براد بالظهور نفس الليول محازا مرسلامن الحلاق اسرا لحزاعلى الكلوا لحملة في محل النصب على الحال (حلة تورعتهم) أي رود ال وعسكره أي قسمتهم وحعلتهم أو زاعاأى حماعات (سنعقبر) أى جريح وجعمعقرى كريح وجرحى وزناومعنى (سكران من عقارا لحدود) العقارا لخمروا لحدود جمع حدوهو شفرة السيف ونحوه والمرادبهاه تا السدوف محازاوالمراديعقارهادماؤها المصبونة بما (وأسدير حديران من أسرالقدود) جمع قد مكسراالفاف وهوالسسرالذي يربطه الاسير (وطر يديحاف وقع الفواضب) أن تدركه فهو يجد فى الهرب والقواضب السميوف (وقنبل بمرأى النحوم الثواقب) أى بارز للنحوم أى لموار ولم يدفن (فصار ماحصل في الوقعة من عدداً لفيلة مائنين وسسبعين فيلا ثقال الأحسام كثقال الغمام) الثقال

مجزة لم يعجمها المالة المالة تحرع سبلا وتدفع فبلة وحيلا وبدر من لفط السلطان عند عمان يلك الميرحان انقال من قدرعلى السماحة فلشعب الموم للراحه فاداعنا مته ومعظم عاشه حانصان واسعب الماء رائضان فدارة يستجون بالألموا ف وأخرى يستريحون الىالأعراف حثى لفظهم الترسالين لمتشعبلهم جنيبه ولمتعطب الهم حريسه ولمندهب يحمدالله سينيه وحمل السلطان بهموقدتزوا الىالطهور حلة وزعهم بن عقرسكران من عقارا لحدود وأسسر حدان من اسرالقدود ولحر يديعنافوقع القواضب وقدل برأى النجوم الثواقب فصارما حصل في الوقعة من عددالفيلة مائتين وسيعين فيلا ملك الأحام كتقال الغ

حمع تقيلة وهي المعامة الملوا ومطراو في كثيرهن النسخ مائتمان وسسبعون بالرفع وهومشكل وغامة مانوسه به أن تحمل صأر رافعة الضمر الشأن وما الوصولة مشد أخبره ما تشان وسسمعون عطف عليه والجلة خبرضهرا اشأن أو يحعل الموسول فعل النصب خبرامقد ماوما تنان اسم صارمؤخراو مكون من قبيل ما حعلت فيه التكرمه بلد أو المعرفة خعرا كقوله يبكون من اجها عدل وماء ، وهومن الندرة عكان (وطارالكافر) أي أسرع وحدق الهرب (هزيما) حالمن الفاعل (لاعلاء عا) أى عزماية ال عزم عدني الشيء زما ومعزماو عزيما وعزيمة أى انه من خوفه قد المحلّ عقدة عزمه فلا يمان العزم على شي (ولا يقدر) أى لا يدبر (تأخير اولا تقديما) قال قدر الامريقدره دره أي الهالشدة دهشته وخوفه لا يستطيع تدسرتا خيراً وتقديم يكون فهما نفع (وقد كان السلطان فيل أن الي الكافر و) قبال أن (ابس جبوشه) أي جيوش السلطان (الدروعُ والمغافر) جمع مغفر وهي مضة الحديد التي تلبس على الرأس في الحرب ويقال لها الحودة (أحد فألا من كأب الله تعالى مديد عاقبة ماينويه) أي سين له مآ ل مايقصده من جهاده ولاء الكفرة (فرج له قوله تعالى عسى ر مَكِ أَنْ مِلْكُ عَدُوكُمُ وَيُستَخَلَفُكُمُ فِي الأرضُ فَينظر كَيفُ تَعِلُونَ ) والْآية السكر عة في بني اسرائيل والراد يعدوهم فرعون وحدوده وبالأرض أرض مصراى يستخلفكم فها يعداهلا كهم فنظركيف تعلون أى فيرى ما تعلون من شكروكفران وطاعة وعدمان احار يكم على حسب مانوحد منكم (فلما حقق الله وعده ونصر بفضله جنده) قال الله تعالى والقحيد بالهم الغالبون وفي بعض النسخ عُبده مكان حنده قال النا موسى قوله ونصرعبده أي نصره وانماآ ثرالا لحناب لان فيده شرفا للسلطان بأن بكون عبدالله وكفي فحرا أن يكون له عبدا أمارى قوله تعالى سيحان الذي أسرى بعبده الجدلله الذي أنزل على عبده الكتاب دون أن يقول على مجداً ومجمد وغير دلك فافهم مان دلك المدف انتهبي (ضعن على نفسه أن يني واحب عمله) من اضافة الدفة الوصوف أي بعله الواجب (عدلا) تميز عن النسبة في ينى معوّل عن الماعل والأسل ان بنى عدله واحب عمله ثم حوّل الاسناد الى مُعمر السلط ان وأتى بعد لا غيراوقال النحاني عدلاه والتمييز وكذاغروا وشكرااكونه برفع الابهام المستقرعن قوله عمله لاحتمال عله لاشباء اته عي ولا يخفي مافيه من الركاكة (رفه الانام) أي يعفل الهم عيشالنا في رخاء وخصب (وغزوا) أى حهادا (دويد) أى يقوى (الاسلام وشكرا يقيد الانعام) أى تدومه النعم ويؤمن من زوااها كلدامة المقيدة يشق صاحبها جام أمن ذه ابها (لا حرم) أي حقًّا أولا بدُّ (أنَّ الله مافظه وحاميه ومصيب أغراض) جمع عرض وهوهدف برمى فيهوا لمرادم اهنا مطالبه التي سوجه الماقصده (آماله) جمع أمل وهوالرجاء (وأماسه) جمع أمنة وهي ما يتمناه الشخص و بريد حصوله والضمار البارزة جميعه اواحدة الى السلطان (والذي يدخروله) أي ينفياً ممن ذخر الشي خباً ولوقت حَاجِتُه وه والذخر والذخيرة (من قواب المعاد) في موضع نصب على الحال سان للذي (أربح مقادير) جمع مقدار وهوما حصره كبكر أوورن أومساحة ومقادير نصب عملي التمييزمن النسسبة في أريخ (وأرج مكاييل) جمع مكال (ومعاير) جمعيارأي انماادخره الله تعالىله في الآخرة أوفى وأوفر بما يحله له في الدنسالان الآخرة هي دارالجزاء والنعم فهما مخلدة والآلاء فها مؤيدة

\*(ذ كرأ ب مكر محد بنا - صاف ب عشاد والقاضى الامام شيخ الاسلام أى العلاء ماعد سعد ومااته ماليه أمرهما نيسانور)\*

مجشادا لحاء المهملة فيه بين مهين مفتوحتين والشين مجمة وبالدال المهملة كاتفدم ضبطه عن المدر وهذا الاسم عمايكثر في الكرامية (قدكان أبو بكر مرموقا) أى منظورا (بعين النباهة) مصدر نبه مثل

ولمارال كافرهزي بالاعلاء ويما ولاشدر تأخمرا وبقدعا وقدكان السلطان قبسل أن لقى السكافر وليس حموشه الدروع والغافر أخذ فألا من كاب الله زهالي م ديه عاقبة ما شو يه فورج له قوله تعالى مير كم أن العدوكم ويستخلفكم فيالارض فنظر كمف وجلون فلماحة في الله وعده ونصر يفضله جنده فعن عملي نهمة أفايني بواجم علم عالا برفهالأنام وغزوا يؤيدالاسلام وشكرا يفيد الانعام لاجرمان الله عافظه وعاميه ومصيب به أغسراض آماله وأماسه والذكا مدّخره من قواب القادأر بح مفادير وأرجح مكاييل ومعايير (د کرای کرمچدین احداق بن مخ ادوالقاضي شيخ الاسلام أبي العلاءماعد نجود ومااتهى البهأمرهمابنياور) فدكان أوبكرم موقانعن الساهة

شرف (في صدر هذه الدولة) المحمودية (لمكانة أبيه من الزهادة) المكانة المنزلة عند ملك أي انه تال من الزهدمنزة سنية أورثت أبنه شرفا وهمذامن حديث ازهدفي الدنيا يحيث الله وازهد فعماني أمدى الناس يحبك الناس (وضَّمه الاطراف على العبادة) المراد بالاطرف امَّا أطراف نفسه فالكَّلام كُنَّامة عن الجدّوالتشميرلانَ شأن من يحدّ في الامرأن يضم أطرافه و يجمع هدمته أو أطراف المدلوالهار فهوكابة عن الدوام أى انه يصل بين طرفي الليل والهار في العبادة وهدنه حالة من الازم العبادة ويداومُها (واقتفاده) افتعالمن أقتفدبالقافوالفاءوالدالأى عملالعمل كمافي القاموس وفي اكثر النسخ وانتفائه من قفاه يقفوه اذا سعه وهوأ ظهر (نهج) أى لحر بن (أسمه) اسماق المذكور (فيما كان ينتحله)أى يدعيه وينسبه لنفسه من انتحل شعر فلان اذا ادعا وكنفسه وتسمى البدعة نحلة لَانْ سَاحِهَا يَدَّعُهَا (وينتخيه) أَي يَفْصَدُ مُومًا كَانَ يَنْعُلُهُ هُومُهُ هُبُ أَي عَبِدَاللّه مُحَسِد س كرامُوهُو رئىس الطائفة الكرامية المشهة (وكان الاميرناسر الدين ألومنصور سبكتكين يرى من عصابته) أي شدَّته (في التزهدوالتعفف) أي ألا تصاف بالعقة (والترهب والتقشف) وهوا طهار القشوف وهو رثاثة الهيئة وسوء الحال ماقل وجودمثله ) ما الموسولة مفعول يرى (في كثير من فقها الدس وأعيان المتعبدين فحلى ذلك بقلبه كأحلى بعينه) يقال حلى فلان بعيني بالكسرُ وفي عيني يحلى حلاوة أذا أعجبك وتقول حلاالشي يحلو بفمي وقلَّي أذا استطنه واستلذَّذته (والجماهد في الله محبوب)وفي التمزيل والذن جاهدوا فساله ديمهم سبلنا (وقديكرم أهل الشفاعات من له ذوب) أى يكرم الذنب الخاطئ الصالح العابد طمعافى شفاعته مله يوم القيامة وأهل اشفاعات مفعول مقدم على الفاعل وهومن الموسولة (واستمر السلطان بعده) أي بعداً بيه (على وتيرته) أي طريقته (في ملاحظتهم) أي أني بكر ومن سلك مُسلكه (بعين الاحترام) أى التوقيرُ (وايثارطوائف المكرامية) أى المنسو بين الى محد أن كرام (بالا كرام حتى قال أبوالفتم البستى فيماشا هدمن نفاق أسواتهم) أي رواجهم عند السلطان \* (الفقه فقه أى حديقة وحده \* والدس دن محدن كرام \* ان الذن أراهم لم يؤمنوا \* يحمد ان كرامغسركرام)\* استعمل كرامغرمنصرف معسب واحدالضرورة كقول العباس بن مرداس \* وما دن حصن ولا حابس \* يفوقان مرد اس في هجه م \* فنع مرداس من الصرف بعلة واحدة لضر ورة الشعسر وقال الناموسي مجدين كرام بالغتم لانه خبره نصرف معسبب واحدوهذا على مذهب الكوفي أوفيه العدل تقديرا في تميم كقطام (وانضاف الى هذه الوسيلة القوية والذريعة) أى الوسلة أيضاعطفت علم اعطف تفسير (الالهية) المرادم ذه الوسسيلة انسابه الى الزهدو العبادة وفاعل انضاف المصدر المنسسيل سن أن ومعوله افى قوله (الهلما تورّد) أى وردوا عما أورده بصديفة التفعل للبالغة والانسارة الى انه كان هيوماو جرّافا بلار يت ولاتأن (حيوش الخالية) أى المنسوبة الى ايلك الخان المتقدّمذ كره وهم الاتراك (خراسان عند غروة السلطان ناحية المنتأن) من ديار الهندوهي مد يةعظيمة كان ماصم محير المه الهنودوقد تقدم ذكرها (قبضوا سيا يورعلي أني بكر) هذا المدكور (احتباطالاً نفسهم من شيعته) أى خربه وأهل اعتقاده والمتعصبين له (واحتراسا من غامض) أى حنى (مكيدته) أى مصورة (ونقلوه في حلتهم) أي مع جلتهم (حين لملعت رايات السلط أن من مغاربها) جمع مغرب وهي الاماكن التي توارث والماته مهالما فارقها غاز بانحونا حية الملتان أي حين رجع السلطان الى علىكته وأزاح عساكالاتراك عنها (وأومضت) أى اعت (سبوف الحق عن مضاربها) والمرادم اسبوف السلطان وأضافها الى الحق لأنه الدعو اليه وتذب عشهُ ويجوز أن يراد سيوف المقسطونه وظهوره فيكون في الكلام استعارة مكنية (الى أن وجدمهم فرصة الافلات)

في مدرهد والدولة لمكانة أمه من الزهادة وضعه الاطراف على العدادة واقتفاده نهيج أمه فيما كان ينتح له وينضمه وكان الأمهر المسرالدين أبو منصورسبكتكينيري منعصاته في التزهد والتعمم والترهب والتقشف ماقلوحودمسلهفي كثير من فقهاء الدين وأعيان المتعيدين فحسلى ذلك في يقلبه كإحلى بسه والمحاهد في الله محموب وقديكرم أهل الشفاعات من له ذنوب واستمر السلطان بعده ع لي وتبرته في ملاحظة عمر دون الاحترام واشار لموائف الكرامية بالاكرام حتى قال أبوالفتح الدحي فماشاهد من مافأسواقهم الفقه فقه أى حسفة وحده والدن دن محدين كام انّ الذين أراهم لم يؤمنوا عمدن كامغ مركام وانضاف الىهده الوسيلة القوية والذريعةالالهسة الهاساتورد حيوش الخاسة خراسانه عند غزوة السلطان ماحية الملذان فبضوا سياور على أى كراسالما لانفسهم من شسيعته واحتراسا من غامض مكيدته ونقاوه في حلتهم حبن لحلعت رايات السلطان من مغاربها وأومضت سيوف الحق عن مضاربها الىأن وجدمهم فرصة الافلات

والسلامة على مستلك الآمات فاعتسد السلطان ذلك فيسبائر موانه وأوجبله حقا بلحظه بعين مراعاته ونبغث من ابالبدع الباطنية عملي ماتنامست مه السلاعات والله أعسارها تحنه الضمائر والسات فئام وافقت تصليا من السلطان في استنصالهم وتعصيالا بنالله تعالى في احتاك امثالهـم فشروا من الحراف البلادوصلبوا عبرة للعبادوكان أبو بكرهدا أحداءوان السلطان على رأيه حشرا اليهوتصويباللرأى عليه فصارا لبرى مسايا لدع مذعورا وعادللأ فيعارض الطبشورى ورأى الناسات ريقته السم القائل ومدّندالسيف القامسل فخفوا له بالطاعة وفرشوا له خسدود الضراعسة وانعقدته الرياسة في لاسة الصوف

هوغاية الما تضمنه قوله نقلوم أى انه استمر بعد نقله عندهم الى أن وجدال (والسلامة على مس) أى اسامة (تلك الآفات فاعتد السلطان ذلك) أي ما حرى عليسه من قبض الأثراك (فيسائر) أي باقي (موأته) بتشديد الناء المثناة من فوق أي وسائله جمع ماتة كدامة بمعنى الوسسيلة تقول هو عت ألى بفرانة أي شوسل بها (وأوجب له حما يلحظه) أي أبابكر (بعن مراعاته) أي الحقولا يصربه ع فمرم اعانه للسلطان لانه حينث تخلوجه السفة عن ضمر ير اطها بالموسوف أي أوحب السلطان لأى مكرع الى نفسه حمّا يلحظه معين مراعاته ذلك الحق (ونمغت) أى ظهرت يقال ندخ الشيّ نبيغ أسغا ونسوغااذ الطهرونبغ الشاعراذ الميكن الشعرورا ثةله ومنه الذن تسموا بالنا يغقمن شعراء العرب (من أرباب البدع الباطشة) وهم الذين تقدّم الهمذكر في قصة التا هرتي الذي ورد الي السلط ان رسولًا من صاحب مصروتة ذمت قريسا (على ماتنا مست به البلاغات) في العجاح غست الرجل ونا مسته إذاساررته والبسلاغات الوشآ بات جمع البسلاغ اسم من التبليغ ذكره الغوري والتنامس التناجي لاسرار والاحوال الخفية وفي الاساس غسرها حبه اذاغ مه وهوغهام غاس (والله أعلم بما يجنه الضمسائر والسات) من كلاا الفرقتين وهي جسلة معترضة بين الفسعل الذي هونبغت وفاعله وهوقوله (فئام) هوالجماعة من الناس لاواحدله من لفظه (وافقت) أي تلك الفئام (تصلياس السلطان فى استنصالهم) أى استقصاعهم بالقتل (وتعصب الدين الله تعالى في احتناك أمثالهم) يقال احتنك الفرس حعل ألرسن في فيه واحتنك الشي استولى عليه والمعتى على الاوّل في ردع أمثالهم كالردع الدامة وضم الرسن في فها وعلى التاني في الاستبلاء على أمثالهم بالحبس والقتل ويحوه ما (فشروا) أي حموا (من أطراف البلادوسلبواعبرة) أي اعتبارا (العباد) ليتعظ بفظيه أحوالهم من مال الى قبيح أفعا الهدم وأقوالهم (وكان أبو بكرهدنا أحد أعوان السلطان) أى آنساره (عـلى رأمه) في الما طنية من القتل والصلب (حشرا اليه) أى لا جدل حشر الباطنية وجعهدم الى السلطان الستأصلوا (وتصوراللرأى عليه) أى على السلطان أى الحكم على ماراه في أمر الباطنية وجعهم بالصواب (فصارالبرى) من داعها ها لبدعة (كالستيم) مه (مذعورا) خاتما من دعرته أذعره دعرا أفزعته والاسم الذعر وانماذعرمنه البرى خشية أن يفترى عليه نسبة مذهب الباطنية المه والمراد بالسقيم المتهم بتحلة الباطنية (وعاد اللا) الجماعة من الناس (في عارض الخطب) من اضافة الصفة للوسوف أى في الخطب العبارض والخطب الاص العظيم سمى خطبا لان العدرب كانوا يخطبون له اذا وقم (شورى) أى ذوى شورى أومتشاور بن والشورى مصدر كالشورة أى صارالنا سعتمعون للشَّاورُة فيمايستكفون مشرّ ه ويدفعون بع عنهم ضره (ورأى الناس انريقته السم القائل) يعسني ان من تكلم فده أبو مكر تقدح في اعتقاده أونسبة الى الحاده قتل (ومدَّنه السيف القاصل) مدَّنه فعلة من قولك خُدِّمدةُ من الدواة أي بل عدادها قلمُ من قواحدة والمدَّة بالضم البرهة من الزَّمان والمدَّةُ أبضاماا ستمددت ممن المدادع لي الفلم والمدة بالفتم المر"ة الواحسدة من قولك مددت الشئ والمدة ماليكسر مايحتهم في اطرح من القيع والمداد النفس تفول منه مددت الدواة وأمددتها أيضا كذا في العماح والمرادان من أفتي أبو مكر أوكتب في سوم عقيدته يقتله السلطان من غدر توقف وفي بعض النسخومديته ولهوجه والقاصل القاطع من تصل بالقاف قطع (فضعواله بالطاعة) يقال بخدع بالحق بخوعا أقرابه وخضعله كذلك بخسع بالمكسر بخوعاو بخاعة وعليه فقرة المقامات ويخعنا بالاستسكانة الثوالمسكنة (وفرشوالهخدودالضراعة) أىالذلةوهذا كفوله تعيالى واخفض لهــماحناح الذل (وانعقدتله الرياسة في ابسة السوف) قال صدر الافاضل هي جمع لا بس وقال الكرماني ابسة الصوف

يعنى المتصوّقة ويقال انهم منسو بون الى أصحاب الصفة والنسبة صنى انتهى وهو حكم على هسذ االقول والمنعف لمخالفته الفواعد والمواب الهم منسو بون الى العوف لغلبة لسهم له (ولحظته) أى تطرف اليه (الخاصة والعبامة) من الناس (هين المرحوُّوالمُنْوف) أي بعين من يرجى للنفع ويخسافُ منه الضر أي ينظرون المدمعين نفسه أي يرون منه مايري هولنفسه من كونه مرحوا ومخوفا والافكان مقتضي الظاهر يعينالراجي والخبائف وعكن أنيقال اناضافة العينالي المرجو والمحوف لأدني ملابسة وهوكونه ملحوظا ومنظورااليه جافالهن الناظرة الىالمرحومن حيث كونه مرجوا يصعاضافها اليه من ثلث الجهة ولك أن تحمل المرحوو المخوف مصدر بن جيء به ما على وزن اسم المفعول كالميسور والمعسور فليتأمل (ووجدت غاصته) أي خاصة أي بكروأ شياعه من الفرقة السكرا مية (سوقاللاطماع بعلة الابتداع أيوحدوالا طماعهم مساغاور واجابا خافقهم الناس بنسيتهم من أرادوا اضراره مهم الى الابتداع فن لم يرضهم بارفاده طعنوافي دينه واعتقاده فيذهب دمه هـ دراوه لم حرًّا (فاسترسوا الناس) أى أخذوهم زيونا أى ضعيفا على استعمال بعض الموام فأنهم يطلقون الزيون على الضعيف والزيون العربي هوالمدفوع من الزين وهوالدفع وفي شرح الطرقي تسال فلاناز يون فلان أي هوعرضة إ المماعة أي حفلوا الناس عرضة لأطماعهم (واستفقواالا كاس) أىلا سقراح مافها من الدراهم والدنانير أي مدّوا أيديهم لا كل أموال الناس بالباطل بتلك التحويفات (فن ألط منهم بمكاس) الالطاط بالطاءس المهملتين الاشتداد في الامروالخصومة وبالمجمتين الازوم وكلاهما يروى هاهنا والمسكاس معوزأن يرادمه كثيرالماكسة في البيدع والشراءمن ماكسه اذاشاحه وبعوزأن يرادمه المعروف الآن وهومن بأخذعلى السلع التي ساع شيئا الغيرمساغ شرعى (رمى الفسادمعتقده أو يعطى الجزية) أي الرشوة (عن يده) أو بمعنى الاوالمضارع بقدها منصوب بأن مضمرة وعن بده كناية عن الاذلال فأن من يعطى الجزية عن يديكون اللغ في الاذلال وهوما خوذمن توله تعمالى حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون (وغيرت) أىمضت (على هذه الجملة) من المحن (سنون) جميع سنة التي أصله اسنو أوسنه فذفت لامها وعوض مهاها والتأنيث وجعت بالواروا لنون الحاقالها يجمع المذكرالسالم (لامطمع لأحدد في تبديل شكلها) أى الجملة أى لا يقدر أحد على تغيير مقام في ذهن السلطان من استحسان أحوالهم وحقية مقالهم (وتعويل فادح الحال عن أهلها ) الفادح المنقل من فدحه الدن كنع أثقله وفوادح الدهرخطويه (ولاعلم)عطف على لامطمع باعادة لأوالحبر محذوف مدلول عليه تخبر لا الاولى أىلاعلمِلاً حد (بأن الزمان تنغيثرالاحوال ضمين) أي كفيل (و بالخلاف عن صورة المعتادرهين) أي موثق والظرف ألاؤل متعلق برهين والشاني متعلق بالخلاف أى الثالز مان مرهون بالخلاف عن سورة المعتادفكا تهجعل نفسه رهناعلى ذلك توثيقا للقلوب وصع نفي العلم على الاطلاق عباذ كره المستف مع ان كشرامن الناس يعلونه ومصققونه اعدم الحرى على مقتضا وفنزل وحوده منزلة عدمه لان العالم اذالم يكن يعمل جله وله يجرعلى مقتضاه كان هو والجاهل سواء ولماعامل الناس أبابكر وأصحامه من التعظيم والخشية بسبب اقبأل السلطان علمهم معاملة من لا يتغيرعن تلك الحالة نزلو امنزلة الجاهل يتغيرها فنتي عنهم العلم (ومن صبر على الامام رأى الرفيع) أى الشريف (وضيعا) أى حقيرا خاضعا (والضليم) أى القوى والصليح من الخيل القوى الصلع مصدره الصلاعة (ضريعا) أي ذليلا (وشاهدعن موم القيظ ) القيظ حرارة الصيف وشدته والسموم يستعمل في الربح الباردة قال اليوم يوم بارد سمومه والحارة كاهنافلذا أضافها المستف الى القيظ (صرّ الكالحا) أى بدايض بالنبات والحسرث فعرقهما (وسقيعا) هوماسقط من السماء من البردف الليل شبيه بالسبح وليس به والمعنى ان من مسبر

ولمائية الحاصة والعائمة بعن المرحق والمحوف وحدت خاصة سوقالا للماع بعله الاسداع فاستر منوا الناس واسته في والمحاصة أو يعطى الحرية مناه معاس مى معاس معاس ما مع

واتفق للفاضي أبي العلاء ساءك ان محدان ج ست الله الحرام سنة اثنتين واربعيا تة وهوالامام المرموق والزاهدالوموق والفاضل الجزل والبازل الفعل قضى أكثرعره على الحظ النفيسمن غرالدرس والتدريس تتطفل عليه الأعمال فيأباها وتصب اليه الاعراض نبرى الحيارفيما عداها ومن مازشرف العلم ليشتر به تمنأ فليسلا ولم يعدل به حظا وان كان حليلافل حصل بدارا لسلام وأميى الى القادر بالله أسرا لؤمذن خبره في عيم بت الله الحرام قو بل يمقتضى حقه فى الاسسلام من واحب الاثرة والاكرام ولماهر التوقيروالاعظام وعضدبالكتاب الىالسلطان فيئا تقرّرهن حاله وفي مهدمات أوجب الاحتماط شرحها على لسان مقاله فلماعاد من وحهد شغص الى حضرة

على حرارة المصائب وحديرد الخلاص مها (واتعق القاضي أفي العلاء ساعدين محد) الربعي البغدادي اللغوى ساحب كاب الفصوص روى بالمشرق عن أبي سعيد السهرافي وأبي على الفارسي وأبي سلمان الخطاق ودخل الاندلس فيأيام هشام ن الحكم و ولاية النصورين أني عامر في حدود الثمانين والثلثما تةوأسله من الادالموسسل ودخل بغداد وكان عالماً باللغة والأدب والاخبار سريسع الجواث حسن الشعرطبب المعاشرة عمتعافأ كرمه المتصور وزادفي الاحسان اليه والافضال عليه وحميع لهكاب الفسوص نحافيه منحى القالى ف أماليه وأثابه عليه خسة ٢ لاف د سارتوفي في سنة سبع عشرة وأرسمانة بسفليةذ كرها بخلكان لسكن وقع الاختلاف بينه وبين ماهنافي اسم أسه وعبارة ابن خلكان أوالعلامماعد سالحسن معسى الربعي البغدادي وعكن الحمر بأن الحسن القبلاسة ومجداسمة فذكرهان خلكان بلقبه لات الالقاب غالباتشترا كثرمن الاسماء وفاعل اتفق قوله (أن ج مت الله الحرامسة ا ثنتين وأربعا ثة وهوالا مام المرموق) أى المنظور اليه من الماول واللاطن (والزاهدالموموق) أى المحبوب من ومقه أحبه (والفاضل الجزل) أى السكر بم المعطاء أوالعاقل الأسمال الرأى وألجزل أيضا الكثيرمن الشئ كالجزيل فيحوز أن يكون وصفه بذلك لاغذائه عن كثير سمن العلماءع الى حدة ولهم آنت الرجل أى أنت الجامع لصفات الرجال (والبازل) أي الكامل ف تعر ته و يعوز أن راد بالبازل الفعل من الايل طلم نابه وذلك في تاسع سنيسه وهواذذاك أقوى مايكون فيكون تشبها بليغا (الفحل) أى القوى على ما يعانيه السكامل في صفة الرحولية (قضى ا كترعره على الحظ بالحاء المهملة والظاء المحمة المشالة وهوالنصيب أوخاص بالنصيب من الخمر والفصل و يعوز أن رادمه الحدواليف (النفس من عرا لدرس) أى درسه الكتب وهو قراعماعلى أشماخه بقال درس الكتاب قرأه (والتدريس) أى اقرائه المستعبرة لانه تعمل الغيردارسا أى قار أالتلك الكتب (تنطفل عليه الاعمال) من السلاطين أى تأتيه من غير ملب منه (فيأماها) ولانقبلها (وتسب اليه الاعراض) حسع عرض بالسكون وهوكل ماعدا التقدن أى تفرُّغ لديه (فيرى الخيارُ فيماعداها) وتعبيره بالصب للاشيارة الى كثرتها ومع ذلك يعرض عنها ولا يلتفت الها والمعنى العلاري لنفسه خيارا فى أخذها بل الخيار فى تركها (ومن حازشرف العلم لم يشتر مه ثمنا قليلاً) من عرض الدنها ومتاعها والله تعمالي يقول قل متاع الدنساقاً من (ولم يعمد ل محطا) من الحظوظ الدنسوية (وانكان حليلا) عندأهلها والدنيا بأسرها لاتساوى عندالله حنا - يعوضة كافي بعض الاخيار (فلاحصل بدار السلام) أى فهاوهي بغداد (وأنهى الى القادر بالله أمر المؤمنين) العباسي (خُــره في جميم بيت الله الحرام قوبل) منه (عِقتضي حقه في الاسلام من والحب الاثرة) الاثرة بالتحريك اسرمن آستأثر فلان بالشئ أى استبده كأنه من حقه أن يستبدته ويختصه لنفسه ففعل ذلك (والا كرام وظأهر التوفير والاعظام) اضافة الظاهر الى التوفير من قسل أضافة الصفة الى الموسوف أى التوقير الظاهر ولس المراد بالظاهر ماقابل الباطن فيفهم منه أن توقيره أمرطاهري وهومنطوله على خلافه (وعضد) أى أعين وقوى القاضى (بالكتاب) منه (الى) حضرة (السلطان) عبن الدولة و في بعض النسخ بالكنب بلفظ الجمع ( فيما تقرَّر ) وشر ح (مَن حاله) المذكور ٢ نفأ من قوله وهوالأمام المرموق الخ (وفي مهمات أوجب الاحتياط شرحها) أي تلك المهسمات (على السان مقاله) أى أوجب احتياط الخليفة في تلك المسمات أن لا يقشى مرها الاللقاضي أى العلاء لعلميد مانته وأمانته وفطانته وصياته فسكتهاعن كامه وأودعهامن معه في وطابه (فلماعادمن وحهه) أَى لَمَرْ يَقْسُهُ النَّى سَارِنْهَا ۚ وَيَجُوزُ أَنْ يِرَادُمَنْ جَهُ الْفَادِرِ بَاللَّهُ (شَخْصُ أَى خُضَرَ (الى حُضَرَةُ

السلطان بغزية فعرض ماجحبه) من الكتاب أوالكتب (وقر وما يتحمله) مما القاه البه الخليفة من الامورا لمهدمة التيلم يخترأن يطلع علها أحدفهما بينسه وبين السلطان سواه (وأدّى من حق الاماتة مالزمه) أداؤهمن غيرز يادة ولانقصان ولاذهول ولانسيان (و بها) أى بغزنة أى فها (الاستاد أبو بكرمجد بن اسماق فرى في مجلسه ) أى مجلس السلطان (ذكر الكرامية واطلاقه سم القول بالْتُحْسَمِ) تَعْمَالُهُ مُعَمَّا يَقُولُ الظَّالْمُونُ وَالْجَاحِدُونَ عَلَوْا كَبُيرًا ﴿ وَتَعْرِيضَ الله تَعَالَى ﴾ أَي جعله عرضة (لمالايليق بذاته الكريم) من لوازم الامكان والحَدوثُ كالجسمية والجهة ونحوهما والذات حوزتد كبره وتأنشه فلدلك وصفه يقوله البكر بموقد تقددُم له مزيد سأن (فأنب) أي استنكف(السلطانالهذه) السكامة (الشنعاءمن مقالهم والعوراء) بقيال كلة عوراء أي قبيحة وهي السقطة قال حاتم الطائي وأغفر عوراء السكر يم الدخاره ﴿ وأعرض عن شتم اللَّهُم تسكُّرُ ما ﴿ (من فحوى حدالهم) فحوى الكلام معناه يستعمل مقصور اوممدودا (ودعا السلطان أبابكرسائلا عنه) الظاهر أن تكون عن هنا بمعنى من أى سائلا منه مانسب الهم من المالة الشنعاء أو يحصون في الكلام مضاف مقدراً يسائلا عن معتقده (وياحثا) أي مظهر اوكشفا (صورة الحال) المنسوية الهم (منه فأنسكر أبو بكرا عنقادمانسب اليه) من التجسيم وما يلحق به (وأطهر البراءة عنما أحيل مه عليه فسارم الانسكار) ضدّالا قرار وهو الحودالانسياليه (عن مس) ألم (العتب والانسكار) عليه في ارتسكابه هدناً الاعتقاد الفياسد والانكار هنامن انسكر المنسكر أذا استقيمه وقرع فاعله (فأما البياةون) من المكرامية (فأن الكتب من السلطان نفذت الى الهمال) أي عماله والقائمان عُنه في سياسة الرعبة واقامة الأحكام الشرعيسة (في تقديم الاستقصاء علمهم) على كل منهم والاستفصاء بلوع أقصى الشيَّ أي غائبه (فن أظهه رالبراءة عن أوله الشنه عواعتقاده الموحب للتمديم) أي نسبته الى البدعة فان باب المفعيل بأتى انسبة الشي الى أصل مااشتق منه كفسقته أي نسبته الى الفسق (ترك وشانه) الواو بمعنى معوشانه مفعول معه أى ادفى على ما كان عليه (من عقد المجالساللندريس) واقراءالعلوم (وتشرَّفالمثاير) من تشرُّ فَدَالشُّيَّ عَلَوْتُهُ وَفَصَدَرُالْافَاضُل تَسْرَ فَتَ المر بِأُوأَ شَرْفَتُهُ أَى عَلَوْتُهُ (لَاتَذَكِيرٍ) بِالْأُمُورَالِنَا فَعَمَلِنَاسٍ في معادهم (ومن أصر ) منهم (على دعواه) التحسيم ونحوه (ولُم يختر لنفُده) مذهبا (سواه جول مغناه) أَي منزله (عليه حصيراً) أى محبسا وفي النهزيل وحملناً جهنم للكافرين حصيراً (ورقاسا مهذون الفضول قسيراً) [أى منع عن التكام مفضول الكلام (وخلع السلطان على القياضي أي العلام) أي الد. و(خلعة لاقت بجلالةقدره وزخارة بحره) يقىال زخرا ليحر بزخرزخورا لهما وتملأ والمرادبة كثرة علمه (ورعاية أمعرا المؤمنين لحقه والعيازه) أي أمر مصدر مضاف لفاعله والضمير برجيع الى أميرا لمؤمنين (بقهدد أمره) أى أمرا لقباضي أبي العبيلاء أي انه راعي في تلك الخلعة كونم بالاثقة بالقاضي وماعتنا • أمر ااوْم تَجنه (وصرف)أى السلطان (كلامنه ما) أى من القاضي أى العلاء وأى مكر (على حملة الاستناس والتفخيم) منه من عبر وحشة بدرت لأحدهما عنه (على أعين الناس) فن وآك كالمهما رآه مبجلامه ظما مجملامكر ما (ولمتزل غصة القول بالتحسيم) الصادرمن القياضي أبي العلاء في حق الكرامية (ناشقة) أى متعلقة من نشب الصيد بالحبالة على (ف صدر أى بكر يصارع الابام عسلى غرزة المكافأة بما) أي بالغصة أي يعالجها ويدافعها عن غرزة المكافأة كأن الفرزة مستورة تعت الامام فهو يصارعها لبصرعها عنها فتكشف وتظهروى شعرالجمترى يومؤمر صمارعته عن عرفه (الى أنات تتب الامر) أى تميا وأمكن (في عقد محضر على انتحاله) أى انتحال القياضي أبي العلاء

السلطان اغزنة فعرض ماصحب وقررمانحمه وأذىمن حق الامانة مالزمه وساالاستاذأبو مكرهمدين اسماق فرى في مجاهد دكر الكرامية والحلانهما لفول التحسيم وتعريض الله تعالى المالا بالمي بذاته الكريم فأنف السلطان لهذه الشنعا من مقالهم والعوراء من فوي جدالهم ودعااا لطان أمامكر سائلا عنه وباحثا صورة الحال منه فأنكر أبو مكراعتقادمانسب البهوأطهر الراءة عماأحيله عليه فسلمع الانكارعن مساامتب والانكار فأماالهاف ون فالتالكت من السلطار نفدت الى العمال في تقديم الاستقصاء علهم فن أظهر المرافه عن قوله الشنيع واعتقاده الوحب المديع ترك وشأمه من عقدالحلس للدر يسوتشرف النام للتسذكهر ومن أصرعسلي دعواه ولم يختر لنفسه مواه حعل مغناه عليه حصراور دلسانه دون الفضول فصبرا وخلع السلطان على الفاذي أبي العلاء خلعة لافت محلالة قدره وزغارة بحره ورعابة أمسار الؤمنين لحقه وايصاره بقهيدأمره وسرف كلامهماعلى حلة الاستثناس والنفسم على أعين الناس ولمتزل غصةالقول بالتحسم اشبة فيصدر أبى مكر مصارع الأمام على مودة المكافأة ماالى أناستنب الامر فيعقد تعضرعلى انتعاله

(مدهب الاعتزال وتنجز) بالجر بعد بغة المدرعطة اعلى عقد (خطوط قوم من الاعبان سلكوا فيه) أى في ذاك الحضر (طريق المساعدة) لأى بكرعلى القاضى أى العلا و شفسوابه) أى بذلك المحضر (عن وغرة المثلفة) الوغرة شدة توقد الحرومنه قبل في صدره على وغر بالتسكين أى ضغن وعداوة والمنافسة هي المزاحة مع الغير في الرغبة في شي نهيس والمرادم اهنا الحسد القاضى أنى العلاء أى انهم الشماوا عليه من الحقد والحدوانطووا عليه من السكراهة والبغض القاضى المذكور ولم يجدوانيه نقيمة المشبعوها و يذيعوها انتشتني انفسهم بها شفسو المذا المحضرة شفيا واسستراحة عما يجدونه في صدو رهم من وغرة الحدوان كان افتراء نعوذ بالله من حسد يسدّ باب الانساف و يصد عن جميل الاوساف (فغيظ مالا يطاق داء دخيل) الغيظ الغضب الكامن وه والعاجز الذي لا يقدر على انفاذ مقتضى غضد مه واهد اقد يقتل و في التنزيل قل موتوا بغيظ سكم والمراد عبالا يطاق داء الحسد على انفاذ مقتضى غضد مه واهد اقد يقتل و في التنزيل قل موتوا بغيظ سكم والمراد عبالا يطاق داء الحسد على انفاذ مقتضى غضد مه واهد اقد يقتل و في التنزيل قل موتوا بغيظ سكم والمراد عبالا يطاق داء الحسد على انفاذ مقتضى غضر مه القدة على انفاذ مقتضى غضر مه المتناف المتنافية المتنافية على النفاذ مقتضى غضر مها المتنافية على النفاذ مقتضى غضر المتنافية على النفاذ مقتضى غضر المتنافية على القال الشافية على النفاذ مقتضى غضر المتنافية على الم

ودار يتكل الناس لمكن ساسدى ، مداراته عــزتوعز منالها وسكيف يدارى المرعماسد أعمة ، اذا كان لا رضيه الازوالها

والداء الدخسل الدفين المقدكن داخسل الاعضاء والعظام (وهمم على سر النفوس تريل واحتمل في عدرض المحضر عدلي السلطان استفساد الصورته) أي لصورة حال القادى (لديه) أي لدى السلطان والاست مسادطاب الفساد (فوقع المديس) الذي دروه (موقعه من الاحفاظ علمه) أي اغضاب السلطان علم مقال أحفظه أذا أغضبه (فرأى السلطان أن يحث من صورة المرفوع اليه) في حق القاضي من المحضر (في احقاق) مصدراً حققت الامراذا يحققته وصرت منه على يقيرُ (من صور) أي جعل لهذا الأمر صورةُ (أوابطال) تزوير (من زوّر) من التزويروهو تحسين ألهكذب وزورت الشئ حسنته وقومتُ (فأنهض) السلطان (قاضي نضا ته وأوحسد تَقَامَهُ أَبِاحِمِهِ النَّاصِحِي) هوعبدالله ن الحسن أنومجُد النَّاضِي قاضي القَضَاة وامام المسلمن وشيخ المنفية في عصره والمقدّم على الا كابر من الفضاة والالمَّه في دهر ، ولى الفضا والسلطان الكبر عمود النسبكنسكين بخارى وكانله مجاس في النظروا تندر يس والفتوى والتصنيف وله الطريقة الحسنة في الفقه عند الفقها المرضدين من أصحابه وكان ورعامج تهدا قدم بغدا دحاجا سنة اثبتي عشرة وأر بعمائة قال الخطيب وكان ثقة د شاصالحا وعقدله محلس الاملاء وروى الحدث عن بشرين أحد الاسفرايني والحباكم أبي عبددالله محددالحافظ روىءنه أبوعب دالله الفاسي وغسره وله يختصر فى الوقوف ذكرانه اختصره من كاب الحصاف وهلال من عدى وكانت والمسانة سد بدم وأر بعن وأر بعمائة كذافي طبقات تق الدن التميي (من لم يشركه) أي السلطان (أحد في اصطناعه) أي قاضي قضاته فن بدل من قوله أمامج في أي من لم شرك الساطان أحد في اصطناعه اماه أي حعله اماه محلا لصنيعته (والحدنب الى العلماء ساءه) أى وحذب السلطان الماديب عد الى العلماء (فاله) أى السلطان (استفسه على لمراءة شبابه) الطراءة مصدرطوا ككرم فهوطرى سُدَّدوى والشياب الفتاء كالشمبيبة وهوقبل الكهولة (الحلتين) بفتم الخاء أى خصلتين (قلما) هومن الافعال المسكفوفة فلا بطلب فاعلا (توجد ان في قرح الاسنان) القرح جميع قارح من قرح الحافرة روحا اذاانتهت أسنانه وانما تنتهي فخمس مندلانه في السنة الأولى حولي وفي الناسة حدع وفي النالمة ثي وفى الرابعة رباع وفي الخسامسة قارح يقسال أجسد عالمهر وأثنى وأريبع وقرح صده وحدها الا آلف وكلذى حاذر يقرح وكلذى خف بنزل وكلذى ظلف يصلغ والرادنني وجود هماتين الخلتين إ

مدهب الاعتزال وأعرخطوط قوممن الاعبان سلكوا فيله طريقالساعدة وتنفسوابهعن وغرة النافسة فغيظ مالايطاق داءدخيل وهم على سر النفوس يز يلواحتيل في عرض المحضر على السلطان استفسأ دالصورته لديه فوقع التدبير موقعه من الاحفاظ عليه فرأىالسلطان ان يحث عن سورة المرفوع اليه في احقاق من من ورأ والطال من . وَّرَوْاْ أَمْضَ قاضى قضانه وأوحد ثقاته أإمجد الناصى مل يشركه أحد في اصطناعه والجلنب الى العلياء ساعيه فأنه استحمه على طراءة شباه خلتين فلما توحدان في أرح الاسنان

فى الذين بلغوانها بدّالحرفكيف في الاحداث كاأشار اليه بقوله (فضد لا عن احداث الفتيان إوالشبان الاحداث جمع حدث بفتحتين وهوالفتى الحديث السن فان حسد فت السن قلت حدث لاغــــروالفتيان-جــع فتي والشيان-جــع شـــاب وهو بجعــني الحـــدث (وهـــما) أى الخلتان (العلم (الدَّرُ بِاليَامُوتُ) فَاعَــل الظرف لاعتماده عــلى الموسوفُ ويحوزُأُن يعــرب دونم سمَّا خبرا مقسدّما والدرّمشدأ مؤخرا والحمسلة صفة لاخوان وقول الشارح النجاتى والدرّفاعل دونهسما وفاقاوهسملات الخلاف في المرفوع الواقع بعدد الظرف والحار والمحرور أهوفاعل مأحدهما أممشد أوماتقدم عليه منهـ مأخه عنه شهر وقددكر في المغنى فيه ثلاث مداهب فليراجه عازيد الاطلاع (والعجة بكفاف القوت)البناءفيه وفيمناقبله للصاحبة كقوله تعنالى أهبط يسلامأى معه يعسنيان العبلم والورع أخوان دون قسدرهما الدرّمع الباقوت وان كانامحبو بينالشر يف والوضيع والتحدّمع كفاف العيش وانكانامطلوبين للدنىءوالرفيع وكيف لاوهما خلعة الانبياء علهم الصلاةوا اسلام وحلية الاولياء المكرام (واقعده) أى اقعد السلطان أبا محمد (بغزية دار المك لشدريس والفتوى واصباح الناس من ساطع توره في التقوى) في الاسباس اصبح لنامصبا حااسر جه انتهبي والاصباح هنامصدره وهو استعارة تمثيلية شبه حال الناس في انتقاعهم بعلومه واهتدائهم بهاوازالة غشاء الجهل عنهم بهايحال من يسر جمصباحه من مصباح شخص آخر بستفى مه في الظلام ومر جعنه غشاء و حتى اذابهر ) أى غلب وطهر (كاله وطفح) أى امتلا (بالفضائل مكاله)أى استسكمل الفضائل (ولاه) جواب اذا (القضاء على القضاة في عاتبة دبار مماليكه) أي حعله قاضي القضاء فها (ثقة) أي اعتمادا مفعول له أُلْمُولُهُ وَلاهُ (بِقَوْلُهُ) عَلَى اعبائه والقبام، (وأمانته ورعه ونزاهته) أَى بُعدهُ عمالاً يليق بمنصب العلم والقضاء (فتولاه)أى القضاء (بنفس كصفيه الشمس طهارة ونفأع) تمييزان من النسبة التي تقتضها كاف الشيدة أي الذف منشيه صفحة الشمس من حهة الطهارة والنقاء (اوروضة الحزن) أي الارض الغليظة المرتفعة وانماخه مايالذكر لان نهاتها يكون ابعسدهن الغبار فلاستغيري نضارته ورونقه (دعتما السماءعشاء) دعتما أى جادت علما بالدعة وهوا لطرالذى ليس فيهر عدولا رق وأقله ثاث الهار وذكرالعشاء لان الروض اذاأ صابة المطر ليلاوالشمس نهارا يكون نبته انضرو يوره أوفر (وأمره ان يستحضر القاضي أبا العلام صاعد اوأ ما يكر الاستاذ في وجوه الرقوت) أي الاعيان من الرؤساء والسادات جمرت وهوفي الاصل الفعل من الخنازير القوى الشديد (وأعيان الشهود) الذين اثبتواخطوطهم في المحضر (ويطالب) أي أنو محدا لناصى الذين كسواخطوطهم (باقامة الشهادة على المدعوى المذكورة) وهي النُحال أنى العلاء مذهب الاعتزال (على رؤس لللأ) أي الجماعة (من غير محاشاة )أى عجاسة ومنه عاش لله قال المردوسات اقديكون فعلاواستدل مقول النابغة ولا أرى فاعلا في النَّـاس يُشهه 🐙 ولا أحاثي من الا قوام من أحــد

فتصر فه يدل على اله فعل كذاذ كره التاموسى قال فى المغنى وتوهم المبردان هده مضارع ماشاالتى يستشى بها وانجا الك حرف أو فعل جامد لتضمنه معسنى الحرف انتهى وتمام تحقيق السكالام عليها فيه (أوجنوح) أى ميل (الى مداهنة) أى مسانعة وملا بنة والادهان مثلها قال الله تعالى ودوا لوندهن فيدهنون (و محاباة) أى مساهلة ومسامحة من حابته فى السع اذا سامحته بشيمن الثمن (فقابل) أى أبو مجد الناصى (الامر) من السلطان (بالامتثال) أى الطاعة (و تجافى) أى حانب و تباعد (من حرمة العلم) أى علهما (الحشمة الملك وهسة الجلال) أى ترك احترامه ما حيث

فضلاع واحداث الفتمان والشبانوهما العلم والورع اخوان دونهما الدر باليا قوت والعيمة بكفافالفوت وأتعده بغزنة دارا لملك لاتمدر يسوا لفتوى واسباح الناس منسأ لمعوره فى التفوى حتى اذام ركاله وطفح بالفضائل مكاله ولاه القضاءعلى الفضاه في عامة د مار مالكه ثقة بقوته وأعانته وورعه وتزاهته فتولاه منفس كصفعة الشمس طهارة ونقاء أوروضة الحزن ديمتها السماء عشاءوأمره أن يستحضر القادى أباالعلاء صاعدا وأبانكرالاستاد فيوحوه الرتوت وأعيان الشهود ويطالب بأقامة الشهادة على الدعوى المذكورة على رؤس اللأمن فيسرمح اشاة أوحنوح الى مداهنة ومحاياة فتمايل الامر بالامتثال وتنجافي منحرمة العلم لحشيمة اللائ وهسة الملال

حمل حسكاني أمره سما مراعاة لحشمة الملث وهسة السلطنة لانه ناس السلطان في فعدل الحكومات

(وسأل أرباب الطوط) الذن كتواعلى المحضر (عماعندهممن) علم (قضية الحال) أي عال أني العلاء (وحاية المقال) في أسته الى انتحال مذهب الاعتزال (فأ ما أبو بكر فانه أراد أن شلافي أَى بتداركُ (بَاغَى الخطب) اسم فاعل من بغي بغيا علاو للم وعدل عن الحقّ واستطال وسيكذب والانسافة من قسل مردة طيفة ووصف الخطب بالبغي مجازع قلى وقانسطة فاغر الخطب من فغرفاه ادا فقه وفي اخرى بافي الخطب (فزعم انّ الاشستراك في ربّ العسلم أحدث بينهما منافسة تسازعا معها مذهبي التحسيم والاعتزال)أى نسبكل منهما الآخر نحلة هوبرى عنها ولايعترف باتصافه بمامنافسة وحسدًا (فلاَمُع مانسيني الَّهِ ) هومن الالتفائلات فيه انتقالا من الغسة الى التسكام ويجوزان يقدّر قائلا فتعرى المكلام عسلى سنن واحد فلايكون التفاتا أى قائلا فلاصم آلح أى فلاصم سانستني اليهمن القيائم (ولا تقرّر) عندىوهندا لناس (ماادعته عليه) من آنتحال مذهب الاعتزال (وأما الآخرونُ من أرباب الخطوط (فن جارعلى حكم الساعدة في الحابة) أى الساَّمجة (والمهأودة) أى المسالحة والمماثلة (ومن مادر) اسم فاهل من حدراًى كشف وحسروه والطرح من أعلى الى أسفل (لثامالاحث أم)اللتامماعلي الفرمن النقاب والاحتشام الحياء والانقباض (في التصريح) منسبة أي العلاع في انتحال مذهب الاعتزال (والحلاق الدعوى) أي الشهادة عليه و-ماها دعوى لَانَالَامُو والحسيبة الشاهد فهامُدع (باللفظ الفصيع)أى المقصم عن المرادمن غيراشتباه (مكاشفة) اسم فاعل من كاشفه بالعداوة باداه بما وهي حال من الدعوى وصح يجي الحال منها مع الما مضاف الها لان المضاف هذا مصهر يعمل عمل الفعل وهوأ حد شروط مجي الحال من المضاف اليه ويحوز أن يكون مفعولاله (عددت) أيجاوزت (الثهادةالىالتعصب) أيخرحت منكونها ثبهادة وصيارت محض تعصب مبني على الاغراض الفاسدة والاهوا عالسكاسدة (وجاوزت حدّ المعلوم) شرعا في أداء الشهادة (الى التغضب) أي الاتصاف الغضب واغما عبر عنه والصبغة المقتضمة للتكلف كتحسلم وتسكرتم للاشارة الى اله لايذخى أن يتصف به اهل العسلم فيسا بينهم اذا كان المقسود المهارا لحق فانوهم ولايدفية في أن بكون تمكاها أي ظاهر الأباطنا (وسي م) بالساء للفعول كبيم أي حزن وكمد (الدات) أى لا فصاحهم بالطون في القياضي أني العسلاء (وجوه أهل الرأي) أرادمهم احساب أى حسفة رجمه الله تعمالي لانه اول من أصل علم الاصول وأسس قواعد القياس وانما استندسي الى الوحوه وكانحقه أن يسمندالي القلوب أوالنفوس لانه اغما يظهر في الوجوه ويحقل أن يراد بالوجوه الاعيان كايقال هومن وحومالقبائل واغماسا مصم ذلك لكونه كان من رؤساتهم والمقتدى من علمام م من هب الامام أبي حدمة (حدى كادت تثور فنة اولاان هدة السلطان أجرت الألسن الطوال) الاجرار بألجيم والراءن المهملة يزشق اسان الفسسيل ووضع خلال فيعلثلا يرتضع فالعمرو فَاوَأَنْ تُوَى أَنْطَفَتْنَى رِمَاحِهِم ﴿ نَطَفْتُ وَلَكُنَّ الرَّمَاحِ أَجِرِتُ أىلوقا تلواوأ بلوالذ كرت ذلك و فحرت مم ولسكنهم قطعوا لسافي مدم ثبا تمسم في الحرب ( وشر ، ت عسلى التقوس التطامن والاغفزال) أي اقامت وأسيت على النقوس التطامن أي السكونُ والانتفرال أي الانقطاعءن المشاغبة والمخاصمة كاتضرب الحمة علىمن يحتما كقوله تعيالي ضربت علهم الذلة أى هاجت الخصومة في ذلك المحفل وثارت الفتنة في ذلك المجاس فكادت تقوم فتنة صهاء و وحشة عوراء الا الهسة السلطان منعت الالسن الطوال عن القال فأطهرت على النفوس السحعة ون والوقار

وسأل أرباب انظوط عما عندهم من تغسية الحال وحلية المقال فأماأنو بكرفانه أرادأن يتسلافي باغي اللطب فزعمان الاشتراك فارتةالعهمأ حدث منهما منافسة تنازهامعها مذهى القديم والاعتزال فلاصع ماتسبني البهولا تعزرما ادعته عليه وأما الآخرون فنجارعلي حكم الساعدة في المحاباة والمهاودة ومن حادر الثام الاحتشام في التصريح والملاق الدعوى اللفظ المنسيح مكاشفة عدت الشهادة الى التعصب وجاوزت حدالعاوم الى التغضب وسي الذاك وحوه أهل الرأى حتى كادت شورفته لولاان همة السلطان أجرت الالسن الطوال وضربت على النفوس انتطاءن والانخزال والطف قاضي القضاة العرضالمال

(وتلطف قاضى القضاة) أبوعد الناصى (لعرض الحال) التي اطلع عليها من برا و القاضي أبي العلام

عدلى السلطان (وتقرير صورة المحال) من الطعن فيه والمحال من السكار م بالضم ماعدل عن وحهه كالسقيل كذافي الفاموس وهوالمرأدهنا لاالمحال الاصطلاحي وهوالذى لاستصور في العقل وحوده لبرد أنَّا بَصَّالُ مَذَهِبِ الْاعتزالِ لِيسَّمِ سَهَيِلِ عَقَلا مِنَ القَاضَى أَبِي العَلاَّ (واتفق ان تحين الاميرأ بو المظفرنصر بن ناصر الدن اسبكتكن أخوا اسلطان مجوداًى طلب حدامنا سبالتقر رحال القاشي عندالسلطانلان الكلام اذالم يصادف وقته وحنه أشبه في ذهن السامم دوي الذياب وطنينه ولقد احسن أبو الفتح البستى في قوله لا تغفلن سنب الكلام وحنه \* والكيف والكم والمكان حميعا (في بجلس) أخيه (السلطان) عين الدولة (فرسة القول في باب) تزكية (القاضي ألى العلاء صاعد فنبه) السلطان (على) حسن (سمته) أي طريقة موسيرته الحسنة في العلم والورع والتقوى (وسماه) أى مأعرف به بيَّ النَّاس من ألا ومساف الجيلة والمرابَّا الجليلة من الوسم وهوا لعسلامة وفي النَّهُر يل سماهم في وحوفههم (وأسأ) أي اخسير (عن ورعه وتقواه والتمس) من السلطان المساحار با (عـلىسىبى التلطف أنيقع) منده (تلاف) مصدرتلافي الشيّ أيتداركه (للغضاضة به) أي بأبى العلاءيقيال غض عنه يغض الضم أى وضع ونقص من قدر مو يتبيال ليس عليك في هدر االاس غضاضة أى ذلة ومنقصة (وتدارك المهانة) أى الحقارة والذلة يقال هومه سرأى حق سرضعيف (الطارقه)أى العارضة (عُليه بعرك من تصدى) أى تعرض (لمكاشفته) أى لعاداته يقال عرك الشئ داركه وحكه حتى عفاً موالمرادبه هنا الامتهان والتشديد (وتُعرّض الاسْة فساد) أى طلب نساد (لمكانة) أى مراته عند السلطان بالطعن المتقدم فيه (فوثق م) أى بالامير الى المظفر (السلطان فيماقال) في تركية القاضي الى العلاء (وحدس) أي علم نظر بق الحدس (عد صاعدا أجلمن أن يعتقد الاعتزال) ظاهره ذا التركيب ونظأ ثره من نحوقوله مزيد أعمال من ان يكانب مشكل اذقضيته تفضل صأعدفي الحلالة على اعتقادالا عترال وتفضل زيدفي العقل على الكذب ولامعني له وقدوحه ان هشام متوجهن أحده ماان يكون في السكلام تأويل على تأويل فيؤوّل أن والناعل بالمصدر ويتوقول المصدر بالوصف فبؤول الياللعني الذي أراده المتسكلم لسكن يوحه رقدماه العلماء ألانري انه قدل في قوله تعلل وما كان هذا القرآن أن مفترى التقديرما كان افتراء ومعي هدذا ما كار مفتري ثمقال و معدفهذا الوجهعندى ضعيف لان النفضيل على الناقص لافضل لهقال

اذا أنت فضلت امر أذاساهة \* على ناقص كان المديح من النقص

الثانى ان افعد ال ضمن معنى أبعد فعد في المثال زيداً بعد النماس من المستند بافضله على غديره فن المد كورة ايست جارة المعضل عليه بل متعلقة بأفعل المائمة من معنى البعد اللما فيه من المعنى الوضعى والمفضل عليه متروك أبدامع افعل هذا لقصد التعميم هذا خلاصة كلامه وقد ناقشه البدر الدمامينى فليرا جدم لم يدال طلاع (وأمر باشخاص) أى احضار (من ائتدب) يقال بديه الى كذا أى دعاه وحده فائدب (لمراعمته) أى لمعاداته وقهره وأصل اشتقاقه من الرغام وهو التراب قال رغم أنفه أى لصفي الرغام (ومقابلته) عطف على اشخاص لاعلى مراغمته (بما اقتضاه حكم وقاحته) الضمير الاقلى برجع الى من قوله من ائتدب والظرف بتعلق بمقابلته والوقاحة فلا الموسول والثاني برجع الى من قوله من ائتدب والظرف بتعلق بمقابلته والوقاحة فلا المناف (القائم) المناف (القائم) أناف المناف المن

وأقريره ورةالمحال واتفق أت تعدين الامترأبوالظفرنصرين المرالدين في عالم السلطان فرصة القول في بأب القياضي أبي الدلاءصاعد فنهعلى ممهوسماه وأنبأعن ورعه وتقواه والتمس علىسبيل التلطفأن يقع تلاف للغضا في قد ولد الرك المها له الطارنة عليه يعرك من تصلى الكشفته ونعرض لاستفار مكانيه فوثق به السلطان فيما قال وحدس انساعدا أحلمن أن بعتقد الاعتزال وأمرانهاص من التساد الراغمة ومقابلته عاقتصاه حكم وفاحمه والمضلس القاضي فرارة بمته

ولا بعرز فيكون كالحلس في المبت وهو مسع يسط في البيت و تجلل به الدابة قال في الاساس ومن المجاز مسكن حلس بينك أى الرمه و حلس بكذا لرمه فهو حلس به وقد حلس هدن الامر و فلان بحالس بني فلان و بحالسة م أى يلازمهم واستحلسنا اللوف لرمناه انتهدى و في نسخة استحلس بالحيم أى امر بالحلوس ( فلم يكن يعرز الالفرض يقضيه ) كالمكتو بات (أوعلم عليه مجترئا) أى مكتفيا ( بالله تعمالي بالحلوس ( فلم يكن يعرز الالفرض يقضيه ) اذ كلهم فقراء اليه تعمالي كافال باليه الناس أنتم الفقراء الى الله والمفتر وكيف لا توجه الآ مال الى من يأمر بالسؤال ولا على من النوال وقال اعضهم الله والمفتر وكيف لا توجه الآ مال الى من يأمر بالسؤال ولا على من النوال وقال اعضهم الله والمفتر وكيف ان تركت سؤاله و في قدم حين سأل نفض

(ومقنعا بما أدره) أفاضه (عليه من خبره ورأى ان نقية العمراً عزمن أن نضاع على الفيل والقال) هدنا من قول على رضى الله عنه بقية بحراكم الاقيمة لها يدركم الفاته ويحيى بها ما أماته وقوله أعزمن أن تضاع قد تقدّم نظيره آنفا والقبل والقال أسله حما قبل كذا وقال كدا ثم صار السمين المالا يعنى من القول (وخدمة فضول الآمال) عطف عدلى القبل أى العمراً عزمن أن يضاع عدلى خدمته فضول الآمال التي لا يحتاج الها ولا تفي مدة العمسر بالوصول المها كاقال بعضهم وأجاد في المقال

مابال:فسلنالاتهوى سسلامتها \* وأنت فى عرض الدنسا ترغها دار اذاجاءتالآمال تعمرها \* جاءت مقدمة الآجال تخربها أراك تطلب دنيالست تدركها \* فكيف تطلب اخرى لست تطلها

(ومن اولة ما يصم قدر العلم بالابتدال) المزاولة المعاناة والمعالجة ويصم مضارع وصم من الوصمة وهي العيب وأصله القن في القناة وهد ذا من قول الفاضى أبى منصور عبد العزيز الجرجاني من قصد بدة مشهورة ولوات أهل العلم سائوه صاخم \* ولوعظ موه في النفوس لعظ ما

ولوات أهل العلم ما فوه ما نهم \* ولوعظ موه في النفوس اعظما ولكن أهما نوه فها نوا و دنسوا \* محياه بالاطماع حستى نجهما ولم افضحق العلم ان كانكاما \* بدا طممت مسسرته في سلما ولم ابتذل في خدمة العلم مهمتى \* لأخدم من لا فيت لسكن لأخدما أأسبق به غرسا وأحده ذلة \* اذا عاكت المالح في وكان احزما

ومنها

والمقصود بقوله لأخدم من لاقيت الح تعظيم العسلم لا التسكير والترفع فانذلا مذموم فالدفع الاعتراض المذى يقله الشارح النجاتي عن بعض الصوفية فان الامور عقاصدها والله تعسالي يقول سأصرف عن آياتي الذمن يتسكيرون في الارض بغيرا لحق في فه ممن الآية السكر عقان التسكيرة ديكون بحق اذا كان المقصود به تعظيم أمر الدين و وفعة شأن العلم خصوصا في نفوس الجهال فان العالم اذا تواضع بالا يليق به المقروه واستخفوا به فوقع وافي الوبال والنسكال وان أدى ذلك الى استخفاف العلم كفر المستخف كاهو مقرر في فروع الفقه (واستذاب) بعد حر السلطان عليه (ولدين له كالفرقدين) هما نجمان معرومان قريبان من القطب (أوالشعربين) هما الشعرين) هما المعمومات قريبان من والمستوري العيماء التي في الدراع وترغم العرب انها أخت سهيل (أيا الحسن وأباسعيد شريكي هنان في المروء قوالفتوة) شريكي حال من ولدين لوسفه بقوله كالفرقدين وشركة العنان هي أن يشتركا في شافي تقاها بهو في أحسابها كالمن ولدين لوسفه بقوله كالفرقدين وشركة العنان هي أن يشتركا في شافي تقاها بهو في أحسابها شرك العنان بهوال هو أخوه بليان اللبان بالسكيت ولا تقل بلين القملان اللبن الذي يشرب كالرضاع يقال هو أخوه بليان امه قال ابن السكيت ولا تقل بلين القملان اللبن الذي يشرب كالرضاع يقال هو أخوه بليان امه قال ابن السكيت ولا تقل بلين الموافة أوامر السرة الدور والمناه أن المسباح المنير (في أوامر السرة والمان الشائدة) أي المهافية أوامر السرة السرة السرود والمناه أي المن المعرفة أوامر السرة والمان السكيت ولا تقل با المان المسائرة المناه أي المعرفة أوامر السرة والمان السكية ولا تقل بالمناه أي المناه أي المسباح المانير المناه أي المناه أي المسباح المانية الموافقة أوامر السرة والمان السرود والمان المانية المان المان المعرفة أوامر السرة والمان الشورة والمان المسائرة المان المانية المان المان السرود والمان المان الم

فل كن برزالالفرض يقف ه أوعلم عليه عبروا الله تعالى حده عن غره ورأى ومقت عاما أدره عليه من خبره ورأى ان يقد العرأ عزمن أن تضاع على القمل والفيال وخدمة فضول الآمال ومن اولة ما يعم قدرا العلم الاستدال واستناب ولدين له كالفرقدين أوال عربين أبا الحسن وأباسع بدشر يكي عنان في المروء والفرق ورض معي المان في أو المن والفرق ورض معي المان في أو المن والفرق و أحكام آبات الله المتلوة

سيانوني تعرف الاحكام الفرآنية فرسارهان (في قضاء المواجب) جمع واجب على غسير القياس أى ما يعب علمه من المقوق مع أداء الامانة وقضاء الديون وأغمان ماعدا ج السه من الاقوات واللبوسيات وسدلة الرحم (واحتمال النوائب) وهي ما ينوبه من الغرامات وماشيا كلها والظرف فى قوله فى قضاء يتعلق باستناب (فعنى له) بالبناء للف عول (عن حقوق الناس) لظهو رعدره فى تركهاودلك كعيادة المرضى مثلا والتشبيع والنهانى والتعارى (وفرغ) بالبناء المفعول (لعلم النظر والقياس) أى الاشتغال بالعلوم العقلية والشرعية (وحظى بمشل ماأندأعنه أبوالفتح البستي من الحاله) أىمن وصف الذنه مقوله (قدح مالله أر بعالى ، فين عزى وحسن عالى ، إلاغ علم مساغ شرب \* رفاع عيش فراغ بال) مساغ الشراب سوعه وهوسه وله دخوله الحلق والرفاغة مى السعة في العيش و من رفاغ وفراغ حساس القلب (نم) تقد ما الكلام علمها في تظائر هسدا التركيب وان المصنف يحملها كالتخلص والانتقال من أساوب الى آخر (والحلق تمادى الايام عملي انهاهة أى بكر) القمادي بلوغ المدى ومدى كل شي عاسة ونها يته وتمادى الأيام فاعل أطلق وعلى ساهة بتعلق بأطلق وألسن الجمهدورالآتي مفء عول الطلق وقول النصاتي القادي آلا يغال في الظم تعريف بالاخص ولايلاقى كالم المسنف أيضالان العادى هناعلى ساهة أى بكروماعطف على الأعلى الظلم تعريف الأخص وانارم من يعض المعطوفات الطلم لكن التمادى غيرمقصور عليه بل هوم معلة ماوقع عليه التمادى والساهة مصدرته الرحل بالضم شرف واشتهر فهونيه (وارتفاع مكانته) أى منزلته (واتساع حشمته)أى جاهموأسل الحشمة الحياموالمراديم اهنا كونه مستقيامة فهومصدرميمي مبنى لَلْفعول وَهُد تَقَدُّمُهُ مُرَيدُ مِنْ وَيَحْقَينُ (ومهابئه) أَي خَشْبَهُ وَاحْلالُهُ (وَالْهِسَاطُ أَيدي حاشيتُه) أَي أنهاعه (في أموال وأعراض أهل ناحية م) أي سيابوروهذا التركيب من فبيل قولهم قطع الله يدورجل من قالها وقولهم من دراعى وجهدة الأسدوالا عراض جمع عرض بالسكون وهوكل ماعدا الثقدين فالمراد بالاموال هنا النقدان ليكون العطف من عطف آلفارة و يجوزأن يراد بالاموال مايشمل الاعراض فيكون من عطف الخاص على العام (واستمر ارالعناد منه وبين أعيان الاشراف في حيرته) حمع جاريم مى المجاور (أاسن الجمهور من النياس بحضرة السلطان بما لمغي) أي يحما و زالحد (من الله و بغي من جرح خيالة) يقال بغي الحرح اذ افسد بعد الاندمال وتورّم والحبال الفساد (ادلالا) مفه ول له لقوله طغي اى اعجابا واغترارا (بأفاعبله) حسم أفعولة بمصى مفعولة كأعجو به وأعاجيب (واعتمادابرعمه على ماسبق العلمه) أى للسلطان في سالف الازمان (من خلوص معره) معه (ورشاد سبيله )فيدين الله تعالى من مناظرة المارة بنعن الدين كالطائفة الماطية (وتداركد الاحتمال) من السلطان (مدّة من الزمان مديدة) أي طو بلة وهذا كقولهم ليل أليل (يحسا فظة) مفعول له لقوله تداركه (على الصنيعة) أى المعروف من السلطان في حق أي بكر (من الأنتزاع) منه (والعارفة) أىالاحُسان (من الْارْتِجَاع)أى الاسترداد(وا بقاءعلى المُحل المُرْمُوق) أى المُنظورالَيه (في اللهُ) أى لأحله أوفى رضاه ومحيد ميقال أبقي علب ما داعطف عليه وراعى حقه وفلان لا يبقى على أحداًى الاراعى حقالا حدكاقال العائل

لماراً بمَكُ لا تَبقَ على أحد . فلست أحدد بعدى من تعاشره (من أن يلم به) أى ينزل به (انحطاط) أى اهتضام لجانبه (أو بنحل له رباط) هومايشد به فم القربة ووثق به الدامة وهوكا به عماء وده السلطان من الالتفات والاكرام والاحسان فانها روا بط وقبود للنه عليهم كأقال أبو الطيب \* ومن وجد الاحسان قيد القيدا (حتى اذا جاوز الاحتمال حده)

في قضاء المواجب واحتمال النوائب فعني له عن معوق الناس وفرغ المأ النظروالقياس وحظى عشلماأنه أعنه أوالفتح البستيمن قدحه المتأريعالي . فهن عزی وحسن حالی الاغمام اغشرب رفاغ عبش فراغ ال زمروأ لمان تمادى الأيام على ساهة أى بكروارته اعمكانت واتساع حسمه ومها شهواند الما أيدى كاشيته في أموال وأعراض أمل ناحته واستمرار العنكدينه وبين أعمان الاشراف في حمرته ألسن الجهور يحضرة السلطان بمساطني من ساله وبغی من حرح شیا له ادلالا بأفاعيله واعتمادارعه على ماستى العلم مدس خاوص فعمره ورشادسيله فتدارك الاحتمال مدهمن الزمان مديده محافظة على الصنيعة منالانتزاع والعارفة من الارتضاع وابتاء على أعمل المرموق في الله من أن يلمه اغطاط أوينعله ربالم حستمادا ساوز

الاحتمال

. وو سأمان د la .\_ lia وعرفاليا والاصطمام فيشمانه فعادكم يومامداه الى الردى أبانصم أحمدت وأواصرمستحابه فلد نشأة المقبل وخرج خرور قدح ان مقبل وأحدثه النعمة حشمه وصفوالك دمة وهممه فلمامضي أبونصراسد أغيى الى السلطان حاله في كيب وذلاقته وظرفه ولياقته فاستعضره ايمذبره

من السلطان (وامتنع المستزاد) مصدره بيي بمعنى الاستزادة (بعده) أي بلع مبلغالا يعصب الزيادة عليه (عَقد السلطان) جواباذا (ولاية نيسابور) مراغمة لأى مكر (لأيء لي الحسن اس محدس المماس وقد كان حدم ، و وأنو العماس (في ملوك آلسامان) وهم ملوك عارى المتقدم ذ كرهم (محدودا) أى ما حب جداًى حظ وبحت (وفي جملة الاعبان والنناء) أى الدهاقين أوالسكان من تنأ في المكان تنوأ أقام والاسم التناءة كألكابة والناني الدهقان جعه كسكان كدا في القياموس (معدود اوأثره) أي أثرجداً في على (فيما بين آثار الرجال مجود اووافق أنوه) أي والد أى على وهو مجدين العباس (أيام السلطان) يمين الدولة (اول مقدم خراسان) أول بدل من أمام السلطان أوطرف زمان لوافق لاكتسابه الظرفية من المضاف اليه (والتصابه منصب أصحاب الحيوش بهالآلسامان) وهم أواياء نعمته الذين ورثمهم الملك وأبوه من موالهم (فانحبل خلقاهما) يقال حبله الله فانحب لأى خلقه على ذلك كأن أصل لمينته حبات عليسه وسارت حبلة أى خلقة وجعها جبلات (على مناسبة الاشتراك وميعة الشباب) أى الاشتراك في الدن والاخلاق وميعة الشباب أوَّله وفي اكثر النسخ على مناسبة الشباب أى اقترانها في السن (وعرف السلطان له) أى لمحمد ين عباس حق الخدمة والاصطعاب الماضين (غسرانه اعتبط) بالناء للفعول (في شبها به فعاد كايدا) الاعساط نحرا لجزور من غيرعلة وموت الرجر بشاباوة وله فعاد كابدا تمليح الى قوله تعالى كابدأ ماأول خلق تعيده وعبر بالكاف الفورية كقولهم سلى كانوضأ أي على فور وضوئه للاشارة الى قدير همره (وكل امرئ بومامداه الى الردى) الظاهرا به شطر بنت من الطو مل والمدى الغيامة والردى الهلاك وكل متدأ أقلومداه متدأثان والى الردى خبرالمتدأ الثاني والثابى مع خبره خبرالا قلو يوماظرف للاستقرارالذي في الطرف (وكان) أي أبوعلى (يضرب أبانصر أحدب مكال بقرابة) يعني يقول ان أبانصرقر يبلى و منى و منسه لحمة النسب (وأواصر مستهامة) الأواصر جمع اصرة وهي مأعطفك على رجل من رحم أوقرامة أومساهرة أومعروف يقال ماتا صرفى على فلان اصرة أي ماتعطفني عليه قرابة ولامنة واستنادا لمستحامة الى ضمير الاواصر عقلى أى ماحها مستحاب أى يحبب كل منهما لما يدعوه اليمليا بينهما من رأفة القرامة والرّحم الداحية الى ذلك (فنشأ في جلته) أى جملة عياله (نشأة أ المقبل) أى الرَّجل المقبل على ما يعدُ مخلاف المدير (وخرج) أى يرز (خروج القدح قدح ان مُقبل) هوتميرين أني مقبل وصف قدحاله من قداح الميسر فقال

خروجمن العمى اذاصك صكة ، بداوالعيون المستكفة تليح

العيون المستبكفة هي التي تنظر من تحت الحسينف وهي أ قوى نظر اولهسذا المت قصية روي أنّا عبدا المك من مروان كتب الى الحجاج أما بعد ماذا أناك كالى فاخر جخرو جقد حامن مقبل فلم يعرف الحجباج دلك فنادى في الناس من أناني مذكرة دم اس مقبل فله كذا وكذا فأنا درحل وأنشده بدا المنت فأعطاه عشرة الاف درهم (وأحدثه) أى لأنى على (شكر النعمة) أى شكر نعمة أحدين مكال (حشمة) جلالة ومهامة (وصفوالخدمة) له أدباوهــمةُ (فلمامضي أبونصراسسيله) أي انتقل ألى رحمة الله تعالى وأنونصرهدنا هوأخوالسلطان وكان مُولى قيادة الجيوش سيسانور (أنهى الى السلطان عاله) أي حال أبيء على (في كيده) أي كاسته وفطائته ونياهته (وذلا قنده) أي فؤه عارضته و بلاغته تقول ذلق الاسان فهودليق وذلق أى حد بدبلييغ بين الدلاقة (وظرفه) بفض فكون قيق بما يعمله (فاستحضره) أى طلب حضوره لديه (اليحبره) من الحبرة أى يمتحنه ويجرُّ به المعلم غور

ماعنده (فوافق)أى الوعلى(أولى النظرة) أى في النظرة الاولى من السلطان فالنظرة مصدراستجل أظرف زمان واكتسب أولى الظرفية من المضاف اليه (قبولا) مفعول وافق (وطرفا) من السلطان (جرودالاعباب منه) أى من أن على (مكولا) أى أنه امتلاً لمرفه بالاعباب من أن على كايتليَّ بالمرود (وازدادعلي طول الخيرة) من السلطان والحيرة بالضم والكسر مصدر خبرته اذا بلوته واختبرته (وفاقا) كه (وعلى سوق الخدمة نفاقا)أى رواجا (فَمَا نَمْوَ الْأَسْمِياء أَصْلِحُها التَّدير ولقعها التأبير) تلقيم ألنفل وتأبيره هوأن يؤخذ من طلع الذكورة يُوضع في طلع الاماث فتصلح (والماء الفير) عطف على التأبير بتضمين لقيمها معنى أصلحها اوتفعها اوبتقدير عامل أى وسفاها الماء الفيرعلى حدَّقوله

اذاماالغاسات رزنوما \* وزهن الحواحب والعيونا

أى وكمانا العبون وقوله وعلفها تتناوما بارداأى وسقيها (حتى سهت)اى علت به (المراتب وتوجهت اليه الرغائب) جمع رغسة بمعنى مرغو به (وقابلت حشمته حشمة أرباب الجنود) من فواد العساكر [ والامرام (وسأدات الاقلام والحدود) حميم حدّوالمرادم االسيوف أي امه احرز كلا الفضيلة من السيفية والشلية ويُروىالالمّاليج عب اقليم فعلى هذَّ الرواية يكون المراد بالحدود الحراف الممالك (وكان غرص السلطان في عقد الرياسة له) اي لأبي على (ان يقمع به) اي بذلك العقد او بأبي على (من المعقدت) أي الرياسة له وهوانو بكر (بدالة التأله والتعبد) التأله النفسك والتخشم والدالة على وزب الضالة الدلالة قال في الاسماس وهومدل بفضله وبشجاعته والهلان على "دلال ودلالة وانااحتمل دلاله التهسي (وسليقة الترهب) المرادمه هذا التعبد عجا هدة وتقشف لاترك الشكاح اذلارها سة في الاسلام (والتزهد) اي الزهدفي الدنسا ولا يخفى مافي تعبيرات المصنف بصبغة التفعل من انهدنه مالمذكورات متسكلفة له ومصنوعة لليل اغراض دليوية (فقدّر) عطف على العقدت (انَّ الذي حظى به) من الرفعة ونفوذ السكامة وانقيادا اسلطائه (معقود بالدين فلاسبيل الىحله) لأن حسله في زعمه مخل بالدين فلا بقدم عليه سلطان ولاغيره (ولا محاف البدالمستهله) المستهل اسم مفعول من قولك استهل الهلال بينا الفعل اللف عول فقولك كتبته لسبة ل شهركذا اىلاستهلاله اى رؤمة هـ لاله والمرادمه هنا نفس الهلال بدليل قوله لامحساق قال العلامة البدر الدماميني وقدا والعالمة أخرون من المصريين بالتلفظ بالمستهل يكسرالهاء حتى حل ذلك بعض ادبائهم الفضلاء على التورية قال محسر الدين عبد الطاهر

> لاتسلىعراول العشقاني ، المافيه قديم همروهمره انا من ادمعي و وجهك ارخيت غرامي بمستهل وغره احط سؤال بالرقاع ولاارى \* حفاءك باهذا بوساك ينسم وقال اىن نداته ترى هل لعامى من حبينك غرّة \* مالا يدم مى المستهل يؤرخ

ثمقال فان قلت ه له وجه قلت يمكن ان بيج عل المستهل الهم فاعل من قولهم استمل الهلال بمعه في تدين ذكره في الصحاح فيكون المراد بالمستهل بكسر الهاء الهلال المشين ويصير حيفتات قولهم كتب لمستهل شهر كذاعثاية قولك لهلال كذا اي لوقت هلاله عملي حذف المضاف واقامة المضاف السه مقامه والمراد بوقت الهنزل وقت ظهوره فهد اغاية مايظهر فسيه انتهبي فعلى هذا ينسبط المستهل هنا ماليكسر طمأ للا افة دهدم الاحتياج الى التحير في الكلام على خلاف ماضبطه النجاتي (ويرجع به) عطف على يقمع والضمير المستتر المرفوع راجع الى السلطان والمجرور بالباعر أجمع ألى أنى بكر أى كان غرض الساطان برياسة ابي على ان يقمع المابكروان يرجم عنه (الى مانوجيه حدكم التقية) أى التقوى (من رفض) اىتركُ (المراتب العلية) في الدنيا (والطَّامُ عالدنيُّوية) لانهما غيرلا تُفين بالعلما المتورَّعين

نوافق أولى النظرة فيولا ولمرفأ بمرودالاعاب مندمكولاوانداد على لحول الحرة وفاقاوعلى سوق اللامة نفاقا فقاعق الانسياء أصلحها الندبيروتفيها التأبير والماء المدرسي وسه الراتب وتوجهت البه الرغائب وقاللت حثمته حشمة أرباب الحنود وسادات الاقلام والحدودوكان غرض السلطان في عقد الرياسة له أن يتمع به من انعسهد تله بدالة انتأله والتعبدوسابقة الترهب والنزهد فقدرات الذي حظىبه معمود بالدس فلاسبيل الى حسله ولاعماق أبدالهم لورجع بدالى مالوحسه حكم المقدة من رفض الرائب العليه والطأمع المربوبه

يعنى اله كان غرض السلطان في عقد الرياسة لأبي على مبنيا على امرين احدهما ان يقمع الماكر الذي المعقدت الرياسة بواسطة دعوى التعبد والتنسك التى قدّرا نها مرسطة بالدن فلا عكن لاحدر فيها عنه لا نه يعلى بالدين على زعمه والثانى أن يرجع به الى ماهو الا وفق يحاله والانسب بأمثاله من رفض المراتب العابية والمطامع الديوية (فلما وردها) أى نيسابور (ساس أهله اسياسة لوعاش اليهازياد العباد الى سياسته بعين استرادته) ساس الرعية دبرها وقام بأمرها وزياد هوزياد ابن أسه أطقه معاوية رضى الله عند من الله عند منه الله وجهه فلما الحقه معاوية بألى سفيان واستماله منه اليه تقلد الوسار من بني أمية وكانت امه وكرم الله وجهه فلما المقهم عاوية بألى سفيان واستماله منه اليه تقلد الوسار من بني أمية وكانت امه مهمة وفعه قبل في الناه الناهاء وكرم الله وجهه فلما الناهاء والمناف والمناف والمناف الموادة والمناف والمناف المناف والمناف والمن

فأنك تدعى في آل حرب ، كدعوى المقد من رال النعام حمار في الكتامة تدعما، كدعوى آل حرب في زياد

وقيل أيضا وقيل أيضا

زيادايس يعرف من أبوه ، ولكن الجمار أبو زياد

مُ ضمله يزيد بعد موت معاوية الكوفة الى البصرة وجيع العراق وتولى حرباً مبرالوَّمنين الحسين الرضى الله عند موكانت سياسته يضرب ما الامثال ولا توجد له الامثال كذا في الكرماني وكان من السياسية انه دخل البصرة وكانت تموج بالرعاع والسراق فضبطها في ثلاثة أمام يحيث انه أمر النياس

الطرح أموالهم عدلى قارعة الطريق يوماوليدة فا يتجاسر أحدد عدلى أخذ شي منها والمعي ان أرياد الوحاش ورأى سياسة أبي عدل أي سياسته بالنظر الها وكان ينظر الى سياسته بعن

المستزيدو يطلب الزيادة لها ليكمل مارآه فيهامن التفصان (فحفت عليه حسى صرير) أى صوت

(الجنادب) خفت السوت خفنا وخفونامن بآب ضرب سيسكن و يعدى بالما وفيقال خفت بسوته وخافت بقراء تعداد الم يرفع سوته فهما والجنادب جمع جندب كبرن وتفتح داله وكدرهم نوع معروف من

الحراد (وسكن حتى د مب العقارب) أى حركتها مصدردب ومنده مميت الدامة باسمها (وهداً)

أى واستقر (متى شعب المراثب) أى مخاصمة أصمام الى التصدر والدوق ومجادلة

أربام افي التقدّم والتأخر (وسكت حتى دوى المذاهب) أراديه مجادلة أربام الى اقامة الدلا تل على

خلافيات المسائل ومعرير البراهين على النراجيع (فيكاعما أقبل به) أى بأبي على (شفيف الشياء)

بالشين المعمة والفاس أي رده (فلكل سامة) أي ذات سم (أوهامة) واحدة الهوام وهي اسم

المكل ماله سميقتل كالحيه قاله الازهرى وفد تطلق الهامة على مالأيقنل ومنه حديث كعب سيحرة وقد

قال أو عليه المسلاة والسلام الوذيات وام رأسات والمراد القمل على الاستعارة بعام الاذي كنا

فالمصباح المنير (في الوجار) أي الحجروأ سله جرالضبع (انجعار) أي دخول ولزوم (و بالمغار)

أى الفيار (استنار) أى اختفا والمعنى مهابة أبي على وضبطه سحكن الفتية الهائحة والامور

ا الفار (استمار ) الى احتفاء والمعدى مهانه الى على وصبطه سلاحين الفته الهابحه وا المضطربة الما يحدة فاستقر خواسم أوعواتهما كانسكن ببرد الشسته وسوام الارض وهواتها

وقدبث عبدالله خوف انتفامه به على اللبل حتى ما تدب عقاريه)

البيت لأفي عامن قصيده عدح بماعبدالله بن طاهرأولها

أهنَّ عوادي يوسف وسواحيه ﴿ فَعَزْمَافَقَدْمَا أَدْرِلُنَّا الدَّوْلُ طَالَمُهُ

فاعترض عليه في صرف يوسف فقال صفحته فصر فته والقصيدة مشهورة وليس المراد سوسف هذا السبديق عليه السلام ليعترض على أبي تمام في جواب الاعتراض بقوله صفعته فصر فته وبث فعل المسبد التشروع بسد الله فأعله وخوف مفعوله وعلى الليل بتعلق بث والمعى ان عبد الله خاف انتقامه كل شيء حسق الهوام في الليسل المظلم فسلا تخرج من جره احوفا من سطوته وفي بعض خاف انتقامه كل شيء حسق الهوام في الليسل المظلم فسلا تخرج من جره احوفا من سطوته وفي بعض

فلاوردهاساس أهلهاساسه لوعاش المهارات العادالى سداسته المترادية فقت عليه حتى صروالمنادب وسكن حق دسب المقارب وهدا حتى شغب المراتب وسحت حتى دوى المذاهب فلكل سائمة أو هائمة في الوجار و بالمغاراس تتار

النسخ الله بثوالبيت الذي قبل يقتضى أن يكون فقدبث بالفاء التفريعية لا بالواو ولا باللام وهوقوله فيا أيما السارى اسرغبر محاذر \* حنان ظلام أوردى أنت ها تبه

أى من كان لا بسير لبلا خوفا و فرعا فليسر فان عبد الله منع الدهر من عواديه (ما) حوف تنسه أى تنبه ان هسة السلط آن هي التي خطمت بالخاء المجتمة من خطمت البعير ترخته ووضعت له الخطاع أي الزمام وسمى خطا ما لانه يقع على خطمه أى مقدم انفه (اللهاميم) جمع لهم وموالسسيد الكثير الزمام وسمى خطا ما لانه يقع على خطمه أى مقدم انفه (اللهاميم) جمع العليم وهو السكسر (الاقاليم) جمع اقليم وهو قسم من أفسام سبعة من الربيع المجور من الارص (فلو و كلا معض هممه مرواسي الحبال لأسم عند من أفسام سبعة من الربيع المجور من الدائم وهد ذاما خوذ من قوله تعالى و يسألونك عن الجبال فقل بسمة هاري نسفا (أو بطواى البحار) أى البحار الطامية من طما المجرح لا أمنية و المحترد من المحترد في تعدى ولا يتعدى والمعترد في المحترد في الم

وبالمثال المشلوالمراد بالمثال السلط ان نفسه بطر يق السكاية كقواهم مثلث لا يتخلوقد استعل المصنف المثال بعني المثل في قوله في الخطبة موسوفين سنن الانبياء ومثل من قام بعدهم على مناهجهم من الولاة والامراء قال الصدرهي جمع مثال وفي عراقيات الاسوردي

وأنظم حين الفررانعات \* تمكون لكل ذي حسب مثالا

المندرا وفيها أيضا قوله \* فن لى على على التمني بصاحب \* عزيمة المشرق مثال \* أى مثل وقوله فعن عون القدراً وفا حسانه عن عون القدراً والحملة حواب الشرط واقترنت بالفاء الرابطة قال الجر باذقابي كأنه يقر ران كل من أحسن في أيام السلطان فهوم عدود من حسسنات السلطان الموحدة الموح

هان هدة السلطان هي الني خطمت الاقالم خطمت الاهامم وحطمت الاقالم فالو وكل بعض هممه برواسي الجال الأصيحت منسوفه أو بطوا مي المحار لعادت منزوفه في خطم خطة بقدم اعن الشد تائه و يعمى أو نامه ومن أحسن في حسن في حسن المدار و حكم الفلات فعن عون القدر و حكم الفلات على دحر المريد شهاب أو يمد على سيق المحول ذهاب

وهدا أورده المصنف على سيل التمثيل ف ان المدح السلطان لالأبي على الرئيس لانه مأمور بهدا الامورلا يكذمتر كهاوتنفيذه اوالتمكن من اجراتها انساهو بقؤة السلطان وسطوته وبده المستوارة على رعشه (وتطرف الرئيس أنوعلى حواشي المفسود) تطرف أى تتبع الاطراف والحواشي حمم حاشية وهي الطرف والمرادم أأتساع أبي بكرا لعبرعنه بالقصود أي قبض علهم (ينتزع منهسم يعض ماأخذوه رشي حمعرشوة بالكسركسدرة وسدر والضم لغة وجمعهارشي بألضم أبضاوهي مايعطيه الشيخص اللها كم أوغيره له يكم له أو يحمله على مايريد (واحتسوه ثرويا وكشي)احتسوه أي ثيريوه شيثا بعيدشئ وثرو باحيم ثرب والثرب بالتباء المثلثة والراء الساكنة شهيم رقبق قدغشي الامعاء والكرش والكشبي حمة مكشمة وهي تحيم بطن الصب وقيل هي الشيحم التي تلتصق بمتن الضب قال الطرقي معتاه انهم بالغوافي الاخدوالاستمكال حتى وصلوا الى البواطن لان الثرب والكشية لا الصحونان الا في المعلن شمقال و يحتمل ان يكون معنا ه انهم استنظفوا ماعند النياس على جهة لا تعهد من حيث انهه مر توسيلوا من القلمل الى المكثيرلات الاحتسام لا يكون الالكل ما تع في بلغيه الى الثروب والمكثبي فقد أ تمادى وتحياوزالحدوجعلالاحتساءا كلاوهواراع انتهسى (ثمنقلهسم) أىالحواشي (الى بعض القلاع عبرة) أى اعتبارا (ان اكل بالله) أى جعل عبادة الله تعمالى وسيلة وذريعة إلى اكل أموال النباس (وألطهرالزهدفي الدنسا تملم يتوكل على الله) مِل جعسل الطهار الزهد أحبولة للدنسا الدنسة والنقوى لتوسل الهامطية وترباري الاخيار واستشعار الابرار طلب الدرهم والدينار فقعليه الست الخمصة أخى الحسمه \* وانشت شمى في كل شمه قول الحريري

وصدر ت وعظى أحبولة ، أرياع القسص، والقسم

(وهسم مساحهم) أي بكر (فأخذ حدره) بالانزواءي النياس واحتمار الوحشة على الاساس ( وأرخى من دونه ستره) كنابة عن استثاره عن الناس ولزوم عنه (ولم يقصدا اسلطان قصد استئصاله) أى اجتباحه وازالته بالكلية (ولانهضه) مصدرنفضت الشيحرة اذاحر كتها يعنف ليسقط غمرهما (عن فضول) زوائد (ماله) لئلايتهــم،أن محبة المال دعته لذلك لاالحمية الدينية (فترك من وراء الحجاب على قدم الزهادة) أي التي كان يظهرها وقطعت عنه الصلات السلط أسة (وغصص الفطام عن العادة) المألوفة له من معاملة السلطان له بالاكرام والتعظيم التي توصيل بسبها هو وحاشيته الى ماتوصلوا اليهمن الاستبلاء على الاموال وجعها من حرام وحلال (وعطف) أنوعلي (من بعد) أى من بعد فراغه من أمر أى بكروا تباعه (الى حياعة الاشراف العيلوية) المنسو بين الى أمير المؤمنين على بن أي طالب كرم الله وجهه (ذوى الاقدار العلية) الحروجهم عن مرسك زلماعة السلطان ودخولهم في دائرة الطغيان المكالا على شرفهم العلى ونسهم العاوى (فأشعرهم) أي اعلهم (انْحَشْمَهُم) أَى احدِ ترامهم (بالطاعة) للسلطان (موصولة) أَى انَّ احترامهم وتوقيرهم مرسط يطاعة السلطان لان الله تعانى قرن الهاعة أولى الامر بالطاعته والهاعة رسوله فقال تعالى اأبها الذين آمنوا ألحيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامرمنكم فحادامت تلك الطاعة موجودة كانت حشمتهم موفورة وانسدوهاندت حشمتهم وعوملوا بما تقتصسيه شريعة جدهم (وحرمتهم الروم القصد) أى الجادَّة (وترك تعدَّى الحدَّ) الشرعى (مَكَفُولة) أَى مَضْعُونة (فَتَلْقُوه) أَى أَبَاعَلَى (بالاجلال) الذي يتلقى ما الأمرا وقاللوا أمره بالامتثال) أي بالسمع والطاعة (على باله طل الله ف أرضه) لانْ مِده مِدَالسَلْطان وَكِلْمُهُ كُلِمُهُ فَالدَخُولُ فَي طَاعِمُهُ دَخُولُ فَي طَاعَةُ السلطأن الذي هو ظل الله فى أرضه (مُنايغنى عنه عَيْرِالانقياد)اليه والاستظلاليه (والمبل على المغلوِّللاقتصاد) على هنا للجاوزة

وذطر فالرئيس أوعلى حواثى المقصود ينتزع منهم يعض ماأحدوه رشى واحتسوه ثرو بأوكشي ثم نقلهم الى بعض القلاع عبرة لن اكل بالله وأطهر الزهدف الدنمائم لمنوكل على الله وهم نصاحهم فأخذ حداره وأرخى من دونه سستره ولم يقصد السلطان قصداستنصاله ولانفضه عن فضول ماله فتراثمن وراء الحجاب علىقدم الزهادة وغصص الفطام عن العادة وعطف من بعد الى حاعة الاشرافالعلوبة دوىالاقدار العلية فأشعرهم ان حشمتهم بالطاعة موسولة وحرمتهم بازوم المصدوترا تعدى الحد مكفولة فتلقوه بالاحلال وقابلوا أمره بالامتئال على بأنه للمسلامة في أرضه فايغسى عنه غيرالانقياد والميل على الغاؤللاقتصاد

عَمَّى عَنَ كَفُولُهُ اذَارِضَيتَ عَلَى بِنُونَشِيرٍ ﴿ أَى عَنَى وَقُولُهُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا في ليلة لانريج الحدا ﴿ يَحْمَى عَلَمَا الاكواكِمِ ا

أى عنا أى الميل عن الغلوق المراتب وطلب الترفع الى التوسط فها (واستخلف أبوعل على الرياسة) على نيسانور (عندالشخوص الى الحضرة)أى حضرة السلطان (أبا نصر متصورين رامش وهو يضريه بقرامة) أَى انْ أَبَادُ صَرِيضُرِبِ أَبَاعِلَي أَى يَتْصَلُّوا لِيهُ وَيُدَلِّي بَقْرَامَةٌ (أَى السلطان الاقطعهاعليه صيانة لهمن تعييرالمكرام وتثريب الرجال عندذ كالارحام) الضميرى قطعها يرجع الى الرياسة وفي عليه الى أى نصرومعنى قطعه اعليه جعله الائفة به وعلى قدره يقال قطع الثوب عليه اذا قدّر معلى قدره إيعني انَّ السلطان فم يرض أن يستخلف الرئيس أحد االا قربه أبانصر صيانة للرئيس من وهير الكرام له رقطع الرحم وتثريب الرجال عليمه عندذ كرالارحام وحملة أي حال بتقدر قدوالمعدامل استخلف والتقدد راستخلف الرئيس أبانصر آسا السلطان الاذلك الاستخلاف فان قلت كمف بكون حالا ولم سن هيئة الفاعل وهوالرئيس ولأهيئة المفعول وهوأ لونصر قلت هو في الحقيقة سان هيئة الفاعل لان السلطان اذا كان يأبي الامن استخلاف أبي نصر فيكون الرئيس مأمو رابذلك لامحياله فالتقدير اذا استخلفه مأمورا وهذافي غاية اللطف كدأد كرالناموسي وماذكرمن انه في غاية اللطف هوالي غاية التكافأ قرب معانه ععزل عن صناعة الاعراب فالاقرب أن تحول الجملة مستأنفة استثناها سانيا كأن سائلاسال لماقال استخلف على الرياسة أبانصر هل وضى السلطان بذلك فقال أبي السلطان الى آخر وولك أن تحملها حالا من الرياسة أي استخلفه على الرياسة حال كون السلطان آسا الاقطعها عليه أى حال كونها مقصورة عليه كقوائها وربدة د طاعت الشمس علمه وقدد كوافي حافريد والشمسطا لعة ان المعنى جاءز مدط العد الشمس عليه ومثل هذه الحال تسمى عندهم ما لحال السمدة كماء زيد ضالعا فرسه (وطوّعه) عطف على استخلف أى سهل ووسع من طاع له المرتع اذا اتسع (قيا دالاحرار) القياد المفود وهوالزمام الذي تقياديه الدابة (والاشراف المكار وألزمهم أن يخدموه بكرة وأسملان أىوما سنهما وهوكابة عن ملازمة الخدمة وأبس القصود تقسد الخدمة مذن الوقتين (ويختصوا بطأعته جلة وتفصيلا) قال الناموسي تمييزان من لهاهة أوسالات من الضمدر في يختصوا والذي يظهرا اعكس لاغ ماغميزان عن النسبة وهي في يختصوا والاسلو يختص حلتهم وتفصيلهم ثم حولت النسبة عن الضمرو أتى به ما تميزا كافي واشتعل الرأس شيبا وعلى تقديرا لحيا المة فه ما حالات من طاعته أي حال كون طاعته محملة ومفسلة لكن الحيالية تصم أن تكون من الواوأ بضاأي محملين ومفسلن (فن ورم انفه) أى غضب لان الانف ينتفخ عند الغضب فهولازم للغضب عادة فصاركامة عنه وعمرا لمسنف من ذلك الانتفاخ بالتورم لشاجته في عظم جرم الانف (شريفا كان أومشروفا نق عن ملده ) أي أده دعمًا (وعرى عما تحت بده) أي صودر في أمواله المملوكة له وسلها وعسر عن ذلك ما انتفر "ى الأشعار مأن ألمال يسترعورة سأحبه كايسترها اللماس فشخصت المه الاعناق) أى امتدت وارتفعت (وأحدقت) أى احاطت (بفنائه الاحداق) أى الابسار وهذا شأن من رحى و يرهب (واستنب) أى ثبت واستقام (لهرياسة لاعهد لأحد عثلها من رؤسا عراسان الاأماعيد الله العصمي نسية ألى العوامم برده الى مفرده وهوا لعصم كاهوة اعدة النسب والعوامم والدقصيها انطاكمة وفال صدر الافاضل أنوعبد الله العصمي الدين فيه مضمومة والصادمه ملة سأكنة وهوأ بوعيد الله محددن العباس بن أحدين همدن عصم بن ملال وهوضي من أهدل هراة وصيكان رئيسا فاضلامكثرامن الحديث معمهراة أباجعفر محدين معاذالماليني وسيسابور أباالوفاء المؤمل بنالحسن

واستخلف أوعلى على الرياسة عند الشيخوص إلى الحضرة أبانصر متصورين رامش وهو يضربه بقرابة أبىالسلطان الاقطعها علىمصمانة لمستعيرالكرام وتثريب الرجال عندذ كوالارحام ولمقعله فبإدالا حرار والاشراف الكار وأنزمهم أن يخدموه بكرة وأسيلا ويختصوا بطاعتمه حلة وتفصيلا فنورم أنفيه شريفاكان أومشروفانفءن بلاه وعرى عافقت مده فشغصت المه الأعناق وأحدقت بفنائه الاحداق واستنساه رياسة لاعهد لأحديثها من رؤساء خراسان الاأباعداله العصمي

ابن عيسى الماسر خسى وبالرى عبدالرحن بن أى حاتم الرازى و ببغداداً باعجد يحيين محدن ساعد وأدرك ماأباا لقاسم بن مسع حيا احسكن في مرض موته فدلم يمكنه استماع وردنيسا بورسنةست عشرة ودخل بغداد سننة سبيع عشرة وكان يضرب له الدنانيركل دينا رمثقال ونصف فنتصد فيها غرقول انى لأفرح اذاناولت نقيرا كأغدة فستوهم انه قسة فيفتحها فيفرح اذارأى صفوته ثمرنه فيفرح اذازاد على مثقال وكان لا مدخل عشر غلاته داره يحملها من الصحراء الى الفقراء والمستورين استشهد برستاق خواف من نسابو ركان قد دخل الحمام فلماخر جاس قمصامسم وماوذاك استسع بقين من صفرسنة عُمَان وسبعين وثُلْمُمَا تُهَانتهمي (فانه بلغ مثلها واسكن على عمر مديد وعزعتيد) اى ماضرمهيا (وبأس شدىدوخدم وعسدومال سادى على العقاة) جمع عاف وهوا لسائل (هل من منريد) يعسني أن ماله المعدُّ للصدقات الصَّحَاثرَ تَه يطلب من العقاة من يدالصرف المهـم لان العقاة الموجودين قداستغنوا (وفرش) أى أبو نصر أى بسط (فرزمانه) أى زمان استخلافه على نيسانو رمكان أني على و يحوز أن يعودالفهمر لأبي على (سالم العدل بقواعدالاحفاش) القواعد جمع قاعدوهي المرأة التي قعدت عن الحيض والولد والاحفاش حمح حفش بالحاء المهملة والفاء والشين المعجمة وهوالبيت الصغير والوعاء الذى تضع المرأة فيه المغازل وفى حديث ابن اللنبية وكان وجهه الشي صلى الله عليه وسلم ساعيا على مال الزكاة فرحم عمال ادعى اله أهدى اليه فقمال صلى الله عليه وسلم هلاقعد في حفش أمه فمنظر أيمدى المه أملاا لحفش بالكسر الدرج شبه مه مت أمه في صغره وقيل الحفش البيت الصغير القريب السمك سمى ملضيقه كذا في الهابية الاثير يقوفي بعض النسخير رابي العدل بدل بساط العدَّل وهي النمار ق وفى التنز يل وزراى مبثوثة ( كرجالات الثروة والرّ ماش اشترا كافى الانساف) الرجالات جمع رجسل والثروة الجدة والغنى والرباش اللباس الفاخر أى سيارت القواعد في يوتهن الصغار يعشن عيش الاغساء والاشراف لاشتراكهم في العدل والانساف (ونفقت) أي راجت (سوق الاحتساب) مصدرا حتسب عليه أنحكر ومنه المحتسب لانه ينكرعلى العباقة مأبأنون به بمنايخا لف السرعمل تطفيف البكدل وتنقيص المعاسر ونحوها (بالدرر) حميع درة بالبكسروهي العصا (فوق الاكتاب) حال من الدر رأى موضوعة فوق اكناف الشرطيين لارهاب من يفعل منسكرا (فن بدعة) أى فسكم من بدعسة (مرفوضة) أي متروكة خشسية الدرر (ورثية مخفوضة) لأر باب البدع كأتباع أبي بكروذوى التغلب الذين كوالايد سون للامراع (وحدود على الحق مقامه) على مستقفها (وعيون على الفضول منامه ) هو كمَّامة اسم مفسعول من أقام وأنام أي انام عيونا كشرَّة عن امنه ادَّها الى مالم يغوض لها وليس منوطابها (و بطلت معها) أى سوق الاحتساب أو الدرَّر (الحانات) جمع حانة وهي مكان سع الجرأوشريه (والمواخيير) أي الجرايات التي هي محيالس الفسق حميع ماخور (وخرست العيد أن) جمع عودوهوا أه للهومعروفة والمراد يخرسها تعطيلها لعدم استحال أهلهالها لخوفهم وقداستعمل النطق محازافي آلات اللهوكا استعمل الخرس وهوكتبر في اشعار الموادن كقوله استنطق العود قدطال السكوت، و لا ينطق اللهوحتي سطق العود

(والمزامير) جميع مرماد وهوآلة الهومعروفة (وركدت) أىسكنت (ألحيان النائحيات) عسلى مصائبهن من ماحت المرأة فوحاوالاسم النواح كغراب (و) الحيان (السكارى) جميع سكران أى المخشيم عند تعاطبهم المدام (واستوت في الانجسار) أى المفنع في الجحروالمراديه خدراانساء (واللياذ) أى الالتجاء (بمياورا والاستار) جميع تروفى نسخة الاستنار مصدراست تر (عون النساء) العون جميع عوان وهي النصف في سنها من كل شئ من الحيوانات قال الله تعالى عوان بين ذلك في بقسرة بني

فاله بلغ مثلها ولسكن على عرمديد وعزعتدو بأس سديدوخام وعددومال سادىء على العفاة هل من مزيد وفرش في زمامه ساط العدل بقواعد الاحفاش كرجالات الثروة والرباش اشتراكا ني الانسا ف ونفقت سوق الاحتياب بالدررة وق الاكاف فن بدعة مر دوندة ور ته يحقوفة وحددودعلى الحقمقامة وعيون على الفصول منامة ويطلت معهاا كحامات والمواخير وخرست العيدان والمزامير وركدتأ لحان النا شحات والسكارى واستوت في الانجعار واللياذيماوراءالاستار عون الذاء والعذاري

اسرائيل ولهذا أضافها الى الساء (والعذاري) جمع عدراء وهي البكر كالعداري جمع مصراء ومن عادة العدارى التستر والعون قديم زن للعاجات فقال واستنوت العدارى والعون في الاستنارمن خوف الاحتساب (فأماشوارع أسواف البلد) الشوارع جمع شارع وهوا اطربق المسلوك العاتمة فاعل عِمني مَفْعُولُ (فَقَدَكَانتَ مَنْدَسَتُ نِسَانُورِفُضَاءُ لا بَكَهَاعُطَام) أي لا يسترها من كننت الشيخ سترته في كنه بالكسروه والسيترة وهومن بالنصروأ كننته في نفسي أخفيته ولايقيال في الاول اكننته قال النحانى فجيع النسخ لايكفها دفهم الماء وكسرال كاف وهذا خطأوة عمن النسخة وعلل بما تقدتم وحكمه بالخطأخطأ فقدقال فالمسباح المنبر وفال أنوزيد الثلاثي والرباعي لغتان في الستروفي الاخفاء حيمًا (ولا تظله أدون الحمام) الدنيا التي هي فلك القمر (سمام) أي سقف ( يتخرقها) أي تدخلها يقال خرفت الارض خرقاحتها (الاعامير) جمع اعصار وهور بحرتفع بتراب بين السماموالارض وتستدير كأنها عمود (تارة وتردغها) أى تحدث فها الردغة وهي الوحل (الاهاضيب) جمع هضاب أوهضب بكسر ففتح جميع هضبة وهي المطرة أوالكبيرة القطريق الهفيتهم السماء أي مطرتهم (اخرى)أى تارة آخرى (فأماالتراب) فها (مثارا) التراب متد أخبره محذوف حوازا مدلول عليه بأآهر ينة ومثاراحال من الضمير المستقرّق الخيراي كأنّ أوحاصل فهامثار اوحدف ذي الحال وعاملها غيرعور فالكلام قال الله تعالى بلى قادر من على ان نسوى سنام أي نحمه ما قادرس (وأما الانداء ثلوجا وأمطارا) محرى في هذه القريبة من الأعراب ما حرى في التي قبلها والأبداء حميم بدي بالقصروه و أصلالطر ويطلقأ يضاعلى مأسساب من بالوعلى مايسقط آخرالليل وأطلق على الامداء الثلوج والامطار باعشارماتؤل اليه (لم يفطن أحدد من ملوك خراسان وأصماب الحيوش بها) أي لم درك ذهنه وفطئه (لألحاقها) أي نيسابور (بأخواتها من ديار) جمع دار (خراسان تسقيفالهأ)أي لتلك الاسواق أى احداث سقوف لها (وأستمرا) لها (وتنظيفاعات الافداع) أى الاوساخ جمع قدى كسبب وأسسباب وفي بعض الفسخ الأقذار بالراء حسع قدر بمعنى القدى الاآن القدى أكثرما يستعمل بالعين (وتطهيرا) وهذمالار بعةوهي تسقيفا وماعطف عليه تمييزات عن النسبة محتول عن المفعول به كفحر نأالارض عبونا والاصل لالحياق تسقيفها وتستبرها وتنظيفها وتطهيرها بأخواتها (حتى ورد الرئيس أوعلى وطالب أهلهامه أى بالتسقيف أو بالالحاق (فلم يض) من مطالبته اياهم (شهران خَيْ هَمَّتُ) أَي علت (بحوالسكاك) هو كالسكاكة بالضم الهواء اللَّاقي عنان السماء قال النَّاموسي وقيل المجرة ومنه قولهم لا أفعل ذلك ولونزوت في السكال وقال أنوا اطبيب المتنى

ومن دلغ الترات به كراه \* وقد بلغت ما الحال السكاكا استواه ومن دلغ الترات وهي ما يركز في الارض من الخشب المقونها وقامت على ركائر الاعواد حروفها) الركائر جميع ركيزة وهي ما يركز في الارض من الخشب الاعتماد السقف عليمه والحروف جميع حرف وهوا الطرف أى شبقت معتمدة ومرة فعة على الاعواد المركوزة أطراف تلا السقوف (فن دين منقش ومن خرف) الزخرف الذهب وكال حسين الشي أى مكمل حسنه (ومد بج) أى من ين كزينة الديباج (بالاسباغ) جميع سبغ بالكسر وهو ما يسبغ به أى من أو دقوف) أى مجع ول كبرده فقوف وهو الذي فيسه خطوط بيض والمرادانه منقش (تنفيم منها) أى من السقوف (فرج) جميع فرجة (بقدرما على) أى يوسع من امليت للبعيراذ اوسعت له في قيده (فسياء المنازع لى الابساد وورالقطار) النبازع المنازدون ما يوسع الدر ورافطار) المنازع ورافطار من قروم مسدود را البن والقطار جميع قطر والقطر جميع قطرة أوقط راسم جنس جهي فرق بنه و بين واحده بالتاء كتمر وتمرة أى ان ثلا الفرج حعلت على وضع بحيث يدخل منها الضوء ولا يدخل الغبار واحده بالتاء كتمر وتمرة أى ان ثلاث الفرج حعلت على وضع بحيث يدخل منها الضوء ولا يدخل الغبار

فأماشوارع أسواق البلدنقيد كانت مندنيت ساور فضاء لابكتها غطاء ولانظلها دون السماء تخرقها الاعامير كارةوزدغها الاهاضيب اخرى فاما التراب مثارا واما الانداء فلوجاوأ مطارا لميقطن أحدمن ماول حراسان وأحداب الحدوش بهالا لماقها بأخواتها منديار حراسان تستعفالها وتسسترأ وتنظيفا عن الافداء وتطهسرا حتى ورد الرئيس أبوعلى ولمالب أهلها مفلمض عرال حى سمعت يحوالكالم سفوفها وقامت على ركان الاعواد حرواها فن بال مثقش ومن خرف ومدبج بالاسباغ ومفرق تنقتم منها فرج بقدر ماعلى ضدياء النهارعـلى الانصاردون ماتوسعة رورالغبار وتمكن لدرو رالقطار

ولاالمطر (وخمن)بالخماء المجممة وتشديدالميمن التحمين وهوالقول بالحدس(البصراء)جمع بصبر كظر يفوظرفاء وهومن له بصارة بالعمارات (استغراق قدرالجميارة مائة ألف د سار /استغراق

مفعول معظمن وهومصدرمضاف الى فاعله ومائة أأف مفعوله (عن طبيب النفوس) أى صادرة من طيب النفوس بها من أرباب الاسواق (وفضل الكسوب) لهدم منها أى ان مامر فوه لم يكن من أصل أموالهم وانما كان من مكاسب تلاث الاسواق وفضول مراجعها (لم يكاف) بالساء للفعول (أحد علمها) أىلمنكاف تبكارف الرام فلا سافي توله آنف اولها الماهله (ولم يستبكره دون المثال فها) نائب الفاعل فه مريحه الى أحدد والمراد بالمثال الامر السلطاني الوارد بالتسقيف أى لم يقعمن السلطان تهديدولا وعيد لمن لم يفعل بل الواقع منه صدور الامر فقط فلم بكن اكراه بغيره فلذا استثناه عن عدم الا كراه (دل عمم مالمباهاة) أي ان ساهي بعضهم بعضافي التسفيف والتنفش ونعوهما (وشهلتهم المباراة) أي مضاهماة معضهم بعضا (فأنفقوا موفرين) اسم فأعلمن وفره توفيراكثره أى انفقوا حال كومم مكثر بن نفقاتم أى انهم اشدة مرغسهم في هدد السقيف وتنبقه لا يالون عما صرفواعلسه و يحوز أن يكون من وفره اكله أى انفقوا مكملن ماشرعوا فيه (ومستبصر من) أي ستسنئن أساانفقوه أولماانفقوا عليه أيءان انفاقه مناشئ عن تبصروم عرفة وليس جزافا فنفقاتهم غيرا مضيعة (ولا نفسهم على المحمردون المرادمسة قصر من) لا مفسهم مفعول مقدّم لمستقصر بن فاللام فها مزيدة للتقوية لضعف العيامل بالتأخسير وعسلي التحسر متعلق بمستقصرين ودون متعلق بالجحز ومستقصر بناستفعال من القصروهو في اللغة الحسس وفي الاصطلاح معرف في محله والمعلى المم قصروا انفسهم على المحردون المرادأي دون الانسان بالمرادلهم بماقدروافي انفسهم أن يفعلوه (فن تسوق تاسعا أوعائرا) أى من دخل هذه السوق تسعمرات أوعشرمرات (ايس باديًا) داخلا أوّل مر ق (أوناسا) أى داخل الفرم قال الناموسي قوله ايس بادنا ليس هنا حرف لا فعل كما قال صدر الافاضل في ستأبي العلاء وفلاهطلت على ولا مأرضى والمستنتظم البلاد والدس هناحرف لافعل التهي أقول انماارتكب الصدر يخريح ستأبي العلاء على المذهب الضعيف القائل بحرفية ليس وهومد هب ابن السراج والفارسي هريامن الضرورة في ترك التاء في لدس فانهالو كانت فعلالقيل ايست لانهامسندة الى ضمرا الونث المحازى ولحاق الماء واحب فدمكا هومقرر وأماهنا فسلانسرو رةتدعواليه فلايخر جكارم المصنف عليه (ردّالي السكاهل قداله) السكاهل مقدماً عــلي الظهر بمايلي العنق والقذال حماع مؤخرالرأس يعسني ان من دخل هذه السوق تسع مر"ات أوعشر مرَّ انَّ فَصَــلا بمن دخلها مرَّ مَا وَمرَّ بن ردَّ الى الـكاهل قــداله لـكثرة محاســنها وارتفاع سمكها فأنَّ المرتفع اذانظر اليه شاخصا يتحني رقد اله الى الكاهل (وترك عدلي شغل النظر) أي مع شغل النظر (أشغاله)أى ترك أشفاله واشتغل تأمل محساسن تلك الصنائع والنقوش فتدهشه بحساسها وتحديد عن أشغاله وأعماله (فيالها) أي عبالها أى الملك السقوف (من سمك) بفنع فسكون أى سقف وسمن البيت سقفه (شاخص) أي مرتفع (نحوالسماك) هما سماكان الآعزل والرامح وهما نجمان نبران أوهمار حلاالأسدوالأعزل مهامنزة من منازل القمر وسمى أعزل في مقابلة الرامح

وخن البصراء استغراق قدر العرارة ماية ألف د نماره ن طب العرارة ماية ألف د نماره ن طب النفوس وفضل الكسوب لاكف أحد هلها ولم يستم المباهاة وشعلتهم المباراة فأنف هوا موفر بن وهم المباراة فأنف هوا موفر بن المبارة المبارد المبارد المبارد المبارد المبارد المبارة المبارد المبارد المبار

لا تطابن آ له لا رفعة \* قال الملسغ بغر حظمغزل

وسمى الراجح رامحالان مندمه كوكا صغيرا والأعزل ليس مين بديه شي وفي شعر أبي العلاء المري

موصوف محذوف تقديره مياله من تسقيف زائد فلكا فامنا بالنظر الى أفلال الكواكب السيارة لانها سبعة ولم يعتبر فلك الشوابت ولا الفلك الاطلس والالقال فلكاعاشرا هلى الافلال ولعله المسافة تصرعلى السبعة موافقة للقرآن لان عدد السعوات جاء فيه بلفظ السبع ولم يحى فيسه التسع في عددها (ولماعاد الرئيس) أبوعلى (الى الحضرة) أى حضرة السلطان (وقرر حال ماتولاه) أى فيسابور وحال (من عزله) من أرباب مناصها وذوى الاحمال السلطانية فيها (و) حال من (ولاه) مهم مكان من عزله فحدف الموسول للعلم به على مذهب الكوفيين والاخفش كقوله تعمالى آمنوا بالذى انزل النا وانزل اليكم وقول حسان رضى الله عنه

أمن ، بحدورسول الله منكم ﴿ وَيُعَدِّحُهُ وَيَسْمُوهُ وَالْحَالِقُونُ صَارَّهُ اللَّهُ مِنْكُمْ ﴿ وَيُعَدِّحُهُ وَيُضْرُونُهُ اللَّهُ مِنْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُمْ اللَّهُ مِنْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّا ا

أى والذى الزل المسكم ومن يمونه (وافق هوى السلطان) أى محسه (ورضاه فصادف تقريرا) لما فعله (وترضاه فصادف تقريرا) لما فعله (وتمسكينا) أى تثنيتا (واحمادا) أى رجد الماعلى سفة محمد عليها يفيال أحدته أى وجدته ميدا (واسعام ستبينا وسنورد شرح ما يتحدد من هدده الاحوال ان ارادا لله تعالى ذلك ويسره) لم تساعده على ذلك الشيئة الالهية فلم فلم عباوعد فلذلك انضاف هذا الوعد الى المواعيد العرقو بسة

\*(د كرالامرساحب الجيش أبي المظفر نصر بن ناصر الدن سبكتسكين)

وفي نسخة ذكروفاة الامرالخ (قد كان السلطان عين الدولة وأمن المله لما ملك خراسات وأخلاها من شردمة السامان)الشردمة الطائفة القليلة من الناس (عرفله) أى لأى المظفر (نصرموالاته اماه وهسرته)أي هسره وتركدمن اضافة المسدراه أعله وهوأ توالظفر نصر (فها) أي في الموالاة التي والآها السلطان (اسماعيل بن مامر الدين أخاه) الفعير في أخاه رجع الى نصر ويصمر حوعه الى السلطان لكن الاوَّلُ أَتَم في صفَّهُ الموالا مُواَّد خل لأنه ادا كان يه صرو يَصرم في موالاته أَغَاه فقد ملغ النهاية في صدق محسمة أن فلت اذار حسم الضمير الى السلطان يلزم مأذ كراً يضالانه أخ الهما قلت لا نسلم ذلك وال مجر دالاضافة الى ضمه مرا السلطان لا اشعارله باخوة اسماعيل لنصروان كان في الواقع كذلك والنكذة انما تترتب على مايفه يم من اللفظ وفي نسخة مواتاته ما اتماء أي ملاعته (اعظاما لحق الكر) اعظاما مفعول له لقوله موالاته وبحور أن يكون حالا أي معظم أوقوله لحق السكم أي كبرا لسلط ان لا به كان أست واكبرمن اسماعيل فرجحه عليه ومنزه ليكبرسنه ويحوز أن يكون المراديا ليكبركبرنصر لايه كان أست من السلطان على مأقيل و يكون اعظاماعلى هذا التقدير مفعول له لقوله عرف اسكن سعد هذا الاحتمال قوله (واعترافالواجب الفرض) لان الذي يعسترف له لواحب الفرض السلطان لان موالا ته وطاعته واجبة بقوله تعالى بأأيها الدن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامرمنكم واضاغة الواحب لأالى الفرض سائسة أي بواحب هوالفرض مرادايه الفرض الجملي وفي بعض النسخ بواحب الفضيل والمعنى علم الحاهر (فولاه) أى ولى السلطان نصرا (نيسابورمُظنَّة أصحاب الحيوش الاكار) مظنَّة الشئ بكسرالظاء موضع يغلن فيه وجوده كذافي القاموس وقال في المصباح الظنة يكسرالظاء للفل وهو حيت يعلم الشيّ قال النابغة عفان مظنة الحهل الشباب وقال ان فارس مظنة الثيّ موضعه ومألفه الشهيى وقال ومافي المسياح انسب مكلام المصنف والاكار يصهرأن بكون اعتالا صحاب ويصورأن مكون نعتا للعيوش على وجمال مان الغاير) الغيابر المناشي ووجم الزمان أوله وفي النفز بل آمنو اللذي الزل على الذين آمنواوجه النهار (سادا) عال من الضمير المستقرفي ولاه (مه مكانه من قبل) أي من قبل حلوسه على دست الملك في حياة والده الامر قاصر الدين سيكتسكين (اذ) طرف المامضي من الزمال أي فرمن (هوسائس الجمهور ومدبرها تبك الامور) بنيسانور (ومن وضع أخاه موضعا قدسده أبيل بنفسه

واساعادالرئيس الى الحضرة وقرر حال ماتولاه ومن عزله وولاه وافق هوى السلطان ورضاه فصادف تقرير اوقت كنا واحهادا واسعا مستشنا وسنوردشر سمايتحدد من هذه الآحوال ان أراد الله تعسالى ذلا و يسره

\*(د كرالا مبر صاحب الحيش أى المظفر نصر بن ناصر الدين المطان المطان عين الدولة وأمين الملة لما ملك خواسان وأخداها من شردمة نواسان وأخداها من شردمة وهدرته فها المهاعيل بن ناصر وهدرة فها المهاعيل بن ناصر واعترافا بواحد الفرض فولاه الدين أماه اعظاما لمن الميسوس واعترافا بواحد الفرض فولاه الاكار على وحدال مان الغيار الخيار المحدود ومدر ها من الاحود ومن وضع أماه موضعا فدسده قبل بنفسه

ورآه أهلالبعض قدره فقددبالغ فىالبر والتوقير وخرج من عهدة التقصير فولهاسمنين عدة حميد السيرة في الخيرة كريم الفعال في سباسةالرجال وجرى على يده من حمدالآثار في مطاردة أبي ابراهيم التصرع تدركضانه وكفاية ماكان يطرأمن معرته وشذاته ماتقدم شرحه تمرأى السلطان يعدذلك أن يجمع به شمله و يصل بمشاهدته حبله فاستدعاه وأهل به مستعمه ومغزاه فلم يزادله بعد بحال ولم يفاصله في حالتي حل وترحا ل وكان يراه في مقاماته أؤل من سمير بروحه فىالمحاماة علىدين اللهوالمراماة مندون حقالله وواقبا ائناهها عهمجته نفسهان كثف زحام أوعظم عملي حيوش حقالله استلحام شفقة تجيشها لجم القربي وشحنة من الرحم الدنيا وكان سير مدهب الامام أي حدمة عمالته أهالى اعتقاداويرى آلاسم مه رشا دافأمر عدرسة سيسا يورفي حوارالقاضي أبى العلاء ساعد ان مجد وأنفق مالاحتي المناها وحسحبائس علىمن اواها ودارس بأمالي العملم في ذراهما فبقيت لذكرة عند متغدى العلم وتراح و يثني علمها الا مساء والاستباح ولم ينقسم السلطان مد طول أيامه قولامحالاوافظا دون الصواب مستمالا

أورآه أهلالبعض قدره) أي قدر نفسه (فقد بالغ في البر والتوقير ) الجمعة المقترنة بالفاء جواب الشرط الذي هومن (وخرج من عهدة التقصير فولها) أي أبو المظفر نصر (سنين عدّة) أي كثيرة (حميد) أي مجود (السيرة في الخيرة)هي الاسم من قولك خارالله لك ( كريم الفيعال) بفتح الفاء أي الفول الحسن والكرم أويكون في الحير والشر وهو مخلص لفاعل واحد فان كان من فاعلين فهو فعال بالكسركان ا في القاموس (في سياسة) أى تدبير أمر الرجال) في الحرب وغيرها (وجرى على يده من حيد الآثار في مطاردة) أى مقاتلة (أبي ابراهيم المنتصر عندركضاته) أي حملاته (وكفاية ما كان يطرأ) أي يعدث (من معر ته) أى أذاه (وشداته) أى شرته وأداه (ماتقدم شرحه) في محله (تمرأى السلطان بعددلك أن يحمع مد شمله و يصل عشا هد ته حبله فاستدعاه وأهل به مستعمه ومغزاه) المستعمم موضع الاستعمام وهوالراحة والاقامة والمغزى مكان الغزوأى جعل اماكين سفره واقامته مأهولة به (فلم يزايله بعد عِيالٌ) مَادَّةُ رُولَنْدُلُ عَلَى الْحُركَةُ أَى لَمْ يَفَارِقُهُ (وَلَمْ يَفَاصُلُهُ) أَيْ يَفْصُلُ عَنْهُ (فَيَعَالَنَيْ حَلَّ) تَرُولُ (وترحال) رحيل (وكانيراه في مقاماته) أي حروبه ومعاركه (أوَّل من سميم روحه) أي كان يري السلطان نصرا أقل من يسمح بروحه لشدة افدامه وهجومه (في المحاماة على دين الله والمراماة من دون حقالله وواقيا) اسم فاعل من وفي زيد عمر االشرّجهل بينه وبينه وقاية (اثناءها) أي اثنا وتلك المقامات أى في اثنائها (عصمة) أى نصر (نفسه) أى نفس السلطان (ان كثف) أى عظم وكثر (زمام) أى اردحام العساكر وحواب الشرط محدوف مدلول علمه مواقيا أى ان كمُصرَحام وقاه (أوعظم على حبوش حق الله) وهودين الاسلام لانه حق على العبادلله تعالى يعب علهم الانقيادله والعليه والمراديجيوش حق الله الجماهدون (استلحام) مصدر استلحم الرجل اذا احتوشه العدو في القتال واستلحمه الخطب اذانشب فيه (شفقة) مفعول له لقوله سمع بروحه عامل على الفعل كقولهم فعدت عن الحسرب جبنالاغايةله كضر بتابى تأديبا (يجيشم) بالشفقة أى يحر كهاوم عما كفوله \*أقول الها اداحشأت وجاشت \* ( لعة القربي ) أي القرابة والمرادم اهذا الاخوة وفه الستعارة مكسة وتخسل (وشيحة من الرحم الديماً) الشيحة مكسر الشين المعمة وضمها عروق الشجر الشنبكة مقال منى و من فلان شيمة رحم أى قرامة مشتبكة وفي الحديث الرحم شيئة من الله أى الرحم مشتقة من الرحن والدنسافعلى مؤنث أدنى من الدنو وهوالقرب لان الرحم قد تسكون فريسة وقد تسكون بعيدة (وكان سَصر مُذَهِب الامام أي حَسَفة رحم الله تعالى اعتقادا) مفعول له النصر أوحال من فاعله أي معتقدا (ويرى الاستمساك ورشادا فأمرعدرسة) أي سناء مدرسة (سيسابور ف حوار الفاضي أبي العلاء صأعد سنحد) المتقدّم ذكره قبل هذا الفصل (وأنفق مالا) أى كثير افالتنوي للسكثير كقولهم أن لنالا بلاوان المالغفال (حتى المناها وحدس حما نُس) جمع حبيسة بمعنى محبوسة أى موقوقة (عن من المُواهَـا) أي سكنها وجعَلها مأوىله (ودارس)أي ذا كرغيرٍ (بأمالي) جميع الهلاء وهو النقرر (العلم فى ذراها) الذرى بالفتح كل ما استنرت مأى في مكان من أمكتها (نبقيت تذكرة عنه) أى يذكر جما من الناس بالحميل (تغدى) بالبناء للفعول (بالعلم) أي بسبب قراءة العلم (وتراح) بالبناء للفعول أيضا أى بالعام والغدد والسعرمن أول الهارالي الزوال والرواح السير بعده أي يوني الى المدرسة المذكورة صياً حاومها القراءة العلم ودراسة و(ويثني علم الامساء والاسباح) أي أهلهما أونفس الامساء والاصباح يحازا عقليا للبالغة وقال الطرقى عنى بقوله يثنى علها الامساء والاسباح اشتغال اغفهاء فها (ولم ينقم السلطان منه) أي لم يعب (طول أيامه قولا محالاً) المحال من السكلام ماعدل عن وجهم كَلْكُ مَعْيِل وَأَحال أَنْي بِهِ كَذَا فِي القِيام وَس (وافظا دون العدواب مستحالا) أي مغيرا عن الصواب الي

غدوه وكل ماتغير عن الاستواء الى الاعوجاج فقد حال واستحال (ولاسكا أحد من المكاولة جانبا) المحرسة المستواء المنافرة المنا

حكم المدة في البرية جارى \* مالد الديا بدار قرار

وفي أسخة وكذا الكرام البيت وهي التي كتب علمها الكرماني وقال في تعليله لاغم معودون بالنفوس كايجودون بالاعراض الشهسي والاعراض جمع عرض بالفتح والسكون وفيه نظرلا فهلابطها بق الواقع لات الذي أو رده المصنف فعملم نقتل وانما مات حتف أنفه والناسُ نسية عصرون عمر الكريم ولومات على فراشه فالا ولى أن يقبال الناس لحرصهم على بقاء البكر يم رعمون الداهر موام بافنا عمسم واعدامهم وكلام الشعراء مشحون بذلك كاسيأتي قريبا متن قول المصنف \* بإدهر مالكوا الكرباع أولى الهدى \* ماذا يضر له لوتركت كر عما \* أوانه منى على التحديل اللها را التحدير يعني ان الكرام يتحيل ان أعمارهم قصسرة سواءا تهد بالموت اوالقتل المبغة ثرة نفعههم فيود النباس عدم موتم فأذاماتوا استقصر وأأعسارهم وانكانت لهو يلةو يستطيلون أجماؤا للئاموان كانت قصيرة وهذامن تظرفات الشعراء والادباء كاستفصارهم أوقات السرور واستطالتهم أوقات الهموم والغموم كماقال وكذاك أوقات السرور قصار \*(وكتبت في مر ثيته رسالة سُتُلْتُ) من لحرف السلطان (اثباتها في ذكره أ ففعلت اذكان في ضمنها مايغي بشر حماله وتقر بر بعض خصأ له وهي هـ بذه ﴾ ثبت في بعض النسخ لفظ (سهرالله الرحن الرحمي) واكثرالنسم خاليسة عنهاوه والموافق احادة الشعراء في المدائح والمراثي ونحوهماوكان السرق فأثلث اشتمالها علىذكرأوساف المدوح والمرثى غيرمتصفين مامع مافهاميرا المبالغات المالغة حددً الغلق (آهمن سفرة بغيرا ماب يه آهمن حسرة على الاحباب ، آهمن مفجع الامبرالمقدى \* فوق فرش من الحصى والتراب \* نصر بن الامبرياصر دين الله صدر الحروب والمحراب \* صاحب الجيش درّة الشرق تاج الفغرغوث المكرّام والمكتّاب) معدى الاسات طاهرغنيءن الشرح الالفظة آدوهي كلة تقبال عندالتوجيع مهمزة مفتوحة بعدها ألع ثمهاء مكسورة وهدده احدى لغات ثلاث عشرة فهامذ كورة في الفياموس وقال الناموسي الهدمية ولون أأ ومسيا كنةالوا وعندالشكاية وربجيا قلبوا ألؤاوأ لفا فقالوا آممن كذاو فيه بعدلان شرط قلب الواو ألفا تحراكها وهدناها الفاظ عامدة فيقل التصراف فهاومن سفرة يتعلق بالفعل الذي دل عليه آه

ولاشكاأ حدمن الكارله جاسا وفعلالاشفاق الرؤس على الانباع مجانبا وقضى الله ان خانه الشباب والماستوفي أمده ونفض ساقي الأمل فعهده فلحتى الواحد الغفار فى من شده رسالة سالما المام فيذكره فقعلت اذكان في ضمنها مايني شيرح عاله وتقرير بعض خداله وهي اسم الله الرحن الرحيم آدمن سفرة بغيراياب آهمن حسره على الاحماب آمهن مضعع الاميرالفذي فوق فرش من المصي والتراب نصر بن الامبرناصرد بن الله مدرا لمروب والمحراب ما حب الحسدرة الشرق فاج الفخرغوث الكرام والكتاب

وهوأتوجه ويجوزأن شعلق بآملافها من معنى أتوجع والظرف والجاروالمحرور بكفهما رائعة الفعل أومايشيرالي معناه (نعاءياساسة ألرجال) نعاء على وزن نزال وتراله مبنى على المكسرة الممقام الامرأى انعوه وأظهرواخير وفاته وكانت العرب اذامات منهم أحدركب راكب فرساوحه لأيسر بالناس ويقول نعباءفلا ناوسياسة حبعسائس وأصلها سيسة مثسل كاتب وكشة فقلبت الياءفها ألفيا لتحر كهاوا ذفةا سماقيلها واضا فةساسة الى الرجال لفظية أي مامن بسوس الرجال أي ديراً مرهسم وشعاطى مصالحهم ويحقل أنتكون معنو بتسانية اى الساسة من الرجال فلايكون الرجال معمولاله (باسادة) حسمسيد وهوشر يفقومهورثيسهم (الفعال) بفتحالفاءتقدّمساله قر سا (باأعياب العلوم بالخوان النحوم) الأخ يستعار للنظيروا اشبيه كاهناو يستعار لللازم كأخ الندى (بأشسيوخ الاسلام اعدون البكرام المُحرار الرمان ما أنصار السلطان \* نعياء الى كل حيّ نعياء \* وتي السكرم احتل رسع الفناء) - هذا البنت مطلع قعديد قلاني عام رثى ما خالدى ر مدالشيباني يقول انعه فى العرب الى كل حى منهم واحمل ععنى حل ورسع الفناء هو القدر ومنها

ألاأ جما الموت فحننا ﴿ بِمِمَاءُ الحَيَاةُ وَمَاءَا طَيَّاءُ

فحاذا حضرت مه حاضرا 😹 وماذا خمأت لاهل الحماء ومنها

محساطب الموت يقول ماذا صنعت باهل البدووالحضر

ومنها

نعاء تعاشقيق الندى ب المهنعاء تلسل الحداء

اى انم الى الندى أخاه وهذا النعى الذي تنعاه قليل الحدوى والنفر لانه لاردهذا الغائب

وَكَمَّا حَمِعًا شُرِيكِي عَنَانَ ﴿ رَضِّهِي لَبِأَنْ خَلْمِلْي صَفًّا ۗ ونعده

وقد كان لو ردّغرب الحمام \* شديدة ق طويل احتماء

معرّسه في ظلال السوف \* ومشر مهمن نحسع الدماء

قال العلامة الكرماني وفي القصيدة مختف وحصيف وكشف واطمف قال النحاتي نع أسات قصيدته كلهاسوتا لفصائدفهسي سمط الفرائد كأنه سعقب البكرماني ماثياته في القصيدة السخيف والبكثيف وحقيقة الحيال تتوقف علىحكم خبير ومآهر هيوب الشعر بصير يفرق بين عجان الكلام وهجيته وعمرغته من ممنه والافاقاله الكرماني احكم فقد صر حوابان الجرح على التعديل مقدم (الدَّر ونأى رحَكَن الهدم) تَفْضَيم للعادثة وتعظيم للواقعة كأن المحاطبين لا يعرفون حقيقة قول الدرى الر الع أي دم أراقا \* وأى قلوب هذا الركب شاقا

وكذلك حبيعة واثنه عبرعن عنايته مكابنه كذافي المكرماني (وأى حدّ)أى سيف (انثام وأي عقد) أَى قلادة (انفصم) بالفاءوالفصم كسراائشي من غيرابانة (وأي سوار)وهو القلب الذي بصاغ حلماً لليد (انقصم) بالقاف والقصم المكسرمع ابانة وانماخص الاؤل بالعقد والثاني بالسوار لان العقد للنه وتثبية اذاانتكسر يسكسرون غدمرا بانه والسواراه لاشهاذا انتكسر يكون كسرهم ابانة (وأى روضُ ذبل) أى ذوى وصوّح (وأى نَعِم أفل) غاد (وأى بحرنضب) غارود هب ماؤه (وأى طودُ) أى حبل (عصب)أىدك حي سارحصاء (وأى خطب)أى أمرعظ وررلواك نصر )الدين (رحل رحل والله نصران الامراطليل ناصر الدين الإمران الامروا الثهاب أن الاثر) الاثر عبارة عن مجموع الافلال ومعني كون الشهاب اسدأ مرشكوز فيه محفوظ به كالطفل في حرأبيه وقال الناموسي. جعله ابنه لانه سولدمنه فان المضاراة اتساعدو ملغ الاثعر يعسترق وهوالشهاب وهذا جرى منسه على فنهيها لحسكاءان الشهب أيخرة تشتعل والقرآن يخلاف ذلك كفوله تعمالى المازيناا لسماءالدنهما

نعاء باساسة الرجال باسادة الفعال بأعيار العلوم بالخوان المصوم فاشموخ الاسلام فاعمون الكرام باأحرار الرمان باأنصار السلطات

نها ال كلحي نعاء فتحال كم ماحتل وبع الفتأة أمدرون أى ركن الهدم وأى حد انتلم وأىءقدانفهم وأىسوار القصم وأىروض ذبل وأىنعم أنل وأى تعرنف وأى لمود تخصب وأيخطب رلوأي نصر رحل رحسل والله نصرس الامير الحليل امرالدين الاميران الامير والثماب سالاثير

عصابيج وجعلنا ها رجومالا المن والتأويل خلاف الظاهر (والبحرابن الصبير) الصبير السحاب الابيض وهوينشا من البحريم يفيض عليه فقصل مته مواد البحار ولذلك نسبه البه كذا في السكر ماني (والحبران النحرير) الحبر بالكسر العالم والجمع احبار مثل حل واحمال والحبر بالفتح لفة فيه وجعه حبور مثل فلس وفلوس واقتصر تعلب في فصيحه على الفتح و بعضهم انكر الكسركذا في المسباح المنير والنحرير العمالم المتمن وقيل الحمادة ق وقيل الفطن البصير بسكل شي من نحر الامور علما اذا أتقنها كا يقال قتلها خبراوه و بكسر النون والجمع النحارير (والعنبران العبير) العنبر فتعل طب معروف ويذكر و يؤنث فيقال هي العنبر وهوالعنبر والعبيره ثلا كريم أخسلا طريح عمن الطبب ومعني كون العنبر ان العبيرانه جزوه الانهجم عنه ومن غيره والولد كريمن أسه (مرخ الملك أو عفاره) المرخ بفتح المحون الراء والعفار بالعسن المهمة كسيماب وهما شجر تان تورى منه ما الشار فالعفار الزيد وهوالا على والمرخ الاسفل قال عادا المر خليور تحت العفارية وفي المثل في كل شجرة نار واستخيد المرخ والعسفار (وسور الدين أوسواره) هومن قول السرى

تحلى الدين أوتحمى حماه . فأنت علمه سوراً وسوار

(وركن المزاوغراره) الغراران شفرنا لسيف وغراركل شي المحدّ حدد ويور) أى زهر (المجد أوعراره) العرار بن طبب الرائحة وهوالهارقال

تمتع من شميم عرار نجد \* فاحد العشية من عرار

الواحدة عرارة والعرارة في شعر الأخطل هي الشدّة وكثرة الاسوّات من عرر النعامة وهوسوتها قال الواحدة عرارة والنوح لدارم \* والعزعند تكامل الاحساب

(غارث) أى نضبت (به) أى بموته (بحسيرة الأدب التي استعدبتها الشفاه) التصغير في بحسيرة للتعظيم كقوله أناحذ يلها المحسكات وعذيقها المرجب وكقول ليندرضي الله عنه

وكل أناس سوف تدخل بنهم \* دويهية تصفره مها الانامل

أرا دبالد و جهية الموت وقوله التى استعذبها الشفاه ترشيج الاستعارة المسرّحة في يحيرة (وضلت فبلة العلم التى والمتشطرها) أى جانبها (الجباه) ضلت أى خفيت وفقدت حيث فقد لا نها عبارة عنده (وعريت) أى تعرّدت (دوحة الكرم) الدوحة الشعرة العظيمة (التى خبطها العفاة) من خبطت الشعرة خبط المقاه المعالمة عنده المعروف (وحفت طبقا الداخر بها بالعسائت في في الرودة الورقها والعيفاة جمعاف وهو طالب المعروف (وحفت طبقة الفضل) أى بست وذهبت بدواتها (التى خدمة الكرمة المعروف وحومن بها المتوحيد) أى انقطع وهو من بقوم بهدما تلف و بكفيلة مؤتما (وطاقت كريمة البرالتي درس علم التوحيد) أى انقطع البرالذي كان يصدر عمن كان التباس بعد ونه واحد زمانه وفر يدع صره وأوانه وتعبيره مدرس دون وقسع وغو و المنافزة الناس حتى ساريد رس كايد رس العلم وغذى بها أى بكريمة البر (اليافع) من أيفع الغلام اذا ارتفع فهو يافع ولا يقال موفع وهو من النوادر (والوليد) أى المصدى وفيه الملاق الجدم على مافوق الواحد وهو الاثنان وهو قليسل و عكن أن يراد المحاتى وسعه الناموسي وفيه الملاق المجدم على مافوق الواحد وهو المثن في وسفه بالبراذ كان بفواصل الهارة وهو ألمث في وسطه فيحرى الجدم على ماهو المتعارف فيده وهو ألمث في وسفه بالبراذ كان بفواصل الهام في هدف الاوقات الثلاثة لان كثيرامن الناس لا يكهيه اكتان في الفهارم علياته تم الملاء على ما كتان في الفادة والعملة و يعي بها على ما كتده صدر الا عاضل في الشوه والمن وحلي الساداله ملة و يعي بها المنافي الفارية الموروب المنافي الفوسوف على الموروب المنافي المعاربي الشوه بن التهمي وحلي تناسب عادرة فواصل النهارهي السادة الموروب المنافية الموسوف على المال الاستحار) من اضافة السفة الموسوف المنافية المنافية الموروب المنافية الموروب المنافية المنافية الموروب المنافية المنافية الموروب المنافية الموروب المدورة بن التهمي (وحليت بها عواطل الاستحار) من اضافة السفة الموروب المنافية الموروب المنافية الموروب المنافية الموروب المنافية الموروب المافون المافون الموروب المنافية المافون الموروب المنافية الموروب ال

والمحران العسير والمعران النعر روالعثران العبير من النعر روالعثران العبير من الملك أوعفاره وسور الدن أوعراره فارت وور المحيد أوعراره فارت عصرة الا دب التي المعامة وضلت قبلة العمام الني وحديت المعلمة المناه والمحروب المناه والمحروب المناه والواسدوا حيد المناه والواسدوا حيد علما المناه والواسدوا حيد علما المناه والواسدوا حيد علما فواسل النهار وحاست عاما فواسل النهار وحاست علما فواسل النهار وحاست عاما فواسل النهار وحاست عاموا في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في النهار وحاست عاما في النهار وحاست عاما في النهار وحاست عاما في المناه في النهار وحاست عاما في النهار وحاست عامل في النهار وحاسل ا

أى الاستعار العوالحل وسمساها عوالحل لان السكوا كسيلا ببدو أكثرها في الاستعار وحلسها الاذكار

وأفتعت بماءشامأ بناءالدين بوارتها وخاف احزاب السكفر والحودسواعقها فلا نارولاماء ولاخوف ولارجاء فأضعى بهجيب الزمان مثقوقا وسكر الحدثان مبذوقاو بذاء العرمنة وضاولوا المجد يخفوضا ودمع الدين مسفوحا وطرفالاسلام بجروحاوأقبل العالم في سورة المفسوع وبرة الخشوع يفرمط خطوه وينفث الىأهله شكوه مغرقافى صعداء تذوبالها جوامد الدموع وتنفد علهالواحبالضاوع فلوغيرالمنون أتاه أهوى المهأخوه بالمض البواتر عين الدولة اللك المرجى سباح الدن مصباح المفاخر واكن القضاء لهمضاء تذل لعزمضر به الناخر ا ألااساسي معمكم الى ان كنتما مسعدين وجامعين الى كاتما الدس

أوالتسبيحات كذاذكره الناموسي وفي اكثرا لنسخ وحليت عواطل الاستعار بدون اغظة بها (وأتشعت سمسامشامأينيا مالدس وارقها) الافشاع انتكشاف الغسمام والمراد بالسمساء هنا السحأب وشيام ألبرق نظراليه أمن يقسدو أين يمطر والمرادبأ يناءالدين المتسوكون اليه بالعلمواليمل به (وخاف أسخراب المحكفر والحجود صواعقها )المراديها سيوف المرثي التي هي كالصواعق (فلانار ولاما ولاحوف ولارجام أى لمبيق بعده عنف ولالطف ولا ملحمة ولا مرحة وفي مثل هذا التركيب الذي كروت في لاخسة أوجه مشهورة في العريسة (فأضحى به حيب الزمان مشقوقا) كانه شق حده من شدّة حزنه وتقسعه عليه وحبب القميص طوقه (وسكرا لحدثان مبثوقا) السكر بالسكسروالسكون مايسكر مه النهر أي يسدُّوا لحسد ثان بكسر الحام وسكون الدال توب الدهر والمبثوق اسم مف عول من بثق النهر نتقا كسرشطه لمنشق الماممنه أى ان مايسته نوائب الدهرو - وادثه قد انكسر عوته فانشقت النوائب على الانام وعم الخطب الخاص والعمام (وبها العزمنة وضا ) من نقض الحد ارفكه وحلل أجراء م (ولواء الحديثة فوضأ ودمع الدين مسفوحا) مراقاومرسلا من سفح الدمع أرسله (وطرف الاسلام مجروحا) أى من كثرة البكاء والعويل لان العين تتقرح بكثرة البكام (وأقبل العلم في صورة المفهوع) اسم مفعول من فحمه أوجهه والفحم أن يوجم الانسان شيَّ يكرمُ عليمه (و بزة) بكسر البماء وتشديد الزاى أى ثباب أوهيئة (الخشوع) أى الخضوع (بقر مطخطوه) القرمطة تقارب الخطوو تقارب الخط بقيال خط مقرمط أىلايفهم من تقارب حروفه وانما سميت الباطسة قرامطة لنستهم الى القرمعلى مولى الصادق اذ كان يقرمط في خطوه ومقاربة الخطومن عادة الفيدوع المصريحي مويذهب (وشفث) أى بيث ويفشى وأصله النفخ أوأ فل من النفخ ونفائة المصدور ما يُلقيه من فيسه الى أهله (شكوه) بكسرفسكون أىمرضه (مغرقافي صعدا متدوب الهاجوامد الدموع) مغرقامن قولهم أغرف النازع في القوس أي لم يبق فها منزع ومنه الاغراق في التشبيه وهوا لمبالغة المتناهية والصعداء بالمدِّنفس عدود وتدوب لهاالخ أى ان تلك الصعداء اذا معها من لا يحود عنه بالدموع سال دمعها (وتنقد علما) من قدًّا له مرقطعه وشقه فانقدّ (لواحب الضاوع) من لحب اللهم عن العظم أي قشر مأ وُلحب الرحِّلُ اذا أنحله الكبرقال الشاعر معوزتمنت أن تكون فتمة به وقد لحب الحسان واحدود ب الظهر فحاءتالى العطار يصلح شأنماج وهل يصلح العطار ماأفسدالدهسر وقال صدرالا فاضد لواحب الضاوع أي لحراثقها تتحر نف والصواب لواحب أماليكاف واللعيال مداخلة الشيق الشي والتزافه انتهبى وقوله أي طرائقها تفسيراللوا حب حعلها حميم لاحب ععمني الطريق (فلوغى المنون أناه أهوى \* اليه أخوه بالسف البوائر \* عن الدولة المال الرحى \* صياح الدين مصياح المفاخر ، واسكن القضاعة مضاء به تذل لعزمضرية المناخر) فرفاعل بفعل محذوف بفسره أتاممن بالملذف على شريطة التفسير والضميرفي المه يعودالي غيروفي أخوه الى المرثى وأهوى تصدو بقبال أهوى اليه بيده ليأخسذه وقال الاسمجى أهويت بالشئ اذا أومأت مه و يقال أهو يتله بالسيف أى لو آلا مغير المنون لدفعه أخوه بالسيوف القواطم والمضاء مصدر مضى السيفف المضر يبةنفذوالمضرب مصدرهمي بمعنى الضرب وانمانسب الذلة الى المناخر لانها أظهر شئ فالوجه والذليتبين فيهولان السكبرينسب الهايق الشمخ بأنفه أذا تسكبر ولدلك يقولون رغم أنفه أي استى بالرخام أى التراب كاية عن الذل (ألا ياساحي - مصكاالي ) أي اصغبا وأميلا الى - معسكا (انكتقمامسفدين) أيمعسين لي عسلى التعرية (وجامعين الى كلتا البدين) أي جامعين كالتابديكا

الىمدىبأن تفعلامعي فعدل لموافق الماون في انشادالمراثى واقامة التعازي وحواب ان الشرطسة محدوف مدلول علمه بالفعل القدرالنا سبالسمعكما أى كنتم استعدن فاسغما وبحوزان وسيون حوام اللاوالقاء الرابطة في منه كثيرا ما يتحذف حستي في النثر كقوله سلى الله عليه وسيافان ما • صباحها فأدها المه والااستمتم مها ﴿ أَلَّمَا عَلَى نَصْرُ وَوَلَا لَقُمُوهُ ﴾ سقتك الغوادي مرابعا ثم مربعاً) هذه من أبيات الجاسة لحسن من مطبر الأسدى يرثى ما معن من والدة واستبدل ألعتبي معنا بنصرفقال ألماعه لينصرومهن هوأحه والأبطال والاحواد المشهور سكان مهني أمه متنقلا فى ولاياتهم غمسار من خواص المنصور وقال المرزوقي قوله ألميا بيخاطب ساحيين له تسألهما زيارة قبر معن واللاغه عنسه انه مقيم على ماهو د أمه من طلب السقيالة فواصيل الله ذلك له من السحب التي تنشأ غدوة رسعا يعدر يسعوالمعنى دامت النضارة للثوالطراوة وانماخص الغوادي لان المراد حصوله لهغداة كليوم وقوله مربعا يحوزأن تكون ظرفاو يحوزأن كون مفءولا ومكون المرسع والربسع المطرنفسة قآل الخلمل وقديحتمي الوسمي ريبعا ويكون المعني سقتك الغوادي مطرا يعدمطرو يحوز أن يكون مصدرا من قولهم ربعت الارض اذا أصابها الربيد ه فسكا ته قال ربعت الغوادي مربعا بعد مردع أي سقتك الغوادي سقيا بعد سق انتهبي ومنه يعلران الالف في ألما ضميرا لمثني المخاطب وقد وطأ العتبي لذلك مقوله ألا باصاحبي الحقال فلاوحه لقول الشار حالنجاتي ألماء ليي طريفة قوله تعيالي ألفيافي جهنم وقوله قفانبك لان اخراج ضمير المثنى عن حقيقته وجعله لتكريرا لفعلله مقتضى وهو كون المحاطب مغردا وهوقر سمفي قوله تعيالي وقال قريشه على بعض الاحتميالات وكذلك قوله قفالات من حملة احتمىالاته أن يكون لتفسه و يكون من ماب التحير مدوهه نالامة تضي لاعتبار الا فيراد فلمتأمل (فيا أمرنصر أنت أول حفرة \* من الارض خطت للسماحة منجعا) فرل القيرم فرلة من يعقل تفاطبه بقوله فياقبرتصرالخ يقال خططت المكان واختطته اذا علت عليمه وحظرته لنفسك والاسم الخط والخطة بالكسر والسماحة متعلق يخطت واللام لام العلة ويعوز أن تكون ظرفا مستقرا في موضع النصب حالمن مضعوالان نعت النكرة اذاقدم علها أعرب حالا ومضعاحال من الضمير في خط وهي حال مقدّرة ويحوز أن رمرت مفعولا ثانسا خلطت لائما قد تضمن معنى ايخذ كافي قولك خط زيد المكان داراوالمرادبالسمياحة نفس نصرمها الغة كرحل عدل ﴿ وَ بِالْمُرْنِصِرَكُمُ فُوارِيتُ حِودُهُ \* وَقَدْكَان مندالبرواليحرمترعا) - كيف اسماستفهام في يحل النصب على الحال من التاء في واديث وفيه انكار ويحبب لمواراة جوده باسكارا لحال التي يقع علما على المرريق البرهاني لان مواراة جوده لا تنفث عن حال وسفة فاذا أنسكر أن يكون لها حال توجد علم السنتازم ذلك انسكار وجودها فهوأ بلغ وأقوى في السكار المواراة من واريت جوده وقوله وقد كان آلح جميلة في محل النصب عال من حوده والبراسم كانوالهرمعطوف علمه ومترعا يحوزأن بكون خبراعن الاؤل وخبرالناني محذوف مدلول عليهم ويجوز العكس وهوالاولى عندسيبو بدلسلامته عن الفصل وليسمن فسل قوله

تحن بماعند ناوآنت بها عند لذاراض والرأى مختلف كاتوهمه التجاتى لان الخبر المذكور فيه مقعين الثانى وليس مترددا بينهما ومترع المرمفعول من أثرعت الاناء مدلاً نه والمعنى اخبرنى على أى حالة واريت جوده والحال ان البركان ملاكنه والمجركذ لك وهذا على تخميل ان جوده جسم يشغل الفراغ ويحتاج الى حيزومكان (بلى قد وسعت الجود والجود ميت به ولوكان حيا شفت حدثى تصدد عالى بلى جواب استفهام تقريرى بما بعد الذي كأن القبرة الرائم أسم الجود وهذ انصر قد حويت وسعته فقيسل في جوابه بلى قد وسعت البيت يعنى كان

الماعة في أهر وقولا أهره الماعة مربعاً في أفراض أول حفره في في أفراض خطت السماحة منصعاً وما أمراض خطت السماحة منصعاً وما أمراهم كيف وار يتحوده وقد كان منه البر والمحرم مرعا بلي قد وسعت المودوا لمودمة والوكان حياضة عندي تصدعاً

بكي المؤود لمامات تصرف لم يدع اعينيه لما أن يكى الجود مدمعا فتىعيش في معروفه بعد موته كاكان دهدالسيل محراهم تعا والممضى المرمضي الحودوا نفضى وأصعورنين السماحة أحدعا لئن حازالموت أن يغصب الامهر نصر القدساغل أن أغصها معنا وأنءءن منشقيق ملكألشرق وسأتسجهور الملتي والقاعد من قدالفرة دس على الفرق سلطان الزمان عين آلدولة وأمين الملأمن دانت لعزم الفروم واستشكانت لهيئته الترك والروم فخانعض خصاله ألف معنى لم يرق المهمعن بهمته ولم يلقله ذكرانى ديوان نعمته بالحظوة من سلطان زمانه بانفاق اذا لحرب قامت على ساق ودارث كؤيها ببنماس وساق وقدفضه ابن بهان فی حود دوفضله

الجود صفة له فياتت الصفة عوت الموسوف أويفال جعل عين الجود مبالغة كأن الجود تسترفي سورة دفن الحودوالحسد حيما \* فعلى الحودوالحسد السلام وتصدعا فعرل مضارع المخاطب محذوف منه احدى التماء بنوالا سل تتصدع أى أيها القبروه منصوب بأن مضهر و بعد حرتي والتصدّع التشقق (بكي الجودال مات نصر فلم يدع \* العينيه لما أن يكي الحودمد معايدة تي عيش في معروفه بعد موته \* كما كان بعد السمل محراه مرتعا) أي إنَّ الحود وصل في المكاءوالحزن الى حالة لم سق فهالعمنيه مدمعا ولم يدع في قوس مكانه منزعا وقوله فتي عيش الست أي هوفتي عاش عفاته في ذخائر أموالة ومواهبه بعده كايصبر محارى السير بعد السير مراته رعى في مراعها (ولمامضي نصرمضي الجود وانقضى ﴿ وأصبح عرنين السماحة أحدعا ) لما يحي وقو ع الشير لوقو ع غيره بقول حين مضي نصر لسميله وانقطعت حساته فقد الحود وانجحت آثاره وأصحت المكارم ذليسلة اذمات من يربها ويعمرها كنجدع أنفه مثلة وعقو بة واهانة ويقال مني أنفي وان كانأحدعوا لعرنين ماارتفتمن الارض والانف وأواتل الشئ وأشراف القوموسا دائم وكأضرب المثل يجددع الانف في الاذلال يضرب بصلم الاذن فيه كمذلك قال \* فشوا بآذان النعام الصلم \* كذا في ها مش نسخة معتمدة معزوًا للر زوقي ليكن ملفظ معن عبيلي أصل الشعر ﴿ ابَّنْ جَازِلُلُوتُ أَنْ دُخِبُ الامىرنصرالقدساغلىأناغصها) أىالمرثية (معنا) انماجعلمعناالمغصوبمنه هــذهالموثية مع انها للعسين بن مطير الاسدى ثم ألجساسي لان الشاعر المانسيم أخلعها عسلي معن فصارت مختصة به فأذاصرفت أغيره فمذغصبت منعبه بهدنا الاعتبار نعم قديغصب بيت وأبيات من شاعرها بأن ينتحلها شخص آخرو بدعها اصحنه يسمى في اصطلاحه من سرقة لاغصه بالأنه بأخذها خفية واختلاسا والمستف لما أخذمر ثيبة معن هجا هرة سماء غصبالاسرقة (وأن معن من شقيق ملك الشرف) الاستفهامهما مجازعن ثبا عدمابين منزلتهما في العزوا لشرف (وسائس) أي مدبرأمر (جهور) أى اكثر (الخلق والقاعد من قة الفرقدين عملى الفرق) القمة بكسر القاف وتشديد الميم الرأس والفرقدان كوكان معلومان والفرق الطريق في شعرالرأس والحار والمعرور في قوله مربقة الفرقدين أ في محل النصب على الحال من الفرق أي القاعد على الفرق أي الوسط من رأس الفرقدين (سلطان الزمان عمن الدُّولة وأمن الملة من دانت) أي انفادت وخضعت (لعزه القروم) جميع قرم بَفتح فسكون وهوالسيد (واستكانت الهبيته) أى خضعت وذلت (التراة والروم) حيلان من الناس (فغي بعض خصاله) أي خصال شقيق ملك الشرق (ألف معي لميرق) أي لم يصعد (اليه معن بهمينه ولم يلق له )أى لذلك المعنى (ذكرافي ديوان نعمته) أي نعمة معن ويلق يحوز أن يقرأ بالمناء للحاطب أي لم تلق أيها المخاطب ويجوز أن يقر أبالياً ويكون الضم برالمستترعائدا الى معن (نال) أى معن (حظوة من سلطان زمانه) وهوالمنصور على قول وبعض خلفاء بني أمية على قول آخر كالسيأتي بيانه ( باتفاق ) أى ىسىب اتفاق اتفق له معذلك السلطان وقمله عند مموقع (اذا لحرب قامت على ساق) في الاساس ومن المجازةامت الحرب على ساقها وقام على ساق وعلى رحل في حاجبي اذا حسدٌ فها وفي بفض النسخ اذا الحرب باذا التي هي ظرف للستقبل والتعبير بها لاستحضار الصورة الماضية (ودارث كؤسها بين حاس وسأق) في القاموس حسا الطائر المساء حسوا ولا تقل شرب وزيد المرق شربه شيئًا بعد شيَّ النَّه بي أي انْ كُوْسُ الحرب دارت على القوم فَهُم شارب ومنهسم ساق (وقد ففيهم) أي فضع ، هذا (اسبسان) هوالاسودالمقلدسيفا (في جوده وفضله) أى فضل ابن بنات معنا عدلى رواية وفَسَله بمسبغة الفعل الناشي واماعلى سبيغة المسدرفاك هسيران راجعات الى معن ولى بمعدى مع أى مع جود معن وفضله

(بالسنطاء عن موجوده) أى بالسنطاء الناشئ هن موجوده (تم لم يعترض له) أى شعر ض له ولم يطا ب منه مكافأة (صياله لفعاله) بالفتم أى لكرمه أولفعله الحيل ير مدال قول معن في القصة الآتمة لقد طلته بعدان أمنت فاعرفت لهخمراوا غالم شعرض ابن بنان سيانة لفعاله أى سان فعله الحيل الذي فعله عدن ولم يطلب مكافأة (ولم مقترف عليه) بالقاف أى لم يكتسب وفي نسطة يعترف العمن المهملة (من بعد) أي من بعد الفضيحة ( ذها يا ) أي اذنة وثرفعا ( بعز حاله ) عن ان يجعل ما فعله من المعروف مرمعن سنمالسل حزاءمنه فمكون متكسما ععروفه طالبامه حزاءقال المترحم الحرياذقاني في شرحه وكات من خبرمعون بن زائدة ماحكاه عنه مروان بن أبي حفصة قال كان المنصور قد طلبني طلباشد بدا وأماح دمى وحعسل لمن يفتك في أو بأني في ثلاثين ألف دَسَار فاضطررت لشدّة الطلب الي أن قت في الشهس بتي اؤحت وحهيي وخففت عارضي ولحمني وليست حية صوف غليظة وركمت حملا وخرحت علمسه لأمضى الىالبا دبة فأقهرها فلماخرجت تبعني أسود متقلداس سفاحين غبت عن الحرس فقيض عسلي أخزام حبل فأناخه وقيض على فقلت مالك فقال أنت طلبة أميرا للومنين ففلت له ومن أناحتي يطلبني [ أناوالله أعر فك نقلت له إن كانت القصمة كالقول فهدنا حوهر حلتسه معي بساوي اضعاف مامذله المنصو رلين عامي فخذه ولا تسغث دمي فقال هات فأخرجته المه فنظر المهساعة فقال صدقت في قمته واست بقايله مثلث حتى أسألك عررشي فان صدقتني أطاقتك فقلت قل قال ان الناس قدوصفوك بالحود فهل وهمت مالك كاه فقلت لاقال فتصفه قلت لاقال فثلثه قلت لاحتى داغ العشر فاستحييت وقلت أطن اني قد فعلت فقال ماذاك بعظهم أنا والله رحل وريز في من أبي جعفر عشرون درهما وهذا الحوهر قعته ام ٢ لا ف د شار وقد وهشه الثووهشك النفسك المأثورة من الناس لتعلم الفي الدنا أحودمنك فلاتشحيث نفسك واستحقر يعدده فياكل ثيئ تفعله ولانتوقف عندمكرمة ثمرمي بالعبقد في جري وخل المهير وانصرف ففلت لوما هذاوا مله لفد فغيتني ولسفك دمي أهون بمباذهلت فخذما دفعته الملث في غي فنعد أوقال أردت أن تكذبني في مقامي هذا فوالله لا آخذ مولا آخذ لمورف عنا أبدا فالمعن فوالله لقد لملشه يعدان أمنت وبذلت لمنجاءني مه ماشاء فساعر فت له خسيرا فيكائن الارض الملعته وقال مروان وكان سيبرضا المنصورعن معن من فرائدة اله لم بزل مستتراحتي كان يوم الهاشمية فلماوثب القوم علىالمنصو ووكادوا يقتلونه وثب معن وهومتلثم فانتضي سيفه وقاتل فأبكي بلامحسنا وذب القوم عنه حتى نجاوهم يحار يونه بعدثم جاه المنصو رراكاعلى بغلته ولجامها سدالر سعفقال معن تنع فاني أحق باللهام منك في هذا الوقت وأعظم فيه غنا مفقاله المنصور فادفعه اليه فأخذه ولمرزل بقاتل حيتي انتكشفت تلث الحال فقال له المنصور من أنت لله أبوك فقال له أما لحلسَكُ ما أميرا لمؤمنين بعن بنزائدة فقال قد آمنك الله عملي نفسك ومألك ومثلك يصطغم ثم خلم علمه وحباء وزينه وولاه المهن وقال الطرقيذ كرالشار ححكاية فيمعناه خارجة عن هذا الغرض ومراده يقوله حكاية ا الحسكاية الثي تقدّمت ثم قال لان معن بن زائدة صارمه ظما كبيرا قب ل أيام المنصور بل معيني قوله نال مظوة من سلطان زمانه هوماراً بته في تاريخ ان حريرا لطبري وهوات بعض خلفاء ني أسة غزا الروم ولمااشتدالحرب تعرض لهسائب وآرادنسر بهبالسيف فدفعه اتعاقامعن بن زائدة عنه بلامعرفة له بأنه الخليفة فرفع قدره فالمراد يسلطان زمانه على هذا يعض خلفاء خيأسية وعسلي قول الحرياد قاني المتصورور ويصدرالافاضل وقدفضع اسمامة فيجوده مكان وقد فضحه اسنان وقال مكذا معريدون المخمر المنصوب وأخبار معن شهيرة مسطورة في كتب التواريخ والكن أوردت هده القسةمم طولها

المنطعين موسوده عمل العرض الدافعاله ولم يقرف عليه له مساندها بارساله وسياله لتاميح العنبى اليها (ها ان الا ميرنصر اورث العزاباه) ها حرف تنسه يرادبها ايقاظ المخاطب الاسفاء الما يرد بعد ها وو رث يستجل متعد بالمفعولين بنفسه كاهنا قارة واخرى متعد بالمفعول واحد بنفسه والى الثانى بحرف الحرق فيقال على الاستجال الاقلور ثنه المال وعلى الثانى ورثته منه وعنه صرح بذلك في الاساس وفي المسباح المتير ورث مال أسه تم قيل ورث أباه مالا انتهى والمستف قدم المفعول الثانى عملى الاقلام المستف قدم المفعول الثانى على الاقلام المستف قدم المفعول الثانى منهما معنا (ولم يخدم مدى العر) أى همره (الاأخاه) وليس فى خدمة أخيه عليه غضاضة لانه منوه الذى تفر ع معه من دوحة واحدة انعظيمه ليس خدمته والمحاهول الشريف الرضى بعدم القادر بالله العباسي

عطفا أميرالمؤمنين فاننا \* فى دوحة العلياء لانتفرق ما مننايوم الفخارة فاوت \* أبدا كلانا فى المعالى معرق الانطال فقد ميزتك وانى \* أناعا لحل منها وأنت مطوق

ُ (ولم يَثْنه عَيرِفراغ الاكياس عن شغل المواهب) قال الشار ح النجاتى هذا من باب تأكيدا المدح بمــا يشبه الذم مثل قوله تعالى وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله وقال النا دغة

ولاعيب فهم غيران سميوفهم \* بمن فلول من قراع الكمّائب

انتهى وكلامه قاصر في شرح كون كلام المصنف من هذا القسل فاخم قد ذكروا ان تأكيد المدح بميا يشدره الذمضر مان أفضله سمأأن يسستثني من صفة ذم منفدة عن الشيَّ صفة مدح لذلك الشيِّ بتقدير دخواهافيه والضرب الثاني أن يثبت اشئ سفة مدح وتعقب أداة استثناء يلها سفة مدح اخرى لهضو أناأفسم العرب سددأني من قريش وكلام المستف ليسمن هذا الضرب تعلم عاولا يصع أن بكون من الضرب الاؤل أبضالان الانتناء عن شغسل المواهب وانكان صفة دم منفسة ليكن فراغ الاكاس المستثنى منها ايس صفة مدح لان فراغ الكبس وخلو الذرع والاملاق ايست عردها سفات مدح فلا لدمن حصل فراغ في كلام المصدف اسم مصلف بعدني النفر ينغ ليكون صفة مدح ويصبر المعني حينتذولم يصرفه عن أشغاله بالمواهب الاتفريغ اكاسه في الاعطاآت يعني ان كأن ذلك التقريغ انثناءعن شغل المواهب فالمدوح قدانثني على نحوما قرروه في معنى البيت المتقدّم (وفلول الاسياف عن قراع المكانب) هذا حل للبيث المتقدم (وقطيعة الدنسافي سلة الرحم وعصيات الهوى في طاعة السلطانولي النعم) هدن والقرائن الثلاثة من ضرب القريسة الاولى أيضا من تاكيد المدح بمنا تشبه الذمير يدبدلل تنزيه معن مثالبه بذكرمنا قبه وذلك مبالغة فى تقرير فضائله اذكانت فضائل سواءمثالب ومارزان وغسره بشبنه لفضل نفسه وشرف ذاته عن التشرف بصفة يشترك فهاغيره معه ولان المناقب تتشرف بذاته وتتزن يسفأته وفي بعض النسخ ولم يشئه من الشين وهو العيب والمعنى علها فى القراش المتقدّمة أطهر في كوم من تأكيد المدس عما يشبه الذم وأطلق على السلطان ولى النعم لأنه يتولى ايصالها الى مستحقها (نشأبين القرآن والنفسير والايمان والنذكير) أى تذكيرا لناس بالواعظ النافعة لهم في معادهم (والعلم) بأحكام (السلاة والصنيام والفرق بين الحلال والحرام) وهسدا كايةعن لزومه للقرآن واكتفسير وماعطف علههما والفهماسنادن كان لحفلالان الانسان مجبول على محبة منشأ تدوا اتزام مأاقه والحنين الى وطنه والعطف على عطنه كاقيل

كمنزل فى الارض بألفه الفتى ﴿ وَحَنَيْهُ أَلِدَالَا وَلَمَنْزُلُ (وسفرالورى بطرف العثان) مضربا خلى المجدمة من التسفير كانس عليسه الصدر وقال هكذا مع

هاان الامبرنصر اورث اهزاً باه ولم يندم مدى الهرالا أما ولم ينده عدم مدى الهرالا أما ولم ينده غير فراغ الا كاس عن شغل المواهب وفاول الاسماف عن قراع المكائب وقط من الدنا في مسلمة الدنا وعسمان الهوى في طاعة الملطان ولي النهم نشأ بين المرآن والتفسير والعمان والتدكير والعمل والعمان والمرام و مندر الودى الملال والمرام و مندر الودى الملال والمرام و مندر الودى الملون العنان

والمعنى انهجلب الورى الى محبته والانقياد اليه بأطراف الأعنة التي هي عبارة بما فيه من صفات السكال وسمات الافضال فهم مسخرون له متقادون اليه كالنقا دالدا بة للا تخذير مامها وقال التاموسي ستعرالو رىمأخوذومقنيسمن قوله تعيالي سعروا أعينااناس وتروى سنخرمن التسكير والسيحر بالطرف أولى لضرب من الايمام اه وهذالامساغة بعد ماصحت الرواية ان سحريا لحاء المبحمة كمامن" عن الصدر وأيضاماذ كومن الاجام انما يصعر أن لوكان لحرف بسكون الرامليكية طرف بفتم الراعكما هوظاهر (وسن) أىبين (العلى بحدّالسنان قداقس مت أمامه شرائط السلم ما سمة النغور) أمامه منصوب مفعول مقدم على الفأعل وشرائط مرفوع على الفاعلية نصعليسه أأصدر وباسمة الثقور حالمن شرائط والسلم بكسر السين وسكون اللام الصلح (أوالحرب ظاهرة البسور) أى أوشرائط الحرب لماهرة البسو ويقال بسروجهمه بسورا كلم وعبس وفي التنزيل عبس وبسروة لدفصل عجمل ذلك الاقتسام بقوله (فاما المغافر ) جمع مغفر كثيروه ورردس الدروع يليس تحت القلنسوة أوحلق يتقنع مباالمتسلح (والبواتر)أى السيوف (وا ما الدقائر والمحباس) الدهائر جمع دفتر وقد تبكسرا للدال جباعةالعص المضمومة والمحابرج عجبرة وهي الدواة (واما المحباضر والمنابر) المحاضر حدع محضر مكان الحضو رومجتم الناس وفي بعض المنسخ المخاصر بالخاء المجحة والصاد المهملة جمع المخصرة وهي العصائبلغ الحائلقسر ويفرعها ألمنابر (وآما القماطر والمساطر)الفماطر جمع فطر بكسرالقاف وفتعالم وسكون الطاء أوقطرة وهومايسان فيه الكتبمن الصناديق والاسفاط وغيرهما والمساطر جسع مسطرة وهوآ لةتستعمل لتسو بةالسطور وقوله فأماا لغافرالى قوله والمساطرما بعسدا مافها اما أخبار يحذوفة مبتدآتهاأى فأمرءا مالمس المغافر والضرب بالبواتر وامالتظر في الدفائر واستعمال الجحابر وكذلك يقدر فيالبواقي واماميت دآت محذوفة الاخمار أي فاماللغا فرملموسة له والبوا ترمساوله بيده وهكذا يقدّر في كل مايناسبه (فيوما في جيم الغضب) وماظرف لقوله في جيم معمول للعامل المقدّر فيسه وهوخميرعن مبتدأ محذوف أى فهو يكون ومافى حجيم الغضب وقس عليم بقبة الظروف الآتية (ويومانى نعيم الأدب) أى لذة مذا كرة الادب والعاوم (ويومانين لللال السيوف) هومنتزع من قوله صلى الله عليه وسلم الجنة يحت طلال السيوف وهوكاية عن آلد تؤمن الضراب في الجهاد حتى يعلوه السيف ويسير لحله عليه (و يومابين معانى الحروف) المقابلة للاسمياء والافعال ويجوز أن يرادبها مطلق الكامات أي يقر رمعانيه اوبين موضوعاتها وعمرحها تقهامن مجازاتها (رفيقه اذا احتمى) أي اذا أرادا لحماية عن كيدالاعدا، (زج) هوالحديدة التي تكون في أسفل الرجح والمراده ناالر مح مجازا مرسدلا (أوقبيعة) هي ماعلي لمرف مقبض السيف من فضة أوحد بدوالمراديم اهما السيف مجازا (وندعمه) أي منادمه ومحالمه (اذااحتى حكمة أوشر بعمة) احتى بالثوب اشقل عليه أوجمع بين لحهره وساقيه بعمامة وغوه الماكانت نجالس الافادة للعكم والشرائع تطول غالبا فيحتاج الجالس الى الاحتباء للراحة كي عنها بالاحتباء (فكم له في ديار الهند من وقائعاً نطقت الحديد) كم هي الحمرية المغيدة للتسكنيروفي دبارا لهند ظرف مستقرخها النسب من وقائع وكذلك له ومن في من وقائع من يدة أولاسان والمراد بالحديد المسلاح كالسيوف والرماح وقوله انطقت الحديد أى جعلته فاطفا أى دالاعسلي شعاعة وكال جراءته في الحروب (وأخرست الوليد) المرادية أبوعبادة بن عبدبن يعسى المعترى الطائى الشباعرا لمشهو وأى المه مع والاغته يعين عن وصف تلك الوقائع ومااشتملت عايده من البحائب ويفعم عماف كاعما أخرسته لعدم استطاعته وصفها وباغ ا (وسكرت) أي سدت (البثوق) جي بثق مصدربثق الهر بثقا وبثقا كسرشطه لينيش الماءمنه (وفيرت العروق) دمامن كثرة الجراحات

وسن العلى بحد السار مدافة معن أمام مسرائط السارا معة النعور أما أوالحرب الماهرة الدسور فاما الغا فر والدونر واما الدفاتر والما المعالم والمالة ما طروالما المحا خروالما بحي الغضب و يومانى تعيم الادب معانى الحروف و فعمانا المحروف و فعمانا المحروف

( وغادرت) أى تركت (سف الرباع في فحمة الليل) الرباع جمع ربع وه والمنز ل والموضع يرتبعون فيه في الرسع ووصف الرياع بالساض كاية عن كونها عديدة لان الناه اذ ابتي عليه بياض السيد كان عهده الحدة غربه دو فمة الليل عبارة عن شدة ظلامه ومعنى كونه غادرها في فحمة اللمل انه هدمها وحرقها حتى اسودت أوهوكابة عن أثل أهاه الانعاديم متدويد البيث يعدموت أصمايه وخضات الحرى من غيلة السكميل) المقمر في خدت يرجم الى الوقائع والحرى مؤنث الأحرب وأطرب داء معر وف اكثرتعلقه مالا مل والثملة مقهة المهام في العضر والوادي ويقيمة العلف والشيرات في بطر. المعسر وغيره المندفعة من المعدة الى الامعام وكل بقية ثميلة والسكعيل على افظ التصغيرا انفط والقطران بطلي بررحا الجربي مبدني عدلي التصغير كسميل ولجين وفي المقاحس السكعدل الخضخاض الذي تمنأه الادل والثميلة البقيسة من كل شيء وقبل الخرقة التي بطلي مارعن هناءهني البدل كفوله تعيالي لانجزي ذنس عن نفس شيئا وهذا التركيب كاية عن لبس الباقي من الهنود ثياب الحداد على أقاربهم القتلي بسيوف الامبرورةانعه فيكائنهم اذاله سواتلك الثياب ابل حربي قيد طلمت سقيبة القطران (وكرفي نوادي الفسسل له من محاسن تلثم أطرافها السكلم) النوادي حميع مادوه ومجتمع النياس وأضيف الى الفضل التحصيمص وتلثم أي تقيل وأطرافها حمر طرف وهي من الانسان ماعدًا المدن كالمدين والرحلين ومافى هذا الكلام من الاستعارة لا يخفي على العبارف يعنى اذا اجتمع الفضلا في ما دنشر واله محاسن تَ قَبِلَ ٱلْمُرافِهِ أَمُدَائِحُهُمُ وَاثْنِيتُهُمْ ﴿ وَتُعْشَقُ أُومًا فِهَا الْاحْمُولِكُمُ اللَّامِ في لاعقابِهَا للتوقيت كقوله تعبالى أقم الصلاة أدلوك الشمس أى ان هذه المحياس متى ذكرت تسيه د الحسكم عقب ذكرها كالناتية السجدة يسجدلها القارئ عقب التلاوة (ويأوى الى برد ظلالها السكرم) انما أضاف البرد الى اظلال لان اظل لا يحمد الااذا كان مارد الانه اعما يحتاج اليه ليقي حرّ الشمس فأذا كان مارًا لايهمل المقصود منه (قد غنيت) أي المحساس (بدوب العقول عن صفوالشمول) أي الخرار التراث ثلث المحساس أذابت العسقول وشرنته لبدلاعن مسأفي المدام وهسد اكنابة عن شدَّة نعشق العقول لتلك المحاسن واستقرارها فها فكانها شريت العقول وهذا كقوله \* فيات بشرب نفسي ونت أشرب خدّه \* (و بحلوالمقال عن كعبّ الغسرّ ال) كعب الغرّ ال يوعمن الحلاوى يعسل من القندلادهن فيه مادس كأقراص حوارش العودم تتحلخل ألجوف وربميا يستعشبيه البكعب وغيره (وبغر راابراهين) جدم برهان وهو الدليل والاغر الواضع من كل شي (عن نزة الرياحين فالخليل على ذكره محدور وكأن سبوته من نشره منشور ) المراد بالخليل مساحب العروض وهوالخليل من أحداسة ا دسيبو مه يعي ان تصرا كان مثل الخليل وسيبومه في الفضل والأدب فاذاذ كرفكا نماذ كراو حشرا بل حما و يعد موتهما نشرا (وأَعَهُ الهدى عليه) أَى على نصر (عَكُوف) أَى عَاكُمُونَ (وملانسكة العرشُ حوله صفوف) جمعًا صُف (فن مصية وللّذكر) أى لذكره المحيّل (منشورة) من المشروه وضدًا لطى (و) مصيفة (اخرى وأقلام العددل) أي الانصاف في الثناء عليه من غير محازمة ولاميا المقمسطورة (لا لغوفها) أي في ثلث العيفة (ولا تأثيم) أى نسبة إلى الم أى ليس قم أما يقال لسكاتها أعمت فيما فم أل قليلا) أى قولا (سوالاوحديثا تكالص التعرمذ الإنفس عليه الدهرمكانه) محوزاً نبيكون من قولهم نفست عليه الثي فغاسة اذالم ترميستأهله أي لم يرء الدهر لذلك المسكان الخطيرا علاولا لذلك المنصب العظيم محلافتفس بمهنى مغل ويحوز أن تكون من قولهم نفست على مخبر قليل أي حسدت الااله حذف الباء من قوله مكام اقتداء بقول رؤية نحرا أى بخبر في جواب من سألة كيف أصيحت كذاذ كره النجاتي وفيه انظرمن جهين الاقول ان نفس جعمني حسدمة عدين فسده كانص عليه الصدر فانه قال في شرح قول الصنف في

وغادرت بيض الرباع فى فعد اللبل وخضنت الحربي عن ثمية السكيل وكمفى نوادى الفضلله من محساسين تلثم ألحرا فها الكام ونعشق أوسافهاالاهم وأستعدلأعقابها الحكم وبأوىالىرد لللالها الكرم وقدغنيت بدوب العفول عن سنوا لشمول و عماوالمسال عن كعبالغزال ويغرز البراحين عن روالرباحدة الخليل على ذكره محشور وكسكأن سببويهمن ذشره منشور وأئمة الهدى عليه عكوف وملائك العرش حوله صفوف فن صيفة للذكرمنشورة وأخرى أقلام العدل معطورة لا لغوفها ولا تأثيرالا فيلاسوا با وحديثا كالصالتيرمان ابانفس علىهالدهرمكانه

والله هذا التاريخ لفاستعفل أبي قاسم ن سيمهور مكانته منصه نفست على خيرا قليلا حسدتني الميه والمترنى اهلاله قاله جارالله انتهسى اسقط ماتحداد النجاتي وكأمام فطرى شرح صدر الافاضل لتابي انساأورد مشاهدا على نسب المحرور العدحد فحرف الجرس قول رؤية المتقدم أورده الجيسع الحرواستشهدواه على رقاء المحرور على حاله بعد حذف حرف الحركة وله \* أشارت كاسا بالاكف الاسادع \* كاد كره الرضى وان هشام وغيرهما وكان ينبغي أن يستشهد على ما أراده بقوله \* آليت حد العراق الدهر أطعه ومنصب حب والاصل على حب العراق وشواهد النصب كثيرة شهيرة لانه الواحب بعيد حدف حرف الحرورة اؤه على حاله شاذ كإهومقر ر في محله وقد تسع النا موسى النحاتي في أ انْ أَسِل نَفْس عليه الدهر مكانه عمكانه ثم حذفت الباء لكن تنبه لوهمه في الاستشهاد فإيورده (انّ الدهر إغمور وعلى عقائل الزمان حسور ) العقائل حسم عقيلة وهي المكر عة المخدّرة (فصرعه) أي ألقاه على الارض ( كاداللنظار ) أي مكامدة لأهل النظر والاستندلال وأر باب الفضائل والكال لان الدهرموامهم وكادامفعول لهاصرعه أوحال من فاعله قال الناموسي قوله فصرعه أي نفس عليه مكامه فصرعه وان الدهرغمور حملة معترضة كأنه في حواب سؤال سائل لمفعل الدهر به ولم يره مية أهلالهذا السكان قال ان الدهرغ مورايس من نقص نصر دل من غيرة الدهر انتهبي ولهمري لقد استنوق الحمل فانه قررانها اعتراضه بتتم حعلها جواب والمفدد ومايكون في جواب والمقدد رهى المد تأنفة لاالاعترانسية (وأضحعه عناداللاحرار) محرى في عنادامن الاعراب ماتقد م في كادا (شاغلا) حال من الضمير المستكن في صرعه (عن الجود عنه وعن السيجود حبينه وعن الذكرا- اله وعن الغزو ) أى الحهاد (سافه وسناله) لعدم استطاعته شيئا من المذكورات سنب ماحل به من المرص المدنف [ ( - تى اذا كَدُ) أى قرب (يطمه ) بالساء للفعول أى حتى اذا كادالد هر يطمع الناس ( في المعاشم) بقال أنه عشالع ترادانه ضمن عقرته (واستمكانه) أي تمكنه (وقدوزن) بالبناء للمعول والجملة حالية متشربة يقدلان فعلها ماض (على معبار الفداء بأضعاف حمّاته) الحُمَّان الحسير بعني العتصدق من المال اضعاف مانوا زنجسمه الفدى ونفسه وقول النحاتي تصدد ومن المال عمانوازن جسمه الابني بمقصود المستف كاموطاهم (فحمه روحه الطاهرة ورفسه التي لم تغذ) بالبناء للفعول من غداه أناله الغلذا وهوماه يقوم مروأسنادالغلذا اللنفس معان المتفعيد الجديم لايهمط يتها فغداؤه غداؤهما (الالتعم الآخرة) يعمران العداء لذي كانت تتغذى من الدنياما كان الالسدال من وبقدرمايقوي به الحسدة عباده بله تعالى والجهاد في سبيله فذلك الغذاء وسيلة الى نعسم لآحرة (فسينا عن أاجر ) أى سمع قال مدر الافاند ل عدى السخاء بعن كابعدى نقيضه ما قال الله تعالى فاعليها عن نمسه وفي درعمات أبي العلاء بدونها ضريعن أقاربه النهيم (أيضرما كان غصن شهاب) حمل العلامة الكرماني أفضر منعدو باهل الحيال وغصن منصوباء كي الهمير واعترصه المحاتي عما وسعه تعسف وغموض ولابتجه لمااحتاره النهوض ويمكن في اعرابه وحد آخر غيرماذ كراه وهوأن يحعسل أنضرمنصو باعلى الظرفية لاعباذ كره النحاتي لانه لادامل علمه كايعيار عراجعة كلامه لالانه مضاف الى الصدر النسبيك من ماوالفعل والصادر كثيرا ماتستعل لهر وفا كأحيثك طاوع التيمس وسلاة االعصرهمان لضاف اكتسب الظر فيقمن المضاف الموكقولة تعالى تؤتى اكلهاكل حدن وقوله بدأ ماأبوا المهال بعض الاحيان \* ونظيره عدا التركيب قولك تيث أوّل ما تطلم الشمس أى أوّل أوقات طلوعها أ وكانانهسة واسمهاضمير يرجيعالى أنضر وغسن خبرها والمعنى عليه فستعاءن العمر فيأنضر أوقات كويه غصن شباب فاستأمل (وأنطقه) عطب على أنضر على احتمالاته والضمر في سرحه الي

النالدهر عبوروع الى عقائل الزمان مسوو قصرعه كادالانظار وأضعه من الدرساغلا وأضعه من الدومية والمنطوعين المدود حيدة وعن الدكار الدومية وعن الدكار الدومية وسيالة حتى اذا كاد يطمع وسيالة حتى اذا كاد يطمع والتعاشه واستمكانه وأدورن على معاراته المناه الطاهرة وذه من الطاهرة وذه الطاهرة وذه من العراقة ما كان غوي شياب وأنظمه

المحدر المنسبة وكذلك ما يأتى بعده من المعاطيف (فصل خطاب) تميز عن النسبة في انطق (وأ كرمه عود نضار) النضار الحالص من كل شي (وأحفظه حق ذمار) الذمار بالكسر ما يلزمك

حفظه وحمايته (وأوثقه بالدنيا دارقرار) فان قلت الثقة بكون الدنسادارقرار سفة ذم فكيف أورده بافي مرثيبة نصرقلت انما بلزم فها مأذكرته اذا أريدم باحقيقة أوأمااذا كانت كالمة عرشي آخرفانزوهه ناجعلت كنامة عن موته شامافان من لازم الشباب طول الامل لان الشاب يؤتل أن يصه مر شيخا ولحول الامل هوالمراد بالقرارهنا فصارت الثقة يكون الدنيادار قرارمن لوازم الشياب بالطريق المذكور (فكهنالك) أى فى مكان مصرعه وكم مى الحبرية المفيدة للنكثير (من سنة ورمه توكه) أى مقطوعة ويخروقة من هتك السترجديه فقطعه من موضعه أوشق منه جزأ فبدا ماوراء وروموع مسفوكة) أىمصبونة من سفات الدمصب (وجيوب مشقوقة) جيب القميص طوقه (وَروْس) للنسائهن الذوائب (محلوقة) حداداعلى نصر ﴿ وصدوره كلومه ﴾ أي محروحــ في عمش الإطافير لغلبة الحزن والوحد (وخدود بنعال السبت ملطومة) السبت بالكسر الجلود المدنوغة بالقرط يتخذ مهاالنعال للسادات وتلطم النائحة ماخدة هاتوحعا وتفعما ومن هذا القبيلة ول أبي العلا العرى من من ثنة وفيه حسن التعليل و- كافة البدر المنبر تدية ، والكها في وجهه أثر اللطم (رمى الحدثان نسوة آل نصر \* عقد ارسمدن له عمودا \* فرد شعوره ق السود بيضا \* ورد ا وحوههن البيض سودا) البيتان المبيدالله من زمر الاسدى وقد أبدل العتبي فها لفظ حرب نصركا فعل فيمس ثمة معن والأصل تسوه آل حرب والحدثان مكسر الحاء وسكون الدال بوب الدهر والمقدار أ القضا المقدور والسموده واللعب والغفلة وقال المرز وقي السمود الغفلة عن الشيّ وذهاب القلب منه ومقال المأخوذعن الثئ تركمه عوداوفي القرآن وأنتم سامدون اىساهون لاهون وقواهرى الحدثان فيه ما يحرى مجرى القلب لامه لوقال رمى المقدار نسوة آل حرب بعد ثان لسكان أقرب في المعتاد وأحرى على الطيريق بقول أجرى المقا ديرعهل نسوة آل حرب نوية من نوائب الدهر أثرت في عقولهن حيتي

ا بيض ما كنت أحب أن يسود واسود ما كنت أحب أن بيض فى كلام طويل ثم قال وكنت شما فى أسف اللون زاهرا و فصرت بعيد الشيب اسود حالم كا النهبى ويقرب منه قول القاضى ناصم الدين الارجاني

ما سود خدى حتى اسم أسوده ، لقد تصافح فى خدى الساضان

غفلن عن أسسباب الدنسا كلهاوحستي شديبتهن ولفعت وجوههن فرقت السودمن شعو رهن بيضا

والبيض من وجوههن سود اوهذه كاحكى عن الهيثم لما سأله عن حاله الغر باض بن عبدالل فقال

وقول بعض المتأخرين شبث أناوالتمي حميبي ، حميتي برغي ساوت عنه

واسض ذال السواد منى \* واسوددال الساض منه

(حتى ا ذانشرردا الردى) أى الهلاك (عليه) وردا الردى هوالكفن (وقر بت حولة البلى المه) المجولة بالمحولة بالمعتمل المجولة بالمعتمل المجولة بالمعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المكان المعتمل وهوا المعتمل والمجان المكان المعتمل المكان المكان المكان المعتمل المكان المعتمل المكان المكان

فدلخطاب واكمه عودندار وأحفظه حقدمارواً ونقه بالدنيا دارفرارف كم هنالك من ستور مهتوكة ودموع مدفوكة وجيوب مشقوقة ورؤس محداوقة وصدور مكاومة وخدود بنعال السدت ملطومة

رمى الحدثان نسوة آل نصر جفد ارسمدن له سمودا فردشه وروس السود بيضا ورد وجوههن السفسسودا

ورد وجوههن ابيض فروسه ورد وجوههن ابيض فروسه ورد وجوههن الردى علب ووقر بت حولة البلى الميه تسارعته الكاف الرجال كاتساز عته من قبل طماء الآمال ف كائن الشمس غبراء من حدوا الزاب

المعنى هوالمرادهنا (والارض غرقى من دموع المصاب) أى المصابين فالالف واللام فيد المعنس فيشمل كثير بن فتفر المبالغة في كون الارض غرقي أويراد بالمسأب فصر نفسه واضافة المدموع اليسه ليكونه سببانها و يمكن أن يرا دبالمساب المصيبة أيضا ﴿وَالْآذَانَ مُوقُورَةٌ﴾ اسم مفسعول من وقرها الله أصفها وتقل سفعها (من رفع المعقائر) قال صدر الافاضل هي مكسرة عقيرة وهو الصوت المنعى أميل وكسرالى لحن من الألحيان واذلك يسمى مثل ذلك الكسر بالقارسية زخمو يشهد العقة ماذكرت حديث أبي أمامة على ماسمعته في فصوص الاخبار مارفع رجل عقيرته بالغناء الابعث الله عند ذلله شيطانين التهسى وليس هدا الحديث في نهامة ان الا شريل فها حديث عرو بن العناص اله وفع عقيرته يتفسني أى صوته قبل أصله ان رجالا قطعت رجله فكان يرفع ألقط وعد عدلي الصحة ويصيع من أشددة وجعها بأعدلى صوته فقبسل لكل رافع صونه رفع عقبرته والعقبرة فعيلة بمعدني مفعولة التمهسي (والابسار مخطوفة من نقض الغدائر ) جمع غدر أوهى الحسلة من الشعر منسوحة معقوصة ونقضها فكهأوازالة نسيحها وانما كانت الانصأر مخطوفة من نقض الغدائر لمافها من اللعان ولاسيماعند الصابة الشمس الها (وقد غدت الوجوه مسفورة للنظار) أي مكشوفة من قولهم سفرت الشي سفرا من باب ضرب اذا كشفته يريد بها وجوه المخدّرات من شدّة ماأساجين من الحرّب فهن للدلاء عاسرات عن وجوههن لعدم شعورهن بمن ينظرالهن من الرجال (والجوع محشورة للاعتبار والعيون بين حوم تحرى سواقيه) الجموم الماء السكثر والضمير في سوأ قيه يعود اليه والسواقي جمع ساقية وهي الهرالصفير (وجودلا تدىما فيه) حودفعول من حدالما والضمير فيما فيمرجه البه يعيان بعض الناس تتحرى من حزبه ولوهنه دموعه وبعضهم معيزن ولاتندى عنا مولا يكون لهدما عبرة (وودّت وهرالهوم لوسادفن ليلافدهون ويلا) قال العلامة السكر ماني هذا أشارة الى الثل السائر الليل أخفى اللو يلواغا تود النجوم الميللات الواقعة كانت في النهار انتهمي واعترضه الشارح النجاتي فقال أقول من الظاهرات زهر النجوم هنا كنابة عن نساء بيت تصروا نما وددن ان لوسادفن ليلالانه يقسع علهن المالهارعبون النظارا للهى وأنت خبسر بأن ماقاله السكرماني هوالذى يرتضيه العنبي لشرح كالأمه وبيان قصده ومرامه وننبذ كلام النحاتي وراءه ظهرنا قائلالقد حثت من اعتراضك شيثافرنا أوكيف يرضى يجعسل كلامه مغسولاعن السلاغة خلواعن لطأثب الاعتبارات في تلك الميألفة وأي " فضيلة لميت حعل وزؤرهل نسائه مقصورا فقذبن أنالومات لهلا لمدعون والاوثيورا فشتاب متمودين من قبل فيه ردّت نجوم الافلال لوساد فن ايلافشآركن الناس ودعون ويلا بتخييل انرزأه نفآ قم حتى بلغ الفاق الدائر والمنجوم الزواهروهذا كتبرنى كلام فحول المشعرا يمقول جرير فارثاء يمربن عبد العزيز فالشمس طالعة ليست مكاسفة 🐞 تسكى عليه تتجوم الليل والقمرا

وكاتفدم من قول أبي العلا المعرى

وما كافة الدر المنه قدعة ، ولكما في وحهه أثر اللطم

عسلى ان قوله لانه يقع عليهن بالنهار عيون النظار غسير لازم وأى مانع من أن يدعون بالنه أرويلاوهن مستقرات أو في سونهن حاسرات على انه يلزم على ماذهب البه عدم دعائمن و بلالانهن لم يصادفن ليلا وهومناف انه وبل المصاب وبعيد عن سوق كلام المصنف في قوله آنفا يدرمي الحدثان نسوة آل تصريب البيتين (وتساو حن على المصاب خبلا فحيلا) آي فرقة بعد فرقة (وأثا الليل) هدا عديل قوله ودن في ماذه بالميان المناورة الليل الح وهدا بما يؤيد ما الميارة الليل الحراكة والمكلام اذا أتى به ماذه بالميارة الكلام اذا أتى به ماذه بالميارة الميارة المكلام اذا أتى به ماذه بالميارة الكالم اذا أتى به ماذه بالميارة الميارة الم

والارض غرق من دموع المسأب والآدان موفورة من في العقار والا بصار خطوقة من نقض الغدار وقد غدت الوحود مقورة النظار والمهوع محشورة مواقية وجود لا سلى ما قية مواقية وجود لا سلى ما قية في وودت زهر النجوم لوساودن على المساب خيلا في المالية المساب خيلا في المالية المناب خيلا في المالية المناب خيلا في المالية المناب خيلا في المناب خيلا في المالية المناب خيلا في المناب المناب خيلا في المناب خيلا في المناب خيلا في المناب خيلا في المناب المناب في المناب في المناب المناب في المناب في

ن غير روية وفيكر يعني انه قدأ حسن ووا فتي الغرض وان لم ﴿ حَصَّنَ مَا قَالُهُ مَا شَيًّا عَنْ مَا قُلْ مَام وفيكم في تطبيق المرام وفي بعض النسم وان ركب الانتقال أي السرقة (لقد يكت الليالي في دعاها م لموت القرم مصماح الأنام 📲 فأشخاص النحوم الزهريميا 😦 يتحسير من مدامعها السحام) 👚 دسي الليل جمع دحية ظلته والقرم بفتح القاف وسحكون الراء السيدو المعام مصدر معم الدمم معوما وسعاما سال وانسهم وصف به المدامع مبالغة ولايعكر عليه كون الدام جعالان الصدر ستوى فيه الواحد والكثير تفول رحل عدل ورجال عدل و يحتمل أن يكون حم عساحم كفا تم وقدام دهني ان الليالى بكت لهده المصيبة بدمو عفر برة ثم حقق هذا المعنى وقال هذه النقوم الزهرهي دموع اللمالي وعبراتها قد نتج سمت وانحمدت (و يغلل هساسري) الهجمير مثل الفسسيق الدأب والعبادة وكذلك الهيميري والاهميري بقال ماذاك هميراه واهميراه أي دأيه وعادته ومنه هميري أبي بكرلااله الاالله (كل تَاكل مَا قَدْرُ سائر ) مع الجنازة (وسائر الى موقف الوداع سائر ) من الحرة و يظل من الافعال الناقصة واسعها يعتمل أن بكون ضمرارا جعاالي البكاء المفهوم من قوله بكت وهسرى خبرها والاطهر الهمرى الم يظل وخرم ها الاسات الآتية على ارادة اللفظ أى ان عادة كل سائر وديدنه انشاد هذه الاسات وهي قوله (من كان مسرورا عوت أميرنا وفليأت نسوته بوحه مار يعد النساء حواسرا سُدينه "أله بالصبم قبل نسلج الامعار ، يخمشن حرّو حوههن على فتى ، عف الشمائل طبيب الاخبار \* قدكن عجبأن الوحوه تسترا \* فالنوم حشرزن للنظار) هـ فده الامهات من قصدة لر يسمنز بادر ثيم امالك نزهم العسى والبعث الاول هكذا

من كان مصرورا بمقتل مالك ﴿ فَلَيْأَتْ نَسُوتُنَا تُوحِهُ مُوارَ

فغبره العتبي كالرى وحواسر جمع عاسرة من حسر اللئام عن وحهمه كشفه ويخمشن أي يخدشن وحو الوحيه وحنتا موحر كلشي خالصه والعف مكسرالعين العفيف والشميا للحدم ثهمال مكسر الشين وهي الطبيم وبرزن من البروز وهوالظهور والبيدة وفي تسخة بدون وهو بدل من - أن \* فان قلت لايظهرارتباط بنقوله من كان مسرورا عقتل مالك وبين جرائه وهوة وله فليأت الجلات المسرور عقتله ليس الاالعد و والشامت و رؤية النساء على هذه الحيالة بمبايزيد في شمياتنه \* قلت هومه ني على ماهو المعتاد والمتعارف من العرب من إن النساء لا مندين قتملا الااذا أخسذ بثاره وقتل قاتله والمعني ان من كالنامسر وراعقتل مالك لزعمه ان دمه ذهب هس افلمأت نسوتنا لشاهدهن مدمنه فدها انه فدأخذ مثاره فمعود سروره غماوشهما تته كمداوه مالان المقتول اذا أخد شاره تتسلى أولساؤه مذلك فسكائه لميقتل وجذا يظهران هذه الاسأت غسرمطا بققل اقصده العتبي لانقصرا مات حنف أنفه وعكن الشجعل في وحدالة طبهتي والارتباط على ماقصده المستف ءأن دقال معيني فلمأت نسوته فلدشا هد ماهن علمه من الحزن الشديد والتفحيح المهلك المسد فيرق لهن ويرثى لحالهن فيقبدّ ل سروره خرباً وشما تنم كداوغما على حدَّ قوله رئيله الشامث ممانه \* ناو يحمن يرثى له الشامت (هـا) حرف تنبيه (الماللهوالماليه واجعون من شعوب) بفتم الشين جميع شعب لقب للمية تمنوعا من الصرف اخاأر يدنه المنيسة ومصروفااذا أريدبه الموشال والآحسدى العلتين وهى التأنث وسميت بذلك لانها تشعب الشمل أى تفرّقه (نركت القاوب شعوما) يضم الشين جميع شعب وهو الفيح في الجبل وماتفر ف وتشعب من قبائل العرب قيل دخل عمرون العاص على معاوية سعى عليارضي الله عنه فقال نبثت ان الأسد المفترش ذراعيه بالعراق لاق شعوه فقيل احرت وجنتا معاوية وأنشد قل للارانب ترعى حيثما سلسكت \* وللظماء للاخوف ولاوحل

لقديكت الليالي في دجاها اوت القرم مصدياح الامام فأشفاص النجوم الزهويما يجسم من مدامعها السجام و بظل همبري كل أا كل سمائر وصائرالي موقف الوداع حائر من كان معروراء وتأميرنا فليأت نسوته نوجه نهاد معدالنساء حواسرا ندسه بالسم قبسل تبسلج الاسعار عيد من حرو حرده ون على فتى عف الشمائل لهيب الاخبار قدكن يخبأن الوحوه تسترا فاليوم حسنتهرزن للنظأر ها الله والماليه واحدون من شعوب تركت القلوب شعوبا

(وأوسعت الا كادنه وبا) الاسل أوسعت ثقوب الاكادثم حوّات النسبة الايقاعية إلى الاكاد وجى بثقو باتمبيزا (وكظمت) أى ردت وحبست (النفوسكرو باوسفعت) أى أرسلت وأراقت (العبون غرو باً) حَمَع غرب وهو الدمع وكرو باوغرو بالتمييزان عن النسبة كافر "رفي أقو با (ونعث الوحوه قطو با) النضم الرس بالما يمال نضم البيت رشه ونضم النفل سقاها فقطو باغيير أوم نصوب باسقاط حرف ألجر أى رشت الوجوه بقطوب (ونثرت قناه الاصلاب أنبو يا فأنبو با) الفناء كحبال جمع قناة الظهر وهي التي ينتظم علمها الفسقار و يحمع عسلي تني مشل حصاة وحصى وقنو وقنوات والاسلاب جميع صلب وهوعظم من أدن الكاهل الى الجعب والأنبوب بضم الهمزة وسكون النون من القسبوالرج كعهما والمراديه ههنا فقوة الظهروآ نبويا تمييزمن النسبة في نثرت (وسار شخص العلى الى فرضة البلا عفر مداو حمداً) فرضة التحر محط السفن وفرضة الفرثلة والتي منها يستنق وفرضة الدواة موضعالتقس مهاوالمراديها هناالقبر لانه محط الاحساد بعدمقارقة أرواحها والمراد بشطس العلى نصر (لم يغن عنه جوده ولم تجدعليه) بفتح النا من جدى عليه وبضمها من أجدى والجدوى العطية (جنوده ولم تقاتل عنه فيوله) جميع فيسل (ولم تناسل) من المناسلة وهي المراماة بالسهام (دونه مرده) حميع أمردمن لانسات بعبارضيه (وكهوله) جمع كهل وهومن وحطه الشيب أومن جَاوِرَالنَّلا ثَيْنِ الى آحــــى وخمسين (خـــلا انه فاح َّد كاء ١٠ ثَرُه كَافَاح كِا مجــامـره) الذكاء سطوع الراعة تقول مسائد كاوذاك سأطغر يعهوا اسكاءك كساءعود البخورا وضرب منه والمآثر مااستأثره من شفات الكال بعني النصفاته الفاصلة الشرات في المحالس كا كان يتشر عود مجامر وفها (ووهات على عرشه الرقاب كاوهت حين اثقلها النع الرغاب أى ضعفت فى حل سريره الرقاب كاضعفت حين قلدها النع الرغاب جمع رخية بمعنى مرغوبة وانتسب النعر بأثقلها على التوسع والاسل اثفلها بالنعم وعلى في قوله على عرشه يمعني في كقوله تعمالي ودخل المد سفعلى حين غفلة على تقدر مضاف أي في جل (فليس نسيم المسك ريح حنوطه \* ولكنه ذاك الثنا المخلف)

(والسرصر برااتعش ماتد معونه ، وليكنه أسلاب قوم تقسف)

الحنوط ذربرة يحنطبها المتأى تذرعلسه وصريرالنعش تصويته عنسدحل الرجالله فالصدر الافاضل نسسيم منصوب على انه خد برايس وريح حنوطه مرفوع عدلي انه اسمه وكذلك مريرا لنعش منصوب أيضا ومايسهعونه في موضع الرفع المعنى انّ مايستنشة ونه من ريح المسكَّ ليس عرف الحتوط لكنه. عرف العرف وراعجة الثناء وليس مايسمه ونهصر يراعشه ولسكنه أصلاب قوم قصمتها وعاته وظهور وجال انقضها بماته لتحملها اعباء المصيبة وأسل تقصف تتقصف فحناف منه احدى التاء ين تخفيفا لأأباويل العقاة من بعد ماحالهم ومنفعلت مم آمالهم) الويل حلول الشراوه و تفعيم بقال ويله وويلك وويني وفي الندية ويلاه والعفاة جمع عاف وهوطا لب العرف والاستفهام في قوله ماحالهم للتفظيم أي أي " حال فظيعة حالهم وأى فعل فعلت جم آمالهم حن رحعت علم سم بالخسة والحرمان يعسدمونه (لقد انقصم) أي انسكسر من القصيروهوالسكسرم ابانة (محالهم) فال صدر الافاضل فرس قوى المحال وهو المقارالواحدة محالة والمرأسلية نقل من الآساس انتهمي قال في الاساس بعد قوله والمرأسلية أصهب يغتال فضول الاحبال \* منه حواب كقرون الأيل \* إبدليل قول حندل عو ج تسالدن الى محمل الى مركب المحال وهووسط اللهرانهي (وانقطع دون ها تما الوات) متشد مدالتا وجسع ماتة كدامة وهي الوسيلة يقال فلان عن الى فلان بقرا أمة أى سوسل ما اليه (حقهم ومحالهم) بضم الميمن أحال الشئ تغيروهو ضدًا لحق أى انقطع بموته ما كان مأمولا الهدم حُمّا كان

وأوسعت الاكادنه وباوكظمت النفوس كروبا وسفعت العبون غرو با وتفعث الوجوه قطو با ونثرت فناء الاملاب أنهوبا فأنهوبا وسار شعص العلى الى فرضة البلىنو يداوسيدا كميغن عنسه حوده ولم غرعلب معنوده ولم تفاتل عنه فبوله وإنا ضلدونه مرده وكهوله خلا الهماح ذكاه مآثره كافاح كباء مجامره ووهت على عرشه الرقاب كأوهت سدين اثقلها النعم الرغاب فليس نسيم المسائر يج حنوله ولكنه ذاك النناء المخلف وايس صريرالعرش مأتسمعونه ولكنه أملاب قويم تقصف أباود لالعقاقين بعدهما عالهم ومأنعات بمآمالهم المدانقهم محالهم والمطعدون هاتيك الموات حقهم وعمالهم

كأنى بهم غادين على سدة كانت بالانواع تنتزموبالافواه تستلم ونعشر وكانها بقدك وعدمة أركاما يتنسك قد أقفرت فلاباب ولابواب ولاجارولاهاد سألون أن الأ مير وما فعل السرير وأين الحاحب والوزير وأين المنادم والمهروماهذه الوحشة المتطارة والغرة المارة والظلة الساحية والغمة الشاجية يقولون ركب الأسر زورأباه ويحىبالسلام محياه يقضى لذرالاعتكاف على ثراه و يعتذرمن هجرة لهال علهامداه أفنيركب للسلام تخذل أبوامه ويعدم بوابه ويعذل اله ويوحش متامه مااله الركوب فني العاد يقولون ميعاده والله المعاد ألمزوا عروشه بالأمس مهدودة وغروسه مخضودة وحياده مهاوية وسروجه مقاوية

أوبالحلاو يجوزأن يكون محال بفتع الميم اسم مكان وهومونسع من الحوافة التي كان يحيلهم بها (كأني إيهم غادين على سدة كانت مالا واعتلترم فال صدر الافاضل في شرحه على المقامات كأني مل أي كاني أراك وأاصر مل الاأنه ترك الفيعل اللالة الحيال ومعناه أعرف لما أشياه دمن حالك اليوم كيف تسكون مالك غدا مكأني انظر المكوأنت على تلك الحيال ومثله من لي بكذا أي من مكفر لي به انتهبي وقوله غادين أي ذاهبين في الغدا موهوماة بل الزوال حال من الضم سرا لمحرور بالماءوا لسدّة بالضيريات الداروالأنواع جمماع وهوقدرمذاليدين كالبوعو يضم وتلتزم بألبناء للفعول أى يضم علما الباع كايضم عَلَى أَرَكَانَ الكَعْبَةُ ﴿ وَبِالْافُوا وَتُسْتَلِّمُ أَى تَلْتُمُ وَتَقْبِلَ ﴿ وَ مَثْمَرَ رَحْسَكُمْ الْمُعْبَرُ بوزن الدرهسم الغبار والركناك أصحاب الابل فقط دون يقيسة الدُواب آعشرة خيافوتها ويقسك أيّ تُنظيب ويتخذمنه مسك (وبخدمة أركانها يتنسك) أي يتعبدوه ـ ذه الافعال الثلاثة أيضا مبنية للمعولي قال الناموسي أرادأن يشبه سدنه بالسكعبة بألسكامة فهذه استعارة بالسكاية فلهداذ كرالالتزام والاستلام والتنسك (قدا قفرت) حال من سدّته لامها وصفت الجملة بعدها ويحمّل أن تحصل صفة لها أيضا (فلاباب ولانواب ولاجاب) واحدا لحب (ولاجاب) يضم الحاء وتشديد الجم حدم ماحب (يسألون أن الامر) حال ثانية من ضمير العفاة أواستشاف بيماني (ومافعل السرير) بعدموته (وأن الماجب والوزير وأن المنادم والسمير وماهذه الوحشة المستطارة) أى المسرعة من طارا الفرس أسرع في الجرى وألماره واستطاره فهوم مستطار (والغبرة المارة) أى الجاجة التي المرتعلي الآماق (والظلمة الساجيـة) الساكنة من يحبي الليلُ والبحرسكن ودَّام أوالسَّاترة من يحيَّى الميت غطاه (والغمة الشاحية) المحزّنة من الشيجووه والحزن والهم (يقولون) أى في جواب السائلين (ركب الامبريز ورأياه) الجلة عال من الامبرأ ومستأذة (ويحيي بالسلام) عليسه (محياه) أيوجهه (ويقضى نذرالاغتكاب عدلى ثراه) الاعتكاف الاقامة والثرى التراب والمرادية هذا القسبر كأنه نذر أعتمكافاعلى قبرأ بسه الى يوم القيامة فهو يقضى ذلك النذر (ويعتذر من همرة طال علم امداه) أى يعتذرالى ابيه من هبره أوركداما معدة مطويلة (افن بركب للسلام تعدل) أى تترك وتهمل (أبوامه) استفهام المكارى أىلاينبغي أنَّيكون ذلك (وُبعدم) أَى بِفَقِد (بَوَّابِهُ) أَى حارس بأبه (وُ يُعَزِّلُ) أى يزال (جابه) جمع حاجب (و يوحش) أى يصاب بالوحشة و يُرمى (منتابه) اسم فأعلُ من انتاب فلان القوم أناهم مر تبعد اخرى واشتقاقه من النوية وأسله منتيب فقليت باؤه ألفا لتحركها وانقتاح ماقبلها ويجوز أن يكون اسم مكان الانتياب أى موضع انتياب النياس اليه (هـ) حرف تنبيه (انه) أى المذكور من تولهم ركب الاميرير ورأياه (الركوب فتى) يوسكون (المعاد) منه (يقولون) في الجواب (ميعاده) أي المعاد (والله) نوم (المعاد) أي اعادةً الله تعمالي الخَلَق كَابِدأُهم (أَلْمِرُوا عروشه) جمع عرش وهوالسرير والعرش أيضا سقف البيت (بالأمس مهدودة) أي مهدومة من الهذوهوالهدم الشديد والكسر وهبذا استفهام تقريري أي ألم تنظروا الى أسرته كيف عطلت وكسرت فتعلوا انه وتم في مخالب المسةوا ن غيبته غسة قار لهية (وغروسه) جمع غرس يعني المغروس أى الاشتعار التي غرسها أى أمر يغرسها (مخضودةً) أي مقطرعة (وحباده) أي خيوله (مهاوية) الهلبماغلظ من شعرذنب الفرس وهليت الفرس اذا ننفت هليه فهومهاوب وهددا يفعل عُندموتُ استاحها كهدّا العروش وقطع الغروس وكذلك قوله (وسروحه مقلوبة) فانه في بعض البلادالتي استولت على أهلها حمية الجاهلية يعدون الى الفرس التي كان يركها الميت فيضعون سرجه علها مقاوبا يجعسل قربوسه الىءؤخرا لفرس ويضعون بعض تجملاته وأسلطنه عسلي السرج ويقودون آلفرس

و يندبونه خلفها (وأياماه) جمع أيم ككيس وهي من لازو جلها (مفهوعة) أي موجوعة بفقده (وأبدى شاماه) حُمع يتم وهومن الأنسان صغيرلا أبله (فون الهام) أى هامهم جمع هامةوهي الرأس (موضوعة) لمُساحل بهم من الهول والدهشة (هذالك) أي في ذلك المسكان الذي قر "راهم فيسه موت نصر وصفقه و (نادوا)أى دعوا (شبورا)أى هلا كا أى تمنوا الهلال ونادوه بأن قالو الانبوراه تعال فهذا وقتك (وعُلُوا أنه)أى موتُ نصر (الحق) بمباقر" راهم من الدلائل الدالة عليه حال كونه (مقدورا) أى مقدرا من الله تعالى (وعقدوادون مامة البيت مناحة) الحامة بالحاء الهملة وتشديد أكم الخسامسة بقال كيف الحاتمة وألعباقة وهؤلاء حامة الرحل أى أقرباؤه والمناحة بفتع الميموضع المنوح يقسال ناحت المرأة على الميت يوحاهن ماب قال والاستم النواح كغراب ورجماقيل الساح بالسكسر والنباحة اسم منه وأصلها من التناوح وهوالتقاءل بقال تناوح الحبلان تقايلا وفي البكاء في المصيبة يقابل النساء يعضهن بعضاف على الما على المناف على المنافع على المنظر ولدبوا عبنالو رى أدباوفصاحة وكرماو مساحة) ندب الميث تكي عليه وعدَّد محاسبته والاسم الندمة بالضم وعن الشيُّ خياره وأدبار ماعطف علمه تمييزات من النسب بمعجولة عن المعول ﴿ وأَفْعَالًا كُمَّا أَسْفُمُ العسريم) العسريم من الاخداد بطلق هـ لى الليل وعلى الصبح والمراده هذا الصبح (وأبرز كفه الكلم) المرادمة موسى عليه السلام والمرادان أفعاله بيض كالعسبم أوكف الكايم وكع السكايم وبضاعهن غير سوء كأقال تعالى وأضمم مدلة الى حنا حل تتخر ج بيضاء من غيرسوم (مغدا مومراحه )قال الناموسي المراح بالفتم الموضع الدي روح منه القوم أوير وحون البه كالمغدى من الغداة ويقال ماترك فلان منأبيه مغدى ولامراحا اداأشهه فيأحواله كلها ويحوزأن يكونا مصدرين مهييز عفى الحين والزمان كقولاثآ تبك خفوق المحمرأي وقت الغداة والرواح فال سدرا لا فاضل قوله مغداه ومراحه متعلق يقوله (وأفعالا) كأنه يشيرالى الحمام نصرا لمرثى الطعام بالغداة والعشى (يعتبون على الحجاب وقد غدوا في بيض الثياب) اي يعتبون من العتب وهوالمؤاخذة والملامة والجملة حال من الواوفي لدبواوقد غدواحالمن الحجاب أىندبواعين الورى حال كونهم عاتبين صلى الحجاب وقد غدوا في بيض الثياب وكان من عادة الخياب ليس الثياب السوديد لة عسلى العيادة المستمرة وليس سض الثياب في المصيائب والمآتم حدادا بنبه بلما كانوا يلبسونه (اينزع) بالبناء للفعول مضارع نزع ونا ثب الفاعل قوله السواد والهسمزة للاستقهام التوبيحي والجملة في محل النصب بقول محسد وف هوحال من الواوفي اعتبون أى يعتبون قائلين أينزع السواد والقول كشراما يحذف كفوله تعيالى والملائسكة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم أى قائلين ذلك (قد كذب الحداد) أوجب فني القاموس وكذب قد يكون عفى وحب ومنه كذب عليكم الحيح كذب عليكم العرة كذب عليكم الجهاد ثلاثة أسفار كذن عليكم انتهى وماذكره حديث مروى عن عمد وفيه تأويلات ذكرها ان الاثر في النهاية وقال صدر الافاضل بِقال للشيّ اذا احتيج اليه في غيروقته كذب أى وجب (الآن أحوج ما كنتم اليه نزعموه) الآن لمرف الزمن الحاضر معرف عباتعرفت وأسماء الاشبارة التضمنه معناهاقا نهجعل في التسهيل ذلك علة بنائه وقيل الهمضمن معنى أداة التعريف ولذلك بني ليكنه ردَّه في شرح التسهيل ومحله نصب على الظرفية بنزعهُوه وأحوج منصوب عسلى الظرفيسة منزعتموه أينساأى في أحوج أوقات ماكنتم اليمغا كتسب أحوج الظرفية منزعقموه وأحو جمنصوب عسلى الظرفسية من اضافتسه الى الظرف كقوله تعيالي تؤنى اكلها كل حبن ثم حذف أوقات وأقبم المضاف اليه الذي هو المصدر النسبك من ماو الفعل مقامه على ان المصادر أ كثهرآ ماتسستعل ظروفا كأحيثك لملوع الشمس وخفوق الفيم فيحوز أن يكون قدا كتسب المضاف

وأياماه مقدوعة وأبدى شاماه فوق الهام وضوعة هنالك ذادوا أبه الحق مقدورا وعلمو أنه الحق مقدورا وعقدوا دون حامة البيت مناحة ولدوا عين الورى أدباو فصاحة وكرماوسها حقوا في الالله ومراحه يقدون على السلام وقر غدوا في بيض النياب الحداد المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المن

وهدالاوقعتم وقعة الحابالسيد
المحدوب
باقوم السياض الثوب زينتكم
وقد فعتم عولى كله كرم
ردواعليكم حبعا فضل المستكم
الله ادعلى المفقود ماتزم
وطفة والمناشدون بينهم عنباعلى
وطفة والمناشدون بينهم عنباعلى
الزمان ويدية الفضل والاحسان
بادهردونا مافعلت فقد غدا
بل كل ما يحدى الرجال سلما
من ذا الذي يرجووفا على بعدما
عادرت نصرافي التراب رسما
من كان اهذب شهة وسعية
من كان اهذب شهة وسعية

الظرفسة من المصدرفان قلت قدد كرت ان الآن ظرف زمان الزعموه محدات أحوج ظرف زمان له أيضا والفعل الواحدكيف متقيد بزمانين قلت لامانم من ذلك اذالم يكونا متنافسين كااذا كان أحسدهما أعممن الآخر كقولك احدثك يوم الجعة صماحافآن يوم الجعقشامل للصماح والمداء وكذلك الأنفاند ابهم للزمن الحاضر وهو يشمل الوقت الاحوج وغيره وهذا كله على عدم تقدير تعلق الآن بكذب فان قدرناه متعلقا وكناب استغنينا عماذكرمن التكلف لكن المعنى على الاول أفعد كادعل بالتأمل ويحتقل علمه أن مكون أحوج بدل كل من كل من الآن فمكون مساوياله حديثة هدنا ماظهر في في حل هندا النركيب واغماا رتكبت فيههداا لتكاف لعدم صحفظر يجالنصب على الحالبة لاضافة أحوج الى المدر المنسبك وقد صرحوا بأنه معرفة ولامساغ هنا لغيرها وغيرا اظرفية ولااحتمال لمكون الاضافة لفظمة الاعلى قول الفارسي وان السراج فأخ ماذهما الى ان اضافة اسر التفضيل لفظمة والآمن يحتمل أسكون ممزة الاستفهام فتكون همزة ألمنقلبة ألفاو يكون معناه النوبيغ كافى أينزع ويجتمل أن يكون بدوم افيكون خبراعن حالهم والاؤل أوفق بالمقام (هلا خالفتم الرسم) المعتباد لكم (الوحوب)أى الزوم يحسب العرف المستمرين الناس وهذا قرية على ان مراده مكذب وحب في قوله وأدكذب الحداد وهلاحرف تحضيض مختص بالفعل و بدخل على المضار علطلب الاتسان بموالحض عليه وعلى الماضي للتنديم على تركه واللوم عليه ولايلام على تركشي الاوه ومطلوب كأنه قال لم لاخالفتم الرسم المعتماد بمنكم من لبس المساص المصيبة وعدتم الي اسس السواد فاته ألمق بالحداد (و) هـ الأ (البستم البسة المنسكوب) است يكسر اللام لبيان النوع والمنسكوب من أصارته نسكية الزمان (وهلا وقفتم وقفة الحِساب للسيد) أي لسيدكم (المحموب) أي الذي يضرب له الحساب لانه الذي يحسب أي يغلق دونه (باقوم ليس ساض الثوب ز نتكم \* وقد فحتم عولى كاءكرم \* ردّواعله كلم حمافضل لستمكم \* أنَّ الحداد على المفقود ملتزم) أي ردُّوافضل الستم التي كنتم تلبسونها وهى التباب السودوط فقوا أى أحذوا وشرعوا يتناشدون بمنهم أى ينشد بعضهم بعضاءتماعيل الرمان مفعول لأحله أوحال أي عاتسن وكذلك قوله ومدية أي لأحل الندية أوناديين والندية البكاء على المبت للفضسل والاحسان والمراد بالفضل والاحسان حقيقتهما بادعا المهمدة أوالمتصف بهما وهوالمندوبوالحبار والمحرورمتعلق الندبة (بادهردونك مافعلت فقدغدا يبدك كل مايخشي الرحال سلمها) أي خذمافعات من الحنامة على من كان عمدة الرمان فقد صاركل مخاوف كل الرحال وما يحذرونه سلمها يعهدما قدمت أفظع الامور وأخوف الاحوال يعيني افعل ماشئت من المصائب والرزا بالعدموته فهوالذى كان الناس يتحقونونه وقدوقع فلايبالون يعده شئء لى هذه الجنابة جنابة على نفسك فخذخراء مافعلت فقد ساركل مايخشا والرحال من حائمك سلمياغير محوف يعسدوفات أصر فقد أذهبت مها بتكوأصنت نفسكم ذاالفعل وكثيرا مايحعل الشعراء عدم خشية الدهرونواثبه كمابة عن عظم المسأب كقوله من بعدماعطف الردي عجمد \* قل للنوائب فأفعلي ماشئت من شاء بعدل فلمت \* فعلمك كن أعاذر (من ذاالذي يرحو وفاعد بعدما عادرت نصرافي التراب رمما) الاستفهام هذا الكرى معنى النفي وغادرت تركت والرميم المالي أي لا أحدر حووفاءك بعد ماسطوت على نصر ولم ترعله - شهة ولر (مَن كان أعدن بشمة و حجية \* وألذ مكرمة وأطيب حما) الشمة تتحفظ لهالاولاذمة الطبيعة وكذلك السحية وكذلك الخيم وأعذب اسم تفضيدل من عذب الشيَّاذ احلا والمفضل علمية محتذوف معمن التفضيلية وهدايكثر فحاسم التفضيل اذا كأن خبرا كقوله تعالى وأعزاه راوكفولك

الله أكبراً يمن كل شي (ومن المجالب والمجالب جه بدأن لا تلام وقد خدوت ملها) الجاروالمجرور في محل الرفع على الخبرية القوله أن لا تلام أى المصدر المنسبات من ان والفعل وجلة والمجالب أي المحل الهامن الاعراب لا غلب المحل الهامن الاعراب لا غلب المحل المالوب المحل المالوب المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المالوب المحل المواون المحل وهوا الماء القليل والمحم المحل المحل

أي في الصنة والتلذذ كذا في شرح الا الهية للاشمر في وقال في التسهيل و يحب النصب عند الا كثر في نحو مالك وزيدا وماشأنك وعمرا دكان مضمرة قبسل الحيار والمحرور والتقديرما كان لك وزيدا وماشأنك وعمرا أوعصدرلادس منو بالعدالوا وانتهمي فقوله وبيحب النصب أراديه النصب عسلي المفعولية معه وبهذا يظهرك مافى كلام الناموسيمن الاوهام في هديذا المقام وعبارته مالك والمكرام بالتصبكا تقول ما لك وزيدا قال الشاعرف الك والتلذذ البت والاصل فياتصنع معاليكرام فحدن الحيار وهوا مع بضرب من الاتساع فصار الكارم ما تصنع السكرام فلسالم يقوا لفعل على أن سمعت الى الكرام حي بالواولتةوى الفعل على التعدى وكانت الواوأولى من خبرها لانها تشسمه معمن حبث كان معسني مع المصاحبة ومعنى الواوالجمع والمصاحبة والجمع من وادوا حدفعدته الى الاسم وأوصلته اليه فنصدته كانصيت الافي الاستثناء انتهبي ولايخفي علمك ما في هذا الكلام من التهاف أذلم تر أحدا من النجاة إذكرانالواوتزادلتقوية العيامل على التعتري ولهنذ كرواهذا المعني لهافي معانى الحروف وذكر في المغني أفسام الواوالتي نصع وأفسامها التي لانصع ولميذكره ذا المعنى ولانقله عن أحدعلي ان في كلامه تناقضا فانه صرَّح بزيادتها التقوية الفعل والعباهل شمقال فنصيته كالصيت الافي الاستثناء فالاول يقتضي ان الفعل المقدر هو الناصب والثباني يقتضي ان النصب ما فقط لانه حعلها كالا الاستثنائية وهي وحدها الناصبة للسنثنيء ليالمذهب المنصور (لئن سر" الامبرنصر أماه) ناصر الدن سبكتكين ( ملقما ه وشفى لوعة غلته) أى حرارة عطشه (وصداه) أى ظمأه (لقدَّسا ءأخاهُ) السلطانُ بمن الدولة ( بأن عدم مثواه) مكان ثواله أي اقامته و يحوز أن يكون مصدراه يممأ عمني الثواء (وافتقد) أي فقد (مصحه م) أي (وعساه) أى امساً ومضم المرفهم المصدران مميان من أصبح وأوسى (ووكل) بالتحقيف والضميرة مرجع الى أخاه (من بعده) أي من بعد نصر أي من بعد فقده (الى ، إهس الارض) حشراتها ولوادعها كالحيات ونحوها من نهس الكلب وكلذي ناب عض و مقال نهش بالشين المعجة أيضا حسالتراب حمع لاحس لانه إمالا بعقل بقال لحس القصعة من بالتعب لحما أخذما علق بجوانبها بالاسبع أوباللسان ولحس الدودالصوف لحساا كاه (فراه) أى ضيافته من اضافة المصدرالي مههوله أيلا تعذرعلي السلطان ضيافته وكلها وفوضها الى ماعكها الوسول اليه وهي حشرات الارض وهددايشبه أنيكونهن القلبلانه هوسارقرى لهاو عكن أنالا يكون من القلب يحعله من اضافة المصدرالي فاعلم (الكنه)أي السلطان (ما يصنع وسيف القضاء أحدً) أي امضي واقطع من كل قاطع (وحكم المهماء) أى أمر الله النازل من السماء (حتم لايرة) فلاحيلة السلطان في المدافعة ولاسميل له

ومن النعائب والنعائب منه أن لا ذلام وقد غدوت مليما الدهر مالك طول وقد أن تربعي الدهر مالك طول وقد أن تربعي الدهر مالك والسرام أولى المهمى الذا يضرك المرام أولى المهمى المن سرالا مبر أما و ملقماه وشفى المن سرالا مبر أما و ملقماه أماه مأن عدم مدواه واقتمد مصيد وعما ووكل من يعد مال واهس الا رض ولوا حس التراب قراه القضاء أحد ما وحكم الستماه حتم لا رد

ومن قبله ماقد أصيب نمينا أوالقاسم النورالمبين بقاسم وخسرتيس بالجلية في الله فليتغرو حدقيس بنعاصم وقال على في التعازى لأشعث وماف عليه بعض لك المآثم أنسىرالباوىعزاه وحسبة فتوحرأ ونساوساوالهاتم خلقنارحالا للقطد والأسي وقلك الغواني للبكاوالآتم لادرّ درّ الموت من وقاح وقرب كفاح ماأنشبنامه الاافترس ولاألجي مخلسه الاانتهس سواء عليه الملآ المحدب والسلطان المغلب والمقتر المستضعف والسوقة التنصف

الى الممانعة (ومن قبله ما قد أصيب نبينا \* أبو القياسم النور المبين بقاسم) هذه الاسات من قسيدة الاى تما معدّ حمامالك من طوق و يعزيه بأخيه القاسم وقيل بان ا ومطلعها (أمالك أنّ الحزن أحلام المالم \* ومهما مدم فالوحد السريداعم) وهذه الاسات التي هنا بعد سدمة اسات من القصدة ومعنى البيت ومن قبل رزئك مدا الفقيدمن أخ أووليدقد أصيب سينا أبوا لفاسم مجدعليه السلاة والسلامياب القاسم فلك أسوقه مسلى الله عليه وسلم وقدولدله من خديجة بنت خو بلدرضي الله عهاأر بعةذكور وهمالفاسم والطيب والطاهر وعبدالله على خسلاف فيماعدا الفأسم سأهل السير وكلهم ماتواقبل أن يبلغوا الحلم وأثنابنه ابراهسيم فأنه كان من مار ية القبطية ومات طفلا أينما وكسفت الشمسيوم موته كافي صميح البحارى (وخبرقيس بالحلية في اسه \* فلم تنفير وحه قيس بن عاصم) هوقيس بن عامم المنقرى وهوالذى يضرب به المثل في الحم وأراد بالجلية الحادثة الواتعة الله وهي فتسلان عممه وكان حقالعبارة فلم شغيروجه الاانه وضغالظا هرمكان المضهولزيادة التقرير وقسة قيس بن عاصم مار وا ما لاحنف انه قال وقد قيل له هل رأيت أحلم منك قال نعم فتعلت منه الحلم قيل ومن هوقال قيس بنعامهم المنقرى حضرته يوما وهومحتى يحدثنا اذجاؤا بابنله قتيل وابن عمله كتيف فقالوا هذا فتل ابنك هذا افلم يقطع حديثه ولم يحل حبوته حتى اذافر غمن الحديث التفت الهدم فقال أن الني فلان فجياء فقال مابني قم الى ابن عمل فأطلقه والى أخيل فادفنه والى أم القتيل فأعطها مائمة نا فَهَ فَانْهَا غُرْ بِهِ الْعَلْمُ السَّاوَعُنِهُ (وقالَ عَلَىَّ فَيَ النَّعَارُي لأَشْعَتْ\* وَخَافَ عَلْيَه بعض تلكُ الآثمَ\* اتسمر للبلوى عزاءوحسسية \* فتوَّجرأُم تسلوسلوالهائم) روى ان على سأبي طا لبرضي الله تعالى عنه وكرُّم الله وحهه عزى الاشعث نقس عن ان له مأت غيطة فقال ما أشعث أن تعزع على است فقد يستحق ذلك منك بالرحم وان تصبره في الله خلف ما أشعث انك ان صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور وان جزءت جرى عليك القدر وأنتموز ور وتوله وخاف عليه حلة وتعت حالامن فاعل قال وقد فهامقدرة وقد وضع قوله أم تسلوسلوا لهائم مكان قول على وان جزعت جرى عليك القدر وأنت موزور والهائم وان لم تمكن موزورة الكماغيرم أحورة فلاثواب اها فعما يحصل اهامن مشقة الجزع والفقد على أولادهما فسلوه سلوالها عمن حهة عدم الأحروه وغرمناف للوزر إخلقنا رجالا للتحادوالأسى بهوتلك الغواني للبكاوالمآتم) قوله رجالا حال من نائب فاعل خلفنا وهي من ألاماكن السنة التي يصح محي الحالفها جامدة غيرمؤولة يمشتق وهي أن تكون الحال فرعاله احهاكه داحديد للخاتما وتنحتون الحبال سوتا والمآتم جمع مأتم وهوالمصيبة وأصله اسم مكان من أتم الكان أقامه ثم أطلق على المصببة من اطلاق أسم المحل على الحال فيه (لا درد را الموت) أي لا كثر خيره (من وقاح) أي حرى ولا يستحى (وقرب كفاح) القرن بكسرالقاف وسكون الراء كف الرجدل ومن يقاومه في علم أوتشال أوغيرذاك والجسم اقر أن كمل واحال والكفاح المرب واضافته الهالاتخصيص أى انه كف وقرن لن يقاومه في الحرب (ما انشب) اعلق (نابه الاافترس) أى أصعى فريسته واهلكها (ولا ألحج مخلبه الاانتهس) يقال كج السيف كفرح نشب في الغمدوتقدم قريسامعني الانتهاس أى لم ينشب مخلبه في شي الأأثر فيه (سواء علمه الملك المخدبُ المضروب عليه ألحجبُ (والسلطان المغلبِ) أى الذي اعطى الغلبة والقهرُ على غيره فلا يغالبه أحدالا غلبه وهذات أحدالشُقين الذي حكم بالتساوى بينهما عندالموت (والمقتر) أي الفّقيراخ الشقالساني وفي بعض النسخ الفقير (المستضعف والسوقة) أى الرعية (التنصف) أي المستخدم يفيًّا ل تنصفه أى استخدمه والنصيف الحادم قالت بفت النعمان بن المنذر حين قتل أبوها فيتنانسوس الناس والامر أمرنا \* اذانحن فمسمسوقة نتنصف

(ألاتعس هدد الموت كيف ارتفى الى \* حمى قصره العمالي المسع الحوانب) أىنستخدم التعس الهلاك وأصله الكبعلي الوحه والعثرة وهوضدًا لانتعاش ومتعدى بالهمز فدة ال اتعسه الله وفي الدعاء تعساله وتمس والتكس فالتعس أن يخرلوجهه والشكس أن لايستقل بعدسقطته حمتي يسقط ثانية وهي أشدّمن الاولى وقوله كيف ارتقى استفهام تبحب أي أعجب كيف أمكنه أنرق الي حي قصره الرفيد عالمنسع الحصين الحسل الذااوت شخص بتساق الاماكن فسأكان مهاقر ساوسل اليه ومأكان سياميا حصيناه زهليه (فرعلي تلك القنابل والقنا يوجازعلي تلك القواضي القوانس) قوله فرعطف على ارتقي فهود آخل في حيزالاستفهام التمجيي أي فكبف مروأني أمكن له ذلك والقنامل حمع قسلة وهي طاثفة الخلل ماس الثسلا ثين الى الارسمين وككذلك طاثفة الساس والقواضب القواطع وهي صفة للسدوف أيضا ﴿ عجبت له والموت ليس بمحمَّت ﴿ وَفِيهِ اذَا فَعَصَّرَتَ كُلُّ الجرى لقد حراه حين غزاعُ له ﴿ مَاكِنَهُ وَسُواغَنِيالُ السَّكَانَبِ ﴿ وَفَهُ مِنْهُ فَيْمُ الحصون وانها \* سوامي المرافي ساميات المراتب \* و يصر منافقتك في غزواته \* و رمي الرزآيا وافتراص المضارب \* فيكر علميه شدّة الليث وانتجى \* كطوف فحول السوم حول القرائب) بقول عجبت للوت الذي سطا على نصرمع ماهوعليه من السطوة وشدّة البأس ثم نبي ذلك بقوله والموتّ. ايسر عجيب بعني ان الموتلا يتحجب منه لانه -ق وهو يكون ما نقضاء مدَّهُ ضربها الله تعيالي للعبد في دار الدنها فأذا استوفاها مات ولا عجب في ذلك ثم كر على ذلك بالنقض بقوله وفيه ماذا فعكرت كل العجائب وهددامن تظر فات الشعراء فاغدم يظهرون المدله والتحرعند دمفارقة الاحباب ورؤ متمنا زلهدم وأما كهم فيحكمون بالشي ثم يعودون عليه بالتقض كقوله

قف بالديار التي لم يعفها القدم 🐷 بلي وغيرها الارواح والديم

وقوله المدحرأ مأى لقدحرأ نصرالموت حن غزاعه ليانتهاب النفوس والار واج واغتمال المكتائب وتمزيقها بالأحسل المتاح وعلى نهباب متعلق بجرأ ولابغزا والافتراص افتعال من الفرصية مقال افترص الفرصة أى اغتمها وهمزة حرأ مملنة بقلها ألفا أى شهعه وعلما الكر والاقدام حتى كراعلي نصرنفسه شدة اللبث أيكرته فهومفعول مظلق من معنى عامله كقعدت جلوسا والقرائب فيل هيهمن النوق التي قرب نتاحها وهي مثل العودولا متعرض لضراجها الاأسوء الفحول والمعه ني أهمري القد صهر المدو حالموت جرشا في غزواته ووكاه على انتهاب أرواح العدى حتى اذا تمت ضراوته وكملت جراءته وثب عليه كالفعل الذي يطرق أمه التي ولدته وربته (ومن عجيب الامور في حكم المقد ورأن اخسترم الأمر) أبو المظفر نصر (الماضي) اسبيله (بردالله حفرته) كذاية عن الغسفران والفوز بالرضيمن الرحم الرحم الرحن كاوردى بعض الأدعمة المأثورة أدفى ردعفولم (ونورغرته حتف أنفه) معدر من غير لفظ عامله منصوب باخترم وليس له فعسل ومعناه أنءوت عسلى فراشه فيتنفس حتى ينقضي رمقه ولهذا خص الأنف (على اخطاره) أى مع اخطاره (سفه) أى القاعه نفسه في الخطركالاقدام فى المعارك والحروب (في فحم الحتَّوف) جمع قحمة وهي المهاسكة والحتوف جمع حتف بمعنى المهلاك (واعتراضه للشهادة مين الأسمنة والسيوف كحالدين الوليد) رضى الله تعالى عنه المجابي الحليل أسيف الله وفاتح البلاد وكاسر الاكاسرة وقاصم القياصرة وهومن صناديدا لعجامة رضي الله تعالى عنهم وخمارهم وكان مشهورا بالشحاعة وقوة الجنان وجزالة الرأى وحروبه ومغاز مهعيث لانقار مهوداك كشرمن الانطال ولاندانه (حين وافي أجله اذقال ثاورت الحروب) أي عالجتها ومارستها مفاعلة من الرت الحرب اذا قامت (منذع مُلتَ ف ف ف بدني مغرز ابرة) أي موضع غرزها (الأوفيد مخر) قطع (ضربة

ألانعس هذا الموت كيف ارتق الى حي قصره العالى المنسع الجوانب فرعلى للذالقنا الوالعنا وحازعلي تلك الفواضي الفواضب عيت له والموت ليس بحجب وفيه اذافكرتكل العجائب العرى لقد حراه حين غراعلى م اب نف وس واعتبال السكاتب وفهمه فتع الحصون وانها سوامى المراقي ساميات المراتب و بصره بالفتك في غزواته ورمى الرزايا وافتراص المضارب فكر عليه شدة الليث والقعي كطوف فحول السوء حول القرائب ومن عيب الامور في - يسم القدوران اشترم الاميرا لساشى برد اللهحفرته ويؤرغرته حتف أنفه على اخطاره بنفسه في قدم الحتوف واعتراضه للشهادة بين الاسئة والسيوف كالدين الوليدحين وافيأحله اذقال ناورت الحروب مندعقات فيا فيدني مغرزارة الاوفيه خرضرنة

أووخر لمعنة وها أنا أموت منة الحيار ان المسكم الالله الواحد القهار أو كلا ماشيها مأ مان غالدا لمدران سيف الله لا يقتل بالسيف وكذ القتل بروالي موت السياب من خما ص الحملة أكم النفوس مناقب قيض له أحمد الامور عواقب وقد فرغ ابن الرومي من هذا المعنى فرق و سيض و حه البرهان بماسق و ان المنكن طفر الهجامانية فأكم النمور الهجامانية فأكم النمور الهجامانية فأكم النمور الهجامانية فأكم النمور الهجامة الماري الغرس لا تدوي عبر مختصل الاعلى سوقها في آخر الأبد

أووخرطهنة) الوخز الطعنة الغيرالنا فدةبر مح ونحوه ومنه حديث الطاعون انه من وخزاخوا تكم الحن (وها أنا أموت مية الحار) أى حنف الارم لان الحمار لايذ بحالا عند الامامية (ان الحكم الالله الواحد القهار) قال ذلك رضى الله عند يتحسرا على فوات الشهادة في سبيل الله مع ماله من البد البيضاء في الاسدلام وألا ولا وفي الوقائع التي لا تعصرها ألسنة الاقلام (أوكلام شبهام) أي قال ذلك أوكلاما شَمها به وانما قال المصنف ذلك احتما له الاحتمال رواية ذلك عنه بالمعنى فتكون الالفاظ التي أدى ما المعنى أيست عين الفائله وانماهي شدمة بما من حيث أن المعنى المصود يفهم من كل منهما (أما) اداة استفتاح (ان خالدا)رضي الله عده ( فم يدران سيم الله لا يقتل بالسيف ) سان للنكتة في كون خالدرضي الله عنده مأت عدلى فراشه ولم يت شم بداوذلك لانه سيف الله وسيف الله يؤثر في غيره ولا يؤثر فيه غيره ونياد ذلك سانا يقوله (وكذا ألقتل يرنو)أى يظرمن الرنوع في وزن الدنو وهوادامة النظر اسكون الطرف (الى موت الشباب) أى الشبان جمع شاب كاقال القائل ، شباد تسامى للعلى وكهول \* و يأتى الشباب بمعنى الشبيبة كفوله ان الشباب والفراغ والجده ، مفسدة للرء أي مفدده (من خصاص الحيف) الخصاص بالفتح شق الباب والجدار والحيف بالحاء المهملة والماء المثناة التحتية ألجور والظلم يعنى الأقتل الشباب يشبه الحيف من الدهرعلى عمرهم باخترام آجالهم مخلاف الموت الطسعى فهوفي موضع العدل لاستيفاع ممدة الحياة وقيل الالعني الالقتل لاعكنه أن يرنوالي موت الشبان الامن خصاص الحيف يعنى ان الشبان اذالم يظلوالا يطمع القتل في أن يكون هلاكهم به لانه لابرنوالي موتهم الامن خساص طلهم وتضاعيف جورهم فليالم يظلوا لميكن لهم خساص الظلم النظرالقتل منده الى موتهم لان من قتل انسا ناطل قلما ينحومن القتل في الدسا ولهذا أشاع بين الناس بشرا لقاتل بالقنل ولوبعد حين وقال صدرالا فاضل يقول القنل يعتقد ان وقوعه على الشباب ظلم انتهبي (وان الله تعالى لما حدله) أي خالد ا (اكرم النفوس مناقب) أي من اكرمها اذلاشك أن نفوس الانسياء والخلفاء الاربعة اكرمويج وزأن يرادبا انفوس نفوس أهل زمانه الذين مات فهم ولاءتمن تقديره ضأف أي حعل نفسه اكرم النفوس أوأت يراد بالنفوس الذوات مجاز اوقوله مناقب تمييزعن نسبة اكرم وجعل الشارح النحاتي الضمير في حعله راجعا الى نصروهو يعيد الفظاومعيني لآن السوق لخياله فيلزم التفسكمك في الفهمر ووصف نصر بذلك لا يفوت أيضا لا نه مشبه بخسالد في موته على فراشه دهـ دماا يلي فى الجهادف سيل الله بلاء حسنا (ميض) أى سبب وأتاح (له أحد الامور) أى اكثرها حدا بمعنى مجودية وفيه صوغ أفعل التفصيل من المبني للفعول وهوشاذ كفولهم أشغل من ذات النحيين أي اكثر مشغولية (عواقب) تمير وهوالموتعلى فراشه دهسدما الدربام راضواعتم عوتمن تقدمه وانقراضه وقدأعدأ مورأ خراء وأقبل على ماسفعه بي عقباه من الصدقات الحسارية الميرورة والاعمال الصالحة المشكوره ولم يبغته الموت بغنة ولاجاءه الاجل فلتة مل مات على يقظة واعتبار وموعظة (وقد فرغ ابن الرومي من هذا المهني فحقود)قال صدر الإفاض لفرغ هكذ اصع وهومن قولك فرغت من الشغل (ومضوجه البرهسان) أى الدليل (بماسؤد) أىكتب (ان لميكن طفر الهجا مثبته الله كرم النبتيذوي غير محتضد ﴿ أمرِّي الغرسُ لا تدوى كراجَّه ﴿ الاعلَى سوقِها في آخراً لا بد) بقال ظفر بالشيّ فازيه وظفر بضالته اذاوحدها فالهيماء على هذا فأعل ظفر ومنيته منصوبة على التوسع باسقاط حرف الجرأى ادام مكن طفرت الديحاء عنيته والهجاء الحرب والسية الموت ويدوى مضارع ذوى أى ذبل ومختضداسم مفعول من اختصدت النستقطعة موالغرس مكسر الغين الجعمة بمعنى المغروس كالذبح بمعنى المدنو حوالمكرائم حمع كيمة وهى دات الفرمن الشعر والسوق جمع ساق وهومايقوم عليه

لشحروبه الفرقيين النبت والشحرفالنبت وشه الخيم مالاساقه والشحرما لهساق والعدنيان لم يقدر ظفر القدال والنزال عنيته كأنذاك من فضائله ومناقبه لان بقاء مخبرونفع فهو كالا تصارا الممرة والاشجار التمرة لاتقطع مل تبقى الى أن تذوى وتبيس طالها لا ينتفع بها وخلاصة اقدا كرم النبات باقء لما انبات الى أوان الادراك كالمقرمن الشحروالزروع وأخسمه الحشيش والعضأه يعصد ويخضدا ملف الهباغ ولايقا دالشاروا كرم الموت أيضا للانسان الموت على فراشه والقتل يكون لدفع الشركة تسل السبأع المؤذبة (لمنتة السدمف قوم يشرفون جايه ايسوا من المجد في غاماتها البعد) منة بكسرالم فعلة للنوع والغامات جمعاية وهينهاية الشي والبعديضم ففتع جمع بعدى مؤنث أبعسد كالبكبر جمع المكبرى أأست الاكتريعني ان القتل بالسيف وان كان شهآدة ومنقبة عظمة لمكن لهقوم يشرفونه وهمالذن ليسوافي أقصى غابات المحدوهم الاوساط فنالون بهشرفاوه والمدحوحسن الذكر في الدنسا ونسل الدريمات في الآخرة وأما الذين انتهوا الى أقصي مراتب المحدوات وسيحملوا الفضائل والمناقب فلهسم بازاتها منرا باومآ ثرقد تربوا عليها كالعلماء والاعراء والسلاطيرا الذين تدور أعلهم حماية الدن وانتظام أمورا لسلين فلم تسكن صفة مدح لهسم لما يترتب على قتلهم من الخلل ولما فدهمن الاذالة الهسم التي قد يحر الى طمع الأعداء والهذا الم ينقل النبيامن الانبياء علمهم المسلاة والسلام قتسلف معركة فألشهادة في سف القتال بالنظرالهم ايست صفة كال والالتحهم الله الماها (عزالحياة وعزالوت ماا جِمْعا \* أسنى وأبني لبيت العزذي الهد) عزالما مُستدا وعز الموت معطوف عليه ومافى مااجتمعا طرفية مصدرية أي مدة اجتماعهما وأسنى خبر وهواسم تفضيل من السناع بالد وهوالرفعسة والمفضسل عليه ومن التغضيلية محلاوفان وهد ايكثراذا وقعاسم التفضيل خبراولم يطابق الخبرهنا المشدأ الملؤه عن أل والانسافة الى معرفة يعنى الأعزحياة المرمجمع شمل الرجال وتمريق شمسل الاموال وخفوق الوية السلطنة عسلى رؤس الابطال والتنع من الامارة بين رياض ولحلال اذا انضماليه عزالموت بنأقر بالهوأهاليه وأوليا تهمفدى باعزاته وأمهاته وآياته فهوأسي لبيت المحدوأ بني لدارا لفخر (موت السلامة للانسان تعته يواغا القثلة الشنعا ملاسد)موت السلامة هو موت الرحل عدلى فراشه لأمه عصل وأعضاء الشخص سالة عن التقطيع والتفريق والموت على هذه الكمفية منبغي أن يكون للانسان لانه مكرم والمشلة تقطيع الاعضاء وتفر بق الاجراء نقص من ذلك بالنظرالي الدنياغ اكدذلك مقوله وانماالقتلة الى آخرالدت معنى انهار تك مثل هذاالقتل الشنميع لا سودا اضارية والسياع المؤذمة لدفع شرها ووقار الانسان عومدعلي فراشه (لم يعمل السيف ظلما في ضرائبه \* فلم يسلط عليه كف ذى قود) اى ان هذا المهدوح لم يعل سيفه في أحد ظلاوما كان وقتل له الايحق فلذاك لم يسلط عليه أحديقتص منه وطفعله والضرائب جمعضر يبة بمعمني مضروبة وهي التي ضربت بالسميف يقال نما السميف عن الضريبة ينبو وكذلك خالدرضي الله تعالى عنه وتصر لم يقتلا أحدايف يرحق فلم يسلط علمهما باغ ولا طالم بقتل (ولهرى الالرزية به) أى بنصر (قدّس الله روحه) أى لههرها من الادناس والرَّدَائِل (لقاطرة الغموم) من قطرالمطرَّا ذائزل أى انْورْ يَسْمِلا تَزَالُ قطر عُمُومه ا كالمطر (مشاطرة بين الرجال على العموم) يقال شاطره الشيء أذا أخذ شطر امنه وأنتي له شطراوا لشطرا كثرمأ يطلق على النسف وقديطلق على الجزاء مطلقا ومتمحديث الاسراء لمبافرضت الصاوات خمسين فوضع عني شطرها أي يعفها لان الموضوع كان خساوهذا المعني هوالراده ثالات المشاطرة بمعسى الا فتسام نصفين لاتكون الإبين ا ثنين وهذا قلل بين الرجال والمرادبها المشاركة مطلقا بين الرجال في اقتسامهم الماها بدل على ذلك قوله (غيرات القياضي أبا العلاء صاعد بن مجد) المتقدم ذكره

المسته السيف قوم يسرفون بها السوامن الجد في عاما به البعد عز المحتمالة على المستوامن الجد عز المحتمالة السيف وأي لبيت العزدى الجد موت السلامة للانسان نعيته والمحالة السيف الما في ما السيف الما المنافق من الله والعرى الثالوزية به وترسا لله والعرى الثالوزية به وترسا لله وحده ألم المنافق مورحه ألم المنافق المنافق المنافقات الم

(وسائرشيعته)أى أتباهم (الشاربين من زلال شريعته) أى طريقته (أو قرمن الاحزان اقساطا) حبح قسط بمعنى التصبب ومن في قوله من الاحزان ليست متعلقة بأوفر لفساد المعنى بلهي ومجرورها في محل نصب عدلي الحيال من اقدالها (وأشدعد لي مرود الاشعان) جمع شعن وهوا لمزن الشديد (ارتباطا) المرود الميل وحديدة رورفي اللعام وصور البكرة اذا كان من حديد وهذا هو المناسب هذا يعنى ان نصيم من الاحران أوفروار ساطهم على محور الحيرة والبلاء ومرود الحسرة واللأواء أشد ویر وی علی مربد و هو موضع شحیس فیه الابل و یر وی علی مرور (فقد کان عرف الله تر ته) أی جمل الهاعرفا أى ريحاطيبة ومنه قوله تعالى عرقها الهم أى طسها على يعض الا قوال والعرف والكان يطلق على الربح خبيثة كانت أولمسة الاانه شباع في الطسة وهي جملة معترضة بين اسم كان وخبرها وهو قوله (لهم طلاعدودا) أي كالظل المدود في الانتفاع م (وشربامورودا) الشرب بكسرة مكون الماء والحظ منسه والمورداسم مفعول من وردالماءاناه يعسى المم يرد ون اليسه لقضاء حوائحهم كارد العطاش الماء لبل ظمائهـم ورى عطشهم (وكهفا) أى ملحاً (مقسودا) لهم في المهـمات (ولواء على نصرة الدين معدة ودا ولولاان الله تعالى سدّ المة المداب اشاة بالضم فرجة المكسور والهدوم والمسابعلى صيغة اسم المفعول بمعنى الاصابة (وخلة الاكتثاب) الحلة بالفتح الثقبة الصغيرة أوعام في كل تقبقوالا كتشاب الحزن (علا الشرق وسيد الغرب وحمة الله تعمالي في آلارض سلط أن الزمان عين الدولة وأمين الملة أطال الله تعمالي هاءه وحفظ عملي الدين والدساجهاءه) أي حسنه (وسسناءه) أى رفعته (فني بقائه عوض من كل شاجب) أى هالك بقال شحب بالكسر حزن أوه لك وأشحبه يشيمه أهليكه (وحلف مركل غارب) بالغير المجممة والراء المهملة أي ذاهب (أوعارب) بالعين المهملة والراى المجمة أى غائب (لا تسع الفول) جواب لولا (في عظم هدد الذهبي) أى المنعي أى الخبر عوته والنعى كغنى يطلق على النباعى والمنعى (ومقد ذلك الشهاب المضي والنقاب الألعي) النقاب كدكتاب الرجل العلامة والألعى الذكى المتوقد الذكأء وقدوصفه بصفته الكاشفة عن معناه أبوا اعلاء المعدري الألعى الذي يظن لل الظن كأن قدرأى وقد سمعا

إرضيران النجة بتحمد الله فيما بقى كان الظاهر أن يقول فيمن بق لان المرادية السلطان فاعله أراد يما القير وقعة شأن السلطان وماشا كلها من أحواله (ضافية اللباس) الصفوالسبوغ بقال ثوب ضاف أى ساسغ وقلان في شفو قمن عبشه أى سعة وضفا المال كثر (نامية الغراس) من النما وهوالز يادة أى نامية رسيم الغراس (ناضرة الاكاف) جمع كنف وهوالجانب والظل والناحية (حافلة الاخلاف) حمافة أي مجمع علم المسالة والطرو الناحية والمالة والمناة المناة المناة المناة والمناة والمن

ساعدين محدوسائر شيعته الشار بينمن زلال شريعته أوفر من الاحران اقسالها وأشدعها مرودالاشحان ارتباطا فقدكان عرف الله تربته الهم طلاعد وداوشر با موروداوكهفامقصوداولواءعلى نصرة الدىن معقودا ولولاان اللعسد ثلة المسأب وخلة الاكتئاب علث الشرق وسيدالغرب وحجسةالله فى الارض سلطان الزمان عين الدولة وأمدالمة ألهال الله بقاءه وحفظ على الدين والدنيام المهوسناء فني بقياله عوض من كل شاحب وخلف منكل غارب أوعازب لاتسءالقول فيعظم هذا النعي وفقدذكك الشهاب المضى والنقاب الالعى غسير ان النعمة يحمد الله فبميابق ضيافية اللباس ناميسة الغراسناضرة الاكناف حافلة الاخلاف فلازال فضل اللهعليه عظيما وصنعه لديه جسيما واطفه كرتبأ ولاخلف عنسه الزمان يعما وألهمه فعماعواه واحة المسبر وعرفه فيماغزا وفاتحة النصر ولقاممل الوهم مواهب تحرط الدنسا فسلك ملكه وتفررها بحن الوحوب في تبضة ملكه ورحم الله ذلك الاميرالعديم النظير والجليدل الفقيد المثسل والبديلرحة بردضريحه ناعم كافى الاساس و يحقل أن يكون ذلك كابة عن انتقاله عنه الى الجنة من قولهم برد مضعه اذاسا فر (وتقدّس) تطهر (روحه وربيحه) أى عرف (وعرف له مساعيه فى الذب عرف الله عرف الله عليا قال فى الاساس لا عرف لله ما منعت أى لا جازينك و به فسر قوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض (والسعى فى سبيل الله والفرض من ماله لا ولياء الله وعوض الله المشايخ السادة) الذين كان يقوم بمهما تهم و ووثتهم وكفايتهم و حمايتهم (عمادهاهم) أى أصابهم (فأوهاهم) أى اضعفهم وأوه نهم (ثوابا) مفعول عوض ( يحفظ عليم دينهم ) صفة ثوابا أى يكون سبيا فى حفظ المعمن على معايم لللا يودى بهم الجزع الى الاخلال بالدين (و يتقل فى موقف العدل موازيه م) برجمان دينهم على سيئاتهم (وجعلنا من الستعدين لوم الدين ان حكم الله على العباد بالوت يقرى الجغلى) وقرى من القرى وهوالضما فة والحفلي الدعوة العامة والذهرى الدعوة الحاسة قال

نحن في المشتاة لدعوا لحفلي \* لاترى الآدب فنا منتقر

أى نحن مدعوا لناس للضيافة بحمومالا يخص أحدا وانحياقال في المشتاة لآن المرعى والحبوب والاقوات تقل في الشتاء وتعزفي البادية فدعوة الناس محوماا ذذال تسكون غاية في الوصف بالمكرم كاقال الشاعر السر العطاء من الفضول سماحة \* حتى تتحود ومالد مل قلس

(والحلق فيها) أى في الجفلي (شرع) أى سواء يقال الناس شرع في هدن الأمر بالسكون والحركة أى سواء والتذكير والتأنيث والواحد والجمع فيه سواء قال صاحب لامية النجم

مجدى أخبراومجدى أولاشرع ب والشمس را دالصي كالشمس في الطفل

(والآخرللاقِلْ تَسِع) أَى تاسع وهو يكون جمعا وواحداقال الله تعمالي انا كَالسَّكُم تُم اوقال الشاعر

كل الانامسواء غيرانهم 🕷 أصحواانا سلفانمسي لهم تبعا

و يجمع على الباع (والجدلله على كل حال والصلاة والسلام على نبيه مجدوا له) و محبه (خير) صعب وخدير (آل) والمراده غابالآل الا ساع اذهى أحد معانى الآل فلا يلزم على المصنف بترك ذكر المحب الحلال ولا اهدمال وفي بعض النسخ هذا آخر الهينى أى الثاريخ المنسوب الى يمير الدولة لان ذكراً حوال الصنف وما انهمى البه أمر وليس من التساريخ المذكور وانحاه وكالذبل عليه وقد تأسى المستف كشرمن الادباء المتأخرين كاسان الدبي بم الخطيب فى الاحاطة اذترجم نفسه فى آخره وقال فى الاعتذار عن ذلك المافر غتمن تأليفه التفت البه فراقى منسه صوان در ومطلع غرر خلات فى الاعتذار عن ذلك المافر غتم ونشرت مفاخرهم بعد انطواء زمام م فنافسهم فى افتحام تلك الأبواب وقنعت بأجتماع الشمل منهم ولوفى كاب وحرست أن أنال منهم مربا فريت على واقعته مع شمس كاقبل ساقى القوم آخره م شربا انتهل عاديان العتبى اقتصر من أحواله على واقعته مع شمس المحتولة المناساقى القوم آخره م شربا انتهل عاديان العتبى اقتصر من أحواله على واقعته مع شمس المحتولة المناس البغوى فقط فقال

\*(دكرماانتهمى الميه أمرى بعد بلوغ هذا المسكان من شرح أخبارا لسلطان عين الدولة وأمين الملة من قصد الوزير شمس الكفاة واقتضائه حتى الخدمة والموالاة)\*

(قدسبق في أول الكتاب ماسلف في الى الاميرنا صراً لدين أبي منصور سبكة كمين والدالسلطان عين الدولة المارات بين الدولة المارات بين الدولة على المارة بين المارة المارة بين المارة ب

وتعدّس وحه ورسعه وعرف له ماعده فى النب عن دين الله والعرض من والحيق في النب عن دين الله والعرض من مائه لا ولما الله وعوض الله الشابخ السادة عمادها هم فا وها هم ثوا با العدل مواز بهم و وحلنا من الله على العدا ديا اوت مرى الحه لى العدا ديا اوت مرى الحه لى العدا ديا اوت مرى الحه لى والخد الله على العدا ديا اوت مرى الحه لى العدا ديا اوت مرى الحه لى والخد الله على العدا ديا الوت مرى الحه لى والخد الله على العدا والخد الله على العدا والحد الله على العدا والحد الله على المدا والصلاة على الده عدا الهدا اله

\*(ذ كرما تهمي البه أمرى بعد بلوغ هدا المكان من شرح أخبار السلطان بمن الدولة وأمين الملامن قصد الوزير شمس الكفاة واقتضائه حق الحدمة والموالاة) في دسبق في أول السكما الما ماسلف في الى الامير ناصر الدن الله من خدمة وغهد عنده من الموذمة وغرست أشا وذلك في المنتر بالى الوزير شمس المكفاة

الكفاة والتكفل بمبارآه والتحرُّ دلما أرضاه) يقبال يتجرُّ دللامر اذا جدَّفيه (مارجوت على الايام

ايراق شيحره) الاثناء جمع ثني بكسر فسكون وهو الطاق من كل شي يثني بعضه على بعض حتى يقال أثناءا لحسة لمطاوبهها ونشبه ااثريامااننيا والوشياح ومن المحيازعر فت ذلك في اثنياء كلامه كذا في بوماهنامن هيذا القسل وهوظر ف لغرست لان المراديه أوقات من الزمن الذي سلف له في ت وقولهء بي الإيام أي على مرورها والراق مصدر أو رق الشعرخ جورة موأ او راق فقلبت الواوماء لسكونها وانسكسار ما قبلها والضمسر في تحره يرحم الى ما الوسولة (وا ساق نهر ه وغره) الماق مصدر آنقه الشيّ الماقا أعيه والما فه منقلبة عن همز قسا كنه كاعمان وذلك واجب عتدا حتماع هدمزتين والنو رالزهر (بعدان سيادفت من آثار رعاسه) لي الاسعاف والتهاجه في معاملتي حادة اللطف والانصاف والجار والمحرور في محل نصب على الحال من ما في قوله (مالم بكن يليق الابهمة ومانشا من كرعة المحد في ضمان ذمته) مافي مانشا عطف على مافي قوله مالم يكن سفة لمحيذوف أيمن خصلة كرعة المحدأي كرع محدها والظرف يعدها في موضع نصب على اوالذمة العهد كماتفسدم (فرأى عندوصولي البه وعرضي موضوع المكتاب ومجموعه عليه) موضوع كلعسلم ماييحث فمه عن عوارضه الذاتمة وقد يستعمل في المقصود من مدوين الكتب فيقال ما موضوع هذا الكتاب أي ما الذي ألف فيه والى أي شي ترجيع مسائله (أن يسمني ما لتقلمد) أي يعلني يتقلمه حدمة من خدم السلطان من السهة وهي العلامة (ويسيرني الي كيم رستاق على البريد) قال صدر الافاضل كجرستاق فتعالكاف من واسى هسراة انتهسى والظاهرا بمآمر كيفتر كمب مزج كيعليك قبل مهمت بذلك ليكثرة مراعها ومراتعها وقوله على الهريد أي والساعة لي شغل الهريد وقاتما عليه والمريد الرسول المستعل وكآن البريدفي الثالا مام معدودا من مناصب المث الدولة وذكرة الي زاده في كتأبه الموسوم بالاخلاق العسلائمة انه كان في زمن الخلفاء العباسيمة في كل مد شة رحل بقال له الهريدوله وظمفة حريلة مكتب الى الخلمفة كل ما يقع في تلك المدينة وباحيتها من أحوال الحكام والرعا باوحوادث القضاما انتهبي (وعلما) أي على كبجرستاق (فرعون بون) فيه قولان أحدهما اضافة فرعون الى بون وهي قرية من قرى بادعيس بحوز صرفها وتركه أي قهار ومبطل هـ نده القرية وال علها والوا وللعال والتساني ترلثانها فتهالمه المكون صفحة له ععنى الدين من قولهم سهما من يعمدو يون يعمد في مسل المصدر صفة مما لغة أي قهار مبطل المق بعند عن الصدق كدا في شرح النجاتي والا يخور ما في الوحمه الثاني من التكاف لفظا ومعنى امالفظا فلاحتياحه لأن مراد بفرعون رجل مهم ليكون نكرة فيصعروه فدمالنكرة التي هيءون معرات المراديه هئامعين وامامعني فلأنه لاموقع لقوله وغلها فرعون بعيد اذالبَهدأمرنسي فلابدّمن اضافته لشيّ (أيوالحسن البغوى الغوى) فعيل من الغيضدّ الرشد (شيخ ظاهر دنور) اساص أشعاره مالشدب أواساض شعاره السائر لما تحته من ظلام العيب (وباطمنه ديحور) أى ظلام دهني ان ندته كالديحور تخسل اثمات التلون للاعمال والمعاني فان الوهم بحمل ان كل ما كان مررقسل العلم والهدى متلون بالساض وما كان من قسل الجهل والضلال متلون بالسواد (ومنظره متن السيف) أَى مجلوم قيل يروق التاكرين (ومخبره) أى محل اختباره (ردالزيف) ردُّ مصدر بمعنى المف عول كالخلق بمعنى المخلوق أي مردودالزيف وهومن إضافة الصف ة الى الموصوف أي الزيف المردود ومنه الحديث من أحسدت من أمر كاهذا مالس منه فهورد أي مردود علمه والزيف النهرج (وأقلهمشورالعباسل)مدو راسم مفعول كمةول من شارالعسلاذا أخرجه من خلته والعباسل

والتكفل بمارا والنحرد المارضاه مارحوت على الا بام اراف بجره وا بناق وره وغره بعد أن ما دفت من آثار رعابت مالميكن دليق من آثار رعابت مالميكن دليق ضمان دمته فرأى عندوصولى اليه عليه أن يسمى بالتعليد ويسرنى الى كبرستاق على البريد وعلما فرعون بون أبوالمسن البغوى الغوى المغوى الغوى المغوى الغوى المغوى المغوى الغوى المغوى الغوى المغوى الغوى المغوى الغوى المغوى ا

عتى

المنسوب الى العدل عز اوازمه اخراحه كأم ولان ومشور العاسب لهوا لعسل نفه (وآخر مقرون المستايل) هونيت فيه سمية يشبه اكايل الملائفي الصورة يعنى ان معاملته مع النساس مصانعة ومداهنة فيظهراً وَلاحس الحاملة ثم سبعها بقبيم المعاملة (فافتقع موفدي عليه باستهائة لم تناسب حشمة) أي حرمة (الامراء) الموفد مصدر عفي الوفادة أي الفدوم أي جعل افتتاح وفادتي عليه استهانة لاتناسب ولاتلىق يخرمة من ولاني القدام على هذا العمل (ولاحرمة الاقلام والمحاس) أي ان مافعله بي من الاستهانة والاستخفاف لانساسب مقام مي ولاني هذه ألخدمة وهوالوز برشمس الكفاة اذكل مايقم لي من اكرام أأواهانة يكون متصدلامه ومنسو بااليه ولوقطع النظرعنه فلأساسب ماأ ناعليه من فضيلة المنشئين [والكتَّاب ومن مهٰذوي الفضَّا ثل والإلماب (يوهم من جانب الهمبعوث) الجملة حال من فاعل افتحراً ي يوهم من طرفايه مبعوث المه من قبل الوزير باستهانه واستخفافه به وأسل مبعوث مبعوث المه فحذف الحار والمحرور تخفيفا ووصل الفيعل بالضم سرالذي هونائب الفاعل (ومن آخر) أي من حانب آخر إان الحقد) الذى هومنطوعليه (موروث) له من الاسلاف يشمرالى أنه كان من أسلافهما عداوة والعداوة والاحقاد شوار غهما الأولاد كايتوارثون المحبة والودادوقال النجاتي يعنى الذالبغوى يوهم لمورا التالوزير شمسالكفاة حمله على معاداة العتبي ويوقع لهورا انّا لعتبي صديق ابني الذّي أ نا أعاديه فقدده لى موروث انتهى وجعدله موروثامن الان يلاقى ماسدماتي مركلام المستف الاأن المراد بالوراثة السبية لان العتى لميكن له معان البغوى عداوة حستى يرثها أبوه بل كان له معه مصادقة والبغوى عادا مسمه المعاداته لاينه وصديق العد وعدو (وقد كذب) أى أبوا لحسن البغوى في ايهامه الهمبعوث وسما مكذبا وانام والمنا والاعار العدم مطابقته الواقع كقوله تعالى وحاؤا على قدسه بدم كذب وقوله مسلى ألله عليه وسلملن وصفله العسل لدفع الاسهال فلم يندفع سدق الله وكذب يطن أَخْمِكُ (انالزعاق) بالزاي والعدى والقاف كغراب أي المناء المر (من منهم الشر سمحال) الشريب كالشراب والشروب مايشرب اوالشريب والشرور الماء بين اللح والعذب والمعنى ان خروج الماء الملح من منهم الماء العذب محسال وقد سباقه المسنف مساق الدامل على كذب المغوى في امهامه ان الاستخفاف به مبعوث به المه من طرف شمس السكفاة بعني ان كان الماء المريخ رج من منسع العداب فبكون مازعمته واقعامن شهبس البكفاة وحبث كانخر وجهمجالا فيانسيته بأمرامك المهمجال والمحال لغةما كان على غير وجهه ولولم عتنم عقلا (ووراثة) عطف على الزعاق (محبات الاولاد حلال) أي ثابتة. وانمالم يؤنث لامه يستوي فمه المفرد والجيع والمذكر والمؤنث تقول حي حيلال (وماعلمنا الموالاة الأشاءمهاداة الآمام) قال الشارح النحاتي وماعلمنا معطوف على محذوف حدث لدلالة قوله وراثة محسات الأولاد علمه أى علمنان صداقة الآباء وراثة الاشاء وماعلتهان موالاة الابشاء معاداة الآباء ولامحل للعملة المحذوفة ملهي مستأنفة مؤ كدة لماقيلها فيكذا المعطو فأعلها انتهسي وفسه مافيه (وانوا لدأيكا عرواده) أي (بضمرله العداوة و يطوى على الداء الدوين معتقده) أي اعتقاده ومعى بطوى يستروننخي كااب عدوا الثوب تخفي اذا طوى والداء الدون الحق الذي لا يعلم فعداوي [(حتى يباغض من وافقه) أى الولد(وعاهده وضربء لي وحوب عقد الموالاة يده) ﴿ هُوكُا يَهُ عَنْ تُبُوتُ الموالاة ولزومها كاشت الواحب لانضرب المدعما يحقق العقد وبوحيه ومدسمي صدقة وكانوا اذا أتساوموا في شيَّ وضرب أحدهما بده على بدالاً خرا نبرم العقد ثمَّ أَطَّا تَتْ الصفقة على كل عقله حصل فيه إضرب مدأم لا (وسيامني) أي أبوالحسن البغوي وهومعطوف على قوله فا فتح أي كافني (خدانة الدين) مفعول ثان اسامني (عواطأته) أي موافقة م (على كائر) جمع كبيرة وهي الفعلة القبيحة من ألذ نوب المهمّيني

وآخره قرون السنابلاقتص موفدى عليه باستهائة لمسلسب حشمة الامراء ولاحرمة الاقلام والمحار يوهم من جانب انه مبعوث ومن آخر آن المقد موروث وقد ومن آخر آن المقد موروث وقد اشر يس محال ووراثة محبات الاولاد حلال وياعلنا ان موالاة الاسناء معاداة الآباء وان والدا الاسناء معاداة الآباء وان والدا بكانم ولده ويطوى على الداء المفين معتقده حتى بماغض من ومعوب عقد الموالاة بده وسامى ومعوب عقد الموالاة بده وسامى خيانة الدين عواطأته على كار

تغلق الرقاب وتوجب في عواقها العقاب حنى اذاعلم المثلى لايقر على الباطل ولايرضي باستيكال الأبامى والارامل رأمأن يغرقني في دردور ويتبعني في تهورها حمّال وأبي الله اهام هماده الأأن يحمق مه مكيدنه و مكثف عن اقواء الزون وايطاءالعرورقصيدتهولما آيس ممارامه وأبلس دون ماحردله اهتمامه واعتزامه عرج على استنزلال شعس الهافاة بسعر الفويه وعرض سورتى عليه في معرض التشو يهموهما أياه أن لىسغوا فينعضمن الطره بوما على رتبة القابلة أووارنه عسار الموازاية والمماثلة علمامسه مأن حله لا يستف الامذا التأويل

عنها شرعا العظيم أمرها كالقتل والزناو الفرارمن الزحف وغير ذلك وهي من الصفات الغالبة كذا فى النهاية الاثيرية ( تغلق الرقاب ) أي تو بقها من غلق الرهن استحقه المرتهن وذلك اذالم يفتك في الوقت المشروط وأغلقه حعله غالقا وجعله التحلق من غلق الباب وهو يعيد وفي بعض السهرة غلق بالفاء أى تشف الرقاب (وتوجب في عواقها) أى في مآ الهانوم بقوم الناس لرب العالمين (العقاب) من مالك يوم الدين (حتى اذاعد مان مثلى لا يقرعد لى الباللل) يجوز أن يكون يقر مضموم الساءمن أقرأى لا يقرغ سره على باطل ولا وافقه عليه ويجوز أن يكون مفتوح الباعين قر أى ال مثلي لا يستقر على باطل ولا يرضاً و(ولا يرضى باستيكال الا يامى) جمع أيم كمكيس من لازو حلما (والأرامل) عطف تفسيرعلى الأبامي اذالأرملة من لازو جلهاأو نشرط أن تبكون فقيرة وفي أكثرا انسخ التامي مكان الا الى وهوأ ولى لان الأسل في العطف المغايرة والاستيكال طلب الاكل والتعمل وقي الكلام مضافي محدوف العلم مداى أموال الأمامى (رام أن يغرقني في دردور )حواب اداوالدردور كعصفور موضع وسط المحريجينش ماؤه (و يتيدمن) أى يضلى و يحسيرنى و في نسخة ويتهني (في تهور) هومااً لهمأن من الرملوا الجسع تباهير وهومشتق من هار الرمل ورجل تهوراذا كان به تيه ولا تماسك له (فاحمال وا كال) أي أعمل الحملة فيما دره على وا كال مها بالمكال وهو كابة عن كثرتها دن القليل الواكال وحرش على الامراء الاسبال لاندخل المكال وحرش بالحاءوالراء المهامتين أى أغرى (على الامراء الاشبال) جمع شبل وهوواد الأسدوالمرّاديم هنا الشيمعان وهو بدل من الامراء (وأبي الله) أي لم يرض (لعلم بعباده) أي ساغهم وعهاانطووا علمه من خبرأ وشراوقد علمسو نبته وخبث طويته وفي يعض النسخ يعناده بالنون مكان البياء (الأأن يحيق) نضم أوَّله مزيد حأَق به الشَّيُّ أحاط (بِهُ مَكَيْدُتُهُ) أَي كَيْدٍ ، ومَكره وهو منتزع من قوله تعياني ولأيحيق المكرالسي الابأهله ﴿ وَ يَكَشُفُ عَنِ ا قُواءَ الزوروايطا الغرور إ قصيدته) الاقواء لغة النزول بالقواء أي القفروفي الاصطلاح اختلاف حركات الروى في القيافية بأن بكون بعضهام فوعاو بعضها منصو بامتملا والايطاء لغةمصدر متعذى وطئ وفي الاصطلاح أعادة القافية بلفظها معا تحادمهناها وهسمامن عيوب القيافية وأراديقه مسيدته عتى طريقية الاستعارة المصر حقوأ ثنت لها الاقواء والايطاء ترشيها واضافة الاقواء الى الزور والابطاء الى الغرور سانية وبروى يحيق بفتح الماء من ماق ويسكشف مكان يكشف فعلى هذه الرواية مكسدته وقصيدته مرفوعان على الفاعلية (ولماأيس بمارامه) أى قصده (وأبلس دون ما جردله اهتمامه واعتزامه) الابلاس البأس ومنه سعى ابليس المعين ابليسا ليأسه من رحمة الله تعالى والاهتمام سرف الهدمة في الشيُّ والاعتزام بالعين المهدمة والزاي اعمال العزية أي لما يتس دون الوسول الي ماحرد أى محضله همته وعز عتمه (عرج) أى العطف والذي (على استنزال شمس المكفأة بسحر التمويه) أى التلبيس وايرائه الأمورالبا لحلة في صورة الحق من موهنت الاناء لحليته بذهب أوفضت وهوينحاس أونحوه (وعرض) مسيغة الفعل الماضي (صورتي) أي صورة حالي (عليمه في معرض التشويه) أى التقبيحُ من شأ هُمْ الوجُّوهُ أَى قَبِحت وشَوِّهِهِ اللَّهُ فَهُوْمُ شُوهُ (مُوهِ مِمَا أَيَاهُ ان لى سَغُوا) أى مبلامً ﴿ صغي اليه آذا أمال اليه عنقُه وقد ضعنه المصنف معه ني الرغبة فالذاعداه بني في وله (في بعض من ناظر ه وماعلى رتبة المقابلة) أى من زعم المقسل له وكفء (أووازنه عدارالموازنة والمماثلة) يريدانه خيل الهاشمس الكفاة انى أميل الى صاحب الديوان معارضة ليتغير على مذه السعاية ويترك مايوحي ل من الاكرام والرعامة (علمامنه) مفعول لاتقوله موهما والضمير في منه يعود الى البغوى (بأن حله) أى حلم شمس الكفاة (الايستخف الاجذا التأويل) يقال استخف فلاناعن رأيه علم على الجهل

والخفة وأزاله عما كان عليه من الصواب (وانوأ يهلا يستنزل) أى لا يطلب نزوله أى استكشافه يقال استنزله عماعند وأى استكشفه عن سره (الاعلى مثل هذا التغييل أى تغييل مصادقته لِّن تقمص نشعار عداوته وامتدّت الحماعه السلام رتبته وفي بعض النسخ التسويل أي الوسوسة (حتى نفذت فده رقيته على غامة لقوله عرج والضهر في فيه واحدم الي شهس الصحة فأ قوفي رقيته واجمالي البغوي والرقيسة بالضم العوذة وجمعها رقى ورقا مرقبا ورقبة نفث في عوذته وأراد بهياهنا التسويل والتخييل الذي حيسله البغوي واستعارله الرقيمة بجامع التأثير (وهلت في استنزاله) لما أراده من ترْييف العتبي (دخنته) هي نضم الدال المهسملة وسكون الخياء المجمة وفتم النون مأيحرقه أصحاب السحروالعزائم عند قرأعهما باهاأى حتى عمل فيه افسياده الذي يقوم مقام دخنة المعزم وفي بعض النسخ دحيته بكسرالدال المهملة وسحكون الحاء وبالمثنأة التحتية وهو النخليفة المكلى الذي كان ينز لجد بريل عليه السدلام في صورته وكان من أجل الناس صورة قال العلامة يريد مة تصوّره الغدر الحقكا كانجمريل شصور بصورة دحيمة ولميكن الماء والاصم والانسب هي الروالة الاولى و في زمض النسخ دخلته بضم الدال و باللام أي ما كان يبطنه (فتشرب حقدا ولا الارض من صوب) أى مطر (العهاد)ية مال تشرب النوب الصبيغ اى قبله وانصب غه انصبا غاتا ماو تشر بش الارص الماء أى اشستفته ولم تبق منسه شيئا وهسده الصيغة تشعر بالقلي كحير عسه شرينه حرعة بعد جرعة وقوله ولاالارض قدتقدم نظيرهذا التركيب غبرمن ةوالعهادج بععهدوه والمطر بعدالطر يعني تشرب الحقد تشر مالانشرب كمذاولاتشرب الارض من صوب العهاد أى ولامشل تشرب الارض الهوأ الغ (والكف من وشيم السواد) أي ولاتشرب الكف من وشيم السواد وشيريد ، وشيما أدغرزها بارة تمذر عُلها النورعلي وزن صبوروهوا المبلح والاسم أيضا الوشم (والثوب من لون الحساد) وهو الزعفران أوتحوه من الصبغ (أوصبغ الفرصاد) وهوالتوت الاحمر كماقال

قُدأترك القرن مصفرًا أنامله به كأن أثوامه عد مفرساد

(وعلم الله انى أكن الأضمر كدرا على صفاء) على بمعدى مع بعنى انى اذا سافيت انسانا وسادقته فلا أشمر له ما سابى ذلك بل طاهرى و باطنى سوا في مسافاته فلا أصادق على دخل ولا أبطن عرسا أظهر من قول أوعمل (أوأ سرحسوا في ارتفاء) الرغوة مثلثة ما بعلووجه الابن عندا لحلب وزيدته وارتفى الرغوة أخسد ها واحتساها قال أنوز يدوالا سمعى أسله ال الرحسل يؤتى بالله فيظهرا تعرب بدالرغوة أساب من المن يضرب لمن يربث انه يعنك وانحاجي النفع الى نفسه أى المناسنة الشرب ما وهوفي ذلك بسال من المان يضرب لمن يربث انه يعنك وانحاجي النفع الى نفسه أى عدم شكر النحة أواحته أواستيم بعن المعروف وفي بعض النسخ عمطا وهوكفران المنعة والعيم المناسنة عملاً المناسنة عملاً والمحالة المناسنة عملاً والمناسنة عملاً المناسنة عملاً المناسنة عملاً المناسنة عملاً المناسنة المناسنة عملاً المناسنة المناسنة عملاً المناسنة عملاً المناسنة عملاً المناسنة في الشريعة المناسنة في المناسنة في اوهوماً خودمن الغب في أور ادالا بلوهواً نترد المناسوما وتدعم ومناسة والمن بالحاحة المناسنة في اوهوماً خودمن الغب في أور ادالا بلوهواً نترد المناسوما وتدعم ومناسلة في المنورة والمناسنة وحديث أغوا في عيادة المريض وقد المناسوما فيه المنورة والمناسنة في المنورة المناسوما وحديث أغوا في عيادة المريض وقد المناسنة في الم

وان أيه لا يستزل الاعلى مثل هذا الخيد حتى نفذت فيه رقبة وعلت في المنظلة وعلت في المنظلة وعلت في المنظلة وعلت في المنظلة والعصوب العهاد والحصوب المنظلة المنظل

ظم بعضهم معنى الحديث الاول فقال

علىك الخداب الزيارة النهاب متى كثرت كانت الى الهيدر مسلسكا فانارأ ساالغث يسأمدائيا به و يسأل بالابدى اذاهو أمسكا

(وودّع)أى ترك وفارق (حق المنهم المنيب) أى المسل النواب كمواثر المدائح ونعوهما (وردّا لحرعلى قُرارة القليب)المراديه كفران النجةوا همأل حق الخدمة كفعل من شرب من قلبب أي شرخ ردّا علم فيه ولايظهره بل يخفيه قال سندرالافاضل وهوكاية عن متع المناء من شوعه أي انه عدما شرب ريد سدة نهيع المبستر لتسلا ينتفع بهاغسيره (ونزعني) أي تمهس الكفاة وهومعطوف عسلي قوله فتشرَّب (عماقلدنسه) أي زع عنى ماقلدته ففي الكلام قلب لانكته ولنزعت الثوب عن زيد لاعلى ضرب مَنِ التأوِيلِ بقدم) فِقُتُم الفا موسكون الدال المهسملة وهوا العي عن السكلام في ثقل ورشاوة و قلة فهسم والغائظ الاحَقاطِ في (من أهل حرجان لا يعرف الرشد من التي) أي الحق من الماطل (ولا الظل من الني النيء مهمو زالا أن همزته هنا قليت ماء وأدغمت فها الماء ألساكنة قبلها لمشاكاة النبي كخطمة في خُطَمَتْهُ وَذَلِكُ قَلْبَ جَائِرُ قَالَ ان قَنْبِيهُ لَذَ هَبِ النَّاسِ الْيَأْتِ الظَّلِّ وَالْخِيءِ وَاحدوالسَّ كَذَلِكُ بِلِ الظَّلِّ بكون غدوة وعشية والني ولايكون الابعد الزوال ولايقال لماقبل الزوال في واغدا مي ما معد الزوال فشألانه فاء أي رحيع من حانب الغرب الى جانب الشرق وقال ابن السكنت الظل مانسختيه الشهس والنيء مانه خالشمس وحكى أبوعبيدة عن رؤية كلما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهوفي وظل ومالم أقر ارة القليب ونزعي عما قلدنيه بغد تكن عليسه الشمس فه وظل (ولا المشرمن الطبي) وصف له بغيامة الغياوة يحيث وصل اليرتبية لا يفرق بين الشي وضدُّه كنشر النُّوب أي مدَّه وطيه أي جمعه (ولا النَّهُد من اللي) هو كالذي قبله والنَّقد خلاف النسية واللي المطل وكدلك قوله (ولا الاثبات من النفي ولا جرجان) بلدة مشهورة (من الري) بفتح الراه وتشدديدالهاء بزنة الحي بلدمشم ورمن بلادخواسان والنسب الهأر ازى وهدذ أمن المبألغة في وصفه مالحق يحيث يجهل المحسوسات التي لا يجهلها الصديان (شوهة يوهة) قال الناموسي نصب على الشتم كقراءة حمالة الحطب وبروى بالجراسفة فدم انتهسى يريدانه نعت مقطوع الاأن الاسطلاح فيه ان يقال للدحأو للذم فوضع الشتم مكان الذموحيث لحرق فيه احتمال القطع الى النصب فينبغي أن يذكر القطع الىالزم باخم ارمندا لأنالجرور يقطع الهما والشوحة القبعة الخلق من التشويه والبوحة الانثى من الموه وهوطائر بشيمه الموم من خساس الطمور يشسبه به الرجل الاحتى الذي لا خرفيه وقسل البوحة ما لحال يعمن التراب (قدصيبغ من لحول القناة) أى الرجح يعسفه باللول المفرط وهو غسر بعدو عفى الرجال ويستدلون معلى الحساقة وكان النبي سدلى الله عليه وسلم ربعة الى الطول أقرب وللسمالطويل المائن وكانت العرب اذا أرادوا المبالغسة في وصف شيءالطول تقولون هوأطول من ويوم كظل الرمح قصر لهوله ﴿ دَمَا لَأُنَّ عَنَا وَاصْطَحَالُ النَّرَاهِرِ

(وزرقة البزاة) المرادبة ازرقة عينها المنكرة وأفضل ألوان العيون السواد ولهدا الميقع التغزل فالعبون الامه وكثرت تشبها تم برأ عين الظبا وكان المهيدوكان أزرق العشين (وليقة الدواة) أى أنه أسودالوجه مجعده كايفة الدواة (وصفاقة الصفاة) أي انه صفيق الوجه كالحجر الأماس وهوكنا بة عن الوقاحة وعدم الحمام (وتحدر العمف العشرات) يعدني أنه محدور الوحم كالعصف المنقطة بالسواد (طَالْمَاخْرَعُمْ لِمَالِعَتْنُونُ) هُواللَّهُمَةُ أَ وَمَافْضُلِّمُهُمَّا نَعْمُدَالْعَارِضِينَ أُونِيتَ عَلى الدُّقِن وتَحْتُهُ سَفَلًا أوهوطولها يرميه بالابنية التيارة فعت بعواملها أسيأفله وخفضت أعالبه فاستحقمذ غداظرفا للعوامل أنيكون مفعولا فيهوقد أوضع ذلك يقوله (تشمما للتراب) أى ان هيئته في حروره على مثنونه

وودع حقالة مرااس وردا لحرءا من أهل جرجان لا يعرف الرشد من التي ولا الظل من التي ولا النشر من الطي ولا النقدمن اللي ولا الاثبات من النبي ولاجريان مر الرى شوهة بوهة قدمسيغمن طول القناه وزرقة المزاه ولمقة الدواه وسفاقة الصفاه ونحدير العدف بالعشرات طالما خرصلي العثنون تشمما للتراب

والماقأنفه بالارضكن شم التراب فيلمق أنفهم ليقكن من الشم أشتقكن (وتكففا للعما في الجراب التكفف الاخذ بالكف والمذبه اسؤالا وأرادبا لعسا الآلة وبالجراب أسفّه أي انه مأخذ T لةَ الفَاعَلَىٰ بَكَوْمُلاسفَلِهُ وَفِي أَكْثُرَالْنَسِخِ تَلْقَفُا بِالقَافُ وَالفَاءُ مِن تَلْقَفُ الشَّي أخذه بسرعة وهي التي علها السدو وفي بعضها تلففا مفآمن (وتصر فاعلى المكس بالصروف) قال سدر الافاضل عني المكس كسميه الخبث نقول هممه أن لأيفوته ذلك الكسب الخبيث وأى سبب كان وقيل المكس في السعالمسانعة والتماس الزبادةوالصروف جمعااصرف للدرجم وقال الطرقي وانميا قال وتصرفاعلي لمكس بالصروف لان العلق الوقير بما يرها لذهب بعسلة الصرف ويطلب أجودمنه وغرضه الزيادة وتهسمها للالف بنقطة ينامن بين الحروف) تهسمي الكلمة جمع حروفها يعضها مع يعض يريد بالالف الذكر وُ بالنَفَطُدُن الانتُين كأُنه ريداً نَصْصَامَآ ﴿ أَوَالْفَأَعُوا لَى أَنشِيبَهُ حَالَةَ اتبَأَنهُ بِثَلَكُ الفُسْعَلَةُ الْقَبِيحَةُ وقال الطرق هذه القرينة تحتمل معنس أحدهما الهوسلة لاالفاعل الى شفادره والشاني الالماشع عندالجمل المعلوم تقرب خصيناة من أصل الذكرفكا "نهيم يهيم (وطفق) أى أخذ وشرع (من بعد رنضع أى يأخذ من رضخ له الامام اذا أعطاه عطاء دونسهم الغزاة (لكنة عجمية) اللكنة عجروعي فى اللسان (فى شعر كشعرة) بفتح الشين أى كشعرذة ته (الموسوف بوثارة) أى نعومة (الصوف) ونعومته تدل على ضُعف الرحولية وشعره كذلك ضعيف في الأشعار فيث لم يحوصف قا الهدولية لمعوها شعره أيضايقال فلان يرتضخ لمكنة عجمية اذالم يخلمن ثيئ منهاوفي الحديث ان صهيبا يرتضخ لكنة رومسة أى منزع الى الروم ولا يستمرّ لسانه على العرسة (مستميما) أي طالما لليم وهوا لاعطاء وأصله من دخول المايح البتراعلا الدلولقلة ماثما (كل صراف وأسكاف وعطار وسطار على سعر صفقته الاولى اذا لسلعة قائمة والحلة رائمة )السعر واحداسعارالطعام والتسعير تقديره والسلعة المتاع ومرادمها الهاالفاعل مه والحلة بالسكسر حمع حليل وهو المسن من الايل والرائمة من النوق انعيا لمفة على ولدهامن الرعمان نعيني كان وأخذ وشعر وشيئا تزواكما كان بأخد حين كان أمردم عو ما فيه شيئا قلم الاوقت سلعة المتلوط والفدول عاطفة عليه راغبه ففيه تابعة لههذا قول الزوزني وقال الطرقي يعني كانت حائزة شعره مشوية بالطمع فيسه والتلوط بهووقوع النظرعليسه من تلك الحالة وفيه بعسدوالوجه ماذكره الزوزني الاأن حعله السلعة ذكرالمتلوط غيمر ظاهر لان السلعة تسكون من الماثع والثمن من المشيتري والمتلوط مشترلاباته فالظاهرات مراده بالسلعة فتمعة المهجو ومعدني قائمة رائحة من قامت السوق وهي اذذاك كانتراتحة علىزهم المصنف لكونه أمردولعهم بماكسته فيما يبدنل اليه في مقابلتها إوالسيخة بمطورة) السيخة يفته السين وكسرا اباءالارض التي فها ملوحة فلا تنبت شيئا يعسني ان نطف الرجال كانت تسب فده كالطرولا تتخلق لان أرضه سخة أى لان المحل الذى تؤتى فسه لسر مستعدا ولاقابلا للولدنه بيكالأمطار النازلة على الارض السيخة لاينشأ عهانسات (والنخلة مأبورة) تأميرالنخل هو أن يؤخذ من طلع الذكور ويوضع في الاناث ليصلح غره اوالمراد ظاهر (وغبير) أي مضي واستقر ذلك الفدم (زمامًا) لهو يلاعلي هذه الجلة من القبائح المذكورة (في الوتاحة) بِفَخُر الو او والتاء المثناة من فوق وهي القلة من الوتح ككتف وهوا اشي القليل التافه (والوقاحة) قوّة الوحه وعدم الحماء. (ثم انتدع خراسان بيضاعته المرجاة) يقال انتجع فلاما إذا أناه يطلب معروفه وأصل التعقبة طلب الكلا والمزجاة القليلة (فوافقت) أي بضاعته الزجاة (على النظرة الخرقام) أي النظرة الأولى وبقال لها النظرة ألجمقاء أيضاً وسميت بذلك لانها كثيرا ما يتخطئ منطاق هاءن الامعان والتأمل (فبولا) من أهل خراسان الها (وليست) أي المثالبضاعة (من عرالعطا ، غراة وجولا) الغراة بساض في جهة

وتكففا العساني الحراب وتصرفا على المكس العروف وتهديا الالف منقطنين من سنا لحروف وتهديدا و طفق من بعد مرتضع الموسوف بوثارة والسكاف وعطار و سطار على المائة والمخلفة الاولى اذ السلعة والخلفة أورة وغير زمانا على هذه والخلفة في الوناحة والوقاحة ثم انتجع على النظرة الحرقاء قبولا والمستنادة وهولا والمناه فواقعت من عز العطاء غرة وهولا

الغرس فوق الدرهم والحجول جمع حجل على زنة حل وهوالخخال أى ابست بضاعته من عزعطا ثهم حلياتز ينت مدعلى فخيبل ان العزة حلى البس أويكون المست بمعنى نالت مجسازا لان من البس شيئا فقد مَّ**اله عاد**ة ولوقال أسا ورانيا سب حجولا اوقال تحسيلا لناسب فيرَّ ولا نها تقترن عالمِ الما التحسل ( فلما تعقبها ) أى بشاعته (الدَّأُمل) أي ناسة النظر تين التي نظهر بها الزين من الشين (علم) بالساع للفعول (أنَّ حرقُ الانتقادضيه المالوأووثالو بال) الخرق بضمالخاء وسكون الراء أنالانيحسن الرجه لالعمال والتصريف في الامور والحق كالخرق والانتقاداة تعال من النقدوه وغييز زيف الشيءن حيده أي لم من وافق منه قبولا وألسه من العطاء غر" موهولاان حمَّه وعدم احسانه التصرف في الامور ضيع ماله وأورثه الوبال (فأهمل) أى ذلك الفدم الجرجانى مخذولا أى متروك الاعانة والنصروه وحال من ناتب فاعل أهمل(وغودر )أى ترك (في قدرشعره مرذولا) الرذل الحسيس المدون وقدر ذل فلان بالقبررذالة فهو رذل ورذلته أنا فهومرذول لازمامتعتنا وحاصل لمعني ان ذلك القدم الجرجاني انتزع هل خواسيان شعره الردي القليل النقع فوافق قيولامهم في أوَّل الامر والنظرة الجمَّة عوليس من ا عزعطاتهم ماصارله غرة وجولافلا تعقب شعره تأملهم وكرروا النظرفيه علوا انخرق انتفادهم له مترك امعانهم التظرفيه أضباع أموالهم التي دفعوها في جوائز شعره السخيف فأهمل مخذولا وغادروه كشعرهم ذولا (الى أنغر) بالنا الخلفعول (شمس الكها معن نفسه )أى عن حدعة البغوي مخرجا له عن نفسه أي عن رأى نفسه فضمي غرّمهي أخرج فلذا عداه بعن (فاخدًا ره) أي الحرجاني (على ونقذمعه مكمدة البغوى الغوى في اشار بقوله معه الى ان للسرجاني مشاركة مع البغوي في الكندة وأنهما سارايداوا حدة عليه (فقصدت) بالسّا علمه ول (من المسكروه في الروح) أي في سلب الروح (دون سائر المهنوس) اسمه مفعول من منحه أذا أعطاه أي فصدت من أفواع المحكر وه في الروس حال كونه منها وزاسا ثرما أعطاب الله تعالى (عما) متعلق بقصدت (لولا مكان الامير السيد أى سعيد مسعودين بمن الدولة وأمن الملة وفضل احسانه واستنقاذه اماي من فحوات أشداقهما وأحد خليانه لتسد افق الخطب الى ما يعز تلافيه ) لولامكان الامعرأى لولاً الامبر والمكان مقعم لقصد التعظيم والاستنقاذ الاستنقلاص والفسوات حميم فحوة وهي الفرحمة ومااتسع من الارض وسأحة الدار والمراديماهنا جوانب الأشهداق والشدق جانب الفموجعه أشداق والجار والمجرور في قوله بأحدغلما ه يتعلق ماستنقاذه وقوله لتسدا فتي الخطب أي لفاض وتملأ حستي سد فق كاستد فق المهراذا كثرم ؤه على حافته وفي اكثرالنسخ لتراقى أى لعلا والثلافي التدارك (ولغلق رهن الحياة بما فيه) يَمَال عَلَى الرهن في بد المرتهن اذالم تقدرالراهن على افتكا كدوهو محاز كاسرح به في الاسساس وغلق رهن الحياة كأبة عن هلاكه أي وأوعده في مهلكة لا مخلص له منها كان الراهن اذا عز عن افتحال الرهن بني عند المرتهن محبوسالا يقدرعلي تخليصه والضهير فيقوله بمنافيه يعودالي الرهن أي لغلق رهن حياته بمنا فيه أى بجملته وكليته لولا استنقاذ الاميرا باي بأحد غلمانه (ولوكنت عرفت) وفي اكثر النسخ علت (من سيرة البفوى قبسل ماعرفته بعد) أى بعدما ظهرلى منه ما ظهر من المسكايد والاحقاد (لاستعفيت من جواره) أى لطلبت المصفومن تقليدى ذلك النصب الذي اقتضافي لمحيا ورته (وأحسترست) تع مُظت (من مساقط أحماره) أي مادبره عسلي من المكايدور ماني رمي كشيح وحاسد (لكر السرائر) جميع سر برة وهي مايسره الشخص (ويخفيه سدالله تعالى) أى يقدرته و نست عله وتصرفه و في بعض ألنسم بيدى الله (لا يكشفها) نوع أنكشاف (الاالاخسار) وعرضها على محل التحر به والاعتبار (والظلم في خلق التفوس فان يتجد بدد اعفة فله لم لا يظلم ) ﴿ البيت من مشاهر أسات المتنى التي سارت مسرى

فلاتعقها التأمل علمان خرق الانتقاد ضبع المال فأورث الو بال فأ همل مخساد ولا وغودر في قدرشعره مرذولا الى أن غر شمس الكفاة عن نفسه فاختاره على ودول معه مكمدة المغوى الغوى في مقصدت من المسكروه في الروح دون سائر المنوح بمالولا مكان الامرااسيد ألىسعيد مدعود ان يمين الدولة وأمين المة وفضل احسانه واستنفاده الماى من فوات أشداقهما بأحدعلانه لنداق الطب الى مايعز والافسه ولغلق رهن الحياة بماقيه ولوكنت عرفت منسيرة المغوى فبسل ماعرفت بعدد لاستعفيت منجواره واحترست من ما فط أحجاره لسكن السرائر سداللهلا بكشعها الاالاختار والظلم من حلق النفوس طان يحد واعقة فلعلة لانظلم

لامثال والخلق بكسرانطا وفتع الام جع خلقة يكسرانطا وسكون اللام كسدرة وسدروهي مافطرعله الانسان بقولان الذنوس مفطورة ومحبولة عسلى محية الظلمفان وجدت عفيفا عن الظلم فقدخر جعن طبعه ومقتضي فطرته لعلة مامن العلل (وقدكتنت الى حياعة الافاضل) حيع الافضل وألاضافة سأنية (فى ذكر المذكور) أى البغوى الغوى (وشكواه) الهم (وتقرير عما ياه) لديهم (ماهذه أستخته يسم الله الرحن الرحيم) ثبيتت السعلة في اكثراً أنسخ ومعدها في نسخة رب العجت فزد ( لحمَّاعة أرماب الصناعة ) قدم الجماعة تعظمالهم وكال من عادة القدماء أذا كتب الخادم إلى المخدوم أنَّ تَكتب إلى فلان من فلانُ ويقدم على اسمه اسمه كأذكر في دعض التواريخ ان خالدا كان بكنب لأبي بكررضي الله عنهما الي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالدن الوليدوكان هو يكتبله من خليفة رسول الله الى خالدين الواسد واللام في الحاعة ععني الى كافي قوله تعالى لاحل مسمى وقيل انساعير باللام دون الى لا مه يقصد انهاءهاالي أحدد وانمناقصد بتدو ينهاءطالعة أرباب الصناعة على مرورالابام وفي مثل هذا الغرّض رها ل اهم لا الهم واللام في الصناعة للعهد أي صناعة السكّامة التي هي صنعته ( وعصامة أعلام الإصامة **)** العسامة الحماعة أمرهم واحدوالاعلام حمعهم وهوا اطودوما يعلمه مجاهل المفاوز والمطرق شبه العلما بالاطواد في الرفعة اوبالمعالم التي تبدى السائرين لانه م تدى م م في أحكام الدين و سان شرع الله المتين (من مبادى الاشراق) أى اشراق الشمس الى أقاصى جمع أقصى بمعنى أنهد (العراق) جعل ما بدنهما أهل الاعتبار لانهم أشرف الامم آدا ماوأشرقهم أصكار اواليا ما يحقسل الدعني حسم الامم لاشتمال كلامه عدلي المبدأ والاقصى فيحوزأن رادمالا ولمديدأ المعورون المشرق وبالثاني نهامة المعمورمن المغرب وبدل لذلك قوله تخصكل حاضرمو حودالح والجبار والمجرور في محل النصب على الحالمة من الحماعة (من مجدين عبد الحيار المعروف دأبي النصير العتبي رسالة يتخص كل حاضر موجود) الحباضر بالموجود للتعميم ليعلم ان المراديا لحباضر من كان موجودا في زمنه لا من كان يحضرته ار والمحرور في قوله من محد خسر مقدّم ورسالة مبتدأ مؤحروا لجلة بعدها سفة لهاوقوله لجساعة باب المستاعة في محل النصب على انه حال من رسالة (وتعم كل لاحق مولود) صفة بعد صفة لرسالة معطوفة عملى الجملة قبلهما بالواو (ماسمع للسق أدان) ماهي الظرفيسة المصدر ية أى مدة سماع تنافرع فهاكل من تخص وتعم واعمسل الشاني لقر مه والمراد بالاذان الاعلام بأوقات المسلوات الخمس وهي الرآدة بالحق (وأطلق على الكفرعنات) أي ماأطلق الفرسان أعنة خيلهم لفنال أهل الكفر (وشيم) أي سليقال شهب المديب سللته وشهمته أغدته أيضا فهومن الاضداد (في سبيل الله حسام) أىسىنُم (وأقبر على كَابِ الله) تعالى (نقط )للعروف المنقوطة فمه (واعجام) أي ازالة محمة من قولهم أعيمت السكاب أي أزات عهمته فألههز فللسلب وعطف اعجبام على نامط من عطف العام على الخاص لان ازالة العجمة قدتكون بغسرا لنقط كالضبط بالشكل وقديرا دبالاهام التقط فتكون من عطف التفسير (سلام عليكم) حلة دعائية للقية وسلام سداً والظرف بعده خبر وصوالا بتداء بالنسكرة لتضفهامعني الدعاء والأصل فيه أسلمسلاماوعدل الى الرفعلافادة الدوام والاستمرار ولهذا كانت تحدة الراهيم الحليل عليه أفضل الصلاة والسلام ألماغ من تحية اللائسكة له كاحكي الله تعالى ذلك بقوله فقالواسسلا مأقال سلام أىعليكم فيكون مطابقا لقوله تعبالى واذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسس منها (ماران) أى أعجب (شارف) أى كوكب شارق لحسنه ووضاءته و بها ته تفول را قني النبي عسنه أى أعجبني وقال صدوالافاضل هوأول الهارمن قواهم على مانص عليه الغوري اذكرك كل شارق أي كلغداة وفي شعرا اليحترى يجرالى أشباله كل شارق ب عدها مدى أورم يلا مخضبا

انهى وعليه فيتضعمعنى قوله (مهضوب) أى يمطور من قولهم هضبتهم السماء أى مطرتم ملان أوّل النهار يصع أن يكون مهضو باأى عطورا أذاله ضببة المطرة البكبيرة القطر وأماعلي جعل الشارق المكوكب فيشكل قوله مهضوب لان المكوكب فوق السحاب فمكيف يكون بمطورا وعكن أن يتمدل فيحمل مهضوب بمعنى ذي هضب أوهاضب كقوله تعبالي حجبا بامستورا وانه كان وعده مأتب أوبكون كقولهم سيل مفعه وعكن أنبر إدبالشارق الشمس معتى الخرم المعهودويراد بالضمير العياثد عليه من مهضوب ذلك الشارق ععني الشعاع على لمريق الاستخدام ولاشك أن شعاع الشهيبر متبسط على الارض فيكون مهضوبا (وأراق)أى سب (بارق)أى سحاب ذو برق (سكوب)أى كثيرا اسكب أى الزال المطر ومفعول أراق محذوف أى أراق ماء أومطره وفي بعض النسخ مسكوب ويأتي فيه ماتقدم في مهضوب و يزيدهنا وحه آخروه وجعل سكو بامفعول أراق ووقع عليه بالكون عدلي لغة ر سقة (ودرّعلى الانساس حلوب) درّالله كثر والانساس أن قال للناقة عند حلها اس اساليسكها الحُالبُ بصوته وفي المثل الايناس ثم الايساس (وكر في حومة) وسط (الباس) أي الحرب (قارح) هو الفرس الذي أفي عليه خس سنين (يعبوب) أي كثيرا لحرى سر بع العدوو هوفي الاصل أسم للعدول السرسم الحر بان فيشمه مه الفرس السريع الواسع الحرى (سلاماتيد عدلي فعات السعرة ضيانه) والامامق ولأمطلق لقوله والامعليكم وكأنه وقعنى نسخة الشارح النصابي سلام بدون ألف فقال هوبدل من قوله سلام عليكم ومن روى الاول منصو باليحوزلة أن ينصب الثاني بدلامنه انتهى وفسه نظرلا يخفى لاب حوازنسب الثاني لايتوقف على نصب الأوللان المفعول المطلق يعل فيه المصدر كأقال ان مالك يعتمله أوفعل أووصف نصب يوقوله تميد أي تميل وتنفي والنفحات حميم ففحة من نفهت الريح هبت والقضبان جمع قضيب وهوالغص ولايخني مافى التركس من الاستعارة بالكامة والتخسل والترشيح ﴿ وَتَمْ عَلَى فَتَأْتَ المَسَلَّ وَالْعَنْبِرَأُودَانَهُ ﴾ تَنْمَنْ نَمْ عَلَيْهُ أَفْشَى سرَّ هُ وَأَظْهُرُهُ وَأَوْقَعَ النَّمْ عَلَى فتأت المسكلانه بالفت يصيراذ كرائحة وأسطع عرفا والاردان جمر دن وهوأ سركم القميص وأنما أضاف النم الى الاردان حرباعلى عادتهامان تعطيرا ردائهم (أمادهد فان اله تعانى حدم) أي حلاله وعظمته (بأزاء نعمه)أى حداثما ومقايلها (التي ينسلم) أي يسفرو يضي (السارين سباحها ويترج للناظر بنوشاحها) التسير جهواطهاراً لمرأة محاسنهاوز ينها للرجال والوشاح شي ينسج من أديم و يرسم بالخرز والجواهرتضعه المرأة بين كشيمها وعائقها (معدّله القدود) أي القيامات السن الضهير المضاف اليه صباح وصم يجيء الحال منه لان المضاف كالجزء منه لعقة حذفه والاستغناء بالمضاف المه عنه فأنه لوقيه ل التي تتبلج لصم (موردة الخهدود) حال كالتي فيلها أي صائر اخه ودها كالورد فى النضارة والعطارة (مضَّفرةُ القرون) الضفر تسْج الشعروغـ يره عريضا والتضفير مبالغة فيــه ون حمد عقرن وهوالضفرة أى الخصف من الشعر (منورة الشون) النوركم بورد عان العتبلة كحسلاووشم اوالنيسلجونأ رث السدغرزتها مابرة ثم حعلته فهما وهنامعناه الوشم المغروز في الحواجب والشؤنجم شأن وهي مواصل قبائل الرأس وملتماها ومنها يحي الدموع وقال ان السكيت الشأنان عرقان يتحدران من الرأس الى الحماحيين ثم الى العمين (مغلفة العوارض) بالم المضمومة والغين المجحد مة المفتوحة واللاما اشذدة المفتوحة وبالفاءأي مضعفة بالغيالية في المجماح تغلف الرجدن بالغالية وغلف بهالحيته غلفا فالمغلفة التي طليت عوارضها بالغالبة اماباسة عمالها شاماوخ بلانا أوغد يرذلك من أنواع الزينة والعوارض حدع عارض أوعارضة وعارضا الانسان سفستا خدَّيه (مدبجة) على مديغة اسم المفعول من دبيح كفر حمن التدبيج وهوا التربين وأصله لبس الدبياج

مهضوب وأراق بارق سكوب ورد في ودرعلى الاساس حلوب ورد في حومة البأس قارح بعبوب سلاما على نفيهات المدور قضيانه وتنم على فتات المدا والعنم أردانه نعم التي بتبيلج للسارين صباحها ويتمرج المناظرين وشاحها معدلة القدود موردة الخدود مغلفة العوارض مدعجة

(المعارض) جمع معرض وهو ثوب تعلى فيسه الجارية (مخضبة الاطراف) أى الأيدى والاردل (معطرة الأردان) أى الا كام أوأسولها (والاعطاف) جمع عطف وعطفا الرحل باسا عنقه والعطف أيضا المنكب (مناعلى عباده ابتداء يقتضيه حكم كرمه) منا مفعول له القوله يدبل صاحها لانه في قوة قولك اظهرها طهور المسياح أولفعل محدوف مدلول عليه ويقريدة المقام أي أنعيها أوأعطاهامنا الزوائتداءمصدروقع هناطرفاأي فيائتداء أمرهم وخلفهم من أعطاء الحماة والعقل والحواس والترز بق وغبرذلك ويحوز أن يكون بمعنى المفعول نعتا لقوله منا أى منا مبتدأ (أوا بتلاء) عطفعلىمنا أى اختبارًا (لآثارهم) أى أعمالهم (في جنب نعمه) أى جانبها وحقه أمن شكره أسحانه وتعالى عليهاو رؤيتها منه وحده ومراعاة حق العيودية فها باستعما لهاء بي طبق ماأمر به وعدم البطر والأشر مها كإقال تعيالي ان الانسان لبطغي ان رآه استغفى فان وفق العبد لشكرها والقيام بعقهاا قنضتله المزيدمن خالفه وسيده كاقال تعيالي لئن شكرتم لأزيدنكم وان خدل في ذلك أنقلت نقمة كاان البلية بالصبرعلها والرجوع الى الله تعمالى فها تنقلب نعمة ورجة كماقال قد شعم الله بالباوي وان عظمت \* و ينتلى الله دهض القوم بالنعم أبوالطمب المتني التقم (شؤم الخدالان) الشؤم ضدًا لمن والخذلان خلق قدرة المعسية في العيدمم ألداعه ألها وقال الشأرخ النحاتي هذا أشارة الى ان النّقم لا تطرق العبد أوّلا كاهو من شأن كرمه من المنقم يحرّها الى نف مشوم أفعاله التهسي (وسائقها لوم الكنودوالكفران) اللؤم سدالكرم والكنودع ليوزن القعودممدركندالنعمة أى كفرها فقوله والكفران عطف تفسير (تخالط) أى تلك النقم (أساءها) أَى ملازموها (مشوّهة) أَى مقبحة (الطالع) جمع مطلع ومطَّلع الشَّيُّ أُوله وهذا موماً بعدها منْ القراش كمامات التَقييم كمان ماتقدم في جانب النعركمان المحاس (منفشة الفنازع) تنفيش الصوف تفريق أحراثه وفي التمريل كالعهن المنفوش والقنازع جسع قنزع أوقنزعة وهي الناسسية وقيسل الشعرات التي تكون في الرأس متفرّقة (مروقة المكاشر) أي لمو يلة الانساب من الروق بالتحريك وهوأن تطول الثنا بالعليا السفلي والوصف منه أروق (مقلصة المشافر) قلص وقلص وتقلص كله بمعنى انضم وانزوى بقال قلصت شفته أى انزوت وقصرت والمشافر حمم مشفروه والشفة وهذا كالة عن ظهور الاسنان منكرة وهذه الحالة تحدث عند نزول الدواهي العظام (مغوّلة المعاري والحساسر) مغولةمن التغو ملوهوا تشسمه بالفول والمعارى حمه معرى وهوما يعرىمن الحسد والمحساسر حمه محسر وهوالعضوالذي يحسر عنه الثوب بعني ان معراها ومحسرها يشسبه معارى الغيلان ومحاسرها فيحاوشناعة وحاصل قوله أما يعدالي هناان لله تعيالي في مقابلة نعمه الثي قسمها قسم ر يقوله منامنسه على عباده التداء تقتضمه حكم كرمه أوالتلاء لآثارهم في حثب نعمه نقم الروهذا التقسير على زعم المعتزلة لان من معتقدهم الالله تمارك وتعيالي تعماعلي عماده اقتضاها حكم كرمه ولاسها بقة وأوّله من اعطاء الحياة والحواس والعقل ونقما تترباستعمال هذه القوى من التخطى ما الهااشهوات وقد التلاهم فيذلك بشكرا النعروتاتي لحاعته بالاجابة كذاوحه دمعزوا البعض شروح هدذا الكثاب (تصرفهم) أى تلك النقم (بأن أخلاق مذمومة واخطار) جمع خطر عمني الثرف (مثلومة) أي مُكسورة (واعراض) جمع عرض بكسر فسكون قال اس الانبارى قال أبو العباس العرص موضع المدح والذممن الانسان ذهب به أبوالعباس الى أن القائل اذاذ كرعرض فلان فعناه أموره التي رتفع أو يستقطبذ كرداومن جلتها ما يحمديه أويدم أيحوز أن يصح ون أمورا يوسف ما دون اسلافه

المعارض عند ألا لمراف معطرة الاردان والاعطاف منا معطرة الاردان والاعطاف منا منه على عاده الداء منه منه على عاده الداء منه والمالية المناهم المنه والحاس تعمرون المنه المنه والحاس تعمرون المنه المنه والحاس تعمرون المنه المنه والحاس تعمرون المنه والحاس تعمر والمنه وا

مكاومة وأفعال بعاحل العار وآحل النارمخة ومهوؤه أستحال النعم أعيام انقما متكورة كا تستميل المحنء على أربام منعا مشكورة تطبعا على خان المكارم وترهرعاءلى عادة القصود بالاحدان كالحب يعطرمن وافع الندود العطرة والجؤيذفر من روائح المشوش القدو والزن يدقط على عرصيةالروض فتوليه كحهأرة ونضارة ويجبط على فروة الكاب فتعديه نحاسة وفذارة والماء القراح بسقي عروق الشيحرفيقضي علها باختلاف التمرفيقبله كل مها عسلى ماكتبله من مرارة وحلاوة ومرازة وحرافة وكنافة ولطافة تسقى بماءوا حد وأفضل وهضما على يعض في الأكل تدرة

ويجوزأن يذكر بهااسلافه لتلحقه النقيصة بعيبهم لانعملم بين أهل اللغة خلافه الاماقال ابن قنيية وهو مجابءته مستوفى في الغريبين انتهمي (مكلومة) أي مجروحة من الكلم وهوا لجر حوالمرادمه هذا الطعن اللسان (وأفعال معاجل العبار) وهوكل شئ لرم به عيب (وآجل النار مختومه وقد تستحيل التعربا عيانها القمام منكورة ) أى قد تقبد ل النعرف ذاتها الى النقم اذا المعمة ربحا تصرير سبباللموق المكروه ونزول المحذور وصغرورتها الى ذلك عبااشة لمتعلميه النفوس من دواعي الشرور ومبادى الآهات ونواز عالقياهم وطباع الشروغلبة الشهوة التي تردى ساحها في مهاوي المهالك ( كاتستحيل المحن على أربام) بالصبرعلها (منعامتكورة) أى عطا بايقع الشكر علمها يقال شكر نعمة الله تعالى وشكر بها (تطبعا) عيزعن السبة في نستميل و يحوز أن يكون عالا من فاعل تستمل أي متطبعة (على خلق المكارم) وهو المنج عليه بهافانها تنظب بطباعه وتتخلق بأخلاقه كالماء النازل من السَّماء اذا وقع في الماء نظيف كان طاهر الحهور امشفعاته وان وقع في الما ينجس أوقذراً خسد حكمه (وترعرعاعلى عادة المقصود بالاحسان) الترعرع كالتدخر جمصدر ترعرع الصبى اذا تحرُّك ونشأ بغني انها تنشأ على مقتضى عادم من قصد جاان خبرا فحرا وان ثبر" افشر ا (كالحدب يعطر من يوافيوا الدود المعطرة)أى كيب القميص يكتسب العطر بمالوضع فيه بالمجاورة والنوا فيرج عنافحة من نفير الطيب اذافاح وفي بعض النسم وافيرا لجيم حمع نافية المسلف والندود جمع ندوه وطيب معروف وليس بعربي كافى الصحاح (والحو) بالحرعطفاءلى حيب وهوما بين السماء والارض (يذفر) أى ينتزمن الذفر بالتحر يكوهوكل بح ذكية من طبب أونت والمرادهنا المنتنة بدليل قوله (من روافح الحشوش المقهرة) الخشوش جمع حشوه والعسكنيف والمقبرة المطلبة بالقارأي القبروه ومايطلي به السفن وفي بعص السلاديطاون الحشوش بالقبراذا كانت في الشوارع وفي بعض النسم المقترة بالناء المتناقمين فوق أي المطلبة بالقتاروهوالزهومة والريح الكريهة (والمزن يسقط على عرصة الروض فتوايه طهارة ونضارة) الزناسم حمسع من مة وهي السحامة السيماء والعرصة بالفتح والسكون كل بقعة من الدار واستعقفها سنا والروضة من الرمل والعشب مستنفع الماء والروض جعها والضمير المستترى توامه وحدم الى عرصة الروض والسارز برجع الى المزن واغما حعل العرصة مولسة للزن الطاهر قمم اله طاهر قدل وقوعده فهالانها المضرحه عن طهارته ولم تسليه الاهاف كاعبا أولته الاها (ويهبط على فروة الكاب)أى صوف اهامه (فنعديه)أى الفروة أى تؤثر فيه و يسرى المهمة ا (نجاسة وقذارة) أي يصير المزن التازل على حلدا الكاب نحسا مستقذرا وهذا الكلام مبتى على نجياسة عين الكاب والفتوى على خلافه فالماء الواقع على فروته لهاهروان كان مستقنارا فلعله ميني على مذهب الامام الشافعي رجه الله تعالى في نجياسة عن الكاب تشعره وعظمه وسائراً حزاثه (والماء القراح) عطف على الحيب والقراح الخااص عن مخالطة شي (يسق عروق الشير)أي أسوله النابة في الارض (فيقضي) أى يحكم (علمها) أي على الشيمر بأختلاف القمر على حسب اختلاف أنوع الشجر (فيقبله) أي الما و كل منها) أى من عروق الشحر (على ماكنب) أى قدر (له) وفطرعليه (من مرارة وحلاوة ومرازة ) بزاءُينوهي لهم بين الحلاوة والجموضة (وحرافة) أي حَدَّةُ ولذع في الفُه (وكثافة) أي عَلَظ ركَثُف الثَّى فه وكثيف (واطافة) صدًّا لحكمًا فقمصه أراطف الشيَّا ذا كان ردُّيق القوام أوشفا فا لا يجيب ماوراه (أنسق بمناء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل فضمتن ما يؤكل أورد الآية الكرعة دليلا ملى ما أورده من تلك الاختلافات يعني ان الاتفاق في الما الانوجب الاتفاق في الطعم بِل أَجِي الله تعالى كلامهَا على طسعة والمادة واحدة فسبحان من أعطى كل أني خلقه ثم هدى (قدرة)

منصوب على المفعولية الطلقة بفعل دل عليه سيأت الكلام أى قدرالله ذلك قدرة (من البدى والاول) في القاموس المدي عكالمد بعالا ول فعلمه بكون الاول تأكمد الفظما للبدي عالم ادف كقوله وأنت بالخبرحة مقى في وقد فسره النجائي بالسيد فقيال البدى السيد الاوّل في السيادة والثنيان الذي ماء في السوددوهووهم لان المفسر بالسيداع اهوالبده بسكون الدال مزنة الخب ومافي النسخ هذا المديء ماثبات الماعطي زنة البديع غبران الحلاق البدى ويحتاج الى التوقيف على المذهب المنسور إوالأبدى الموجود فيالازل). البياء في الابدى للبالغسة مثلها في أحمري ومعناه الهدائم والقديم الأزلى قال في ا القاموس الأبدعي كمالدهروالدائم والقديمالازلى والازل بالتمريث القدم وهوأزلى وأسله ربي قال في القاموس منسوب الى لم يزل ثم أبدات الساء ألفا للغفة كاقالوا في الرجح المنسوب الى ذي يزن أزني (انشر خلق الله نفساوشية) أى خلقا عميران من شروه واسم تقضيل خفف بحدف الهمزة لكثرة الاستعمال وأصله أشرومنه خيراً يضا (وأخبتهم قدرا وقيمة من يضيفه صنعالله) أى انعامه ويتسيفه مضارع ضافه ضيافة اذائر لعليه ضسيفا وفي بعض النسخ تضيفه من باب التعطر بمعسني ضافه وقال ى الاران المستنفية المترجم معناه أناه من حواسه (ريان من ما الطلاقة) حال من صنع الله (نشوان) اى سكران من وشهة وأخبهم قدرا وقعة من يضيفه المستنفية الماقة/ الالقند المستنفية المس من غلل المصاحة) الفينان الحسن الشعر الطويله والغلل بفتحتين الماء الحاري بين الاشحار وهو بالغين المعجمة والسجاحة سهولة الخلق ومته المثل ملبكت فاسحيو قأول من قاله عوانة لدريدين الصهة لمياأسره أى قدرت فاعف وقالته عائشة رضى الله عنها لعلى رضى الله عنه موم الحل فحرها عند ذلا و بعث معها أر بعين امر أة وقدل سبوه بن حتى قدمت المدينة كذا في مستة قصى الامثال (مدان) أي متخترا (في حلل الصباحة) أى الجمال ورجل صبيح الوجه أى حسنه وفي نسخة الراحة بدل الصماحة وفى اخرى الر ماحة بالياء المشاة من تحت معدى الراحة وفى اخرى الرباحة بالباء الموحدة من الربح (حتى اذاحط رحله) أي زلوالرحل مسكن الرجل ومايسة معيه من الاثاث والرحل أيضار حل المعتر وُهُوأُ مُسْغُرُمُنَ الْقُنْبِ (وَخَالِطُ بِالبِشْرَالِحُسِيبُ أَهْمَهُ) البشر الطلاقة والنشاشة والخصيب من الخصب ضدًّا لجدب وأهله أى مضيفه (قراهمن دوس المصال) الضمير في قراه يرجم الى سنم الله والبؤس مصدر بئس كسعم استدت عاجته (وعبوس الملال) أى السامة (وضرة الاستبدال) ضرة المرأة امرأة زوحها والاستبدال مصدراستبدل به غسره وليس على المرأة أثفل من استبدال زوجهاعها بضرتها (ومضرة الانتذال) أى الاهانة وهي من أسباب المنافرة فكيف تحسن معها المُحَمَّاورة (مايطروا تُعه) ما الموسولة مفعول ثان القولة قرا موالضمير في واقعه يرجم الى صمّع الله مقال في الطيراذا كانت على شيمراً وأرض وقو ع ووقع وقد وقع الطائر وفوعاً حسنا (و يهيم) أي سَفَرو عَمر لـ ﴿ للطيران (وادعه) أىساكنه شبهنع الله تعالى بطيرا طمأنت بأرض شخص وهو يريد بقاءها عم مفسعل افعالاتوحب نفرتها وطهرانها (و منشر ودوده) أي بجعله كأشرا من نشرت المرأة اذاعست زُوحها (و يعقر ولوده) أي يقتلها من العقر وهو القتل وفي بعض النسخ يعقر بتديد القاف أي ععل ولوده التي تنجب الاولادعاقرا أي عقيما (فرحل) عطب على قرآه وهووان كان لفظه المفظ المماضي اسكن معناه مستقبل لانه جواب اذا وتفيد الغامع العطف منا السببية أيضا (فسواد الحداد) لمفارقته من ضافه وترل عليه وفيه اشارة الى أنه بارتحاله من عنده صارم عدود امن الها المسكين وفيه اشارة أدضا الىسرعة الارتحال مالتيكسرفيسه يحيث أدلجوخر جليلا كقوله اذاأنكرتني ملدة أونكرتها \* خرحت مع البازي على سواد

من المدىء الاوّل والابدى الموجود فىالازل انشرخاتمالله ننسا مستعالله و كمان من ماء الطلاقة نشوان من حج أعاللباقة فشأن من غلرالسماحة ميسان فيحلل الصباحة متى اذاحط رحله وخااط بالمشرانا الحسيب أهله قرأه من اوس الخصال وعبوساللال وضرة الاستبدال ومضرة الابتسذال مايطير وأتعه ويهج وادعه وينتسر ودوده ويعفر عليه ولوده فرحل فيسوادا لحداد

وتسلم الودائع المفية فعفل عن سرالتد سر وتدبر العقاب والنسكر وأقبل اقبال طرفة بن العدع لى خدما في الصبح من سرب الحسيد أو حرالوريد وقد كان خلف من أحساء كن له مقانب من حيشه وأحاط وابه الماطمة خسل الزاء خدا عمة الوضاح الى أن حصل

وتسلم) بالجرعلى سيغة المصدر (الودائع الخفية فغفل) أى لها هر (عن سرالتدبير) الذي دره أنوه (وتدبر) بالجرعطفاعلى سر (العقاب والسكير) أى الامرالمنسكر الذى ارتبكيه أبوه فسيه فركب مَطَمِهُ التَّغُرِيرِ (و أُقبِل اقبال طُرفة بن العبد) قَدْمُضي ذكره في قصة صحيفة المُتلَس والعلا أنى الاالذهبات الى عامل الحرين من قب ل عمرو من هند أناه وعرض عليه الكان فاذا فسه مافي كان المتملس بلأنكى فقال لهصا حب البحر سانك في حسب من قومك و بدني و بعنك اخاء قديم وقد أمرت مقتلك ولامحمدلى عنه فأى قتلة تريد فاختار أن يدقى ويقتل في السكر (على خصلتي الضيع من ضرب الحيدأوج الوريد) اشارة الي مثل لههم في أكاذبهم بقبال أكره من خعملني الضهيع والعرب تزعم في أكاذبها ان ضمعا اصطادت ُعليا فقال لها المُعلبُ ما أم عامر اطلقه بي ومني علي " في نفسي ولا تتعريبي الفرسي فقيالت خبرتك ماأماا لحصين من خصلتين قال وماهما فالشله ان شئت اقتلك وان شئت فقآل الثعلب الدكرين بوم تكتمك فقالت متي وأنن وفتحت فاهاذو ثب المعلب وفر" فسارت مثيلا في أمر بن لاخبر في ما تحمة اركامًال أبوفراس \* وحسمات من أمر بن خبرهما الشريد (وقد كان خلف سُأحمد كرُّله) أي أخفي وستر (مقانب من حيشه) المقانب حميم مقنب وهوجه ما بن الثلاثر الى الارتعين ومنه المنسر (فأحاطوابه) أى بطأهر (احاطة خيل الزياء تحذيمة الوضاح) هو حد عمة الارشوكان أرص فقيل له أرش ووضاح احترازاعن نسبة البرص المهوكان ملك الحبرة والعراق وكان أبوالزيامملك الشام فغزاه وفتله واستدلى علىملكه ثمريحه بالي العراق فقملكت الزماءملك أسهاو بعثت الى حدنيمة مكرامها اني قدرغيت فيك واستمهة دية لندييرا للك فتزق جي وضيم ملسكي الى ملكات فهش لدلت وشاور وزراءه فيكلهم رغبوه في االاقصىر من سعدا لتنضاعي فانه قال لا تأمنها وقد قتلت أباها فلم نفيل رأيه فأحامها الى مأسألت وكتب المها فيكتبت أن اخرج الى فانتخذ داريما كذلك عندى فشاورأ فعامه فحسنواله ذلك فقال قصمران النسآع يدس الى الرجال فان أجابتك أن تصراللك والافيلاتفعل فعصاء فقال قصرلا بقيل لقصير أمر فلأهمت مثلا فلياقر بمن بلادها شاور أصحابه ففال لهقصير سننفقضي الامرغمقال لهأما اللكان خرج أصحام الهك وحدوث متحية الملوك عمتفذموك فتدكدت طنى وانتلقوك وأحاطوانك فهوالغدر وأنامعرض لث العصاوهو فرس لاعصاري واركها وانج فلماتلقاه أصحامها حدوه بتحمة الملك وأطافوا هولم ستقده موه والى ذلك أشار في متن المكتاب بقوله فأحاطوا الى آخره فاعترضه قصبر بالعصافلي يفعل ماأمر هيه فركها قصدير ونحا فنظر الممحديمة وهو يلهجوفي السراب فقال ماندل من تحرى به العصا فذهبت مثلاثم دخل على الزباء فلما اختليها أحرت به فأقعد على نطع وقطعت رواهشه فأقبل الدميسيل في الطست فقطرت قطيرة على النطع فقا لت لا تضبعوا دمملك فشال حدند مة دعوا دماضيه ه أهله فذهبت مثلاثم قام بأخذ ثاره ابن اخته عمر و من عدى يمكر مرومكمدته حتى حددع أنف نفسه وأظهران عمسرا حددعه وفزع الهافاراس عمرو ولازال بتلطف الها يحمله ومكره حتى ركنت المهوكان بتحرلها ويطمعها عراج حزيلة في تحارتها وكان مأخذ تلك المرابح من عمه روحيتي حمل الهاالرحال في الصناد دق فليار أنها من يعدد قالت ترتجيز \* مالعمال مشهاوتدا \* أحندلا يحملن أم حديدا \* أم الرحال حِماقعود! \* فأحست نوع احساس تمكرقه سيراكن اذائزل القضاعي المصر وآخرالام الهلما تكشذ العسناديق عن الرحال مربت الى سرداب لها كان قعيم اطلع عليه فتمعها فلحست فص خاتم وكالت سدى لاسد عمرو فدهمت مثلاوماتت اساعتها فقالت العرب عنسه ذلك لأمر تباحدع قصير أنفه وفي القصية بسط يتضمن أمثالا تداواتها العرب تركت تفادياعن الالحالة (الى أن حصل) بالبناء

اله فعول مشددا أو بالبنا عللفاعل مخففا (في معتقله) محل اعتقاله أى ايثاقه وهو حبس أبيه (وحبس في مكون أجله) أي في وكان كان أجله كأمناه فظهر منه (و اقى في السجن على حاله) من الاعتقال (الى أن اخرجت حدارته) منه (محالاعليه في قتل نفسه) محالا حال من جنازته ومحودات لأن الجنازة عبارة عنيه واضافتها الى ضميره من قبيل الاضافة البيانية (والجنابة على روحه ودمه) يعسى أطهر أبوء خلف ان طاهر النه قسل نفسة تحرر اعن سدة الانام وذيا للوم اللوام (ولماسم طاهر بن زيد) وفي بعض النعط ابن زينب (صاحب حيش خلف بن أحمد وسائر القوّاد المجستان ماجرى في أمر طاهر دخل في طاعت مضم أثرهم دخلت بالدال المسملة والحاما لمعدمة من بابعهم أى تغيرت الى بغض له وطعن عليه من قولهم هدا الامر فيسه دخل بالتحريك أي عيب (ونغلت) أى فسدت من نغل الأديم فسدفى دباغته (في موالاته) أى مصادقة سرائرهم (والتقضت خُوف الأسوة) أى الاقتداء (فيدم) أى في طاهر أى في تتله (مراثرهمم) جمع مربرة وهي من الحبال مالطف واشتد فتله يقال للرجل اذا دهبت عزة نفسه التفضت مريرته أى خافوا أن يزل عدم مثل مانزل اطاهر بن خلف وخوف الاسوة منصوب على المنعول له قال النحاتي وفيه نظر إد ليس فعلا لشاعل الفعل المعلل التهسي وليس شئ اذلا يخفي على المتأمل ان فاعل الفيعل المعلل هو المواثر التي هي القوى والقوة العاقلة من أعطمه أوالخرف يحصر لمهافهمي فاعل الحوف وقدا كتفوا في اتحاد الهاعل عاهوفاعل معتى لالفظا كقوله تعالى ير دكم البرق خوفا وطمعاهان هاعل الذمل المعلل الذي هوالاراءة هوالله تعالى وفاعل الحوف والطمعهم المخاطبون لكن لماكان يريكم بمعي يجعلكم ترون صع النصب لوحود الانحاد في الفاعل بحسب العني في هذا أولى لتحقق الانحياد في الفاعل لفظ ا (ونسبطواللك المدسة) أي معيسان (على لها عمالسلطان ومشايعته) أي على أن و المحكونوا من أُوبِانه وشيعته (وأرسلوا اليه) إلى السلطان (عما أوحبوه) على انفسهم (من التمسك بحبل الطاعة) أى طاعته (والتُنسكُ) أى التعبد (بدن الجاعة) أي جماعة السلطان لانهم اكثرمن غيرهم فكانغيرهم بالنسبة الهم ليسوابجماعة ولانهم اكثرسواه امن جماعة خلف وفي الحديث عليكم بالسوادالأعظم أيحلة النأس ومعظمهم الدن يجقعون على لماعة السلطان لاسما والسلطان بين الدولة قد قلدولاية خراسان من الفادر بالله الخليفة العباسي وقال احداتي أي دطاعة السلطان أويدس أهل السنة والجماعة وترك منهب الخوارج ولايخني معدهدنا اذكيف يستعلون على الفسهم المدم على مذهب الخوارج (وسألوا) السلطان (انهاض) أى ارسال (من يتولى تسليم الناحية مهم ليبتدروا) أى نيسرعوا (الى بايه ويتعطروا بالتم ترابه) أى تراب بايه و يجوز عود الضمير لاسلطان لان راب باله ترابه (ففعل السلطان ماسألوه وجراهم الخرعلى مافعلوه) من الباعهم لنهج ستموسدهم خلفوماارتكبهمن سيء فعلمه بولده (واقيمت الدّعوة للسلطان بها) عسلي المنابر (في ســـ تــ ثلاث وتسعين وللثمانة ولمافتع الله له رمّاجها) الرمّاج بالكسر الباب العظيم كالربّج وعن ألحليسل الباب المغلق وفيه باب سغير (ويسر له انفراحها)أى انكشافها عن الموانع تقول فرج الله همك أى كشفه وأزاله (عزم على قصد خلف وحسم) أي قطع (داءه) الداءيضاف الى القائم به غالبا كايتسال داء فالناأدق مشالا وليسمر اداهنا وأفديضاف الداء استبه كايقال داء فلان الامتالا أوكثرة الجماع وحمى العفن وفد تكون الإضافة من قسل شحر الإراك كإرة ال داء الدق وداء السل وكل واحد من هذين المعدى عكن أن يكون مراداوارادة الشاني أبلغ فالمعنى على الاوّل لحسم شره وأذاه وعلى الشاني لحسمه لانه نفسهدا، (وكفاية الخاصة والعامة عوادي مكره ودهائه) في التحاج عوادي الدهرعوائقه

في مهتقله وحيس في مكمن أحله وبقى المصنعلى عالدالى أن اخرجت جنازته محالاعليه في قدل فه والمنابة على روحه ودمه والمعطاهر بنزيدماحب حيش خلف بن أحدوساز التواد وعدنان ماجرى في أمر الماهر دخات في طاعته منعما رهم ونغلت في موالاته سرائر هـم وانتفضت خوف الاسوة فيسه مرارهم وضبطواتلك المدية على لهاعه السلطان ومشايعته وأرسلوا البديما أوجبوه من التملت عبل الطاعه والتنا بدين الحماعه وسألوا الماض من يتولى تسليم الناحية مناسم لمشدروا الى الهويد عطر واللتم ترابد ففسعل السلطان ماسألوه وخراهم الخبرعلى مافعلوه واقمت الدعوة للسلطان مافيسنة تلاث وتسعين وثلثمائة والمافترالله له رتاحها ويسرله انفراحهاعزم على قصد دخلف وحدم دانه وكفاية الحاصة والعامة عوادى مكرهودهانه

والمراديها هنامضار خلف والدها المكروحودة الرأى والكفا يةمصدركني المتعدى الى مفعواين كفوله تعالى وكفي الله المؤمن بن القتال مضاف الى مفعوله الاول وعو ادى مفعوله الثاني (وهو) أى خلف (بومند بحصارا الطاق) هو حصن معروف بسجسة ان مشهور بالمناعة والحصانةُ (ومنْ لَّقْتُهُ الْهُذُوسِيِعِةُ أَسُوارً ﴾ جمع سور وهوالمحيط بالمدينة (رفيعة الجدران مُدع البنيان وُثيقة الأركان يحيط ماخندق بعيد السعر ) أى الأسفل (فسيح) أى واسع (العرض مسع المحاض) أىءتنغ خوضه المحقه وكثرة مائه (لايعبرمنه الى المدينة الامن لهريق في مضيق) الحيار والمجرورصفة الطراق (على حسر ) وهوما يتماز عليه فوق الماءمن قنطرة ونحوها (يطرح) أي بوضع (عند الحاحة) اليه (ويرفعوقت الاستغناءه: فعكرالسلطان حواليه) أي نزل بعسكره (محيطابه من حوانك الحاطة المحبط للقطة المركز ) أى الحاطة الفلك المحبط للقطة الارض ويعوز أن يكون المرادكأ يحمط كلخط محمط هودائرة منقطة مركزه والمركز موضيع ركز أحبد حلقتي الفرجار ويدار بالآخرى حوالها الترسيردائرة نسبة سائر خطوطها الى المركز متساوية (وجعل يستفرى) أى يتنبع (بالرأى وحدالحيلة في طمم )أى مل وتسوية (ذلك الخندق وكنسه) يقيال كنس البير بكسها طمها بالتراب ويقال للتراب الذي يكدس مكس المكسر (ليستدف على الفارس والراحل) أى الماشي (خوضه وعيوره) الاستدفاف بالدال المهملة وبالمعمة أيضا الهيؤوا لاسراع والدفيف الخفيف وسم في أطرافه وحوالي بِشْتِح اللام وكسرها لحن (منابت أنل ولحرفا وُدُوات احتَفَافُ والتَّفَافُ) الْطرفاء شجير معروف والأثل دوالسباق مهاوالاحتفاف الاحالمة والالتفاف الاشتباك (فعرض على أهل عسكر دغالبهم وعامهم واجلهم وفارسهم عضدما يكهم عضدهمها) يقال عضدت الشجر أعضده قطعته بالمعضدوه وسيف يمتهن في قطع الشيحر وقيل سيبف يكون مع القصابين تقطع به العظام والخضد كالعضد (أضغا ثاوحرما) الأضغاث جمع الضغث وهووالحزمة بمعنى واحدوكل حرمة حشيش أوغيره ضغث كذافي البكرماني وفي العجاح الضغث قيضة حشيش مختلطة الرطب بالميادس وبكني بالضغث عن الاحلام الملتبسة قال تعمالي أضغاث أحدام (تلقم عرض الحندق) أي تحمل المنالا ضغاث والحزمله كاللق مقللهم يملأ بماتجو يفه وانماذ كالعرض لانه المقسود للعبورا ذهوأ قصرا لامتدادين والمرادية العرض المنضم إلى التمق لاية المفهوم لغة لاالعرض باسطلاح الحكاء (ليستتب) أى ليتهمأ (طهورالمجال) مكان الجولان (والمخترق) أى الممرّ واخترقت الريح المكان مرّت و (وبادرالنّاس اليه) أى الى العضد (فلم تشرقُ شمس النهار على التكسيم) أى توسط السماء تمال كبدت الشمس اذاصارت في كبدالسماء (حتى أعرض) أي ظهروأ مكن (عرض المحاضة من جانب باب الحصار المركوب) العرض بالفتح السعَّة وخـ لاف الْطول و بالضم النَّا حُية والجــانب ومن الهُور والبحروسط وجميع هده المعانى متأتدة الارادة ههذاوا ختما رماه والانسب بالمقام الباث وهوع سرخي عليك وفي بعضا لنسيح للركود مكان الركوب والركود السكون والمقام والقسرار قال في الصحاح كل شيَّ ثابت فى مكان فهوراً كد (وثاراليه) أى الى عرض تلك المخاضة (عند ذلك الخيول و تبعتها الفيول ومانع) أى دافع (أصحاب خلف بن أحد من شرمات الحسار) الشرفات جمع شرفة القصر بضم فسكون وتجمع على شرف كغرفة وغرف (بقذفات الأحجار) حمع قَذَفة واحدةً الْقَذَف كغرفة وغرف وهي النَّاتَّلة على رؤس الجبال كالشرفات والمرادم اهنا الاجبار آلمدورة المنقلعة من القلل (واشتعلت) أى اتقدت (بينهام الحربترى بشرركالقصر ) واحدالقصورأى كل شررة كالقصر في عَظمها وهواقتباس من

وهو يومثن عصارا الحان ومن صنداله دوسيعة أسوار رفيعة الحدران منبعة البديان وثيقة الاركان بعيط بالمتدق اهميد السعرفسي العرض مسيع الخاض لايمرمنه الى المدية الأمن طريق في مضرق على حسر اطرح عدا الحاحة ورفعوفت الاستغناء عنيه فعسكر المالهان حواليه عيطاله من حوانده الماطه الحيط بنقطة المركز وحعل يستقرى بالرأى وحده المدلة في لم ولك الخندق وكبسهليستدفعلى الفارس والراحل حوضه وعبوره وكات حوالي معسكره منات أثل وطرفاء دوات احتفاف والتماف فعرض على أهل عسكره خاصهم وعامهم راجلهم وفارجم عضدماعكم عصدومها اندفا الوحرما الفرعرض المندق ليستنب ظهورالمحال والمخترق وبادرالناس المه فلم تشرق شمس الهارعلى السكر لذي أعرض عرض الخالمة من المال ال المصارللركوب وأرالب معند ذلك الحدول وسعتها المدول ومانع أحاب خاف بالحد من شرفات المصاريقات الاهار واشتعلت بيهم الحرب ترمى دشرب raalk

الأية السكرية (وتفي) بضم الناء أى تقبل (على القصرات) جمع القصرة بالتحريك وهي أصل العنق وتحمع أيضاعلى تصر بالتحريك بغيرناء ومهقرأ ابن عباس انها ترمى شرركا لقصر وفسره بقصر النفل أي أعناقها (بالفرس) أي دق العنق بقال افترس الأسدفر يسته وفرسها دق عنفها (والتسر) أى الفهر (ورحف) أى مشى (الفيل العظيم الى باب الحصار فاقتلعه) أى حديه وقلعه من مكامه (سابه وزُخ به في الهوام) زخ بالزَّاي والحياء المجيمة بن دفع يقيال زخه دفعه في وهدة هدا الختيار المترجيم وهوالمناسب ههنا ووقع في عدّة أعاديت منهامثل أهل متي مثب ل سفية من تخلف عنها رخمه فى النار أى دفع ورمى ومنها حديث أى بكرة ودحوالهم على معاوية قال فر خ في اقفائنا أى دفعنا وأخرحنا وقال آلكرماني زجه في الهواء أي رمي من رجعت الرحل اذا طعمة مرح الرمح وبالراء غبرالمعهمة ولهوجه ومعناه حركموزلزله فزجعلي كلامه بالحسيم ولم يتعرض لرخ بالزاى والحاء وكأنه الميتمق لهرواية ولم يقع في أسخته التي كتب علمها (فانحط) أي هبط وتزل الى الارض (من حالق) أي من مكان عال والحالق الجبل المرتفع ومنه تحليق ألطائر أي ارتفاء وي طهرانه (وقتل من أصحاب خلف الجم الغنير) الجممن الجموم وهو الكثرة والغفيرمن الغفر وهوالستركا ته لكثرته يستر وحه الارض (ولجأ الياقون عملي أطراف الحماجر) أى الممانع والفاصل من الحجز وهو القصل بين الشيئين (الى السورالداخيل) متعلق بلجأ (ودمر) بالذان المتحدمة أى دخل (أصحاب السلطان على الحصار وتماسك أصاب حاف )أى تَعِلمُ وا وتثبينُوا ( دوق شرفات السور الآخرَ مناصلين )أى مراه بن ومدافعين عنها) أى عن الشراعات (بأعجار الجانيق) جمع المناسق الدى يرمى به الحجارة وهومعرب وحدفت النون في جعه على فعالل أن مهازائدة أوشعهة بالزائد (وأطراف الحراب والمزاويق) جمع مرراق وهوالر مح القصير (والهلع خلف بن أحد عند اشتداد ألخطب) أى خطب الحرب على أصحابه (على ملتق النريشن) أي مكان التقاعما (فرأى هول المطلع) النشديد الطاعوفت اللام أي المأنى شال أبن مطلع هسدا الامر أي ابن مأناه يعسى هول ماياً في صباحيه من الشدائد ومايطلع عليسه منها وهو فى الاصل مصدر عدنى الأطلاع ويحوز أن يكون اسم مكان و يحوز أن يراد بالطلع يوم السبا مة لانه يوم الاطلاع عــلىحقائن الامور وفي بعض الادعية المأثورة واعود بالله من هول المطلَّم (ورأى عَوَّ جَ) أى انسطراب (الفضاء) هوالساحة ومااتسع من الارض (بعفاريث الانجادعلى شياطين الجياد) العفاريت جعفريت وهوالقوى والانجادجيع عجديضم الجيم مثل يقظ والساط يقال نجدالرجل بالضم فهونجد ونجد بالضم والكسرونعيد من المحدة وهي الشحاعة والحيادج عجواد للذكر والانشى من الحيل شبه الراكبين بالعفار يت في القوة والاقتدار والحياد بالشيما طير في سرعة الحركة والحولان والشيطاك كل مقرد من الانس والحنّ والدواب (وتطاير النيال كرحل الحراد) رحل الجرادالجماعة الكثيرة مهاخاصة وهوجم على غيرافظ الواحد وله نظائر في كلامهم كقولهم لجماعة البقر صوار ولحماعة النعام خبط ولحماعة الغنم قطيع ولحماعة الحمد والظياعانة (وترامي الحراب كعزالي السحاب) العزالي بالعين المهملة والزاي جمع عزلاء بالمذوهوفي المزادة الأسفسل (وفيح الدماء) أى النعاره ما يقال فاحت الشيعة أى النعرت وفافت (كسيم السماء) السيم الماء الحارى والسماء الطر (وعاين) أى خلف (الفيل قد أهوى الى بعض أصحاله يخرطومه) الاهوام القصدو يعدى بالملام والطرح ويعدى بالى (فرمى به فى الهواء قابْرجين) أى قدرهـمأ (ثم تلقاه بنابيه وأقبل عـلى آخرين) منهم (يدوسهم) أى يطؤهم ويدقهم (بهنسميه) المنسم لذوات الحف كالسنداث الحوات الحيافر (ثم أنحي) أي فعد وضمته معنى انسكا فعد اه به بي (عدلي الباب بمنكسه

ونعي عملى القصرات باغرس والقسروزحف الفيسل العظيم الماب الممارفاقتلعه بنابده وزخ به في الهواء فانحط الى الا رص من حالق وقتسلمن أحجاب خلف الجم الغنسرولجأ الباقون على ألهراف الحاجر الى السور الداخسل وذمرعسكر السلطان على الحصار وتماسك أسماب خلف فوق شرافات السورالآخرمناضلي عنها بأحار الحاسق وأكمرا ف الحراب والزاريق والملع خلف بنأحد عنداشتداد الخطب على ملتقي الفريقين فرأى هول الطلع وراى يتؤج الفضاء بعفار تالانعاء علىشيا لهن الجياد وتطا والنبال كرحدل الحراد وزامى الحراب كعزالي السهاب وفيم الدماءكم السهاء وعاس الفيل فدأهوى الى بعض أحسابه بخرطومه فرميه في الهواءقاب رمحين تم الفاهما به وأفيال عملي مخرين بدوسهم مبكتب ابال لحديث أذعيهسنج

مابالشميع قد يخذ دلجمه ، أفنى ثلاث عمائم ألوانا

قوله تخدّد لجمه أى تجمد من الهرم حتى سار فيه لهرائق كالاخدود (وحانه) أى آن (أ يعمو) يفيق (عن ) سكر (قهوة) أى خرة (البطالة) السائفة الى سوق الشهوات والضلالة (و ينزل عن سهوة الاستطالة) الصهوة مقعد الفارس من الفرس (و يبكى لفحك المشيب براسه) محلول من قوله

(ونسول الانقاس من قرطًا سه) النسول الخروج نسل الذي من موضعه من بال ضرب خرج ومنه تنصل فلان من زلته والانقاس حميم تحس بكسر النون وسكون القاف وهوا لحبر والمرادم ذهاب سواد شعدره المشبه بالحبرمن شرة جهم المشبه بالقرطاس في ساضه (وعشى) على افظ المعدر (الوهي) مصدر وهي كوعي وولى يتخرق وانشق واسترخى رباطه ووهي الوحل حق وسقط كذافي القياموس (في عظامه وقعود الفوى به) أي اقعادها الماه أي عسدم مساعدتها له (عند قيامه) ولا يحني مافي هذه الفقرةن بادة على نسكته الطباق من اللطاقة بتحييل الدالقوى أخلت بتعظيمه وأهدملته حمث قعدت عندقيامة (واصباحه على خمارندمه) اصباحه مصدراً صبح الناقصة مضاف المهاسمه والطّرف خبره والخارمايعترى شارب الخرمن خولها (وافتضاحه بعثارة دمه) أى رائه التي هي كعثرة القدم (ونداء برهان الله عايمه ما تساع مجمعتمه )أى طريقه (وانقطاع جمعه ) أى داوله والمراد برهان الله تعالى هذا الشيب الظاهر عليمه لانه دليل ألموت ونذيره جعله الله تعالى برها ناعليه ولسطوع هذا البرهان حل ظهوره مداء وأوله باتساع متعانى بقوله بداء والمحمة هنا طريق الرحيل الي الآخرة وهي منفضة متسعة لن دناسفره وآن عن مهل الحياة صدره فلا عذرك ولا يجه في ترك الهيؤوالاستعداد ليوم المشروالمعاد وهوالمرادبان فطاع حجته (واللاع النارأعناقها لالتقاطه) الاللاع مدّالعنق لتناول شي كدّالظلم عنقه لا التقاط الهشيم (وأختطافه)مصدراختطفه أخذه نسرعة (هاوما) ساقطا (عن سراطه)عند جوازه عليه والمراده السراط المنصوب علىجهنم وأضسيف اليه لأدني ملابسة مثل كوكب الخرقاء الكونه يعوزعليه (يستعير العيعن سبيل الله) هذه الحلة في موضع نصب على الحالية من الضعر المستتر فى خلع العائد الى من في قوله فيا بال من خلع الخ وما ينهما من الجن معطوفات على صلة الموسول وهي خلعيفي أى شي شأن من خلم لماس الحداثة الح حال كونه يستميز العي عن سبيل الله والظاهر ان الاستفهام هذا مجازعن التحقير كأنه لحقارته ختى فلم يدسلم فاستفهم عنده أى أى شأن في المضارة شأن من خلع الخ والمراد بالعي هذا لارمه وهوعدم النظر أي التعامي (والصعمدون أمراشه) أي دون ماأمرالله هأى طلبه استعمالا للامر مجازا في مطلق الطلب لشمل الهبي والرادعدم الاصغاء والاستماع لأوامر الله تعالى استجمالا للحمم في لازمه كانفدت في العي إنبطاف ليل الحيال الخيط عدم الاهتداء في السبرمن تولهم من ركب من عماء خيط خيط عشواء وهو مصدرو قرحالا من فاعل يستعيز أىخابطا وآلخبال الفسادواضا فة الميل اليه كمانى لجين الماءوا غساجعل الليل ظرفا للخبط لانه أكثرمايقعفيه (وحطبا في حبل الفلال) حطبا مصدر حطبت الحطب من باب ضرب جعته كافي المصباح وانتصابه على ملانتصب به خيطا وحيل الضلال يحوزان تبكون الإضافة فيسه كلعين الماءأي خلال عتد كالحبدل وبيحوزان بكون استعارة مكنية وتقريرها لايخفي فيكون حطبا ترشيعا الهاوهي أقعدمعني (ورحوعافي حافرة الحسار) رحوعاً منصوب نصب ما قبسله يقال رجع على حافرته أى أَعَافِرَةُ عَلَى صَمَاعُ وَشَبِ ﴾ معاذا فقمن سمفه وعار وفي التنزيل يقولون أتشالمردودون في الحبا فرة أى في الحياة الاولى يعتون الحياة التي بعسد الموت قال

وحانله أن يعموعن قهوة المطالة وينزل هن صهوة الاستطالة وينزل هن صهوة الاستطالة وينزل هن صهوة الشب راسه وتصول الانقاس عن قرطاسه وتعشى الوهى في عظامه واصباحه على خيارندمه وافتضاحه بعثار تقدمه ونداع رهان الله على خيارندمه وافتضاحه بعثار التقاطه واختطافه أعناقها لالتقاطه واختطافه هاوباعن سراطه يستجسرالهي هن سبل الله والمعمدون أمرالله عن سبل الله والمعمدون أمرالله خيطافي لدل الحيال وحطباني حساله الضلال ورجوعاني حافرة الخسر

فالكشاف فانقات ماحقيقة هذه الكلمة قلت يقال رحم فيلان في ما فرته أى في طريقه التيجاء أفها ففرها أي أثرفها عشمه فهاحعل أثرقد مبه حفرا وقبل حافرة كاتبل عيشة راضة أي منسوية الى المفر والرشى كقوافهم فهارك ساخم توقيل لن كان في أمرخر جمنه معادا ليهرحه الى حافرته أى الى طريقته وحالته الاولى (وولوعا) أى حرسا وجحبة (بفاجرة الآثار) جسع أثروا لاضاهة فها من قسل اضافة الصفة الى الموسوف أى الآثار الفاجرة ومعنى فاجرة ذات فجور كاتقدُّم في الحيافرة ﴿وخلاءٌ في أشطن العتووالغلق )الخلاء ماليكسر في الناقة كالحران في الغرس بقال خلات النا فقاذ الزمت مكانها وتفاعست عن الانقبادو في الصاح خلأت الناقة خلأ وخلاما ليكسروبالمدّ أي حرنت ويركت من غير علة كالقال فيالحسل ألحوفي الفرس حرن ولايقال للعمل خسلا انتهبي والشطن الحبل والعتومصدر عتبا بعنواذا استبكير وجاوز الحدّوا لغلوّمصدرغلافي الامرغاوا جاوز حدّه (واباء) بكسراله مزة والمدّ ا مصدرأى بأى بالغتم في الماضى والمضارع على الشذوذ أى امتناعا (الاعلى النفس الامارة بالسوم آى اله بأبي كل ثيَّ يسمعهمن المتصاغج ولا يقبل الاماتلقية وتوسوسه المه به النفس الامارة بالسوم ( فلا در در الشيب مشوبا بدنس الجيب الدر اللبن ثم كني به هناعن مطلق الخبر تقول در در فلان كثر خبره والمتوب المخاوط من الشوب وهوالخلط والدنس الدرن والوسخ والحبب طوق القميص ودنسه كأبة عن دنس لا يسه وعكسه قولهم طاهر الذيل نقى الثوب كاية عن طهارة النفس ونقاء العرض ومشويا حال من الشيب وصع مجيءا لحيال من المضاف البيه لان المضاف كحزته في صحة حذ ‹ موالاستغناء عنه كاف ان المعملة الراهيم حسفايعي لا كثر خيرا الشيب أى لا كثره الله ولا بارك فيه حال كويه مشويا المأدناس العدوب والنقائص كاقبل

احفظ مشيبك من عبد مدنسه به انالساض قليسل الجل للدنس

المتلاه الطرف و المناف النسخ زيادة من وقاح قبل مدورا وتركها أولى لانا الجلة دعائية (ولانورت) أى أزهرت المنافر من غضا الرحمن وختمة القنال المنافر المن

وكان النجوم بين دجاه . سنن لاح بينين ابتداع

يعنى ان أقبع ما يحتليه الطرف و ينظره بياض مشيب منضما الى خصال شنيعة وأفعال قبيعة فظيهة وفى العص النسخ حلك الشباب (نعوذ بالله من غضب الرحن و حقمة العبر الطابع) بفتح الباء اسم الما يطبع به أى يختم (الخذلان) هو ضدّ التوفيق و يقسال خذله أى لم حصره و خذل الله العبدتر كه ونفسه ولم ينصره عليها (و تعريف) مصدوم مناف الى فاعله وهوا لضمير الراجع الى الله تعالى (المشيب) مفعوله وقوله (المابه تلك) متعلق بالتعريض و (من استاره) مفعول يهتسك بريادة من عدفه من موضعه أوشق مند م خراً فبدا ما وراء (ويكشف من أسراره) أى يظهر مخفيا ته وببرزها وفي بعض النسخ مكان أوشق مند م خراً فبدا ما وراء وريك شف من أسراره ) أى يظهر مخفيا ته وببرزها وفي بعض النسخ مكان فوارة أو الا بيض منه (و يحرق من نوره بناره) الضمير في نوره يرجع الى الشيب وفي ناره الى ما وهدا الوارة أو الا بيض منه (و يحرق من نوره بناره) الضمير في نوره يرجع الى الشيب وفي ناره الى ما وهدا

وولوعارفا عرق الآثار وخدالا على شطن العتق والغلو والعالا على النفس الاثارة بالسوء في الادرور الشفس الاثارة بالقال الشب حدو بالدنس الحب ولازق رت اقاحى القدار لا على مكارم الافعال فأقيم ما احتلا والطرف يوما في الشبارة المعروضات المناسبة وارمو يحدق من يومنا والمناسبة المناسبة وارمو يحدق من المناسبة المناسبة وارمو يحدق من المناسبة وارمو يحدق من المناسبة وارمو يحدق من المناسبة وارمو يحدق من المناسبة المناسبة وارمو يحدق من المناسبة والمناسبة والمناسبة

كان قبل من بالم فوى والمعتصف بهذه الصفات التي استعاذه بها قال النحاتي يشير بهذه الى ان البغوى كان قبل من به المبغور به المبغ على ماهر كان قبل المبنب خلاله الله تعالى حتى أدانى في هنائ استاره وكشف اسراره وماذكره من الاشارة وفي المسبب خلاله الله تعالى حتى أدانى في هنائ استاره وكشف اسراره وماذكره من الاشارة لا يخرج من كلام العتب كا يعدل بالتأثيل (رعصم) أى حفظ (أقدار الكرام) هومن فيل لحيد الماء (وأحرار الانام عن مصرع الغوى أبي الحسن البغوى داة الاستدال هي عجوز محتالة بذكر عنها حكايات ويعرف منها هنات وبها يضرب المثل في الحداع والحميل كاذكره صدر الانافل (وسدلة الافتحال) سلة المسترة المن عليه المنافذة وما يفضل عنها من قطع الخبرة كانه جامع لا تواعشي من الاكاديب كالسلة التي يجمع فيها سقط المائدة وما يفضل عنها من قطع الخبرة كانه جامع لا تواعشي من الاكاديب كانب والمي المنافذة والمنافذة والمنافذة

رأيت على صغرة عقربا ، وقد حملت ضرب اديدنا فقلت لها الما صغرة ، وطبعك من طبعها المنا

فقالت صدقت ولكتني ، أردت أعسر فهمامن أنا

(ويلع الاكاذيب) البلم السراب ومن أمثالهم أكذب من الهروه والسراب كافي الستقصى (وشبه التدايس) الشبه هوالنماس المصفر بالتوتيا مسمى بذلك الشبه بالذهب وناوالتدايس اخفاء العيوب وتحماما في الساعات ونعوها مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة (وزين التهويه) مصدر مقوالشي اذا طلاه بالفضة أوالذهب وتحتذلك نماس أوحديد (ومراة القريب ومقراض المغيب) قال الطرق هذا من قول دعفهم بذم انسا نافقال أنت مراة في الوجه ومقراض في الفقايعي أنت في الوجه تعد العيوب وتظهر ها مناهما العيوب في الوجه مقسود منه الايذاعوا لفضية لا الارشاد والنصيحة (واقة الجود) هوا لخلف والمطل (وخرافة الموعود) مقسود منه الايذاعوا لفضية لا الارشاد والنصيحة (واقة الجود) هوا لخلف والمطل وخرافة الموعود) خواف المرحل من عند ما منه وينه الحن بوهة من الزمان وكان يحدث بماراً في عندهم فكذيه الناس والا الميل كذاذ كرما لشارح النجاق على تحريف في النسخة والموعود اسم، فعول من وعد وهو ما وقع والاباطيل كذاذ كرما لشارح النجاق على تحريف في النسخة والموعود اسم، فعول من وعد وهو ما وقع والاباطيل كذاذ كرما لشارح النجاق على تحريف في النسخة والموعود اسم، فعول من وعد وهو ما وقع ما المناس على الله على المراد باخلف الوعد وهو ما وقع السيد المناس كذاذ كرما لشارح النجاق على تحريف في النسخة والموعود اسم، فعول من وعد وهو ما وقع ما المناس كذاذ كرما لشارح النجاق المار عن رف في النسخة والموعود المناس وقبل اله مكذوب عليه السيد الله على فساد عقيدة أبي العلا المرت عن وان اعتقاد الحكاء قوله وقبل انه مكذوب عليه المستدل به على فساد عقيدة أبي العلا المورك وان اعتقاد الحكاء قوله وقبل انه مكذوب عليه المستدل به على فساد عقيدة أبي العلا المورك وان اعتقاد الحكاء قوله وقبل انه مكذوب عليه المستدل به على في المناس على المورك المناس المناس كله المحادية المناس كله المورك المناس كله المورك المارك المناس كله المورك المارك المناس كله المورك المارك الم

أَمْرِكُ لِدُ مَا الصهباء نقدا \* بما قد قب ل من النوخر عمرو

وفى اشعاره أشيها كثيرة من الأستضاف بالشرائع والنبوات نعوذُ بالله من أحوال أهدل الزيخ والضلالات وأقوال الناس فيه مضطرية فن قائل بأنه المحدزيديق ومن منتصرله قائل بأبه صديق والله أعلم بحقيقة عاله وصحة اعتقاده في 17 له (وجربا الالحاد) الحرباء بالمذحيوان است برمن العظاية

وعدم أقارالكرام وأحرارالانام عدم مرع الغوى أبي الحسن البغوى لة الاختيال وسلة الافتعال البغوى لة الاختيال وسلة الافتعال وحراب المخار بق وجرداب التخاليط وعقرب التضريب ويلم الاكاذب وهديه التدليس وزئيق القويه ومرآ أ القريب ومقراض المغيب ومرآ أ المورب ومقراض المغيب ومراء الإلماد -- تقبل الشمس وتدو رمعها كيفه ادارت كأنها تعيد عدها ولذلك وصفها بالالحاد حتى ان لحائفة من المتدكامين على لحبائع الحيوانات يقولون انها مجوسدية وتسمى وقيب الشمس لانها لاتزال ترقب الشمس الى ان تغيب فاذا فاست الشمس لحلبت معاشها وقيل في ذلك

ما الماقد حدثت ورقيها \* أبداقسيم قسم الرقياء ماذً إلا الاانها شعب النسي \* أبدا يكون رقبها الحرباء

وهي توسف بالحزامة فلاترسل غصنا من الشعرة حتى تمسك غيره وقال رجل خاصمت الى معاوية رضى الله عنه ان أخي فحملت أحمد منقال أنت كافال الشاعر

أنى أتبيه حرباء تنضبه \* لايرسل الساق الابمكاساة ا

والتنضب نوعمن شعيرا لبيآدية يتخذمنه السهام (وكيميا العناد) أى مروجة بين النياس ترويج السكيما اللحاس(ويربوع النقاق)هو بفتر البياء المُذنا مَمن تتحتُ حيوان لهو بل الرجلين قصيرا فيدتن حداوله ذنب كذنب الحردير فعه صعد اولونه كلون الغزال يسكن بطن الارض لتقوم رطويتها لهمقيآم الماء وهو نؤثرا انسم ويكره المحار بتخد عره في نشر من الارض تم يحفر بيته في مهب الرباح الارسع وبتخسذ فسيه كوى تسمى النافقاء والقاسعاء والراهطاء فأذاطلب من احيدي هذه البكوي نأفق أيخرج من الثافة ماءوان طلب من النبافقاء خرج من القاميعا وهودائمًا بكتم النافقاء ويسترها إبتراب رقيق فاذا أتيمن قبسل غبرهما ضربم ابرأسه وخرج وأثما لراهطا فهسي التي يخرج مها التراب ويقال للتراب المخرج الساسا وقدوهم الشارح النحاتي فحعل الساساء احدى كوات الهربوع كالنافقاء والقياسها وظاهر منته تراب وباطنه حفر وكذلك المنيا فق ظاهره اعيان وباطنه كرفر فال الحياحظ وغسره واسم المشافق لم مكن في الحياهات قبل أسرال كفر وأطهر الاعبان وليكن الساري حل وعلا اشتقله هذأ الاسممن نافقاء اليربوع والظاهران مرادالمه ستف بالنضاق اللغوى المشديه مفعل البربوع وحمله لاالشرعي الذي هواسرارا ليكفروا ظهها رالاعيان كملا مسب الي المحيازة فوالتهوّر في حقَّ البغوي (و يعسوب الشَّمَاق) اليعسوب أمر النحل الذي يطير نظيرانه و يَقْف توقوفه ومنه قبل للسبيديه سوب قومه وفي حديث على رضى الله عنه وكرم الله وجهه المايه سوب المؤمنان أي الوذون بي كاتلوذالنحسل سعسو مهاوالشقاق الخلاف أي هوسيدأهل الخلاف ومقتدى الخلائق في الشقياق [ (ونسبة العقوق) هي أنثي الضب الحيوان المعروف وانميا أنسيف للعقوق لانها على مااشتهر تأكل أماتري الدهروهذا الورى يه كضسبة تأكل أولادها

و يروى كهدرة والعقوق كانسب للاس اذاخالف أباه نسب الوالد أيضا اذا جف أولده ولم يعامله المتحاملة الآباء لا بنائم (وفارة الفسدوق) أضافه باللفسوق الحروجها من هرها على الشاص وافسادها عليهم ولذلك هميث القويسقة تصغير تعظيم في الفسق والفسق في اللغة الحروج وهي احدى الفواسق الحميدا التي جاء في الحديث المن يقتلن في الحل والحرم (و تعلب الخداع) هو حيوان معروف والانثى تعلب قريك في أبا الحسبين وهوم شهو ربا لحدل ويضرب والمشلق الروغان في قال أروغ من ثعلب وأدوغ من ثعلب والمروغ من ثعلب والروغ من ثعلة وهو علم جنس الشعلب قال الشياعر

والدهر يلعب بالفتى ﴿ والدهر أر وغمن ثصاله والعد شرع بالعصا ﴿ والحرُّ تَكَفُّتُ مِالْمُمَالُهُ

(وخنزيرالقصاع) جمع قَسْعَة أَى انه مولع بالاطعة التي توضع في القصاع تشديبه بالخنزير في الهسمة والشراهة وان هسمته متوجهة الى بطنه وفرجه فان هذا الحيوان أحرص الحبوا بات عـلى الاكل وكيماء العنادو يربو عالنفاق و يعسوب الشسفاق وضبة العسفوق وفارة الفسوق وثعلب الغسفوة عنزير الفساع والجماع حتىانه يحذرالارض ليأكل مايعده من حشر أتبياواذا استصعب الإكارون حفر أرض

وضعواله سفرحلافي أماكن منهاود فنوه وأخفوه فيحفرها كلهاو يستغرج ذلك السفرجل فبزرعونها (وكاب الهذاة) - ما لذون عهد لي ما في دهن الله حذوهي خصيال السوء وفي الاساس فيه هذات وهذوات وهنا تخصال سوعال اسد أكرمت عرضي ان خال بنحرة بدات البرى من الهنا قسعمد وانماخص البكاب بذلك أسكثرة مافيه من خصال السوء مع الخساسة والنجياسة وفي يعض النسع بالداء جمع همية مأخوذمن قوله صلى الله عليه وسلم العبائد في هيته كالسكاب يعود في قيأته ` (وأسود انتراب) الاتسودالحية والتراب الاحقاد أي حية الاحتمادوا لحية مشهورة بالحقد (وحرضة الانذال) الحرضية الذي بضرب للاداو بالقداح ولامكون الاساقط الرماو الهرم الذي لأمدخ لمع القوم في المسرلانه بشارك فالغنم ولايشارك في الغرم وقيل الحرضة الذي لايشترى اللحم ولايا كاه وقيل هوالذي لاخيرعنده والأنذال الاسبافل والاراذل (وفرضة الخبث والخبال) الفرضة محطالسفن من البحر والثلقى الهريسق مها الحرث وقيه ل المراديما الثلة التي في القدم يقياسيك فيها الأوساخ والحبث مصدر خيث فه وخبيت ضد الطيب والخيال الفداد (وسكين الارحام) أى قاطع الرحم كا تفطع السكين اللعم (ويدر من الدم الحرام) قيل مي رمال معضر موت قلما ينهوسالكها من مها الكها لملازمة قطاع الطريق والغيلان الماه أوقدل المأسرين وقال المترجم سيرين رولى ومعناه اله بشيرب الدم كالشرب الرمل الماءولذا يضربه المثل في الشرب الله ي ويحوز أن تكون استعبر اسم مرس لابغوى لكثرة اراقته الدماء فات مرىنقد اشتهر مكثرة الرمال حتى إذا أرادو االمبالغة في وصف شئ مالكثرة قالوا اكثرمن رمل ميرين و في أ اهذه خطرات الرب العن \* أم الغصون على القاعمرين عراقمات الاسوردي (ولعل بعض من يتصفِّه هذه الإلف الله) أي متأملها وأصل التصفيح النظر في صفعة السديفُ ونحوه (منسوقة)أى مرتمة تحقولة على نسق والنسق بالفتم ماجاء من الكلام على نظام واحد (والاسجاع) جُمع سحمة وهي القريسة وأصل السحم هديرا لحمام فماستعير لقرائن الكلام (مجوعة) مع اختها (ومفروقة) عنها حالات من الاسجاع أي يتأمل كلامن السجعتين على حدة أومجرعة احداهما الى الاخرى (يظن ماركوب الهتف حلبة الاقتدار) الهدالتعمر أرادمه ان الفسعاء لترس الكلام وتنميقه قد يؤافون كليات يتعجب منها السامع ويتحبر وليس غرضهم فيها تطييق مفصل الصدق والبكذب مل الاعجاب والهت و يحوزأن كون الهت معدني المكذب كذاذ كرا لنعاتي ولا يخفي ان هدا أنسب وأقل ذكاغامع مساعدة اللغة عليه مقال في القياموس متمك نعه متاوم تا باقال عليه مالم يفعل والحلبة بالفتم خيل تحتم السباق (وعسيان القصد) أي الاقتصادي الامو روهوالتوسط بن الها بتين الافراط والتفريط (في لهأعة الاهجار) مصدراً هجرأى تبكام بالهاجرأى الهجير وهو القبيح من البكلام وفي قوله في طأعة عدى لام العلة كافي الحديث دخلت امر أمَّ النار في هرَّ (ادلالا) أَى تَدَلاوا عِجَابًا كأدلت المرآة تِحسنها (بنضناض البلاغة) يقال حية اضناضة واصناض لانستقر " في مكان واذاغ ست قدلت من سياءتها أوالتي أخرحت لساغها تهضينضه أي يحرت كدوأ را دمنضه ناض المهلاغة لسان البليدغ فامه كلسان الحية في عدم القرار وامه اذاغ سأحد اسليه النوم والقرار وسألّ المنسذر اعراساع والنضناض فأخرج لسانه وحراكه ولمرزده على هذا (واعميالا المراض السفاهة بالفصاحة) القرض القطع والمقراض بكسرالميم اسم آلأمنه وهووا حداً لقاريض وهما مقراضان (وحدواعملى غرارالشعراء في استعمال المحماز واغفال التحفظ والاحتراز) الغرار المثال الذي يطبع عليه نصال السهام رقال طرسع نصاله على غرار واحد أي مثال واحد معي يظن انه حرى على

وكاب الهذاة وأحود التراب وحرضة
الانذال وفرضة الخبث والخبال
وسكن الارحام و برين الدم الحرام
واهل بعض من يتمه في هذه الالفاظ
منسوقه والاسحاع مجموعه ومفروقة
يظن بهاركوب البهت في حلبة
الاقتدار وعصيان القصد في طاعة
الاهجار ادلالا بنضناض البلاغة
واعمالا لقراض السفاهة
بالفهاحة وحد واعلى غراد
الشعراء في استعمال المحاذ

عادة الشعراءمن استعمالهم فيمقآ سدهم المجياز وعدم تحفظهم واحترازهم في مقالهم فيماوصب

به البغوى من الفيائج (ا نمكارا) مف عول له لقوله يظن وفي بعض النسخ والسكارا بوا والعطف ولا يصغى عطفه على الالالف الما المعنى بل يكون معطوط على يظن بقد برعامل والتقدير وشكرا في كالم المنافع ما فيه من المتكاب فالا ولى القبو يل على النسخة الخالمة عن الواو (لاتقاء هذه الساوى) القبائح (السوء) أى الشديد (على تصاريف الرمان) تقلبا ته وتغيرا نه (وجب) أى أسابه الجرب وهوداء معروف والمراد المنافع شديد (على تصاريف الزمان) تقلبا ته وتغيرا نه (وجب) أى أسابه الجرب وهوداء معروف والمراد عما عمارسته للامور و تحكيكه بالمحذور (وأكل طعى أحواله وشرب) المراد بالطعين الحلاوة والمرارة أى المالمة تعلى الحداث المنافع والمرادة أى المنافع والمنافع والمنافع من عباده لم بق منده الاحداث أى أى لهنا أسوده أمنا الانسان أمر حتمه الاربعة (وجلد اعلى احلال من عباده لم بق منده الحداث من أى لهنا أسوده أنه العالم ومن عمل المالمة المنافع والمحوز أن يكون من عمل المالة المتناف والمنافع والمحوز أن يكون من عمل المنافع والمحدث والمحدث والمحدث والمحدث والمحدث والمحدث والمحدث والمحدث المحدث والمحدث وال

ياءين مثل قداك رؤية معشر به عار عملى دنياهم والدين لم مشكرة والدن الم المسان الاانهم به مشكرة والانسان الاانهم مقلتي به طهرتها فتزحت ما عموني في المهرتها فتزحت ما عموني

هدامن افاس الهيماء هوالسعرالخلال الذي تحرى حداول رباض الاغنه مالماء الزلال (وعلى شك خاصرة الشك عن وأضحة اليقين بالافصاح عا أبرم) الشك الأول بعني الثي والشك الثأبي مقاءل المقدن والخاصرة الشاكاة أيعلى طعن الشك فأشاكلته وقتله ليظهر الحقواليقي وانماخص الخاصرة بالذكرلان الخاصرة من المقاتل فالطعن فهاقاتل واضا فةالواضحة الى اليقين من اضافة الصفة للوصوف أى اليق من الواضع والتاء للبالغة أى على ارالة الشدك ليتضع اليفير وقوله بالافصاح يتعلق بالشك الاول (والاسباح) أى الاسراج (على ماأخلم) وفي الاسباس اصبح لنامصها عا اي اسرحه (تعذيرا) معمولة للشك الاوللانه مصدر (الغيفة الانام) خفلة بفتح اشقال الصدرهكذ اصموهي حميغاف التهمي وقدوقع للنجاتي في الغفلة غفلة فحقلها مصدر الاجمع غافل ثم أشكل عليه الالغفلة كيف تحدر فاذعى ان في الكلام قلبا فقال وعد تفسير الشاكلة بعسي وفي كلا الوجهين في المكلام فاللابه محد ذرالانام من الغفلة عنده لامحذر غفلتهم انهسي فسحمان من لا يغفل (وتسيرالشاكلة الأستعصام)الشاكلة المريقة والمذهب والاستعصام الامتناع كقوله تعالى ولقدرا ودتدعن نفسه فاستعصم ومعناه لملب العصمية أي الحفظ يعني اني از يح الشك واقيم برهان اليقين على ماذ كرته من مثالب البغوى تحذير اللغافلين من الائام عن الاغترار يمثله وتيسير الطريقة الضفظ عن مثل ما تصف مه فغرضي بذلك النصم لاحجر والتملب والقدح وقال النحاتي الشاكلة هنا الذات أى تيسمرا لذات امامهى والمنحداك كلة عدى الدات وقدذ كراهافى الفاءوس عدة معان ولميذكر الذات من معانها ثمال ولوحل الشاكلة ههناعلى الطريقة لكان حسنا وليتشعرى ماالذى منع عن هذا الحل وسدّعنه حتى مبر باوالامتناعية المقتضية لعدم الحل (وتنبها) عطفا على تحذيرا (على مزلة الاغترار نظواهرالنعم والانخسد اعلزواهرالاحالمي والقسم) المزلة مكان الزلة وهي الزلفسة والاغترارا فتعال

وانكار الاتفاء هذه المساوى السوء في شخص فد شرى على تصار بف الزمان وحرب والمحلى أحواله وشرب ولم يوان المفاه المان المناه المان المفاه المان المفاه المان المفاه المان المفاه المناه والمناه النعم والانتخار المفاه المناه والمنتخار المناه المناه والمنسم وال

من الغرور مصدر غروخده وأطمعه بالباطل فاغتر والانخداع من خده مكنعه ختله وأراديه المسكروه من حيث لا يعلم والزواهر جمع زاهرة من زهرا لشئ كفرح وكرم ا بيض وحسن والاحاطى المسكروه من حيث لا يعلم والزواهر جمع زاهرة من زهرا لشئ كفرح وكرم ا بيض وحسن والاحاطى المحمد أخطية من حظى بالشئ تاله على مكانة له عنده يعسن ذكر تلك المثالب سبها للناس من أن يزل أحد منهم فيغفر منابع وينف دع بحاسن حظوظه وقسمه الدنيوية فان طواهرها منهم وينف دع بحاسن حظوظه وقسمه الدنيوية فان طواهرها أنم و بواطمها نقم (فكم من سفيم بروق العبون نوره) قال سد والافاض عنى بالسفيم السيف وهو في الاسدل جمع صفيحة يقال كأنه صفيحة بمائية واستلوا الصفائح أى السيوف العراض نقل واستلوا السفائح أى السيوف العراض نقل الساس البلاغة وفي نحد مات الاسوردي

ونورد موالشمس ذاب اصابها \* وقائع تحكم المتون السفائح

انتهى ومعنى يروق يعجب وقال النجانى الصفيع السيوف آلعر يضة ثمقال وانمآ أفرد الفعسير وذكر فى قوله نوره نظرا الى لفظ الصفيح انته بي ولعمسرى لقد ضرب عن جانب المدواب صفعه اولم يتصفّع كالام المسدوليعلم انه الآن مفردوا عما كان جعافي الاسل على ان ماذ كره من التوجيه على تقدر بقائد على جعيته غسيرضح يجلانه يقتضى ان ثولك الرجال قام بإفرا دالضمسىر جائز مراعاة لأفظ الرجآل وهو باطل (ويروع التفوس مشهوره) يروع من الروع وهوالخوف ومشهوره مساوله من شهر السدف سله وأخرجهمن غمده يعنىأنه لاينبغي أن يغتربالرونق الظاهري فان السيف يروق العبون سريقه ولمعان توره ومع هذا يخمف النفوس حين يدل و يشهر تم قر ردلك واكده بقوله ( قدقطف) أي الصفيح (عنا فيدروس) من اضافة المشديه للشدية كلدين الماء (وأراق أبار يُق عرو ق) هوكالا وّل أَيْضَا أَى أَرَاقَ دَمَاءُ مَنْ عَرُوقَ كَالْأَبَارِ بِنَ ﴿ وَفَرَّ المُنَايَاعِنَ مُصَلِّمِنَ الْانْيَابِرُوقَ} يَقَالُ فَرَّ الدَّامَةِ مفرة هافراوفرارا مثلثة كشف عن أسنام المنظر مآسم اوالمنا ياحمه نسةوهي الموت والعصل نضم العين وسكون السأد الهملة ينجمع أعصل وهوالمعو جمن الانساب والروق بالضم جمع الأروق وهو الطويل من الاستنان والروق أن تطول الثنايا العليا السفلي يعيني ان الصفيح كشعب أعرا لموت عن أساب عوج طوال فن علقت معلك (ومن شهاب) عطف على من صفيع وهوالكوكب الثاقب كاخط بالآبريز) أى الذهب السخرج من المعدن كالتبر (كتب) مدخول كان التشبيه مَاالمسدر بةوهي مع مدخولها في تأويل مصدراًى كَلط عُمَانَ ذلكُ المصدر مؤول باسم المفسعول أي كخطوط كقوله تعبالى وماكان هذا القرآنأن يفترى أىماكان افتراءأى مفترى شسيه الشهاب بالخط المسكتوب بالذهب ابر يقه ولمعانه واحراره (أوحل عن معقوداللواء را كب) بيجرى فيسه ماتقدم ووجه الشبه بمنحل للواء المعقودو بمنالشهاب الاضطراب والتمق جفهه مافأن السكواكب النبرة بشاهد لنورها تمق جوحركة فتشبيه بمافيه حركة مقرونة مع غبرها من أوساب الحسيركة وله واأشمس كالمرآ في كف الاشل م فان وحه الشبه الاستدارة مع الحركة وعما فيه الحركة محردة عن غيرها من أوساف الحسير كفوله ، وكان العرف مصف قارئ ، فأنطبا قامر قوانفتا ها ، كاهومنسوط فى محسله وهنايصح أن يكون من القسم الوقل انكان اللواءمسة ديرًا ومن السَّاني ان كان مستَّظيلًا (يستوقف الانصارضيا عمدودا) ألجلة صفة النهاب أوحال منه ومعنى كونه يستوقف الابصارانه الكال بهجته وسدنائه وتاؤلؤنوره وضيبائه تقف الابصار عنسده استلذا دالانظر المه فكائه يطلب وقوفهاوقصبضياعطى القبيز وبمدودا مبسوطا منتشرا (وبهاميا فق السمياء معقوداً) الها الحسن والجسال ويطلق عسلى حسن آله يثة وجهاء الله عظمته ومعسني كونه معقودا بأفق السهاء اله لاينفك عَمَالَانهَامُرَكُوهُ ﴿ وَسِدْرِمَدُمِنَ لِحَارِيظُوارِهُ ﴾ ومدمضعه غامن الترميد وهو بعدل الشيُّ ومادا

ورع النفوس شهوره فدقط ورع النفوس فاراق أباريق عالمة فوس فأراق أباريق عناقه وقل عناه وقل عناه وقل عن المناه وقل ومن مهال كالمعالم الاسمال وقل ومن الارتبال وقل والمناس وقل المناس وقل المناس وقل المناس الماريط وارة مناه على ودا وبها عالم الموارة ومناس الماريط وارة المناس المن

والضميرالمسيتتر فيرمديعودالى الشهاب ومن في قوله من طاربطواره مفعول بدار مدوطار يطواره أى حام حوله وفي الاساس أنالا أطور بفلان أي لا أحوم حوله ولالي دنوم نه ولا ألمور طواره وهومن طوارالداروهوماء تدمعها من فنائها وغيرها من حدودها انتهى (وهمدمن راما إلحير في حواره) هـ مد مالتضعيف من التهميد وهواطما عالناريقال همد الرجل مات والنعيز التحاذ الحبر وهوالمكان (وكذلك الدفلي) بكسر الدال المهدملة وسكون الفاعوفتح اللامنية معروف من فيده سميدة (يغسر الناطر محرده) أي ما يبدوهن زهر ه وأعصاله من جردت فلا كامن أيبا به نزعتما عنسه وتذكيراً لضمير انظر المعنى الد فلي لانها نبات (ويفترعن عقبق الوردز برجده) يفترأي بذكشف وفي القياموس افتر ضحك ضحكا حسنا والعقيق خرزأحمر يكون بالين وسواحل محرر ومية والوردم كل شحرة نورهما وغلب في الاستجمال على المشموم المعروف والاضافة في عقيق الوردكه عي في لجين الماء والزبرجيد مُعدن معروف وأراديه هذا كم النور (عُهو) أى الدفلي (الداء الجلوب) أى المكسوب من جلبه من الدالي بلدا خرى حمله اليه (ان خسر) أي عمل حقيقته (والسم المقتروب لن في رواعتمر) في ألف الموس القشب الحلط وسي السم الته مي وكلاهم ما مناسب هذا والشاني أبلع (ولولا ان قصد الشريعة أن تسمير بخيرها على العموم) يعني ان الشريعة المحمدية جاءت بالحلاق الحبر والحث عليه لجمام الناس وكم تحدر أحداعن اكتساب الكالات كمتعلم العلم والحط والادب وغبرد لاث واسسناد السماح الى ضمر الشريعة محازعة لى وفي بعض النسخ يسمح بالم أعالته تمة والبناء للدعول (وتسكافي) أى تساوى في الأساس كافأ تهساويته (نين الكافة في فضلها المعلوم) في القياموس جاء النياس كافة أىكاهم ولايقال جاف الكافة لانه لأيدخلها ألووهم الحوهري الله عي وهي فاعلة ععني مفعولة لانهامن كففت الشئ اذا جعته قال أبوالبقاء والنحو بون يتمولون لابدخلها أل ولا تضاف ولا تستعمل الاحالاوه وكاقالوا فانهالم تأن في كلام العرب الاكدلك فأمافي كتب العلماء فتسكثر اضافتها وذلك على طر بق الاسترسال منهم (اللحة للكلمة التي هي قيد العلوم) المحة مفعول له اقوله تسميح (وصيد الحَرَكُم المبثوثة في الرقوم) هذا اشارة الى مااشته رمن قولهم العلم صيدوا اسكتابة قيد (لقلت) جواب حمد عراف ع مثل كتمة في جمد ع كاتب (أفدار الدواة والقلم) أي أربابهما وهم المكتاب (حير عنسوها دون ذوى الاستحقاق) يقسال عنست المرأة عنوسا اذا طال مكتها في منزل أهلها بعدادرا كهاولم تتزوح حمتي خرحت من عدادالا مكاروعنهما أهلها اذا حبسوهما حتى ملغت هذا السن (وخذروها) أى حدسوها في الخدر وستروها (الاعن الكرام العتاق) العتاق بمعنى الكرام فهدى مفة مؤكدة كان من عادة الأكاسرة المهم لا يرخصون السفيل والأراذل في ملا يسقا العلم و يمنعوم من الطط والمكامة صيانة لقدر الاقلامعن الابتدال علابسة الانذال وحسكي عن أوشروان الهفي بعض غزواته احتاج الى مالك شروكانت خزاته خالة وفي عسكره رحل من الاساكفة عني فتوسل إلى الوزيرسدل ثلاثمانة ألف دينار ينفقها اسلطان عسلى الجيش ويأدن لاينمني تعلم المكتابة فامتنع عليه ذها بايذوى الاخطار عن امَّا مالقرباء وترك الاخلال شرائط السياسة ﴿ للله درأ فو شروان من وجل \* ما كان أعرفه بالدون والسفل بنهاهم أن عسوا بعده فله وأن يدل بنوالا حرار بالعل للهدر وجدلة لانشاء المدح وتقدم الكلام علم امر أراوكان هنازا ئدة بين ماوفعل التجيب والدون الحسيس والسفل وعدراا وفقرالفاء جمع سفلة والمرادبيني الأحرار أشراف العجمير يدانه لوترشعت الانذال المستنامة وزماطوه بالحمآجت أبناءالأحرار لاستبداد الاراذل بالسكامة الي آلمه تقوالخدمة والعمل كذا

وهدمد من رام المعيز في حواره وكذلك الدفالى يغار الناظريجرده ويغترعن عثيق الوردزبرجده غمموالداءالجلوب النخبروالسم للقشوب النفسكر واعتبر ولولاان صدادالثر يعت أن تسميح يخبرها عدلى العموم وتدكافئ بين الكافة في فضالها العلوم الأحدالكام التي هي ويد العلوم وصديد المستح الميثوثة في الرقوم القلت للهدرساسة المحم ورفعة أقدار الدواة والقلم حسين عيسوها دون ذوى الاستحقاق وخذروها الاعن الكرام العتاق لله درأ نو بروان می رحل ما كانأ عرف بالدون والسفل نهاهم أنء سوابعد مقلما وأزمدل بنو الاحرار بالعل

فياكل نعديزة لهاكفاءة في منا كَمَالاداب وملاءة في متاجرة الكارولا كلمدان اسلم الدان وعاء ولأكل ذرور يصلح لأهدين حالاء وأنسس شيعمد في تعر خازير وحذبكف ضريروخطر يحنب قندرولقس على مأن فأحر شر برها الله كورم مدى الاحوار وإساردناءة هسمة وقماءه عمية وخساسة مفسعول وخصامة معمقول نشأ فيست الفضلوالنجة ونماعسلىفرش اللنوالنعة فرفعليسه نعسيم النشب وعلق ونسيم الادب فأصبح يخملا المدوب المراب فأفعاله عدراعكمالانفاب فأمثاله يظنَّ به ويعضُ الطنَّ اثمَانَ المرعالىالاسلنازعوالغيث للغيمضارع ولاعلم يقضى بأن التأريمة وحن رمادمائل والخمر تطفوع لي عكرسافل حتى اذا المفع أوأنسع حلته نذالة الطباع وخبأنه السنج تعتبد الطباع على عقوق ابيـه سعاية به الى السلطان

نقله النعاني عن الطرق (فياكل نحيزة لها كفاءة في منا كمة الآداب) النحيزة بالنون والحاء المهملة الطسعة والمكفاعة المساواكة (وملاعة في متاجرة الكتاب) الملاعة مصدر ملا الرجل صارمايا أي غنيا والمتآجرة بالثناة الفوقيدة وفي معض النسخ مناجزة بالنون والزاى أى مبار زة والاق ل أنسب بالملاءة (ولا كل مدن يصلح للسان وعام) المسان أتم فكون الجلدوالمسان الكسرط بمعروف فارسى معرب (ولا مسكل ذرور يصلح للميز جلام) في الأساس ذر الدوامق العين وهوالدر ور (وأضيع ثي عقد في يحرخنزير) العقد بالكسرالقلادة والتحرموضع القلادة من الصدر (وحد بكف ضرير) الحدث السيف وهومن تسعية الشئ باسم خرته والضريرالأعمى (وخطر بجنب قتير) الخطر مكسر فسكون نسات يختضب به والقتبر بالفاف والمثنا ةالفوقيدة الشيب (ونقس عدلى بنسان فاجرشرير) النقس مكسم النون وسكون القاف الحدير (هاان المذكور معيدى الاحرار بخراسان) هاحرف تنديه والمرادبالمان كورا لبغوى والمعيدى رجل كان يستعظمه النعمان عنسد سماعذ كر فلمارا وازدراه وقال تسهم بالمعيدي خبرهن أناثراه فلأهبث مثلا يضرب لمن خبره خبرمن رثويته ودخلت البهاء عملي تضمين تسمع معنى تحدث يعسني ان البغوى بين أحرار خراسان من حيث السماع لاحقيقة الأمن كان ا يسمع به يحسب اله منهدم ويتوقع فيه من الخيرمايتو قيم منهم فاذا خيره وجده خبيثا شريرا (دناءة هده وقماء ةقيمة) يقال قدأ الرجل قماءة صغروذل (وخساسة مفعول) يعنى ادأ فعاله دنســـة (وخصاسة معية ول) الحساسة الفقر بعيني انه فقير من حيث العقل شيمه قلة العيقل بقلة المال فأطلق عليها الخصاصة (نشأني مت الفضل والنجمة وغما على فرش اللين والنجمة) النجمة بالكسر اليد والصنيعة والمنة وما أنعم مه عليك والنعيم مثله والنعمة بفتح النون التنعم ولا يخفي مافى التركيب من الاستمعارة بالكتابة (فرف عليه نعم النشب) رف النبات يرفّ وه وأن يهتز أضارة وتلاّ لواكدا في الأساس والنشب المال والعدهار (وعلق به نستم الأدب) يقال على الشول بالثوب علما وتعلم الدانشب واستمل ويجوز أن يصف ون من علقت آلمرأ م بالولداذ احبلت والاقل أنسب بالسياق (فأصبح تخيلا لصوب الصواب في أفعاله) يقال فلان مخسل للغيراً ي خليق م كافي العجام وصوب الشي حهنه (حديرا يحكم الأنتحاب في أمثاله) الانتحاب افتعال من الفعامة أى لا تفيان عسكم عليه مالنجامة وفي معض النسخ الانتخاب بالحساء المنحمة بمعنى الاختيار والاصطفاء (بطنه) بالبناء للفعول (و بعض الظن اثم) حسلة معترضة وقوله (الالفرع الى الاسل نارع) بمنع ممزة النائب فاعل يظن يقال نزع في الشسبه الى أبيه أى ذهبُ (والغيث) أى المطر (للغيم مضارع) أى مشابه (ولاعلم يفضى) أَى يَحْكُمُ ﴿ بِأَنَّ النَّارِ مُفْوَعَلَى رِبَادِمَاثُلُ ﴾ تَهْفُو أَى تَذَهَّبُ مِنْ هَفًا الطَّائر بَجِمَا حَيْمَةُ فَقُوطًا ﴿ والماثل اللالمُيَّ بالارض في العماح ﴿ فَمُهَا مُستِّبِينَ وَمَاثُلُ ﴿ وَالْسَتِّبِي الْأَطْلَالُ وَالْمَاثُلُ الرَّسُومُ (والمعر) بالنصب عطف على النار (تطفو) أى تعلو (على عكرسافل) العكردردى كل شي يعني الله من نظرال النار في حدد المسالا يحسكم علم ابأن تستقيل رمادا ومن نظر الى سفا والخرام يحكم بأن وراءه عصيحر ودردىوهم ادءانه وبمبايتخاف عن الشريف خسيس كايتخلف الرمادعن المنار والعكر عن الخسر (حستى اذا أيفع وأسم) يفع الغدلام وأيفع راحق العشرين فهو يافع ولا يقال موفع وأينسع الثمرحان قطافه (حملته لَدَّ المة الطبأع) النه الخة الحقارة والخساسة (وحَب أنه السَّنَع تحت يد الطباع) السنتج البكسرالأسدل والطباع الحدادالذي يطبيع السديوف ونحوها وجوهرا لحديد لاتظهرردا متموجودته الابعد عرضه على النار ودخوله تحت مدالطباع (على عقوق أسه) متعلق يقوله حملته وعقوق الأب عديانه وعدم الاحسان اليه (سعايته) آىبا -- (الى السلطان)

والسعابة مصدر سعيمه الى الوالى اذارشيمه (فيما يحويه) حواه يحويه جمعه (وابتياعاً) أي اشترا (له) أىلاييه (باملاكه والملاك ذويه) أي أصحابه وأنبا هه والضميران يرجُّهُان الى أيه (فأمثلك) أي ملك (عليه) أى على أبيه (قبل الآست ماله) أى قبل است ما قه مال أبيه بالارث (وقصم) بالقاف وَهُوالْكُسُرِمُ الْالْأَنَةُ (تُحَالُه) المحالوسط الظهركافي اسان العرب (وأحال) أي بدل وغير (حاله رفيه به أمه وكانت عماله / فحمل كنعه أوجعه كفيه عه والضمير في ه يعود الى العموق أوالى أسه وفي أُمَّه يَعْوِدا لِي البغوي وفي غياله يعود الى أسه فغي الضَّمَا ثرتَهُ كَيْلُ (وأجحره دون مااقتناه) الاجحار حمس الهوام والدواب في أجهارها وكها كذاقاله النماتي ولم نجهده في القياء وس والعماح واقتنيت الشي اتخدنه لنفسى قنية لا التحارة هكذا فيدوه (على كبرسينه وضعف أساسه) الاسوالاساس أصل المناء والمرادبه هذا أعضاؤه القومة التي هي مبنى الجسد علم الواشتعال المشيب برأسه) أي اسراعه اسراع اشتعال النارفي الحطب اشارة الى قوله تعيالي واشتعًل الرأس شعبا (ورسوب قنى العمرآ خركاً سـه) رسب الشئ في المساءرسو باسفل واستقر نبه والقذى ما يقع في العين والشراب وآخره تصوب على التوسع يحذف حرف الجرلانه ليس عما يطرد فسه النسب عملى الظرفية (فطفق) أىشر عوالفميرللاب (يمرىالشؤندموعا) حرىالناقة يمريهامسم ضرعها فأمرت هي درّابهما والشؤن حميم شأن وهومجري الدمم الى العن ونصب دموعاً عملي التممير (ويقتضي) أي شقاضي و بطلب (أحل المكتاب محممة وحوعاً) أحل الشيُّ مدَّنه ووقته الذي محل فيه وا لكتاب تمعني المسكَّمون ا والمراديه مدَّة عمره يعني انه يستوفي مانقي من عمره في الحو عوالمخمصة (ويزحي) أي يسوق (مطايا الاستعار) أى أوقاتها التي هي كالمطأبا في ايسال الانسان لطلبه (بين رداليساس) أى انقطاع أمله من أمواله و برولده وهو تلجيم الى قواهم اليأس أحدالراحتين (وحرالانفاس بدعوات) متعلق بقوله يزحى (لمزجم محما سقها آلا بقماصمة الظهور)المجماسي جمع منحسق بحدف النون الاولى والقاصمة صَفْهَ اوْصُوفَ مُحَسِدُ وَفَأَى الأبد وهي قاممة الظهور أي كاسرتها (وحالفة الدين لاحالفة الشعور) أي من المة مستأصلة للدين من قول أبي تمام

ومحلق اللهائد المذوهذا اليوم في الروم ومحلق الحلوق

(وعطف) أى كرّوانفى (بعد) أى بعد مافعل بأبيه مافعل من العقوق والسعاية (على من طلعت عليه شهس والده) المرادم م أسياعه ومن كان منفعا عبراته (ورفت عليه أغصا ب فوائده) يقال رف الطائر دسط جناحيه كوف والشيلائي غير مستجل كذابي القاموس (فنح بهم بنجب السيلم) نحب الشهرة بالجيم والموحدة أخذ قشرها وفي بعض النسخ نحتم بالحا الهد ملة والمثناة الفوقية من نحت الشيراء (وقرضهم) أى قطعهم (قرض الحلم) أى المقراض و يقال له الجلمان أيضا بلفظ النثنية (وعركه معرك الادم) يقال عرك الادم فتحتين جمع أدم وهو الجلدو يحمع عدلي ادم بضمة بن وهو العياس (وقشرهم قشرالهم) أضافة هدينا ما المصادر ماعد اقرض الجلم الى المفسعول وفيه الى الفاعل (فعاد وا أعرى من المحترم عصورا) الضعير في عاد وا يعود الى من ما عتبار المفسعول وفيه الى الفاعل (فعاد وا أعرى من المحترم عصورا) الضعير في عاد وا يعود الى من ما عتبار المحسمة معروف و يجمع عدلي من وارح و معسورا قال سدر الافاض أى سلد الما يساوهذا من قولهم أنامع سورا الحسور المحسور ا

The deliber of melai واملاك ذويه فامتلك عليسه قبل الاستقفاق ماله ونصم محاله وأعال عاله وفجع به أمه وكانت عماله والحره دون ما انتناه على كبرسنه وخدهف أساسه واشتعال الشيب براسه ودسوب قذى العمر آخر كاسسه فطفق عرى الشؤن آخر كاسسه فطفق عرى الشؤن دموعا وبقنفي أجدل السكاب مخمصة وحوعا ورجيمطانا الاسطار بين برد السأس وحرّ الانفاس بدهوات لمرجع يحاسقه الاشاممة الفلهور وحالقة المست لاحالقة الشعور وعطف بعدعلى من طلعت علمه شمس والده و رفت هلمه أعمان فوائده فتعهم نعب السلموقوضام قرص الحلم وعركهم حراف الأدم وقشرهم فشرالعلم فعادوا أعرى من العدر معصوراً

والسبب مشهورا والغمسان مخبوطاوالدجاج عملى السفود مربوطا كلذلك بين بديدونسب منيه حتى أدعرته الأرض لديما الزفرات كظم المسرات غريفا فى العبرات شرقاع الما موهمد على مال خطقه بكنج رستاق عقدا اشترىء أهلها وأخذيله-م ع الربيم من سداد السيرة ورعاية حى الحبرة دريعة الى استكالهم استشدالهم دون حراثهم وأموالهم وسامح الدة من شدوخ والمم بدعض مالزمهم استمالة اهمعلى رؤ ساء معرورين وضعهاء ضرور بنوسامهم بعد الاحتبكام علهم في الراضي رعامة والتوامي الماعمة عقد الوثائق علهم بنعيم مالمن ممانه سكسر وحبران حقمن عقده بعرحتى ادا استتب له ما أراد واستوفى علم الحق وزادوضع علهم بدالاستقصاء بعلة حاسل وبآن وحائرونان

المهملة والواو قال الكرماني هومن صحت السهاء عصر ماؤها (والسبف مشهورا والغسن مخبوطا) ُمن خيط الشحرة خيطا اذاخُر بنهَا بالعصالية تمط ورقها (والدجاج على السفودمربوطا )الشفود كتنور حديد ينظم بها اللهم ليشوى (كلذلك) أى مافعل من الافعال القبعة بمتعلقات أسه (س يديه) أىبين يدى أبيه (ونصب عينيه) يقال جعلته نصب عيني أي لم أغفل عنه والنصب ععلى النصوب أي حملته منصوبالعيني ولم أجعله لظهري (حتى أضمرته) أي اباه (الارض) أي سسترته وهوكاية عن موته (نديماللزفرات) يقالزفر زفراوزفيرا أخرج نفسه بعدُ مدَّه المأه (كظما بالحسرات) يقال كظم غيظه يكظمه ردوو دبسه (غريقافي العبرات) جميع عبرة بالفتع وهي الدمعة قبسل أن تفيض (شرقابما الحياة) شرق بريقه أى غص (وعقد على مال خطته) الخطة بالكسر أرض يخنطها الرجل لنفسه وهوأن يعلم علها علامة بالخط لبعلم انه قداختارها البنسهادارا وبكنم رستان قدم بيأنها وضبطها (عقدا اشترىيه) أى بدلك العقد (أهلها) أى كنجرستان (وأخد) أىشر عالبغوى (يطبهم) يجوزأن بكون مجرّداوأن يكون مريدافيه من باب الآفعال أوالافتعال فغي القاموس طهيته اليه دعوته كاطبيته وطباه طبوادعاه كاطباه (بماريهم من سداد السيرة ورعاية حَقَّ الجِيرة) أَى الجُوار (ذريعة) أَى وسيلة قال صدر الاعاضل الذَّريَّة أَصَّامَا الدَّرِيثَة وهَي الناقة التي مذروها الى الصيد السائد وهو خلفها عنف حتى إذا امكنه المسيدرماه (الى استثكالهم) في الفَأَمُوس فَالان يستُأْحَكُ لالضَّعَفَاء أَي يأخَدَأُ والهدم (واستَثَمَّا الهدم) استأمل الشي فلعه من أصله (دون حرائهم وأموا لهم) حريبة الرجل ماله الذي يعيش به وفي يعض النسخ خزائبهم مالخاء والزاى ألجعمتين وبالنون وقال الطرقى فولهدون حرائهم قولان أحدهما اندون عمسىمع أى يستأصلهم مع حرائبهم وأموالهم والثاني انه يستأصل أرباب الأموال فضلاعهما (وسامح) أي البغوى (عدَّة منشموخ تناغم) أي سكانم من تنأت بالمكان تنوأ قطلته (ببعض مالزمهم استمالة) مُفعوله لقوله سامح (لهم) أى للشيوخ (على نؤسا معرور من) نؤساء هم عربيس كروً ا في جمه رئيس ومعرور من مصابين بالعروهوالحرب وهوكأية عن الضعف يعني أنه ساهم الأقوراء مختارا الهم عسلى الضعفاء والفسقراء وفي بعض النسم مغرور بن بالغين المجسمة من الغرور والاوَّل أنسب بالسَّماق (وضَّعَفَا مَضَرُ ورين) أَيَ أَصِحَابَضَرُ وَسُوءَ عَالَ (وَسَامَهُم) أَيْ كَافَ البَغُوي الشَّيُوخَ (بعدالا حنَّـكام) أي الحَـكمُ (علمهم في التراضي بزعامته) أير باسته علمهم (والتواسي طاعته عقدالوثائن مفعول ثان اسا، هم (علهم بتصييم مال من ضفانه يسكسر) الجلة سفة مال يعني أنه أخذ علمهم الوثائق بالتزامهم تصعيم مال يُسكّسر من معانة الاموال السلطانية (وجيران حق) الجران مصدر بمعنى الجبر (من عقده ينجبر حتى اذا استتب) أى تميأ واستفام (له ما أراد واستوفى علم مالحق وزادوضع علمهم بدألاستقصام) أي استقصام أموالهم ظلما وحوراوفي بعض النسخ الاستصفاءأي أخذ صفوة أموالهم ( يعلة حاصل وباق وحائر وباو ) الحاصل مايكون في بت المال أوعند العامل والباق مابق على الرعية بمالم يستغرج بعدوا لحاثر ما يتعسر استضراحه أتعذرار بامه أولا فلالهم من تتحبرالامر عليسه اعتاص والتاوي الهالك من ائتوى وهو الهلالة الغسة أهله أولوتهم والمعني انه بالغق مطالتهم بالمال متعللا باله حصل من المال الذي كانوا التزموا أتصير منكسره كذاونق في ذمهم كذاوماركذا وتوح كذاويى بعض النسفرناق بالنون والقاف من نق الضَّفْد ع ذكره الصدر وذكرانها تلعالى تصة أسام و وحة الحكادي، الفذعلى خواج خواسان مع سعيد دس عثمان بن عفان لمياولى على خراسان والعلب كارجروتاً ذي بأصوات الضفادع في مستنقعات الما فقال لدهقانها اكفنها قال

وماسييل علمها فزادعلى أهلها مائة ألف درهم فهي هامهم الى الآن ضرب تقيق الضفادع مثلا ليكل مالاينا سب ضرب الخراج على الناس فيه (فأخذ ماوحد من صامت وناطق) الصامت من المال الذهب والفضة والنالمق منه الابل كافي القاموس (وصاهل) وهوالخيل (وناهق) وهوالحير (حتى اذا أرب كل من ذي بديه) قال صدرالا فاضل قال ان الانساري ، قال للرحل في الدعأ وعليه أريت من مديلة قلت لأبي حاتم مامعني هذا قال شلت مده وقال غيره أرب افترقر واحتاج وأقل وقبل سقط وقال المترجم الطرقى ماقاله سأحب العماح أى تسأقطت أعضاؤه وفي الهابة لابن الاثير في حديث عمرانه نقم على رحل تولا قاله فقال أربت من ذى مديك أى سقطت آرايك من بديك خاصة وقال الهروى معناه ذهب مافى مديك حتى يحتاج وفي هذا نظرا نتهبى ومرادا لمستف بذي الدين المبال ولا يخبي ان هذه الجسلة في كلام المصنف خبرية والمست دعائمية والمعنى حتى اذ اصفر أوخلا كُلُّ من ذى مدمه استَهما الالاربُ بمعنى افتقرأواحتاج فيلازم معناه لان صغور المدوخلوها من لازم الفقروالاحتماج (وياد) أي هلك (غيراطلال الضياع والرباع عليه) الاطلال جمع طلل وهوما عصمن الرائدار والمسياع جمع ضُمَّ عَقُوهِي العَقَارُ وَالرَّبَاعِ حِمْعُرْ بِمِعَ وَهُوالدَّارُ وَالْتَهْمِرُ فَيَعْلَمِهُ مِرْجِنَ الحكل (رام) أي قصد (استنزالهم) أى زواهم والضمرير بعم الى كل باعتبار معنا و(عنها) أى عن الهلال الضياع والرباع ﴿ كُرَاهِيدَةُ أُوطُواعِيةً ﴾ أي اسْتَنزال كُرَاهِيةُ أُوطُواعِيةً أُوكَارُهِينَ أُوطًا تُعينُ ( فن اهتبل) أي اغتنم (منهم فرصة الخلاص على التظلم) الجارو المجرور في محل النصب على الحال من فرصة (١٤ دهاه) متعلقًا بَالتَظلم (فأرهاه) أَى أَضعفه وأوهنه (وعراه) أَى عَشيه من الظلم والجور (فعراه) أَيْ حرّده من ثيامه والضمران المستتراد في دها موعرا مراجعان الى ما (سبقه) حواب من وضف يرالمفعول راجيع اليه (محضرالعصبة القائمة بالافك) في القاموس المحضرخطُ يكتُب في واقعة خطوط الشهود في آخره بيحة ماتضمته صدوه والعصب بقيالضم من الرجال والخيسل والطير مابين العشرة الحالار يعين والاخك الكذب (في خفارة التوفير وكفارة التزوير) الخفارة بالفنع والضم اسم من خفرت الرجل اذا أجرته وعفستيالذمة والأمان والتوفيرمصدر وفره أيكثره وحفله وافرا والتزو يرتزيين السكذب والجبار والمجرور يحتمل أن يكون متعلقا بالقائمة فالمعنى انهم يقومون بالافك متفذين توفيرهم المال السلطاني خفيرااهم وتزييهم المكذب كفارة أى سترالتزو يرهدم و يحتمل أن يكون حالامن المحضر يعسى ان الحضر متضمن لأمرين أحده ماخفار ته لتوفيرهم المال السلطاني والثاني كفارة أي سترتزوير الشكاة وشكابتهم يعنى ان ما يأخذه البغوى منهم لا كاله على المال السلطاني الذي في دمتهم لا على سبيل الجور والعدوان وفي بعض المسخوكة المتزوير (فارتد) أي المهتدل على عقيمة خزيان ) العقب مؤخر الرجل والارتدادع لى العقب هنا كاية عن عدم نجر مطاؤبه وخريان اسم فاعل من خرى يخزى ادالحقم انكار امامن نفسه أومن غبره فالاول هوالحما الفرط ومسدره الخزابة بقال منه رحل خزبان والثاني هوضرب من الاستففأف ومصدره الخزى كذافى الهددة (قددسال به السديل) كاية عن اضطراره وعجزه عن تدبيره فسه وتدارك حاله (وأسوان) أى حزين (طأف) أى أحاط (مه الويل) هوكلة عذاب (وماح) أى بكى (هليه النهار والليل) كاية عن غاية تفيعه وتهو يل مصيبته (فأماأن يرول) أى منتقل أو عوت (على كرب وقلق) المكرب الغم الذي يأخد النفس والقلق الانزعاج (وا ما أن يول) أي رحم (على فيظ وحنق) الغيظ أشد الغضب والحنق الغيظ (حتى إذا استخلص الضاحية والضامنة) الشاكية ماظهرو برزخارجاءن العمارة والمشامنة ماكان دائحلانى العمارة سميت ضامنة لان أربام أ خمنوا بحمارتما فهدى ذات ضمان كقوله تعالى عيشة راضية أى ذات رضى وفى الحديث الذااالهاحية

فأخدماو حدمن سامت والمق وساهل والمق حسى اذا أرب وساهل والمق حسى اذا أرب كل من ذى يد به و بادغه برا طلال المناع والرباع عليه رام استنزالهم عنها كراهية او لمواعية فن اهتبل منهم فرسة الملاص على النظام عمادها مفا وهما هو عراه فعر المستقد محضر العصمة المائة المناو برفارة على عميده خزيان الترو برفارة على عميده خزيان الترو برفارة على عميده خزيان المائة والمائن بول على كرب وقلق والمائن بول على غيظ وحنى حتى المناهدة والضاء تة

من البعل ولسكم الضامنة من النحل (واعتصر) أى استخرج عبا لغة من عصر الزقادا استأسل مافيه (البادية) أى الظاهرة من الاموال (والكامنة) أى الخفية (وعادر) أى ترك البغوى (الفسياع حسينا) بكسرالحاء مثل سنيرى النصب والجرابالياء جمع حشة قال \* فأست بعد ساكنها حشينا \* وأسلما وحشة أى فرة خالية فحذفت فاؤها وعوض عنه الماء التأنيث كعدة وزنة (وشرد) أى فرق وبدد (عنها) أى عن الضياع والرباع (الزراع عزين) أى جماعات متفرة ين جمع عزة وأصلها عزو فحذفت لامها وعوض عنها هاء التأنيث والحقت بجمع السلامة في الاعراب الحروف (وأخرس الثغاء والرغاء) الثغاء سوت الشاة وماشا كلها والرغاء سوت ذوات الخف يعدى ان البغوى أخذ مواشيم فلم سقيده مشي يثغو و برغو (وأنطق الهام والاسداء) الهام جمع هامة وهي من طيرا الديل والاسداء جمع صدى وهوذكر البوم يعني أخلى المنازل والربوع من أهلها فساريأ الفها طيرا الديل والاسداء جمع صدى وهوذكر البوم يعني أخلى المنازل والربوع من أهلها فساريأ الفها طيرا الديل والبوم و يأوى اليها و يصيع فها الانه الماء الما الشهر من زعمات العرب ان القتبل اذا قنال خرج من رأسه طائر يقال إله الهامة فلايزال يصيع و يقول اسقونى حتى يؤخد في الما وهاذا أخذ بشاره الكن وهدأ قال شاعرهم

باعمروان لم تدعسي ومنقصتي ، أضر بك حتى تقول الهامة اسقوني

(وطمالنا بعوالمشارع) طم البئر وغيرها بالتراب الأهاحتي استوت مع الارض والنابعجم مُسعِ الماء والشار عجمع مشرعة الماء (وحي المراعي) جمع مرعى (والمراتع) جمع مرتع وهو موضَّع الكلاُّ (فلوملك) أى البغوى (عُصافيرالهواء) أى الجوَّ (و يُعافيرالسداء) البعــفور الخُشْفُ وولدالبِهُرَة الوحشية والسداء الفّلاة (لاستبكرههاعلى طعوم القوانُص وحقوق الملاحيّ والمفاحص) استسكرهه عدلى كذا أكرهه عليسه والقوانص جمع قانسة وهي للطبر بمنزلة المسارين لغبرها والمرأد بالقوانص هنامطلق الاجواف أيشمل اليعافير والملاجئ بالجيم جميع مقجأوه والمكان يلحأ المهوالمفاحص حمع مفعص وهومحثم القطاة كالافوص والعمني افهلومال عصافيرا لهواءو يعمافير المدايلا كرههاء يمافي أحوافها من المطعومات ولأخذ أوكارها ومأواهما التي تسكن فيها إقد شحافاه للاطماع ولامداخه لاالكهوف ومفاقح الولاثح الحوف) شحاط فقحه ويستعمل لازما أدنسا فيقال شحافوه أى انفتع والاطماع جسع طمع ويطلق عسلى رزق الجنسدوا ليكهوف حسع كهف وهوا مدت منقور فيالحيل والولاثح حميم واهدته مالحاءالمه مهاثه وهبي الغسرارة والحوالق الضخم والحوف يزية أ حرجه بأحوفأ وحوفاءوه وذوالحوف بالفقع وأصلالجوف الخلاثم استعمل فعامقيل الشغل والفراغ فقيل حوف الدارا المنهاود اخلها وقوله ولامداخل الكهوف عطف على مقدر وقد تقدّ منظيره مدا التركب غيرم وقال الطرق يعنى عندذ كرطماعيته لاتذكر مداخل السكهوف وهدذا كتبرمثل رة ال أخلاقه ولا الروض يعنى ان اخسلافه تزيد على الروض لحسا ( كالحوت لا يرويه شيَّ يلهمه \* يصبح للما ناوفي البحرفه) لهمه بالكسرادًا ابتلعه قال الميداني في شرح قولهم أطمأ من حوت مانسه قال حزة يزعمون دعوى بلابنة اله يعطش في البحر و يحتمون بقوله كالحوت البيت ثم مقضون هسذا بقولهمأر ويمن حوث فاذاسثلواعن علة قولهه مقالوا لانه لايفار ق المباءا تنهبي ويمكن تطسق المثلن بأن الحوت لايشرب ماءالتحر لملوحته فعدني الظمأ فسيه نظاهر ومعيني الرى انه لا بقيارق المياء ولايزايله فيتخير لفيده الرى لانه فى وسط الماء (وماه التخريب) أى ليس البغوى تخريب تلك الضماع والرباع أى الدلال وهذبالنسبة الى قبائحة وفظائعه (لولا اجتماح) أى استئصال (المالك

واعتصرالبادية والكامنة وغادر الضباع حشين وشردعها الرراع عزير وأخرس الثغاء والرغاء وأنطق الهام والاحسداء ولهم المناده والمشارع وحي الرائع فلوملك عصافير الهواء ويعافيرالسداء لاستكرهها على لمغوم القوانص وحقوق الملاجئ والمفاحص قد شعافاء للاطماع ولامداخه للالكون ومفاتح الولائح الحوي وصابه الخوتلاروية شياهمه وماية التحريب المولا احتياح المالات

بجوءم أى لولا استشسال البغوى مالك ثلث الضياع والرباع يسبب جوعه وعدم ابقائمه مايقتات به [(واستعلال حرام الملائر بوءه) حرام الملائ الاضافة فيه كالاضافة في جرد تطيفة والربوع المناة التحتية جمريم وهوالفآ والضمر فبمرجع الحالمك وفيعض السغيرتوعه بالمثناة الفوقيمة والضمرعلها يرجم الى البغوى الغوى يعنى انه زادعلى جريرة النفريب واستئسال الاموال استعلال الحرام والعيادباللة تعالى فان ذلك كفران كان مجمعا عليه (كأغماعقد) أى البغوى الغوى (على الدهرحلفا) أيعهداوعينا (لايخونه) وهده الجلة لاتحلالها من الأعراب لانهامفسرة لقوله حلفا (وانتخذعنده عهدايسونه) أى يحفظه والجلة صفة لعهدا (ويتماماه من دونه منونه) تحاماه الناس توقوه واجتنبوه والمتون المسة (وهمات) أي بعدما يظنه وقوله (انها مظالم حديدات الشفائر ) كالتعلمل لوحه البعدوالضمير في الم الرحم الى سيئانه الشنيعة وفعلانه القبحة التي تفسدم ذ كرها و يجوز أن بكون فعمرا لشأن والقصة والشفائر جمع شفرة وهي على غد يرالقياس وهي عبانب لنصل وحدًّا السيف والسكين العظم وماعرض من الحديد (ومغارم تقيلات الغرائر) الغرم والمغرم لدين ومامحب أد اؤه بدل افسادشي والغرائر حميم غرارة وهوما يعمل لتقسل التين ونحوه (ومصائد طالماختقت فحاخها المصدة مثل كرعة والمصدة مكسر المهوسكون الصادوالصسد يحذف الهاء أيضا آلة الصيدوالجنع مصايد بغيرهمز والفخاخ جمع فخوه وآلة للصيدتدس في التراب لاغتيال الطائر واغماقال خنقت لان الفيخ منطبق على رقبة الطآئر آذاوة عفيه فضنقه ورجمامات قبسل وصول الصياد المهاذا كان الفيخ شديد الوضريت علمه الشاه مات رخاخها ) الرخاخ حمر خوهومن أدوات الشطر نج والشاممات من مصطلحات أعية الشطر نجوذ لك اذا ضرب الملاعب بآل خ أوغسره ليمحاز الخصيم بالشاءالي مربع شفاليةمن مربعات الرقعة فأذالم يحدما ينعازا ليه بقال حينثذ شاءمات وتتم الغلبة للذى شرب (ومطاعم) جمع مطعم عمنى مطعوم (طاهرها الارى) أى العسل (و بالحنها السير) بعدى انَّ من متناولها تحدها في أول الامر إذ مذة لكنها بالآخرة تكون سياله لا كه ومن هذا ألقبيل قول البوصيرى رحمه الله تعالى في البردة في وصف النفس

كمحسنت الذة المرعقائلة \* من حيث لميدران السم في الدسم

(وان من الربسع ما بقتل حبطا أو يلم) هذا مقتبس من الحديث ولفظه ان بما بنبت الربسع ما يقتل حبطا أو يلم حبط الما يسم ما يقتل حبطا أو يلم حبط الما المحتبط المعربية المسابت مرعى طبافا فرطت في الاكل حتى تنتفخ فقوت وذلك أن الربسع سنبت أحرارا لبقول والعشب فتستد كثره منه الماشية لاستطابتها اياه حتى تنتفخ بطوم اعند يجا وزما حدّ الاحتمال فتنبث المعاؤها من ذلك فتمالك أو تقارب الهلاك وهذا مثل ضربه سلى الله عليه وسلم المفرط في جمع الدنيا الذي يجمعها من غير حلها و ينعها مستقها فد تعرف للهلاك في الآخرة بدخول النار وفي الدنيا بأذى الناس له وحسدهم اباه وغد برذلك من أنواع الأذى كذافي النها يقلاب الاثير وقوله أو يلم أى يقرب من قوله مع غلامه لم أى مقارب البلوغ ورد كرهنا فطعة من الحديث وهومذ كور بطوله مع شرحه في كتب الحديث (نعم) جواب عن سؤال مقدّر كأنه فيل أفعل ماذ كرته فقال نعم فعله وعطم على المقدّر بعد نعم أولا ماذ كرته فقال نعم فعله وعطم على المقدّر بعد نعم أوله الفيور في خاصة وقالمة والعامة والعامة والمامة الرحل أى أفر باؤه بعني ان البغوى أباح محظور الفيور في خاصة موقّال به (ملتزما سمة والعامة الحلامة والشاطر الذي أعيا أهله خبئا (ومستمطرا يقيدة الحارة) أى طالما الشطارة) السمة العلامة والشاطر الذي أعيا أهله خبئا (ومستمطرا يقيدة الحارة) أى طالما مقتضى أفعاله الحبيثة و فوره نزول حيارة من السماء عليه قال الكرماني يحوز أن يريد به الحارة المنزلة عقتضى أفعاله الحبيثة و فوره نزول حيارة من السمة عليه قال الكرماني يحوز أن يريد به الحارة المنزلة عقتضى أفعاله الخبيثة و فوره نزول حيارة من السماء عليه قال الكرماني يحوز أن يريد به الحارة المنزلة علم أنعاله الخبيثة و فوره نزول حيارة من السماء عليه قال الكرماني يحوز أن يريد به الحارة المنزلة المائد المناسبة المناسبة عليه قال الكرماني يحوز أن يريد به الحارة المنزلة على مقال الكرماني يحوز أن يريد به الحارة المنزلة عوره نوله المناسبة عليه قال الكرماني يحوز أن يريد به الحارة المنزلة على من المناسبة على المناسبة على على المناسبة على من المناسبة على عالمة المناسبة على على المناسبة على على المناسبة على المناسب

عوعه واستعلال حام الماثر بوعه ما عام عقد على الدهر حافالا بخونه والتخديد ومعات الماطالم حديدات الشفائر ومغارم من دونه منونه وهمات الشفائر ومعائد طال ما ختفت فحاخها وضربت علما الشاه مات رخاخها ومطاعهم من الرسع ما فتسل حبطا من الرسع ما فتسل حبطا أو با نعم وأقام سوق المدوق الم

ومضاهماته وسالمحوش فيخبث الالحادوملة الاخوات والاولاد للاغاغته ثفات خدمه وأدته على وحدالا كارحبران حرمه ورعما أرادواله في السرملاماوراموامن تحديره حدود الله ويخويفه عقاب الله مرامانها يزيدهم على ظاهرتن عاهرتين كدق الحراد مالها أحدال تواريم اولا أهداب تقها تصلما بركوب الآثام وتكلفا لمحظور الحراموانما أثنت امظ التكام قطعاء ليمامهمهمن بعض شايخ الادب يحكى عمن سأل أباحاتم المحسماني عن قول رسول الله عليه السلام أغض الناس الى الله شيخ زان وعائل متكرونقىر فور وزءم ان الفياس يفتضي كون الشاب الشديد الفعلة القوى المذة أبغض المده من الشيخ المضعوف والمعتصر المتروف فقال هوساء على قوله عليه السلام أنفض الاشداءالي الله النكاب فانغض الشييخ لانفعله تكام وتقسده استكراه للطبع وهوتخلف كذلك هذا الخرف المتسكاف

على قوملوط المذ كورة في القرآن لانه يعمل عملهم فيعذب بعداجهم الشديد وماهومن الظالمن سعيد وجازأن ريدبها الحارةمن سحيل المرمى بهاأسحاب الفيسل في كيدالا فاعيل ويؤيدهد امار ويءن النبى صلى الله عليه وسدلم انه قال ان الله تعالى أرسل على أحداب الفيسل حارة وقد ديق مها نفية لن مَعْ اللَّي المحظور بأقار به من الأخوات انتهى (ومضاهيا تيوس المجوس في خبث الالحياد وصلة الاولاد الاخوات والأولاد) مضاهباس المضاهاة وهي المشاجة والتيوس جم تيس وهوالذكر من المعز واضافة التبوس الي المحوس من قبيل طن الماء وانمياشهه م مالتدوس لا غرم لا يتوقون وطء المحيار موقد اشتهران التنس أقل مامنزوفي الشلة على أمه والمراد بصلة الاخوات والأولاد نسكاحها على ماهوعادة المحوس والمراد من الأولاد المنات من الحلاق العنام وارادة الخناص ( ولاغانمته ثقات خدمه ) ولاغا مفعول مطلق لفعل محذوف تقدره ملغني ذلك ملاغا والحملة معده صفةله بقال غيا الحديث رفعيه وعزاه وأنماه أذاعه على وجه النحية (وأدَّنه على وجه الا كبار )أى الاستعظام من اكبرت الشي استعظمته (جبران حرمه) حرم الرجل بالضم تساؤه وما يحمى (وربما أرادوا) اى التقات والجبران (له في السر مُلاماوراموا) أى طُلبوا (من تحذيره حدود الله وتخويفه عقاب الله مراماف ايزيدهم على ظاهرتن عاهرتين) الظاهرة من العُيُون الجاحظة وخِظت عنه عظمت مقلتها والعباهرة الرائية من العهر وهوالزَّناأَى زاستن بنظرهما الى المحرِّمات من قوله عليه الصلاة والسلام زني العين النظر (كحدق الحرادمالها أحفان تواريما) أى تسترها (ولا أهداب تقمها) الاهداب جمع هدب وهوماست من الشعرعلى أشفارالعين وتقها تحفظها (تصلفا بركوب الآثام) التصلف تمكاف الصلف وهو مجاوزة قدرا اظرف والادعاء فوق ذلك تكيرا (وتسكاها لحظور الحرام) يعنى انه يتسكاف لارتسكاب الحرام ولولميكن في نفسه داعية اليه (واغسا أتبت) بصبغة المتبكلم (الفظ التبكاف قطعاعلى ماسمعته من بعض مشايخ الأدب مح سكى عمن سأل أباحاتم السهستاني كان من أورع النياس وأزهدهم وكان يحدَّث طلاب الأحاديث (عن قول النبي عليه السلام أبغض الأشياء الى الله تعالى شيم زان وعائل متسكمر وفقير ففور ) العبائل الفقير والتيفر المدّح بالخسال فركتم فهوفاخر وفور (وزعم) أي السائل (انالقياس يقتضي كونالشاب الشديد الفعلة) الفعل معروف والمصدر الفُعلة بالكر (القوى المنة) بالضم القوّة (أيغض اليه من الشيح المضعوف) في الأسباس رجل مضعوف الرأى وفي بعض النسم المعضوف يتقديم العين في الأساس رجل معضوف يزمن (والمعتصر المروف) عصرت العنب واعتصرته فانعصر وتعصرو يقبال نزفه الدم اذاخر جمنسه دم كثير حستي يضعف فهو نزيف ومنزوف (فقال)أى أبوحاتم (هو )أى كون الشيخ أبغض (بناء على قوله علمه السلام أبغض الأشياء الى الله تعمالي التمكاف فأ بغض ) أي الله تعمالي (الشيخ) أي الشيخ الزاني (لان فعله) أي فعل الشيخ ا الزاني (أكلف وتقدّمه) أي الشيخ الزاني (استسكر اه الطبء ع) لانه لبس الطب ع فيه رغبة (وهو تخلف) الضمير عائدالى الشيع أوألى تقدمه والجلة مال فالمعنى على الأول ان الشيع بتقدّم على ارتكاب المعاسى باستسكراه الطبيع واطال اله متخلف لقعود القوى بهعن اتسان التهوات وعلى الثاني الأنقدم على المعاسى اسستسكرا وللطبيع والحبال ان هسذا التقدّم في الحقيقة تخلف من القرب الى الله تعبالي قال النجلق أفادهه شاالامام الزوزني وقال لات السسعي الى مالايريده الانسان بالطبيع أحريا باه الدليل فاذا يحقق فقد يخلف عن ذلك الدايل مدلوله يعني ان الاصل أن لا يسعى الانسان ولا بذل جهده فعالاعيل اليه لحسيعه فعسدم السعى في فعل مالا يريده بالطبيع مقتضى ذلك الأصل فتى فعل مالاير يده بالطبيع بقد تخلم المقتضى عن المقتضى انتهسى (كذلك) أى كالشيخ المتكام (هذا الخرف المنكاف) الخرف

بالتحريث فسأدالعقل من المكمر وقد خرف الرجل بالكسرفه وخرف والمشاراليه هواليغوي (والشره المتموره) الشره غلبة الحرص وقد شره الرجل فهوشره ووره كفرح حتى والنعت أوره وورها وتوره في عمله لم يكن فيه حذق (فدفضى) أى البغوى (شبيته) الشياب الحداثة وكذلك الشبيبة (على اقتراف المحارم) الاقتراف الاكتساب (واختراف المآثم) والاختراف الاجتناء كذا في الماموس ومنه سمى الخريف خريف الان الثمار يحترف فيه (حستى اداوضم القتير) أى الشيب (ورزح المسبر )رزحت الناقة سقطت من الاعياء هزالا (وانحُل المرير) المريّر من الحَبّال مالطف ولحال واشتدّ أفتله وانحلال المريركامةعن ضعف القوى (وأفرغ ماءه المسبير) الصبيرالسحاب الأبيض لايكاد عطر وهذه أيضا كالمة عن ذهباب طراءته وأنضارته (أيت عليه) أي على البغوى (عادة السوءان ترخيه من عقالها) أرخيت الستر وغسره اذا أرسلته وعقلت البعد أعقله عقلاوهو أن تثني وظمفه مرذراعمه فتشدهما حمعافي وسط الذراع وذلك الحمل هوالعقال انتهيى وضم مرالتأسث راحمالي عادة السوءيهني أدت على البغوي عادة السوءأن يرسل من الحبل الذي عقل به (وتعربيه عن سربالها) السر بال القميص يعنى أبت عسلى البغوى عادة السوء أن تعر به وتحرّده عن سُر بالها وهوكذا ية عن عدم تعر مه عنها (وتصحيه) بضم الماء وسكون الصادمن العصورة ودهاب الغيم ودهاب السكروترك المسباوا لباطل (عن وبالها) أى أنت عادة السوء أن تعرفه عن و بالهاوفي بعض النسم عن طلالها (وتربه) من الاراءة والضمير المنصوب الى البغوى (الاعلى شعب الاراد ومنصالها) الشعب جمع شعبة وهومابين الغصة ينوطرف الغصنين والاران بكسرا لهمزة سريرالميث والمفسأل الممارقة يعني أيتعادة السوء أنتريه يوم مفارقها الاوه ومجول على سريره (لا تمعود بأأخى عادة يتعوى ماضر مامن السب فعادة السواذ أأسفكمت شرعلي المرامن الدين هذا) في محل الرفع على العميد أوخيره مح نُوف تقديره هـ ذا الذي ذكرته من أحوال البغوى ســ نُـ ق وحق لا احتلاق فيه ولا افتراء و محوز العكس وأن يكون في محل النصب بقعل محذوف (ولم يرض) أى البغوى (بالعقوق) اى عقوقه أباه ﴿ الذى وسمه و وشمه ) وشم يده اذا غرزها بابره تُمُذرُ علمها ألنؤور و هوالنه لج ﴿ (و-حَنْمُ وجهه ) سخم الله وحهه أى سوده (وحمه) والجم كصردالفهم وحمة منتمت وحهه (ورداه بالخرى وعمه) الرداء كساء بانسيسى أليسه رداء الخرى وعمامته على حدّة وله اباس الحوع والخرف (حتى قطع على رؤس الاشهاد رحمه فطمرحمه فطعاهدرها وعفهافيل أىبئ على رؤس الاشهادعن ولدسليه المحبوب براءة الدئب من دم ابن يعقوب وقال اله ليسر بولدى وهو ولده انهيى (وتتل في الشائع المستقبض ولده) بعني ان نسبة هذا القتل اليه انحاهي بالخبر الشائع المستفيض من أهبالي عصر ملااني عائنته سفسي (وكان) ولده (لجه ودمه فلو كان كأحداً ولا دالسوقة ) السوقة خلاف الملك يستوى فيه الواحدوا لجمه وأنما كر والمؤنث (في أخلاق الهم من الجدة والخلوقة )حدال في تعدّ بالكسر حدّة أي مسارحه مداره ونقمض الخلق وجواب لومحدنا وف والتقدير لمباخذله ومانقم عليبه لانه وانكان شريف قومه ظاهرا الاانه في الطبيع دني والشيم كالسوقة لا يميل الاالي اللثام والأراذل دون النجباء ذوى مكارم الاخلاق فلذلك نقم على وَلده ويحتمَّلُ أَن تَسكُون لوللتمني (لسكنه) أى ولده (الخمر بمناء العهد) العهد المطر بعد المطر والجمع عهاد أى الحمر الممروج به (والربد بدوب الشهد) في القاموس الذوب العسل أوما في اسات النحل أوما خلص من شمعه التهمي والمعنى الشالث أوفق ههنا والشهد العسل في شمعها والجمع شهاد (واللثم) أى القبلة (برشف الرضاب) الرشف المص والرضاب الريق (والملك بشرخ الشباب) شرخ الشباب أ وْله كَدَافَى الْعَامُوسُ وَفَى الْحِجَاحِ ﴿ وَالْأَمْنَ بِطْعِمِ الْوَصَالُ وَالْخُلُو لِطَيْبِ الحَلَالُ وَالْعَفُو بِنَشْرَالْنُوالُ

والشروالمتوره قدقفىشبيته علىاقتراف المحارم واختراف المسآثم حتى أذاونهم القتير ورزح المسروانحل المريروأ فرغ ساؤه المسيرات علمه عادة السوء أن ترخيسه منعقالها وتعريه عن سرمالها وتعصيسه عنوبالها وتريه الاعلى شعب الاران يوم فصالها لاتمعؤد باأخى عادة يحوى باضر بامن الشين أوادة الدواذا استعمت ثير"على المر<sup>ع</sup>من الدين هذا ولمرض بالعقوق الذيوسمه ووشمدوستم وحهه وحمد ورداه بالمزى وعمه متىقطع على رؤس الاشهاد رحهونتسل فىالشائع المستفيض ولده وكان لجمه ودمه فاوكان كأحدا ولادالموقة في أخلاق الهم سالم د مواللوقة الكنه الممرعاء العهدوال بديدوب الثهدد والثم برشف الرضاب والمائشرخ الشماب والأمن بطعم الوصال والخاق بطسب الحلال والعفو ينشرالنوال

والعيش بجوت العذال) جميع عاذل وهو الملاثم (وشعس الجنوب بروح الشعسال) الشمس في البروج الجنوبية ملابسة اغصل الشتآء فلذلك يرغب الهاؤروح الشميال أي ريحها مقبولة عندا كثرالنياس فحيده الفصول لموا فقنه أضرحة الاكثرين وقسل لان الشمس في العروج الجنوسة في رأى العوام تسخن بأنفرادها والشعبال تردبانفراده أفالاعتدال باجتماعهما (عشق) أي الولد (الادب قبل ان عقدت عليه عَمامُه) القيمة عودة تعلق على الانسان وفي الحديث من علق تمية فلا أتم الله له و رقال هى خرزة وأما المعاذات اذا كتب فها القرآن وأسمساء الله تعسالي فلابأس بهسا وفي بعض النسخ عقت علمه وقال النحياتي أي شقت (وزينته) عطف على عقدت من الزين وهوالدفع (دون الاحتضان) حاضة الدى التي تقوم عليه في تر مته ودون عمى عند (رواعه) جميع رائم أورام ـ قوالمرادم ا الحوانس وفي الاسماس تاقة رائحة وراثم ونوق روائم وفي القاموس رغت الناقة ولدها عطفت علسه ولزمته والمعنى اله عشق الادب قب ل بلوغه الى رتبة يصلح لان تدفعه حواضة بعضه ق الى بعض وقبل أن منقل الولد عندا حتضان حواضنه من حجرالي حرقانه لاعتضن الاطفال بعمد الولادة مالم تماسك أعضاؤهم وحوارحهم وفي كلمن الففرتين من المبالغة مالا يخفي وماقاله النحاتي قهل أن يصبر يحال الح ففيه نظر (فاء) أى الولد (كالصرح) أى السهم (هدى) من الهدامة أى دل (أوله النصل الطار) كلة مطار محمولة على حقيقته فمكون تشيمه الولدبالقدح حين رميه واطارته ويحتمل أن يكون محازا أولمامن تسل قوله تعمالى انى أرانى أعصرخمرا الآمة فيكون التشدييه حيننذ ينفس القدح حين نظر الى استقامته وأوَّله مفعول مفدّم لهدى والنصل فأعلم (وحدا) من الحداء وهوسوق الابل والغناءلها [(أسفله الريش الظهار) الظهار بالضم الجانب القصير من الريش والبطان الحانب الطويل مقال رشسهسمك بظهران ولاترشه ببطنان الواحد ظهر وبطن مثل عبدوعبدان (وناهز) أى الولد من ناهزاله ي البلوغ أي داماه وقارمه (عشرين من سنيه) حميع سسنة فبانسافته الى ضمير الولدسقط نون الجمع وفي بعض المسخ من سنه أي عمره (يرى) بالسّاء للفعول (الخليل) وهوواضع علم المعروض (في حنب فصله خليلا) أي فقراد اخلة والخلة الحاجة والفقرقال

وانأتاه خليل بومسغبة 🚜 يقول لاغاثب مالى ولاحرم

وفى النجاتي قال العلامة بحوراً أن يراد به خليل الأسان قابل البيان من الحليل في صفة الفصيل من قولهم خلت لسان الفصيل أخله اذا شققته الملايرة ضع ولا يقدر عبلى المص النهس (وسيبو به كليلا) في الاساس كل بصره واسانه وهو كايل البصر واللسان وكل عن الام ثقل عليه فلم ينبعث فيه يعدى كل المائه عن اجامة القول واحسانه وعود المحدد هواس يحسى سعد أبو يحيى المكاتب البليد في المضروب به المثل وهوا ولمن بهسج المكاتبة ومهدة واعدها وكان كاتب المروان الحمار (رديدا) أى مردود الوابن الحميد) هو محدين الحسي بن محمد وهوا شهر من أن يذكر وأطهر من أن يسطر (عميدا) في لسان العرب العيد الشديد الحزن (ان خط) أى الولد (فنقش العيد على أيدى الكواعب المغيد) الكواعب حسم كاعب وهي الحارية حسين سدو ثديم الله ووله المعدد حسم غيداء بقال احر أه غيداء أى الكواعب حسم كاعب وهي الحارية حسين سدو ثديم المهم و وفي بعض النسخ عقود الرود والرود والرادة الشابة الحسية (واقاحي البطاح) الاقاحي جسم الحوان وهوا ابابو نج والا بطيم مسيل واسع فيه دقاق الحصي والجسم بطاح على غير القباس (مرهومة) أى عطورة بالرحمة والرهمة والرهمة والرودة الراحمة والرودة الروضة مرهومة (ولولاان أباه اعتباط) عمل عطورة بالرحمة والرهمة والرحمة والرحمة والروضة مرهومة (ولولاان أباه اعتباط) عبطت عطورة بالرحمة والرحمة وال

والهيش عوت العدال وشهس المنوب و ح الشمال عشق الادب قبل أن عقدت عنه تما عمه وزينت و وزينت و وزينت و وزينت و ون الاحتمال و ويما المسلم و المال و حدا أسقله الريش الطهار و الهزعشر سمن سنيه الظهار و الهزعشر سمن سنيه وسيمو به كابلا وعدا لمحدد المعدد ال

الناقة واعتبطتها اذاذ بحتها وليس ماعلة (دون مداه) المدا الغيامة يعني لولا ان البغوى قتل ابنه من غيرموجب القتل قبل الوغ ابنه الغابة (لخلف) أى الولد (من آثار بنانه وخلد من أنوار ابداعه واحسانه مايفضع ماء الوردني تصعيده ) خصه بالتصعيد لانه حينشذ أطبب وأروح (وعصرا الجرعن عناقيده) متعلق بالعصدير (الكنه) أى الولد (لم يغن) أى لم يعش يقال غني أى عاش (الاقدر مالحتُّه العدون) لحَه والمُحَه اذا أُراصره منظر خفيف (حدثى اختطَّفته المنون) في المصباح خطفه استلبه بسرعة وألمنون المنية (فقأمت نواهى المجسد) أجمع تاعية والناعى هوالذى يأتى بخسر الموت (يُدبنه جميعًا) الضميرالمنصوب الى الولدمن مدب الميت أي بكي عامه وعدَّد محاسنه (ويبكنه تجيعًا) الشحيس من الدَّم ما كان الى السواد أقرب (فظللت من مانهم صر بعما) الصرع الطرح الى الارض وفي الاساس غصن صريع متهدّل ساقط الى الارض (وأنشدهم واله القلب وحيعا، قد كان لى في رأمه وذكاله واشراط صدق أن يموت سريعا) الشرط بألتمر يك العلمة واشراط الساعة علاماتها (والقدضمني) أيج عني (وأياه) أي الولد (مجلس لبعض أركان الدولة الهينية فاتفقنا ثاني اثنين إنى الجمدة لابن السمين قوله تُعالَى ثاني اثنين أحدًا لا ثنين كثالث ثلاثة (من بين الحضور) جمع حاضر (في تنافث الهموم) في الاساس نفث الشيُّ من فيد مرمى مهوفي القاموس نفث ينفث وه وكالنفخ وأقل من المعل (وتدا كرالعلوم وتناشد أسات المكرم واللوم) أنشد الشعر قرأه وتناشد واأنشد بعضهم بعضا أىالاسات التيقيلت في نعت الكرم والكورام ووصف اللؤم والنئام و في اختيار سيغة ألنفاعل فيالقرائ الثلاثة اشارة الى أن الولدا لمذكور كان مشاركا للصنف في الماطة العلوم وحفظ أسات العرب (فيا كان الا أن حي المجلس بناره) الضمر للحلس والمراديا اثار الخرلام الشبه بالتيار في الأشراق (وعُقر)أى دهش بقال عقرت بالكراعي دهشت (الشرب) فاعل عقرالشرب جمعشارب مثل صاحبُ وصحبُ (بعقاره) العقارالخمر (حتى المحل عليه عقال اختياره) العقال من تفسيره واضافته الىالاختيأر كإفي لخن الماءوالحيار والمحرور حال تقدّمت من العيقال دفني حيتي ذهب اختياره الذي كان كالعقال عليه بالعقار (وانع تحت له أقفال أسراره) القفل بالضم الحديد الذي يغلق به البأب وحمعه اقفال والحار والمحر ورجال مقدّمة من اقفال أسرار موالضها ترا لمحرورة من قوله علمه ألى ههنا الى الولد (فغرق)أى الولد (في بحر الدموع عينه وأاتي الى مادار بين أبيه و بينه يفترر مانشأ عليه من خدمة الأدب من سان للوصول والجلة حال من فاعل غرق (والاستغناء بعصام النفس) آى شرف الذات (عن عظام النسب) أي عن الافتخار بعظام آمانه وأحد ادوا لبالمة من قولهم كن عصاميها لاعظامياأى كنعن يفتخر بنف ملابهظام أبيه واسلافه البالية وتفصيل مدف القصة مر فتذكره (عدلى طاعة من ولد في جُره) بالبناء للفعول وكلة على بمعنى مع قبد القوله نشأ والمراد بين هوأنوه (والبروزعلى حكم أمره وزحره وأنه) أي الولد (حين ملك أمره وعرف من خله خمره) أي عرف بتمييزه مايصلح له ممالا يسلم (وانفرد تدبير معاشه وتو فير نجمته ورياشه ناهض) أي الولد أي تعروك في المصباح كان منه مضة الى كذا أى حركة (بأمله) أى برجاله والبا والتعدية (معونة أبيسه) المعونة الاعامة أى اعامة أبيه (بعض ما يستحقه) متعلق بالعوبة (بررة الابنا على الآبع) من البر خلاف العقوق وجميع البرالا براروجه البسارا لبررة والمعني الأالولد حسين ماملك أمرة وعرف غثهمن مهنه والمنتقل شدندرمعاشه وتكشرنعه وأدوات حشمه ترجيمن أبيه أن يصكون معماله في أموره وأحواله كايعين الأمامر رة الاسامعيا يستعقونه عليهم من النصح لهم وارادة الليراهم وارفادهم بما الصلح من حالهم (فلم رده) أي لم يرد البغوي رجاء ولده (على ان راحه في ارثه عن أمه) الفهران

دون دراه نیلف من آنار سیانه وخلامن أنوار الداعهوا حسانه مانتضع ماءالورد في تصعيده وعصرالكه رمن عنافير ولكنه لم يغن الآقد رما لحدَّه العدون إسعى اختطفته النون فهامت واعى المحد شدينه حيعا وسكنه نحيعا وظالت من عام صريعاً أندهم والهالقلبوحمعا در کانه در کان لی فی را ندود کانه اشراكم صدق أن يموت سريعا ولقسدنعنى والماء عيلس لبعض أركان الدولة الميدة فاتفقنا ثاني ائذن من بن المضور في تدافث الهدوم وتداكرالعلوم وتناشد أبيات الكرم واللوم في كان الاأن يحيلياس بناره وعضر الشرب بعقاره حتى انتعل عنه عفال اختباره وانفقت لاأقفال أسراره نغرق في يحر الدموع هذه وألق الى مادار ساليد وبينه بقررمانشأعليهمن خدمة الادبوالاستغناء بعصام النفس من عدالم السب على لما عد من ولدفي خرووالبروزعلى حكم أمره وزجره والهدين ملاء أمره وعرف من خدله خره وانفرد بساد بير معاشه وتوفيرنعته ورياشه ناهض بأمله معوية أبده سعض مالسكفه بررةالاشاءعلى الآماء فلميزده على انزاجه في ارثه عن أمه

المحروران الولد (وحال) أى البغوى (بينه) أى بين ولده (و بين ما كنب الله له) أى المولد (من حقه) أى الولد (من حقه) أى البغوى البنه بالذى أماه منه بل عامله المنقيض مقدوده وعكس مطاو به فأعاضه عنده من احتمله في ميرا ثه من أمه وحياولته بينسه وبين حقه (مطاوعة) منسوب على انه مقعول له لقوله فلم يزده (لرقيق اعتقده) أى اقتناه له في اسان العرب اعتقد

ومالااقتناهما أوهومن الاعتفاد بالقلب أي اعتقد حسنه وأحبه (فذاق عسيلته) أي عسمة

الرقدق قال مسدرالا فاضل هوكنا مةعن ولح محالفلام اماه كماات قوله وأذاقه ذبيلته كناية عن ولحثه الغسلام وهذا مأخوذمن قوله سلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرطى حينأ رادت الرحوع المه وكان طلقها وتزوّحها عبدالرحن من الزمرلا ترجعي حتى تدوقى عسيلته ومدوق عسيلتك قال في الفائق ضرب ذوق العسلة مثلالاصابة حلاوة الجماع ولذنه انتهسي وانحما صغره اشارة الي القدر القليل الذي يحصيل به الحلوانما أنث قال الحوهري لان الغيالب على العسل التأنيث وقبل لانه يربدا لعسلة وهي القطعة منه كما هال للقطعة من الذهب ذهبة وقبل أراديم المعنى النطفة وهي مؤنثة (وأذاقه ذبيلته )أى ذبيلة نفسه وهيذبالةوهي الفشلة يحذف الزبادة استعارها لآلة الاشارة الي ضعفها وذبولها والمرادباذاقته اباها اللواطة به فتكون هذه القرينة في معنى القرينة الاولى وقال الطرقي أراد بذوقٌ عسماته الانفعال وباذا قنه ذرالته الفعل مدامل قوله فحلاه عنهما ودلك لانه لوكان مرادالعتين برمه باللواطة نقط ولمرتكن مرادهان رمسه بالاهرين حمعا أعني الاسة واللواطة لماقال حلاءه فهما لعدم التعدّدوعلي هذا الوحه بَّمْتَضَى أَن بِعَلَى الْفَلَامِ عَلَى كُلُّ وَاحْدَمُهُمَا الْأَحْرَةُ عَلَى حَدَّمُولَانَ الْأَصْلِ فَي الْمُطُوفُينَ الْمُعَارِّمُ ﴿ فَلَاهُ ﴾ حسلاااشي حلوا أعطاه اماه والحلوان احرة الدلال والكاهن ومهر المرأة اوماتعطي عن متعتماوفي التحاح حلوت فلانا على كذا سالا أحلوه حلوا وحلوانا اذاوهبت لهشيئا على شي وف عله لل غير الاجرة انتهى أى أعطى البغوى الرقيق (عنهما) أى عن الذوق والاذاقة (ترتيب دانيته وقاصيته) الدانية القريبة والقاصبة البعيدة (وولا مُتدبير عاشيته) الحاشية أهل الرجل وعاصته (وغاشيته) الغاشية السؤالوالزواروالاصدقا بأتونك (وحكمه) حكمه في الامرأمر، أن يحكم فيهُ (في عرض ولده) العرض بالفتم والسكون المتاع فالواوالدراهم والدنانبرهين وماسوا هما عرض والجسع عروض مشال فلس وفلوس وقال أبوعسدة العروض الامتعة التي لايدخلها كيل ولا وزن ولاتسكون حيوا ناولا عقارا كذافي المصباح المنيز فقوله (وسائر ما تحتيده) أى بدالولد من عطف العام على الخاص (فأحير) أى الرقيق (ذلك الفاضل) أى الولد المتصف مذه الككالات (دون نعمته وأقعده دون الاستمتاع بلحمته إ أى بأسه وأقاريه فدون في هذين الموضعين جعنى عند (وجعل) أى الرقبق (كلمن يعتزى) أى ينتمي و يتردّد (البه) ` أى الى الولدّ الفاضل(منقوما) المنقُمة بالكسر والفتّح السكافأة بالعقو بة (ومقدوعاً) كنعه كفه (ومن يعتريه) أى يطاب معروف ذلك الولدالفاضل يقال عراه يعروه عُشيه طالباً معروفه كاعتراه (ملطوما) اللطم المضرب على الوجه بدياطن المكف (ومصفوعا) في القياموس صفعه ضرب قفاه (حتى اضطره) أي الولدالفاضل (صراخ البأس) الصراخ الصوت أوشد مده كذا في أصل اللغية والمراده اهناالعو بلوهورفع الصوت هندالبكاء وفي بعض النسخ صراح بالحاء الهدماة أي

البأس الصر بح الذى لا يحقل غديره (والحاح الافلاس الى قصد شمس السكفاة لاستمباحته وانتجاع مدى راحته) انتجعت فلا نااذا اتبته تطلب معروف والندى الجود والراحة السكم (فحين علم أبوه المعتوم شخيمه) تفعيل من خيم بالمسكان أى أقام (عسلى شاطئ الاقبال) شاطئ الوادى شطه وجانبه (واستقلاله على مواطئ الآمال) أى الأمنى (مدب) أى دعا البغوى (الفكر) التفكر التأمل

وعال مدو بين مآلت الله له من حقه مطاوعة لوقمق اعتقده فداق عداته وأذافه ذبيلته فحلاء عنهما ترتيب دانشه وقاعشه وولا مدسر ماشيه وغاشده وحكمه في عرض ولده وسائر ما تعت مده فأحر ذلك الفاضر لدون نجته وأقعده دون الاستمناع بلعمته وجعسل كلمن يمتزى المهمنة وماومقدوها ومن رهتر به ملطوما ومصفوعا حتى اضطر سرأح المأس والماع الافلاس الى قصد شمس الحفاة لاستماحته وانتماعتى داحته فين عام ألوه المعتوه تحديد عدلى شا لم في الافيال واستقلاله على والمئالا مال ندب الفكر

والاسم الفكر (لاغتباله) غاله أهلكه كاغناله وأخذه من حيث لم يدر (وأسهر الليل) ايقاع الاسهار على الدين المعلى المعلى الدين المعلى المعلى

لما - همت بأن القوم قد رحلوا \* وصاحب الديربانا قوس مشتغل شبكت عشرى على رأ عن وقلت له \* ياراهب الديرهل من تبك الابل

(ومستصرخاولي العدل ومالك الحلق على ظلامته ومختصم احول العرش الى يوم قيامته) من قول الني عليه الصلاة والسلامين قتل عصفوراعيثا جانوم القيامة واصراخ عندالعرش بفول بارب سله فَيْمَ قَمَّانَى مِن غَيْرِمَنْفُعُهُ كُذَا فَيْشُرْ حِ الْفِحِاتِي (وحدَّثُ) بالنَّاء للْمُعُول (عن قهرمان بيَّمُ أى بيت ولده والقهرمان يسمى في هذا الزمان وكمل الخرج وزعيم المستخدمين (وقد عاد) أي القهرمان (الى أسه) أى يت والده الضمير الى الولد (السفيه بما كان) الماء بمنى مع (استفضله) نعمر الماعل الى الولدونهم براللفعول الى الموسول (عن رُوا تب نفتاته) جميع راتبة والانسافة من قبيل جردة طيفة أَى مَنْ نَفْقًا لَهُ ٱلْمُرْبَةُ ٱلْمُتَعِنَةُ (وَاقْتُطَعُهُ دُونَ عُوارضَ حَاجًا لَهُ) أَى لدى حاجًا له العارضة (استَظْهَارا) منصوب على انه مفعول له أمَّوله استفضله واقتطعه على سنيل التنازع والاستظهار الاستعانة به أي بمأ استنفصله (على حوادث النوب) أى النوائب الحيادثة في لسان العرب النائب قما ينوب الانسان أى بنزل مه من ألمه سمأت والحوادث والنائب والمصيبة واحدة نوائب الدهر (أواستنفا قاعلى معالى الرتب) أى الرتب العمالية (اله)أى القهرمان وأنَّ مع اسمها وخــ برها في محَل الرفع عــلي الهمفعول مالم يسم فأعله لقوله حددث (وأحر) عطف على اسم آل يعني الذلك القهر مان ورجد لا آخر (من رفقائه) الضميرالمجر ور الى قهرمان (أنفقا من جملة المال) أى المال الذي كان استقضله أبذه (قدرماقطعامه) أى بلكال (المساف أليه) أى الى البغوى (ووضعاه) أى وضع القهرمان ورفيقه المال الباقي (في اكاسه مختومًا) أي حال كونه في اكاسمه يحتومها (بين بدية) أي يدى المبغوي الغوى (فكانُ جَزاوُهـما) الجُزاء العوض (منهِ) أي من البغوى الغوى (ان وضع الدهق) بالتحريك ضرب من العدد البيقيال بالفارسية اشكنجه (علم ما) أى القهر مان و رفيقه الآخر . (حق أستغرق) أى البغوى الغوى استغرق الشي استوعبه (ملكم ما وانتزف) أى انتز حزف ما البير ينزفه نرحمه كام (صليب العظام) قال ابن قتيبة في أدب الكاتب الصليب هو الودل يقال أصلب الرجسل اذا جمع العظام فطبخها المخرج ودكها فبأندمه انتهسى وفي العماح الصليب ودله العظام وفي الماج السلب الدهن التخدد من الله موالعظام وخص السلب لان انتزاؤه من اللهم والعظام أمرشديد أليم وهوك ناية عن عاية التعذيب ونهاية النكال وأخذ جملة الثروة والمال (تَمْ قَصَدُهُما) أَى قَصَدًا لَبِغُوى القَهْرَمَانُ وَرَفَيْقَهُ (فَيْ رُوحِهِمَا اشْفَاقًا) فِي التّأج الاشفاق الخوف

لاغتياله أوسموالليس للاقتاسه احدى حبائله وحباله فدس المه على ماشساع وذاع وشيين المسامع والبقاع من دعف له تقيعا غادره على فراش المذون صريعا والمقل عدير بعددالي واربه ودار كامنه متسبكا بدفوقهامته ومدة مرخاولي العدل ومالك الخلقء لح ظلامته ومحتصما حول العرش الي يوم قدامته وحدت عن قهر مان مله وقد عاد الى أسه السفيه عما كالسينفطة عن رواتب نف قاته واقتطعه دون عوارض حاجاته استظهاراعلى حوادث الثوب اواستنفاقا عملي معالى الرتبأنه وآخره ن رفقائه أنفقام خلة المال قدر ماقطعا مهالسافة البه ووضعاه في اكلسه يخمومها سندرو فكان خراؤهما منه أن وضع الدهق على ما حتى استغرق ملكم ما رانترف صلب العظام ثم تصدهما في روحهما اشفاقا

على صورة الحال ومستورة المالل س هنكة الاذاعة وفعة الكشف والاشاء ولولاانه اعتصم بالاستثار دون ساحه مرعدا بما تحاماه ومبرقاباستمرازماوارا مواميض بالارث وقدعازه دون مستقفيه من قرابته ودو به حتى قطع سما لم الطالبة على وكلائه ومواليه وهلم حرا الىشقىقة له مجزة في الحاب معنسة دون الخطاب خلافاعسلي الله في حصيمه واحتراء عليه فى فرص الاسلام وحمد واستعقافا لواغ الالسن فحدشه المحروح وعرضه المفضوح وعقدمالمحلول وسرة المجون الغاول نعر اهم ذكرانا وانانا عمالدسوه من ال وحدد ولمارف وتليد اعتلالا علم-م سقا با أخرحة للتوفي على ضاعه وهي تحت استغلاله وفي فعان مرارعيه وعاله ولميستبق أحدا منحملة الداخلين كلوا مله وحمالله المام عدار

يعدى بمن (عملى صورة الحمال) أى الحال التي جرت بينه و بين ابنه أوبيته و بين ما من تعذيب ا باهما ظلما (ومستورة المآل من هسكة الاذاعة) الهتسك خرق السترعما وراء والاسم الهتكة بالضم (وفضة الكشف والاشاعة) الانسافة فهمما من قسل اضافة السبب الى السبب يعمني اله أراد فنلهما خوفامن أن يغتضم عندا اناس بسبب اذاعهما مساويه واشباعهما مخازيه عسلي تقدير ابقائم ـ ما حبين (لولاانه) أى القهرمان (اعتصم) أى امتنع واعتصمت بالله اذا امتنعت بلطفه واعتصمت فلانا اذاهيأت أفي الرحل والسرج مايعتصم به لثلا يسقط واعتصم اذاتشد دواستمسك إشى من أن يصرعه فرسه وكذلك اعتصم وبالاستماردون صاحبه ) فدون طرف لاعتصم وجواب لولا محذوف يعنى لولا الاعتصام افتله كافتل ولده فارادة القتل من المغوى واقعة الا أتّ الارادة تخلفت عن المرادسي الاعتسام وقال بعض الشارحين فصارة صده عنها في روحه ما يوجودا عتصام القهرمان بالاستتار وقوله قصده هاغم قوله معده لولا مدل على عدم القصد وكان القصد موحودا منسه الاأمهائم غرض القصدمن وفيكائه معدوم منت وهدامثل قصدت فلانا لولاانه هرب انتهبى (مرعدا) أى مهددا في السان العرب أرعده دو أوعدواذا أوعد الرحل فيسل أرعد وأبرق (بما تحاماه) نحاماه الناس أى توقوه واجتنبوه يعني اعتصم القهرمان حال كونه متهدد اللبغوي ومتوعدا اياه باطهار ما يتحاماه البغوى من هذا ته وزلاته (ومبرقا باستبراز ماواراه) أي باستبراز القهرمان ماستره البغوى الغوى (ولميرض) أى البغوى (بالأرث وقد حازه) أى جمعه وأحرزه (دون مستحقيه) الضميرالى الارث (من قراباته وذو مه) الضميران الى اسم المقتول (حتى قطع) أى المغوى (سياط المطاابة) السوط الذي يضرب موالجه ع أسواط وسياط واضا فة السياط من قيل اضافة المسعب الى السيب فالعنى اله قطع السياط حقيقة في عقو بتهم لطالبة المال (على وكلائه ومواليه) الضميران الى ابنده المقنول (وهلم جرًا) من في أوائل الكتاب الكلام فها (الى شفيقة له) أي أحت لابنده المقتول فلان شقيقُ فلأن أي أخوه (محرة في الحاب) عرت الرأة صارت عور اوالراد صرورتها عجوزا في منزل أسها قبل أن تترق ج لقلة اهتمام أسها بشأنها والشفقة علم القريسة قوله (معنسة) عنست الحارية فهي عانس اذا طال مكثها في منزل أهلها بعدادرا كها حدى خرحت من عداد الابكار وهذاماً لم تتروّ ج (دون الخطاب) أي عمن يخطها (خلافًا) تعليل لقوله قطع و يحتمل أن يكون منصو باعلى المصدرية والحالية (على الله في حكمه واجتراء عليه) أي عــ لى الله تعــ الى (في فرض الاسلاموحمه) أي العبابه حمت عليه الشي أوجبت (واستعقاقالولغ الالسن) واغ الكابف الاناء واخاأى شرب مافيسه بأطراف اسامه (قديسه المجرو جوعرضه المفضوح) مر تفسير العرض (وعقده المحلول وسر والمجون بالغلول) أى الخيالة والضمائر المحرورة الى البغوى الغوى (فعراهم ذكرانا واناناعم السخدت (وتليد) الطارف من المال السخدت (وتليد) التليد المال القديم كذافي اسمان العرب (اعتلالا) تعليل الهواه عراهم (علهم ببقاياً خرجة) حمع خراج وهوالا تاوة (المتوفى على ضماعه) قال الحاتي نقلاعن تاج الدين الطرقي وعني انه كتب في جريدة حماته انه بقا ياعلى الضياع وهذه الضياع فيدا بنه فحاء بطلب مهم تلك البقايامة عيااله ماانفقها فتسكون فيدكمانتهمي (وهي) أي والحال ال تلك الضياع (تحت استغلاله) استغلال المتغلال أحد غلها (وفي ضمان من ارعيه وعماله) الضمائر المحرورة لأب المتوفى ولم يستبق أى البغوى (أحدامن جملة ألداخلين كانواعليه)أى على أبنه (رحمه الله انسلمه)أى الداخلين عليه لأجل السلام وفي دوله السلم اشارة الى كالحوره واعتسافه حيث انه طالب الداخلين على ولده لأجل السلام دخولا واحدا رغير

وسوم يجريمة) أى بدنب وغدير منصوب على الحسال من أحدا (ومكدوم) السكدم العض بأدنى الفم (بخضيمة) العضيمة أن يتعضمك شيئا أى يظلك (ومنفوض) نقضَت النُّوبُ والشُّعَبِرِ أَنفضه نفضا اذاً حر كتمله نتفض عن ذخرة وكريمة )أى ذخرة له وكريمة له فحذف الصفة للعلم م ا (ومغلوب) في الاساس عُلِمَة عَسَلَى الشَّيُّ أَخَذَتُهُ مَدْهُ وهُومُغُلُوبِعَلَيْهُ (عَلَى مَاحُواهُ) أَيْجِعَهُ (مَنْ تَبَعَهُ) التَّبعَةُ بِالكُسر أر العون من الغنم وفي الحديث في التبعة شاة (وتهة) التهمة بالكسر الشاة التي يحلبها الرجل في منزله وليست سأَجَّهُ وفي الحديث التمه لأهلها (فزارته) أي البغوي (المقصورة الهيمورة) وهي شقيقة ابنه المقتول والنته الوقوفة في منزله لطلب دعائر أحمها المسموم بأمر أسهار وصفها بالمقدورة لحبسها فى الدارومند محو رمقصورات فى الخيام و بالهجورة له مرهاعن أخمها المسموم (تشكواليه) أى الى أسهاوه والبغوى (بلابلها) أى شدة خرنها (خصوعاو غرى) مربت الناقة ادامست ضرعها الندر (عليه) أي على أسها (مكاحلها) جمع مكل هوموضع الكدل وهوالعين (دموعاضيقا) تعليل القولة تشكو (عادهاها) أن أسام ايقال مادهاك أي ماأسايك (من اضافة) مصدر من الافعال أضاق الرجل ذهب ماله (وأفدحها) أي وماا ثقلها يقال أفدحه ألدس أثقله (على مس التسبيب) كلةعلى تعليلية كافى فوله تعمالى ولتكبروا الله على ماهداكم وهومتعاتى بكلوأ حدمن فوله دهماها وأفدحها (من فاقة) أى فقر (وتسأله) عطف عملى تشكرو ضمير المفعول الى البغوى (سؤال المضطر انعلك أى البغوى (علم) أى على المنته (ماملسكته من أخم الرثاو يحوى) عطف على عِلْكُ (مَاحُونِهُ عَنْقَا وَحَدَثًا) كَالَّهُمَا بِالضَّمِ جَمِعَ عَنْيَقُ وَحَدَيْثُ (مَصَانَعَةُ) المَصَانَعَةُ الرَّشُوةُ (له) أى للبغوى (دون ما أطلقه) أى قبل الذي أرسله وخلاه البغوى مسلطا (علمها) أى على ابنته (من أَيدى الجَنُود) بيان للوصول (وأخياف الترك والهنود) فرس أخيف بين الجيف اذا كانت احدى عَينيه فررقاء والأخرى سوداء ومنه قيل النماس أخياف أي محتلفون (فهر") أى البغوى في الاساس هر في وجه السائل تجهمه أي استقبله توجه كريه (في وجهه اضحراً) أي قلقا (عما تشوَّفه) تشوَّف فلان أمره طميرله وفي الصحاح تشوَّفت الى الشيُّ أي تطلعت (من نظره) بعني هر البغوى في وجهها ضجرابسبب تشوَّفها وتطلعها الى نظره الها (وقلقالماخصفته) أى سترته في الاسماس خصف خرفة أويده على عورته واختصف بها استتر (علها من ورق الصديانة عن شيجره) مأخوذ من فوله تعمالي وطفقا يخصفان علهمامن ورق الجنة يعني أن البغوى شدّدعلى ابنته ووكل مهامن يطألها بالمال الى أنبدت سوأتها قالتمستمن أسهاأن عكهام والمتعصف وتمترها لهافامتعض لهذه العلة (وجعل) أى أخد (يرمها في جواب التلطُّف والتَّألف) أي في جواب تلط فها وتألفها (بأحد من مؤللة ألقراع) الالداخر به العريضة النصل والمؤللة المحدّدة والقراع الضراب (وأشدّ من ملامة القلاع) صخرة ملامة أىمستديرة والقلاع جمع قلاء وهي بضم القاف وتخفيف اللام وتثقيلها الحجر والمذر يقتلعمن الارص فيرمى به كافي الاسماس والقاموس (فعل مى لاتكفه حرمة) قوله فعل منصوب على اله مفعول مطاق لجعل من غيراعظه (ولاتكنفه) أى لأيحوطه (رحة ولاترف) أى لا تحوط في العجاج فلان يرفنا أى يحوطنا وفي القاموس رف الطائر بسط جنا حيد كرفرف والثلاثي غيره ستعل عليه رافة ولا يخف أى لا تسرع في الناج الخفوف السرعة (اليه في ذات الله تعالى مخافة ولايشه) أي لا يُصرفه كما في الناج (عن وجو ه النَّاس حياء في درَّة) كُلَّةً في بمعنى الملام كما في قوله عليه الصلَّاةُ والسلام دخلت امرأةً ا النارفي هرة والمرادمن الدر"ة ابنته (تذال) بالذال المجمة أي تهان وتذلل (وعورة تنالها الايدي الطوال فلما آيسها الاعراض) أي أعراض أبها عن ملتمسها (أدركها الاستعاض) أي الغصب

موسوم يجرعة ومكدوم باضية ومنفوص عن دخــره وكرعة ومغاوب عدلى ماحواه من عه ودعة فزارته القصورة المهسورة والمه الاالها خصوعا وغرى عليه مكاحلها دموعاضيفا بمادهاها مناضاقه وأفدحها علىمس التسييس من فأقه وتسأله سؤال المضطر أن علك علما ما ملكته من أخها اراد بحوى ما حوته عنها وحدثا مصانعة له دون ماأطلقه علمامن أيدى الجنود وأخماف الترك والهنود فهر في وحهها معراعات وتقره وفلقا المنصفة علما من ورق الصالة من شعره وحدل رمها في حواب التلطف والتألف بأحدمن وللة القراع وأشدتهن سلامة القلاع فعل من لاتكفه هرمة ولاتكنفه رحة ولاتون عليه رافة ولا تخف الهمه في دات الله يخيافه ولايدنيه من وحوه الناس حياء في در مدا ل وعورة تنالها الأبدى الطوال فلاعراض أدركها الاستعاض

امتعضت مته اذاغضبت وشق علها (و ٦ لت) أى حلفت (حلفة مصبورة) في الصاح المصبورة هي التي نهبي عنها وهي المحبوسة عسليًّا لموت انتهي والمرادم أها هذا المغلظة السَّديدة ويحوز في المسبورة النصب على انهاععني البمن تأكمدالله لف والحر بإضافة حلفة الهاوالمعني حينتك انها حلفت حلف من آيس من الحياة (الثُّنَّام ينته عمالم يقصد عِنْله والدذات خدر ) أكَّ ذات ستر (وكر عية) من تفسيره (وراءستراتهتكن الحِبَاب) الهمتك خرق المترعماوراء (والمطرحي الجلباب) أى المحمة (واتحديد) قال في المصياح حثى الرحل التراب حثما إذا أهاله بيده و بعضهم يقول قبضه بيده ثمر ماه ومنه فاحثوا التراب في وجهه وذلك لا يكون الابالقبض والرمى انتهمي (على قرومها) أي ذوائها (التراب منطلقة) حال من المستكن في الافعال الثلاثة وكون الانطلاق مقدّما على الافعال المذكورةُ قرينةً على إن المراد اراد تهايعني النام منته عمالم ، قصد الح التريدن أن تفعل هـ فده الافعال حال كوخ المنطلقة (الى منظمرة السلطان في ايضاح ما وارته) أى ايضاح أحواله الشنبعة ونعد لاته القبيعة التي سترتها (الجدر) حميع جدار (منه) أى كائنا من البغوى (وطرحته المجاملة) أى معاملة البنت مع أبها مُالِحُيل طَرِحَتَ تَلَاثُ المعارُب (عنه وكتمة وضعر الاشفاق فيده) أى في البغوى (وطمسته) أي درسته (ذيول الهوادة) الهوادة اللين ومايرجي به الصلاح (دونه) أى دون البغوى والاستاد في الفعل الاول أعنى وارته حقيقة وفي الافعال الثلاثة الأخيرة مجا زُمن قسل الاستاد الى سببه (فقال المجنون) يعني البغوى (لأخيه وهومعه في نادمه) أي مجاسه (اغلق على هده القحبة)أي الفاحرة (الورهاء) أَى الحِمَّا وفقُدا أَنظرتها) البطر النشاط والأشرُ والمَّاحتمال النجمة (الفضول) أيُ الاسوالُ والاملالة الزائدة (وأنطقتها دالة الاحتمال) الدالة ماندل مه عسلي حمد الاضافة سانية بعتي أنطقها دالتها التى في احتماله الما والاستادفه ما أيضا نجازى (فاتدرى ماتقول) عمان المصنف استأنف الكلام على البغوى مشيرا الى أفعاله القبيحة فقال ( هذه والله حيسة الأبطأل) حمل الحمية على أفعاله الذم يمة المارة ذكرها وعده من الابط ال ترتيح طاهر كألا يخفى (في حمامة الذمار) الذمارمايلزمك حفظه وحمايته (و رعاية حقوق حرم الابكار) الحرم جمع حرمة في الناج وحرمة الرحل حرمه وأهله (ورحم الله أبا الفتم البستى حيث يذول ولى على جارفيه حيره \* عرسه تلمن ايره \* خلق الله الحاق للغيرة غيره) ومحمول البيتين الله جارافيه حيرة عظمة امرأته أتلعن ذكره سبب انهلا يستمتع بهاولا يلتفت هوالهادللا سالى ادا استمتع باالأجانب فهد واللهادلة التى نشأ علها من خلق الله تعالى الله تعالى خلق الغيرة والحمية رجالا واعدم الجية رجالا (وال) فرغ هــذا الفاضل) هــذا أيضاتهكم واســتهزاء (من هلاك ولده ووراثة ما كان تحت.ده واعتصار المطلومة) يعنى ابنته ومعنى الاعتصار تقدّم (عن بلالة حالها) البسلالة الندوة (وعلالة مالها) علالة كَلُّ شَيَّ بِقَيِّهُ مَكَا يِفِهِمُ مِن قُولُهُ (مُدب)أَى دعا (أَخاهَا)أَى أَخَا ابْنَهُ (وهو عِيرة أولًا ده)العجرة مالكه سرا أآخر ولدالرجل يستوى فيه المذكر والمؤنث (وسريحوه مثله) بالرفع فاعل يرجو والضمير المحرورالي البغوى (لعاشه ومعاده) أى لأمردناه وآخرته والمعنى انذ لله الولد لغاية نتحابه وفرط عقله وذكائه ايمن ينبغي أن يرجوه مثل البغوى الغوى لأصرمعاشه ومعاده (التقبل) وتعاق بشوله ندب (بمعاملات ناحيته) يعسني ندب البغوى المه لأت يقلده معاملات ناحية نقسه التي كانت في تصر فه (احتيالا عليه في الحياقه بأخيه واقتطاعه دون كفاف الكفاف من الرزق الفوت وهوما كمءن النياس أى أغنى (بتصر ففيه) أى كفاف كان ولده بتصر ففيه ( وتلطف) أى الولد ( واعتذروا عترف بالجحز ماقدر) أي مبلغ قدرته (حتى اذا أعياه) صَهـ برالمفعول الى الولد (التلطف ولم يقنعه) أي لم يرص

وآ ات حلقه مصر ورة النام الله عسالم بقصدع يمله والدذات خدو وكرية وراء ترانهناكن الحاب ولتطرحن الحلباب وانعذب على قرونها التراب منطلقة الى حضرة السلطان في ايضاح ماوارته الجدرية وطرحته المحاملة عثه وكنته ضمائرالاشفاق فيسه ولهمسته ذبول الهوا مقدونه فقال المحذونالأخسه وهومعه في ناديه أغلق على هذه البيعية الورهاء فقدأ بطرتها الففول وأنطقتها دالةالاحتمال فاندرى ماتقول هذه والله حمية الابطال فيحماية الذمار ورعاية حقوق الحرم الايكار ورحمالله أبوالفتح البدى حمث يقول

لى جارفيه حروبه عرسه آلمن أيره خلق الله الخلق الغيرة غيره ولما فرغ هدا الفاضل من ملالم ولده وورائه ما تحت بده وعلم الظاومة عن بلالة حالها وعرائة ما الفاضه وعلالة ما الهالدب أحاها وهو عجرة أولاده ومن يرجوه مشله الما شه ومعاده النقبل عمام لات ناحية احتمالا عليه في الحاقة بأخيمه واقتطاعه دون كفاف بأخيمه واقتطاعه دون كفاف بتصرف فيه متلطف واعتمد واعتما المعزماة درحسى اذا أعياه التلطف وام يقنعه

البغوى من ولده شي (الاالتصرف) أي تصرف ولده (مد) أي مدالولد (رقبت لربعة التقليد) الربقة بالصيح سراكبل فيه عدة عرى يشدَّم ما الهم مكل عروة ربقة (وكبرسبعا على طارف الملك والثليد) قال النعائي كبرالولد تكبير المتاركة تكبيرات سبعائي ناما أذا السيعة عندهم اكدل الاعداد يقال سبيع وأسبعه أي تم وأتمه الله والهذا الزعم يستأنف بالواو يعده ويقال لها واوالتما يه ولما كان فيمثل هداا السكبيره عني التوديع عدا وبعلى انتهدي قال صدر الافاضل ر مدسلي علد مدالاة الحنازة مديدم مرات وايس المرادم المكرات سداة الخنازة لانهاأر بع وجازأ وكون المراد بالتكبرات السبع صلاة العيديعنى سلاعن ماله تقليد أعماله فاستراح من همه بأسافهده عبد اوتكبيراته سبع وفي الياس احددى الراحتين انتهسي وأتول تسكبرات العيد غسرمما سية لسوق السكلام فألظاهرات المرادتكبيرات الجنازة وانما جعلها سبعاميا اغة ولانه صع ان النبي صلى الله عليه وسلم كبرعلى شهدا أحدسم عافلينامل (فعازال) أي ابنه (يجبي) أي يجمع (كل ولود) فسد العناقر (ونزور) المزور المرأة القليلة الولدوقيل المزور التي لأيعيش ولدهما (وعرى) أيدر (كل بكيء) مثل فعيل من بكائت الناقة قل لينها فهسى بكى و تكيئة (وثرور) في الاساس القفرة وثرور واسعة الأحاليل كثيرة الدر (حدى نضب) أى غار (الما الا قليلا وعصب يقه) عصب الربق بفيه اذا يس عليه أى ر يقابنه المتصرف (الابليلا) البليلاال يحفيه ندىوهد مكَّاية من مجاهدته في ذلك العرواستبراف أ فَوْنَهُ وحوفه من وخامة عاقبة أمره (فطفق يعيره) أي أخذ البغوي يعيرا بنه (بشخره وتعصيعه) أي تقصر مره التضعيع في الامر التقصر مرفيه (و يبكته) التبكيت كالنقر يدم والتعسف (على خرقه) الخرق بالضم و بالتحر بكأن لا يحسن الرجدل العمدل والتصرف في الامور والجنّ (وتضييعه) أي تضييعه الاموال (فأمر) أى البغوى (المحاسبين بحسامه في معليه) أى على ابنه (مالم بشته سمع ولا بصر ولم نبنته نحجم ولاشجر) النجم من النبات مالم يكن عُـــ لَى ســـا فَ قال تعــا لي والنُحِــم والشحر يستعدان (ولم يطلع عليه شمس ولا قر وسبب) أى البغوى (عليه) أى على اسمقال التعالى يقيال الله مسنب ألاسمباب من التسبيب الاأنه ضي سبب معدى أحال من قواهم أحال عليه بدينه والاسم الحوالة والهذاعدا وتعديته انتهس (لاعلاج الهذود) العلج الرحل من كفار العجم والمسم علوج واعلاج (وغلاظ كفارهم السودمالا) مفعول سنب (أوهي مترطاقته) المتنااصلب فأنه أقوى ما في الناس كَمَا فِي الْجَدَّةُ (وَأَنَّى) أَى المُنَالُ (من ورَا فَأَقَمْهُ) أَى فَقُرُ وَجَاجِتُهُ (وَحَرْمُهُمُ) أَى حَرْشَ الْمِغْوَى اعلاج الهنودمن التحريش وهوالا عراء بين القوم وكذلك بين الكلاب (على الله بتطميع في عاسل موزون) أى متطميعه الماهم عال يزنه الهم عاجلا (وترغبب في آجل مضمون) أى ترغيبه الماهم عال يضمنه أَيْ يُؤدِّيهِ الهِــم في الْآجِل (حَيَّ أُوهَ نُوم) أَيُّ أَسْعَهُ وه (شــدَّاوايشـاقَاواْتُحتُوه) أَتَّحُلُ فلانا أوهنه (ضرباوارهمأقا) الأرهمأق أن يحمل الانسان عسلى مألا يطيقه (و وضعوا عُليه في بعض لياليه دهقا) الدهق مرتفسيره (اسقر به الى الصباح النائر) أى المفي اسم فاعل من نارى ألتاج المارورا أضاءوق يعض النسخ بالثأء المتحة المنقوطة بثلاث يقط وله وحسه من ثارالصبياح أي المثسر [ حتى اذالم يبق منه غدير فاقر الطائر ) قال النجائي تفلاعن الغورى غيزنا في الطائر أي غسرمنة وره والمرادلم بتومن روحه غسيرمقد ارمأ ينقره الطائر عنقاره أى قليل وهذامن باب اقامة اسم الفاعل مقيام المفعول كقوله سركاتمأى مكمتوم ومسكان عامرأى معمور قال تعيالي لاعاميم البومأى لامعسوم على رأى وروى الطرقى فاقر الطائر بالغاء وقال هو كاسبرالقفار ثم فال وأقرب ماشمى معناء انه في المد حق يتملسل و يضع و يقدم من جانب الى جانب و يصعب ون قد ما ممتقار بين من موضع القيد

الاالتصرف مذرق بماريقه التقليد وكبرسيعا على لحارف الملا والثليد فازال عيكل ولود وترورو عرى كل مكي وترور - ي نصب المال الاقلي لاوعد سبر يقه الابليلا فطفن بعبره الخزه وتفخيعه و سيحيه على خرقه وتصييعه فأمر المحاسبين بحسابه فمع عليه مالميثيته سمع ولانصر ولانشه غيم ولاشعر ولميطلع عليه شمس ولا قروسيب عليه لاعلاج الهنودوغلاظ كفارههم السود مالاأوهى متنطاقته وأتى من وراء قاقنه وحرثهم على المه بتطميع في عاحل مورون ورغيب في آحسل مضمون حتى أوهنوه شدا واشاقا وأتحنوهضر باوارها قاووضعوا عليه في بعض لما ليه دهقا احمريه الى الصباح النائر حتى اذالم بن منه غدراة والطائر

فهويشبه الغراب الناقرع لي ظهر المعبر لتمليه عليه وميله الى جانب مرة والى آخرانية (علوا) أى اعسلاج الهذود (أنه مظلوم وانَّ الانحاء علميـه) أنحى علم، ضر باأَ قبل كذا في لسان العربُ (في دينه ما لمدخول وشركهم المخذول فزم ولوم) القزم بالزاى لمجمة المفتوحة الدناءة والقمأءة (فنفضوا أيديم عنده) أي عن اسمه (لاعنين اباه) أي البغوي (ومن أرضه عمور باه وأطعمه بعدالله) أىغيرالله (وسقاه وماطن الافاضل الكرام من يوفى) في الأسياس أوفى على المائه اداراد علمها (رحمةالكافراً الهاجرع على فسأوته وطبيع قلبه) الطبيع الختم وختم القلب تغطيه تم يحيث يصير إ لابعد فلولايعي خديرا أوان الانسان اذاته أهي في التمياديء لي الباطل وارتكاب الجرائم ينسي الحقحتي لابكون منه تلفت الى الحق يورثه هية تردعه عن المعاصي فيكور كأنه قد طبيع على فلبه كذا يفهم من العمدة (وغشاوته و بمن يزعم اله والديح و) أي يعطف (على ولده و يعتده فلدة من كبده وبيعة من روحيه وحسد مكل دلك أى كل هده الافاعيل الشنيعة التي مرد كرها فعلها (طمعا) تعليل المعلمكلذلك (في استرادة مال واستضافة عالةصاراهما) أي نها يتها (الي تبعق) محقه كنعه أبطله ومحامكة مُم فتمحق (وز وال فلارحم الله كلجافي العقيدة) يتبال رَجل جافي العقيدة والخلق كزغليظ (خافى المكيدة قاسى الفؤاد حاسى دما الاولاد) أى شار بها (اللاسماء فروضا على الاسناء والأساء خقوقاعلى الآباءفان يكن من فرض الوالد أن لا يقتص منه متى قتسل ولده وقطع بدده مده) أى قتل مده المه والمدالسانية كامة عن الابن كاقال الحماسي معبرا بهاعن ابن أخيه أَفُولُ لِلنَّفُسُ تَأْسُاءُ وَتُعْزِيَّةً \* احدى بدى أَصَا مَدَى وَلَمْرَدُ

(فن حق الولد أن يطاع الله في صلة رحمه وتقوى الاقدام) عطف على أن يطاع (على روحه ودمه) يعني أنكان من حملة فروض الاب ان لا يقتص منه اذا قتسل ولده فن جلة حقوق الولد على الأب أن يطيع الله في ملة رحم ولده و يخشأه و يحترز دن الاقدام على اللاف روح ولده واراقة دمه (نعم ولما أن خف) أى ارتحل في العمدة خفّ القطين اذا ارتحل (عن البائس) أى الفقير وهوكماية عن المدموالتعبير عنه ماليا نس للتوجع والترحم (كرمه) حمعكرية وهي الغم الدي أحد بالنفس (وانجلي عنه وصبه)الوسب المرض آنهمي والمرادمه هذا أينا كريته (أسرى) سريت وأسريت بمعنى اذاسريت ليلا (الى جانب الاميرأرسلان الجاذب فتى السلطان يين الدولة وأمين الماة فى زحمة السهم المار ق قال صدر الاعاضل مهم زاحف يفعدون الغرض والمارق من مرق المهم من الرميدة مروقا غرجمن الجانب الآخر (والرحم المقدوف) في اسان العرب الرجدم اسم المرحم الشي لمرجوم (على المارد) أى العالى (السارق) يعنى الشياطين الذين يسترقون السمع (متفيابه) أى بالامير أرسلان الجاذب (عارض البأس) البأس الشدّة والعسداب والاضافة بمعدى من (ومستبقيار وحامعلقه بخيط البأس فآواه) أى آوى الاميرأرسلان الحادب ابده (وقبله ونشر عليه حدامه رحمة له) تعليل للابواء مع ماعطف عليه (وكتب) أى الاميرأرسلان الجاذب (الى أركاء الدولة في بايه) أي في أمر الابنوحة (عماأطل) من أطله أهدره والضمرعائد الى الموسول (عليه) الحار والمجرورة على بقوله (سعاية أبيه وغدل) أي عقد دوشد قي الماج على يده عملي عنقه اداشة هما بالغل (دونه) أي دون الولد (نكاية نصده) نكيت في العدو نكاية اذا قتلت فهم وجرحت (وتجــِه) التجني منسل التجرم وهوأن بدعى عليك ذنب المتفعله (وحاذر )اى احترز وخاف في الاساس عاذرته وحدرته خفته (الفاسق) يعدى المبغوى (المسارق) أى الخيار جوسميت الخوارج مارقة لقوله عليسه أفضل الصلاة وأتم السلام عرقون من الدس كاعرف السهسم من الرمية (افتضاحه بآخرواد ، كاافتضع عن

علمواله مظلوم وان الانتعاءعليه فىدينهم المدخول وشركهم المخدول فزمولوم فذعضوا أيديهم عنملاعني أباه ومن أرضعه ورباه وألهعه يعددانله رستماه وماظن الافاضل اكرامعن يوفيرحمة الكافراافاجرعلى فساؤنه وطبيع فليسه وغشا وتعويم ن يزعم انه والد يحنوع لي ولده و يعتده فللأمن كبده والضعة من روحه وجسده كل ذلك طمعافي استزادة مال واستضافة حال قصاراها الي تتيعتي وزوال الارحم الله كل جافي العقيدة خافي المكمدة فاسي الفؤاد حاسي دماءالا ولادان للآباء فروضاعلي الاسما وللاساء حقوقاعلي الآماء فان يكن من فسرض الوالدأن لا يقنص منده ان قتل ولده وقطع سد ميده فن حق الولد أن يطاع الله في ملة رحمه وتقوى الاقدام على روحه ودمه نعم ولما أن خف عن البائس كربه وانجلي عند. وصبه أسرى الى جانبالامير أرسلان الجاذب فتى السلطان يمين الدولة وأميزالمة فىزحفة السهم المارق والرجم المقذوف على المارد السارق متقيله عارض البأس ومستبقيار وحامعالقة يخبط البأس فآواه وقبله ونشرعليه جناحه رحة له وكنب إلى أركان الدولة في بالمجاأطل عليه سعاية أسموغل دومه نكامة قصده وعجسه وحاذر الفاسق المارق انتضاحه كمآخر ولده كااف شعين قبله) وهو ولده المسهوم (أروى الله صداه) أى اقتصله من قاتله ومن اكاذيب العرب ان الرحل اذافتل مظلوما خلق الله من عظم رأسه لما ثرايسهي صدى يصيح الى أن بفتص من القاتل وهذا الصياح من عطشه الى دم القاتل فاذا أر وى منه انقطع صد الكذافي شرح النجاتي وتقدم ان هذا الطائر يسمى الهامة كاذكرها سهشام في شرح بانت سعاد ولامانع من أن يسمى باسمسير (وقيم أباء فلميزل) أي البغوى (يلقاه) أى يلقى البغوى الاميرالمذكور (بشعوذة المخاريق) الشُعودُة بالباءُ والواوهي الافعالالمُحمة وألحيل الغريبة والمخار يُقحم مخراقُ وقد تقدّم (و برقشة التراويق) برقشت الشيُّ اذانقشته بألوانه شتى وأصله من أبي راقش وهو طائر بتلوّن ألو الاوالزاو وق الرثبي في لغه أهل المدينة وهو يقع في التزاوي ولانه محمل من الذهب على الحديد ثميد حز في النارفيذ هب منه وسق الذهب ثم قيل ليكل منقش منرقوق واللم مكن فعيه الزثبق وفر ققت البكلام والبكتاب اذا حسنته وفومة مكذا فى العجاج (حدى أقرضه) أى أقرض البغوى الامير المذكور (مالاسديه) أى سبب اقراضه (منخر بأسه) أى مأس الامرالمنحر تقب الأنف وقد تمكسر المج (وردمعه) أى مع المال (هدوى امتعاضه أى امتعاض الامرالمذ كور والعدوى طلمك الى وال المعديث عسلى من طلك أى منتقم منه يقال استعديت على فلان الا مر فأعد اني أي استعنت به عليه فأعاني والاسم منه العدوي وهي المعوبة والعدوى أيضاما يعدى من حرب أوغيره وهومحاوزته من صياحيه الي غيره التهيم فعلى المعيي الاقلان البغوي أوقع المال المانكو ردوعا بالعونة الاميرلات ويسبب امتعاضه ماضافة العدوي الي الامتعاض من اضافة السبب الى السدب و بحوراً و يحدل المعونة بمنس الامتعاض معض من الامر كفرح غضب وشقء عليه (وشهاسه) أي وشهاس الامبرالاذ كور في الصحاح رحل شهوس صعب الخلق وشمس لى فلاب اذا أبدى لك عداوته وحاصل المعنى الهليا حاف المغوى فضعته من الناس سدب تقرّب ولده الى الامير والذان أحواله الشنيعة ديرأمره وقيدرفعامل الاميرالمذكور يحيل متنوعة ومكالد متفترة فأخسلة كمده انه أقرض الأمهر مالاعظم استديه ما يخاف من بأسه ورقيم نا إلمال عدوى غضبه وشماسه وقدأر حم النحاتي الضمر المنصوب في ملقاء الى الاس فمارم حين الدرحوع الضمائر في أقرضه وبأسه وامتعاضه وشماسه الى الامن أبضا وهوكاتري بعمد عن المداق والسماق كالانتخفي (كابن المقفع) يضم المبم وفتم القباف وتشديد الفاءوفتيها يعدها عين مهملة (حيناً قرض) أي ان المقفع (السحان) وابن المقفم هومسالج من عبد الفدوس رحل مشهور بالمضيلة النامة في الفصاحة والبلاغة وظهرفي أوائل الدولة الغياسية وقد ترجم للنصور الدوانيق ثابي الخلفاء كأب كاسلة ودمنة مراسات الفهلوي الى العربي المبن وقيد أبدع فيه كل الابداع وأحسن وأحاد وله رسيالة مشهورة ." ال لها ينمة ا من المقفع وهي في غانة الحسن واللطافة ضر «ت بها الامثال قال العلامة انه انهم بالرند قة وأخذ ووضع في السعين فلياخاف من القدل سلك الي الحملة فأقرض السحان مالاعظم افسامح السحال في حفظه وحراسيته ثقة على ماتقرر في ذمته من المال الذي له فعر من السحين وخلص من القنل واعترض عليه النحاتي أن المرده وجامع ديوانه قد ذكر في أوّله انه قتل والمردأ على أتّحواله من العلامة لقرب زمانه وهذه الحكاية من المرددالة على عدم صحة الحكاية التي نقلها العبالاً مة من خيلا صهمين الحييس والقنسل والحوابانه لامثافا فبين الحكاشن لحواز وقوعهما في زمانس مختلفن هذا الذي ذكرياه على ماءلايم السوق والذوق وأماجعل ابن المقفع مستقرضها كأوقع في نسخة استقرض السحان فغيرملايم للسوق والذوق وكذاارجاع ضمسرالفاعل في قوله أقرضه الى البغوى مع ارجاع ضهمرا لمفعول الى اسه أوعلى العكسأ وارجاع ضمرالف عالى الامرارسلان الحاذب والفعول الى المغوى يأى كلامن الطياع

فيله أروى الله صداه وقيم أباه فلم يزل بلقاه بشعوذة المخاريق و مرفشة التزاويق حدى أفرضه مالاسد به مخير باسه ورد معه عدوى المتعاضه وشماسه كابن بالمفع حين افرض السيمان

واستوحبالأمن والامان فلو نقبءن منافس فتوقه ومنافخ حدده وعروفه لانفعت حدلانعخر كل سداغ وصواغ وأهلب إن الوحوش رقاغ ومازال هـندا الذكري غالفه المرج والكورالي أن ودم شمس الكفاة وزيرا السلطان عين الدولة وأسين الملة مروالرودمة توفيا على العال بقايا الارتفاعات والاموال سنفثلاث عشرة وأراجمانة فحالبه لانذا بكه فده وعائد الواقبة البكرام وراقبة الانام من شرقه ومقررا عاله في الظلم الذى شرسه يحريره ومعسه معس المحاح غارب مبره وموطئا المانه فراش التقدة لماعة لله أهالي في لزوم الاحسترام ومسيانه للعرض من وشوم المذام الى أن حشرت مطالبة العبال أياه اليمثوا معن مابولي أجذه ومولاه فكمضرع المهفائفع وخشعفانجح وتلطف فاأنصر واستعطف فماسمع ولاأ مرحق اذاعارف مالرد يحدا به وكله المأس من وراء نفاله باح على تمس الكفاة مدعض تلاث المخار يقوصبله حرعاس أكواب تلك الابار بقوأشعره ان سنيعته لمتعممت الاجاحسوالأباديه مخافتاعها ويدمواليا لأعاديه مخالعال كريمة الحفاط في مواليه

السليمة والآراء المستقيمة (واستوجب الامن والامان فلونقب عن منا فس فتوقعه ومنا فنج جلده وعروقه) الضمائراتجر ورةالي البغوي يعني لوفتش عن أحواله حقيقة المنفتيش (لاانتضعت) نضعت القرية تنضم نضعًا رشعت والعدين فارت بالدمع كانتضعت (حيلا تجز كل مــــ باغ وصواغ) فى الناج وعن الخوارزمي المقاغ الصيداب وروى أن أماهر برة رضى الله زمالي عند مرأى قوما يتعادون فقال مالهم قالواخرج الدجال فقال كذبة كذبها الصباغون ويروى الصواغون الصباغ الذي يصبغ الحديث أي يغيره وياقه والصوّاغونهم الذريدوغونه أي ريونه ويرخرفونه بالتمويه انتهمى (وأهلب) هوحيوانمعروف بكثرة الحيال عطف على مؤاغ (بين الوحوش روّاغ) صفة ثعلب في التاج الرواغ بالفتح اسم من الروغان وهوان يلعب التعلب (ومازال هنذا المذكور) أي ابنه (يختلف مالسر جوالكور) الكور بالضم الرحل بأدائه يعني لايستقر عكان القاة مواشفاقه من خداع أبيه (الى أن قدم مس الكفاة وزيرا اسلطان عين الدولة وأمين الملة مروالرود مستوفيا) في تاج الاسماء استوفى حقه أحده بتمامه (على العمال بقايا الارتفاعات والاموال سنة ثلاث عشرة وأر بعمائه فحنم) أي مال ابن المغوى (السيم) أي الى الوزير شمس الكفاة (لا ثذا بكفه وعائدًا بواقية السكرام) الواقية الحافظة (ورافية الانام) الرافية اسم فاعل من الرقية (مُن شرفه) كلة من سَانَةً أَى عَائَدُ الواقيةُ الحكرامورُ اقية الانام التي هي شرفه (ومَقْرُ راحاله في الظلِّم الذي ضرسه) أي عضه والضرس المعض الشديد بالانسراس (بجريره) الجرير خبل يجعل للبعير بمنزلة العذار للفرس غير الزمام (ومعده)أى دلكه (معس المحاح) الملحاح الفتب الذي بعض على غارب البعير (غارب بعيره) الغارب مابين السمنام والعنق (و. وطثالسانه فراش التقيمة) أى فراش الاتقاء عن ذكر احترام الأبن أباه على مانطَق به القرآن وبالوالدين احسانا (وصيانة للمرض) أي عرض أبيده (من وشوم المذام) الوشوم جمع الوشم وكذلك المذام جمع مدمة (الى أن حشرت) أى جعت (مطالبة العمال) اسْدنادالحشرالي المطالبة مجاز وهي مضادة الى المفعول (أباه ألي مثواه) الضمريان المحروران الى الابن (من باب ولى نعمته) أى ولى نعمة الابن وهو الوزير شمس الكماة (ومولاه فيكم ضرع) أىالابن (البه) أى الى أبيه (فالفعوخشع فيانجيع) تجمع فيه الدواء نفعه (وتلطف) أى الأبن (فاأقصر) في الاساس أقصر عن الامركف عنه وهو يقدر عليه وأى ما كف أبوه عن مطالبته وهُو يقدر عليه (واستعطف في اسم ولا أيصر حتى اداعارضه) أى عارض الابن (الرد) أىرد أسه (بحمام) الجاب الرد (وكله) أى الابن (اليأس) أى المأس ما بيمه (من وراء نقابه) أي نقياً بِالمِيْاسُ (بَاحَ) أي أَطهر الابن (عدلي شمس الكفاة ببعض تلك المحاريق) أي مخاريقاً بيه (وصب عليه جرعًا) الجرعة مثلثة الرأء من الماء حسوة منه أو بالضم والفتح الاسم منه (من أكوات تلكُ الاباريق) في ألتاج الابريق أحد الاباريق فارسى معرب وهوذات الخرطوم وههذا كُلْية عن أفراع تسو يلات أبيه وحيله (وأشعره) أى أشعر ابن البغوى الوزير شمس الكفاة (ان ضنيعته) أى الاحسان الذي فدكان للوزير إلى البغوى (لم تنجم) من ينجم ظهر وطلع (منه) أي من البغوى (الاجاحــد الأياديه) أي نعم الوزير (مخافتًا) من الجمَّا فِنْهُ اسْرَارَا لَمْظُقَ (عَسَاوِيه) أي أمساوىالُوزير (مواليما) الموالاة شأدًا لمعاداة (لاعاديه) أى أعادى الوزير (مخالعا لـكرية الحفاظ) السير عده هذا البنت كام تفسيرها كذلك خالعت الرأة يعلها أرادته على طلاقها (ف موالمه) جمع موالى وهوالحبوالولى والصديق والقريب أي عالما للكرعة التي هي مراعاته

ببراهين كاسطع السباح السافر أوستعالها والجباشر مقرطة يعداثم الاقوال مشنفة يفضا أع الافعال فلولا كرمغذى لمبسانه وعبن على مسكدوبالدلرجه رحمالهمريت وذر مه بالنفط والحصيريت اكنهراي أن يضم عليه طرفي ساله، ويسترقى يخترمسره بين خررهورياطه تقديما لشماعة الشيبوتمو يضا الى ماوراءه منالاحلالقريب وقتباعلل مهرع أونظر وروى وأخربرها تتناهبه الآماق من ذكرشيخ معانيه احداث واؤمه مكتاب وفضله مبراث والماتسامع أهل عمله بماركد سنربعه وظهرمن رغوة صريحه تبادرواالي مفصل الطلامات ارخين كانتمنى في الحوّ سات الاعدادوجهور في الأعب هيج البيلا دواختلفوا فى المظالم فن قائل هند كت حرمته وآخرانه كمتنعمة موثالث التهبت ثلته وراح طلقت عليه طلته وخامس قتبل على المعصب أحوه وأبوه وسادسخدشت عملي المعروف شرته وفض فوم فنهم من وصل في عد بالانصاف ومنه-م منحذر فشق على بأس الانصراف غر أي *ش*مس

] أوليا الوزير (ببراهين) جعبرهان متعلق بأشعر ﴿ كَاسْطُعٌ أَي ارتَفْعِ (الصِّبَاحِ السَّافَرِ )السَّفُور بماض الهار (اومتع) متع الهارار تفع وطال (الهارالجاشر) حشر الصبح الفلق (مقرطة) القرط ما بعلق في شحمة الآذُن ( تعجائح الا قوال مشنفة ) الشنب القرط الأعلى ( يفضائح الا فعال) الفضائح حميم نضيعة (فلولا كرم غذى) مااسنا للقه ول ىالوزير (ملبانه) اللبان بالمكسر كارضاع يقيال هُو أَخُوهُ مَلْمِالُ أَمْهُ قَالَ أَنِ السَّكِيتُ وَلا يِقَالَ بِابِن أَمْهُ فَالَّ النَّهُ هُوالَّذِي يُسْرِبُ كَذَا فِي الصَّاحِ (وعَبن) بالساء للفعول (على مسكه) أي مسلم السكرم والمسلم من الطبيب فارسى معرب (ويامه) والبيان أخبرت من الشعير أوقال الزوزني وعجن على مسكه أي اهيامه و أصله انتهيبي وهذا المعني غير مناسب لفوله و ماه كالايخني (لرجه) أى لرجم الوزير شمس الكفاة البغرى (رجـم العفريت وضربه بالنفط [والكبريت لكنه) أى الوزير (رأى أن يضم عليه) أى على البغوى ( لمرفى ساطه) يعني أن يستر علب ه أفعاله القبيمة (و يستبقى مختوم سره بي خرزه ورباطه) الرباط مار بط به (تقديما) تعليل إلرأى (لشفاعة المشبب) يعيني ان الوزير شمس السكفاة ،عدا طلاء مووقوفه على أفعاله التسبيحة أوأحواله الشنبعة الموحمة للحازاة بأشدًا لحراء رأى ال يسترحاله تقديما لشفاعة المشبب على المجازاة (وتفويضا الى ماوراء من الأجـ ل الشريب) أى مجازاة أفعاله الى دار الآخرة (واقناعا) أقنعه الشيُّ أَي أَرضًا ﴿ لِن مِع أُونظر وروى وأحبر ﴾ وحذفت الماعيل العلم جما أي أحوال البغوى (بما) متعلق ماقذاع (تتناهمه) تفاعل من مبونم. تفلا نااذا تما واته بلما بكوأ غلظت له (الآفاق) أَى أَهْلِ الآماق من قُسلُ واسأَلُ القريةِ والآمَاق هي النواحي (من ذ كرشيع) بيان لما الموسولة (معائبه احداث) أى شبال (ولؤمه مكتسب وفضله ميراث) يعنى ان فضله مد فل اليه من جهة آبائه أمراقته وكرم آبائه الكنه دنسه وسعب كتسابه اللؤموا رنكامه العظائم (ولما تسامع أهل عمله) أي عمل البغوى (عماركده ن ريعه) كلة مامصدرية أى بركود, يعمق الاسماس ركدت ريعهم اذارالت دولتهم وأخذاً مرهم يتراحم (وظهرمن رغوة صريحه) الرغوة مثلثة الرا وهي زبد اللهن والصريح اللن اذاذهبت رغوته (سادروا أى تسارعوا الى مفصل الظلامات) أى موضع فصلها وهو مجلس الوزير والظلامات جمع لملامة والظلامة ماتطلبه عنسد الظالم وهواسم ماأخذ (صارحين) الصراخ قدتفدم ( كانقنق) المقنقة صوت الضفادع (في الجوبنات الاعداد) جمع عد بالكسر وهو المياء الذى له مادّة ولا ينقط عا العين كذا في القياموس (وجهور) أى رفع صوّته (في الشعب) أى شعب مكة (مجيم البلاد) الحيم الحاج (واختلفوا في الظالم في قائل هنكت حرمته) كلة من زائدة والتقدير فقائل مهم يقول هتكت حرمته أوفنهم قائل هتمكت حرمته والحرمة بالضم و بضمتين وكهمزة مالا يصع انتها كم (وآخر) أى ومن قائل آخر وكذا التقدير في البواقي (انهكت نعمتُه) انتهاك المعممة تناولها بمالا يعل (وثالث انتهبت ثلته) الثلة جماعة الغنم أوالمكثرة منها و بالضم الكثير من الدراهم (ورابع طلقت عليه طلته) أى امر أنه يعني كالدالبغولى سبها في طلاقها بأن استسكره رُوحها عليه أو أرغه أجال حتى أساءت شرته وكارهتمه فطلقها (وغامس قنيل عملي التعصب أحوه وأبوه) تعصبت له خاصمت عنه وحمية (وسادس حديث) الخدشالكدح بقال حديث الوحه حرحه في ظاهر الجلد وفي بعض النسخ خدرت (عدلي العروف) أى الاحدان (شرته) الشرة ظاهر جاد الانسان كذافى الماج (وفض فوم) الفض الكسر بالتفرقة (فنهم) أي يعض أولدك المنظلين (من وصل إفسعد بالانصاف) أنصف أى عدل يعنى وصل الى حقه بالعدل (ومنهم من حدر) أى خوف (فشقى على بأس الانصراف أى شق سبب بأسه بانصرافه خائبا (فرأى) من الرأى لامن الرؤية (شمس

المصاا

السكفاة أن يسلابه الحياب بغوى (شعب المجاملة فلم) أى دفن وسوى شهس السكفاة في الميداني حرى الوادى فلم عدلي القرى أى جرى سبل الوادى فلم أى دفن يقال لهم السيل الركبة أى دفنها والقرى مجرى المياء في الروضة وعلى من صلة المعنى أى أتى على القرى يعنى أهد كم بأن دفنه يضرب عند نتجا وزالشر حدة (بصرفه) أى صرف شهس السكفاة المغوى (عدلى نبا أث مساويه) في السماح المنبت هو الحفر بالبد والسياة تراب البئر والنهر قال الشاعر

واننیتوا بری نبت بدارهم ، فسوف تری ماذا ترداندانت

\* ليعلم يوما كيف لك السائث \* انتهسى (وسد) أى سرف مس الكفاة يقال صدّه عن الامرصد المنعه وصرفه عنه (عن مسامع السلطان حبائث أفعاله ودواهيه) حميع داهية الإفاضل وأصم صدى التظلم هكذاوه وفي الأصل ما يحسك بمثيل صوتك أنتهي وفي العجاج الصدى الذي يحسك نمثل صوتك في الجمال وغيرها بقال صم صداه وأصم الله صداه أي أهد كه لان الرجل اذامات أم يسمع الصدى منه شيئا فيحسم (عن شريف ناديه) أي مجلسه الشريف من قبيل حرد قطيفة والضميرالمجرورالي شمس الكفاة (فعادالذ كور) في الفوي (وراء مخذولا مفاولا) أي مكسورا (وأرادالله أن يقضى فيه أحرا كان مفعولا) فيه اشارة الى قوله تعالى ليقضى الله أمراً كان مفعولا (ولمارأى) أى البغوى وهومن الرؤية (أن) هي المحف فقمن الثقيلة واسمها فهم برائشأن مقدر (فد ضحت عليه أفعاله) قال صدر الافاضل ضحت عليه أفعاله من النجيم مكذاصم (وضحكت منه) أى من البغوى (حيد له وادغاله) المدغد بالشعدر بك الفداد (وان الأاسن) عطف عدلي ان قد نحت (قدمضغتُه حين ألهاع عبدا بملوكاله في معصية خالقه ووصل مهوة الفيدور في قطيعة ولد، وعمر) عطُّف على ألماع (الملال ضيعته بمخراب آخرته وثب بحواب الماأى وثب البغوى (به) أى بالغلام ( وهوب المائر ) المُائر الذي لا يبق على شيء حتى يدرك أناره (الموتور ) في الصحاح الموتور الذي قتدل له فتيل فلمدرك بدمه (والجانش) جاشت القدرأى غلت (المدور) أى المجنون في العمام ناقة مسعورة أي مجنونة ويجوز أن يكون اسم مفعول من سعرت النار أوند ثما (يرتجعمنه) في الناج ارتجع الهبة استردها (ماحلاه) أى الذي كان أعطاه ووهبه للغلام (على الفسوق ووفاه) عطف على حلاه (من غن الاستلذاذ) بأن الموصول (يسلعه تلك السوق) أي سوق الفسوق والمرادمن الفسوق ماتقدم ذكره من فعلاته الخبائث بالغلام (ويرى) أى البغوى (ان منيعه ذلك أى الوثوب بالغلام والاستردادمنه (يحميه) أي يحمى ذلكُ الصَّنبيع البغوي (سُمَّة الالامة) السَّمة العلامة ألام الرجل اذا أتى بما يلام عليه (ويقيه) من الوقاية (سال الالسنة الذامة) بتشديد المرزعت من المذموق بعض النسخ بحفيم المسيخ جمع ذائم من ذأ مه مذأمه اداعاه وحقره (فاسترد) أى البغوى (ما نحله) أى أعطاه (من صداق) الصداق مهرا ارأة والرادهنا ما حلاد على الفسوف (ورجمع) أَى البغوى (عليه) أَيْ على الغلام (بشهة ماأشربه) الاشراب لون ود أشرب من لون آخرو أَشربُ فى قلبه حبه أى خااطه (من مجاجة أشدأق) الجاجة الريق الذى تحده من فيك والشدق جانب الفمريد البراق الذي استعمله في الحيالة المعهودة (وعراه) عطف على استرده أي جرَّده (عما أعطاه بعيد انعراه) أيعن ثيابه طلة التمتعيه (وأمتطاه) أي اتخذه مطبة والرادركو به عليه حالة المتعمه (و اطعه) أى القاه على وحمه (السماط) أى أضرب السماط (بعد أد بطعه لوط اللواطم مذلا) حُالَ مَن الشُّمَيرِ المستتر في بطُّنَّج (مُنه) أَيْ مِن الغلامُ (جَرِّدةً) أَرضَ جَرِدةً وفضاء أجرد لانهاتُ إ

الكفاءأن المناه المعامة فطم بصرفه على ندائث مساويه وصدعن مسامع المطانحات أنعاله ودواهيه وأصم صدى النظلم عن شريف ناديدفه سادالمذكور وراءه يخدولا مفلولا وأرادالله أن يفضى فيد أمراكان مفعولا وليا رأى أن قدنعت عليه أفعاله وفعيكت منهدله وادغاله وان الااسن قدمضغته حسبنأ لماع عبداءاوكاله في معصية خالفه ووصل شهوة الفيدور في أطبعة ولده وعمر الهلال ضيعه وبخراب آخرته وثب يه ونوب الثائر الموتور والجائش ألمدعور يرتجع ماحلاه على الفسوق ووفاه من غن الاستلداد ياهة تلك السوق ويرى ان صفيعه دلك يحصمه سمة الالامة ويقسه ند الالسنة الذامة فاسترة ماغمله من صداق ورجم علبه بقيمة ماأشر بهمن معاجة اشداق وعراه عماأعطاه بعدانعراه وامتطاءو بطعهالسياط بعدأن المعملوط واللواط متذلامته جردة

فيه ورسل أحرد من الجردلا شعرعلمه وهيههذا كاية عن سلعة رقيقه لان الحرد وقلة الشعر محبو بان عند أرباب الفسق (طالما امتصها) أي طال امتصاص البغوى تلك الجردة (بتغريه) التغرالقم أوالاستان أومقدمه أوأراد شغر مدهمنا شفتيه (وكنسها بعيارضيه) عارضا الانسان صفحتا خدّيه وقولهم فلان خفيب العبار شين يرآديه خفة شعر عارضيه (وفداها به فسه وأبويه ودفن علمها) أي لأحلها (أحدولد مه صدا) أي ماذ كرمن تفدسه تلك الجردة بنفسه وأنو به ودفن أحدولديه (والله هوالجودلاماني) بالشاء للف ول أي اخسير (عن حاتم العرب) وهو حاتم الطاقي (وروي) بالناء للفعول (عن سادات عن عبد الطلب) فانهم كأنوا يحودون بالمال احتقاراله ولريه سلحودهم ألى الفداء بأنفسهم وآبائهم وابنائهم ومقصوده بدلك الهسكم بالبغوى وتقبيع حاله حيث جادبا نفس النفيس في مقابلة أحس الحسيس في كلهم الحيى من حاتم وما كانت الدساترن عندهم مقد ارااستصغار الها واحتفارا مما (فلهاالله)في العداح لحامالله أى فيحدولعندو في الزاهرلان الانسارى لحاالله فلانافال أنه مكرمة ناه قشره الله وأهلكه من قولهم لحوت العود ألحوه لحوالذاق شرته الته عي (من رضيها) أي يَ لِلهُ الفعلات (النفسه سيرة) السيرة بالكسر السنة والطريقة والهيئة (وحياً هـ) أي سترتلك الهذات (على تناسخ الأحقاب) أي الدهور ومديننا سخ الاحقاب مروراً لدهور والسنين (كنزا وذخسرة أنه) أى البغوى (وذأت الاستار ببطن مكة) أى وحق الكعبة (لأوذل من والغ) أى كابوالغ (في حدمة مقلوب) مالاضافة في العجاء القلاب داء بأخذ المعمر فيشتكي منه قلبه فموت من يومه يقال وهرمقلوب وتغصمه بالذكرلان حمقته أقدار الجيف لاحتقان الحرارة الغريز بدق بالحنه واختذاف وَلدَ موعفوية اخلاطه كلها وقدل الأقرب الى الصواب ان المراد بالقلوب الذي يقلب والمنتن اذاقلب تمكون رائحته الكريمة أشدوالشي يضأف الى نفء مثل مسعد الجامع انهى (والذل) أى اخس (من طامع في شريطة مصاوب) أي حبل مع تنتى ما المصاوب وفي ما حالا سماء والشر يطة حبل يفتل من الخلوص وهو ورق النخسل (أن كان ما أنَّاه) أي ماأناه البغوي من تعدُّ يبغلامه (انتَّهَا ما)خبر كان أي انتها مامنه بسبب انه كان بؤذي الله و يعاديه (فهلادلك) فهلامن حروف التحضيض بلزمها الفعل افظاأ وتقديرا ومعناها اذا دخلت على الماضي الأوم والتوبيع على ترك الفعل يعمي هلا كان ذلك المتعديب والتنكيل (والولدجي وفي اليدمن ملك الخيارشي) الخيار الاسم من الاحتيار ( آلآن) عِدَّالهمزة الأولى وهي للاستفهام كافي فوله تعالى آلآن وفد عصيت والمعنى اينتقم (وفد سُمق السَّمْف العدل) في الزاهر لاس الانماري سبق السيف العدل قال أبو مكر معمَّا و قد فرط من الفعل وسسمق مالاسندل الىرحوع منسه في الميداني همذا مثل وأقل من قاله ضسبة سأدس طا يخة س الياس ن مضر لما لامه الناس على قتل قاتل ولده في الحرم وتقدّمت قصته بطولها (وقد فعل القضاء مافعل) استادالفعل الى القضاء محاز وكلة ما يحتمل أن تدكون موسولة كافي قوله تعالى فغشهم من الهماغشهم وسيحمل أن تسكون مصدرية أى وفعل القضاء فعله (أوردا) الاستفهام المسكاري والورد خَلَافَاالْصَدْدَأَى أَيْرِدُورِدَا (وقدنضُب) أَى غَارَ (المناءُوشَيمًا) أَى وَيَشْتِم شَيْمَا وَشَمْ البَرْقَ إذا نظرت الى سحائبه أس عَطرُ (وقد أَصَحْت السماء) أَصحت السَّماء أى انفَسْمَ عَمَا الغير بعد في الله صوالسما الا يبق البرق فكيف يمكن الشيم (وغبرة) بشختير الغبار (وقد سقط الحدار) أي أتطلب الغمرة بعدماسقط الجدارأ خذا من قول الشاغر

اذاسقط الجدار بلاغبار \* فيعدالهدمايسله غيار (وسترة) أى أيطلب سترة (وقدظهرالشوار)الشوار بالفتحفر جالرأة والرجل(هماتهمات)

كمال ماامند عا شغريه وكدمها ومارض موفداها مفعه وأنويه ودنن علم الحدولدية مذاوالله هوا لجودلا مايي عن حاتم العرب وروى عن سادات بى عبد المطلب فلع الله من رضى بالنفسه سيرة وخباهاعلى تناسف الاحقاب كبرا وذحيرةا به وذات الاستار بهلن مكة لأردل من والغ في جيفة مقاوب وأنذل من لحامع في شريطة مصاوب ان كان ما أناه انتقاماته \_ لاذلك والوادسى وفى اليدمن ملك الخيار شي آلآن وقلسبق السيف العذل وقدفهل القضاء مافعل أوردا وقد نضبالماء وشما وولدأهمت السمأء وغبرة وقدسقط الحدار وسترة وقد لمهراك وارهمات مهات

أسم فعل يمعنى بعد وتكريره المتأكيد كقولة تعالى هيمات هيمات النوعدون ويرفع الظاهر كقول الشاعس \* فهيمات هيمات العقيق واهله \* واللام في قوله (الطن حال) لام جارة دخلت على الفاعل عند من يقول ان أسماء الافعال بمعنى الافعال وان لم يجز بعد الزيدان فرق بين فاعل الفعل الصريح وبين فاعل ماليس بفعل سريح الاثرى انه لا يجوز ضريت لزيد و يجوز أنا ضارب لزيد و زعم الزجاج انه مصدر بمعنى البعد والمعنى في الآية البعد الماتوعدون وأماء ند من روى اللام مفتوحة والظن مرفوعا ففاعد لهذا كافي قوله مده فظن خبر مبتد المحدد وفي المناه فلا قال قال خبر مبتد المناه في المناه فلا تا قال قال في قوله

\* أم الحليس المجوز شهر به \* كذا في شرح النجاني والظن الحائل الغيران تتج يقال ذاقة حائل أى غير حامل (ورأى فائل) رجل فيل الرأى والجميع افيال أى ضعيف الرأى يخطئ القراسة (وظل زائل وورد سائل) وفي بعض النسج وردماء شائل والشول الماء القليل في اسفل القربة (ايتها المنفس أحملي جزعا \* ات الذى تحدر بن قدوقعا) البيت مطلع قصيدة لأوس بن جرمن شعراء الجاهلية وفولها قالها في فضالة بن كلدة عدره بها في حياته و برثيه بعد يما ته منها

أَنْ الذَّى جَمِع السَّمَاحَةُ وَالْجَدَّةُ وَالبَرِّ وَالنَّقِ جَمَّا اللَّهِ الذِّي وَلَنْقِ جَمَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللللْلِي الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِي اللللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللْمِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّلْمِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ الللللْمِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللْمِ اللللللِّلْمِ الللللِّهِ اللللِّلْمِ اللللللِّلْمِ اللللِّلْمِ اللللللِّلْمِ اللللللللِّلْمِي اللللللِّلْمِ اللللللِمِ الللللْمِ الللللِّلْمِ اللللللْمِ اللللِمِ الللللِمِ الللللللِمِ الللللِمِ الللللِمِ اللللللِمِ الللللِمِ اللللللللِمِ اللللللِمِ الللللِمِ اللللللِمِ الللللللِمِ اللللللِمِ اللللللِمِ اللللللِمِ اللللللِمِ اللللللِمِ الللللِمِ

واحتال) الاحتيال افتعال من الحيلة (مفترش لذته) اسم مكان من الافتراش (ومعتصر شهوته) اسم مكان من الاعتصار كنامة عن الغسلام المذكور (للانقطاع الى بعض كبرا الأمر ا افقيله) أى قيل ذلك المعض الغلام (وآوا ووانتزعه من قبضة مولاه مراغمة) المراغمة الهسمران والناعد والمغاضمة وراغهم الدهم وهدرهم وعاداهم وهونسب على الهمفعول له للانقطاع أولقوله فقبله أى قبله مع ماعطف عليه ذلك البعض مغاضب البغوى ومعاداةله وقال النجاتي هومصدومؤ كدلف عون ماتقدم عليه من السرائن (كونه) أى احرقت تلك المراغمة البغوى يقال كواه يكو يه كاأى احرق جلده (بناراضغانه) الضغن الحقد والضميرالمجرهو الى البغوى يعنى ان البغوى لما الميقدر على التشفي منه رُحعت نارأضغانه الى نفسه فأحرقته (وشوته على حرارة غمومه واشحيانه) الاشجمان جمع شحين وهو الحزن (فلاحميم ولاقر يبولاولى ولاحبيب ولاوالدولامولودولا عابدولامعبود) الفاعلابسيسة يعنى ان فعُلاته التي سلف ذكرها تسبيت ها أيقت له احد امن هؤلاء المعدودين و المعبود المولى والمراد مررا لمعرودالمطاع لانالعبادة لغة الطاعة والخشوع والذل (وأماالشرع ولحريقه والدن وتحقيقه فهلامه) أىبالبغوى مأخوذمن قول ابن مسعودرضي الله عنه اذاذ كرالصالحون فحملا بعرأى آبدأ بهواً عيل بذكره كذا في فائق اللغة وهذا تم يكم به وسخرية (ان في وضوح هذه الحلال) حمد خلة كقلة وَقَلَالَ أَى الْحَصَالَ (عَلَى شُوهَا حَكَامَهَا) أَيْ مَعَ نَشُو بِهِ أَحَكَامُهَا (وَسَفَهُ احْلَامُهَا) حَسْع حَسْلُمُ وَهُو العقل (الغنية دون شرح الحال وتشريحها) في تاج الاسماء شرح الامرتشر يعنا اوضعه أى قبل كشفها وايضاحها (وتبليغ اسان المقال وتفصيعها غسير) بمعيني الا (الفالتقراب الى الرسول المصطفى الابطيعي المجتبى سلى آلله عليه وعلى آله بقوله) متعلَّى بالتقرب (أذ كروا الفاسق بمافيه يقتضى التنبيه على مخازيه) الجملة خبران (تلخيصا) أى تبيينا (خاما ياسكره) النكر بالضم الذي المسكركذا في العمدة (وخياياه) أي خفاياه (وتشكيلالا ضلاع خبيته وزواياه) هــناه أشارة الى قاعدة الهندسية فالأدأب المفندسين اذا ارادوا ال يقيروابها ناعلى دعوى هندسية يشكاونها بالاضلاع التيهى الخطوط المستقيمة من حيث احاطتها بالسطح والزوا بالاتقريب الى الافهام وايضاح

الطن حائل ورأى فائل وظل زائل و و ردسائل أشها النفس اجلى خرعا

ان الذي تعذرين قدوقها واحتال مفتش لذنه ومعتصر شهوته للانقطاع الى بعض كبراء الامراء وشيله وآوا موأ نتزعه من فبضفه ولاه مراغمة كوتهنار أنبغانه وشوته علىحرارة غمومه وأشماله فلاحمم ولاقريب أولاولى ولاحبيب ولاوالد ولامولود ولاعابد ولامعبود واتما الثبرع ولمريقه والدين ونعقيقه فحهلا يدان في وضوح دن الخلال على أشوه أحكامها وسفه أحسلامها الفدة دون شرح الحال وتشريحها وتلمغ اسان المقال وتقصيحها غران التقرب إلى الرسول المعطفي الأبطعى المجتبى سلى الله عليه وعلى آله بقوله اذكروا الفياسق بميافيه يقتضى الناسه على مخاز به تلخيصا الما بانكره وخياباه وتشكيلا لانهلاع خبثه رزواماه

المرام (اليعلم الافاضل الى جاورته على البريدقر بامن سنتين) كان من عادة الملوك الماضية ان يكون الهرم مهني اخبار وتحت حكمه بعث الفيو جالمسرعين وهدنا العمل يسمى عمل البريد (فلاوالله) كلة لازائدة (أن) نافية وتدخل على الجملتين كقوله تعالى ان يتبعون الاالفان وقولة تعالى ان هي الاحياتنا الدنك (تضيفت الاحداق») أى بالبغوى والاحداق جم الحدقة وهوسواد العين وتضيفت بالفاء أي احاطت مه من جوانه فه وقال صدرالا فاضل تضيفت مه الاحداق نظرت اليه مع استكرا وقأل النحاتي ويروى تصبغت من الصبيغ أي ماصبغت ولا تلؤنت ألاحد اق بانه كاس صورته ادكل مثلوّنيكون سدب رؤ لته وقوع عكس لونه في البصر فيصيرا لبصر له متصبغا التهسي (في المسحد الحيامع الايوماوا حددا كسضة العقر ) قيل انهما سفة الديك وانما بمما يختبر به عذرة الحاربة وهي سفةالي الطول بضرب للشيئ بكون مرث ة واحدة لان الديك مسض في العمر مرة واحدة كايف الكذا فى الميداني (اوكفضة البكر) الفضة بالكسرعذرة الجارية قال النجاتي ويروى قصة بالصاد المهملة وهي قطعة من القطن علها اثر الاقتصاص وهومن الحديث وهذه الضامثل في القلة انتهبي وفي اسان العرب القصة الحص لغة عجازية والقصة القطنة أوالخرقة السضاء التي تعتشي ما المرأة عند الحيض و في حديث الحائض لا تفتسل - تي ترى القصة السفاء يعني بآماتقدم أو حتى تخرج القطنة أوالخرقة كأم اقصة مضاء لا يخالطها صفرة ولا تربة (فيا ادرى أخطأت به) أي بالبغوي والباء للتعدية (خطاه) حمع خطوة والفهمرالمحرورالي البغوي (أم ألجأه عذر تحوّف عقباً ه) وحملة تتحوّ صفة للعذر والضمير المجرور الى العذرو يجوزأن يرجع الى البغوى والعالمد حينشد محذوف أى تحوّفه به (و تحاذينا حديث السلاة) التحاذب التنازع (فقال) أى البغوى (ممازحا) حال من شمسيرالبغوى (وماسدقك الانماز حاوسكران) هذه جُلة معترضة بي القول ومقوله (قام يعضهم) هذه الجلة الى قوله من عمل السوق مقول القول (وهو) أي البعض القائم (يسعى يوم الجعة للفرض) الجملة نصب على الحالية من فاعل قام (وقد نودي للصلاة) وهذه الجملة حالية من فاعليسعي (فقالله) أى لذلك البعض القائم (ساحبه مكادك) أى الزم مكانك (ان اربعة من خير البيوت) يعدى ان اربع ركعات الظهرااتي تُؤدّى في البيت (الحيرمن اثنين من عمل السوق) يعيني ركعتي سلامًا لجمعة (وقد كان من طريق لَهُ وَرْمِسَاغُ لِلمَّا وَيُلَّ أَى مَأْوَ يِلْهَا مَا لَهَالُهُ (عَلَى وجه التَّملِع) في الاسماس وفلان يتفارّف و يَعملِم ( وأسكن من هذا) اشارة الى السكار مالذى حكاه البغوى عمارها (قبله) أى قوله (وترك العبادات سبيله) أى مذهبه السبيل هو الطريق يذكرو يؤنث قال تعمالي قل هذه سبيلي ويعمر به عن المذهب (فلاعبد يعتادولا فرض كايفتضيه العباد محال) خدير للبتدا الذي هومن (م) الضمرير المحرور الى ألموسول (غيراليةين بالالحاد) متعلق باليقيز والمعنى محال به غير يقيننا بألحأده أوالمعنى محال به غر يقسه بالالحاد (وتلق أوامر الشرع بالعثاد) عطف على الالحاد على المعنى الاقلوع في المقن على المعنى الثاني (والخن تول الغلام الواصف مؤلاه انه) الضمير المنصوب الى المولى والحمد الى توله أوينيك من قيام متول المقول (ليعرب) الاعراب الابانة والافصاح وأن لا تلحن في المكلام (في الشيخ و يلحن في الاعراب) في وهض النسيخ القرآن واللهن الخطأفي الاعراب (ويصلي من قعود و يُعيث من فيام) نا كها نبكه أجامعها (ينحى) أى يقبل والمستكن عائد الى قول الغلام والجدلة مفعول ثان لأَطَنَّ (الحَصورة حاله) أَيْحَال البُّغوي (ويأوى الى مقصورة خبيَّه وضلاله) الضَّمران المحروران للبغوى وألمقسورة الدارألواسعة المحصنة أوهى أصغرمن الدار ولايدخلها الاساحما (عل أحواله) أى أحوال البغوى (عيوب) حل الشئ معظمه (ومعظم أفعاله ذنوب \* يصلى فيُحْفَضُ أركامه ﴿

ليعملم الافاضل انى جاورته عملى البريدةر بالنسنتين فلاوالله النفيت الاحداقة فيالمسحد المامع الانوم واحدا كسفة العدمر أوكففة المحكر فاأدرى أخطأت مخطاه أم المأه عذر تغوف عقداه وتحادسا حديث العلاة وقال عازما وماصدقك الاممازح أوسكران قام بعضهم وهو يسعى يوم جعمة للفرض وقد نؤدى للصلاة وفقالله صاحبه مكانك انأر احة من خير السوت لخيره بناثنين وينجل السوف وقدكاد من طريق التحقر مساغ للتأويل على وجهالتعلج ولسكن من هذا أقيله وترك العبادات سبيله فلاعمد يعتاد ولافرض كايقضيه العبادمحال بهغيراليقين بالالحاد وتاقي أوامر الشرع بالعنادوأ لمن قول الغدلام الواصف مولاه اله ليعرب في الشتم و يلحن في الأعراب ويعسليمن قعودو ينبك من قيام ينحى الىصورة حاله ويأوى الى مقصورة خبثه وضلاله فحل أحواله عيوب ومعظم أمعاله دنوب يصلى فنعشض أركانه

ویشهمی فینصب سیفا نه پیخا لهب بالیکاف اخوانه په ریشتم بالزای غلمانه په ویکفت الشر اکامه په و یستم بالزای الدین الله بیات لای منصور التعالمی واقوایها

صديق أنامه كماه الزمان ﴿ ثَيْلِبِ الغَنَى وَافْعَاشَانُهُ تراه غَلَيْظُ مَرَاحِ الْكِلَامِ ﴿ اذَا كُسُرًا لِتَبِهِ أَجِفَانُهِ

قوله يشهمي أي يشهمي الوط وقوله سميقانه جمع سماق قوله يخاطب بالكاف ريديدا طراح الخشمة والحرمة لان في الخطاب بالكاف يخيا لهب من هودون المخاطب قدر اومنزلة قال الهدمد افي لا يحرع الحمارمن الاكاف كحزعى من مخاطية الكاف وقوله يشهم بالزاى غلمانه أى يقول لهم مازاني وابن الزانية وقوله و بكفت لاشرا كامه أي يضم والمعنى انه يباشر الشر متشمر امجدًا (ومن نادرة البلد) الجار والمجرور في محل الرفع خبرمقدّ موالسَّدأ قوله (اعتقاده)والضمرالمجرورالي البغوي (الاعتزال على وهيدالأبد) قال الشارح النجاتي انحاقال ومن نادرة البلداء تقاده الاعتزال لان اعتَفاد الاعتزال ايس بمعهودلأهل بلدهفهونادرمهم والاعتزال نحلة أهل العدل والتوحيدوا نماسمي بذلك لانمنتهي معتقدهم وصاحب مذهبهم اعتزل حلقة الحسن البصرى واعتقدهذه العقيدة فسمى المعتزل واغاقال على وعيد الأبدلات المعتزلة زعموا انمن ارتكب كبيرة استعقى التخليد في النارانتهي (ثم لا يبقي)مضارع من الانعال والضمرالي البغوي وفي بعض النسم لا يتق من الاتفاع ( محظور او محموراً ولا يستبق عملا موز وراومنكرامن القول وز ورا) فالمعنى انكون احتفاده الأعتزال معارتدكامه جميدم السكيائر الموجية على اعتقاده الخلود في النارمن نادرة البلد لأن اعتقاد الاعتر ل ليسجعه ودلا هل بلده كاقاله النجاتي (هما) كلة لتنبيه (هو)أى البغوى (طمع عشهدى)أى بحدة وريح (في حال رجد لكان)أى الرجل (انقطع اليه) أي الى البغوي (منذرُ مَان بأمان فأغرى) أي البغوي (مه) أي بالرجل (ربيبا) ربيب الرَّجِل ابن امر أنه لغيره (له) أَيُلذ لك الرَّجِل (كقضيب) القضيبُ واحد التَضْبان وهي الاغصان(من الآسمياس) الأس شحرمعروف والمياس المهال من الميسوهوا لتبختر (العلة فتكه) الجبار والمجر ورمتعلق أغرى والضمهرا لمجرورالى ذلث الرجل والمفتك أن يأتي الرجل صاكبه وهوغار إ غافل حتى يشدّعليه فيقتله ( كالبأمه) أى ام الربيب وكان هذه زائدة (اذهو )أى الربيب (رضيع) والمعنى أغرى! لبغوى على ذلك الرحل ريسه لعلة آنه قتل أمه حين كان هورضيعا (وعدلى جد الة التحزُّ إ صريع) عطف على رضيع وفصل بين حرف ألعطف والمعطوف بعموله والجدالة ألارض والصريد الساقط (واقمه) أى لقن البغوي ذلك الربيب (استعداء الامبرالأجل أبي سعيد مسعودين عن الدولة وأمينااللهُ) استعداه استعانه واستنصره (عليه) أي على ذلك الرجلُ (وتنجز لامر) عُطُّف على الاستعداء (قيمعني الانتصاف) متعلق بالتنجز التصف منه استوفى حقه منه كاملا (اليه) أي الى ذلك الربيب (فنفه دلك الامسرالالهي) الألعى الذك المتوقد قال اوس نجر

الألمى آذى يغلق بك الظرق كأن قدرأى وقد سمعا (والسيد اللوذعى) اللوذعى الظريف الحديد الفؤاد (على عامض كيده) أى كيد البغوى (وياطن خنه) الختل مصدر ختله أى خدعه (في صدره) الضعير الى الرجل (فأمر) أى الا ميرالا حدل (يا لمكتاب الى في قدر ف الحال) تعرف حاسات مدفلان أى تطلب حدى عرفت (وتحب جانب الاحتيال) تجده بعد عنه (والانتداب) انتدب لمكذا أى اجاب (لا عداء الشاكى) أى لا حل أن ينتقم العدوى طلبك الى والله عديك من خصمه العدوى طلبك الى والله عديك من طلب أى نتقم منه (على خصمه الضميرالى الربيب (وايفائه حسكم الله في أمه) أى أم الربيب وفي بعض النسخ لأمره (فل الحساسة عيرالى الربيب (وايفائه حسكم الله في أمه) أى أم الربيب وفي بعض النسخ لأمره (فل الحساسة عيرالى الربيب (وايفائه حسكم الله في أمه) أى أم الربيب وفي بعض النسخ لأمره (فل الحساسة عيرالى الربيب (وايفائه حسكم الله في أمه) أي أم الربيب وفي بعض النسخ لأمره (فل الحساسة عيرالى الربيب (وايفائه حسكم الله في أمه)

و بده ی فنصب سیفانه این المحال المحال

وبكفت لشراكامه ويسحب لاثم أردانه وميهادرة البلداعتقاده الاعتزال على وعبدالأبدتملا يتي محظورا ومحدوراولا بستبق علا وزورا ومنكرام النول وزورا هاهو لحديدي في مال رجدل كان انقطع المدمندزمان بأمان فأغرى به ربيباله كنفيب من الآس ماسلملة فتمكه كانت بأمه ادهورضب وعلى حددالة العز سريع وأقنه سينعفاءالامير الأجل أبي سعيد مسعود بنء بن الدولة وأمين المه عليه وتنحز الامس في معنى الانتصاف المعقنية ذلك الاميرالأ اجى والسيدا للوذعى على غامض كيده وبالمن ختله في صدره فأمر بالكتابالي في درف المال وتحنب بانب الاحتمال والانتداب لاعداءالشاكعلى خصه والفائه حكم الله فأسه فإراأحس

اخود لة المحمّالة) كامة عن البغوى ودلة حيوان معروف بالحيلة ومعر مه دات و يحمّل الدير مدبها دلة بنت منشاحان الجيرى (ان حددسه) الحدس الظن والتخدين (قدفال) أى ضعف (وظنه استحال) أى تغير كل ما يحرُّكُ أُوتغير من الاسْتواء إلى الاعوجاج فقد َ حال وأستحال (وسعيه إلى النبور) الثبورآلهـالالهُ والخسرانُ (قدمال مندع) أى البغوى (شهودالزور) الزورالـكانبُ (أنْ يسدعوابالحق) مقال سدعتبالحقاذاتكامت بهجها وا(فيما بذلوا) أى الشهود (من خطوطهم) المان الموصول أي منعهم ال يقولوا هذه خطوطنا (ترغيا وترهيا) منصو بال على انهما مفعول لهما لشع (فرضوا) أى الشهود (القول) القريض في الامر التضميع فيه أى التقصير (وادعواعلى مسألتهم أأءول) العول في المسألة الزيادة في الورثة والنقسان في المبال (ومال المزور) بكسر الواووهو البغوي (والزور) بفتم الواو وهوالرجل المهم وفي بعض النسخ لم وحد قوله والمزور فلا اشكال حين الداهد م مُلاعِة المَرْ وْرِيالْفَتْعِ الْمُولَه الى النَّوسط فَانْ الْحُمْمُ كَيْفَ بَكُونَ مَنُوسطا بِين خصمه و ينه اللهسم الدان يقال المرا دمن التوسط القدر المتوسط بين المطأ اب وهي الدية الكاملة وان لا بدفع شيئا اسلاسب أذكاره وعدم ثيوته (الى التوسط عن ارش المستباح دمها) الارش دية الحراحات (على ماثتي درهم قعتها خسة دزانمر فلم ادرأية نحلة على العدة لابن السمين بقال ما نحلتك أي ماديك (وقفت) قبل حكمت وفي إلىص النسخ وقعت من الموقيع (وأن ديات الأمهات على هدين العقدين) أى المائمين (فاف الاسلام له) أى الكون الديات في هـ ذا القدر (ذكر معلوم ولا في الفقه باب مرقوم) تخصيص دهـ دالمعمم (ولاعنداهل السكتاب أمر محتوم ولا في دياراهل الشرك رسم مرسوم ولا في فطر النفوس) جميم فطرة كُسرا الفاء وهي الخلفة (انتنزل عن أمهائم المقتولة) حال من أمهات (بهذا الوكس) الوكس النقص (والثمن البخس) البخس الناقص (ولا ألخنانيص) جميع خنوص وهو ولدالخنزير (اوالقرود) جمعقرد (لونطقت) أى الخناس اوالقرود (ترضى عن واضعاتها) أى امهاتها (عَدْله) أَيْ عِمْلُ هذا الوكس والثمن المحس (وكم) هي كم الحبرية (قد قلت وأقول الما) أى الدية المدفوعة وهي المائمة ادرهم (الاست دية تودية) المتودية على زية التركية بالنا المناة الفوقية والدال المهملة هي الخشبة التي تشدُّ على خلف الثاقة أذاصرت (أووذمة) من الوذم السيور التي بين آذان الدلو والحراف العراقي الواحدة وذمة وفي يعض النسخ ودية والودىء لي فعيل سغار النخل ألواحدة ودية وههنا كناية عن القلة والمزر (بلهي دية نسمة مسلمة) النسمة النفس والانسان (قدحةن) حقنت دمه منعت ان يسفك (الله دمها) أي دم تسمة مسلمة (الاباحدي ثلاث) اشارة الى قوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لايحل دم امرئ مسلم الاباحدي ثلاث كفر بعداجان وزنا يعد احصان وقتل نفس بغيرحتى (تصا) منصوب على اله مفعول مطلق كافي قوله على سألة درهما عترافا (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يستميز) الاستفهام المكارى (الترخص في هدده الاحكام الاالمستففيدين الاسلام أما) ما أهتم والتفقيف على وجهير احدد ما ان تكون حرف استفتاح عنزلة الاوهدناه تكسر وهددها الوالثاني التصكون عمدى حقاعلى خلاف في ذلك وهدناه تفتح ربيدها ان (ان المحكوم عليه) وهوالرجل المتهم (لم يلتزمها) أي الدمة المذكورة (الابقرة قومت مائة وعشرة) ومنى ماالتزم الدية المذكورة المصالح عليها وهي المائنة الدرهم أن يدفعها دراههم فضة مل التزم أن يؤدِّي بدلها بقرة فيمتها مانة وعشرة وفي بعض النسخ نقرة بالنون والقاف (فقال المصوع) لفه أو حمه أوالفه عان وحم الانسان شيكرم عليه فيعدمه (المخدوع) أى الذي خدع في دية امه والمراد من الفيدو عوالمخدوع ها هنا هوالربيب (تا الله) بالتَّاء الثناء فوق و في بعض النسخ

أنودلة الحتالة ان حدسه قدمال وظنه استحال وسعيه الىالتبوي فدمال منع تهودال ورأن يصدعوا بالمتي فعما بذلوا من خطوطهم ترغما وزمما فرموا القول وادعواعلى مسألتم العول ومال المزور والرورالى التوسط عن ارشالسقباح ومهاعلى مائتى درهم فعنها خرة دنانبرفام أدر أستنعلة وقفت أن دبات الاجهات على هذين العقدس فسافى الاسلامله ذكرمهاوم ولافى الققه باب مرقوم ولاء دأهل الكاب أمرعتوم ولانى ديارأهل الشرك وسممسوم ولافي فطرالنفوس أن تنزل عن أمهانها مقدولة بمدندا الوكس والثمن النفس ولااللنا كمص أوالقرود لوالحقت ترضى عن واضعاتها يمثله وكم قدفات وأقول ام الست د يتودية أو ودمة بل مىدية نسية مسلة قدحقن الله دمها الاباحدي ثلاث نصاعن رسول الله صلى الله علمه وسلم فهل يستعيزا اترخص فيهده الاحكام الاات المستخف بدين الاســلام أماان المحكوم عليه لميلترمها الايقرة قؤمت مأثه وعشرة فقال المفرع المخدوع تأته

لامضيت بمذاالغدين ولاثيريت المدما لحرام باللبنوهم بالرحيل فأمر القشل فأغشل فلم يدر أأكله والنارأمشره الله أوالنقطة والارض أواختطفته السماء فنقه هدمامن دمين ذهما اطراو معمدين فقداغ سلة وسخدراهدناوالةالدين لسليم اوالعمدالحكيم والامر القويم والسمت المستقيم والمالاة بماوراء والحيم وبماير يده أدام الله عزالشايخ فضوحا ويفيدمن هذه المقدمات وضوحاما كانت الاخبار تتاهديه من استغلاله عند الاشفان مرلوا حدحنا بالهعلى سلطان رمايه ورعايا عمله وسكانه حيس مانسب اليه من صماع وعقارورياع ودارا بتناهب ذكره الاسماع ويتقاصره وندالا لمماع حتى اداما دلاحق واستقام على ايقاع الرادش روه مدم على مافعل وردس فمالدلوف لاالمست كل ما على من البلاغ

إبالباءالموحدة (لارضيت مذاالغين) في الصاح الغدين بالتسكين في البياع والغين بالتحريث في الرأى يقال غبنته في ألسع أى خدعته (ولاشريت الدم الحرام باللبن) هديدا مقلوب من قول العرب نحن لانشرى اللبن بالدم الحرام وذلك انهم يستنكفون من أخذ الابل بدل القصاص والمعنى هاهنالاا ساع ولا آخذ الدية عن القودوفي نسخة ولاشر بتبالما الموحدة كان المرب اداامت عوامن أخذ الدية وطلبوا القصاص قالوالانشرب الدم الحسرام باللين وقال صدر الافاض لقوله ولاشريت من الشرى في شخص قد شرى جلده انتهى وشرى حلده من الشرى وهو خراج صفاراها لذغ شديد والرجل شرى على فعل وفي حل كلام الصنف على المعنى الذي قاله الصدر بعد ظلاهر وصعوبة اللهم الاان يضمن قوله تسريت معنى الاخذوا لمعنى ولاشر يت أحد الدم الحرام باللبن (وهم) أى أراد الربيب (بالرحيل) أى ان برحل الى باب السلطان (في أمر القشيل) يعنى في المهار أمر ، (فاغتيل) بالما المجهول والمستكن الى الربيب يقعال اغتاله فتله غيلة (فلم يدر) بالمنا اللف عول (أأكاته النمار أم شربه الماء أوالتقطة والأرض أواختطفته السمام) كَانيتُ عَن فقده وهدم العلم يخبره (فلله همامن دمين) سِمان لقوله هما أي من دم الربيب ودم امه (دهبا بطراً) دهب دمه بطراً بالكسراى هدراً والجله صفة لقوله دمين وفي بعض النسخ خضر اومضر أيفال أخذه خضرامه رابكسرهما وككتف أى نغير عن (وشخصين فقددا غيلةً) قَمْلُهُ غَيْلَةً خَدْعُهُ فَدْهُ هِ إِلَى مُوضَعُ فَقَمْلُهُ (وَسَخَرًا) قَالَ صَدْرَ الْأَفَاضُلُ هَكُذَا صَعِبْضُمُ الدينَ وسكون الخماء انتهبى سخر به سحر اهزى (همذا) اشمارة الى مافصل من احوال المبغوى (والله الدين السليم) هذاته مكم ظاهر وكذاما عطف عليه بقوله (والعقد الحسكيم) أى الاعتقاد المحسكم كما في أُوله تعالى والقرآن الحكيم (والامرالة ويم) أي الامرالمعتدل المستقيم (والسمت المستقيم) عَالِ السهت الطريق وهيئة أهلُ الخروالسرعلى الطريق بالظنّ وحسن العَوى (والمالاة) ما اباليه أى لاا كترث به (بماورا الحيم) أى امام الحيم من كونه يوقف بن يدى الله تعالى و يحاسب (ومما رَيده أدام الله عزالم المع فصوحًا ويفيد من هداه المقدمات أى المقدمات التي فصلت في حق البغوى في هذه الرسالة (وضوحاماً كأنت الاحمار تتشاهديه) الموصول مع المعة متدأ مؤخر وخبره ماتقدم من قوله وجمايزيد ف (من استخلاله) أي استخلال البغوي وكلة من بيان الموصول (عدد الاشفاق) أى الحوف (من لُوا حق جناياته) كلية من متعلق بالاشفاق واللوا حق جميع لاحقة من لحق به أدركه (على سلطان زمانه) كلة على منعلق بالجنايات والضمير المجرور الى البغوى (ورعايا عمله) عطف على سلطان أى رعايا الموضع الذي كان البغوى عاملاللسلطان فيه (وسكانه) يعنى عند دوقه من ادراك الجنايات التي حنى على سلطانه ورعايا عليكته وسكانه به بأن بؤاخذ والسلطان بسبب عده الجنايات ويعاتبه ويعاقبه (حبسمانسب) الحسههنا الوقف وهومنصوب على الهمفعول الاستحلال(اليه) أى الى البغوى (من ضباع وعقار ورباع ودار ) كلة من بيان لاوسول (ليتناهب) متعلق بالاستحلال (ذكره) منصوب على الهمفعول بتناهب وفاعله قوله (الا-مماع) جمع مع وهومن ذكالحال وأرادة المحدل (ويتقاصردونه) أى دون الحبس والوقع (الالمماع) جمع طمع (حتى) متعلق بالحبس (اداماخـلاجةم) من قول طرفة بالك من قند مجمر \* حلالك الحق فسضى واصفرى (واستفام على ايقاع المرادشدوم) شداالشَّعر غني به أونر نم يعني أدا أمن من معاتبة السلطان وتمسكن

دفعه كاكان (مدم) أى الى المغوى (على مافعل) أى المبغوى من الحبس والوقف (ورجع فيما بدل وفعل) الماتشديد (بالفسيخ كل ما أجل) أى ما أجمله من الاشياء التي وقفها (ف كان هذا البلاغ) أى خرحبسه

ورجوعه (يَقْرَبْ مَارَةُ مَنَ الْأَمْكَانُ وَيَبْعَدُ أَخْرَى) يَعْنَى قَرْبُ هَذَا الْبِلَاغُ مِنَ الْأَمْكَانُ تَأْرَةُ وَيَعْدُهُ أُخْرَى انماهو عندا اسامعين فوقعوا في الحيرة والتردّد (حتى) متعلق بما يفهم من فوى المكارم كاقر ونا (أغبى شخص العيان من اللمر) يعني أعنت الشاهدة والعاينة عما كان يسهم من هذا الحمر (ونايت شعس البيان عن القمروذلك) أشارة الى مدلول توله أغنى الى آخره (حين بعث الساطان عين الدولة وأمي اللة قاضي قضاته أباعجد عبد الله بن مجد الناصي الى ديار خراسان الدارك أمور الاوقاف) فى النَّاج استندرك ما فانه وتداركه بمعنى أي نهمه (والتراع ما أقدَّ سمته أيدى النَّسلط والآختطاف) هوالاستلاب يسرعة شبه التسلطوه والمعنى بالرحل الظالم المتعدى على أموال الناسوأ ثبت البدأ غيي الركدا الكلام في الاختلاط (فرفع اليه) أي الى القاضى (خليفته) أى خليفة القاضى (وأباحاضر والىحقائق ماردو يعدرنا ظرماتقر ر) أى ثبت وسين والموسول مع العلة مفعول وفع (عنده) أى عندا المليفة (من احتمانه) بيان الموصول والضميرالي البغوى و المحمن كالصولان وجنت الشي واحتفته اذاجه نائمه بالمحسن الى نفه ل (مايقه ارب مائة ألف ديسار عن أوقاف وضع) أى البغوى والجملة صفة للاوقاف (علمها) أي على تلك الأوقاف (عمت التملك وسومة التغلب) السومة بالضم العلامة تحول على الشاة وفي الحرب أيضا (والتجدن)وفي بعض النسع التجور (كاعما) حال من المستكن في وضع والمكعام شي يجعل في مم المعمرية الكعمة المعمراذ الددت فه في هما حد (فها) أي فى الا وقاف (أفواه أربام ادون النظلم) أي عن النظلم (بوعد) متعلق مكاعما (دويه) ى امامه (رفراق السراب) رُقراق السراب ما تلألا منه أي جاء وذهب (و وعيد عند دفر اق الرقاب) وحاصل المعسني ان البغوي اغتصب من الاوقافءن أيدى متصر فها ومتولها ماية اوملو كان مله كما ما أأف د سار وغيرسمات الوفف ومعالمه وادعاه لنفسه علىجهة التملك متصرفا فيسه تصرف الملالث فان تفرسمن أحددمن أرياب الوقف والمتمتعين به قصدا لشكوى والشكاية الى باب السلطان يسلك الحيسلة بمسا يعدهم و عنهم عالا عاصل له ويوعدهم عاعند متلف المهمعة (حتى درج) درج أى مضى لديله (عليها) أي على الاوقاف المملكة (قرر بعدقرن) القرن في ألناس أهر زمان وأحد قال الشاعر اذاذهب القرب الذي أنت فهم \* وخلفت في قرن فأنت فريب

( آيسين) حال من الارباب (عن الانتصاف) هوالمعاملة بالعدل والقسط (وخلف من بعد هم خلف قانعين من دونه) أى الانتصاف (بالكماف) المكفاف من الرق القوت وما كف عن النياس أى اغى (فاوحى) أى السار (القاضى البه) أى الى خليفته (بادهام الاستقصاء) انعم فى الاحربالغ فها واستقصى فى المسألة بالع فيها (على حكم أمانة القضاء) كلة على متعلق بأو حى (فقام أى الخليفة (فيه) أى والبغوى (وفقد والزع) أى الخليفة (مالاعظيما من تحت أضراسه) الفهديرالمجرورالى البغوى بعسنى ان ماحصله من البغوى من حهة الاوقاف وان كان ساخ مبلغا عظيما المناهد المهالسبة الى مابق عند دوله بده من حهة الاوقاف كأنه القمة ومفغة واقعة تحت الاستناز و يحدقل أن برادان الخليفة شدد في تحسيل تلاث الا موال ف كأنه اقعة أضراسه واقتلع البند من تحت الاشراس (وحد قدره) ضعر برا المفعول الى البغوى والفاحل قوله الاقتضاح) أى افتصاراه بالمناهدة المناهد والقدوة والقدوة هي الحالة التي ون عليها البغوى (أسوة أمثاله) الاسوة بالفيم والكسروهي مثل القدوة والقدوة هي الحالة التي ون عليها الانسان في الساعة عره سواء كان في حسن أوقع نفع أونمركذا في العددة (العنت) في العدام العناب

يقرب تارة من الامكان ويبعسك أخرى من أغى بعص العمان عن الخبرونات شمس السان عن القمروداك حيز يعث السلطان عين الدوله وأمين اللة قاضى قضاته أما عهدعبدالله مبعدالناصحىالى د ارخراسان اندارا أ. ورا لا وقاف وانتزاع ماافته هتمه أمدى التسلط والاختطاف فرفع اليه حليفته وأنا حاضر والى مقائق مارد و يسدرنا لمرماتفررعت ده من احتما نه ماية ارب مائة أ اف د سارعن أوفاف وضع علمها سمت التماك وسومة التغلب والتحص كإعمافها أفواه أربابهادون النظلم يوقد دونه رقراق السراب ووعيد عنده فراق الرقاب حتى در جعلها أمرن العدقون آيسي عن الانتماف وخلف من بعدهم خلف قانعيرم مردونه بالكماف فأوحى القاضي اليه بانعام الاستقصاء على حكم أمانة القضاء فقام البه وتعدوأ رقوأرعد وانتزعمالا عظهامن تحتأضراسه وحذره الافتضاح انتعرض اراسه وكان قصاراه آن سكر وسكت وخشى الموة أمثاله العنت

وأحضرالرجل لهواغيت الشهود وهفار يتالفسوق والمرودوعقد عشهدهم على شهادا تمدم وثائق يوقفه كل ما . كمك والحلاقه على وجه الله حميده ماأمدك برى بمنافعدل ان السميء عما غت بده من فليل أوكثير وزهبد وغفير رامعي الطمع في مال الغيره مرة وف وعرص الي وحه القربات مصروف فلم يتراخى الأمرعلى همذا العمقدالوثيق والخذلان المشبه بالتوفيق حستي قال لى وهو شكو لوز برشمس المكفأة وسماعه أباطيل السعاة ماهوالاأن أحل عقودأملاكي هدوعلى طفرة الى العراق ساليا عن حراسان وأعلها وقالبا قرارة الميلاد ومباءة الطارف والتلاد مهافقلت انالله وانااليه راجعون من شيخ هذا وتقبته ومالفظ به على وحدالاستحلال وغيظ المحرعن املاك الرجال بقيته هدداومن فضال مماحته واساحة فيض راحتهأركلءنسا كنهفيحلته على عمل يليه أومال يحبيه كاله ماشساء خرافا ووزنه تبديرا واسرافا استحفافا شهادانهـمه بجوده وتخرفه محدوالكرام بموحوده حتى اذاقضى الوطرمهم وملك دسطة الاستغناء عنهم تتسع علهم صبابات القدور وخلالات الثعور وقمامات الالمراف وصواحات الاصواف وجعل المطءوم

محرَّ كَمَالنَسَادُوالاتُمُوالهـلال ودخول المشقة عملى الانسان (وأحضر الرجمل) وهوالبغوى (طواغيت الشهود) جمع طاغوت وهوالشيطان وكلرأس في الضلال (وعفاريت الفسوق والمرود) المعماردمثل فعودو حاوس مع قاعد وجالس (وعقد) أى البغوى (بمشهدهم) أى يحضر الشهود (على شهاداتهم وثائق يوقفه كل ماملك والحلاقه) يعنى عن قيدملكه (على وجه الله جميع ماأمسك يرى) مضارع من الأراءة (بما فعل) أي من الوقف والاطلاق على وجدالله (ان الدميء) شحت مده من فليل أوكثير وزهيد) أى قليل (وغفير) أى كشير (برا) تبرأت من كذاو آنابرا منه وخلاءمنه لايشي ولأيحم لانه مصدر في الاصل مثل مع سماعا (عن الطمع في مال لغيره موقوف وعرض) مرتفسيره (الى وجه القربات صروف فلم يتراخي الأمد) في التاج الأمد بفضتين النهاية والزمان والأمد الوقت انتهى والمناسب ها هنا الزمان والوقت (على هدد العد قد الوثيق) أي المُوثُوق (والخذلان الشبه بالتوفيق حتى قال) أى البغوى (لى وهو يشكو) أى والحال ان البغوى يشكو (الوزير شمس الكماة و مماعه) عطف على الوزير أي استماع الوزير (أما لميل السعاة) جمع ساع (ساهو)أى الشأن وهو الى قوله فقات مقول القول (الاان أحل عقود أملاك هده) يعنى ابطل وقفية املاكي هذه التي قد كنت عقدتم العلى طفرة) أي مع وثبة متعلق بأحل (الى العراق سالبا) أى خارجا كذا في الماج (عن خراسان وأهلها وقاليا) أى باغضا في الماج الله لي بالمكسر المغض (قرارة الميلاد) أي موضع ولادته (ومباءة الطارف والتلاد) الماءة المرجع من البو (مها) أي من حراسان وماسل المعنى أن شمس الكفاة ضحرني سماعه واسغاله كالم السعاة والشكاة فيحقحم فصدت الأطلجمع أوقافي التي وقفته اوأسعها وأنقد أثمانها وأفرمصوبا ، ملك الاموال من ديار خراسان التي هي موضع نشأتي ومنبوًّا نشسي ومحل مسرتي وأول أرض مس جلدى رام الى العراق (فقلت الاله والماليه واحدون من شيخ هدد وتقيته) من النقوى وفي نسيخة نقينه بالنون أى خلاصته وفي بعضها نقيبته بالباء الوحدة عد الباء بالتحتا بتنين من قولهم فلان ممون النفيسة أى النفس وفي بعضها ثقته معنى الوثوق ومالفظ مه) الضمير المحرور الى الوصول أى الذي الفظ به من حل عقود أوقافه (على وجه الاستحلال وغيظ البحر ) الغيظ غضب كامن المجزوان المقهمن قبيدل اصافة المسبب الى السبب (عن املاك الرجال) متعلق بالجرز (بقيته) يعدني ما يبقى حديثا عنه في الالسن (هذا) أي احفظ هذا (ومن فضل مماحته) الضميرالمحرورالي البغوي ونسبة السماحة اليه تهكم وسعر بةوالواوابتدائية (واساحة) أي اجرائه من ساح الماءادا جرى في وجه الارض (فيضراحتمان كلمن ساكنه) أىساكن البغوى (في حلته) أي محلته يقال هو في حلة صدق أى محسلة صدق (عسلى عمل بليه أومال يجيه) وقي دهضُ النسخ يجتبيه والصديران المستمكَّان الى الموصول ( كله) ضميرالفاعل الى البغوى والمفعول الى الوصول (ماشا عجرا فاووزنه بدير اواسرافا استحفاها بشهاداتهـم) ضعيرالجمع الى الموسول نظرا الى معناه (له) أى للبغوى الغوى (بجوده ويتخرفه) أى توسعه بقال هو يتخرق في السخاء اذا توسع فيه (حذوا الكرام، وجوده حتى اذا قضى) أى البغوى (الوطرمهم وملك بسطة الاستغناء عهم تنبسم) تتبعت الشي اذا تطلبته (علهم صبابات القدور) حميع قدر والمسبابة بالضم البقية يما في الاناء (وخدلالات النغور) الحلة ما يق بين الاستان ويقال فلان يأكل خلالته أى ما يخرجه من بين اسنا به اذا يخلل والثغر ما تقدّم من الاسنان (وقيامات الاطراف) القمامة السكاسة (وصواحات الاصواف) الصواحات جميع صواحة وهي أنَّارة الشعر من تصور ح الشعر تشقق وتناثر أ (وجعل) أى البغوى (الطعوم) أى الطعام الذي

أأطعهم (في زنة الذهب المصون) يعنى أخذمهم دههم المصون عندهم في مقابلة الطعام الذي أطعهم عيث ببلغ وزن الطعام وزن الذهب المأخود (والمشروب في قيمة الحوهر المخزون) يعسى أخذ مفهم الحواهر المفزونة عندههم في مقابلة الشراب الذي شربوا يعيث سلغ قعة المشروب فية الحوهر المخزون (والدرهم الواحد قنطارا) في العمام الفنظار معيار و بروى عن معادن حيل اله قال هو ألف وماشا أوقد نويفال هومانة وعشرون رطلاو يقال مل مسك الثور ذهبا يعنى وجعل الدرهم الواحد الذي صرفه في طعامهم وشراحم قنطارا (وحديثا في دواون الشرق مطارا) يعني انه عنَّ عِما أعطى ويتحدَّث في الآماق (سعابة من خُست أرومته) أي أصله واصب سعابة على انه مصدر من غير افظه والعامل جعل أو تتبعُ (ورست) أي ثبتت (على دمنة اللؤم) الدمنة آثار الناس (جرثومته) أي أصله (فيصدر)أى رجم عنه)أى عن البغوى (العمامل والمجاور الآمل)أى الراحي كرمه (مغبونا مَدَّةَ مَقَامِهُ إِنَّهُ يَرْجِمُ كُلُّ مِنْهُمَا حَالَ كُونِهُ مَعْ بُونَا فِي مَدَّةَ اقَامَتُهُ عندا لَبغوي حيث فوَّت العالمُل وقته من غبراً جروالآمل من غبرماً مول (موضوعاً) أي خاسرا (في شرانه وطعامه) لانه أخذ منه اضعاف قيمة ما أكل وشرب (مُفعوعا بما اقتاه) أي جعه (غابراً المه) أي في أمامه الماضية (مخدوعا عن شهادة) أي شهادة شهده أسخا وقاليغوى (خمت صعفة آثامه) وتوصف الثهادة بختم صعفة الآنام الكونما شهادة زور في الحقيقة (قدخصف) أي الزق وأطبق كل من العامل والمحاور من كال فقره وتحر "ده عن أمواله (فرحمه كلتي مديه ساري) بقال فلان سارى فلانا يعارضه ويفعل مثل فعله (في عدوه السليك) في ألمد إني أعدى من السليك هذا من العدواً يضاومن حديثه فعمازهمه أبوعه أذانه رأته طلائم حنش ليكرين وائل جاؤامتحر دين لمغبروا على تمهرولا يعلم بمه مقالوا انءلم السلسك سأ أمدرةومه فيعثوا اليه فارسن على حوادن فله هايحاه خرج يحص كأنه طبي فطارداه سحابة نبأره ثمقالااذا كان الليل أعيا فسقط فنأخذه فلمااصيحا وجدا أثره قلدعتر بأصدل شحرة فنزا وندرت قوسه فانحطهت فوحد اقصدة منها قدار ترت بالارض فقالا لعل هذا كان من أول الله ل ثم فتر ذا أثره متفاجاقد مال في الارض وخدد فها فقالا ماله قاتله الله ماأشد تمتنه والله لا تمعناه وانصرفا فرا السليك الى قومه فأنذرهم فسكذبوه لبعد الغابة فحاا الجيش وأغار واوسليك تمسى من مني سـعدوسلـكة أمه وكانتسوداءوالها نسب الهـي (و يَاديلدكَ اللهم لسكُ) شـبهم بالمحرمين الحفاة العسراة الحاسري الرأس وحاصل العسى امم وانخرجوا عن حميه ماملكوا حسى عمايستر عورتهم بحيث وضعوا احدى دجم على عورتهم خلفا والاخرى على عورتهم قداما حن الانصراف من عنسده فهم عسدا الانصراف راضون فرحون مستشرون سقاء مهمة تهم حتى اعدم في هدا الانصراف سليسون بالعددوا اشديد بحيث بقاوم عدوا لسليك حرصاعلي الوصول عجا لة الى مأمهم ومحسل مسلامتهم عن شر" ووحتى المسم لكال اشتيا قهدم الى ذلك المأمن بسادون لسك اللهدم لسك مناداة الحجيم المشتاق الى مت الله الحرام (وابست هذه) أى فعلاته وهنا له (من آثاره) أي آثار البغوي (بانجيب من كمون أخباره) كن كومًا اختفي بعني إن المحني من أحباره أيجب وأعظم عما طهر مها (وسدول الاستاردون أسراره أى امام أسراره (وقصوريد الانتقام من معقد أزراره) جمع زر ومعقد أزرار مكاية عن عنقه يعدى ان هنا ته وفعد الاته هذه وان كانت أمورا عدة ووقا أم غربيدة واكنه أعجب منهاانها كيف بقيت مدة من الدهر كامنة لم تظهر ومستورة لم تكشف وكيف لم ينتقم منه مِأْن يَعْمَلُ أُو يضرب عَنْقه (غيران ليكل شي أمدا) أي غاية والاستثناء منقطم (ويأبي الله أن يقلح الظالم أبدا) هدد والحدلة عطف عدلى ما قبلها من حيث المعدى أى لكن لكل شي أمد وبأى الله أن يفلح

فحازية الذهب المصون والشروب فيقمة الجوهرالخزون والدرهم الواحد فنطارا وحديثا فيدواون الشرق مطاراسعاية من خست أرومته ورست على دمنة اللؤم . عرثومنه فيصدرعنسه العامل والمحاورالآ والمفهونا مدة مفامه موضوعا وشرابه في طعامه منجع وعا علاقتاه غارأنا مه يخدوعا عن شهادة خمت صعيفة آثامه فد خصف فرحسه بكاي بديه بسارى فى عدوه السليك و نادى اسلناللهم لسلن وليست هذمهن T اره بأعب من كون أحباره وسدول الاسستار دون أسراره وقصور بدالانتقام من معقد أزراره خسران اسكل شئ أمدا و بأبي الله أَ مَا لِمُلْكُمُ الطَّالُمُ أَ إِلَّا

الاان المال يغزرالما و يحقن الدماء و يحتف الدماء و يحتمع الاهوا و ويدفع القضاء و يسترالعوار والعوراء واقد بالغ أبوالقتم البستى حيث يقول الشفق على الدرهم والعين تسلمهن العنة والدين

فقوّة العين بانسانها وقوّة الانسان بالعين

غيران المال مى دارا لجال وأورث القيل والقال فهووبال ولاالدين مطاو باوالذب مكتو باوالأنف يحدوعا والسان مقطوعا فقيمالله الاعراض متى لداست الاعراص والأموال متي لطفت السربأل والاملاك متىأعرتالاو راك والحرائب متى أبدت المعاثب فأثنا موالده ومطاعم فدوهامي البكم بالمنادكانشف الاسادم والمقتالكعوب الفوارعامه يغدو معصفرالاصافساعلى أطعمه رنوعلها حشاه كاحشى الدندق حرابا وأثفل الرساص كعابا فاهوالا أنندرورس الشمس على سلامات الحدران

الظالم أبدا (الا) هذا استثنام منقطع أيضا (انالمال يغزر المناء) أى يكثرما الوجه (ويحقن الدماء وصمع الاهوام) يعسى انبذل المال يكون سبالا فعام أهواء الناص مع ساحبه (ويدفع القضائ يحقل اله أرادان صاحب المال ربماية صدّق فبسدفع الله عنه به القضاء كافي قوله عليسه الصلاة والسلام الصدقة تردّ البلاء (و يسترالعوار) أى العبب (والعوراء) العوراء الكامة أوالفعلة القبيحة (ولقدبالغ أبوا لفتح الستى حيث يقول اشفق على الدرمم والعين \* تسلم من العنة والدين \* فقوة العن بانسانها \* وقوة الانسان بالعدين ) والمرادمن العنة سم العنة وهومعروفءندالفقها والمرادمن العبزني المضراع الاقل الدهب وكلذاق الآخرومن العس في صدر البيث الثاني الباصرة وانسان العن المثال الذي ري في السواد و يحمع على الأسي (غيران المال متى سلب الحال وأورث المبل والمال) في فائق اللغة انّ الذي صلى الله على موسلم نم يي عن قيل وقال أي نهمى عن فضول ما يتحدّث به المتحا نسون من ولهم قبل كذا وقال فلان كذا وبذا وهما على كوم ما فعلين محكيين متضمنين للضمير والاعراب على اجرائهما محرى الاسمياء خلوين مريا لضمير ومنه قولهم انميا الدنيا قال وقيل وعن بعضهم القال الابتداء والقيل الجواب التمي (فهووبال) في الفاموس الوبال الشدة والثقل (ولاالدن مطلوبا) عطف على مقدّر يعي فهو و بال أي ثقل وشدّ فليس بشبه شيئا ولا الدين حال كونه مطلوبا (والذنب محكتوباوالأنف مجدوعا) أى مقطوعا (والسات مقطوعا فتج الله الاعسراض) حميم عرض بفتحة من أى الاموال قال الله تعالى تريدون عرض الدنها والله يريد الأَخرة (متى تدنيت الاعراض) جمع عرض بكسر العين وقد من تفسيره (والاموال متى الطعنت السربال) أي القميص وهوكنا يذعن تدنس العرض (والاملاك) أي أبح الله الاملاك (متى أعرت) أي ابدت وأظهرت (الاوراك) جمع ورك وم ومافوق الفخد (والحرائب) جميع حريبة وحريبة الرجل ماله الذي يعيش، (مُتَى أَبدتُ أَى أَطْهرت (المعائب) أَى العيوب (فاماموائده) جمع مائدة (ومطاعمه) هذاشر وع في فصل آخرمن أحوال البغوى الغوى والضمران المجروران البه (نَفْدُوهَا) أَي فَدُواْ أخبارها (مني البكم باسناد) يريدبذلك الهمائه دمائدته وماشا هدها قط بل جمع وصفها من غديره (كانفتحتُ الاصابع) مامصدرية (وانسقت)أى انتظمت (البكاءوب) كعوب الرجح النواشر فى أطراف الانابيب (الفوارع) جمع فارعة أي عالية بعي باستناد كانفتاح الاصابع واتساق المكعوب الفوارع في اتصاله وتفارب رجاله فان الاصادع اذا انفقت تكون متقار بة الأنفراج (اله) أى البغوى الغوى (يفدوم م صفير العصافير ) حمم عصفور والصفير صوت الطائر أي يغدوف أول صبع برامة أنطق العصفورا \* ورمى حباب القارة المطورا (عدلى أطَّعَهُ يرتو) أَى يشد آلبغوى من ربّاه أى شدّه وفي بعض النسخير يو بالباء الموحدة التحتيبة (علمها) أيء لى ثلث الاطعمة (حشاه) الحشاماانضمت عليه الضلوع (كاحشي) أي ملأ وكلة مامصدرية (الدقيق جرايا وأثقل الرصاص كعاما)اله كمعب الذي يلعب به والخمــع كعاب ورجما يجعلونها مجوَّنة فيناب في تجاويه الرصاص ليكون أثقل في المكعاب (فياهو) أي ما الفسعل والشأنكافيةوله تعالى ان هي الاحيا تنا الدنيا (الاأن بذر) بالبنا وللفح عوا ذررت الحب والملح والدواءأذر مفر فته (ورسالتهمس) الورس بستأصفر يتخذمنه الغمرة للوحه وهوههنا مستعار الضوه الشمس عند طأوعها لانتضو فماعند طاوعها يشبه لون الورس في الغيالب واثبات الذر ترشيع وتفسيرا انجاتي ورس الشمس بضوئها وقت الغروب وهم ظاهر يشهدعليه سباق المكلام وسباقه إعلى صلايات الجدوان) جميع صلاية في القاروس الصلاية وتم مرّا لجهة وهي ها هذا مدة وارة اصفحات

الجدران (حتى) ابتدائية كافي قول الشاعر \* حتى ما مدحلة أشكل \* (كأن أولاد البقر تلحس) اللحس المسح باللسان (فؤاده) أى فؤادا ابغوى انماخص أولادا لبقرلانها تكثر لحسها وتسالغ فيه ومنه ومآل حوع المفرى لأشده وهناك اشارة كاقال الصكرماني الى الحدث كأن الشيطان يلحس أى يأكل كشراولا يشبع كأنها تلحس كليابأ كلوالمرادان في أمعا مشهوة لايني أكامها (وكان الظلم يدعى فيه) أي في فؤاد البغوى (ميلاده) في العماح ميلاد الرحل اسم الوقت الذي ولدفه بعنى الالمغوى بعدماعلا حشاه لاعضى عليه زمان قليل الاوجوده خال كأن أولاد البقر تلحس وواده والظلم يدعى انه في فؤاده منذ ولد فأكل كل مافيه وانحاخص الظلم بالذكرلانه بأكل كل ما يحد حتى النمار وألحجر وبحوزأن يكون المرادان قلبه من أجل الشهوة والهمم الى الطعام ينزو ويضطرب كاظلم (فيتغدى) أىالبغوى (بالفول) أىالباقلا (سنة) السنةالسيرة والطسعة (وعادة وعماعتَّانُسُهُ) الضَّمسرالمنصوب ألى الفول (من عمل السوقُ) أي بما يعمل في السوق (شهوة وأرادةً حتى اذاط فيم ) طفيح الاناءاذا امتلاً حتى يفيض (كالدلولمن منح) أى نزع ( كف) جواب اذا أى امتنع البغوى عن الاكل (وقبض الكف على قرم) القرم بالتحريك شدة أشهو واللحدم أى مع قرم والراد هاهذا مطلق الاشتهاء (لايطير داجنه) أي مألوفه والضميرالي القرم شبه قرمه بالداجن من الطير وهوماأ لف البيوت والمرادان قرمه لا يكادير ول وان أكل قدر مالم عصون معمال مادة (ولاتنتني) أىلاتنصرف (دون الجذب محاجنه) جميع محدن وهوالم ولجان وقد استعار المحاجن أشهوة الطعام أى لا تنصرف شهوته الا بالطعام فكان شهوا ته محاجن الطعام تحذبه أيهم كان (فاذا التصف الهارأوكاد) أى كادأن ستصف (والتحف الحرباء الالحاد) الحرباء العظامة المعروفة والحادهادورانهامع الشمس كأنها تعيددها وهوأ بضاكنا يؤعن انتصاف المهار وذلك ان الشمس اذا كانت في همة الرأس وفعة الحرباء الهارأسها واسترابت الهاف كان توجه له الهاحيذ ثاذاً تم وعبادتها الها أطهر (دعا) أى البغوى (بطعام اليوم وهو) أى الطعام (المتسكاب) اسم مف عول (وما) اما موسول أوموسوف وهوعطف عُلل المتكاف (يَقْيِم رسمه التصلف) الصَّلف لمجاوزة قدرُ الظَّرف والادعاء فوق ذلك تبكرا فهور حل صلف أي والذي يدعوالي اقامة رسمه النكبر والاسناد مجازوني وهض النسخ المتكلف على صيغة اسم الفاعل وكذلك المتصلف (فاحتشى) أى البغوى (من كل حلو وحامض وآمت لأمن كل مكر وفارض في العمدة قولة تعمالي لافارض ولا بكرفالفارض المستة والبكرا المتية يعنى أكلمن كل ماوجد من غيرأن عير بين مايلا يم ومالا بلايم والمراد المبالغة في اكثار الاكل وقال النحاتي يعني أن البغوى لا يمتلئ من كل شيًّ أكله من واحدة في ذلك المحلس ومن كل شيًّ عاد الى أكاهم " قدهد اخرى انتهــى وهذا من عجائب الافهام ( - تى يخشى) بالمنا الجحهول (عليــه إفي الصفاق) الصفاق حلد البطركاء (من الانشفاق و في العروف من البثوق) بثق السبل موضع كذا نتفاو نتقاأى حرقه وشقه فانتشقأى الفحر (فيظل باتى الهار يشكو معاومه) أى يشكو شكابة أمعاله من الخلة وهومعاوية من أي سفيان يضرب مالمثل في كثرة الاكل ورعابة البطن ويقال انه كان دهول دعد ما نفرط في الاكل ارفعوا الموائد ف اشبعت والكن ملات قال بعض الظرفاء

وصاحب لى بطنه ه كانها ويه ﴿ كَانَ فِي امْعَالُهُ اوْ بِهِ ﴿ كَانَ فِي امْعَالُهُ مُعَاوِيهِ ﴿ وَمَا لَمُ مُعَا وذكر الامعاء لانها، واضع الطعام ومنه قوله عليه أفضل الصلاة واكل السلام المؤمن بأكل في معاء واحد والكافرياً كل في سبعة امعاء (وخلاء خابه ) الحابية الدن (خاوية) أى خالية (حتى اذا جنجت) وى مالت (الشمس) للاصير في العماح الاصيل الوقت بعد العصر (وهم ) أى قصد (الطفل على الليل

حدى أن أولاد البقرنكس فؤادم وكأنالظليم يذعى فيه بيلاده فيتغذى بالفولسنة وعاده وبمايحانيه من عرالوق شهوةواراده حنىاداطفع كالدلو المن منى كالمالكات على قرم لا بطير داجه ولا سنى دون الحذب محاحنه فاذا المتحف النهارأوكاد والنعف الحرباء الاكماد عاديطعامالدوموهو المتكاف ومايقهم رسمه التصلف فاحتثبي منكل حياووحاءض وامتلأمن كل بكر وفارص حتى يخشى عليسه فىالسفاق من الانشقاق وفى العروق من البثوق فيظل إقى الهاريشكو معاءمعاويه وخلاءها سفهاويه حتى اذاج فحت الشمس للاصيل وهم الطفل على المايل

بالتطفيل) تطفيل الشمس ميلها الى الغروب والطفل بالتحريث وقت هبوط الشمس (أعمد علمه) أي

على البغوى (الطبائخ والغروف) قال صدر الافاضل الغروف يعنى الباجات المعروفة وفي الصحاح تولهم احعل البياحات باحاواحدا أيضر باواحداأ ولونا واحداج مزولا بهمز وهومعرب أصله بالذارسية باها أىالوانالالحعمة (وحشر) أىجمع (اليمهالقرالحف) جمعةرطفأىمايشوىمن الدقيق المحلول بالماء الرقيق على الطأنق وهو المدَّعوُّ بِالقطائف (والقرُّوف) بِالقَّاف والراء والماء قال في العجاح القرف الفتم وعاءمن حلدمد مغ بالقرفة وهي قشور الرمان و يحمل فيه الحلم وهو لحم يطبخ شوا بل فيفرغ فيه انتهـي (شم يؤتى لمبيته) أى وقت بيتوتمه (بلفا ثف) حيع الهيفة ير يديه مايلف فيه اللعم والبيض والبقل ( كالأضابير) الاضبارة بالفتح والعسسرا لحزمة من العجف وحعد أضابير (مطو يتوالطوامير) حمع طومار وهي العجيفة (مختومة مسحية) أي مشدودة من سحى المكاب شُدّه وفي بعض النسيم هحشية (و رجما تعال ) بتشديد الراء أي التبعين النوم واستيقظ مع الصوت من عار الظلم يعار عريرا موت (بعض ساعات الليدل فنادى بالجوع) وق بعض النسخ بالجوع الديقو عيقال حو عديدو عأى شديدقال اعرابي حو عيقدع منعال أس (ويلاق الطهاة) حميم طاه وهو الطباخ (بالتنوع) أى بالسؤال (فيحاش) أى يجمع من حشث الأبل جعتها (عليه عجبالة الوقت) الخالة بالكسروا لضم ما تعجلته من شي (من مستودعات) جمع مستودع بفتح الدال في القاموس استودعته وديعة استحفظته الماه ا (البساتيق) جميع استوقة كذا في الناج وفي القاموس والبسنوقة بالضم من الفخ ارمعرب يستوأى كاثنة تلك العجالة من بقاماالا طعمة الى استودعتها الاوعية المتحك تمن الفضار أوالتي استودعت في تلك الاوعية والاضافة لأظروف الى الظرف (ومطعنات الطمور) في القاموس الطيعن كعظم القلوفي الطاحن كصاحب وحدر الطائق دقلي علم معريان (والغراسق) حمع غربوق أوغرسق المكركي أوطائريشه ه (فيتهميد) التهميد سلاة اللبل وانما أراد مه الطعام بالأبل على طريق التمليم وكذلك قوله الآتي يتسمر علها أي على تلك الاطعمة (من غبرقبام ويتسحرمها بغسرو سيام طعاما كالدن الضمسير في مها (لا شركه فيده غسيرا لملائسكة حاضرة والسكوا كب من محاجراً الطلبان) المحمر كمعلس ومنه برمن العين مادار بما وبدا من البرقع أوماظهر من نقابها وعمامته اذا اعتم كذافي القاموس (ناظرة في الارض وهي الغيابة في الالتقام والالتهام) أ التهم ابتلع عراة وهذه الجلة معترضة (ولا الدعض) الدعص قطعة من الرمل مستديرة (وهو الهابة في الاشتفاف)يقا ل اشتف مافي الاناء شريه كاه (والأرتشاف) وهذه الجلة معترضة أيضاً (بأبلم) بالعبن المهملة خبرماوا ابا والدة (منه) أي من البغوى (لولافنا واده ولانا جرع) عطف على المعوكلة لاللتأكيديقال جرع الماء كسهم ومنه ملعه (لولاقضاء نفاده ومن بادرأمره) أي البغوي (في المعافرة) وهى ادمان شرب الخر (اله يكتتب) اكتتب الرجل اذا كتب نفسه فى ديوان السلطان (خمنا)رجل ضمن وهو الذي به الزمانة في حسده من بلاء أو كسر أوغير موالاسم الضمن وفي فائق اللغة عن ابن عمر الته الغبوق والتردد بين من اكتتب ضمنا بعثه والله تعيالي ضمنا يوم القيامة أي كتب نفسه ورمنا وأرى اله كذلك وهوصهم ليتخلف عن الغزو انتهدى (في التنقل) التنقل هوالانتقال من شي الى شي غير ، ومصدر قواهم تنقل اذا اكلالتقلوالتقل بالضم مايتنقل به على الشراب (من الصبوح) الصبوح الشر ب بالغداة وهو خلاف الغبوق أوما أصبح عندهم من شراب (الى الغبوق) ما يشرب بالعثي فعلى المعنى الاق ل للمنقل انه بوسسل صيوحسه يغبوق مف يرمز ايل مكانه وفيه للعني الثاني ايمام وعلى العني الثاني انه يتنقل من وقت الصبو حالى وقت الغبوق ومآل المعنين ادامة الشرب من الغداة الى العشى (والتردّدبين

بالتطفيل أعيد عليمه الطمائخ والغروف وحشراليه القراطف والفروف ثم يؤتى لمبته بلفائف كالأضاس مطوية والطوامير مخذومة مسجمة ورعمانها أراهض \_اعاتاللك ويلاقى اطهاه بالقنوع فيحاش عليه عالة الوقت من مستودعات الدسانيق ومطعنات الطبور والغراس فمتهد علهامن غبر فمامو يتسعرمنها رفير مسيام لمعامالانسركه فيعفيراللانسكة عاذره والكواكب من محاجر الظلياء ناظرة فاالارض وهى الغابة فيالالتقام والالتهام ولاا لدعص وهوالها بدف الاشتفاف والارتشاف بأبلع منه ولافناء زاده ولا بأجرع أولا قضاء نفاده ومن مادر أمره في المعاقرة الله بكتتب ضمنا في التنقل من الصبوح

الفيدور والفشوق فأن نشط للتنزء تتوءمقاعدالا كاف كانعود مقاعد الاحقاف فهادى من اثنين حرضا في حلدة شيطان وحيفة في سورة أفعوان قدنجم بينهما تنوخ الفعل للرماك بلسنيع الداهيتين بالفحاك ورعما بقي في التمارض سنة أوأ كثرشفقامن تبكلف الحدمة لولى النعمة وتحشيم المسدير الى باب الو زيرفيرشوعه لي المعليل مالا وبحلووحوه الاطياء وأصحاب الأماءورهاخفافا وبدراثقالا وليسهذا الاحتمال بأعرب من اكتابه الزمانة على امتناع الطماع وشموس النفوس دون الاسغاء الها مضلاعن القسرار علها فسيحان من خلق النفوس أطوارا وحعلمن الهمم انحسادا وأغوارا هذمهن أعدال مساوى هدا الفاضل العاطل ولوسردت أمثالها لطال الكلام وعال الابرام ووراء هامن دقائل الطلم المدموم والدغل المدلموم وثقل الحسيروم والدل الميلول بلعاب اللوم ماير بي على دقائق الاراج وأجراء حواهر الامشاج والمعائر على الاصراركائر كا رغب الدور على الا ماعدار ولقد أحسن ابن المعترجيب يقول خوالدنوب سعيرها

وُلبىرىھافھوا تىتى لاتحقرن سغىرە

الفيور والفسوق فأن نشط للننزه) التنزه الحروج الى البساتين قال ابن المكبت وبما يضعه الناس في غيرموضعه قولهم خرجنا تنزه اذاخرجواالي البساتين قال وانما التنزه التباعدعن المياموالارباف ومنه قبل فلان يتنزه عن الأقذار وينزه نفسه عنهاأي يساعدها عنهاانتهسي أقول وضعه في غيرموضعه لنس غلطا بل مجازم سلمن الحلاق القيدوارادة الطلق انكان البعدفيه مقيدا بكونه عن المياموانكان مطلق البعد كايفهم من عبارة العماح حيث قال وأصله من البعد فلااشكال ( يوأ) أي زل (مقاعد الا كَافَ كَاتَعَودمقاعدالاحقاف) الحقف الرمل العظيم المستدير وهوههذا أستهارة للسكفن (فها دى بين ائنين) جا فلان يهادى بين اثنين اذا كان عثى بينهما معتمد اعلم مامن ضعفه وتمايله (حرنسا) رحل حرض أى فاسدمريض في تيامه واحده وجعه سواء (في جلدة شديطان وحيمة في صورة أنعوان) وهوذ كرالأ فاعى (قدنجم) أى طلع (بيهما تنو خالفُعل) تنوّ خ الجمل الناقة أناحها ايسفدها (الرماك ) الرمكة الانتي من البرادس والجمع رماك (بل صنيع الداهيتين بالضحاك) كانءلى منكى ألضحاك لحتان واثدتان ماتئتان قيل كاشاء ثل الحيتين وقيل بركاتا حيتين حقيقة وكاتالا يسكان الاباطعامهما أدمغة الناس وكان يدبحه كليوم انسانان بدداوى بدماغهما فتسبه البغوى اقتعاده مناكب الرجال مما وتفدّمت قعة العجالة مستوفاة (ور عما بق في التمارض سنة أوا كثرشفقا) أي خوفا (من تسكلف الخدمة لولى النجمة ويتجشم المسمر ) تجشمت الامراذا تسكلفته علىمشقة (ألى باب الوزير فيرشوعلى التعليل مالاويحلو) من حسلوان المكاهن (وحوه الاطباء) أى اشرافهم المشهورين وحداقهم (وأصحاب الاماءفرها) حمع فاره كطلب حمد طالبوهو الحاذق بالمشي سال للمرذ ون والمغل والحار ولايقال في الفرس واعاتقال فيه حوادوراتم (حفافا و بدراثقالا)البدر معم بدرة وهي عشرة آلاف درهم قال النجاتي والمرادهم المرة الذهب لاأليدرة حقيقة والاأنتقض على العتى ولا يستقيم له وصفه بالنحل نتهمي وفي بعض النسخ وبدورا ثقالا أي غلمانا كالبدورثقالا أثمانهم أوهوج عبدرةفي التاج البدرج عبدرة مثل تمرة وتحروج عالبدر بدور (وليسهدا الاحتمال بأغرب من اكتنامه الزمانة على امتناع الطباع) أي مع امتناعها (وشموس النفوس)رحِل موس أى صعب الخلق (دون الاصغاء) أى عند الاصغاء (المها) أى الى الزمالة ا (فضلاعن القرارعلها) أي على الزمانة (فسجان من خلق التفوس أطوار اوجُعل من الهمم انحادا وأغوارا) النحد ماار تفع من الارض والغور ما انحط منها أي جعل بعض الهمم عالما و بعضها سافلا (هده) أى الاحوال التي فصلت (من أعيان مساوى هذا الفاضل العماطل) قد يستعمل العطل فى الخافومن الشي وان كان أصله في الحلى بقيال عطل الرجل من المال والأدب (ولوسردت) السرد حودة سياق الحديث (أمثالها اطال الكلام وعال)أى زاد (الابرام) أى الملا والضحر في الصاح أبرمه أى أمله وأضحره (ووراءها من دقائق الظلم المذموم والدغل) أى الفساد (المسكتوم وثقل الحروم) في الصحاح والحرر وموسط الصدر وثقلته كناية عن الكسالة والبطالة (والذل المبلول بلعاب اللوَّم ماير بي) أَي ريد (على دقائق الابراج) الدقائق حميع دقيقة والابراج حميع برجيد عني بروج الفلك وهي أثناعشر برجا كل برج ثلاثون درجة كل درجة ستون دقيقة (وأجراء حواهر الامشاج) مقال نطفة أمشاج لماءالرجه ل مختلطه عاءالمرأة ودمها ودلك لان الاجزاء ألى أن يصل الي جزء لا يتحزأ المسمى بالجوه والفردكثيرة (والصغائر على الاصرار) أي مع الاصرار (كَاثُرُ كَازُغُبِ الشَّعُورِ ) الزغدالشعرات المه فرعلى ريش الفرخ (على الأيام) أى مع مرور الأيام (غدائر) أى دوائب (ولقد احسن اس المعترحيث يقول حل الذنوب صغيرها \* وكبيرهما فهو التي \* لا تحقرن صغيرة \* انّالجبال من الحصى \* وثما اقتضى النّبيه على معاير المذكور) أى معاتب البغوى الغوى الغوى الغوى الغوى الغالب مدرالا فاضل هي من العار وفي القاموس المعاير المعاتب في الحياة المعاير العرك \* اذالم تصديم في الحياة المعاير

(ومعاثبه والفلي) في القاموس في رأسه يحمّه عن القمل كفلاه (عن شمط عقائصه) الشمط بالضم تجمع شمطاء في الضحاح الشمط سياض شعر الرأس يخساطه سوادو الرجد لأشمط وفي الصحاح أيضا العقيصة الضفيرة ويقمال هي التي تقدّمن شعرها مثدل الرمانة وكاخصالة عقيصة والجمع عقائص والاضافة كافي جرد قطيفة (ودوائبه) جمع ذؤابة وهي الضنيرة من الشعراذا كانت مرسلة (مقابلته) مبتدأ مؤخر وخبره المقدّم قوله بما اقتضى والضمير الى البغوى والاضافة من بيل اضافة المصدرالي فاعله ومفعوله قوله (صنائع) جميع صنيعة وهي الاحسان (لى عنسده) أي عند البغوى (أيام آلسامان) طرف منصوب عقد رصفة لصنائع أوحال مها (و بعدها في حق قضيته وعهدرُعيتُهُ وَعَيبِ طُويتَهُ) أَى البغوى (وسر أخفيته وشغل كفيته و سر أوليته بأن كاشفني)متعلق بقوله مقابلته وضمير الفاعل الى المغوى في السحاح كاشفه بالعد اوة باداه بها (لمودّة) أى لأجــ ل مودّة جمعتني و وَلده المعتبط ) أي المنتبول بغير علة (أبا المظهر رجمه الله بعد اوة) متعلق بكاشفني (لمبرج) من الرجاء المناء للفعول (لعظيم سيلها) الظرف حال مقدّم من قوله (صفاء) هوضد الصدر (ولا ام يم المله) في الصحاح فرس به من أي مصمت وهو الذي لا ينجا اَطْ لُونَهُ ثَنَّي (انقضاء وذلك) أي مكاشفتملي (انشمس الكفاة مديني) أي دعاني (لمحاورته) في الصحاح المحياورة المجاوية وفي بعض النسخ لمحاورته بالجيم (وتقمن) في الصحاح تقمنت في هذا الأمر موافقتك توحيهم اللي خيرا عما شرته (مِكَافَأَةً) تَعْلَمُولُ الْمُولُهُ مُدْدِي (عَسَلَى خَدَمَتَى دُولِةَ السِلْطَانَ عِينَ الدُولَةُ وأَمْنِ اللهُ بِالْمُمِنِي أَى جُسَدًا إ الكتاب الذي سماه بالمميني (في شرح أخباره) أي أخبار يمين الدولة (ومدح مقاماته) أي غزواته وفتوحاته (في عديده) أي معرجاله المعدودين في التياج فلان عديد فلان أي يعدُّ فهم (وأنصاره فيا زال)أى البغوى الغوى (يسرى اليه) أَى الى شمس الكفاة (عَيْ بنيمة) الباء للتعدية (كقطار) فى القاموس القطر ماقطر الواحدة قطرة والجمع قطار (دعة) في القاموس الدعة بالسكسر مطريدوم في سكون الارعد ولارق (ووقيعة) أى غسة كذا في العدائ (كسراب قيعة) جمع قاع وهو أرض مهلة مطمئنة قد انفر حيث عنه ألجم الوالا كأم كدا في القساموس (على عَفْلْتِي) أي مع عَفلتي كقوله تعمالي واتر بللذومغفرة للناسء لي ظلهم (دون) أي عبر (مايمسمك) أي يعدّه (من شرك) هو حمالة يصادم االصيد (و يهجه) اى شيره (من معترك) أى محارية (غو يها) مفعول له لقوله يسرى أومفعول مطاق على تقدير مضاف أى سراية تمو يهوا التمويه الزخرفة يقال مؤهبت الحديث أى جعلت له زخرفة كابجعل للاواني غويه بماء الذهب لأجل تحسينها وترويجها والتمو يهمأ خوذمن الماءلان أسل الماء موه فقلبت الواوألفائم الهاءهم مزة تقول مقهت الشئ أذ اجعلت لهماء ونضارة ثما تسعيه فيه فأطلق عــلىكل مرخرف ومزين (له أنى) تفتح الهــمزة لانها مصدرية وهي ومعمولها في محل المفعول المقول التمويها (لحقه) أي لحق شمس الكماة (كافر) أي سائر ومنكر والكفر في اللغة السترومنه مى الزراع كافر ألانه يسترا لحب بحرثه وبه فسرة وله تعالى كثل غيث أعجب الكفارنساته كافي تفسير القاضى وعسيره وعملاحظته غث التورية في قول الشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سره أوالها عز هسير مخاطبالليل لى فيك أجرمجاهد \* ان صم ان الليل كافر (وعن فرض مجبنه نافر) أى منباعد أوشا ردمن نفرت الدابة خرعت وساعدت أومن نفر الظبي شرد

انالحال مررالحصى ومحااقنضي التنسه على معاثر المذكور ومعائمه والفلىءن شمطعفاأصه وذوائبه مقابلته مسنائعلى عندده أيام آلسامان وبعدها في حققضته وعهد رعته وعبب طوشه ومرأخفيته وشعمل كفيته وبرزأ وليته بأن كاشدى اودة حمعتبي وولده المعتبط أما النظفررجم الله يعداوه لمرج اعظم سيلهاصفاء ولالهم ليلها انقضاءوذلك أتشمس الكفاة لذى لمحياورته وتقمن لى خسرا ععاشرته مكافأة على خدمتي دولة السلطان عين الدولة وأمين الملة بالهمني فيشر حأخباره ومدح مقاماته في عديده وأنصاره في زال يسرى اليه عنى بنمية كقطار دعة ووقيعة كسراب بقيعة علىغفلني دون ماسميه ليمن شرك و بهجه من معترك تمريها له أبي لحقه كافروعن فرض محيته نافر

(والد مرموق) أى منظوراليه (بعين الكفاعة) أى المماثلة من الكفؤوه والمثل (في استحقاق صدر الوزارة مائل) مراده بالمرموق بعين الكفاعة صاحب الديوان الذي أشار اليه في ابتداء هذه الرسالة بقوله موهما اباه ان لي صغوا في بعض من ناظره يوماعلى رسية المقابلة أو وازنه بمعيار الموازنة والمماثلة (وفي شعب الاختصاص به) الشعب بكسر فسكون الطريق مطلقا أوهو الطريق في الجبل والفه سيرفي به يعود الى المرموق (والانقطاع اليه سائل اسم فاعل من سال الماء اذا جرى وفي التعبير مبالغة لا يتخفى أن يكون قد زعم انه كالسيل المحدر من مكان عال فلا يحتسن صده ولارده وفي التعبير مبالغة لا يتخفى أن يكون قد زعم انه كالسيل المحدر من مكان عال فلا يحتسن صده ولارده على النواة من تمويما أومن المحلوبة والمنافقة وعلى المحلوبة المنافقة والمنافقة وعلى المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة و

لى حيدلة فين ينم وايس في الكذاب حمدلة \* من كان يحلق ما يقول فيلتي فيسه الميله (ولم يضرب لهاود اولا لهذا) الود الوندسكنت تتخفيفا مشال كتف ثم أدعمت في الدال وهي لغة نحدية والطنب فتحتين حبل الخباءوا لجمع أطناب (ودمنة لهيمتددمنة انسور حوافرها) الدمنة الاولى الحقديقيم عليه صباحبه والثانية علم للعروف بدمنة قرمن كابلة الموضوع علهدما المكتاب المعروف وبهما يضرب المتسلق الاحتيال والافتعال ونسورا لحوا فرماصاب مهافي بطن الحاف ركأنه فواة أو حصافقال الحريري \* الى نسور مثل ملفوظ النوى \* (ومصفوف كلاها وأياه رها) قال الشارح النجاتي الأبهران عرقان واحدها أبهر وهومااذا انقطع على زعمهم مات صاحبه والأبهرمن القوس مابين الطائف والبكلية والبكلية منها مايين الأبهر والبكبد وكبدها مقبضها يقول ويهجيه من معترك تمويها لدمنة لمتهتد دمنة على كثرة احتمالها وغابة مكرها ودهائم النسور حوافرذ لك الضغن يعني ضغنا لاتعرف دمنة كهه ولايدرى أصله من أس جاءو من أس المعثو بأى سب تحقق ومن الظاهر أن لامناسبة بين أنسورا لحوافر وبين البكلي المصفوفة سواء كأنت من الحيوان أومن القوس المرئان ولوسلم فبكيف يصح صف الكلي حيوانية أومرنانية انتهيبي وقال الناموسي قوله ومصفوف كلاها وأباهرها أوّل الريش القوادم ثمالخوا في ثم الكلي ثم نقل كلام النحاتي المتقدّم بتمامه وقال بعده واعلم العلماذ كرالفسر أراد الايهام فذكرالبكلي والحوافر للغيل كالاجتعة للغبر وتكون الحركة لهما بهما والمرادان دمنة لمتمتد لجريانها واحراثها ونظيرها فافهم كيف فسرو يحطى ويحطئ فاغفر اللم انتهسي قوله انهلباذ كرالنسير أىلاذ كالمصنف النسر في ضمن قوله السور لان واحدها نسروه واسم للطائر المعر وف ففي كلام لمستنف ايهام ارادته وكان الظاهر أن يقول لماذكر النسورلانه الواقه في كلام المصنف والايهام المذكورمنأت أيضاعلى هذا التقدير وحاصل الجواب اله أرادبالكلى الريش الاخير من جناح الطائر فالدفع قول النحاتي ولوسلم فكيف يصع صف الكلى الى آخره لانه على تقدير أن يرادم االريش فالمعافيها فاهرغ مرات محر دالاج املا يعمر ارادة الريشس الكلي لان العي الموهم غيرم اد فلابدق تصحيحها من ارتبكاب الاستخدام بأن يقبال ذكرت النسور مرادام اماتقدم ثما عيد علها الضمير في كلاها مرادابها النسور عمني الطدورفني كلام الناموسي أيضا قصوروةوله فأفهم كيف يفسر ويخطى أىفى تفسيره من أخطأ أى حيث لم يفسرا لتكلى الاحسير من ريش الطائر وقوله ويخطى متديدا اطاعمن بأب التفعيل أى يخطى المصنف مع ان الخطأ نشأمن تفسيره (حتى هاجه على كالليث موتورا) هاجه كهيمه أثاره واللبث الاسدودوتورا اسم مفعول مُن وتره يتره ترة ووسا

والى مرموق روبن الكماء في استعماق صدر الوزارة ماثل وفي استعماق صدر الوزارة ماثل وفي شمب الاختماصية والانتمامات المعالما الدورة المعالما ودمنة لم يتدورة والمراها ومصفوف كلاها وأماهرها حتى ها ما على المائية موتورا

اذاعاداه وحقدعليه أوطلب مكافأته يحناية حناهاعلمه والضميرالمستترالمرفوع يرحم الي المغوى الغوى والمنسوب الى شمس السكفاة (والنمر محرجا) اسم مقسة ول من أحرجه أوقعه في آلحر به وهو النسيق (ومضرورا) اسم مفعول من ضرماً وقديه ضرراأى وكالفره ضطراوملحاً الى المدافعة عن نفسه ىسىپ مألحقه من الضرر وهو في هدنه الحالة أملغ ما تكون من السطوة والشدّة (فيكم كدحت حديق استنزلته عن حران وشماس) كدح في العمل سعى لنفسه وكدّ والحران مصدر حرن الفرس اذا امتنع عن المسروقص والشعباس مصدر شمس الفرس شهوسيا وشمياسا منع ظهيه وفهوشيامس وشموس وكم خبرية وتمييزها محذوف أي فكموم تسعيت بالحذوا ليكذح في استنزلته عمارتك من عداوتي ومنابذتي والحقد على (وجهدت حستي نجوت منه رأسابراس) قال الشارح المحاتي منصوب على الحالأي نحوت منه حمأسالما كقولهم بايعته مداسدأي نقدا حاضرا انتهمي وقد تعرض لاعراب ألتركيب كاترى ولم متعرض لبمان معناه وليس قوله حماسالما ساناله ملاهو سان لمعيني نحوت فيق ا اتركيب خالياعن البيان فأقول هذا التركيب يقع في استعمالاتهم في كل أمر بن حصل بعنه ما التسكامة والتساوى يحمث لانز مدأ حدهم على الآخروأ سمه مقايشة حيوان يحيوان بلاز بآدة من أحمد الحانمن فرأس أحدهما رأس الآخرواذالم يل المقامر من المسرشيئا ولم للمنه شئيقول خرجت وأسأترأس أىوالعتبي كان يؤمل من شمس الكفاة خسيرا حزيلا ثموقع في نقيضه من ارادة الشريه ثم نحا الاسلخمر ولاحلول شروضر فقد نحار أسارأس ولم له عما كان يخافه وحشة ولاعما كان يرجوه المَّاسُ (وطُّهُمْتُ أَنشُدُوهُدُ فَارتَّمُهُ سَالُمًا ﴿ الْدَانِحُنَّ أَيَّاسَالَمِنْ بِأَنْفُسُ \* كَامْرِجَتْ أَمْرِالْفَابِ رجاؤها 😹 فأنف ناخيرالغتيمة الله 🛊 تؤوب وفها ماؤها وحياؤها) البيتان لعبدالله ن مجدين عسنة من رؤساء النصرة و بعدهما

هى الأنفس الكبرى التى ان تقدمت \* أواسم أخرت فالموت بالسيف داؤها سمعلم اسما عبل ان عداوتى \* كريق الافاعى لا يصاب دواؤها

قوله أبنا أى رحفنا من سفرنا حال كوساسللين بأنفس كرام أى معهار حت الله الانفس أى ترحت أمرا في المرافع الم الفيان الفنيدة و يجوز أن يكون في محدل فسب المقاط حوف الحراك بأنها تؤبو وقوله مؤها أى ماء النفس كايقال ماء الوحد وهو كذا به عن صديا نها وعدم المدالها والحياء بالمدّضد الوقاحة وهوالا ستحياء و يجوز أن يراد به المطر ومدّ للضر و ردة عند من يجوز أن يراد به المطل ومدّ للضر و ردة عند من يجوز مد المها والحياء بالمدّضد الوقاحة وهوالا ستحياء و يجوز أن يراد به الملك أى المطر ومدّ للضر و ردة عند من المنها وعدم المد المها والحياء بالمدّضد الوقاحة وهوالا ستحياء و يجوز أن يراد به الملك أى المطر ومدّ المحلة (وأخرى في يدر داهية أومكيدة عظمة (لولا أن ألهمه الله الاناق أى الحم والترقى و عدم المحلة (وأشعره الحماة) واجدة الحمى والمراد بها هنا العقل والله (فنقر ونقب) أى تفعص وفتش وكشف عن جلية الامر وأسل المنقير المحكمة والمراد المناقية في المناقية فتصحوا على ما فعلم نادمين وأسل المنقير المحكمة والموالد خول في واطمها وأسل المنقيب المواف في البلاد قال الله تعالى فنقيوا في البلاد من النقب وهوالد خول في واطمها وأى من وراء ستر واستشف المان المعاف البدلاخ أطراف ما بلخ فعدل من جرب ودرب عمان البسلاخ أطراف ما بلغه معافر المواف في البلاد قال الله تعالى المنقيد المناقية المناز المناز المناقية فعلى أى رقيق شفاف المناقية المناقية المناقية المناقية المناز المناقية ال

والنمر محرجا ومضرورا فيكم وشماس وجهدت متى تتحوت منه وشماس وجهدت متى تتحوت منه فارقت الماراس وله فقت أند و ولا المان والمنا والمان المان والمنا والمان والمنا والمنا

ولاستطارت عراقية بفدى علم اشعر والمنترفن الله زمالي مأن وضع الفاضع فعمار في وركاب وجهه واقرر وأهواه فما حفره وهنقه بفوى ماصفره ومعمومه برؤر الافتعال وكشف عورته انعول الرحال وحدله عبرة للغاس وشرح هذه الاحوال في قرأهده ا فه ول المحدالله على السلامة من مثانها والبراءة من فوادح الاوزاروتوادح الناريها والعلم انالا اء وتعقب على مرورالا مام عيأتهملاوعها وسهلاوخطما حلملا واساناكالمسام مقيلا وفيالله من تقص عره على زيادة الآثام ومساءة اذنام وسيأزه الملام و برحم الله عبد الحال آمنا

الشيخنصر

م قوله الاخيلية صوابه العامرية لان الاخملة معشوقة قومة بن الممر متدويد الماع كاأ فاده مولانا

لمارأ مَلُلاتيق على أحد \* فلست أحسد يعدى من تعاشره وة تقديم سانه مرارا ومعدى لا تدرلا تدعما أتت علمه من الهلاك بلكل عي أصابته تلك الداهية آهلكته (ولاستطارت عباقية) هي الداهية أيضا تلز فبالمحاب من عبق الطيب أ تشرت والمحته واتصلت بالمشام (يفنى علم االشعروالبشر) أي تملك من أسابته لأن الشعروالشراد انسافالشعص هالك لامحالة (فَنَ الله تعالى بأن فضم الفاضم) وهوالبغوى الغوى (فيمازوره) التروير تربي الكذب بقال زورت الشي أي حسنة وقو سم (وكسف وجهه) أي سؤده وأذهب نوره (وكوره) من تكوير الشمس وهو تغويرها قال تعالى أذا الشمس كوّرت قال ابن عباس غوّرت وقال فتأدة ذهب ضوءها وقال أبوعبيد كوّرت أفت شل تدكو برالعمامة (وأهواه) أى أسقطه وأوقعه (فيما حفره) أي فيما سنعه من المكيدة وفي المثل من حفر الأخيه قلما أو فعه الله فيهمة مريسا (وخنقه و مقوى ماضفره) الخنق شدّالرقبة بحبل ونحوه والفوى جمع قوّة والمرادم اهناطها قة الحبل والضفر نسج الشعرأى أعاد الله تعالى عليه وبال الحبل الذي نسيم وفنله لاهلاكي عدى أحاق به عاقبه مكره وأ افي كيده في نحره (وسخم وجهه بنؤرالافتعال) سخم وجهه سوّده من السخام الضم وهـ وسوادالقدروالنؤركصبور النسلج وهودخان الشحم يعسالج به الوشم حتى يخضر ولك أن تقلب الواوا لمضمومة همزة قال لمدرضي أورجه وأشمة أسف نؤرها . كففا تعرض فوقهن وشامها والافتعال الكذب والافتراء (وكشم عورته) أي ما يخفيه من قباعته ويستره من فضائحه (الهول الرجال) فيه ادماج لا ينخني (وجعُله عبرة للغابرين) أي للبا قين من غبرغبورا من باب قعد بقي وقد يستعمل فهمامضي أيضا فهومن الانسدادوقال الزسري غبرغ ورامكت وفي لغه بالمهدملة للماضي وبالمجمة للما في كذا في المسماح المنسر (شرح هذه الاحوال) وتخليدها للما المرين على صفحات الأيام والليالى والجار والمجرور يتعلق يجعله (فن قرأه ـ ذه العصول فليحمد الله تعالى عسلى السلامة من مثلها كاهره فليحمد الله على السلامة من قول مثلها أوالتكام بمثله أوليس بمراديل المرادأن يحمد الله على السلامة من أن يقال فيه مثلها بأن لا يتصف عثل أوصاف من قيلت فيه و يجوزأن يعود الضمير الى الاحوال فلاحاجمة حينتذ الى التكاف (والبراء مَمن فوادح الاوزار) الفوادح جمع فادحمن فدحه الدين أثقله والاوزار جمع و ز روه والذُّنب (وقوادح الناريما) أي بتلك الاحوال والمراد بقوادح النارمايلحق الملتبس مامن اللوم والتعبير والتنقيص ما التي مي في تأثيرها عنزلة قوا دح النار (وابعلماناالاساءة تعقب على مرورالايام) فاعلها (عبأ) هوكمل وزناومعدى (تقيلاوغبا) بكسرالغين وتشديدالباءالموحدة أىعاقبة (ويلا)أى شديد اوخيما (وخطبا) أى عاد اعظيما من حوادث الدهر (حليلاولسانا كالحسام) أي السيف (صفيلا) أي نجدلوا وهو حال من السيف يعني تجعل ألسنَّه الناس في طعنه واللوم عليه كالسيوف الحداد الصفيلة (وفيح الله من نقص عمره على ز دادة الآنام) القيم نفيض الحسسن وقد تبع قباحة فهو قبيع وقيعه الله أي عصاه عن الحسر فهومن المقدوحين ونقص يستع لمتعد باولاز ماتقول نقص المال ونقصته وههذا يحوز أن بصحون لازماأي انتقص عمروم بريادة آثامه ومحوزان بكون متعذبا كأمه نقص عمرا فسه مذهبا بمسدى من غيرفائدة ما فقرافه الآثام الفاضحة وتركدا كماب المكالات والاعمال الصالحة (ومدا عنالانام) الساعة نقيض المسرة وأصلهامسوأة عدلى وردمتر بة فنقلت حركة الواوالى عا قبلها مج قلبت ألف وجعها ماوي (وحدازة الملام) الحدازة مصدر حازالشي حمدوضه والملام مصدر ميي يمعنى اللوم (ويرحم التعفيدا قال آمينا) هذا المصراع الذي ختم به السكاب من تول قيس العامري مجتون ع ليلي الاخيلية وصدره

\* يارب لاتسلبني حما أبدا \*

وقداً قى المستفور ما الله تعالى من حسن الاختتام عبا آذن با تها عالمكلام وأودع خاتة هدا الكتاب ماجهل خاتمة الفاتحة المكاب وهاهناقد تم الكلام وقطعت سعارى الطروس مطابا الاقلام والمرجوعي وقف على هذا الشرح من المهرة الداء والجهابذة الفضلا وأن يقبلوا عليه ذيل الصفح والافضا وأن يصلحوا ما لحنى به القسلم أو زات به القدم وأن يقبلوا اعتدارى و يقيلوا عثارى فقد حررت شطرامته في الخربة وأفاذ يم وحشة وكربه وأكدت ما يقد منه يعد بلوغ الوطن معاتساع دائرة الاكدار وضيق العطن وتشعث الاحوال وتكاتف الهموم والا وجال والحدالله تعالى الموفق للاتمام والمائن من جمع هذا الشرح ببلوغ المرام وعلى نبيه أفضل السلاة وأشرف السلام وعلى آله وأصحابه الكرام ماهمي الغمام واعم المشام ونعي الديل فقيد الظلام وردعلى النجر القادم السلام وشمتت صوادح الرياض عالمس الصباح وأذن مؤدنها والاعوام وتعطرت مفارق الكتب عند انتها الكلام عسلنا نطتام وكانا كال تحدير و لأربع خلون من ذى القعدة الحرام سنة سبح وأربعين ومائة وألم على يدجام شمله وسارف نفائس الاوقات في كشفه وحلم أحمد بن على العدوى الدمشق الشهير بالمتينى غمسرا لله ذوبه وملائر لال الرشوان ذَنوه وفعل ذلك والديه و معمد عالمين أحمد بن آمين

بعوبه تعالى وانعامه وفضله واكامه ودنم لهبعهذا الكاب النفيس الدى هولمطالعه نعم الجليس كاب قدحه من لطائف الاستعارات ودقائق المكانات ماسهر المدره المصقع ويطرب المسطع ولله در الشارح الما ضل الأكوب اللوذعي الأرب الذي قداه تدى الى مآخذ تلك السكامات فدل علها الوضع العبارات وكشف عن وحوه مخذراتها النقاب فارتاحت بمشاهدتها نفوس الطلاب وهوأحدالكتب التي تطبع على دمة جعية المعارف المستظلة بظل حاية من الشهيعت مصرنا اطلعة أفكاره الصائية وأضا عصرنا يدرارى آرائه الماقيه قطددائرة الفضل والمكال وشمس فلك السعادة والاقبال ساحب الحدوالسعد المتحلى بولا مذالعهد ألاوه والمؤيد بالعنايات الصمدية على التحقيق محديات التوفيق أيقاه الله في مسند العز الجلال ولأرال منظور العين المكبير المتعال ثمنسأل اللهذى الطول والانعام أن يلغ وكيل تلك الجعيه عجد باشاعارف أفصى المرام عانه بدل حهده وصرف وسعه وحده في طبيع هده المكتب المكرعه وأوسلها الى أهلها مأدبي قعه وكاب ختام طبيع هداالمكاب أالممه ة الوهيد بتصيع الراجي فضل ربه الوهي مصطفى وهى المشربقين من ذى الحجمد تام سنة ست وثماني من القرن الثالث عشر من سنى هجرة سيد المشرعلمه من محاسن المالوات إماها ومن اطائب التحمات أزهاها ماأشرةت شموس الطبسع

وعهم الحالمة على

To: www.al-mostafa.com